جمهوریهٔ مصبرالعرب وزارة الأوقاف المحلم الأعب لم للشكول لإسلامتر کچهٔ إجیا والتراث الاسلامی

السِّيِّغِ النِّبَيِّجُ

مي باله كرى والرث د في يريز خير العِبْارْ

يلامام عمربن يؤسف الصتائج فالشّامي المنوفي منك مناه

الجزء الحادى عشر

حققه وعلق عليه الشيخ عبدالمعز عبدالحميد الجزار

> المتاهرة ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥

|     |     |          | 4   |    |
|-----|-----|----------|-----|----|
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     | E 15.1 · | ļ×! |    |
|     |     |          | 11  |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     | 7 X |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
| P.  |     | 1        |     |    |
| £   |     |          |     | 11 |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
| a c |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
| 200 |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |
|     |     |          |     |    |



|             | 188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.5.0          |     |                                       |                                        |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|
|             | * * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
| 9           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       | •                                      |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <del>↑</del> | •   |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
| 131         |     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.7            |     |                                       |                                        |
|             |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 343            |     | . 0                                   |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1   |                                       |                                        |
| *           |     | 19 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |                                       |                                        |
| I All Aug   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | er. |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | .4  |                                       |                                        |
|             | ж,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -   |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·              |     |                                       |                                        |
| X ¥ ;       | - A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       | N                                      |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 20           |     | 4                                     |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
| • .         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                       |                                        |
| 4           |     | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.             |     |                                       | •                                      |
| - 4 - · · · |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥.             |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹1<br>141      |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e to                                   |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)<br>(4)     |     |                                       | * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|             |     | a de la companya de l |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * (4)          |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                       |                                        |



### مقدمة اللجنة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ، أما بعد .

فهذا هو الجزء الحادى عشر ، من الموسوعة الكبرى ، فى سيرة الرسول المصطفى ، عَلَيْكُمْ ، وهى التى تسمى : « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى سنة ٩٤٢ هـ) ، وتعرف كذلك بالسيرة الصالحية ، أو السيرة الشامية .

وقد أخذت لجنة إحياء الترآث الإسلامي ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على عاتقها ، تحقيق هذه الموسوعة العظيمة ، ونشرها ، وصدر الجزء الأول منها عن المجلس في سنسة ١٣٩٧هـ/١٩٩ م . واليوم يصدر هذا الجزء الحادي عشر ، محققًا ومُحَرَّجًا ، على المنهج العلمي السلم .

وقد ذكر الإمام الصالحي في هذا الجزء ، ثلاثة جُمَّاعات ؛ لخصائص النبي ﷺ ، وبعض فضائل آل بيته ، وأبواب ذكر أعمامه وعماته وأخواله .

أما الجُمَّاع الأول ، فقد قسمه الصالحي على ثمانية أبواب ، لما اختص به النبي عَلَيْكُم ، عن الأنبياء في ذاته ؛ ككتابة اسمه على عرش الرحمن ، وفي شرعه وأمته في الدنيا ؛ كإحلال الغنائم ، وما اختص به في ذاته في الآخرة ؛ مثل أنه أول من تنشق عنه الأرض ، وما اختصت به أمته في الآخرة ؛ مثل أنهم يأتون غُرًّا محجَّلين ، وما اختص به عن أمته في الواجبات ؛ كصلاة الليل ، وفي الآخرمات ؛ كتحريم نزع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل ، وفي المباحات ؛ كعدم انتقاض وضوئه بالنوم المخرمات ؛ كتحريم نزع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل ، وفي المباحات ؛ كعدم انتقاض وضوئه بالنوم مضطجعا ، وفي الفضائل والكرامات ؛ مثل أنه كان يرى مَنْ وراء ظهره . وقد بلغت الخصائص المذكورة في هذه الأبواب الثانية ، (٩٢٠) تسعَمائةٍ وعشرين خصيصة .

وأما الجُمَّاعِ الثانى ، فيقع فى اثنى عشر بابا : لفضائلٌ قرّابته ونفعها ، وفضائل آل البيت ، وعدد أولاده ﷺ ، ومناقب أولاده : القاسمِ ، وإبراهيمَ ، وزينبَ ، ورقيةَ ، وأمَّ كلثوم ، وفاطمةَ ، وحفيديه : الحسنِ والحسين ، وقد جمعهما فى بعض المناقب ، ثم أفرد كلَّ واحد منهما بمناقب خاصة .

وأما الجُمَّاع الثالث ، فيقع في ١٧ بابا : لأسماء أعمامه وعماته ، ومناقب حمزة ، والعباس ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبدالله بن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، والإناث من أولاد أبي طالب ،

والفضل بن العباس ، وعبيد الله بن عباس ، وقثم بن العباس ، وعبدالله بن عباس ترجمان القرآن ، وبقية أولاد وبقية أبد بن عبدالمطلب ، ونوفل بن الحارث ، وبقية أولاد الخارث ، وأولاد الزبير بن عبدالمطلب وحمزة وأبى لهب ، وأخوال الرسول عَلَيْكُمْ .

أما محقق هذا الجزء ، فقد عرفه القراء الكرام من قبل ، محققا للجزء العاشر ، من هذا الكتاب القيم ، وهو فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالمعز بن عبدالحميد الجزار ، أحد علماء الأزهر الشريف ، وعضو لجنة إحياء التراث ، ويشهد له كل من عرفه وقرأ له ، بطول الباع في علوم الشرع الحنيف ، وعلى رأسها الحديث الشريف ، وعلوم القرآن الكريم . كما يتحلى بالصبر والدقة في تحقيق النصوص ، وتخريجها ، وضبطها ، والوقوف أمام مشكلاتها ، وصنع الفهارس النافعة لها .

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامي ، وهي تقدم هذا الجزء لجمهور القراء الكرام ، لتسعد حقا بتوجيه كلمات الشكر والثناء ، على عمل المحقق فيه ، كما لا يفوتها أن تتوجه بالشكر والثناء كذلك ، إلى أعضائها من خيرة العلماء وأساطين المحققين ، على تفضلهم جميعا بمراجعة هذا الجزء ، وإبداء نظراتهم الثاقبة ، في بعض ما جاء به .

واللجنة يسعدها كذلك ، أن يصدر هذا الجزء ، في وقت خيَّم فيه الظلام ، على من ظلم نفسه ، من حملة الأقلام الطائشة ، الذين تصدروا للفتوى بغير علم إلا الهوى والغرض ، لعل هذا الفيض من خصائص الرسول عَيِّلِهُ ، ومناقب آل بيته ، أن ينير الطريق أمامهم من جديد . والله من وراء القصد .

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير،

رئيس اللجنة عب**ح المنعم محمد عمر** 

ا . هد. رمهال عبه التواب التاهرة ني ١٩٩٥/٩/١

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتی

# تقديم:

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه و و الله الطيبين الطاهرين وسلم ، وعلى صحابته الكرام البررة ، وعلينا معهم برحتك وكرمك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين .

### « أما بعد »

فقد شرفت بتكليف لجنة تحقيق التراث الإسلامي والعربي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حيث أسندت إلى القيام بتحقيق الجزء الحادى عشر من كتاب : رسبل الهدى والرشاد ، في سيرة خير العباد للصالحي الدمشقي وسعدت بهذا التكليف ؛ لأنني سأعيش مع جانب من حياة رسول الله عليه عليه من خصائص عن الأنبياء في ذاته في الدنيا ، وما اختص به عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ، وما اختص به عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ، وما اختص به عن الأنبياء في الآخرة ، ثم ما اختص به عن أمته من الواجبات ، والحكمة في اختصاصه اختص به عليه عن أمته من المواجبات ، والحكمة في اختصاصه بها ، وما اختص به عليه عن أمته من المباحات المناخية عن أمته من الفضائل والكرامات .

كما يضم هذا الجزء جماعاً حول بعض فضائل آل بيت رسول الله عَلَيْكُم ، والوصية بهم ، ومحبتهم، والتحذير من بغضهم، وذكر أولاد سيدنا رسول الله عَلِيْكُ وأولادهم رضى الله تعالى عنهم .

وكان منهجى فى هذا التحقيق أن جعلت نسخة مخطوطة مصطفى فاضل رقم ٥٠٠ تاريخ . وعمومى ٧٤٨٠ هى الأصل المنسوخ . أما نسخة صنعاء رقم ٧٠٧ ـ ٧١٠ تاريخ فكانت للمراجعة ، ورمزت إليها برمز ( ص ) وكذا نسخة الأزهر رقم ٦٣ خاص ٢٩٩١ عام ونسخة الأزهر الثانية رقم ٧٤٠ خاص و ٣١٦ تاريخ ورمزت لهما برمز ( ز ) .

ثم رقمت الآيات القرآنية ، وخرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الواردة في الكتاب ، ومن مظانها في كتب الحديث ، وضبطت النصوص ، وأوضحت الكلمات الصعبة ، التي يشكل قراءتها على القارىء ، كما ترجمت للأعلام الواردة فيه ، مع ذكر مصادر الترجمة العديدة التي تربو على مائتي مرجع ، ومصدر . وعلى الرغم من قصر مدة تكليفي بهذا العمل الجليل إلا أنني تعايشت معه ، كمحب لرسول الله على الله على الكرام ، فكان هذا كما سيرى القارىء تعايشت معه ، كمحب لرسول الله على الله على الكرام ، فكان هذا كما سيرى القارىء العزيز ، ويقف على مدى الجهد الذي بذلته في تحقيقه ، شاكراً المولى سبحانه على توفيقه ومعونته ، كما أشكر أساتذتي وزملائي أعضاء اللجنة الموقرة على حسن توجيهاتهم وملحوظاتهم ، وأسال المولى أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع بما جاء فيه ، وأن يغفر لوالدى وللمسلمين اللهم آمين .

المحقق عبدالمعز عبدالحميد الجزار [ ۲۲۲ و ]

/جُمَّاعُ أَبْوَابِ خَصَائِصِهِ عَلَيْكِهِ

|       |                                       |             |       | The second secon |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             | 1 (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       | Carlotte Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             | *     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4     |                                       | 9 H.        | ÷     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | •           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •     |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4.4) |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       | · A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | 7           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       | (i) * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,     |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X     |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | - x - 1 . ) |       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             | ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | 13          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4     |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ·   |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | *           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | •                                     |             | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | -                                     |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | •                                     |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## الباب الأول

فيما الْحُتُصَّ بهِ عَنِ الْأَنْبِياءِ \_ عليْهِ وعَلَيْهِمْ<sup>(۱)</sup> أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ فِي ذَاتِهِ في الدُّنْيَا . **الأُولَى** 

مُحصُّ عَلَيْكُ بِأَنَّهِ أُوِّلِ الْأَنبِياءِ خَلْقًا<sup>(٢)</sup>.

رَوَى الحسنُ بنُ سُفيان ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ في ﴿ تَفْسيره ﴾ وابنُ مَرْدَوَيْه ، وأَبُو نُعَيْمٍ في ﴿ الدَّلَائِلِ ﴾ من طُرِّقٍ ، عن أَبِي هُريرةَ (٢) ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ عن النَّبِيِّ عَلَيْظَةٍ في قوله تعالَى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ .. ﴾ (١) الآية ، قال :

( كُنتُ أُوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ ، وَآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ ،(°).

وَرَوَى ابنُ أَبَى شَيبةً ، وابنُ جَريرٍ ، عَنْ قَتَادَةً (١) \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قال : ذَكرَ لنَا رَسُولُ الله عَلَيْتِ كَانَ يقولُ : ﴿ كُنتُ أَوّلُ النّبيّين فِي الخَلْقِ ، وآخرَهُمْ / فِي البَعْثِ ، (٧) [ ١٢٢ ظ]

<sup>(</sup>١) (م) ، عليهما ، وما أثبته من (ص ، ز )

<sup>(</sup>٢) كيف صار محمد علي يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث ؟ قال جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الملقب بالباقر: وإن الله تعالى لما أخذ الميثاق في عالم الذّر من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: و بلى ، كان محمد علي أن أنت ربنا . ولذا صار محمد علي يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث ٥ و شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ٣٤/١ ٥ .

 <sup>(</sup>٣) أبو هريرةالدوسى : عبد الرحمن بن صخر كان اسمه فى الجاهلية عبد نهم فسماه الرسول عليه عبد الله ، مات سنة سبع وثمان وحمسين وكان قد دعا : اللهم لا تدركنى سنة ستين. ترجمته فى : ٥ الثقات ٢٨٤/٣ ٥ و ٥ الطبقات ٣٣٥/٤ ، ٣٣٣ ، و ٩ الإصابة ٢٨٤/١ ٥ و ٥ حلية الأولياء ٢٧٦/١ ٥ و ٥ تاريخ الصحابة ١٨١ ت ٩٤٠ ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية ٧ .

 <sup>(</sup>٥) و دلائل النبوة لأبي نعيم ٤٢/١ حديث ٣ و قال السخاوى في و المقاصد الحسنة و: وأخرجه ابن أبي حاتم في و التفسير و وابن لال ، ومن طريقه الديلمي ، كلهم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأخرجه و ابن سعد ٩٦/١/١ و بلفظ : و كنت أول الناس في الحلق و آخرهم في البعث و . عن قتادة مرسلا ورمز السيوطي في و الجامع الصغير و للي صحته ، ووافقه المناوى وكنز العمال ٣٢١٢٦ والدر المنثور للسيوطي ٣٥٣/٥ والأسرار المرفوعة لعلى القارى ٢٧٧ وتذكرة الموضوعات للفتني ٨٦ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) قتادة بن دِعَامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب اليصرى الأكمة أحد الأعلام، روى عن أنس وعبدالله بن سَرْجِس وألى الطفيل وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وخلق . وعنه أبو حنيفة وأيوب وشعبة وأبو عوانة وخلق ولد سنة ٦٠ ومات سنة ١٢٧ . له ترجمة في : • إرشاد الأريب ٢٠٣/٦ ، و • والبداية ٣١٣/٩ ، و • تذكرة الحفاظ ١٩٣/١ ، و • وتهذيب الأسماء ٧/٧ ، و • مهذيب التهذيب ٣٣٧/٨ ، و • وخلاصة تذهيب الكمال ٢٢٨ ، و • شذرات الذهب ١٥٣/١ ، و • طبقات ابن سعد ١/٣/٧ ، و • طبقات الشراء لابن الجزرى ٢٥/٢ ، و

<sup>(</sup>۷) • ابن جریر الطبری مجلد ۱۰ جـ ۲۱ ص ۷۹ ، ولم أعثر علیه فی مصنف ابن أبی شیبة . وانظر : • كتاب فردوس الأخبار للدیلمی ۳۲۱/۳ حدیث ۶۸۸۳ ، و • الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ۳۵۲/۰ ، أخرجه ابن جریر ولبن أبی حاتم .

#### الثانية

وبتقدُّم نُبُوِّتِهِ عَلَيْكُ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ مُنْجَدِلًا ۖ فَ طِينَتِهِ .

روى أَبُو نُعَيْم ، عن عمرَ بن الخطاب ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ أَنَّه قَالَ : يا رسولَ الله ، مَتَى جُعِلْتَ نَبِيًا ؟ . قال : ﴿ وَآدَم مُنْجَدِلٌ فِي الطَّينِ ﴾ (٢) .

وروَى ابنُ سعدٍ ، عن مُطَرِّف بنِ الشَّخَيرِ (") \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ أن رجلًا سأل رسُولَ الله عَلَيْنِ مِنْ آدم » (انه مُعَلِّنْ مِنْ آدم » (انه مُنْ أَدَى اللهُ عَلَيْنِ مِنْ آدم » (انه مُنْ أَدُمُ » (انه » (انه مُنْ أَدُمُ » (انهُ مُنْ أَدُمُ » (انهُ مُنْ أَدُمُ » (انهُ مُنْ أَدُمُ » (انهُ أَدُمُ » (انهُ مُنْ أ

ورَوَى ابنُ مُرْدَوَيه ، عنِ ابْنِ عبّاسِ<sup>(۰)</sup> \_رَضِي الله تعالى عنْهما ــ قال رجلٌ يا رسولَ الله، مَتَى أُخِذَ مِيثَاقُكَ ؟ قال : ﴿ وَآدَمُ بِينَ الرُّوحِ وَالجَسَد ﴾<sup>(١)</sup> .

#### 교비님

وبِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ : بلَى ، يَوْمَ ٱلسَّتُ بِرَبَّكُمْ . رَوَاهُ الحَافِظُ أَبُو سَـهْل القَطَّان في ﴿ أَمالِيهِ ﴾ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ محمَّدٍ بنِ عَلِى بنِ الحُسَـينِ بنِ عَلِيًّ ابْنِ أَبِى طَالبٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه (٧٠) .

<sup>(</sup>۱) منجلل: أى مُلْقَى على الجدالة ، وهي الأرض . « النهاية في غريب الحديث ٢٤٨/١ جدل ، وشرح الزرقاتي ٣١/١ (٢) و دلائل النبوة لأبي نعيم ٤٨/١ ، ٤٩ حديث ٩ ، عن العرباض بن سارية ، وقال السخاوى في «المقاصد الحسنة» أخرجه ابن حبان في و صحيحه ، و و و زوائد ابن حبان برقم ٣٠٠٣ ، و و الحاكم وصححه ٢٠٠٠ ، وقال الهيثمي جد أن ذكره : رواه و أحمد ١٢٧/٤ ، ١٢٧/ ، وأسانيد والبزار والطبراني بنحوه وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد ، وقد وثقه ابن حبان . و و الجمع ٣٢٣/٨ ، وأخرجه ابن سعد في « الطبقات ١٤٩/١ » أ. بلفظ : « إني عبدالله و حاتم النبيين ... ، و وبهذا اللفظ غزاه ابن حجر في « الفتح ٣٣٩/٧ » إلى البخارى في « التاريخ » .

<sup>(</sup>٣) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى أبو عبد الله ، من أهل العبادة والزهد والتقشف ممن لزم الورع الحفى ، مات بعد طاعون الجارف سنة تسع وستين وقبل البستى في ثقاته ٥/ ٤٣ مات بعد طاعون الجارف سنة تسع وستين وقبل اسنة سبع وثمانين. وقال المحافظ ابن حجر في التهذيب ١٧٤/١ وذكر جماعة منهم ابن حبان أنه مات سنة سبع وثمانين، وكان مطرف أكبر من الحسن بعشرين سنة .

له ترجهة فى : « طبقات ابن سعد ١٤١/٧ » و « وطبقات خليفة ت : ١٥٧ » و « تاريخ البخارى ٣٩٦/٧ » و « المعارف ٤٣٦ » و « التقريب ٢٥٣/٢ » و « الكاشف ١٣٢/٣ » و « الجلية ١٨٩/٢ » و « البداية ١٩/٩ » .

<sup>(</sup>٤) و طبقات ابن سعد ٩٥/١ و و سبل الهدى والرشاد ١٠١/١ ، و و الخصائص الكبرى للسيوطى ٤/١ ، و و الدر المنبور للسيوطى ٣٥٣/٥ ، والسائل هو عمر بن الخطاب ُو المواهب ٣٩/١ ، .

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب أبو العباس الهاشمي ، الإمام البحر ، عالم العصر ابن عم رسول الله علي دعا له النبي عليه أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل . توفى ابن عباس بالطائف في سنة ثمان وستين .

وترجمته في: وأسد الغابة ٢٩٠/٣ ، و و الإصابة ٣٢٢/١ ، و و تاريخ بغداد ١٧٣/١ ، و و تذكرة الحفاظ ٤٠/١ ، و و خلاصة تذهيب الكمال ١٧٢ ، و و شذرات الذهب ١٥٥١ ، و اطبقات الشيرازى ٤٨ ، و و طبقات القراء لابن الجزرى ٢٥/١ ، و و طبقات القراء للابن الجزرى ٢٥/١ ، و و النجوم الزاهرة ١٨٢/١ ، .

<sup>(</sup>٦) و سبل الهدى والرشاد ١٠١/١ ، .

<sup>(</sup>٧) الملقب بالباقر ، قال النووي لأنه يقر العلم أي : شقة فعرف أصله وخفيه ، ولد سنة ست وخمسين وروى عنه خلق كالزهري =

#### الرابعة

وَبِخَلْقَ آدَمَ [ عليْه الصَّلاة والسُّلام ] (١) وَجَميعِ المُخلُوقَاتِ لأَجْلَهِ عليْه السلام (٢).

#### الخامسة

وبكتابة اسْمِهِ الشَّرِيفِ على العَرْشِ، وكلَّ سَماءٍ، والجِنَانِ، ومَا فِيهَا، وسائِرِ ما فِي اللكُوتِ<sup>٣</sup> .

#### السادسة

وبذكْرِ الملائكةِ في كلِّ سَاعَاتِهَا <sup>(١)</sup>.

رَوَى ابنُ عَسَاكر ، عن كَعْبِ الأُخْبَارِ '' \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قال : ﴿ إِنَّ الله تعالى أَنزِلِ على آدم عِصِيًا '' بِعدَد الأنبياء والرُسل ، ثم أقبل على ابْنِهِ شِيث ، فقال : ﴿ يَا بُنَّى كُن خَليفتِى مِن بَعدِى ، فَخُذْها بِعِمَارة التَّقْوى ، والعُرُوةِ الوُثْقى ، وكلمَا ذكرتَ اسْمَ اللهِ \_ عزَّ وجلّ \_ فَاذكُرْ إلى جَنْبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنِّى رأيتُ اسمهُ مكتوبًا على ساقِ الْعَرْشِ ، وأنا بَيْنِ الرُّوجِ وَالطَّيْنِ ، ثم طُفْتُ فى السَّمَوات ، فلَمْ أَرَ مَوْضِعًا فِى السَّمَوات إلَّا اسْم محمَّدٍ مكتوبًا عليْهِ ، وإنَّ ربِّى أَسْكَنَنِى الجُنة ، فلم أَرَ فِى الجُنة قَصَرًا ، ولَا غُرُفَةً إلَّا واسْمُ محمَّدٍ مكتوبًا عليْهِ ، ولقد رأيتُ اسْمَ مُحمدٍ مكتوبًا على فَرُقِ شَجَرةِ طُوبَى '' ، مكتوبًا على فَرَقِ شَجَرةِ طُوبَى '' ، مكتوبًا على فَرَقِ شَجَرةِ طُوبَى '' ، وعلى وَرَقِ قَصَب آجامِ '' الجُنَّة ، وعلى وَرَقِ شَجَرةٍ طُوبَى '' ،

<sup>=</sup> وعمرو بن دينار وكان سيد بنى هاشم فى زمانه علمًا وفضلا وسؤددا ونبلا ، قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، مات سنة ثمان عشرة ومائة . ٥ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣٤/١ » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣٩/١ ، ، وه الخصائص الكبرى ١٨٤/٢ . .

<sup>(</sup>۳). د الوفا بأحوال المصطفى ۳۳/۱ ه و د سيرة ابن كثير ۳۲۹/۱ ه و د شرح الزرقانى على المواهب ۳۹/۱ » و د الخصائص الكبرى ۱۸٤/۲ ه .

<sup>(</sup>٤) الخصائص للكبرى ١٨٤/٢ . .

 <sup>(</sup>٥) كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميرى ، كنيته أبو إسحاق ، كان قد قرأ الكتب وأسلم فى خلافة عمر بن الخطاب ،
 مات سنة أربع وثلاثين .

ترجمته فى : ه جمهرة أنساب العرب ٤٣٤ ، و « تاريخ ابن عساكر ٢٨٠/١٤ ، و « السير ٤٨٩/٣ ، و « طبقات ابن سعد كره ٤٤٥/٧ ، و « أسد الغابة ٤٨٧/٤ ، و « تهذيب الأسماء واللغات ٢٨/٢/١ ، و « طبقات خليفة ت ٢٨٩٥ ، و « الإصابة ٣١٥/٣ ، و « تهذيب الكمال ١٦١/٧ ، و « تذكرة الحفاظ ٤٩/١ ، و « شذرات الذهب ٤٠/١ ، و « والجرح والتعديل ١٦١/٧ ، و « التهذيب ٤٠/٨ » .

<sup>(</sup>٦) عصيا : جمع العصاء .

<sup>(</sup>٧) آجام أي : حصونها ، وأحدها أُجُم بضمتين . • النهاية في غريب الحديث ٢٦/١ ، مادة ( أجم ) .

<sup>(</sup>٨) طوبى : اسم للجنة ، وقيل : هي شجرة فيها . • النهاية ١٤١/٣ ، مادة ( طوب ) .

وعَلَى وَرَق سِـدْرَةِ المُنْتَهَى<sup>(۱)</sup> ، وعلى أطرافِ الحُجُبِ ، وبيْن أَعْيُنِ الملائكةِ ، فَأَكْثِرْ مِنْ ذِكرِه ، فإنَّ الملائكةَ تذكرهُ في كلَّ سَـاعَاتِها<sup>(۱)</sup> .

وقد بَسَطتُ الكلامَ على هذهِ المسَائِلِ فِي أُوَّلِ الكتابِ ، فَراجعهُ ، فإنَّ فِيهِ نَفَائِسَ (١) .

#### السابعة

وبِذِكْرِ اسْمِهِ عَلَيْهِ وَ فَ الْأَذَانِ ( أَنَ فَ عَهَدَ آدمَ عَلَيْهُ الصَّلاةِ والسلام .

َ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وابنُ عَسَاكَرُ ( ) بِسَنَدِ لَمْ أَرَ فِيهِ مِن أَتَهِم - عَنْ أَبِي هُرِيرةَ - رَضِي اللهِ اللهِ عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ نَزَلُ ( ) آدَم عَلَيْكُ بِالهِندِ ( ) فَاسْتَوْحَشَ ( ) ، فَنَزَلِ حَبريلُ فَنَادَى بِالْأَذَانِ : الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ - مرتين أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - ﴿ فَقَالَ لَهُ : وَمَنْ مَحُمَّدَ هَلْذَا ؟ فقالَ : هَلْذَا آخِرُ ( ) وَلَدِكَ مِنَ الْأَنْبِياءِ ﴿ ( ) } رَسُولُ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - ﴿ فَقَالَ لَهُ : وَمَنْ مَحُمَّدَ هَلْذَا ؟ فقالَ : هَلْذَا آخِرُ ( ) وَلَدِكَ مِنَ الْأَنْبِياءِ ﴿ ( ) }

الثامنة و ( التاسعة (١١)

وبذكر اسْمِهِ عَلَيْهُ ﴿ فَي الأَذَانَ ﴿ (١٣) فَي الْمُلْكُوتِ الْأَعْلَى .

 <sup>(</sup>١) السّلر : شجر النبق . وسدرة المنتهى : شجرة فى أقصى الجنة إليها ينتهى عِلْم الأولين والآخرين ولا يتعداها . « النهاية ٢٥٣/٢ مادة ( سدر ) .

<sup>(</sup>٢) و تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨٠/١٤ و و شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢٤٣، ٢٤٣ و وفيه : أن الحديث من الإسرائيليات. وحكم بعض الحفاظ بوضعه، وأجاب شيخنا بأن الحكم بوضع جملة ألفاظه لا يستلزم عدم ثبوت معانيها، إذ يجوز ثبوت معاني بعضها في أحاديث فنظرو إليها من حيث وجودها في غير حديث كعب كذا قال : وهو تجويز عقلي لا يلتفت إليه المحدثون ، إذ كلامهم إنما هو في الإسناد الذي هو المرقاة، وثبوت معنى الموضوع ولو في القرآن فضلا عن تجويز ثبوته بأحاديث لا يؤيد الموضوع فينفي عنه الوضع كما هو مقرر عند أدنى من له إلمام بالفن ٥ . والخصائص ٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ، سبل الهدى والرشاد للصالحي ١٠٤/١ ، ١٠٥ ، ٠

 <sup>(</sup>٤) عبارة ، في الأذان ، زائدة من (ز) .

 <sup>(</sup>٥) أبو القاسم: على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين ، المعروف بابن عساكر الدمشقى الشافعى ، خاتمة الجهابذة الحفاظ، وصاحب التصانيف الجليلة، التي منها تاريخ دمشق، المتوفى بها سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. • الرسالة المستطرفة للكتاني.
 ٧٥ • .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ، لما نزل ، والمثبت من المصدر .

 <sup>(</sup>٧) أى فى أرض سرنديب ، وهي من جزائر الهند، وموضع قدميه على جبل هناك ، مشهور ، يزار ويتبرك به ، يقال له : جبل آدم .
 الخصائص الكبرى للسيوطى ٨/١ ه .

<sup>(</sup>٨) في النسخ ، استوحش ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ : ٥ قال آدم من محمد ؟ ٥ و قال آخر ٥ والمثبت من ٥ الحلية ٥ .

<sup>(</sup>١٠) • الحلية لأبى نُعَيم • ١٠٧/٥ .

<sup>(</sup>١١) لفظة ، التاسعة ، زيادة من (ز).

<sup>(</sup>١٢) لفظة ، في الأذان ، زائدة من (ز).

رُوِيَ ('' / عَنْ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبِ ('' – رَضِي الله تعالى عنه – قالَ : « لَمَّا أَرَادَ الله الله الم الله أَنْ يُعَلِّم رَسُولُهُ الأَذَانَ ، أَتَاهُ حِبْرِيل بدابة ، يُقالُ لها : البُرَاقُ ('') ، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَها ، فاسْتَصْعَبَث ، فقالَ لَها جبريل : اسْكُنِي ، فَوَاللهِ مَارَكِبَكِ عبد أكرمُ عَلَى الله مِنْ مُحَمَّد ، فاسْتَصْعَبَث ، فقالَ لَها جبريل : اسْكُنِي ، فَوَاللهِ مَارَكِبَكِ عبد أكرمُ عَلَى الله مِنْ مُحَمَّد ، فرَكِبَها حَتَّى انتهى إلى الحِجَابِ ، الله أكبرُ ، الله أكبرُ ، فقيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ ، صَدَقَ عَبْدِى ، أَنَا أَكبُرُ ، أَنَا أَكبُرُ مُ قالَ المَلَكُ : والله أكبرُ ، الله أكبرُ » فقيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ ، صَدَقَ عَبْدِى ، أَنَا أَكبُرُ ، أَنَا الله أَنْ أَنْ أَنْ الله أَنْ أَنْ الله أَنْ الله أ

رَوَاهُ الْبَزَّارُ \_ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَابْنُ شَاهِين . وَرَوَاهُ عَنْ غائِشةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِين ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن الحَنفِيَّةِ (٩) .

<sup>&#</sup>x27;(۱) في (ز) ايروى ا.

 <sup>(</sup>٣) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، أبو الحسن الهاشمى قاضى الأمة ، وفارس الإسلام ، جاهد فى الله حق جهاده ، ونهض بأعباء العلم والعمل ، استشهد فى سابع عشر رمضان من عام أربعين ، وسنه ستون سنة .

ترجمته : فى : ٥ أسد الغابة ٩١/٤ ، و ٥ الإصابة ٥٠١/٢ ، و ٥ تاريخ بغداد ١٣٣/١ ، و ٥ تاريخ الحلفاء ٢٦٦ ، و ٥ تذكرة الحفاظ ١٠/١ ، و ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٢٣٢ ، و ٥ شذرات الذهب ٤٩/١ ، و ٥ طبقات ابن سعد جـ ٣ ق ١ ص ١١ ، و ٥ طبقات الشيرازى ٤١ ، و ٥ طبقات القراء لابن الجزرى ٤٦/١ ، و ٥ العبر ٤٦/١ ، و ٥ مروج الذهب ٣٥٨/٢ ، و ٥ النجوم الزاهرة ١٩٩/١ ، .

<sup>(</sup>٣) البراق: وهي الدابة التي ركبها ﷺ ليلة الإسراء، سمى بذلك لنصوع لونه ، وشدة بريقه . وقيل : لسرعة حركته ، شبّهه فيها بالبرق . « النهاية ٢٠٠١ » .

<sup>(</sup>٤) لفظ د له ٥ زيادة من د الشفا ٤ .

<sup>(</sup>٥) عبارة: ﴿ أَنَا الله ﴾ زائدة من ﴿ الشفا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) آدم أبو البشر الأكبر ، شرح القارى على الشفا ٣٩٩/١ . .

<sup>(</sup>٧) نوح أبو البشر الأصغر ، ولعل هذا وجه تخصيصهما ه المرجع السابق ٣٩٩/١ . .

<sup>(</sup>٨) الشفا للقاضى عياض ١١٢١، ١١١، والخصائص الكبرى للسيوطى ٨/١ أخرجه البزار عن على ، وشرح الشفا للقارى ٩/١ وحداً الخصائص ١٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>٩) محمد بن الحنفية : هو السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد ابن الإمام على بن أبى طالب القرشي الهاشمي ، ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر ، وكان ورعاً ، كثير العلم ، وتوفى سنة إحدى وثمانين . =

ورَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ، وَابْنُ شَاهِينِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَسَانِيدُهَا كُلُها وَاهِيَةٌ (١) كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ ﴿ إِنْحَافِ الْبَيْتِ بَبَيَانِ مَا وُضِعَ فِي مِعْرَاجِ الْبَيْتِ ﴾ .

قُلتُ : في سَنَدِهِ زيادُ بنُ المُنْذِرِ (٢١ .

قال ابْنُ معِين : كَذَّابٌ عَدُوٌّ لِلَّهِ .

وقَالَ الدُّهَبِيُّ ، وابنُ كَثِيرٍ : هَـٰذَا مِنْ وَضْعِهِ .

وَأُوْرَدَهُ الْقَاضِي فِي الشَّفَاءِ ١٠٥، والسَّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ ١٤٥، وَالنَّوْوِيُّ فِي الْسَرْجِ مُسْلِمِ السَّاكِتِينَ عَلَيْهِ، وما فِي الحِدِيثِ مِنْ ذِكْرِ الحِجَابِ، فَهُوَ في حقِّ المخلوقِ، لا في حقَّ المخلوقِ، لا في حقَّ المخلوقِ، والبَالِي، فَهُمُ الْمَحْجُوبُونَ، وَالبَالِي حَلَّ السَّمُهُ لَهُ مَنَزَّةٌ عما يَحْجُبُهُ، إِذِ الحُجُبُ إِنمَا تُحِيطُ المخلوقِ، وَبَصَائِرِهِمْ، وإِذْرَاكَاتِهِمْ بِمَا شَاءَ، بِمُقَدَّرِ مَحْسُوسٍ، وَلكَنْ حُجُبُهُ على أَبْصَارِ خَلْقِهِ، وَبَصَائِرِهِمْ، وإِذْرَاكَاتِهِمْ بِمَا شَاءَ، وكيفَ شَاءَ ومَتَى شَاءَ فَي مَنْ وَلَهِ تَعَالَى : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِلِهُ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (المحكونُ المحكوبُ في مَن وَلَهُ في هَذَا التَحَدِيثِ : الحِجَابُ . وَإِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الْحِجَابِ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّه حِجَابٌ عُجِبَ بِهِ مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ مَلَاثِكَتِهِ عَنِ الاطَّلَاعِ عَلَى مَا دُونَهُ، من سُلْطَانِهِ وعَظَمَتِهِ، وَعَجَائِبِ ملكُوتِهِ وجَبُرُوتِهِ (المُعَدِيثِ : الحَجَابُ . وَإِذْ خَرَجَ مَلَكُ مِنَ الْحِبَابِ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّه حِجَابٌ مُخْوِيةٍ وجَبُرُوتِهِ وَبَهُ مِنْ مَلَاثِكَتِهِ عَنِ الاطَّلَاعِ عَلَى مَا دُونَهُ، من سُلْطَانِهِ وعَظَمَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَلْ وَرَاءَهُ مِنْ مَلَاثِكَتِهِ عَنِ الاطَلَاعِ عَلَى مَا دُونَهُ، من سُلُطَانِهِ وعَظَمَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَلْكُوتِهِ وجَبُرُوتِهِ (المُعَدِيثِ : الحِبْدُ عَلَى عَلَى مَا دُونَهُ، من سُلُطَانِهِ وعَظَمَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَلْ وَبَهُ مِنْ مَلَاثُونُ وَ وَبُرُوتِهِ (اللهُ اللهُ المُعَالِدُ و عَظَمَتِهِ ، وَعَجَائِبُ مِلْ مَلْقَوْتِهُ وَبَهُ مِنْ مَلَاقِ وَعَظَمَتِهِ ، وَعَجَائِبُ مِلْ الْعَلَى الْحَلَّالِ الْعَلَاقِ وَالْعِلْمُ الْعَلَادِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَاقِ وَالْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْحَلَاقِ مَلْكُونِهُ الْعَلَاقِ وَالْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَوقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ وَعَظَمَتِهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَ

ويدلُ عليْهِ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُ جِيْرِيلَ \_ عليه السَّلامُ : عَنِ الْمَلَكِ الَّذِى خَرَجَ مِنْ وَرَائِهِ ، أَنَّ هَاذَا الْمَلَكُ مَارَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هاذهِ.. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَاذَا الحِجَابَ لَمْ يَخْتَصَّ بالذَّاتِ(٨).

<sup>=</sup> له ترجمة فى : التاريخ الكبير للبخارى ١٨٢/١/١ وحلية الأولياء ١٧٤/٣ والعبر ٩٣/١ والبداية والنهاية ٣٨/٩ والعقد الثمين ١٥٧/٢ وتهذيب التهذيب ٣٥٤/٩ . وشذرات الذهب ٨٨/١ ودلائل النبوة للبيهتمي ٣٨٠/٦ وطبقات ابن سعد ٩١/٥ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ ، تابعة ، والمثبت من (ز) .

<sup>(</sup>٣) راجع شرح الشفا للقارى ٣٩٩/١ إذ يقول : ٥ وفي سنده زياد بن للنذر وهو كذاب وقد أخرج له الترمذي ٥ .

<sup>(</sup>٣) الشفا ١١١/، ١١١٠ .

<sup>(</sup>٤) قد مال السهيلي في ٥ روضه ٥ إلى صحته ، لما يعضده ويشاكله من أحاديث الإسراء والله تعالى أعلم ٥ شرح الشفا للقارى ٣٩٩/١ والسهيلي : عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الحثعمي ، حافظ عالم باللغة والسير ، ولد في مالقة سنة ٥٠٨هـ وعمى وعمره سبع عشرة سنة ، ينسب إلى سهيل من قرى مالقة وتوفى سنة ٥٨١هـ .

ومن كتبه : ٥ الروض الأنف ٥ و ٥ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ٥ و ٥ الأمالي ٥ وغير ذلك . أنظر : وفيات الأعيان ٢٨٠/١ ونكت الهميان ١٨٧ والمغرب في حلى المغرب ٤٨٨/١ .

<sup>(</sup>٥) عبارة ٥ ومتى شاء ٥ زيادة من الشفا ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٦٪ سورة المطففين من الآية ١٥ وقد فسرها القارى فى شرحة على الشفا ٢٠٠/١ بقوله : ﴿ كلا إنهم ﴾ أى الكفار ﴿ عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ أى لممنوعون عن رؤيتنا ، وشهود قدرتنا بخلاف المؤمنين ، فإنهم فى عين عنايتنا ، وزين رعايتنا وحمايتنا عن غين الأغيار ، ورين الأوزار .

<sup>(</sup>۷) ، شرح الشفا للقارى ۱/۰۰/۱ . .

<sup>(</sup>٨) بل اختص بانخلوقات. نعم الذات محتجبة بالصفات، والصفات محتجبة بالموجودات، لا بمعنى أن ذلك الجناب يحجب =

وَيَدُلُ عَلَيْهِ (() قَوْل كَعْبٍ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ فِي تَفْسيرِ سِلْرَةِ المُنْتَهَى : قَالَ إِلَيْهَا يَبْتَهِى عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ ، وعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ \_ تبارك وتعالَى \_ لَا يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ (() . وأمَّا قُولُهُ : و اللّذِي يَلِي الرَّحَمِنَ ، فَيُحْمَلُ عَلَى حَلْفِ المُضَافِ ، أَيْ : الذي يَلِي عَرْشَ الرحَمِن ، أَوْ أَمْرًا ما مِنْ عَظِيمِ آيَاتِهِ ، أَوْ مَبَادِئَ حَقَائِقِ مَعَارِفِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَاللّذِي اللّهُ اللّهُ يَعَلَى مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، صَدَقَ عَبْدِي أَنَّا أَكْبُرُ ، فَظَاهِرُهُ و أَنَّهُ هِ (١) سَمِعَ فِي هَلْذَا الْمَوْطِنِ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى ، وَلَكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَيْ الْمُوطِنِ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى ، وَلَكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَيْ الْمَالِقِ مَعْدَا عَلَيْكُ رَأَى رَبّه و عَزْ وَجَلًا ، وَقُولُهُ : فَقِيلُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، صَدَقَ عَبْدِي أَنَّا أَكْبُر ، وهُو فَظَاهِرُهُ و أَنَّهُ هِ (أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكُ رَأَى رَبّه و عَزْ وَجَلًا ، وهُو لَا يَرَاهُ حَجَبَ بَصَرَهُ عَنْ رُوْيَتِهِ ، فَإِنْ صَعَ القَوْلُ بِأَنْ مُحَمَّدًا عَلَيْكُ رَأَى رَبّه و عَزْ وَجَلًا ، فَيَعْ مَذَا الْمُعْنِي أَعَالَى بَعْدَ هَذَا الْمُوطِنِ بَعْدَ هَذَا الْمُولِنِ بَعْدَ هَذَا الْمُعْنِ أَعْدِهِ مَا الْمَعْنِ أَحَادِيثُ بُيْنَتْ مَحَالُها فِي بَابٍ و بَدْء الْأَذَانِ ، فرَاجِعْهُ . [ ١٢٣ طَاحَمَا عَلَيْ أَوْلَا عَلَى الْمَعْنِي أَعَادِيثُ بُيْنَتْ مَحَالُها فِي بَابٍ و بَدْء الْأَذَانِ ، فرَاجِعْهُ . [ ١٢٣ طَاحَالِكُ اللهُ عَنْ رُأَوْدِهُ مُنَا الْمُعْنِي أَعْدِيثُ بُيْنَتْ مَحَالُها فِي بَابٍ و بَدْء الْأَذَانِ ، فرَاجِعْهُ . [ ١٢٣ طَاحَالَهُ الْمُعْنِي أَلْمُالْمُولِنَ بَعْدَ هَالْمُولِنَ بَعْدَ مَالُوا فِي بَابٍ و بَدْء الْأَذَانِ ، فرَاجِعْهُ . [ المُعْنِي أَعْدَى الْمُعْنِي أَعْدَى الْمُعْنِي أَعْدُولُ اللّهُ مُنْ الْمُعْنِي أَعْدُولُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُعْنِي أَلَالَهُ الْمُعْنِي أَعْدِيلُ اللْمُعْنِي أَدِيلُولُ اللّهُ الْمُعْنِي أَلْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْنِي أَلْمُولُ اللّهُ الْمُولِقُ الْمُعْنِي أَلْمُ اللهُ الْمُعْنِي أَلْمُ الْمُعْنِي أَلْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْنِي أَلْمُ الْمُعِ

# العاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة

بأُخْذِ الميثاقِ على النَّبِيِّينِ: آدَم فمَنْ بَعَدَهُ أَن يُؤْمِنوا بِهِ ، وينْصروه ، والتَّبَشِير به ، وتقدّم ذلك كلّه في أوَّلِ البابِ<sup>(٨)</sup> .

<sup>=</sup> بالحجاب بل بمعنى أن أكثر الكائنات احتجوا بوجود الخلق عن شهود صفات الحق، وبشهودها عن الموجود المطلق ثم منهم من حجب عن الله تعالى بالشهوات الدنيوية والدرجات الأخروية أو المقامات العلية . ٥ شرح الشفا [/٤٠٠ ٥ .

<sup>(</sup>١) أي ما ذكرنا من تعلق الحجاب بالكائنات دون الذات ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٢) أى فهم محجوبون عما وراءها ٥ المرجع السابق و ٥ الدر المنثور للسيوطى ١٦١/٦ وفيه : أخرج ابن أنى شيبة عن ابن عباس قال : سألت كعباً ما سدرة المنتهى ؟ قال : سدرة ينتهى إليها علم الملائكة ، وعندها يجدون أمر الله ، لا يجاوزها علم ٥ وأخرج ابن جرير ، عن كعب قال : ٥ إنها سدرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهى علم الحلائق ، ثم ليس لأحد ورايها علم ، فلذلك سميت صدرة المنتهى لانتهاء العلم إليها ٥ وراجع \_ أيضاً \_ الفتوحات الإلهية للجمل ٧/٢٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) لفظه و أنه و زائدة من و الشفا ١١٣/١ . .

<sup>(</sup>٥) لفظه ٥ أى ٤ زائدة من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦)أى هذا الوقت أو قبله أى من الزمان .

<sup>(</sup>٧) وفى أصل الدلجى: فرآه والله أعلم. وقال شارح الشفا ٤٠١/١ ، ٤٠٠ : أقول : ولا مانع من أنه رآه فى ذلك الحين بهينيه ، إذ لا يختص برفع الحجاب وكشف النقاب مكان دون مكان ، ولا زمان دون زمان لإرادة العيان كما لا يخفى على الأعيان ه ويقول ابن عطاء: ه كيف يتصور أن يحجبه شيء، وهو الذي أظهر كل شيء، أم كيف يتصور آن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء ، بل وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ، وهو الواحد الذي ليس معه شيء ، فالحق ليس بمحجوب ، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ، إذ لو حجبه شيء لستره ما يحجبه ، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر ، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر ، وهو القاهرة فوق عباده . راجع ه شرح الشفا للقارى ٢٠٢١ ه

<sup>(</sup>٨) و سبل الهدى والرشاد ١٠١/١ ه و و الخصائص الكبرى للسيوطى ٨/١ ، ٩ ، ١٨٤/٢ ، و وأخرج لبن أبى حاتم ، عن السدى فى الآية : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ﴾ قال : لم يبعث نبى قط من للن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حى، والأخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياءه الخصائص ٨/١. وأخرج ابن عساكر من طريق =

# الرابعة عشرة في نعت أصحابه في الكتب السابقة

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِئُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١) .

رَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِيمٍ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۲)</sup> – رَضِي الله تعالى عنْه – فِي الآيَةِ ، قَالَ : ﴿ أَخْبَرَ اللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَى التَّوْرَاةِ ، وَالزَّبُورِ ، وَسَـّابِقِ عَلمِهِ ، قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَـٰوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ يُورِثَ أُمَّةَ مِحْمَّدِ الْأَرْضَ ﴾ [ ويدخلهم (٢) الجنة ] (٤) .

وَرَوى الطَّيَالِسَى ، والعَدَنَى – برجالٍ ثَقَاتٍ – عن ابْنِ مسعُودٍ ( ) – رَضِى الله تعالى عنه – قَالَ : ﴿ إِنَّ الله تعالَى نَظَرَ فَ قُلُوبِ العِبَادِ ، فاخْتارَ مُحَمَّدًا عَلَيْ ، وبعثه برسالتِهِ ، وانتخبه بعلمِهِ ، ثمَّ نظرَ فَ قلوبِ النَّاسِ بعْدَهُ ، فاخْتارَ لَهُ أصحَابَهُ ، فجعلهُمْ أنصارَ دينِهِ ، وَوُزَرَاءَه ، فعلمِهِ ، ثمَّ نظرَ فَ قلوبِ النَّاسِ بعْدَهُ ، فاخْتارَ لَهُ أصحَابَهُ ، فجعلهُمْ أنصارَ دينِهِ ، وَوُزَرَاءَه ، فَمَا رآهُ المؤمنُونَ قبيحًا فهوَ عنْد اللهِ قبيحٌ . قَالَ الله سبحابَهُ وتعالَى ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ رُكُمًا مُسَجِدًا يَتَتَعُونَ فَعَنْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوالًا مِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَتَلُهُمْ فِي مُخَوِهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَتَلُهُمْ فِي الْتُورَاةِ ومَثَلُهُمْ فِي الْإِلْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ... ﴾ (١) الآية ( ) الآية ( )

<sup>=</sup> كريب عن ابن عباس قال: لم يزل الله تعالى يتقدم فى النبى ﷺ إلى آدم فمن بعده لم نزل الأمم تنباشر به وتستفتح به، حتى أخرجه الله فى خير أمة، وفى خير قرن، وفى خير أصحاب، وفى خير بلد، فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم، ثم أخرجه إلى طيبة، وهى حرم محمد ، فكان مبعثه من حرم ، ومهاجره من حرم ٥ ، المرجع السابق ٨/١ ، ٩ ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمتمر

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الدر المنثور ٥ .

<sup>(</sup>٤) • الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٩/١ ، ٢٩/٢ ، و • الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ٦١٢/٤ . .

 <sup>(</sup>٥) عبدالله بن مسعود أبو عبدالرحمن الهذلى ، صاحب رسول الله عليه وخادمه وأحد السابقين الأولين ، ومن كبار
البدريين ، ومن نبلاء الفقهاء المقرئين ، كان ممن يتحرى فى الأداء ويشدد فى الرواية ، ويزجر تلامذته عن التهاون فى ضبط الألفاظ ،
وكان من أوعية العلم ، وأئمة الهدى ، مات بالمدينة سنة انتين وثلاثين ، وله نحو من ستين سنة .

له ترجمة فى : ٥ أسد الغابة ٣٨٤/٣ ، و ٥ الإصابة ٣٦٠/٢ ، و ٥ تاريخ بغداد ١٤٧/١ ، و ٥ تذكرة الحفاظ ٣٦/١ ، و وه خلاصة تذهيب الكمال ١٨١ ، و ٥ شذرات الـذهب ٣٨/١ ، و ٥ طبقات ابن سعد جـ٣ ق ١ ص ١٠٦ ، و ٥ طبقات الشيرازى ٤٣ ، و ٥ طبقات القراء لابن الجزرى ٤٥٨/١ ، و ٥ طبقات القراء للذهبى ٣٣/١ ، و ٥ العبر ٣٣/١ ، و ٥ النجوم الزاهرة ٨٩/١ ، و ٥ طبقات الحفاظ للسيوطى ٥ ، .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>۷) ه مجمع الزوائد ۱۷۷/۱ و ۲۰۲/۸ و ۵ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۱۶۰/۱ ، و ۵ کشف الحفا للعجلونر ۲۲۳/۲ ، و ۵ العلل المتنافیة لابن الجوزی ۲۸۰/۱ ، و ۵ السلسلة الضعیفة للألبانی ۵۳۲ ،

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاق، وأَبُو نُعَيْمٍ في «الدَّلائلِ» عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِي الله تعالى عنْهما \_ قَالَ : و بَكْتَبَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِلَى يهودِ خَيْبَرَ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ محمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، صاحِب موسَى وأَخِيه ، المصدّق لِمَا خَاءَ بِهِ مُوسَى ، إِلَّا إِنَّ اللهُ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ ، وإنكُمْ لتجدُونَ ذَلكَ في كتابِكُمْ : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ واللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّمًا سُجُدًا ﴾ (١) . إلى آخِرِ السُّورَةِ (١) .

ورَوَى ابْنُ جريرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِى الله تعالى عنهما ــ ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإَنْجِيلُ<sup>(٤)</sup> قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَ اللهَ السَّمَـٰواتِ وَالْإَنْجِيلُ<sup>(٤)</sup> قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَ اللهَ السَّمَـٰواتِ وَالْأَرْضِ (٥) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ في و الأُوْسَطِ ، و و الصَّغِيرِ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ \_ بسندٍ حسَن \_ عن أُبَى بْنِ كَعْبِ (٢) \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي كَعْبِ (٢) \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قَالَ : النور يوم القيامة (١) .

ورَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ فِي الآيَةِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّه ليْس

<sup>(</sup>١) سورة الفتح من الاية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ، الدر المنثور في التفسير المأثور ٦٢/٦ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ و ومثلهم في » والمثبت من « الدر المنثور » ٨٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) و الدر المنثور ٨٢/٦ و و جامع الييان في تفسير القرآن للطبرى المجلد ١١ الجزء ٧٠/٢٦ . .

<sup>(</sup>٦) ، الدر المنثور ٦/٣٨ ، .

 <sup>(</sup>٧) أبى بن كعب، بن قيس، بن عبيد، بن زيد بن معاوية بن عمرو، بن مالك، بن النجار، اسمه تيم اللات، ثعلبة بن عمرو
 ابن الحزرج من بنى جديلة، وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار.

وجديلة ــ بضم الحاء المهملة ــ بنت مالك بن زيد ، مناة بن حبيب بن حارثة بن مالك ، بن غضب ــ بالغين المعجمة ــ بن خيثم بن الخزرج . امات سنة اثنتين وعشرين في خلافة عمر وكان أبي ممن كتب لرسول الله عليه الوحي في حياته .

ترجمته في ه الثقات ٣/ ٥ ، و ه الطبقات ٣٤٠/٦ و ٢/ ٣٤٠ ، والإصابة ١٩/١ ، و ه حلية الأولياء ٢٥٠/١ . .

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) ه الدر المنثور للسيوطي ٨١/٦ ه . و ٥ المعجم الصغير للطبراني ٢٢٢/١ ، و ٥ ومجمع الزوائد ١٠٧/٧ ، .

بالَّذِي تَرَوْٰنَ ، ولكنَّ سِيمًا الإسْـلام وسِـحْنَته وسَـمْتة وخُشُـوعَه ١٥٠٠ .

ورَوَاهُ البَيْهَقِي عنه بلفُظ : السُّمْتِ /الحَسَن (٢) .

[ ۱۲٤ و ]

ورَوَى البُخَارِئُ فِي ( تَارِيخِهِ ) ، وَمُحَمَّدٌ بنُ نَصْرٍ عنْه ، قالَ : ( بَيَاضٌ يَغْشَى وُجُوهَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ،(<sup>١)</sup> .

ورَوَى سَعِيد بن منْصُورٍ (° ) ، وعبْدُ بنُ حُمَيدٍ ، ومحمَّدٌ بنُ مُجَاهِدٍ (١) قَالَ : ﴿ لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي الوَجْهِ ، ولَكِنْ الخُشُوعُ والتَّوَاضُعُ ٩(٧) .

ورَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ ف قَوْلِهِ : ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ ( ^ ) قَالَ : و جَعَلَ الله الرحمة ف قُلوبِهِمْ بعْضُهُمْ لبعْض ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَقَرِ السَّنجُودِ ﴾ ( ) قالَ : عَلاَمتُهُمُ الصَّلاةُ ﴿ فَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ﴾ ( ' ' ) قالَ : ذَلكَ المثل في التَّوراةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوراةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوراةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوراةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوراةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُمُ فِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَرَوَى ابْنُ جَرِيهِ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ ، عن ابنِ عبَّاسٍ \_ رَضِى الله تعالى عنهما \_ فى قولِهِ تعالى : ﴿ مَسِمَاهُمْ فِى وَجُوهِهِمْ يومَ القيامَةِ ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِلْجِيلِ كَزَرْعِ أَحْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ سُنبُلهُ حينَ يَتَسَلَّعُ نَبَاتُهُ عَنْ حبَّاتِهِ فآزرهُ نباتُهُ مع الْتِفَافِهِ حينَ يسنبل ، فهذا مثلٌ ضربَهُ الله \_ تعالى \_ لأهْلِ الكتَابِ إِذَا خَرَجَ قومٌ يَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ

<sup>(</sup>١) و جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٧٠/٢٦/١١ ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) ه الدر المثور في التفسير الماثور للسيوطي ٨١/٦ ه .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبدالله محمد بن نصر المروزى الشافعي، آحد أثمة الفقاء، ذو التصانيف الجليلة، المتوفى بسمرقند سنة أربع وتسعين.
 ومائتين . ٥ الرسالة المستطرفة للكتانى ٤٦ ٥ .

<sup>(</sup>٤) ، الدر المنثور ٨٢/٦ . .

 <sup>(</sup>٥) أبوعثان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال: الطالقانى ، ثم البلخى ، ثم الخراسانى المتوفى بمكة وبها صنف ه السنن ، سنة سبع وعشرين وماثنين ، الرسالة المستطرفة ٣٤ ،

<sup>(</sup>٦) ف و الدر المنثور ، و عن مجاهد ، .

<sup>(</sup>٧) ه المرجع السابق ٦/٦ ه .

<sup>(</sup>٨) سورة الَّفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١١) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١٢) سورة الفتح من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١٣) ٥ جامع البيان للطبرى ٧٠/٢٦/١١ ٥ عن قتادة و ٥ الدر المنثور للسيوطى ٨٣/٦ ٥ .

الزَّرع يبلغُ فِيهِمْ رجالٌ يأمُرُون بالمُعْرُوبِ ، وينْهُوْنَ عنِ المنكَرِ ، ثمَّ يغلظُ فيهمُ الَّذِينَ كانُوا مَعَهُم ، وهو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهَ تعالَى لِحَمَّدِ عَلِيْكِيْهِ ، يقولُ : يَبْعَثُ اللهَ النَّبِيَّ وحدَهُ ، ثمَّ يجتمعُ إليْهِ ناسٌ قليلٌ ، يُؤمنُونَ بِهِ مَ الكَفَّارَ ﴿ يُعْجِبُ اللهَ \_ تعالَى \_ بِهِمُ الكَفَّارَ ﴿ يُعْجِبُ

#### الخامسة عشرة

بنعت خلفائه عليه في الكتب السابقة(٢) .

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عنِ ابْنِ مسْعُودٍ \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قَالَ : قَالَ أَبُو بِكِمِ الصَّدِّينَ الله عنه \_ خَرَجْتُ إِلَى النَمَنِ قَبْلَ أَنْ يُبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم ، فَنَزَلْتُ عَلَى شَيْخِ مِنَ الأَزْدِ ، عالِمٍ ، قَدْ قَرَأُ الكُتبَ وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعِماتُهُ سَنَةٍ إِلَّا عَشْر سِنِينَ ، فَقَالَ : و أَحْسِبُكَ عَرْمِيًّا ، قَالَ : و أَحْسِبُكَ تَيْمِيًّا ، قالَ : نعم . قَالَ : مَوَيَّا ، قَالَ : و أَحْسِبُكَ تَيْمِيًّا ، قالَ : نعم . قَالَ : بَعَمْ ، قَالَ : و أَحْسِبُكَ تَيْمِيًّا ، قالَ : و أَمْ الله و أَنْ يَعْمُ ، و أَمْ الله و أَنْ يَبِيًّا يُبْعَثُ فِي الْحَرْمِ يُعاوِنُ عَلَى ( ) أَمْرِهِ فَتَى و كَهْل ، فَأَمَّ اللهَ يَعْ فَخَوْاضُ غَمَرَاتٍ ( ) ، وَدَفَاعُ مُعْضِلَاتٍ ( ) ، وأَمَّ الكَهُلُ ، فَأَيْبَصُ نَحِيفٌ عَلَى بَطْنِهِ شَامَةً ، وَعَلَى فَخْذِهِ البُسْرَى عَلَامةً ، وَمَا عَلَيْكَ إِلا أَنْ تُرتِي فَقُد تكامَلَتْ لِي فِيكَ الصَّفة ، إلَّا مَا خَفِي علَى .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَكَشَنْتُ لَهُ عَنْ بَطْنِي فَرَأَى شَامَةً سَنُوْدَاءَ فَوْقَ سُرَّتِي ، فقَالَ : « أَنْتَ هو ، وَرَبِّ الكَعْبَةِ وَ(٧) .

وْرَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عن الربيع بنِ أُنسُ (^) \_ رَضِي الله تعالى عنْهما \_ قال : مكْتوبٌ في

<sup>(</sup>١) و جامع البيان للطبرى ٧٢/٢٦/١١ و و الدر المنثور ٨٣/٦ . .

<sup>(</sup>۲) و الخصائص الكبرى ۱۸٤/۲ ه .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الصديق رضى الله عنه أفضل الأُمة وحليفة رسول الله على ومؤنسه فى الغار، وصديقه الأكبر، ووزيره الأحزم عبدالله بن أبى قحافة القرشى التيمى كان أول من احتاط فى قبول الأخبار، توفى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة . ترجمته رضى الله عنه فى : و أُسد الغابة ٣٠٩/٣ و و تاريخ الحلفاء ٢٧ و و تذكرة الحفاظ ٢/١ و و و شذرات الذهب ٢٧/١ و و طبقات ابن سعد جـ ٣ ص ٢١٩ و و طبقات الشيرازى ٣٦ و و العبر ٢٠/١ و و مروج الذهب ٣٠٥/٢ و و هروج الدين

<sup>(</sup>٤) في (ز) وعليه و .

<sup>(</sup>a) ق (ز) و فحواض غیرات و .

<sup>(</sup>۱) في (ز) و مفصلات و .

<sup>(</sup>٧) و الحصائص الكبرى للسيوطي ٣٠/١ ، ولم أعار عليه في ٥ تاريخ دمشق لابن عساكر ٥ .

 <sup>(</sup>٨) الربيع بن أنس بن زياد البكرى، سكن مرو، سمع أنس بن مالك، وكان راوية لأنى العالية وكل ما في أخباره من المناكير إنما
 هي من جهة أبى جعفر الرازى.

ترجمته في : الثقات ٢٢٨/٤ ، و ه التاريخ الكبير ٢٤٩/١/٧ ، و ه التبذيب ٢٣٩/٣ ، و ه التقريب ٢٤٣/١ ، و ه معرفة الثقات ٢٠٠٠/١ .

الكِتَابِ الأَوَّل : مَثَلُ أَبِى بكرٍ \_ رَضِى الله تعالى عنْه \_ كَمَثَلِ القَطْرِ ٱيْنَمَا يَقَعُ نَفَعَ ﴾ (') .
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ (') \_ رَضِي الله تعالى عنْه \_ أَنَّ عُمَرَ / بنَ [ ١٢٤ ظ] الخَطَّابِ \_ رَضِي الله تعالى عنْه \_ قالَ إرْجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ : ﴿ مَا تَجِدُ فِيمَا تَقْرُأُ قِبَلَكَ ؟ ﴾ قالَ : 
وَمُولِ اللهِ عَلَيْكَ وصديقه ﴾ (") .

وَرَوَى الدِّينَوَرِى فِي و الجالَسَةِ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمُ أَنُ قَالَ : أَخْبَرنَا عُمَرُ ابنُ الحَطَّابِ \_ رَضِي الله تعالىٰ عنه \_ قال : خَرَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِي تِجَارِةٍ إِلَى الشَّامِ ، فذكر قصته ، قال : فانتهيتُ إِلَى دَيْرِ فَاسْتَظْلَلْتُ فِي ظِلّهِ ، فخرجَ إِلَى رَجُلّ ، فقالَ يا عَبْدَالله : ومَا يُجْلِسُكَ هَلْهُنَا ، ؟ قلتُ : أَصْلَلْتُ عَنْ أَصْحابِي ، فجاءَنِي بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ ، وصَعَدَ فَي النّظر وخَفَضَهُ ثُمَّ قَالَ : يَا هَلْذَا قَدْ عَلِمَ أَهْلِ الكَتَابِ أَنَّه لَم يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدُ أَعْلَمُ مِنِي بِالكَتَابِ وَخَفْضَهُ ثُمَّ قَالَ : يَا هَلْذَا قَدْ عَلِمَ أَهْلِ الكَتَابِ أَنَّه لَم يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدُ أَعْلَمُ مِنِي بِالكَتَابِ وَبَقْلِمُ عَلَى مَلْدُو البَلْدَةِ . فَقُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ قَدْ وَإِلِّى أُجِدُ مِنْ الحَلْفِ ، قالَ : واللهِ أَنْتَ صَاحِبُنَا غِيرُ مَذْهُ اللّهُ إِلَى عَلَى دَيْرِي وَمَا فِيهِ . قلتُ : أَيُّهَا الرَّجُلُ قَدْ صَنَعْتَ مَعْرُوفًا فلا تكدُّرُهُ ، فقالَ : كُمْرَ بن الحَقَّابِ ، قالَ : واللهِ أَنْتَ صَاحِبُنَا غِيرُ مَلْفَ اللّهُ إِلَى كَتَابًا فِي وَقُ لَيْسَ عَلْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فإنْ تلكُ وَاللّهُ عَلَى مَمْرُوفًا فلا تكدُّرُهُ ، فقالَ : التَسْمَلُ عَلَى وَقُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فإنْ تلكُ صَاحِبُنَا فِهُو مَا نُرِيدُ ، وَإِنْ تكُن الأُخْرى الشَّامَ في خلافِيهِ أَتَاهُ ذلك عَلَى مَالَتُ فَي فَقَالَ : أُوفِ لِي بشَرْطِي ، فقالَ عُمَرُ الثَّامِ ، فلمَّا وَهُ عَمَرُ الشَّامَ في خلافِيهِ أَتَاهُ ذلك عَلَى مَاكِبُ مَاكُولُ المُعْتَلُ : أُوفِ لِي بشَرْطِي ، فقالَ عُمَرُ : لَيْسَ لِعُمَرَ ، ولَا لِإَن عُمَرُ مِنْهُ شَيْءٌ . ولمَا في بشَرْطِي ، فقالَ عُمَرُ : لَيْسَ لِعُمَرَ ، ولَا لِإِن عُمَرَ مِنْهُ شَيْءٌ . وأَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَمْرَ مِنْهُ عَمْرُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ الشَّاعُ عَمْرُ مِنْهُ شَيْءً . وأَنْ في اللللّهُ اللّهُ عُمْرَ ، ولَا لِإَن عُمَرَ مِنْهُ شَعْمَ الشَّا عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ٣٠/١ ، ولم أعثر عليه في ابن عساكر .

<sup>(</sup>٢) أبو بكرة الثقفى اسمه نُفيع بن مسروح بن كلدة وقد قيل: نفيع بن الحارث بن كلدة كان قد أسلم، وهو ابن ثمانى عشرة سنة وانتقل إلى البصرة ومات سنة تسع وخمسين وأمر أن يصلى عليه أبو برزة الأسملى، وكانا متآخيين وقد قيل إنه توفى سنة ثلاث وخمسين وله ثلاث وستون سنة .

ترجمته فى : الثقات ٤١١/٣ ، و ٥ طبقات ابن سعد ١٥/٧ ، و ٥ طبقات خليفة ت ١٤٢٠، ٩٨٢ ، ٩٨٢ ، و ٥ التجريد ١٢٢/٢ ، و ٥ السير ٩٨٣ ، ٩٨٥ ، و ٥ تاريخ البخارى ١١٢/٨ ، و ٥ المعارف ٢٨٨ ، و ٥ أسد الغابة ٥٨٨ ، و ٥ شذرات الذهب ٥٨/١ ، و ٥ البداية ٥٧/٨ ، .

<sup>(</sup>٣) ٥ الخصائص الكبرى ٣٠/١ ٥ ولم أعثر عليه في ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤) زيد بن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أبو أسامة ، من المتقنين ، توفى سنة ست وثلاثين ومائة .

ترجمته في : ٥ طبقات خليفة ٣٦٣ ، و ٥ التاريخ الكبير ٣٨٧/٣ ، و ٥ التقريب ٢٧٢/١ ، و ٥ تذهيب التهذيب ١/٣٤٨/١ ، و ٥ التهذيب ٣٩٥/٣ ، و ٥ تاريخ الإسلام ٢٥١/٥ ، و ٥ تذكرة الحفاظ ١٣٣/١ ، ١٣٣ ، و ٥ التاريخ الصغير ٣٢/٣ ، ٥ ، ٥ طبقات الحفاظ ٣٥ ، و ٥ تهذيب الكمال ٤٥١ ، ٤٤٠ ، و ٥ حلية الأولياء ٣٢١/٣ ، و ٥ تهذيب الكمال ٤٥١ .

<sup>(</sup>٥)، تهذيب ثاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤٢/٥ ، ٤٤٦ ، و ه الخصائص الكبرى ٣٠/١ ، .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ الإِمَامِ (') أَحمد في « زوائدِ الزَّهْد » ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ('') – رَضِي الله تعالى عنْه – رَكِبَ عُبَيْدَةَ ('') – رَضِي الله تعالى عنْه – رَكِبَ فَرَسًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَانْكَشَفَ ثَوْبُهُ عَنْ فَخْذِهِ ، فَرَأَى أَهْلُ نَجْرَان بِفَخِذِهِ شَامَةً سَوَدَاءَ ، فَقَالُوا : هَلْذَا الَّذِي نَجَدُ في كِتَابِنَا أَنَّهُ يُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا ﴾ (") .

وَرَوَى أَبُو نَعَيْمٍ مَنْ طَرِيقِ شَهْرِ بنِ حَوْشب<sup>(۱)</sup>، عنْ كَعْبٍ قالَ: قلتُ لعمرَ بنِ الخَطَّابِ

– رَضِي الله تعالى عنه –، بالشَّامِ إِنَّهُ مكتوبٌ في هَاٰذِهِ الكُتُبِ، أن هَاٰذِهِ الْبِلَادَ مَفْتُوحَةٌ عَلَى يَدِ

رَجُلِ صَالِحٍ مِنْ المُؤْمِنِينِ ، رَحِيمٌ بِهِمْ ، شَدِيدٌ عَلَى الكَافِرِينَ ، سِرُّهُ مِثْلُ عَلَانِيَتِهِ ، وَقَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ

وَعُلْهُ ، القَرِيبُ والبَعِيدُ سَوَاءٌ فِي الحَقِّ عَنْدَهُ ، أَثْبَاعُهُ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ ، وَأَسْدٌ بِالنَّهَارِ ، مُتَرَاحِمُونَ ،

مُتَوَاصِلُونَ ، مُتَبَارُونَ » .

قَالَ عُمَرُ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ : « أَحَقُّ مَا تَقُولُ ؟ » قالَ : إِي وَالله . قالَ : « الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَزَّنَا وَٱكْرَمَنَا ، وشَرَّفَنَا ، وَرَحِمَنَا بَنِينَنَا مُحَمّدٍ عَلِيلِتْمٍ » (\*) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ آدَمَ ، وأَبِى مَرْيمَ وابن شُعَيْبٍ (') أَن عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ – رَضِى الله تعالى عنه – كَانَ بالجَابِيَةِ ، فَقَدِمَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فقالُوا لَهُ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، قَالُوا : انْعَتْهُ اسْمُكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، قَالُوا : انْعَتْهُ

<sup>(</sup>۱) عبدالله ابن إمامنا أحمد: أبو عبدالرحمن ولد فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ومائتين، حدث عن أبيه وخلق، ومات فى يوم الأحد ودفن فى آخر النهار لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين، ودفن فى مقابر باب النبن وسنه سبع وسبعون سنة • طبقات الحنابلة لأبى يعلى ١٨٠/١ ــ ١٨٨ ، تصحيح محمد حامد الفقى .

<sup>(</sup>٣). أبو عبيدة بن الجزاح ، اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح بن ربيعة بن هلال بن أهيّب بن ضبة بن الحارس بن فهر بن مالك ابن النضر . قال النبي عليه : ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، توفى في طاعون عمواس بالشام، سنة ثمانى عشرة في خلافة عمر بن الحطاب .

له ترجمة فى : « مسند أحمد ١٩٥/١ ــ ١٩٦٦ » و « الزهد لابن حنبل ١٨٤ » و « التجريد ٢٨٥/١ » و « السير ٥/١ » و و « طبقات ابن سعـد ٣٠٤/١/٣ ــ ٣٠٤ » و « التـاريخ الكبير ٤٤٤/٦ » و « التـاريخ الصغير ٤٨/١ » و « المعـارف ٣٤٧ ــ ٣٤٨ » و « الجرح والتعديل ٣٢٥/٦ » و « معجم الطبراني ١١٧/١ ــ ١٢٠ » و « حلية الأولياء ١٠٠/١ ـ ٣١٠ » .

<sup>(</sup>۳) وطبقات ابن سعد ۳۲٦/۳ و و المعجم الكبير للطبراني ۲٦/۱ برقم ٥٣ و قال في و مجمع الزوائد ٦١/٩ و و إسناده حسن وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فأبو الأحوص سمع منه و و الخصائص الكبرى ٣١/١ g .

<sup>(\$)</sup> شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامى أرسل عن تميم الدارى وسلمان ، وروى عن مولاته ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وجار وطائفة وعنه قتادة ، وثابت والحكم وعاصم بن بهدلة ، وثقة ابن معين وأحمد وقال يعقوب ابن سفيان : شهرٌ وإن قال ابن عون : تركوه فهو ثقة ، وقال ابن معين : ثبت ، وقال النسائى : ليس بالقوى . قال البخارى وجماعة : مات سنة مائة ، وقبل : سنة إحدى عشرة و خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٤٥٧/١ ت ٢٠٠٦ ه .

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى ٢١/١ و .

<sup>(</sup>١) فى النسخ ٥ وأبى شعيب ٥ والمثبت من (ز) .

لَنَا ، فنعتَهُ . قَالُوا : أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ تَفْتَحُهَا ، وَلكَنْ عُمَر ، فإِنَّا نَجِدُ فِي الكُتُبِ : كُلِّ مدينةٍ تفتَحُ قَبْلَ الأَخْرَى ، وَكُلِّ رَجُلِ يَفْتَحُهَا نعتهُ ، وَإِنَّا نَجِدُ فِي الكَتَابِ أَنَّ قِيسَارِيةَ تُفْتَحُ قَبْلَ بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَاذْهَبُوا فَافْتَحُوهَا ، ثُمَّ تعالُوا لِصَاحِبِكُمْ (١٠٪.

اَوَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (٢) \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قالَ : قَالَ [ ١٢٥ و] كَعْبٌ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، هَلْ تَرَى فى مِنَامِكَ شَيْئًا ؟ فَائْتَهَرَهُ ، فَقَالَ أَنَا أَجِدُ رَجُلًا يَرَى أَمْرَ الْأُمَّةِ فِي مَنَامِهِ ، (٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مُغِيثٍ الأَوْزَاعِیُّ ﴿ وَضِی الله تعالى عنه \_ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ \_ رَضِی الله تعالى عنه \_ قال : خَلِيفَة ، الخَطَّابِ \_ رَضِی الله تعالى عنه \_ قال لِكَعْبِ : ﴿ كَيْفَ تَجِدُ ﴿ نَعْتِی فِی التَّوْرَاةِ ؟ ﴾ قَالَ : خَلِيفَة ، وَنَ مَنْ حَدِيدٍ ، أمير شدِيد ، لا يَخافُ في اللهِ لومَةَ لَائِمٍ ، ثمَّ خَلِيفَة مِنْ بعْدِكَ ، تقتلُهُ أُمَّتهُ ظالِمِينَ لهُ ، ثمَ يَقَعُ البَلاءُ بَعْدَهُ ﴾ (أ) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الْأَقْرَعِ ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ دَعَا الْأَسْقُف ، فَقَالَ : ه هَلْ تَجِدُونَا فِى شَىء مِنْ كُتُبِكُمْ ؟ ، قَالَ : نَجِدُ صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ ، وَلَا نَجِدُ أَسْمَاءَكُمْ ، قَالَ : مَا قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ ؟ قَالَ : أُمِيرٌ أَسْمَاءَكُمْ ، قَالَ : كَيْفَ تَجِدُونِى ؟ قَالَ : قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : مَا قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ ؟ قَالَ : أُمِيرٌ شَديدٌ ، قَالَ عُمَرُ : اللهَ أَكْبُرُ ، قَالَ : فَالَّذِى بَعْدَهُ ؟ قَالَ : صَدَاءُ حَدِيدٍ ، قَالَ عُمَرُ : واذَفراه ، قال شَديدٌ ، قَالَ عُمَرُ : اللهَ أَكْبُرُ ، قَالَ : فَالَذِى بَعْدَهُ ؟ قَالَ : صَدَاءُ حَدِيدٍ ، قَالَ عُمَرُ : واذَفراه ، قال مَهُلّا يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ، وَلَكِنْ تَكُونُ خِلَافَتَهُ فِى هُرَاقَةٍ مِنَ الدِّمَاءِ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ﴾ . مسلُولٌ ﴾ .

<sup>﴿ (</sup>أَ) المرجع السابق ١/١٣ ولم أعثرُ عليه في مصدره .

<sup>(</sup>٢) ابن سيرين : هو أبو بكر محمد بن سيرين البصرى الأنصارى كان أبوه يعمل القدور النحاس وهو من أهل جرجرايا أخضر عبد من عين التمر ، ولد ابن سيرين سنة ٣٣هـ/٣٥٣ م ، واستقر بالبصرة ، كان تابعيا مشهورا ، روى عن عدد من صحابة الرسول على من عين التمر ، ولد ابن سيرين ١١٠هـ/٧٢٩ م .

مصادر ترجمته: والطبقات لابن سعد (بيروت) ۱۹۳۷ ـ ۲۰۰ ه ـ و و الخبر محمد بن حبيب ۲۷۹ ، ۲۰۵ و و حلية و المعارف لابن قتيبة ۲۲۱ و و المحروف لابن قتيبة ۲۲۱ و و المحروف لابن النديم ۲۱۰ و و وحلية الأولياء ۲۹۳۲ ـ ۲۸۲ و و وطبقات الفقهاء للشيرازی ۲۹ ـ ۷۰ و و تاريخ بغداد للخطيب ۲۳۱/۵ ـ ۳۳۸ و و تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۷ ـ ۷۸ و و الوافى بالوفيات للصفدی ۱۶۲۳ و و تهذيب التهذيب لابن حجر ۲۱۶/۹ ـ ۲۱۷ و و مرآة الجنان لليافعي ۲۳۲/۱ ـ ۲۳۲ و و شذرات الذهب ۱۳۸/۱ و و الأعلام للزركلي ۲۰/۷ و و معجم المؤلفين لكحالة الجنان لليافعي ۲۰۲۱ ـ ۲۳۲ و و معجم المؤلفين لكحالة ۱۳۵۰ و و تاريخ التراث العربي لسيزكين ۲۰۷۷ و .

<sup>(</sup>٣) ه الخصائص الكبرى ٣١/١ ه و ه حلية الأولياء ٢٥/٦ ، ٢٦ . .

<sup>(</sup>٤) عبارة ٥ رضى الله تعالى عنه ٥ ساقطة من (ز).

<sup>(</sup>٥) لفظ ۽ تجد ۽ ساقط من (ز) .

 <sup>(</sup>٦) • المعجم الكبير للطبرانى ٨٤/١ برقم ١٢٠ • قال فى • المجمع ٦٦/٩ • ورجاله ثقات قال شيخنا محب الله : عمير بن ربيعة لم يوثقه غير ابن حبان ، ثم إنه يظهر لى أن بينه وبين عمر رضى الله عنه انقطاعا . والله أعلم .

<sup>(</sup>۷) الخصائص الكبرى ۳۱/۱ ه .

وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويْهِ فِي وَ مُسْنَدِهِ ، يِسَنَدٍ حَسَنَ ، عَنْ أَفْلَح (') \_ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيّ (') \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ('') قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَهْلُ مِصْرَ ، يَدْخُلُ عَلَى رُءُوسٍ قُرَيْشٍ ، فَيَقُولُونَ ! لَا تَقْتُلُوا هَلْذَا الرَّجُل ، يَعْنِي : عُثْمَانَ ، فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا يَدْخُلُ عَلَى رُءُوسٍ قُرَيْشٍ ، فَيَقُولُ ('' : وَاللهِ لَيَقْتُلنَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَوَاللهِ لَيَمُوتَنَّ إِلَى أَرْبَعِينَ يُومًا ، فَأَبُوا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَيَّامٍ فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَوَاللهِ لَيَمُوتَنَّ إِلَى خَمْس عَشْرةَ يَوْمًا ، فَأَبُوا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَيَّامٍ فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَوَاللهِ لَيَمُوتَنَّ إِلَى خَمْس عَشْرةَ لَلْهُ ، فَاللهِ لَيْمُوتَنَّ إِلَى خَمْس عَشْرةَ لَلْهُ ، فَاللهِ لَيْمُوتَنَّ إِلَى خَمْس عَشْرةَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ طَاوُوس قَالَ : سُئِلَ عَبْدُاللهِ بْن سَلَامٍ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ – رَضِى الله تعالى عنه – ﴿ كَيْفَ تَجِدُونَ صِفَةَ عُثْمَانَ فِى كُتُبِكُمْ ؟ قَالَ : نَجِدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمِيرًا عَلَى الْقَاتِلِ وَالْخَاذِلِ ، (٢) .

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِى ، عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ (٢) \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قَالَ : لَمَّا تُوفِيّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْظَةً ، قِيلَ لِذِي قُربَاتِ الحِمْيرَىِّ ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ يَهُود قال : يَا ذَا قَربَاتٍ ، مَنْ

<sup>(</sup>١) أفلح بن أبي القعيس ، له صحبة ، وكان يستأذن على عائشة .

ترجمته في : • الثقات ٣/٥١ • و • والإصابة ٧/١ • .

<sup>(</sup>٢) أبو أيوب الأنصارى ، اسمه خالد بن زيد بن كليب من بنى الحارث بن الحزرج ، كان ممن نزل عليه النبي عَلَيْكُم عند قدومه المدينة ، مات سنة اثنتين وخمسين .

ترجمته فى : ٥ طبقات خليفة ٨٩ ــ ٣٠٣ ٥ و ٥ طبقات ابن سعد ٤٨٤/٣ ــ ٤٨٥ ٥ و ٥ الإصابة ٤٠٥/١ ٥ و ٥ تاريخ ابن عساكر ٧/٢١٣/٥ و ٥ أسد الغابة ٩٤/٢ ٥ و ٥ التهذيب ٩٠/٣ ــ ٩١ ٥ و ٥ خلاصة تذهيب الكبمال ١٠١ ، ١٠١ ٥ ه شذرات الذهب ٧/١ ٥ و ٥ التاريخ الكبير ١٣٦/٣ ، ١٣٧ ، و ٥ تاريخ الفسوى ٣١٢/١ ٥ .

<sup>(</sup>٣) عبدالله ابن سلام بن الحارث الحزرجي ، من بني قينقاع ، كنيته أبويوسف ، كان حبرا قبل أن يسلم واسمه كان قبل الإسلام الحصين فسماه ، رسول الله عَلِيَّةُ عبدالله . وكان من فقهاء الصحابة ، وعلمائهم بالكتب ، توفى بالمدينة سنة ثلاث وأربعين .

له ترجمة فى : • طبقات ابن سعد ٣٥٠/٣ ــ ٣٥٣ ، و • أسد الغابة ١٧٦/٣ ــ ١٧٧ ، و • تاريخ الإسلام ٢٣٠/٣ ، و • الإصابة ٢٠٠ ٣٠٠ ، و • التاريخ لابن معين ٣١١ ، و • الإصابة ٢٠٠ ٣٠٠ ، و • التاريخ لابن معين ٣١١ ، و • التقات ٣٠٠ ، و • التاريخ حليفة ٢٠٦ ، و • التاريخ و • التاريخ الفسوى ٢٦٤/١ ، و • التاريخ الكبير د/١٨ ــ ١٩٩ ، و • تاريخ الفسوى ٢٦٤/١ ، و • التاريخ الفسوى ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) عبارة ، وهو يقول ، ساقطة من (ز) .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص الكبرى ٣١/١ ، ٣٢ . .

<sup>(</sup>٦) ، الخصائص الكبرى ٣٢/١ . .

 <sup>(</sup>٧) سعيد بن عبد العزيز التنوخي أبو محمد ، من فقهاء أهل الشام وعبادهم وحفاظ الدمشقيين وزهادهم ، مات سنة سبع
 وستين ومائة ، وهو ابن بضع وسبعين سنة .

ترجمته فى : ٥ طبقات القراء ٣٠٧/١ ، و ٥ طبقات الحفاظ ٩٣ ، و ٥ الجمع ١٧٥/١ ، و ٥ والتهذيب ٥٩/٤ ، و ٥ والتاريخ الصغير ٢/٢٦ ، و ٥ الجرح والتعديل ٤٢/٤ ، و ٥ التقريب ٣٠١/١ ، و ٥ الكاشف ٢٩١/١ ، و ٥ حلية الأولياء ١٢٤/٦ ... ١٢٩ ، و ٥ الكامل لابن الأثير ١٧٦/٦ ، .

بَعْدَاهِ ، قَالَ : الْأَمِينُ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قِيلَ فَمَنْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قُرْنَ مِنْ حَدِيدٍ ، يَعْنِي : عُمْرَ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قِيلَ : فَمَنْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : الْأَزْهَرُ ، يَعْنِي : عُثْمَانَ \_ رَضِي الله عنه \_ قِيلَ : فَمَنْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : الْوَضَّاحُ الْمَنْصُورُ يَعْنِي : مُعَاوِيَةَ \_ رَضِي الله تعالى عنه ي (١٠) .

وَرَوَى إِسْحَقُ بْنُ رَاهِوَيْه ، والطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلِ<sup>(۲)</sup> ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ ، لَمَّا قُتِلَ عَلِيًّ ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ : هَـٰذَا رَأْسُ الْأَرْبَعِينَ ، وَسَيَكُونُ بَعْدَهُ صُلْحٌ ﴾ . وَسَيَكُونُ بَعْدَهُ صُلْحٌ ﴾ .

إِنَّ الْأَمِيسِرَ بَعْسِدَهُ عَلِيسِيٍّ وَفِي الزُّنْيْسِ خَلَفْ مَرْضِيًّ وَفِي الزُّنْيْسِ خَلَفْ مَرْضِيًّ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ أَنَى ﴿ فَقَالَ كَعْبُ : لَا ، بَلْ ﴿ هُو ﴾ مُعَاوِيَةٌ ﴿ ، فَأَخْبَر مُعَاوِيَة بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ أَنَى ﴿ فَقَالَ كَعْبُ : لَا ، بَلْ ﴿ هُو ﴾ مُعَاوِيَةٌ ﴿ ، فَأَخْبَر مُعَاوِيَة بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ أَنَى ﴿ فَالَ كَعْبُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مُعَالِي وَ الزُّبَيْرُ ﴿ ﴾ فَالَ [ ١٢٥ ظ ]

<sup>(</sup>١) ه الخصائص الكبرى ٣٢/١ ه .

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن المغفل المزنى من جلة الصحابة ، كنيته أبو زياد وقد قيل : أبو عبدالرحمن ويقال : أبو سعيد ، مات سنة تسع وخمسين وصلى عليه أبو برزة الأسلمي .

ترجمته في : و أسد الغابة ٣٩٨/٣ ، و و الاستيعاب ٩٩٦/٣ ، و و الإصابة ٢٧٢/٢ ، .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٠/١ ه.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح السمان اسمه ذكوان ، وهو الذي يقال له أبو صالح الزيات ؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة مات سنة إحدى وماثة وكان مولى جويرية بنت الأحمس الفطفاني .

له ترجمة فى : ٥ الجمع ١٣٣/١ ٥ و ٥ الكشف ٢٢٩/١ ٥ . و ٥ تاريخ الثقات ١٥٠ ٥ و ٥ تاريخ أسماء الثقاب ٨٤ ٥ و ٥ معرفة الثقات ٢٤٥/١ ٥ .

<sup>(</sup>٥) لفظ ٩ هو ٩ زائد من (ز).

<sup>(</sup>٩) معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى أبو عبدالر عمن ، أسلم زمن الفتح ، له مائة وثلاثون حديثاً ، اتفقا على أربعة ، وانفرد البخارى بأربعة ، ومسلم بخمسة ، وعنه : أبو ذر مع تقدمه ، وابن عباس ، ومن التابعين : جُبير بن نُفَير ، وابن المسيّب وخلق . قال الحافظ همس الدين الذهبي : ولى الشام عشرين سنة ، وملك عشرين سنة ، وكان حليما كريماً ، سائساً عاقلا ، خليقاً للإمارة ، كامل السؤدد ، ذا دهاء ورأى ومكر ، كأنما خلق للملك ، وقال له النبي عليها : • إن ملكت فاعدل • توفى في رجب سنة ستين .

له ترجمة في : ٥ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٣٩/٣ ، ٤٠ برقم ٧٠٧٨ . .

<sup>(</sup>٧) ڧ (ز) ⊫ أين ⊫.

<sup>(</sup>٨) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، كنيته : أبو عبد الله ، كان حوارى المصطفى على ، قتله عمرو بن جُرهوم يوم الجمل فى شهر رجب سنة ست وثلاثين ، وذلك أنه أوصى إلى ابنه عبرالله صبيحة يوم الجمل وقال : يا بنى ! ما فى بدنى عضو إلا وقد جرح مع رسول الله على حتى انتهى ذلك إلى فرجى ، فقتل من عبرالله صبيحة يوم الجمل وقال : يا بنى ! ما فى بدنى عضو إلا وقد جرح مع رسول الله على حتى انتهى ذلك إلى فرجى ، فقتل من

عَلِيٌ : أَنْتَ صَاحِبُهَا ،(١).

وَدَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدِ الثَّقَفِیّ \_ رَضِی الله تعالى عنه \_ قَالَ : اصْطَحَبَ قَيْس بْنُ خَرِشَةَ (٢) ، وَكَعْبِ الْأَحْبَار (٣) حَتَّى إِذَا بَلَغَا صِفِّين (٤) وَقَفَ كَعْبٌ ، ثُمَّ نَظَرَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ( لَا إِلَهُ إِلَّا الله (٥) لَيُهْرَاقَنَّ بِهَالِهِ الْبُقْعَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، [ شَيْءٌ لَا يُهْرَاقةُ بِبَقْعَةٍ مِنْ الْأَرْض ] (١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ (') \_ رَضِى الله تعالى عنْه \_ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَتِى بِرَأْسِ اللهُ تَعَالَى عنْه \_ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَتِى بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : مَا جَدَّثِنِى كَعْبُ الْأَحْبَارُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَجَدْتُ مِصْدَاقَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثِنِى أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَلُهُ خَتَارٍ ، قَالَ الْأَعْمَشُ ومَا يَدْرِى أَنَّ الْحَجَّاجَ خَبَأَ لَهُ »(^) .

وَرَوَى عَبْدُاللهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِي ﴿ زَوَائِدِ الزَّهْدِ ﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِد بْنِ الرَّبْعِيِّ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قَالَ : قَدْ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ السَّمَاءَ والْأَرْضَ تَبْكِي عَلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ (٢) أَرْبَعِينَ

<sup>=</sup> آخر يومه ، وقبره بوادى السباع على أميال من البصرة مشهور معروف .

له ترجمة في : « مسند أحمد ١٦٤/١ ـ ١٦٧ » و « الإصابة ١٥٤٥ ـ ٥٤٦ » و « طبقات ابن سعد ٢٠/١٧ ـ ٥٠ ه و « فبقات ابن سعد ٢٠/١٧ ـ ٥٠ ه و « نسب قريش ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٥ و « التجريد ١٨٨١ » و « السير ٤١/١ » و « أسد الغابة ١٩٧/٢ ـ ١٩٩ » و « التاريخ الكبير ٢٠٩٠ » و « الجرح والتعديل ٥٨/٣ » و « وحلية الأولياء ١٩٩١ » و « الاستيعاب ٥٨٠١ ـ ٥٨٥ » و « الجمع ١٥٠ » و « وصفوة الصفوة ١٣٢١ » و « العير ٢٧/١ » و « والتهذيب ٣١٨٣ » و « مجمع الزوائد ١٥٠٩ ـ ١٥٠ » و « تاريخ الإسلام ١٥٣/ ـ ١٥٠ » و « مشاهير علماء الأمصار ٢٥ ، ٢٦٣ » » .

<sup>(</sup>۱) ، الخصائص الكبرى للسيوطي ۲۲/۱ . .

 <sup>(</sup>۲) قيس بن حرشة القيسى من بنى قيس بن ثعلبة ، ذكره الطبرانى وغير واحد فى الصحابة ، وقال أبو عمر : له صحبة . راجع :
 الإصابة ٥/٥٠٠ ت ٧٥٠٧ ه .

<sup>(</sup>٣)، صِفَين ــ بكسر مهملة وشدة فاء ــ بقعة بقرب فرات بين الشام والعراق بها وقعة على ومعاوية ، وهو غير منصرف ، مجمع البحار ،

<sup>(</sup>٤) في الإصابة ٥ ذو الكتابين ٥ .

<sup>(</sup>٥) عبارةً و لا إله الله و زائدة من و الإصابة ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زائد من « الإصابة » . وراجع : « الخصائص الكبرى ٢٢/١ ، ولم أعثر عليه في « الطبراني » .

 <sup>(</sup>٧) عبدالله بن الزبير بن العوام ، كنيته : أبو بكر ، أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ، وهو أول مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين بالمدينة ، قتله الحجاج بن يوسف الثقفى يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة فى المسجد الحرام سنة ثلاث وسبعين . له ترجمة فى : ٥ تاريخ الصحابة ١٥٠ ° و ٥ الإصابة ٣٠٩/٢ ٥ و ٥ الطبقات ٥٠٢/٥ ٥ و ٥ الإصابة ٣٠٩/٢ ٥ و ٥ حلية الأولياء ٣٢٩/١ ٥ .

<sup>(</sup>٨) ٥٠الخصائص الكبرى ٣٣/٢ و ٥ المستدرك للحاكم ٥٥٤٩/٣ كتاب معرفة الصحابة ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٩) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى ، أبو حفص الحافظ أمير المؤمنين ، عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب وعنه : أيوب وحميد والزهرى وخلق ، ولى فى سنة تسع وتسعين ومات سنة إحدى ومائة قال هشام بن حسان : لما جاء نعى عمر قال الحسن البصرى : مات خير الناس ٥ فضائله كثيرة رضى الله عنه ترجمته فى : ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٢٧٤/٢ ت ٢٧٤/٥ . .

سَنَةً و (١)

وَرُوِى أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد بْنِ فَضَالَة \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ أَنَّ رَاهِبًا قَالَ : إِنَّا نَجِدُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ ، مَوْضِعَ رَجَب مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ » (٢) .

وَرُوى أَيْضًا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هَاشِم بْنِ الْوَلِيدِ ، بْنِ عُقْبَةَ ، بْنِ أَبِى معيطٍ نَوْلْنَا أَرْضَ كَذَا ، فَقَالَ رَجُلّ : أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا الرَّاهِبُ ؟ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ تُوفِّى ، قَالَ : فَمَنْ اسْتُخْلِفَ بَعْدَهُ ؟ قَالَ الْأَشَجُّ ، « عُمَرُ بنُ عَبْدِالْعَزِيزِ » (٣ فَلَمَّا قَدِمْتِ الشَّامَ إِذَا هُوَ كَمَا قَالَ ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الرَّابِعُ نَوْلْنَا ذَلِكَ الْمُنْزِلَ ، فَأَتَّاهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ الحَدِيثُ الذِّى حَدَّثَتَنَا وَقَعَ كَمَا قَالَ : فَالَّ ، قَالَ : فَالَّهُ وَالله قَدْ سُقِى عُمر السم فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ » (١٠ أَنْ

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ المُغِيرِة بْنِ النَّعْمَانِ (٥٠) ، عَنْ زَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَآوَانِي المَطَرُ إِلَى صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ ، فَأَشْرَفَ عَلى ، فَقَالَ : إِنَّا نَجِدُ فِي كَتَابِنَا أَنَّ قَوْمًا مِن أَهْلِ دِينِكُمْ يُقْتَلُونَ بِعَذْرَاءَ (١٠) ، لَا حِسَابَ عَلَيْهِم وَلَا عَذَابَ ، فَمَا مَكَثْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جِيءَ بِحُجْرِ بْنِ عَدِي وَأَصْحَابِهِ فَقْتِلُوا بِعَذْرَاءَ ٥ (٢٠) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ كَعْبِ قَالَ : « تَظْهَرُ رَايَاتٌ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، حَتَّى يَنزِلُوا الشَّامَ ، يَفْتُلُ الله عَلَى أَيْدِيهِمْ كُلَّ جَبَّامِر وَعَدُوًّ لَهُمْ »(^) . والآثار في هذا كثيرة .

#### السادسة عشرة

وبشق الصدر في أحد القولين ، وهو الأصح ، قلت : الراجع المشاركة(١) .

فَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، وابنُ جَرِيرٍ \_ بسنَدٍ صحيحٍ \_ عن السُّدِّى الكبيرِ (١٠) فِي قِصَّةِ

<sup>(</sup>١) و الخصائص الكبرى ٣٣/٢ ه .

<sup>(</sup>۲) و الخصائص الكيرى ۲/۹۳۴ .

<sup>(</sup>٣) عبارة و عمر بن عبد العزيز و زائدة من و الحصائص و .

<sup>(</sup>٤) ، الحصائص الكبرى ٣٣/١ ، .

<sup>(</sup>٥) عبارة و المغيزة بن و زيادة من و الحصائص ٥ .

 <sup>(</sup>٦) العذراء : قرية بغوطة ديشق معروفة ، وإليها ينسب مرج عذراء إذا انحدرت من ثنية العقاب ، مراصد الاصلاع للبغدادى
 ٩ ٩٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۷) و الحصائص الكيرى ۲۳/۱ و .

<sup>(</sup>٨) • المرجع السابق • ولم أعثر عليه في تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٩) و الخصائص الكبرى ١٨٤/٢ . .

<sup>(</sup>١٠) إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير المفسر المشهور ، عن أنس وابن عباس ، وعنه شعبة والثوري وزائدة ، صعفه ابن معين =

تَابُوت (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فِيهِ سَكِينَة (١) مِنْ رَبُّكُمْ قَالَ : طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مِنَ الجَنَّةِ ، كَانَ يُغْسَلُ فِيهِ قُلُوبُ الْأَنْبِيَاءِ ١٥٠ .

وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِى الله تعالى عنه ــ لَكن سَنَدَ هَلْذَا الطَّرِيقَ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ أَرَ مَا يُعَضَّدُهُ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ ، ولم يَتَعَرَّضِ الشَّيْخُ في الكُبْرَى ، لِدَلَائِل مَا رَجَّحَهُ هُنَا .

و تقدَّمَ فِي شَرْج قِصَّةِ المِغْرَاجِ ، مَا يَتَعَلَّقُ بشق الصَّدْرِ أَنَّهُ وَقَعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَاجِعْهُ ( عَنَّهُ وَقَعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَاجِعْهُ ( عَنَّهُ وَقَعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَاجِعْهُ ( عَنْهُ ) . السابعة عشرة

وَبِجَعْلِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بِظَهْرِهِ بِإِزَاءِ قَلْبِهِ ، حَيْثُ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ<sup>(٥)</sup> وَقَدْ أَثْبَتُ القَوْل فِي ذَلِكَ فِي شَـرْجِ غَرِيبٍ قِصَّةٍ الْمِعَراجِ . فرَاجعه .

الثامنة عشرة

وبأذُّ لَهُ [ ﷺ (١) ] أَلْف اسْمٍ (٧) .

التاسعة عشرة

[ ۱۲٦ و ]

/ وَبِاشْتَقَاقِ اسْمِهِ عَلَيْكُ مِنَ اسْمِ الله تَعَالَى(^) .

#### العشــرون ً

وبِأَنَّهُ سُمِّى مِنْ أَسمَاءِ اللهِ تعالَى بِنحوِ سَبْعِينَ اسمًا<sup>(١)</sup> . وتقدّمَ بَيانُ ذَلِكَ في : باب أَسْمائه الشريفة (١٠) .

<sup>=</sup> ووثقه أحمد واحتج به مسلم، وفى التقريب: إنه صدوق يهم ويتشيع سنة سبع وعشرين ومائة، روى له الجماعة إلا البخارى.. • شرح الزرقاني ٤٨/١ .

<sup>(</sup>١) التابوت : الصندوق الذي كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم قاله السيوطي « شرح الزرقاني ١٥٢/١ » .

 <sup>(</sup>۲) السكينة: الطمأنينة الحاصلة من ذلك التابوت وقيل: (إنها ريح هفافة، ولها وجه كوجه إنسان (أخرجه ابن جريز عن على )
 زاد مجاهد ورأس كرأس الهر، وزاد ابن ألى الربيع عن أنس: لعينيها شعاع. (المرجع السابق).

<sup>(</sup>۳) و شرح الزرقاني ۱۵۲/۱ . .

<sup>(</sup>٤) ه سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢١٤/٣ . .

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى ١٨٤/٢ ه .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاضرتين ساقط من (ز) .

<sup>(</sup>۷) ه الخصائص الكبرى ۱۸٤/۲ و ه سبل الهدى والرشاد ۲/۰۰۰ . .

<sup>(</sup>٨) ٥ الخصائص الكبرى ١٨٤/٢ ٥.

<sup>(</sup>٩) ه المرجع السابق ١٨٤/٢ ، ١٨٥ ه .

<sup>(</sup>۱۰) ه سبل الهدى والرشاد ٣/١١٥ ، وكذا « سبل الهدى ٥٠٠/١ » ز

#### الحادية والعشرون

وَبِأَنَّهُ عَلِيْتُهُ سُمِّى أَحْمَد ، ولَمَ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِي عنْد الْإِمَامِ أَحْمَد ، وَمُسْلِم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ ...(١) الحديث .

#### الثانية والعشرون

وَبِإِظْلَالِ المَلَائِكَةِ لَهُ فِي سَفَرِهِ عَلِيْكُ (٢) .

تقدّم ذَلِكَ فِي بَابِ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ مَرَّةً ثَانِيَةً(٢) ، وَزَوَاجِهِ خَدِيجَةَ رَضِي الله تعالى عنْها(١)

#### الثالثة والعشرون

وبِأَنَّهُ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلًا ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ وَهْب بْنِ مُنَبِّهِ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ<sup>(°)</sup> وتقدم فِي أَرْجَعِ النَّاسِ عَقْلًا مِنْ أَسْمَاثِهِ<sup>(١)</sup> .

### الرابعة والعشرون

وبأنَّهُ أُوتِى كُلَّ الحُسْنِ ، وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ إِلا شَطرهُ كَمَا تِقَدَّمَ فِي بَابِ المِعْرَاجِ<sup>(٧)</sup> ، وَبَابِ حُسْنِهِ<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) عن محمد بن على أنه سمع على بن أبي طالب يقول : و قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : و أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء قبل ٥ . فقلنا : يا رسول الله ما هو ؟ قال : و نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل لى التراب طهورا ، وجعلت أمتى خير الأم ٥ . مسند الإمام أحمد ١٩٨١ وقال أحمد شاكر ١١٣/٢ إسناده صحيح ، وهو في ٥ مجمع الزوائد ٥ الرحم ٢٦٠ ، ٢٦١ وأعله بعبد الله بن محمد بن عقيل ثم قال فالجديث حسن . وفي و المسند ١٩٥٤ وأنا محمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة والملحمة و وهو في ٥ مسلم ١٨٢٨٤ ، ١٩٦٩ الفضائل باب ٣٤ حديث رقم ١٢٦ . تنبيه : قال السيوطى ٢٥ ، بلفظ : ونبي الملحمة ولكن الذي في مسلم : ونبي الرحمة ٤ . وانظم : الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة للسيوطى ٢٥ ،

<sup>(</sup>٢) ٥ سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢١٦/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٣) و المرجع السابق ٢١٤/٢ ه وانظر : و أبن سعد في الطبقات ١٣٩/١ ه و د ابن هشام في السيرة ١٨٨/١ ه و د ابن كثير في السيرة ٢٦٣/١ » و د الكلاعي » في الاكتفا ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) و سيل الهدى والرشاد ٢٢٢/٢ . .

<sup>(</sup>٥) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سُحسار و في ثقات البستي ٤٨٧/٥ سيجان ٤ . من أبناء فارس ، كنيته أبو عبدالله ، كان ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء ، كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم ، وتجرد للزهادة صلى أربعين سنة صلاة الصبح بوضوء عشاء الاخرة ومات في الحرم سنة ثلاث عشرة ومائة . ترجمته في : و الثقات ٤٨٧/٥ ، و و طبقات الحفاظ للسيوطي ٤١ ، و و المعارف ٥٩٤ ، و و شفرات الذهب ١٠٠/١ ، و و التهذيب ١٦٦/١ ، و و الحلية ٢٣/٤ ، و و تاريخ ابن عساكر ٤٧٤/١٧ ، و و معجم الأدباء ٢٠٩/١ ، و و طبقات ابن سعد ٥٤٣/٥ ، و و البداية والنهاية ٢٧٦/٩ .

<sup>(</sup>٦) و سبل الهدى والرشاد ٢٠٠/١ ، .

٠ (٧) و المرجع السابق ١١/٣ ، وما يعدها .

<sup>(</sup>A) و المرجع السابق ٩/٢ ، ١٢ ، و و شرح هماثل الترمذي للقاري ١٤٣/٢ ، و و الوفا لابن الجوزي ٤٠٧/٢ ، و و تهذيب =

### الخامسة والعشرون

وَتَغْطيتُهُ ثلاثًا عَنْدَ بَدْءِ الْتِدَاءِ الْوَحي ، كَمَا نَقَلَهُ الحَافِظُ فِي الْفَتْجِ عَنْ بَعْضِهِمْ (١).

#### السادسة والعشرون

وَبِرُوْيَتِهِ عَلَيْكُ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خلِق عَلَيْهَا (١)

قُلْتُ : وَقَعَ ذَلكَ مَرَّتَيْن :

الأُولَى : ليْلَة الإسْرَاء .

والثَّانية : وهُوَ بمَكَّةَ .

وتقدّم بيانُ ذلكَ ، والله تعالَى أَعْلَم ، وعدَّ هَـٰذِهِ ٱلبَيْهَةِيُّ ٣٠

#### السابعة والعشسرون

وبائقِطاعِ الكَهَائةِ ، وحِرَاسِةِ السَّمَاءِ مِن اسْتِراقِ السَّمْعِ ، والرَّمْي بالشَّهُبِ<sup>(١)</sup> . عَدِّ هَلْذِهِ ابْنُ مَنِيعِ<sup>(١)</sup> . وتَقَدُّمَ بِيَانُ ذَلِكَ في ذِكْرِ المَوْلِدِ<sup>(١)</sup> .

#### الثامنية والعشسرون

وبِإِحْيَاءِ أَبَوَيْهِ حَتَّى آمَنَا بِهِ<sup>(۷)</sup> ، وردَّ ذَلِكَ فى حَدِيث ، جزَمَ جماعةٌ بوضْعِهِ ، والحافظُ ابنُ ناصر الدِّينِ الدَّمَشْقِيّ ، والشَّيْخُ ، وغيرُهُما بضغْفِهِ ، وأَلفَ الشَّيْخُ لذُلكَ ثلاثةٌ مُوَّلَّفَاتٍ . وتقدَّم بيانُ ذُلِكَ .

<sup>=</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۲۰/۱ ، بمعناه ، ۳۲۳/۱ ، و ه مسلم ، كتاب الفضائل حديث ٥٦ و ه سنن أبى داود ، كتاب اللباير باب رقم ١٧ وشمائل الرسول لابن كثير ٨ ، ١٥ وشمائل الترمذي بشرح ابن جسوس ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>۱) حديث بدء الوحى في « صحيح البخارى ٣/١ » و « طبقات ابن سعد ١٩٤/١ » و « سيرة ابن هشام ١٩٣/١ » . و « سيرة ابن كثير ١٩٨٥/١ » و « الوفا لابن الجوزى ١٦٢ » و « سبل الهدى والرشاد ٣١٥/٢ » و « الخصائص ١٨٥/٢ » .

 <sup>(</sup>۲) د سبل الهدى والرشاد ۳۱٤/۲ و د الوفا ۱٦٤ ه و د سيرة ابن كثير ۲۰/۱ ه عن البيقهي و د الخصائص الكبرى
 ۱۸۵/ ه .

 <sup>(</sup>٣) و الخصائص الكبرى للسيوطى و ١٥٨/٢ و و دلائل النبوة للبيهقى و ١/٥ وانظر : و مسلم و في ١ : كتاب الإيمان ٧٤ باب الإسراء حديث ٢٦١ و و المسند و ١٤٩/٣ و و سبل الهدى و ٨٢/٨ ـ ٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي من طريق العوفي عن ابن عباس قال : ٥ لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع فلما بعث الله محمداً عليه حرست السماء حرسا شديد ورجمت الشياطين ٤ . راجع الحصائص الكبرى ٥ /١١٠/١ ، ١١١ و /١٨٥/٢ .

 <sup>(</sup>٥) أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوى ، نزيل بغداد الحافظ المتوفى سنة أربع وأربعين ومائتين ، الرسالة المستطرفة
 للكتانى ، ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) ٥ سبل الهدى والرشاد ، ٤٢٤/١ .

<sup>(</sup>٧) و الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ .

### التاسعة والعشــرون

وبوغدِهِ مِنَ العِصْمَةِ مِنَ النَّاسِ. قالَ الله سبحانَهُ وتعالَى: ﴿ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) ، وتقدّم ذَلَكَ في باب عِصْمَتِهِ ، أُوَاخِرَ الْمُعْجِزَاتِ (٢) .

### الثلاثون

وبالإسْرَاءِ ، ومَاتَضَمَّنَهُ اخْتِرَاقُ السَّمُواتِ (٣) .

الحمادية والثلاثون

وبالعُلُو إِلَى قَابَ قَوْسَيْنِ (1).

الثانية والثلاثون

وبِوَطْئِهِ عَلَيْكَ مَكَانًا لَم يَطَأَهُ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ ، ولا مَلَكَ مُقَرَّبٌ (°) الثالثة والثلاثون

وبإحياء الأنبِيَاءِ لَهُ ﷺ (١) .

الرابعة والثلاثون

وبِصَلَاتِهِ عَلَيْكُ إِمَامًا بِالْأَبْيِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ (٧).

الخامسة والثلاثون

وبِاطِّلَاعِهِ عَلَى الْجُنَّةِ والنَّارِ . عَدَّ هَـٰذهِ الْبَيْهَقِيُّ (^) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٦٧ . وراجع : ٥ الخصائص الكبرى ٥ ١٢٦/١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الترمذى ، والحاكم ، والبيهقى ، وأبو نعيم ، عن عائشة ، قالت : كان النبى عَلَيْكُم يحرس حتى نزلت هذه الآية :
 ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فأخرج رأسه من القبة ، فقال لهم : • يأيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله • • الخصائص الكبرى •
 ١٢٦/١ .

وه دلائل النبوة للبيهقي ه ۱۸٤/۲ و « الترمذي » في كتاب تفسير القرآن ــ تفسير سورة المائدة حديث ٣٠٤٦ ، ٥١/٥٠ و « المسند » ٤٩٢/٣ و « التاريخ الكبير » للبخاري ٥١/١/٤ و « سيرة ابن هشام » ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>۳) • سبل الهدى والرشاد • ٩٤/٣ وما بعدها و • الخصائص الكبرى • ١٥٢/١ / ١٨٥/ و • دلائل النبوة • للبيهقى ٣٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٤)، • الخصائص الكبرى • ١٨٥/٢ و • دِلائل النبوة • للبيهقي ٣٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق ، ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) • الخصائص الكبرى • ١٨٥/٢ وعن أنس بن مالك أن رسول الله علي قال : • أتيت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى في قبره • وراجع • مسلم • ٤٣ كتاب الفضائل حديث ١٦٤ و • النسائى • و • في قيام الليل • و • المسند • ١٤٨/٣ .

 <sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ وفى ، دلائل النبوة ، للبيهقى ٣٨٧/٢ أن النبى ﷺ قال : ، وقد رأيتنى فى جماعة من
 الأنبياء فإذا موسى قائم يصلى وذكر إبراهيم وعيسى ووصفهم ثم قال فجاءت الصلاة فأعمتهم ،

<sup>(</sup>٨) • الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ و • دلائل النبوة ، للبهقي ٣٩٢/٢ .

### السادسة والثلاثون

وبرؤيته عَلَيْكُ من آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى(١).

#### السابعة والثلاثون

وبِحْفِظِهِ عَلَيْكُ حَتَّى مَا زَاغَ الْبَصَـرُ وَمَاطَغَى(١)

#### الثامنة والثلاثون

وَبِرُؤْمِتِهِ / عَلَيْكُ لِلْبَارِئُ مَرَّتَيْنِ : إِخْدَاهُمَا بِفُوَّادِهِ ، والثَّانِية في المَنَامِ ، وكلاهُمَا في [ ١٢٦ ظ ] اليَقَظَة ، لأَنَّ رُؤْيَةَ المَنَامِ تَكَرُّرَتُ<sup>رَّ)</sup> .

وتقدُّمَ بيانُ جميعِ ذَلِكَ في بابِ الإسْرَاءِ والْمِعْرَاجِ ( الله سبحائهُ وتعالَى أَعْلم .

#### التاسعة والثلاثون

وبالْقُرْبِ .

## الأربعــون

وبِالدُّنُوُّ .

# الحادية والأربعون

وبإعْطَاءِ الرُّضَا والنُّورُ (\*) ، وتقدُّم ذَلْكَ في أَبْوَابِ الْمِعْرَاجِ (١) .

## الثانية والأربعون

وَبِركُوبِ الْبُراقِ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ ، وَالمُرَجَّحُ:المشَاركَةُ ، كَمَا تقدُّمَ فِي بَابِ الْمِعْرَاجِ .

# الثالثة والأربعون

وَبِقِتَالِ المَلَاثِكَة مَعَهُ ﷺ ، ولمْ يكُونُوا مَعَ غَيْرِهِ إِلَّا مَدَدًا^ ، .

<sup>(</sup>۱) • الخصائص الكبرى • ۱۸۰/۲ والآيات الكريمات ۱۲ ــ ۱۸ من سورة النجم فى حديث رواه • البخارى • و • تحفة الأشراف • ۲٦٣/۱۰ و • مسلم • ۱۸۸/۱ فى كتاب الإيمان ۷۷ باب الحديث ۲۸۳ و • دلائل النبوة • للبيهقى ٣٧١/٢ .

<sup>(</sup>۲) ، الخصائص الكبرى ، ۱۸٥/۲ .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ و، دلائل النبوة ، للبيهقي ٣٧٠/٢ .

 <sup>(</sup>٤) ه سبل الهدى والرشاد ، ۸۲/۳ ـ ۹۳ .

<sup>(</sup>٥) ف (ز) و والسؤل ع .

<sup>(</sup>٦) و سبل الهدى والرشاد ، ٨٢/٣ ـ ٩٣ .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ و الثالثة والأربعون و وغتها و وبقتال الملائكة معه على ولم يكونوا مع غيره إلا مددا و والمثبت من النسختين بالأزهرية (ز). حتى يستقيم الأصل المثبت.

<sup>(</sup>٨) ، الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ .

قلتُ : وَقَعَ قِتَالُ الملائكةِ في : بَدْرٍ ، وأُحُدٍ ، خلافًا لمن زعمَ اختصاصه ببدرٍ فقطْ ، كما تقدّم بيانُ ذلكَ في غزوةِ : بَدْرِ وأُحُدٍ .

فائدة : سَئِلَ السُّبْكِيُّ (١) عَنِ الحكمةِ في قتالِ المَلَائكةِ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ مَعَ أَن جبريل قادِرٌ على أَنْ يَدْفَعَ الكُفَّارَ بريشةٍ من جَناحهِ .'

وأَجابَ : بأنَّ ذَلِكَ وَقَع لِإرَادَةِ أَنْ يكونَ الِفعلُ لِلنَّبِي عَلَيْكَ وأَصْحَابِهِ ، وتكونُ المَلائكة مَددًا عَلَى عَادَةِ مَدَدِ الْجُيوشِ ؛ رِعَايةً لصُورَةِ الأَسْبَابِ ، وسُننِهَا التي أَجْراهَا الله تعالَى في عبادهِ ، والله تعالَى هُوَ فَاعِلُ الجميعِ .

## الرابعة والأربعون

وَمسيرُ الملائكةِ معهُ عَلِيلِهُ ، حيثُ سَارَ يَمْشُونَ خلفَ ظهرهِ ، كَمَا رَوَاهُ الإِمامُ أَحمدُ ، وابنُ ماجَةَ ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبّانَ ، عن جابرِ بنِ عَبْدِ الله(٢) رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، قالَ : « كَانَ النّبيُ عَلِيلِهُ ، إذَا مَشَى مَشَى مَشَى اللهُ أَمَامَهُ ، وتركُوا ظهرهُ للملائكةِ » (١) .

## الخامسة والأربعون

وبإتيانهِ الكتاب وَهُوَ عَلِيْكُ ، أُمِّى ، لايقرأ ولايكتبُ (٥) ، قال الله تعالَى : ﴿ النَّبِيُّ الْأَمِيُ ﴾ (١) .

رَوَى ابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن عُبَادَةَ بنِ الصَّـامِتِ (٧) \_ رضِي الله تعالَى عنْه \_ أنَّ رسُـولَ الله عَلَيْهِ \_ خرجَ فحدَّثَ بنعمةِ الله ، عَلِيْكِ \_ خرجَ فحدَّثُ بنعمةِ الله ، عَلِيْكِ \_ خرجَ فحدَّثُ بنعمةِ الله ،

<sup>(</sup>١) في ه سبل الهدى والرشاد ، ١٣٤/٤ هو : شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) جابر بن عبدالله بن عمرو من بنى جُشم بن الخزرج ، ممن شهد العقبتين مع أبيه ، ثم شهد بدراً ، ومن المشاهد تسع عشرة غزاة ، وقد استغفر له المصطفى ﷺ ليلة البعير عَمَّه خمسا وعشرين مرة ، كنيته أبو عبدالله ، وأبوه من شهداء أحد ، مات جابر بالمدينة بعد أن عمى ، سنة ثمان وسبعين ، وكان يخضب بالحمرة ، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة .

له ترجمة في : « المستدرك » ٦٤/٣ و « تاريخ الإسلام » ١٤٣/٣ و « الإصابة » ٢١٣/١ و « تهذيب ابن عساكر » ٣٨٩/٣ . (٣). في النسخ « مشوا » والمثبت من ابن ماجة .

<sup>(</sup>٤) و ابن مآجة و ٩٠/١ حديث ٢٤٦ المقدمة باب ٢١ فى الزوائد: رجال إسناده ثقات ، وكتاب أخلاق النبى كالله وآدابه لأبى الشيخ ٩٤ وفى رواية و يسوق أصحابه أى يقدمهم أمامه ويمشى خلفهم تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام ورعاية لضعفائهم ، ولأن الملائكة الذين ينزلون لمؤازرته ونصرته ، يكونون خلف ظهره ، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : و خلو ظهرى للملائكة وراجع : و شرح الزرقاني ٤ ٢٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) و إتحاف السادة المتقين ، ١٠٧/٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآيتين ١٥٨ ، ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٧) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثعلبة أبو الوليد ، مات سنة أربع وثلاثين ، وهو ابن الثنتين وثمانين سنة ، وكان أول من ولى قضاء فلسطين . =

الَّتِي أَنعَمَ الله عليكَ ... الحديث . وفيه : • وَأَعْطَانِي كَلَامَهُ ، وأَنَا أُمِّنَّى ، وقد أُوتِيَ داودُ الزَّبُورَ ، وموسَّى الأَلُواحَ ، وعيسَى الإنجيلَ • (١) .

# السادسة والأربعون

وبأنّ كِتَابَهُ [ عَلَيْكُ ] (٢) مُعْجِزٌ (٢) ، قالَ تعالَى : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِلْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (١) وتقدّم يبانُ ذَلِكَ في المُعْجزَاتِ (١) .

# السابعة والأربعون

وبأنَّهُ محفُوظٌ مِنَ التَّبديلِ والتَّحريفِ على مَمَرٌ الدُّهورِ ، قالَ الله تعالَى : ﴿ إِنَّا نَحْنَ نَزُلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ لَكُوتُنَا وَ لَا مَنْ عَلَيْ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾ (٧) . خُلْفِهِ ﴾ (٧) ، وقال تباركَ وتَعَالَى : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْتَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾ (٨) .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَن الحَسَنِ في الآيةِ الثَّالِئَةِ ، قالَ : ﴿ حِفْظُهُ مِنَ اللهِ فِلَا يَزِيدُ فِيهِ بَاطلًا ، ولا يَنْقُصُ مِنْه حقا ﴾(١)

وَرَوَى أَيْضًا عَن يَخْيَى بِنِ أَكْثَمَ ، قالَ : / دَخَلَ عَلَى المَّامُونِ يَهُودِى فَتَكَلَّمَ ، [ ١٢٧ و ] فَأَخَسَن الكلامَ ، فَدَعاهُ المَّامُونُ إلى الْإسْلام فَأَبَى ، فلمَّا كانَ بَعْدَ سَنَةٍ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَتَكَلَّمَ عَلَى الْفِقْهِ فَأَخْسَن الكلامَ ، فَقَالَ لَهُ المَّمُونُ : ما كانَ سببُ إسْلامِكَ ؟ قالَ : انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرِتِكَ الْفِقْهِ فَأَخْسَن الكَلامَ ، فَقَالَ لَهُ المَّمُونُ : ما كانَ سببُ إسْلامِكَ ؟ قالَ : انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرِتِكَ فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ هَلِذِهِ الأَدْيَانَ ، فعمدْتُ إلَى التَّوْرَاةِ فَكْتَبَتُ ثلاثَ نُسَخِ فَزِدْتُ فِيهَا ، ونقصْتُ وأَدْخُلْتُهَا البَيْعَةَ ( المُفاشَتُرِيَتْ مِنْى ، وَعَمَدْتُ إلَى الإنجيلِ فَكْتَبَتُ ثلاث نُسَخِ فَزِدْتُ فِيها ونقصتُ وأَدْخُلْتُهَا البَيْعَة ( المُفاشَتُرِيَتْ مِنْى ، وَعَمَدْتُ إلَى الإنجيلِ فَكْتَبَتُ ثلاث نُسَخِ فَزِدْتُ فِيها ونقصتُ

<sup>=</sup> له ترجمة فى : • الثقات ، ٣٠٢/٣ و و طبقات ابن سعد ، ٣٠٤/٣ و « تاريخ خليفة ، ١٦٨ و • السير ، ٢/٥ و • التاريخ الكبير ، ٣١٦/١ و • الاستبصار ، ١٨٨ \_ ١٨٨ و التاريخ الفسوى ، ٣١٦/١ و • الاستبصار ، ١٨٨ \_ ١٨٨ و العبر ، ١٨٨ و الاستبعاب ، ٨٠٧/٢ و • أسد الغابة ، ٣٠/٣ و • تهذيب الكمال ، ٥٥٥ و « تاريخ الإسلام ، ١٨٨ و « العبر ، ١٨٨ و • التهذيب ، ١١١/ و • الإصابة ، ٢٦٨/٢ و • خلاصة تذهيب الكمال ، ١٨ و « شذرات الذهب ، ١٠/١ و . ٢١٨ و . الإصابة ، ٢٦٨/٢ و . خلاصة تذهيب الكمال ، ١٨ و « شذرات الذهب ، ٢٠/١ م ٢ . ٢٠

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقانى على المواهب اللدنية • ٢٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط من (ز) .

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٨٨ .

<sup>(°) •</sup> سبل الهدى والرشاد ، ٣/فصل المعجزات و ، شهرح الزرقاني ، ٢٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر الآية ٩ وراجع : ٥ الخصائص الكبرى ٥ ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت الآيتان ٤١ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء الآية ١٠٦ وراجع : « شرح الزرقاني ، ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور في التفسير المأثور ، ١٧٥/٤ وفي « الخصائص، ١٨٥/٢ في قوله تعالى : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ﴾ الآية قال : حفظه . . الحديث .

<sup>(</sup>١٠) في ٥ الخصائص ٥ د الكنيسة ] .

وَأَدْخَلْتُهَا البَيْعَةَ فَاشْتُرِيَتْ مِنِّى ، وعمدْتُ إِلَى الْقُرْآنِ فَكَتَبَتُ (١) ثلاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيها ، ونقصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الوَرَّاقِينَ فَتَصَـفُّحُوهَا فوجَدُوا فِيَها الزِّيَادَةَ والنقصَـانَ ، فَرَمُوا بها ، فلمْ يَشْتَروهَا ، فعلمتُ أَنَّ هَـٰذَا الكِتَابَ مَحفوظٌ ، فكَانَ هَـٰذَا سَبَبَ إِسْلَامِي ١٥٠٠ .

قال يَحْيَى بنُ أَكْنَمَ : فحججتُ تِلكَ السَّنَة فلقيتُ سُفْيَان بْنَ عُيَيْنَة (٢) ، فذكرتُ لهُ هَلْذَا الحديثَ ، فقالَ : مِصْدَاقُ هَلْذَا فِي الكِتَابِ(١) .

قلتُ : فِي أَيِّ مَوْضِعٍ ؟ . قَالَ : فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ : ﴿ إِنَّا نَحْنَ اللهُ كُونَ اللهُ كَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْنَا فَلَمْ يَضِعُ (٨) . وَقَالَ فِي الْقُرآنِ : ﴿ إِنَّا نَحْنَ لَوْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا فَلَمْ يَضِعُ (٨) .

### الثامنية والأربعون

وبأنه مشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (أَ) \_ رضيى الله تعالَى عنْهَ \_ قالَ أَنْزَلَ الله تعالَى مِاقَة كِتَابٍ ، وَأَرْبَعَة كُتُبٍ ، مِنْهَا : التَّوراة ، والإنجيل ، والزَّبُورَ ، والفَرقانَ ، وأَوْدَعَ عُلُومَ النَّوراةِ ، والإنجيل ، والزَّبُورِ فِي القُرآنِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في د الخصائص ، فعملت .

<sup>(</sup>٢) ، الخصائص الكبرى ، ١٨٥/٢ و ، شرح الزرقاني على المواهب ، ٢٥٢/٥ ، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أبو عمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم ، الكوفى ، ثم المكى ، المتوفى بها سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله أيضا

ترجمته في : ﴿ الْرَسَالَةِ المُسْتَطَرِفَةِ ﴾ ٤١ .

<sup>(</sup>٤) في ه الخصائص ، ١٨٦/٢ و في كتاب الله تعالى ، . و ه شرح الزرقاني ، ٢٥٣/٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) لفظ « فضاع زيادة » من « الخصائص » ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٨) و الخصائص ، ١٨٦/٢ و ، شرح الزرقاني ، ٢٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٩) الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى ، أبوسعيد . مولى زيدبن ثابت ، وقبل : جابربن عبدالله وقبل : أبواليسر ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، قال أبوبردة : أدركت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه بهم من الحسن .

وقال خالد بن رياح الهذلى : سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن ، فقيل له في ذلك فقال : إنه قد سمع وسمعنا فحفظ ونسينا ، وقال سليمان التيمي : الحسن شيخ أهل البصرة . مات في رجب سنة عشر ومائة .

له ترجمةً فى : و تذكرة الحفاظ ، ٧١/١ و « تهذيب التهذيب ، ٢٦٣/٢ و « حلية الأولياء ، ١٣١/٢ و « خلاصة تذهيب الكمال ، ٦٦ و « شذرات الذهب ، ١٣٦/١ و « طبقات ابن سعد ، جـ٧ ق ١ ص ١٢٨ ( ترجمة مطولة ) . و « طبقات الشيرازى » ٨٧ و « طبقات القراء لابن الجزرى ، ٢٣٥/١ و « ميزان الاعتدال » ٨٧ و « طبقات القرمة ، ١٣٦/١ و « ميزان الاعتدال » ٢٧/١ و « النجوم الزاهرة ، ٢٧/١ و « وفيات الأعيان ، ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) ه الخصائص ، ١٨٦/٢ ورواه البيهتي في ه شعب الإيمان ، وراجع كذلك ، الخصائص ، ١١٧/١ .

# التاسعة والأربعون

وبأنَّه جَامَعٌ لكلُّ شَـيْءٍ :

قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَنَيْءٍ ﴾ (١) . وقال تعالَى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَنَيْءٍ ﴾ (٢) .

رَوَى سَعِيد بنُ مَنْصُورٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله تعالَى عَنْه \_ قالَ : د مَنْ أَرَاد الْعِلْمَ فَعَلَيْهِ بالْقُرآنِ ، فَإِنَّ فِيهِ خَيرِ الْأَوَّلِينَ والآخِرِينَ ﴾ (\*) وَأُنْزِلَ فِيهِ كُلّ عِنْه ، وَبَيْنَ لَنَا فِيهِ كُلّ شَيءٍ ، وَلكِنْ عِلْمَنَا يَقْصُتُرُ عَمّا بَيْنَ لَنَا فِي الْقُرْآنِ ﴾ (\*)

#### الخمسون

وبأنَّهُ مُسْتَغُنِّ عَنْ غَيْرِهِ (°) .

### الحادية والخمسون

وبأنَّهُ مُيَسَّرٌ للحَفْظِ ، قالَ الله سُبْحائهُ وتَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدِّكِرٍ ﴾ (٢٠٠٠.

## الثانية والخمسون

وبِأَنَّهُ نَزَلَ مُنَجَّمًا ، قالَ الله سُبْحانَهُ وتَعالَى : ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾'' رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، والْبَيْهَقِيُّ ، وَالحَاكِمُ ، مِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ (^) ، والنَّسَائِيُّ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٣٨ وراجع و الخصائص الكبرى و ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٣). • مجمع الزوائد • للهيثمي ١٦٥/٧ برواية • من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين • رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح .

ومعنى : يثور : أي يتفكر في معانيه وتفسيره وقراءته .

و، الخصائص، ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) و الخصائص الكبرى • ١٨٦/٢ وأوله • وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود • قال : • أنزل الله في هذا القرآن ... • الحديث .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص الكبرى ، ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة القمر : الآيات ١٧ ، ٢٢ ، ٣٢ وراجع : • الخصائص الكبرى • ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة الآية ٧٥ .

 <sup>(</sup>٨) سعيد بن جبير بن هشام ، مولى بنى والبة بن الحارث من بنى أسد ، كنيته : أبوعبدالله ، من عباد المكيين ، وفقهاء التابعين ، قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين صبرا ، وله تسع وأربعون سنة . ترجمته فى : • الثقات • ٢٧٥/٤ و • طبقات ابن سعد • ٢٥٦/٦ و • طبقات خليفة • ت ٢٥١٤ و • الجمع • ١٦٤/١ و • تاريخ الثقات • ص ١٨١ و • تاريخ البخارى • ٣٩١/٣ =

والحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَةَى مَنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ '' \_ بِأَسَانِيدَ صَحِيحةٍ ، وابْنُ مَرْدَوَيَهِ ، والْبَيْهَقِيُّ مِنْ طريقِ مُقسم '' ، كلَّهمْ عنِ ابنِ عبَّاسٍ \_ رَضِي الله تعالَى عنْهما ، قال : ﴿ فَصل الله القرآنَ مَنَ الذّكرِ ، وأَنزلهُ فَى لَيلةِ القَدْرِ جُملةً واحدةً ، فوضع فى بيت العِزَّة مِنَ السَّماءِ الدُّنيا ، وكانَ الله تعالَى يُنْزِلُهُ عَلَى رسُولِهِ / عَيَالِيَةٍ على مَواقِع النَّجوم رسلًا فى الشّهورِ والأعوامِ بعضُه إثر بَعْض [ ١٢٧ ظ ] على رسُولِهِ / عَيَالِهِمْ ، وأعمَالِهِمْ كلّما أحدثوا شيئا أَحْدَثَ الله لهمْ جوابًا ﴾ (٣) .

قَالَ أَبُو شَـامَةَ : قوله رُسُـلًا أَىْ : رِفْقًا وعَلَى مَوَاقِعِ النَّجومِ ، أَىْ مِثْلَ مَسَـاقِطِهَا ، يُريُد أَنَّه نَزَل متفرِّقًا يتلوُ بعضهُ بعضًا علَى ثُؤَدَةٍ ورِفْقِ<sup>(1)</sup> .

وقالَ العُلَمَاءُ فَ نُزُولِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُملةً ؛ تكريمُ بَنِى آدَم ، وتَعْظيمُ شَاْنهمْ عَنْد الملائكةِ ، وتعريفُهُمْ عنايةَ الله تعالَى بِهِمْ ، ورحمتُهُ لَهُمْ ، وبأنَّ هَاذَا آخِرُ الكُتُبِ المَنزَّلَةِ علَى خَاتَمِ الرُّسُلِ لاَشْرِفِ الْأَمْمِ ، قَد قَرَّبْنَاهُ إِلَيْهِمْ مُنَزَّلَةً عليْهمْ ، وفيهِ التَّسْوِيةُ بيْنَ موسَى ونبيّنَا عَلِيْكُ فَى إِنْزَالِهِ كَتَابَهُ جَملةً ، والتَّفْضِيلُ لمحمَّد في إِنْزَالِهِ عليْه مُنجَّمًا ليحفظَهُ (٥) .

و « المعرفة والتناريخ » ٢٦٢/١ و « التقريب » ٢٩٣/١ و « الكاشف » ٢٨٣/١ و « الحلية » ٢٧٢/٤ و « وفيات الأعيان » ٢٧١/٢ و « التهذيب » ١١/٤ و « تذكرة الحفاظ » و « التهذيب » ١١/٤ و « تاريخ الإسلام » ٢/٤ و « تذكرة الحفاظ » ٢/٢/١ و « السير » ٢٢١/٤ و « العبر » ١٢/١ و « تذهيب التهذيب » ١٣/٢ و « طبقات المفسرين » ٢٨١/١ و « شذرات الذهب » ١٠٨/١ و « البداية » ٣٤/٩ ، ٩٦/٩ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>١) عكرمة ، مولى ابن عباس ، أبو عبد الله ، من أهل الحفظ والإتقان والملازمين للورع فى السر والإعلان ، ممن كان يرجع إلى علم القرآن ، مع الفقه والنسك ، ممن كان يسافر فى الغزوات ، مات سنة سبع ومائة هو وكثيرُ عُرَّة فى يوم واحد فأخرج جنازثهما ، فقال الناس : « مات أفقه الناس وأشعر الناس » ، وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة ، وكان متزوجا بأم سعيد بن جبير .

له ترجمة فى : « الثقات » ٧٢٩/٥ و « الجمع » و « التهذيب » ٧٦٣/٧ و « التقريب » ١٠/٢ و « الكاشف » ٢٤١/٧ و « تاريخ الثقات » ص ٣٣٩ و « التاريخ الكبير » ٤٩/١/٤ و « معرفة الثقات » ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) • الحاكم في المستدرك • ٢٢٣/٢٠ التفسير / المقدمة ، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وكذا ١١/٢ التفسير عن سعيد بن جبير كتاب التاريخ هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٣) أبو شامة : الإمام الحافظ العلامة المجتهد ذو الفنون ، شهاب الدين أبو القاسم : عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرىء النحوى .

ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وتلا على العلم السخاوى وسمع من دواو بن مُلاعِب وكريمة وطائفة .

وبرع فى علم اللسان والقراءات . مات فى تاسع عشر رمضان سنة خمس وستين وستمائة . له ترجمة فى : « البداية والنهاية » و ١٥٠/١٣ و و بغية الوعاة » ٧٧/٧ و و تذكرة الحفاظ » ١٤٦٠/٤ و « الدارس » ٢٣/١ و « الذيل على الروضتين » ٣٧ و « ذيل مرآة الزمان » ٢٣/٢ و « روضات الجنات » ٤٢٩ و « السلوك » ٢٢/١ و « شذرات الذهب » ١٨٥٥ و « طبقات الشافعية » للسبكى ١٦٥/٨ و « طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة ٤٥ب و « طبقات القراء » لابن الجزرى ٣٦٦/١ و « طبقات القراء » للذهبى ١٣٤/٥ و « طبقات القراء » للذهبى ١٦٤/٤ و « طبقات القراء » للذهبى ٢٨٠/٥ و « طبقات الرفيات » ٢٧/١٠ و « مرآة الجنان » ١٦٤/٤ و « النجوم الزاهرة » ٢٧/١٠ و « مرآة الجنان » ٢٦٤/٤ و « النجوم الزاهرة » ٢٧/١٠ و « مرآة الجنان » ٢٤/٤٠

<sup>(</sup>٤) ه الإتقان في علوم القرآن ۽ للسيوطي ٣٩/١ ـ ٤٠ .

<sup>(\*)</sup> و المرجع السابق ٥ ١/١٤ .

قَالَ أَبُو شَامَةَ : فإنْ قَيلَ : فَمَا السِّرُ فِي نُزُولِهِ مُنَجَّمًا، وهَلَّا أُنْزِل كَسَائِرِ الكُتُبِ جُملةً وَاحِدةً ؟ .

قُلْنَا : هَاذَا سؤالٌ قَدْ تولَّى الله جوابَهُ ، فقالَ تعالَى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيهِ الْقُرآنُ جُمْلَةً وَاحِدةً ﴾ (١) يعنوُنَ كَمَا أُنزِلَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ، فأَجَابَهُمْ تعالَى بقولِهِ : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أَى : أُنزَلْنَاهُ كَذَلِكَ مُفَرَّقًا ؛ لِنُقَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، أَى : لِنُقَوِّى بِهِ قَلْبَكَ ، فَإِنَّ الْوَحْى إِذَا كَانَ يَتَجدَّدُ فَى كُلِّ عَادِيْهِ كَانَ أَقْوَى بِالْقلْبِ، وَأَشَدَ عناية بالمُرسُلِ إِلَيْه يَستلْزِمُ ذَلِك كثرة نُزُولِ الملائكة إلَيْه ، وتَجَدَّدٍ عَادِيْهِ ، وَبِمَامَعَهُ مِنَ الرِّسَالَةِ الوارِدَةِ مِنْ ذَلِك الجنابِ العَزِيزِ فَيحْدَثُ لَهُ مِنَ السَّرُور ، وَمَا تَقْصُرُ الْعِبَارَة ، ولهذَا كَانَ أَجُودَ ما يَكُون في رَمَضَانَ ؛ لِكَثْرة لُقْيَاهُ جَبْرِيل .

وَقِيلِ مَعْنَى : لِنُنَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ : لتحفظَهُ فَإِنَّهُ عليْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ أُمِّيًا ، لا يقرأُ ولا يكتبُ ، فَقُرُّقَ عليْهِ لِيَثْبِتَ عِنْدَهُ حِفْظُ الجَمِيعِ<sup>(٢)</sup> . فَقُرُّقَ عليْهِ لِيَثْبَتَ عِنْدَهُ حِفْظُ الجَمِيعِ<sup>(٢)</sup> .

## الثالثة والخمسون

وبأَنَّهُ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ<sup>(٥)</sup>.

### الرابعة والخمسون

ومِنْ سَـبْعَةِ أَبُوابٍ .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَى الله تعالَى عَنْهُمَا ــ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِكُ ، قالَ :

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) و الإتقان في علوم القرآن ۽ ٤١/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ، الدر المنثور ، ١٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرج الحاكم والبيهقى عن ابن مسعود، عن النبى عَلَيْكُ قال: ٥كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد، على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجراً وآمراً وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال.. ٥ راجع: ٥ الخصائص الكبرى ٥ ١٨٦/٢ .

و أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ويزِيدُنِي ، حتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ اللهِ الْعُرْفِ اللهِ الْعُرْفِ اللهِ الْعُرْفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبَى بنِ كَعْبِ رضِي الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : و أُرْسِلَ إِلَى : أَنْ الْأَرْ اللهُ اللهُ عَلَى حُرْفِ ، فَرَدُوتُ إِلَيْهِ : أَنْ هَوْنْ عَلَى أُمْتِى . فَرَدَّ إِلَى النَّائِيَةَ/: [ ١٢٨ و ] اقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . فَرَدَّ إِلَى النَّائِنَةَ : اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفِ اقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . فَرَدُ إِلَى النَّائِئَةَ : اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفِ النَّهُ مَا عَلَى النَّائِنَةُ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأَمْتِي ، اللَّهُمُ اعْدُولُ اللهُ الْفَالِلَةَ لِيوْمِ يَوْعُهُ إِلَى النَّالِكَةَ لِيوْمٍ يَوْعُهُ إِلَى النَّالِكَةَ لِيوْمٍ يَوْعُهُمُ الللهُ اللهُ الل

وَرَوَى الحَاكُمُ والبَيْهَقِيُّ ، عن ابنِ مسعُودٍ رضي الله تعالَى عنْه ، عنِ النَّبِي عَلَيْكُ ، قالِ : ﴿ كَانَ الْكِتَابُ الْأُوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، عَلَى حَرْفٍ وَاحدٍ ، ونَزَلَ القرآنُ مِنْ سبعةِ أَبوابٍ عَلَى سبْعةِ أُحرُفِ زاجرًا وآمرًا وحلَّالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومُتَشَابة وأمثالٌ .

[ فَأَحِلُوا حَلالَهُ ، وحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وانتهوًا عمَّا نُهِيتُمْ عنه ، واعتبروا بأمثالِهِ ، واغْمَلُوا ؛ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عند رَبَّنَا ومَا يَذَكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } (اللهِ ) اللهِ عند رَبَّنَا ومَا يَذَكُّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } (اللهِ ) اللهِ عند رَبُنَا ومَا يَذَكُّر إِلَّا اللهِ الْأَلْبَابِ } (اللهِ ) اللهِ عند رَبُنَا ومَا يَذَكُّر إِلَّا اللهُ ا

#### تنبيسه

لَيْسَ المرادُ بالسَّبْعة الأحرفِ سَبِعَ قراءات ، فإنَّ ذَلك كمّا قالَ أَبُو شَامَةً : خلافُ إِجْمَاع أَهْلِ العِلْمِ قاطَبَة ، وإنَّما يظنّ ذَلك كثير من العوام ، بل المُرَادُ : سبعة أَوْجُه من المَعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل وتعالَ وهلم وأسرع ، وإلَى هَـٰذَا ذهبَ ابْنُ عُقبة ، وابْنُ جرِيرٍ وابنُ وَهْبٍ وَحِلائتُ ، وتعقَّبُهُ أَبُو عُمر ، وأكثر العلماء .

<sup>(</sup>۱) ه الخصائص الكبرى ، ۱۸٦/۲ ، وه صحيح البخارى ، ۷۰/۷ و ه العينى ، ۲٤٠/۷ و ه العسقلانى ، ۲۲۲/۲ و العسقلانى ، ۲۰۲۸ و الفسقلانى ، ۲۰/۹ و ه العبقى ، ۳۰۸/۹ و ه العبقلانى ، ۳۰۸/۹ و ه العبقلانى ، ۳۰۸/۹ و العبقلانى ، ۳۰۸/۹ و العبقلانى ، ۳۰۸/۹ و العبقلانى ، ۳۰۸/۷ و ه بشرح النووى ، ۱٤٢/٤ باب ١٦ كتاب فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٧) ( مسألة تسالنها ) معناه مسألة مجابة قطعا . وأما باق الدعوات فمرجوة ، ليست قطعية الإجابة .

 <sup>(</sup>٣) عبارة ٥ صلى الله عليه وسلم ٥ زيادة من مسلم . والحديث في ٥ صحيح مسلم ١ ٥٦٢/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها
 ٢ باب ٤٨ حديث رقم ٢٧٣ (٨٢٠) . وأنظر ٥ الخصائص ١ ١٨٦/٢ .

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المستدرك ٥ . والحديث أخرجه الحاكم في ٥ المستدرك ١ ٢٨٩/٢ ، ٢٩٠ كتاب التفسير
 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وراجع : ٥ الخصائص ١ ١٨٦/٢ .

وقیل ، المراد : سبع لغات (۱) واِلَی هاٰذَا ذهبَ ابنُ عُییْنةَ ، وابنُ جَرِیرِ (۱) وأَبُوعُبَیْدَة ، وثَعْلبٌ (۱)، والأَزْهَری(۱) ، وآخرونَ .

والْحْتَارَهُ ابنُ عَطِيَّة ' أُوصحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ في ﴿ الشُّعَبِ ﴾ ، وتُعُقِّبَ : بِأَنَّ لغاتِ العربِ أكثرُ مِنْ سَبْعَة .

وأُجِيبَ : بأنَّ المرادَ أَفْصَحُهَا (٧) ، قالَ أَبُوعُبَيْدا (٧) : ليسَ المرادُ أَنَّ كل كلمةٍ تُقرأ على سَبْع

(١) • الإتقان • ١/٧٤ .

(۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الإمام العلم الحافظ الفرد ، أبو جعفر الطبرى أحد الأعلام ، وصاحب التصانيف ،
 الطهاف .

قال الخطيب : « كان أحد الأئمة ، يحكم بقوله ، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله ، بصيرا بللعانى ، فقيها في أحكام القرآن ، عالما بالسنن وطرقها ، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ، بصيرا بأيام الناس وأخبارهم له « تاريخ الإسلام » و « التفسير ، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين وتوفى عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة .

له ترجمة فى : ه البداية والنهاية ، ١٤٥/١١ و ه تاريخ بغداد ، ١٦٢/٢ و ه تذكرة الحفاظ ، ٢٠٠/٧ و ه تهذيب الأسماء والملغات ، ٧٨/٧ و ه الرسالة المستطرفة ، ٤٣ و ه شذرات الذهب ، ٢٦٠/٢ و ه طبقات الشافعية ، للسبكى ١٢٠/٣ و ه طبقات الشافعية ، للسبكى ١٢٠/١ و ه طبقات الشافعية ، للذهبى ١٢١٣/١ و ه طبقات القراء ، للذهبى ١٠٦/١ و ه طبقات القراء ، للذهبى ١٠٦/٢ و و طبقات المفسرين ، للديوطى ٣٠ و ه الفهرست ، لابن النديم ٢٣٤ و ه اللباب ، ٢١/٢١ و و طبقات المفسرين ، للديوطى ٢٠ و ه ميزان الاعتدال ، ٢٩٨/٢ و ه النجوم الزاهرة ، و ه لسبوطى ٢٠٠١ و ه الوفيات ، ٢٨٤/٢ و ه وفيات الأعيان ، ٢٥٧/١ و ه طبقات الحفاظ ، للسيوطى ٢٠٠٢ و ه الوفيات ، ٢٨٤/٢ و ه وفيات الأعيان ، ٢٥٧/١ و ه طبقات الحفاظ ، للسيوطى ٢٠٠٧ .

(٣) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانى ، ولد سنة ٢٠٠هـ/ ٢١٦م كان إمام الكوفيين فى النحو واللغة فى زمانه ، أخذ عن ابن الأعرابى وغيره ، وكان ثقة دينا مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم ، متقدما عند الشيوخ منذ هو حدث ، وكان ابن الأعرابى إذا شك فى شىء قال له : ما تقول يا أبا عباس فى هذا ؟ ثقة بغزارة حفظه . وتوفى فى خلافة الشيوخ منذ هو حدث ، وكان ابن الأعرابى إذا شك فى شىء قال له : ما تقول يا أبا عباس فى هذا ؟ ثقة بغزارة حفظه . وتوفى فى خلافة المكتفى ٢٩١ هـ/ ٢٠٤ م ودفن ببغداد وسبب وفاته أن فرسا صدمته فى الطريق وفى يده كتاب ينظر فيه فألقته فى هوة فمات بعد قليل .

ترجمته في ٥ فقه اللغة ، للثعالبي ٢٠ مقدمة الآباء اليسوعيين سنة ١٨٨٥م .

(٤) الأزهرى هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى الهروى، ولد ٢٨٢ هـ/٩٦٦م المشهور في اللغة ، كان فقيها شافعى المذهب ، غلبت عليه اللغة فاشتهر بها وكان متفقا على فضله وثقته وروايته وورعه وصنف في اللغة كتاب التهذيب وتوفي سنة ٣٧٠هـ/ ٩٨١م :

ترجمته في: و مقدمة فقه اللغة ، ١٩ الطبعة السابقة .

(٥) الإمام الحافظ المتقن أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي ، والد العلامة المفسر أبي محمد عبد الحق سمع أباه وأبا على الغساني ، ورحل وكان حافظا للحديث وطرقه وعلله ، عارفا بأسماء رجاله ونقلته ، ذاكرا لتنونه ومعانيه ، فاضلا لغويا أديبا شاعرا دينا كُف بآخره ، ومات سنة ثمان عشرة وخمسمائة في جمادي الآخرة بغرناطة .

له ترجمة فى : ٥ تذكرة الحفاظ ٥ ١٣٦٩/٤ و ٥ الصلة ٥ ٢/٧٥ و ٥ العبر ٥ ٤٣/٤ و ٥ طبقات الحفاظ ٥ ٠٦٠ ت ٢٠٣٦ . (٦) ٥ الإتقان ٥ ٤٧/١ . .

(٧) هو أبو عبيد القاسم بن سلّام ولد سنة ١٦٠هـ/ ٢٧٨م كان أبوه عبدا روميا لرجل من هراة واشتغل أبو عبيد بالحديث واللغة ، ثم درّس الأدب ونظر في الفقه ، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع متفننا في أصناف العلوم ، حسن اللغة ، ثم درّس الأدب ونظر في الفقه ، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع متفننا في أصناف العلوم ، حسن الراء الأدب ونظر في الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاباً ، وقيل: إنه كان يقسم الليل ثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويضع =

لُغَاتٍ ، بَلِ اللغاتُ السَّبْعُ مُفَرَّقَةٌ فيه ، فَبَعْضُهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ ، وبَعْضه بِلُغَةِ هُذَيْلٍ ، وبعضُهُ بِلُغَةِ هَوَازِنَ ، وبعضهُ بلغةِ الْيَمَنِ وغيرهِمْ (١٠ .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : والمرادُ بالسبعةِ الأَحرفِ فِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ رضِيَ الله تعالَى عنه – الأثواعُ التي أُنزِلَ عليْهَا ، والمرادُ بِها في غير اللغاتِ التي يُقْرأ بِها .

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ أَوَّلَ الأَحْرُف السَّبْعَة بما فِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ الله تعالَى عنه ـ فَهُوَ تَأْوِيلٌ فاسِلَّهُ ؛ لأَنه محالٌ أَنْ يَكُونَ الحَرْف منها حَرَامًا لَا مَا سِوَاهُ ، وحَلاَلًا لَا مَا سِوَاهُ ، وَلِأَنّه لا يجُوزِ أَن يَكُونَ الْقُرآنُ على أَنّهُ حَلَالٌ كُلّهُ ، وحرامٌ كلّهُ ، وأمثالٌ كلّهُ .

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ : هَٰذَا القُولُ ضَعِيفٌ ، لأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التَّوْسِعَةَ لَم تَقَعْ في تَحليلِ حَلَالٍ ، وَلا فِي تَغييرِ شَيْءٍ مِنَ المعانِي المذكورَةِ . وقالَ أَبُوعَلِيِّ الأَهْوَازِيِّ (\*) ، وَلا فِي تغييرِ شَيْءٍ مِنَ المعانِي المذكورَةِ . وقالَ أَبُوعَلِيِّ الأَهْوَازِيِّ (أَنَّ وَلَا فِي تغييرِ شَيْءٍ مِنَ المعانِي المذكورَةِ . وقالَ أَبُوعَلِيِّ الأَهْوَازِيِّ (أَنَّ وَلَهُ فِي الحديث زاجرا وآمِرًا اسْبَعْنَاف كلام آخر أَى هُوَ زاجرٌ أَى الْقُرْآن ، ولم يردُ بهِ تَفْسِيرُ الأَخْرُفِ السَّبْعَةِ ، وَإِنَّمَا تُوهِم ذَلْك مِن جِهَةِ الاتفاق في العدد .

وَيُوَيَّدُهُ : أَنَّ في بعض طُرُقِهِ زَجِرًا ، وَأُمرًا بِالنَّصْبِ ، أَيْ نَزَلَ عَلَى هَذه الِصِّفَةِ فِي الْأَبْوَابِ السَّنْعَة .

وقالَ أَبُو شَامَةَ: يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسيرُ المذكورُ لِلْأَبْوَابِ لَا للأَّحْرُفِ<sup>۞</sup> أَىْ هِى سَبْعةُ أَبُوابٍ مِنْ أَبُوابِ الكَلَامِ وأَقسَامِهِ ، أَى أَنْزَلَهُ الله علَى هذهِ الآصْنَافِ ، لَمْ يَقْتَصِرْ مِنْهَا عَلَى صِنْفِ وَالْحَبْنَافِ ، لَمْ يَقْتَصِرْ مِنْهَا عَلَى صِنْفِ وَالْحِينَ قَوْلًا ، سَوَّدَهَا الشَّيْخُ فَ ﴿ الْإِنْقَانِ ﴾ فَ وَالْحِدِ كَغَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ . وفي هذهِ المسألةِ نحو أربعينَ قولًا ، سَوَّدَهَا الشَّيْخُ فَ ﴿ الْإِنْقَانِ ﴾ في النوع الثانى عشر<sup>(١)</sup> .

## الخامسة والخمسون

وبِأَنَّهُ نَزَلَ بِكُلِّ لُغَةٍ . عَدَّ هَـٰذهِ ابْنُ النَّقِيبِ . قلتُ وكذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْيَةَ / عَنْ [١٢٨ ظ]

<sup>=</sup> الكتب ثلثه ، وكان يخضب بالحناء أحمر الرأس واللحية ، وكان له وقار وهيبة وقدم بغداد فسمع الناس منه كتبه ثم حج وتوفى بمكة سنةً ٢٢٤ هـ/ ٨٤٠ م .

له ترجمة في : مقدمة و فقه اللغة ، للثعالبي ١٧ الطبعة السابقة .

<sup>(</sup>١) ، الإتقان ، للسيوطى ٧/١ .

<sup>,</sup>  $\epsilon \lambda = \epsilon V/1 = 10$ ,  $\epsilon \lambda = 10$ ,  $\epsilon \lambda = 10$ 

<sup>(</sup>٣) في الأصل ه للإنزال أي للأحرف ه والتصويب من ه الإتقان ، ٤٨/١ .

<sup>(</sup>٤) راجع: ٥ الإنقان ٥ (٨/١ .

أَبِى مَيْسِمَرَة (١١) ، والضَّحاك (٢) ، وابْنُ المُنْذِرِ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبَّهٍ (١٦) ، قالَ أَبُو عمر فى ( التّمهيد ) قول مَنْ قالَ بلغَةِ قريشٍ ، مَعْنَاهُ عنْدى : الأَغْلَبُ ، لأَنَّ لغةَ غيرِ قُريشٍ موجودةٌ فى جميع القِراءَاتِ مِنْ تحقِيقِ الهَمَزَاتِ ونحوِهَا ، وقريش لا تَهْمِزُ (١) .

وقالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بنُ مالكِ : أَنْزَلَ الله تعالَى القُر آنَ بلغةِ الحِجَازِيِّينِ إِلَّا قَلِيلًا ، فإنَّهُ نَزَلَ بلغةِ التَّمِيمِيينِ بالإِدْغَامِ فِي ﴿ يُشَاقُ الله ﴾ و ﴿ ومَنَ يَرْتُلَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ فإنّ إِدْغَامَ الجزومِ لغةُ تَمِيمٍ ، والفَكُ لغةُ الحجازِ ، وَمَاذَا أَكَثر ، نَحو ﴿ وَلَيْمُلِلِ ﴾ (٥) ، و ﴿ يُحْبِبْكُمُ اللهَ ﴾ (١) ، ﴿ يُمْدِدْكُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي ﴾ (٩) .

قال : وقَدْ أَجْمَع القُرَّاءُ على نَصْبِ ﴿ البَّاعَ الظَّنِّ ﴾ (١٠ لأَنَّ لُغَةَ الحَجَازِيِّينَ التزامُ النَّصب ف المُنْقَطع ، كمَا أَجْمَعُوا علَى نَصْب ، ﴿ مَا هَلْذَا بَشَيَرًا ﴾ (١٠ لأَنَّ لُغَتَهُمْ إعمَالُ مَا . وَزَعَمَ الزَّمَجْشَرِيُّ (١٠) في قولِهِ تعالَى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا الله ﴾ (١٠) الرَّمَجْشَرِيُّ (١٠) في قولِهِ تعالَى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا الله ﴾ (١٠) استِثْنَاء منقطِعٌ جاء عَلى لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ .

<sup>(</sup>١) أبو ميسرة عمرو بن شَرْحبيل الهمداني، من عبّاد أهل الكوفة ، مات سنة ثلاث وستين .

ترجمته في : ١٥-جمع ٥ ٥/٥٦٠ و ١ التهذيب ٥ ٤٧/٨ و ١ التقريب ٥ ٧٢/٧ و ١ الكاشف ٥ ٢٨٦/٢ و ١ مشاهير علماء الأمصار ٥ ١٦٨ ت ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن عبد الرحمن بن غُرْزَبُ الأشعرى البصرى ، كنيته أبو زرعة من صالحي أهل الشام .

ترجمته في : ٥ الثقات ، ٣٨٧/٤ و ٥ السير ، ٢٠٣/٤ ــ ٢٠٤ و ٥ تاريخ البخاري ، ٣٣٥/٤ .

 <sup>(</sup>٣) وهب بن منبه بن كامل اليمانى الصنعانى الذمارى أبو عبدالله الأبناوي ، ولد سنة أربع وثلاثين ، ومات سنة ست عشرة ومائة بصنعاء ، وقيل : سنة ثلاث عشرة وقيل : أربع عشرة وقيل ست عشرة .

ترجمته في ٠ و الحفاظ ، ١٠٠/١ و و تهذيب الأسماء ، ١٤٩/٢ و و تهذيب التهذيب ، ١٦٦/١١ و ٥ حلية الأولياء ، ٣٣/٤ و و شذرات الذهب ، ١٦٦/١١ و و طبقات ابن سعد ، ٣٩٥/٥ و و طبقات الشيرازي ، ٧٤ و ٥ العبر ، ١٤٣/١ و و وفيات الأعيان ، ١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) و الخصائص الكبرى ، ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران من الآية ١٢٥ . وسورة نوح من الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة طه من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٩) سورة طه من الآية ٨١ .

<sup>(</sup>١٠<u>)</u> سورة النساء من الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>١١) سِورة يوسف من الآية ٣١.

<sup>(</sup>۱۲) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشرى، نسبة إلى زمخشر؛ قرية كبيرة من قرى خوارزم، الخوارزمى المعتزلى الأعرج صاحب التصانيف التي منها الكشاف، المتوفى ليلة عرفة بجرجانية أى قصبة خوارزم بعد رجوعه من مكة سنة ثمان وثلاثين ومحمسمائة و الرسالة المستطرفة ١٥٧ ه .

<sup>.</sup> ١٣٦) سورة التمل من الآية ٦٥ .

وقالَ أَبُو بَكْرِ الوَاسِطِى ف ﴿ الإرشاد ﴾ في الْقُرآنِ مِنَ اللَّغَاتِ خَمْسُونَ لُغةً ، وسَوَّدَ الشيئُ ذلكَ ف ﴿ الإِثْقَانِ ﴾ ف ﴿ النَّوعِ السّابِعِ والثلاثون ﴾(١) .

#### تبيه

الْحَتلِفَ: هَلْ وَقَعَ فَى الْقرآنِ بَغِيرِ لُغَةِ الْعَرَبِ، فَالْأَكْثُرُونَ، وَمِنْهِم الإَمَامِ الشَّافِعِيُّ (" وَابْنُ خَرِيهِ (" ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، والقَاضِي أَبُو بَكْمٍ، وابْنُ فَارِسِ (") إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ ذَلْكَ فِيهِ لقولِهِ وَابْنُ جَرِيهِ (" ، وَأَبُو جَعَلْنَاهُ قُرآلًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصَلَتُ آيَاتُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ قُرآلًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصَلَتُ آيَاتُهُ اللّهُ اللّهُ عَرَبِيًّا ﴾ (") وقد شدَّدَ الشَّافِعِيُّ النَّكِيرِ عَلَى القَائِلِ بذلكَ .

(٣) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الحافظ الفرد أبو جعفر الطبرى أحد الأعلام وصاحب التصانيف، الطواف، كان حافظ لكتاب الله ، بصيرا بالمعانى ، فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم ، من كتبه « التفسير » ولد سنة أربع وعشرين ومائتين وتوفى عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة .

له ترجمة فى : « البداية والنهاية ، ١٥/١١ و « تاريخ بغداد ، ١٦٢/٢ و « تذكرة الحفاظ ، ١٦٠/٧ و « تهذيب الأسماء والمغات ، ٧٨/٧ و « الرسالة المستطرفة ، ٤٣ و « شغرات الذهب ، ٢٦٠/٢ و « طبقات الشافعية » للسبكى ١٢٠/٣ و « طبقات الشافعية » للسبكى ١٢٠/١ و « طبقات الشرازى ، ٩٣ و « طبقات القراء » للذهبى ١٦٢/١ و « طبقات القراء » للذهبى ١٠٦/١ و « طبقات المفسرين » للسيوطى ٣٠ و « الفهرست ، لابن النديم ٢٣٤ و « اللباب ، ٢٠/٢ و « طبقات المفسرين » للسيوطى ، ٣ و « الفهرست ، لابن النديم ٤٣٤ و « النبوم الزاهرة » و « لسان الميزان » ٥/٠٠٠ و « مرآة الجنان ، ٢٦١/٢ و « المقفى » ١٨٢/١ و « ميزان الاعتدال ، ٤٩٨/٣ و « النبوم الزاهرة » ٢٠٥/٢ .

(٤) ابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى ولد سنة ٣٢٩هـ/ ٩٤١ م كان من أكابر أثمة اللغة بل هو إمام في علوم شتى وتوفى سنة ٣٩٥هـ/ ٢٠٠٠ م .

له ترجمة في : مقدمة اسمه : الصاحبي في فقه اللغة ١٥ الطبعة السابقة .

(٥) سورة يوسف من الآية ٢ وسورة طه من الآية ١١٣ وسورة الزمر من الآية ٢٨ وسورة فصلت من الآية ٣ وسورة الشعرى من الآية ٧ وسورة الشعر الآية ٣ .

<sup>(</sup>١) و الإتقال ، ١/١٢٥ .

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف القرشى المطلب المكن نويل مصر إمام الأئمة وقدوة الأمة ولد بغزة سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين روى عن عمد عمد هن على وخلّق وعنه ابنه أبو عثان محمد وخلق كثير وكان الحميدى يقول : حدثنا سيد الفقهاء الشافعي مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين .

له ترجمة في : ه إرشاد الأريب ، ٢٧/٦ و ه الأنس الجليل ، ٢٩٤/١ و ه البداية والنهاية ، ٢٥١/١ و ه تاريخ بغداد ، ٤٤/١ و ه تاريخ الخمياء واللغات ، ٢٩٤/١ و ه تاريخ الخمياء واللغات ، ٢٩٤/١ و ه تبذيب الأسماء واللغات ، ٤٤/١ و ه تبذيب الأسماء واللغات ، ٢٧٢ و و تبذيب الأسماء واللغات ، ٢٧٩ و و تبذيب الأسماء واللغات ، ٢٧٧ و تبذيب الكمال ، ٢٧٧ و و تبذيب الكمال ، ٢٧٧ و و طبقات و ١٨٤ و و طبقات الفسرين ، ٢٥٩ و ه طبقات الذهب ، ٢٠/١ و ه طبقات المستطرفة ، ٢١ و ه شذرات الذهب ، ٢٥/١ و ه طبقات المفسرين ، للداودي ٩٨/٢ و طبقات المشمرين ، للداودي ٢٨٠/١ و و طبقات المفسرين ، للداودي ٢٠٠٠ و و طبقات الفسرين ، للداودي ٢٠٠٠ و و طبقات النحاة ، لابن النديم ١٠٠١ و و البيان ، ٢٠١٧ و و وفيات الأعيان ، و د اللباب ، ٢/٥ و و مرآة الجنان ، ١٣/٢ و و النجوم الزاهرة ، ١٧٦/٢ و و الوافي بالوفيات ، ١٧١/٢ و و وفيات الأعيان ،

<sup>(</sup>٣) سورَة فصلت الآية ٤٤.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : إِنَّا أَنْزَلْنَا القرآنَ بلسانٍ عَربي مُبِينٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيهِ غَيرَ العربيةِ فقدْ أَعْظم القولَ ، ومنْ زَعَمَ أَنَّ كذَا بالنّبطيّةِ فقدْ أَكْبَرَ القَوْلَ (١) .

قال ابْنُ فَارِسُ<sup>(؟</sup> : لَوْ كَانَ فِيهِ مِنْ لُغَةِ غيرِ العَربِ شَـَىْءٌ لتوهَّم مُتَوهِّمُ أَنَّ العربَ إِنَّمَا عَجزَتْ عَنِ الإِنْيَانِ بِمِثْلِهِ ، لأَنَّهُ أَتَى بِلُغَاتٍ لَا يَعْرِفُونَهَا<sup>(؟)</sup> .

وقال ابْنُ جَرِيرٍ: مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وغيرِهِ فى تَفْسيرِ ٱلْفَاظِ مِنَ القُرآنِ بالفَارِسِيَّةِ، والنَّبَطِيَّة ، أَوْ نحوِ ذَلْكَ ، إِنَّمَا اتَّفَق فيهَا توارُدِ اللَّغَاتِ ، فتكلمتْ بِها العربُ ، والفرسُ ، والحبشَةُ بلفظٍ واحدِ<sup>(1)</sup>.

وقال آخَرُونَ: كُلُّ هٰذهِ الأَلفاظِ عَربيّة صِرْفَةٌ، ولكنَّ لغةَ العَرَبِ مُتَّسِعَةٌ جدًّا، ولا يَنْعُدُ أَنْ يَخُفَى عَلَى الْأَكَابِرِ الحِكْمَة، وقد خَفِى عَلَى ابْن عَبَّاسٍ معنَى ﴿ فَاطِر ﴾ و ﴿ وَفَاتِح ﴾ قال الشّافِعيُّ فِي ﴿ الرِّسَالَةِ ﴾ لَا يُحيطُ باللَّفَةِ إِلَّا نَبِيُّ ﴿ ) . وذهبَ آخَرُونَ : إِلَى وُقُوعٍ ذَلْك في القُرْآنِ . وقد بسطَ الكلامَ عَلَى ذلكَ الشّيخُ في ﴿ الإِثْقَانَ ﴾ ( ) انتهى .

## السادسة وألخمسون

وَجُعِلَ بِقراءَتِهِ لَكِلَ حرفٍ عشْرُ حَسَنَاتٍ ، عدَّ هَلْذَا الزَّرْكَشِيُّ ؟ : قلتُ : رَوَى البُخَارِئُ في ﴿ تَارِيخِهِ ﴾ والتَّرْمِذِئُ ، ومحمّد بْنُ نَصْرٍ (٨) ، وأبُو حَفْسِ النَّحَّاسِ ،

<sup>(</sup>١) و الإتقان في علوم القرآن ، ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ٥ ابن فارس ٥ وفي ٥ الإتقان ٥ /١٣٥/١ ٥ وقال ابن أوس ٥ .

<sup>(</sup>٣) ، الإتقان في علوم القرآن ، ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>٤) ه المرجع السابق ٤ /١٣٤ ، ١٣٦ .

<sup>(°)</sup> جاء في و الرسالة ، للشافعي برقم ١٣٨ صفحة ٢٧ : ٥ و ٥ لسان العرب ، أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ، ولكنه لايذهب منه شيء على عامتها ، حتى لايكون موجودا فيها من يعرفه ، وراجع والجنمان ، ١٣٦/١ .

 <sup>(</sup>٦) و الإثقان في علوم القرآن و ١٣٢/١ ــ ١٣٥ النوع السابع والثلاثون فيما وقع بغير لغة الحجاز وراجع النوع السادس عشر .

<sup>(</sup>٧) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، الزركشي ، الشافعي ، ولد بالقاهرة ٧٤٥هـ ومات.٧٩٤هـ كان منقطعا إلى العلم ، لا يشتغل عنه بشيء من أنجب تلاميذ الإسنوى وأفضلهم وأذكاهم ، من مؤلفاته : « البرهان في علوم القرآن » و « خادم الرافعي والروضة في الغروع » وغيره .

انظر ترجمته فى : « الدرر الكامنة » ٣٩٧/٣ و « شذرات الذهب » ٣٣٥/٦ وهامش « إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام » لابن حجر الهيتمي ٢٢ .

 <sup>(</sup>٨) أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى الشافعي أحد أثمة الفقهاء ، ذو التصانيف الجليلة المتوفى بسمرقند سنة أربع وتسعين
 وماثتين . ٥ الرسالة المستطرفة ٤٦ ٥ .

والحاكِمُ ، والْبَيْهَقِيُّ ، عنِ ابْنِ مسعُودٍ \_ رَضِيَ الله تعالى عنه \_ قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ و مَنْ قَرَأً حَرْفًا مِنْ كَتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً ، وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُولُ : أَلَمْ : حَرْفٌ ، ولكنْ : ولكنْ أَلِفٌ عشر أَمْثَالِهَا ، كَا أَقُولُ : الله عَرْفٌ ، ولكنْ أَلِفٌ عشر أَلِفٌ عشر ، وَلِمَ حَرْفٌ ، والنَّحَاسُ ولكنْ أَلِفٌ عشر ولامٌ عشر ، وَمِيمٌ عَشْر ، فَتِلْكَ / ثَلَاثُونَ (١) .

### السابعة والخمسون

وَبِتَفْضِيلِ الْقُرآنِ عَلَى سائِرِ الكُتُبِ المَنزَّلةِ بثلاثِينَ خَصْلَة ، ولم تكنْ فِي غيره ، قالهُ صَـاحِبُ التّحرير .

قلتُ : ونقلَهُ الشَّيْخُ في ﴿ الكُبْرَى ﴾ (٢) عن الإمَامِ الرَّازِيِّ (٢) .

#### الثامنة والخمسون

وَبِأَنَّهُ نزله مع بعْضِهِ ما سَدَّ الْأَفْق .

رَوَى الْإِسْمَاعِيلَى في ﴿ مُعجمه ﴾ والحَاكِمُ وصحَّحَهُ ، عنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ الله تعالَى عنه \_ قالَ : لمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ سَبَّحَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ وقالَ : ﴿ لَقَدْ شَيَّعَ هَاذِهِ السُّورَة مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا سَدًّ الْأَنْقَ ﴾ ( ) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (°) \_ رَضِيَ الله تعالَى عنْه \_ قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، شَيَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَهَمْ زَجلٌ (١)

 <sup>(</sup>۱) د سنن الترمذی ۱ ۲۹۱۰ و د ابن آبی شیبة ۱ ۲۹۱۰ و د الترغیب والترهیب ۲ ۳٤۲/۲ و د الدر المنثور فی التفسیر المأثور ۱ للسیوطی ۲۲/۱ و د کنز العمال ۱ ۳۲۰/۱ . و د إتحاف السادة المتقین ۱ ۲۵/۶ و د تفسیر القرطبی ۱ ۷۲/۱ ، ۲۲۰/۱ .
 و د الکامل فی الضعفاء ۱ لابن عدی ۷۸/۷ و د السلسلة الصحیحة ۱ للألبانی ۲۳۰ و د المعجم الکبیر ۱ ملطبرانی ۷۲/۱۸ .

<sup>(</sup>۲) و الخصائص الكبرى ، ۱۱۷/۱ .

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن الفرات بن خالد الحافظ الحجة أبو مسعود الضبى الرازى ، نزيل أصبهان وصاحب التصانيف ، ٥ التفسير ، وغيره سمع عبدالله بن نمير وأبا أسامة وغيرهما حدث عنه أبو داود وغيره وتوفى فى شعبان سنة ثمان وخمسين ومائتين فرحمه الله وإيانا .

له ترجمة فى: « تذكرة الحفاظ » ٤٤/٢ و « تهذيب التهذيب » ٦٦/١ و « خلاصة تذهيب الكمال » ٩ و « الرسالة المستطرفة » ٨٧ و « شذرات الذهب » ٦٣/٢ و « العبر » ٦٦/٢ و « مرآة الجنان ، ١٦٩/٢ و « ميزان الاعتدال » ١٢٧/١ و « النجوم الزاهرة » ٢٩/٣ و « طبقات المفسرين » للداودى ٦٢/١ ــ ٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ١ ٣١٤/٢ ، ٣١٥ هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدى ولم يخرجه البخارى وقال الذهبى : لاوالله لم يدرك جعفر السدى وأظن هذا موضوعا .

 <sup>(</sup>٥) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى كنيته أبو عبدالرحمن وكان مولده قبل الوحى بسنة ، اعتزل فى الفتن عن
 النانس ومات سنة ثلاث وسبعين بمكة .

له ترجمة فى : « الثقات » ٢٠٩/٣ و « الطبقات » ٢٠٣/٢ ، ٣٧٣/٣ و « الإصابة » ٣٤٧/٣ و « حلية الأولياء » ٢٩٢/١ . (٦) زجل أي صوت رفيع عال .

بالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ 100 .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسِ ؟ ﴿ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما \_ قال : ﴿ نَزَلَتْ سُورَةُ الأَنْعَامِ بِمَكَّةَ جُمْلَةً ، وَحَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْأُرُونَ ؟ بِالتَّسْبِيجِ ﴾ ( ' ' .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، ومُحمَّدٌ بنُ نَصْرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ \_ بسندٍ صَحيحٍ \_ عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ ( ) \_ رَضِى الله تعالَى عنه \_ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّلَهُ قَالَ : • البَقَرةُ سِنَامُ الْقُرْآنِ ، وذروته ونزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ منْهَا ثمانُونَ مَلَكًا واستخرجت ﴿ الله لَا إِلّه إِلّا هُوَ الْحَى الْقَيْومُ ﴾ منْ تَحتْ الْعَرْشِ فَوُصِلَ بها ( ) و وُصِلَت بسُورَة الْبقرة ، وَيَس قلبُ القرآنِ ، لا يقرؤها رجُل يريد الله وَالدَّار الآخرة إلَّا غَفِي الله له ، واقرعوها على مَوتاكم ] ( ) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَابْنُ المُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفة (^) ، وَعَبْدُ بْنُ حَميدٍ ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر (¹) ، والفِرْيَابِي ، وابنُ رَاهوَيْهِ ، وعبْدٌ ، عنْ شَهر بن حَوْشَبٍ ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) ه المعجم الكبير ه للطبراني ٢١٥/١٢ برقم ٢٢٩٣٠ عن ابن عباس وكذا ٢٧٨/٢٤ برفم ٤٤٩ عن أسماء بنت يزيد وراجع ه مجمع الزوائد ه ٢٠/٧ عن عبدالله بن عمر رواه الطبراني الصغير ، وفيه يوسف بن عطية الصفار ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترحمته .

<sup>(</sup>٣) في ، المعجم الكبير ، للطبراني ، يجرون بالتسبيح ، .

<sup>(</sup>٤) أو المعجم الكبير ، للطبراني ٢١٥/١٢ برقم ١٢٩٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) معقل بن يسار المزنى ، من أصحاب الشجرة ، كنيته أبو على ، ممن له الخطة المعروفة بالبصرة ، وإليه ينسب نهر معقل إلى
 اليوم ، مات في ولاية عبيدالله بن زياد في ولاية معاوية .

له ترجمة في : ٥ التجريد ، ٨٨/٢ و ٥ الثقات ، ٣٩٣/٣ و ٥ الإصابة ، ٤٤٧/٣ و ٥ أسد الغابة ، ٣٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) و المعجم الكبير و للطبراني ٢٠٠/٢٠ برقم ٥١١ ورواه و أحمد ٥ ٢٦/٥ و و المعجم الكبير ٥ ٢٣٠/٢ برقم ٥٤١ نفس الرواية ورواه و النسائي و في و عمل اليوم والليلة ٥ ١٠٧٥ كلهم من طريق معتمر به ومن هنا علمت خطأ ما في و المجمع ١٠٧٥ الرواه الطبراني ، وأسقط المبهم ، ورواه ابن حبان ٧٢٠ عن عمران بن موسى بن مجاشع عن أبي خلاد الباهلي عن يحيى القطان عن سليد التيمي ، عن أبي عثمان عن معقل ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣ / ٥٦٣ ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث ابن المبارك به ١٠٧٤ إلا أنه قال عن أبي عثمان عن معقل ، والحديث ضعيف لعلل ثلاث :

أولاً : الاضطراب في الإسناد .

ثانيا : جهالة أبى عثمان وأبيه .

ثالثاً : الوقف . قال الحافظ في ٥ التلخيص ٥ ٢٠٤/٢ وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه ، ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد ، مجهول المتن ولايصح في الباب حديث .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من ، المعجم الكبير ، للطبراني .

<sup>(</sup>٨) أبو جحيفة الشوائى ، اسمه : وهب بن عبد الله العامرى ، مات سنة أربع وسبعين ـ

له ترجمة في : « التجريد: ١٣١/٢ و ه الثقات ، ٤٢٨/٣ و ه الإصابة ، ٦٤٢/٣ و ه أسد الغابة ، ١٥٧/٥.

 <sup>(</sup>٩) محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي أبو عبيد الله ، وهم إخوة ثلاثة : أبو بكر ومحمد وعمر ، وكان محمد من سادات قريش وعُبّاد أهل المدينة وقراء التابعين مات سنة ثلاثين ومائة وقد نيف على السبعين ، وكان يصفر لحيته ورأسه بالحناء .

له ترجمة في : « الثقات » ٥٠٠٥ و « الجمع » ٤٤٩/٢ و « التهذيب » ٤٧٣/٩ و « التقريب » ٢١٠/٢ و « الكاشف » ٨٨/٣ و « تاريخ الثقات » ٤١٤ و « معرفة الثقات » ٢٥٥/٢ .

مَسْعُودٍ ، والطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ مَردَوَيْهِ ، عنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ<sup>(١)</sup> ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالخَطِيبُ ، عنْ عَلِيًّ خُوهُ ، ولم يقفِ الإَمَامُ النَّووِيِّ<sup>(١)</sup> على هَلْذهِ الاُحَادِيثِ ، فأنْكَرَ نزولَ الأَنْعَامِ جُمْلَةً .

وتعقَّبَهُ الحافِظ في ﴿ أَمَالُهِ ﴾ رَحِمَه الله .

وهٰذِه المسْأَلَةُ من زيَادَاتِي ، والله تعالَى أُعْلم .

#### التاسعة والخمسون

وبأنّه دعوة وحُجَّة ، ولمْ يكُنْ مثْلِ هَـٰذَا لنبي قطّ منْهم ، إنَّما يكونُ لِكُلّ نبِي منهمْ دَعْوَة ، ثم تكونُ لهُ حُجة غيرها ، وقد جمعَهُما الله \_ تعالَى \_ لرسُولِهِ عَيْقِظَة في القُرْآنِ ، فَهُوَ دَعُوة بِمَعَانِيهِ حُجّة بألفاظهِ ، وكفّى المحوة شرفًا أَنْ تكونَ حُجَّتُهَا معهَا ، وكفّى الحجيّة شرفًا أَلَّا تُفْصَل الدَّعُوة عنها ، قالهُ الحَلِيمِي (٣) رَحِمَه الله تعالَى .

#### الســـتون

ِ وَبَائُهُ أُعْطِىَ مِنْ كَنْزِ الْعَرْشِ ، وَلَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْهُ(نَا) .

### الحادية والستون

وبَالفَاتِحَةِ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) أسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس بن زعوراء ، لها صحبة .

لها ترجمة في : ٥ الثقات ٥ ٢٣/٣ و ٥ الطبقات ٥ ٣١٩/٨ و ٥ الإصابة ٥ ٢٣٤/٤ و ٥ حلية الأولياء ٥ ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>۲) النووى: الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامى الحورانى الشافعى ، ولد فى المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وصنف التصانيف النافعة فى الحديث والفقه وغيرها ، مات فى رابع عشرى رجب سنة ست وسبعين وستمائة .

له ترجمة فى : ٥ البداية والنهاية ٥ ٢٧٨/١٣ و٥ تذكرة الحفاظ ٥ ١٤٧٠/٤ و٥ الدارس فى أخبار المدارس ٥ ٢٤/١ و٥ شذرات الذهب ٥ ٣٤٥/٥ و٥ طبقات الشافعية ٤ للسبكى ٣٩٥/٨ و٥ طبقات ابن هداية الله ٥ ٢٢٥ و٥ العبر ٤ ٣١٢/٥ و٥ مفتاح السعادة ٥ ٢٤٦/٢ و٥ النجوم الزاهرة ٤ ٢٧٨/٧ و٥ طبقات الحفاظ ٤ للسيوطى ٥١٠ ترجمة ١١٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى ، أصله من بخارى ، ولد سنة ٣٣٨هـ/ ٩٤٩ م كان شافعيا ، ويعد أنبه المتكلمين فى بلاد ما وراء النهر توفى سنة ٤٠٣هـ/ ١٠١٢م .

مصادر ترجمته : ٥ طبقات الشافعية ٥ للعبادى ١٠٥ ـ ١٠٦ و ٥ طبقات الشافعية ٥ للسبكى ١٤٧/٣ ـ ١٥٢ و ٥ شذرات الذهب ٥ لابن العماد ١٦٧/٣ ــ ١٦٨ و ٥ الأعلام للزركلي ٥ ٢٥٣/٢ و ٥ معجم المؤلفين ٥ لكحالة ٣/٤ و ٥ تاريخ التراث العربى ٥ لفؤاد سيزكين ٣٨٣/٢ ت ١٧ .

<sup>(</sup>٤) فى حديث ابن عباس بلفظ ه وأعطيت حواتيم سورة البقرةمن ﴿ آمن الرسول ﴾ وقيل : من ﴿ لله ﴾ إلى آخرها ويدل له ما روى أبو عبيد عن كعب قال : ه إن محمدا أعطى أربع آيات لم يعطها موسى : ﴿ لله ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ حتى ختم البقرة فتلك ثلاث وآية الكرسي من كنوز العرش ه شرح الزرقاني ٢٥٧/٥ .

<sup>(°)</sup> فى البخارى فى تفسير سورة الحجر من حديث أبى هريرة عنه ﷺ قال : • أم القرآن هى : السبع المثانى ، والقرآن العظيم ، وفى رواية الترمذى : • الحمد لله أم القرآن ، وأم الكتاب والسبع المثانى • • شرح الزرقانى ٥٠٨/٥ .

الثانية والستون

وبآيَةِ الكُرْسِيُّ (١) .

الثالثة والستون

وبخواتيم سُورَةِ البَقَرة (٢) .

### الرابعة والستون

وبالسُّبْعِ الطُّوالِ ـ بكسرِ المهملةِ ، وفتْح الواوِ (١) .

الخامسة والستون

وبالمُفَصُّلِ .

رَوَى أَبُو سَعِيدٍ ، وَابْنُ الضُّرَيْسِ (٤) كلاهُمَا في ( الفضّائل ) عن عَلِيْ بنِ أَبِي طالبٍ \_ رضيي الله تعالَى عنه \_ قالَ : ( أُعْطِى رَسُولُ الله عَلَيْكِ آيةَ الكُرْسِيِّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَلَمْ يُعْطَهَا نَبِيٍّ فَبَلَ نَبِيْكُمْ هُ (٥) .

وَرَوَى / أَبُو عُبَيْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قال : ﴿ إِنَّ مُحمَّدًا أَعْطِى أَرْبَعَ آياتٍ لَمْ يُعْطَهَا إِلَاكُ مُوسَى ﴿ فَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ حتى خَتَم البقرة فذلك ثلاثُ آياتٍ ، وآيةُ الكُرْسِيّ ٤.

وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ ، والْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ حُذَيْفة (١) \_ رضيي الله تعالَى عنه \_ أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرج أبو عبيد وابن الضريس عن على : « آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ، ولم يعطها نبي قبل نبيكم » « شرح الزرقاني ٢٥٧/٥ » .

 <sup>(</sup>٣) روى الطبرانى وأبو الشيخ والضياء فى المحتارة عن أبى أمامة : ٥ أربع أنزلت من كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن : ٥ أم الكتاب ، و آية الكرسي ، و خواتيم سورة البقرة والكوثر ٥ ٥ شرح الزرقانى ٥ ٥٨/٥ و و دلائل النبوة ٥ للبيهتي ٣٧٣/٢

<sup>(</sup>٣) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما رواه النسائى والطبرى والحاكم بإسناد صحيح أن السبع المثانى هى السبع الطوال أو لما البعرة وآخرها سورة الأنفال مع التوبة ٥ لأنهما في حكم سورة واحدة . ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة . ٥ شرح الزرقاني ٥ مرح ٢٥٩/٥ .

 <sup>(</sup>٤) ابن الضريس: أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى البَجل الرازى ولد على رأس المائتين وكان من شيوخه مسلم بن إبراهيم
 ومن تلاميذه أبى سعيد الرازى وثقه ابن أبى حاتم ومات يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومائتين بالرى .

ترجمته في ٥ فضائل القرآن ٥ لابن الضريس بقلم المحقق غزوة بدير .

 <sup>(</sup>٠) و فضائل القرآن و لابن الضريس ١٤٧ حديث رقم ٣١٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ وقال : أخرجه أبو عبيد وابن آبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر و و الدر المنثور و ٣٢٧ ، ٣٣٧ وأخرجه البخاري في و تاريخه و ٢٤٩/١ و ٥ كنز العمال و ٢٥٦٣ ،
 ٢٥٥ و و شرح الزرقاني على المواهب و ٢٥٧/٥ سـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣٦) حذيفة بن اليمان العبسى كنيته أبو عبد الله هاجر إلى النبى ﷺ ثم شهد أحدا وأمه الرباب بنت كعب بن عدى بن كعب بن عبد الأشهل مات قبل قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة سكن الكوفة .

له ترجمة في: ٥ الثقات ٤ ٨٠/٣ و ٥ الطبقات ٤ ٢١٠/١ ، ٣١٧/٧ و ٥ الإصبابة ٤ ٣١٧/١ و ٥ حلية الأولياء ٥ ٢٧٠/١ و ٥ تاريخ الصحابة ٥ للبستي ٧٣ ت ٢٦٧ .

رَسُولَ الله عَلِيْكَ قَالَ : « أَعْطِيتُ هَٰذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَة الْبَقَرةِ ، مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطِهَا نَبِيٍّ قَبْلِي "('' .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله تعالَى عَنْهُمَا - قالَ : • بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ جَالِسٌ وعنْدَهُ جِبْرِيل إِذْ سَمِعَ نَقيضًا (٢) مِنَ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقٍ ، فَرَفَعِ جِبْريل بصرَهُ اللَّهِ مَنْ السَّمَاءِ ، فقالَ : أَبْشِرْ بنُورَيْنِ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، فقالَ يا عمَّد : • هَذَا مَلَكُ نَزَلَ ، لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قط فَأَتَى ، فقالَ : أَبْشِرْ بنُورَيْنِ (٢) أُوتِيتَهُمَا لَم يُؤْتِهما نبي قَبْلكَ : فَاتِحَةِ الكتابِ ، وخواتيم سورة البقرةِ ، لنْ تَقْرأ حرفًا منهما إلّا أُوتِيتَهُ هُ (١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ \_ رضيى الله تعالَى عنه \_ قالَ : قالَ عَلَيْكُ ، أَعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ، وَالمفصل نافلة ، (°) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ واثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ<sup>(1)</sup> \_ رضي الله تعالَى عنه \_ قالَ : قالَ رَسُولَ الله عَلَيْكُ « أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْارَةِ : السّبعَ الطُّوَالَ<sup>(٧)</sup> ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ المثِينِ<sup>(٨)</sup> ، وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ المَثَانِي ، وَفُضَّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ » (1) .

<sup>(</sup>۱) ه مسند الإمام أحمد ه د/۱۵۱، ۱۸۰، ۳۸۳ و ه المعجم الكبير ه للطبراني ۱۸۸/۳ و ه تفسير ابن كثير ه ۱۹/۱، و تفسير ابن كثير ه ۱۹/۱، و تاريخ البخارى الكبير ه ۳۹۸/۳ و ه الكبر المعمال ه ۲۵۷۳ و ه الكاف الشاف فل تخريج أحاديث الكشاف و لابن حجر ۲۱ و و د دلائل النبوة و لأبي نعيم ۱۳/۱ و ه السنن الكبرى و للبيهقى ۳۱۳/۱ و و فتح البلوى و لابن حجر ۲۳۹/۱ .

<sup>(</sup>٢). أي صوتا كصوت الباب إذا فتح ه النووي على مسلم ه ١٩٨/٢ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) بنورين سماهما نورين ؛ لأن كل واحد منهما نور يسعى بين يدى صاحبهما ، أو لأنهما يرشدان إلى الصراط المستقيم .
 النووى على مسلم .

<sup>(</sup>٤) و مسند أنى يعلى و ٧٩١/٤ برقم ٢٤٨٨ إسناده صحيح ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٧٦٦ والحاكم في المستدرك و ٥٠٨ ـ و من طريق عثمان بن أني شبية ، عن معلوية بن هشام ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه و مسلم و في المسافرين ٥٠٦ باب فضل الفاتحة وخواتين سورة البقرة و و النسائي و في الافتتاح ١٣٨/٢ باب فضل فاتحة الكتاب ، من طرق عن أبي الأحوص ، عن عمار بن رُزيق ، به وانظر و الدر المنثور في التفسير المأثور و ٤/١ . والنقيض : قال القاضى في و مشارق الأنوار و ٢٤/١ و سمع نقيضا : هو الصوت من غير الفهم كفرقعة الأعضاء والأصابع وغيرها . وقال النووى : وصوت كصوت الباب إذا فتح و .

٠(٥) ، المستدرك للحاكم ، ٩/١ ه و ، تفسير ابن كثير ، ٧/١ ه و ، الدر المنثور ، ٥/١ .

 <sup>(</sup>٦) واتلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الليثي ، كنيته : أبو الأسقع . وقيل : أبو قرصافة . توفى سنة ثلاث وثمانين ، وهو ابن مائة سنة وخمس سنين . سكن الشام وحديثه عند أهلها ، وقد قيل : مات سنة خمس وثمانين .

لَه تَرَجَّمَةً فَى : ٥ التقات ٥ ٣٠٢٦ و ٥ الطبقات ٥ ٤٠٧/٧ و ١ الإصابة ٥ ٣٢٦/٣ و ٥ حلية الأولياء ٥ ٣١/٣ و ٥ تاريخ الصحابة ٥ للبستى ٣٦٢ ت ١٤٤١ .

<sup>(</sup>٧) السبع الطوال من البقرة إلى براءة .

<sup>(</sup>٨) أي السور التي أولها ما يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة آية ، أو التي فيها القصص ، أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٩) . دلائل النبوة ، لليهقي د/د٧٤ وأخرجه الطبراني في ، الكبير ، ٧٥/٢٢ حديث ١٨٦ بلفظ : ، أعطيت مكان التوراة \_

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِى ﴿ الثَّوابِ ﴾ ، والطَّبَرَانِيُّ ، والضَّيَاءُ فِ ﴿ المُختارة ﴾ عنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ أَرْبَعُ أَنْزِلَتْ مِن كِنْز تَحْتَ العَرْشِ ، لم يَنْزِلْ منهُنَّ شيءٌ غيرهُنَّ : أمّ الكتَابِ ، وآية الكرسيّ ، وخواتيم سُورة البَقرةِ ﴾ ( ) .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ ــ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ــ في قولهِ تعالَى : ﴿ وَلَقَدَ أَتَيْنَاكَ مَسَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (٣) قالَ : ﴿ هِنَ السَّبْعُ الطَّوالُ ، ولم يعْطهنَ أُحدٌ إِلَّا للنَّبِيِّ عَلِيْكُ وأَعْطِى مُوسَى منهنَّ اثْنَتَيْنِ ﴾ (٤) .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْه عنْه فى الآية قالَ : ﴿ دُخِرَتْ لِنَبِيَّكُمْ ﷺ وَلَمْ تُدْخَرْ لِنَبِيٍّ ﴾ (٥٠) .

#### السادسة والستون

وَبِالبَسْمَلَةِ ، قِلتُ : الصَّحيح المشاركةُ لِمَا فِي القرآنِ فِي سُورَةِ النَّمْلِ .

# السابعة والستون

وبِأَنَّ معجزتَهُ عَلِيْكُ مستمرة إِلَى يَوْمِ القيامَةِ ، وهِيَ القرآن ، ومعجزات سائِرِ الأُنبياءِ انقرضتْ لِوَقْتِهَا ﴿ ) ﴾ كَا تَقَدَّمَ فَى أُوَّلِ المُعْجزَاتِ ، عدَّ هَـٰذِهِ ابن عبدال السّلام (٧) ــ رَضِيَ الله تعالَى عنْه .

<sup>=</sup> السبع، وأعطيت مكان الزبور المثانى، وفضلت بالمفصل ، ورواه أحمد فى ، المسند ، ١٠٧/٤ و، أبو داود الطيالسى ، ١٩١٨ و ، كنز و ، تفسير الطبرى ، ٢٤/١٧ ، ٤٩٨، ٣٤/١٧ وهو حديث صحيح . و ، منحة المعبود للساعاتى ، ١٩/٨ و ، الدر المنثور ، ١١٦/٣ و ، كنز . العمال ، ٢٥٨٢ قال فى ، انجمع ، ٢٦/٧ وفيه عمران القطان ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه النسائى وغيره ، وبقية رجاله ثقات ، ورواه فى ، مسند الشاميين ، ٢٧٣٢ .

<sup>﴿</sup>١) أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي ، والد عبد الله بن أبي أمامة .

له ترجمة فى : « الثقات ؛ ٤٩١/٣ و « الطبقات ؛ ٣٥٥/٤ و « الإصابة ؛ ٩/٤ و « تاريخ الصحابة ؛ ٢٨٠ . ١٥٠٣ . (٢)|« المعجم الكبير » للطبرانى ٢٨٠/٨ حديث رقم ٧٩٢٠ بزيادة « والكوثر » . وراجع « الدر المنثور » للسيوطى ٥/١ و « إشماف السادة المتقين » ١٣٣/٥ و « كنز العمال ؛ ٢٠٠٤ و « أمالى الشجرى » ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر. ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) و جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى و مجلد ٧ جد ٤ ٣٥/١ والسبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس فيهن الفرائض وآلحدود وعند بعضهم سئل ما المثانى ؟ قال : يشى فيهن القضاء والقصص وقال بعضهم : السبع المثانى : أم القرآن . تشى في كل صلاة .

<sup>(</sup>٥) ، تفسير الطبرى ، ٧٩/١٤/٧ و ، الدر المنثور ، للسيوطي ١٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٦) فلم يبق إلا خبرها ولم يشاهدها إلا من حضرها وأكثرها حسية تشاهد بالبصر، كناقة صالح وعصا موسى لبلادة أممهم . والقرآن العظيم الذى أريد بالمعجزة المستمرة لم تزل حجة قاطعة وهي عقلية تشاهد بالبصيرة لفرط ذكاء هذه الأمة فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر بأنه سيكون ومعارضته ممتنعة لإعجازه فكان من يتبعه لأجلها أكثر إذ ما يدرك بالفعل يشاهده كل من جاء بعد الأول وجميع معجزات المصطفى آحاد القرآن ه شرح الزرقاني ٢٦٥/٥ ه .

<sup>(</sup>٧) عز الدين عبد العزيز عبد السلام الدمشقى الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعى ، بلغ مرتبة الاجتهاد ، ولد ونشأ في دمشق ، وتوى الخطابة بالجامع الأموى ، ولما انتقل إلى مصر ولإو صاحبها الصالح نجم الدين أبوب القضاء =

#### الثامنة والستون

وبِأَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم أكثر الأنبياءِ معجزاتٍ (')، فقدْ قيلَ إِنَّهَا تبلغُ أَلفًا ، قاله الْبَيْهَقِيُّ(') . وقيلَ : أَلْفًا وماتتين قالَهُ النَّووِيُّ .

وقيل: ثلاثة آلاف سِوَى القرآنِ حكاهُما الْبَيْهَقِيَّ ، وَنَقَلَهُ الزَّاهِدِىّ من الحَنَفِيّة سِوَى القرآنِ فإنّ فيه ستينَ أَلَّفَ مُعْجزة تقريبًا (٣٠ و أنّ كتَابَ الشِّيْج أصلُ هَلْذَا الكتّاب / [ ١٣٠ و ] لا يقصر عنْ ذَلْكَ ، وتقدّم بيانُ ذَلْكَ في أوّل المعجزاتِ .

#### التاسعة والستون

وبِأَنَّ فِي مَعَجَزَاتِهِ عَلَيْكُ مَعْنِي<sup>(٤)</sup> آخر ، وهُوَ : أَنْ لَيْسَ فِي شَيَّءٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ غيره ما يَنْحُو نحو الْحَيْرَاعِ الأَجْسَامِ ، وإنَّمَا ذَلِكَ لِنَبِّينَا عَلَيْكُ خاصَّةً ، قالَهُ الحَلِيمِي . قلتُ : تكْثِيُرهُ التَّمْرِ والأَطْعَمِة ، كَا تقدَّم بيانُ ذَلِكَ فِي المُعْجِزَاتِ (٥٠) .

#### السبعون

وبِأَنَّهُ • صلّى الله عليه وسلّم •(١) جُمع لَهُ كُلّ مَا أُوتِيَهُ الأَنْبِيَاءُ مِنَ المُعْجِزَاتِ والفَضَائِلِ ، وَلَمْ يُجْمَعْ ذَلِكَ لغيره ، بلِ اخْتُصُّ بِكُلِّ نَوْجٍ (٧) .

وقالَ بَعْضُهُمْ : الْحَتَصُّ الله تعالَى بعْضًا بِمُعْجِزَاتٍ في الْأَنْعَالِ كَمُوسَى ، وبعضًا بالصِّفاتِ كعِيسَى ، ونبيّنَا بالمُجْمُوعِ لتَمْييزه .

<sup>=</sup> والخطابة ولكنه من الأمر والنهي ثم اعتزل ولزم بيته إلى أن مات بالقاهرة سنة ٦٦٠ هـ. ٥ الدر المنضود ٥ لابن حجر الهيتمي ٢٥ تحقيق الشيخ حسنين مخلوف .

<sup>(</sup>١) ذكر بعض العلماء أنه ﷺ أُوتَى ثلاثة آلاف معجزة وخصيصة ٥ شرح الزرقاني ٥ /٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) البيهقي الإمام الحافظ العلامة شيخ حراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَ وحِرْدَى ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شعبان كتب الحديث وحفظه من صباه وانفرد بالإتقان والضبط والحفظ، وله مصنفات منها: السنن الكبر ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور .

له ترجمة فى : « طبقات الحفاظ ، للسيوطى ٤٣٤ ت ٩٨١ و « الأنساب » ١٠١ أ و « البداية والنهاية » ٩٤/١٢ و « تبيين كذب المفترى » ٢٦٥ و « تذكرة الحفاظ » ٣١٣٢/٣ و « شذرات الذهب » ٣٠٤/٣ و « طبقات الشافعية ، للسبكى ٨/٣ و « طبقات ابن هداية الله » ١٥٩ و « النجوم الزاهرة » ٧٧/٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع : ٥ شرح الزرقاني ۽ ٢٠٦/٥ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ و معين ، والمثبت من (ز) .

 <sup>(</sup>٥) أول ٥ سبل الهدى والرشاد ٥ ص ١٠ وراجع: ٥ شرح الزرقاني ٥ ٢٠٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) عبارة ٥ صلى الله عليه وسلم ٥ ساقطة من (ز) .

<sup>(</sup>٧) راجع : ٥ الخصائص الكبرى ٥ ١٧٩/٢ .

وَرَوَى الْبَيْهَةِيُّ ، فِي ﴿ مِناقِبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ ﴾ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّاد السَّرْحِيّ (١) قالَ : ﴿ مَا أَعْطَى الله نَبِيًّا قَطَّ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ أَعْطَى محمَّدًا عَيِّلِكُ أَكْثَرَ ﴾(٢) .

قَالَ عَمْرُو : قُلْتُ لَهُ قَدْ أَعْطَى الله عِيسَى(") أَكْثَرَ مِنْهُ ، أَنْ يُحْيِيَ المُؤتَّى .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالجِدْعُ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جَنْبِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ المِنْبُرُ حِينِ حَنَّ<sup>(4)</sup> إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، يَعْنِي ، فَهَاٰذَا أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ<sup>(9)</sup> . وتقدَّم بيانُ هَاٰذَا فِي بَابِ مُوَازَاة مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ بِمُعْجِزَاتِهِ .

#### الحاديسة والسسبعون

وبالانشيقاق(١).

#### الثانيسة والسسبعون

وبِتُسْلِيمِ الحَجَرِ(٢) .

#### هامش و آداب الشافعي و ۸۳ ، ۸۶ بتحقيق الشيخ عبد العني عبد الخالق

(٦) وفى (ز) ه وبانشقاق القمر » . أخرج مسلم عن ابن عمر أن ه القمر انشق فلقتين : فلقة من دون الجبل ، وفلقة من خلف الجبل ، فقال رسول الله ﴿ : ه اللهم اشهد » . ه الخصائص الكبرى ١٣٥/١ » .

(٧) عن جابر بن سمرة أن رسول الله على قال : • إن بمكة لحجرًا كان يسلم على ليالى بعثت إنى لأعرفه إذا مررت عليه • .
 • دلائل النبوة • لأبى نعيم ٣٩٧ الفصل التاسع عشر حديث ٣٠٠ • .

 <sup>(</sup>١)) انظر : ٥ الجرح ، ٢٧٣/١/٣ و ٥ الحلية ، ١١٦/٩ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مختصراً: في ٥ الخصائص الكبرى ٥ ٧٦/٧ ــ ٧٧ و ٥ وفاء الوفا ٥ ٢٧٩/١ و ٥ الفتح ٥ ٣٩٣/٦ و ٥ حجة الله على العالمين ٥ ٤٤٩ و ٥ آداب الشافعي ومناقبه ٥ للرازى بتحقيق أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الحالق ٨٣ و ٥ مناقب الشافعي ٥ للبيهقي ٢٦/١ ٤ بتحقيق أستاذنا الشيخ/ السيد أحمد صقر ، دار التراث بمصر .

<sup>(</sup>٣) يُعسن أن تراجع قصته عليه السلام في • البداية • ٦/٢ - ٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) قصة حنين الجذع: ظاهرة متواترة فلا يليق إنكارها ، ولا التكلف لإثباتها كما قال البيهقي والتاج السبكي وغيرهما ، وقد أخرجها جمهرة المحدثين: كأحمد والبخارى وأبي داود والنسائي والترمذى والدارمي فراجع أيضا و طبقات ابن سعد ، ٧٧/١ و و و دلائل النبوة ، لأبي نعيم ١٤٢ و و حجة الله ، للنبهاني ٤٤٧ و و الفتاوى الحديثية ، ٣٢٣ و و جامع بيان العلم ، ١٩٧/٢ وكان الحسن البصرى إذا حدث بهذا الحديث بكي وقال: و ياعباد الله : الخشبة تمن إلى رسول الله عليه شوقا إليه لمكانه ، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه ، انظر: و حياة الحيوان ، ١٣٩/٢ و و زهة الناظرين ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) لأن إنباد الإدراك في الجمادات أبلغ من إعادة الحياة إلى من مات كما هو الحال بالنظر إلى الخلق والبعث ، وذلك الجواب من الشافعي : مبنى على التسليم والفرض وإلا فالثابت من طرق صحيحة معتبرة عند أهل التحقيق والحبرة أن الله أكرم نبينا بإحياء أبويه الشريفين وغيرهما راجع : ٥ دلائل النبوة ٥ ٢٧٤ و ٥ الحجمائص الكبرى ٥ ١٩٩/١ و ٢٠٥ و ٢٥٧ و ٢٠٧ ، ٦٦ و ٥ كشف الحفا ٥ الشريفين وغيرهما راجع تعلم المعت نعيدر آباد وطبع بعضها ضمين ٥ الحاوى في الفتاوى ٥ .

#### الثالثمة والسمعون

وَبِحَنِينِ الجِذْعِ<sup>(١)</sup> .<sup>٠</sup>

## الرابعسة والسبعون

وَبِنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الأَصَابِعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنَ الأَنْبَيَاءِ مثل ذَلكَ<sup>(١)</sup> . ذكرَهُ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ .

الخامسة والسبعون

وَبِكَلَامِ الشُّجَرِ ٣٠ .

السادسة والسبعون

وَبِشَـهَادَتِهُما لَهُ بِالنَّبُوةُ .

السابعة والسبعون

وَبِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ<sup>(1)</sup>

### الثامنسة والسسبعون

وَبَإِحْيَاء الْمَوْتَى وَكَلَامِهِمْ (°) [ وبكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة . ذكرة

<sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله : أن النبي عليه كان يخطب إلى جذع ، فلما بنى المبر حن الجذع ، فاحتضنه النبي عليه فسكن ، قال جابر : وأنا شاهد حين حن، ثم قال رسُوِل الله عليه : ٥ لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة ٥ . ٥ دلائل النبوة ٥ لأبى نعيم حديث ٢٠٢ ٥ .

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : بينا نحن مع رسول الله كلي في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا إلا شيء يسير ، فدعا رسول الله كلية يتفجر من بين أصابعه ، ثم نادى : ألا هلم إلى يسير ، فدعا رسول الله كلية بنام نادى : ألا هلم إلى الوضوء ، والبركة من الله ، فأقبل الناس فتوضأوا ، وجعلتُ أبادرُهم إلى الماء أدخله بطنى لقول رسول الله كلي : والبركة من الله » . ولائل النبوة » حديث رقم ٣١٦ وأخرجه « الدارمي » برقم ١٠ وأخرج « البخاري » بنحوه برقم ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣)، عن على رضى الله عنه قال : كنت مع النبى ﷺ بمكة فخرجنا فى بعض نواحيها خارجًا بين الجبال والشجر فلم يمر بشجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ٥ و دلائل النبوة ٥ لأبى نعيم حديث ٢٨٩ .

<sup>(2)،</sup> عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول الله ﴿ كان بالحبجون وهو كتيب حزين ، فقال : اللهم أرنى آية ، لا أبالى من كذبنى يعدها من قومى ، فأمِر فنادى شجرة من عقبه فجايت تشق الأرض حتى انتهت إليه ، فسلمت عليه ، ثم أمرها فذهبت ، فقال : ما أبالى مَن كذبنى بعدها من قومى . • دلائل النبوة • لأبى نعيم ٣٨٩ ــ ٣٩٠ حديث ٢٩٠ .

<sup>(°)</sup> فى • دلائل النبوة • لأبى نعيم ٥٨٥ ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، قالت : أما إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول • يتكلم رجل من أمتى بعد الموت ، . . و « الحلية ، ٣٦٨/٤ و « الخصائص ، ٣٣/٣ و « شمائل ابن كثير ، ٣٠٣ .

الدماميني . وتقدم الكلام على ذلك في المعجزات

## التاسمة والسمعون

وِبِأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴿ وَآخِرِهُمْ بَعِثًا، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَنْهُ وَجَالَتُمْ النَّبِيِّينَ ﴿ ﴾ .

رَوَى الشَّيخَانَ عَنْ أَلَى هُرَيْرَةَ \_ رَضِىَ الله تعالَى عَنْه \_ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ مَثلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِى ، كَمَثَلَ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ( ) مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَواياه ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَه ، وَيَقُولُونَ : هَلًا وُضِعَتْ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَم النَّبِيِّينَ ﴾ ( ) .

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَاٰذَا كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ ، وَلَا يُقَالُ : يَنْزِلُ عِيسَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، فَإِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَهُ ، وَرَفَعَهُ الله لِحِكْمَةِ اقْتَضَتْهَا الإرادَة الإلهِيَّة ، وَإِذَا نَزَلَ لَا يَأْتِي بِشَرِيعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ نَاسِخَةٍ لِشَرِيعَةِ نَبِينًا عَلِيْكُ ، بَلْ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِشَرِيعَتِنَا ، وَلِلشَّيْخِ (١) رَحِمَهُ الله تَعَالَى فِي ذٰلِكَ مُصَنَّفٌ لِشَرِيعَةِ نَبِينًا عَلِيْكُ ، بَلْ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِشَرِيعَتِنَا ، وَلِلشَّيْخِ (١) رَحِمَهُ الله تَعَالَى فِي ذٰلِكَ مُصَنَّفٌ خَافِلٌ (٧).

### الثمسسانون

/ وَبِأَنَّ شَرْعَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَّبَّدٌ لَا يُنْسَخْ (^).

[ ۱۳۰ ظ]

<sup>` (</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (ز) .

<sup>(</sup>٢) فى شِرح الزرقانى ٢٦٦٧/ • أنه خاتم الأنبياء والمرسلين • .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية . ٤ .

<sup>(</sup>٤) اللبنة ــ بفتح اللام وكسر الباء . ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها ، كما فى نظائرها . واللبن ، كما جاء فى المنجد هو المضروب من الطين مربعًا للبناء هامش 8 مسلم 8 ١٧٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) رواه و البخارى و فى كتاب المناقب ، باب (١٨) خاتم النبيين في حديث رقم (٢٥٨٤ \_ ٣٥٣٥ \_ ٢٥٨٠) : (٤٥٨/٦) و (٤١٨٠ ) و (٢٢٨٧) . (٢٢٨٧ ) و و مسلم و فى كتاب الفضائل ، باب (٧) ذكر كونه كاتم النبيين ، حديث رقم (٢٢٨٦) و (٢٢٨٦) و (٢٨٦١) و و الترمذى و فى كتاب الأمثال ، باب (٢) ما جاء فى مثل النبي في والأنبياء قبله ، حديث رقم (٢٨٦٢) : (١٧٩٥) و أحمد فى و مسنده و (٢٨٦٧) (١٤٧/٥) ، وأحمد فى و مسنده و (٢٨٦٧) (١٤٧/٥) و وأحمد فى و مسنده و (٢١٩٦ ) و د كنز العمال و ١٩٨١ ) و و البيقى و ١٠٤٧ و و كنز العمال و ١٩٨١ و و البيقى و ١٠٤٧ و و د كنز العمال و ٢٠٤٧ و و شرح السنة و و البيقى و ١٩٥ و و مصنف و ابن أبى شيبة ٤٩٥١ و و المغنى عن حمل الأسفار و العراق ١٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) المراد بالشيخ : جلال الدين النسيوطي .

<sup>(</sup>٧) وهو كتاب ه الإعلام خكم عيسي عليه السلام ، . راجع الحاوى للفتاوى ، للسيوطي ٣٣٨/٢ .

<sup>(^)</sup>أى باق إلى يوم الجزاء وناسخ لجميع شرائع النبيين إجماعا . راجع : « شرح الزرقانى ، ٣٦٨/٥ و « الخصائص الكبرى » ١٨٧/٢ .

### الحادية والثمانون

وَبِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِجَمِيعِ الشَّرَاثِعِ قَبْلَهُ ، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَأَلْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّدًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١).

وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّمينِ كُلِّهِ ﴾ (١٠).

## الثانية والثانون

وَلَوْ أَدْرَكَهُ الْأَنْبِيَاءُ لَوَجَبَ عَلَيْهِمُ اتَّبَاعُهُ ، قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيما رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ : ﴿ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَنِي ﴾(٣).

وَتَقَدُّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي البَابِ السَّادِسِ.

## الثالثة والثمانون

وَبِأَنَّ فِى كِتَابِهِ وَشَرْعِهِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (1) وَلَيْسَ فِى سَائِرِ الْكُتُب مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِهَاذَا كَانَ الْيَهُودُ يُنْكِرُونَ النَّسْخَ .

وَالسَّرُّ فِي ذَلِكَ : أَنَّ سَائِرَ الْكُتُبِ نَزَلَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقَعَ فِيهَا النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، لَأَنَّ شَرْطَ النَّاسِخِ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِنْزَالُهُ عَنِ الْمَنْسُوخِ (°).

### الرابعة والثمانون

وَبِعُمُومِ الدُّعْوَةِ لِلنَّاسِ كَافَّة ، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من ألآية ٣٣ وسورة الفتح من الآية ٢٨ وسورة الصف من الآية ٩ . وانظر : ٩ شرح الزرقاني ، ٢٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) ه دلائل النبوة ه ٢/١٤ حديث ٧ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ١٠٠/٧ كتاب الاعتصام بالسنة ، باب قول النبي علي لا تسألوا أهل الكتاب أخرجه أحمد ، و ه ابن أبي شببة ه، و ه البزار ه من حديث ه أن عمر أتى النبي علي وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب ، وقال ه لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم ختى فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ه ورجاله موثقون إلا أن فيه مجالدا ضعيف : انظر ه مجمع الزوائد ه ١٧٤/١ و ه ميزان الاعتدال ه ، و ه تهذيب التهذيب ه . وراجع : ه شرح الزرقاني ه ٢٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص الكبرى ، للسيوطي ١٨٧/٢ .

لِلنَّاسِ ﴾ (١). وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ثَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ الْعُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ الْعُرَا ﴾ (١).

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » .

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَفَا بْنُ عَقِيلِ الْحَنْبَلِيُّ : « الْجِنُّ دَاخِلُونَ فِي مُسَمَّى النَّاسِ » صرحَ بِهِ أَيْمَّةُ اللَّغَةِ .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا « أَنَّ الله فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ » .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا فَضْلُهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَى إِلْهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ (") وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ عَيَّلِكُمْ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا . لِيَعْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ (ن) فَقَدْ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً ، قَالُوا : فَمَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا . لِيَعْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِكَ وَمَا تَأْخِرَ ﴾ (ن) فَقَدْ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً ، قَالُوا : فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (ن). وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ عَلِيْكَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الإِنْسِ وَالْجِنِّ (").

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي ﴿ تَارِيخِهِ ﴾ ، والبَزَّارُ ، والْيَيْهَقِيُّ ، وأَبُو نُعِيْمٍ عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله - عَلَيْهُ - ﴿ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعْثِتُ إِلَى الجنّ وَالإنْس ﴾ (٧) .

فإنْ قَيلِ : كَانَ نوحٌ مبعوثًا إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ بَعْدَ الطُّوفَانِ ، لأَنّه لم يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا معهُ ، وقد كَانَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ؟.

فَالْجَوابِ(٨) : أَنَّ عُمُومَ هَـٰذَا الإِرْسَـال منْ نوجٍ لَمْ يَكُنْ فى أَصْـلِ البَعْثَةِ ، وَإِنَّمَا اتَّفق بالحادثِ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ من الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سولاَّة الأنبياء الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآيتان ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم الآية ٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ الآية ٢٨ وراجع • مسند أبى يعلى • د٩٦/ برقم د٢٧٠ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ، إسناده ضعيف وانظر : • المطالب العالية • برقم ٢٨٥٧ و • مجمع الزوائد • ٢٥٤/٨ ـ ٢٥٥ باب فيمن أخبر بنبوته عليه وقال : • رواه الطبرانى • ورجاله رجال الصحيح • غير الحكم بن أبان وهو ثقة وقال : رواه أبو يعلى باختصار شديد . و • شرح الزرقانى على المواهب • ٢٨٠/٥ .

<sup>(</sup>٧) شرح الزرقاني على المواهب ، ٢٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٨) كما قاله الحافظ ابن حجر رجمه الله تعالى في فتح الباري في التيمم • شرح الزرقاني • ٢٦٢/٥ .

الُّذي وَقَعَ ، وَهُوَ انْجِصَارُ الخَلْقِ فِي الموجودين بعْد هَلَاك سائِرِ النَّاسِ(١) .

وَذَكَرَ ابْنُ الجَوْزِيِّ : أَنَّهُ كَانَ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ إِذَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَى قومٍ بُعِثَ غيرُهُ إِلَى آخرِينَ ، وَكَانَ يَجْتَمِعُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ جَمَاعةٌ مِنَ الرَّسُل ، وَأَمَّا نَبِيْنَا عَلِيْكُ ، فَعُمُومُ رِسَالَتِهِ مِنْ أَصْلِ وَكَانَ يَجْتَمِعُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ جَمَاعةٌ مِنَ الرَّسُل ، وَأَمَّا نَبِيْنَا عَلِيْكُ ، فَعُمُومُ رِسَالَتِهِ مِنْ أَصْلِ البَعْنَةِ ، فَنَبَتَ اختِصَاصُهُ بذلك .

وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْمَوْقِفِ لِنُوجٍ كَمَا صَجَّ فِي حديثِ الشَّفَاعَةِ (''): ﴿ أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ﴾ فَلَيْسَ المُرَادُ بِهِ عُمومُ بَعْتَتِهِ بَلْ إِثْبَات ('') أُوِلِيَّةِ الرِّسَالَةِ ، وعلى تقدير : أن يكون مرادًا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى فِي عدَّةِ آيَاتٍ ('') عَلَى أَنَّ إِرْسَالَ نُوجٍ كَانَ إِلَى قَوْمِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْهِ إِلَى غَيْرِهِمْ ('').

واسْتَدَلَّ بعضُهُمْ لِمُمومِ بَعْتِيهِ بِكُوْنِهِ دَعَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ فِى الأَرْضِ فَأَهْلِكُوا بِالغَرَقِ مَ إِلَّا أَهْلَ السَّفِينَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَيْهِمْ لَمَا أُغْرِقُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كُتّا مُعَلِّهِينَ حَتَّى نَبْعَثَ السَّفِينَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَيْهِمْ لَمَا أُغْرِقُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كُتّا مُعَلِّهِمْ فِى أَثْنَاءِ مَلَّةِ وَمُسُولًا ﴾ (أ) وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوَّلُ الرَّسُلِ . وَأَجِيبَ : بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غيرُهُ مُرسلًا إِلَيْهِمْ فِي أَثْنَاءِ مَدَّةِ فَرِهِ وَغَيرِهم فَأْجِيبُ . فَوَجٍ ، وَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ، فَدَعَا عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيرِهم فَأْجِيبُ .

قَالَ الحَافِظُ : وَهَـٰذَا جَوابٌ حسنٌ ، لكنْ لمْ يُنْقُلُ أَنَّهُ وُجِدَ نَبِيٌّ فى زَمَنِ نُوجٍ غيرهُ . ويُحْتَمَلُ : أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الخُصُوصِيَّةِ لِنَبِيَّنَا عَلِيْكُ لِبَقَاءِ شَرِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَنُوحٌ وغيره بِصَـدَدِ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيٍّ فِي زَمَانِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَنْسَخَ بَعْضُ شَرِيعَتِهِ . ائْتَهى .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاوُهُ قومه إلى التَّوحيدِ بَلَغَ بَقِيَّةَ النَّاسِ فَتَمادَوْا عَلَى الشَّرْكِ ، فَاسْتَحَقُّوا العَذَابَ ، وَإِلَى هَـٰذَا نَحَا ابْنُ عَطِيَّةَ فِى سُورَةِ هُودٍ ، قَالَ : وَغَيْرُ مُمْكِنِ أَنْ تَكُونَ نُبُوَّتُهُ لَمْ تَبْلُخِ اللهَ عَالَى هَـٰذَا نَحُونَ نُبُوَّتُهُ لَمْ تَبْلُخِ اللهِ يَعْدِدُ اللهِ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللهِ يَعْدِدُ اللهِ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) بالغرق كما في القرآن ، والقصة مبسوطة في التفاسير وغيرها . • المرجع السابق • .

<sup>(</sup>٢) عند الشيخين ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ ٥ بلا أولية ٥ والمثبت من ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٤) كفوله تعالى ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوخًا إِلَى قَوْمُهُ ﴾ . ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) كا قال لنبينا ﴿ ليكون للعالمين نذيرا ﴾ . ﴿ لأنذركم به ومن بلغ ﴾ . • المرجع السابق • .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية ١٥.

<sup>(</sup>٧) ابن دقيق العيد ، الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة المجتهد شيخ الإسلام تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى المنفلوطي ، صاحب التصانيف ، ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستائة وحدث عن ابن الجميزى وسبط السلفي وعدة . وصنف و شرح العمدة و وغيره وكان من أذكياء زمانه ، واسع العلم مديما للسهر ، مكبا على الاشتغال ، ساكنا وقورا ورعا ، إمام أهل زمانه ، حافظا متقنا قل أن ترى العيون مثله ، وله يد طولى في الأصول والمعقول ولى قضاء الديار المصرية وتخرج به أئمة . مات في صفر سنة اثنتين وسبعمائة . له ترجمة في : « البدر الطالع ٥ ٢٩٩/٣ و و تذكرة الحفاظ ١٤٨١/٤ و « حسن المحاضرة » =

قَالَ العَيْنِيُ ("): وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ بِكُوْنِ بَعْثَتِهِ عَامَّة لِقَوْمِهِ ، لِكُوْنِهِمْ هُمُ الْمَوْجُودُونَ . ثمَّ قَالَ الْعَیْنِیُ : وَعِنْدِی جَوَابٌ آخَرَ ۔ وَهُوَ جَیّد إِنْ شَاءَ الله ۔ وَهُو أَنَّ الطُّوفَانَ لَمْ يُرْسَلُ إِلَّا عَلَى قَوْمِهِ أَنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَوْمِهِ فَقَطْ الَّذِی هُوَ فِيهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ عَامًا ﴾ . أه. .

وَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَيْسَ لَهُ اطلاعٌ عَلَى أَخْبَارِ الطُّوفَانِ ، فَإِنَّهُ عَمَّ الأَرْضَ بِأَسْرِهَا ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ فِي السَّفِينَةِ .

### الخامسة والثمانون

وَبِأَنَّهُ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَابِعًا (\*):

رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ ــ رَضِيىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

وَرُوِى عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ مَا صُدُقَ نَبِى مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدُفْتُ ، إِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدُفْتُ ، إِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا الرَّجُلُ الوَاحِدُ ﴾ (٧٠.

وَرَوَى البَرَّارُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ \_ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : و يَأْتِى مَعِى مِنْ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مثلُ السَّيْلِ واللَّيْل ، فَيُحطَّم (^) النَّاسُ حطمَهُ ، فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ لما جاءَ مَعَ مُحَمَّد أكثرُ مِمَّا جَاءَ مَعَ سَائِرِ الْأُمْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ ه (¹).

<sup>=</sup> ٣١٧/١ وه الديباج المذهب ه ٣٢٤ وه الرسالة المستطرفة ه ١٨٠ وه شذرات الذهب ه ٦/٥ وه الطالع السعيد ه ٧٦٥ وه شدرات الذهب ه ٦/٥ وه الطالع السعيد ه ٧٦٥ و و مرآة الجنان ه ٢٣٦/٤ و و الوافى بالوفيات ه ١٩٣/٤ و و طبقات الحفاظ ه للسيوطى ١٣٥ ت ١١٣٦ .

<sup>(</sup>١) في حق الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما : ٥ شرح الزرقاني ٥ ٢٦٣/٥ . .

۲۹۳/۵ ، شرح الزرفانی ، ۲۹۳/۵ .

 <sup>(</sup>۳) محمود بن أحمد بن موسى العينى ، المتوفى سنة ٥٥٥ هـ/١٤٤٨ م انظر : بروكلمنان ٧/٢٥ وتاريخ التراث العربى لفؤاد
 سيزكين ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني ٥/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ ، تابعا ، والتصويب من للصدر .

<sup>(</sup>٦) ه صحيح مسلم ه ١٨٨/١ برقم ٣٣٠ ، ٣٣١ كتاب الإيمان ١ باب ٨٥ . بتحقيق عبد الباق و ه بشرح النووى ه ٢٠٧/٢ باب ٧٨ كتاب الإيمان . و ه الخصائص الكبرى ه ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٧)، و الخصائص الكبرى و ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) في (ز) وعظم الناس عطمه و.

<sup>(</sup>۹) ، الخصائص الكبرى ، ۱۸۸/۲ .

# السادسة والثمانون

وَبِإِرْسَالِهِ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً مِنْ لَدُنْ آدَم ، وَالأَنْبِيَاءُ نَوَّابٌ لَهُ بُعِثُوا بِشَرَائِعَ لَهُ مَغَيَّبَاتٍ ، وَهُوَ نَبِيًّ الأَنْبِيَاءِ (١). قَالَهُ السَّبْكِيُ (١) وَالبَارَذِيُّ فِي \_ التَّوْفِيقِ \_ وَتَقَدَّمَ / مَبْسُوطًا فِي \_ [ ١٣١ ظ] البَابِ أَوَّلِ الكِتَابِ .

# السابعة والثمانون

<sup>(</sup>١) كان السبكى يقول إن محمدا علي نبى الأنبياء فهو كالسلطان الأعظم وجميع الأنبياء كأمراء العساكر ، ولو أدركه جميع الأنبياء لوجب عليهم اتباعه إذ هو مبعوث إلى جميع الحلق من لدن آدم إلى قيام الساعة فكانت الأنبياء كلهم نوابه مدة غيبة جسمه الشريف وكان كل نبى يبعث بطائفة من شرعه علي ولا يتعداها ٥ . ٥ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ٢ - ٤ ٤ طليم ٥ .

<sup>(</sup>٢) على بن عبد الكافى بن على بن تمام السبكى الأنصارى الخزرجي أبو الحسن تقى الدين شيخ الإسلام في عصره ، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين ، ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصر سنة ٦٨٣ هـ وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام ، وولى قضاء الشام سنة ٧٣٩ هـ ومرض فعاد إلى القاهرة فتوفى فيها سنة ٧٥٦ هـ وهو والد التاج السبكى صاحب و طبقات الشافعية الكبرى ٤ . له ترجمة في : شذرات الذهب ١٤٦/٦ ـ ١٨٠١ والبدر الطالع ٤٦٧/١ وطبقات الشافعية الكبرى ١٤٦/٦ ـ ٢٢٦ وغاية النهاية مدادر الكامنة ١٣٤٣ ـ ٢٢٦ وطبقات ابن هداية الله ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) اليواقيت والجواهر للشعراني ٣٩/٣ ـ ٤٠ وراجع كتاب ٥ الحاوي للفتاوي للسيوطي ٥ ٣١٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية (١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٦) الحاوى للفتاوى ٣١٩/٢ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء الآية (١٠٧) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء الآية (٢٦) .

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ . وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ . وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَّا إِلَّهِ مِنْ دُونِهِ فَذْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾(١).

رَوَى ابن أَلَى حَاتِمٍ ، عن الضحاك في قوله : ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ ﴾ يعني : الملائكة (٢) . ورَوَى ابنُ المُنْذِر نحَوَه ، عن ابن جُريْج رضي الله تعالى عنه (٢) .

وَفَى حَديثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْه ، فه لِذِهِ الآيَةُ إِنْذَارٌ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَ القُرْآنِ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأُوحِى إِلَى هَاذَا الْقُرْآنُ لِأَلْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (1).

قَالَ الشَّيْخُ : وَلَمْ أَقْفُ إِلَى الآن عَلَى إِنْذَارٍ وَقَع فِي الْقُرْآنِ لِلْمَلَاثِكَةِ سِيوَى هَلْذِهِ الآية .

والحكمةُ فِى ذلك واضحةٌ ؛ لأنَّ غَالِبَ الْمَعَاصِي زَاجِعَةٌ إِلَى البَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَنْهُمْ مِن حَيْثُ الخِلْقَةِ ، فَاسْتُغْنِى عَنْ إِنْذَارِهِمْ فِيهِ ، وَلَمَّا وَقَعَ مِنْ إِبْلِيسٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ عَلَى مَا رَجَّحَهُ غِيرُ واحدٍ ، منهم النَّوَرِيُّ ، أَوْ فِيهِم نظيرُ هَذهِ القِصَّةِ أَنذُرُوا فِيها .

وَقَدْ أَفْرَدَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ الله تَعَالَي الكَلَامَ عَلَى هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ: « تَزْيِين الأَرَائِكِ »(°) بَسَطَ فِيهِ الأَدِلَّةَ ، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ .

#### لطيفية

أَعْطَى اللهُ تعالَى محمدًا عَلَيْكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أُمُورًا لَم يُعْطَهَا أُحدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ. وَقَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ المَحلِّى<sup>(١)</sup> ، في « شَرْح جنْعِ الجوامعِ »(٧) ، وفِي « تَفْسِير الإمَامِ

<sup>(</sup>١) سُورة الأنبياء الآيات ٢٧ ــ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطئ ٦٩/٤ وفيه : يعني من الملائكة وراجع ه الحلوي للفتاوي للسيوطي ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) سورةُ الأنعام الآية ١٩ . وفي الحادي ٣٢٠/٢ ، فثبت بذلك إرساله إليهم ، .

<sup>(</sup>٥) • تزيين الأرائك في إرسال النبي ﷺ إلى الملائك ، راجع ، الحاوى للفتاوى ، للسيوطي ٣١٧/٢ ــ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المحلى: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام العلامة أوحد الأثمة جلال الدين المحلى ... نسبة إلى المحلة الكبرى من الغربية ... الشافعي . ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ، واشتغل وبرع في الفنون فقها وأصولا وكلاما ونحوا ومنطقا وغيرها ، وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي ، والبرهان البيجورى ، والعلاء البخارى ، والعلامة شمس الدين بن البساطي وغيرهم ، وكان علامة آية في الذكاء والفهم ولي تدريس الفقه بالمؤيدية وله مؤلفات كثيرة منها ، شرح المنهاج ، مات أول يوم من سنة أربع وستين وثماثائة . له ترجمة في : البدر الطالع ١١٥/٢ وحسن المحاضرة ٤٤٣/١ وشذرات الذهب ٣٠٠٣/٧ والعنوء اللامع ٣٩٧٧ وطبقات المفسرين للداودي ٢٠٣/٠ ٨١ .

<sup>(</sup>٧) • شرح جمع الجوامع في الأصول . . • طبقات المفسرين • ٨١/٢ .

الرَّازِى (') ، والبُرْهَان النَّسَفِيُّ ، حكايةُ الإجْمَاعِ ف تُفْسيرِ الآيَةِ الثَّانية ، يغْنِي : آيَةَ الفُرقَانِ ، عَلَى أَنْ الثَّانية ، يغْنِي : آيَةَ الفُرقَانِ ، عَلَى أَنْ مرسلًا إليهِمْ ، وعَبَارَةُ الإمَامِ قَالُوا هَاٰذِهِ الآية تدلُّ عَلَى أَحْكَامٍ (') .

الأَوْل : أَنَّ العَالَم كُلُّ مَا سِوَى اللهِ فَيَتَنَاوَلُ جَميعَ المَكَلَّفينَ من الْإِنْسِ والجِنِّ ، والمَلائِكَةِ ، لكنا أَجْمَعْنَا : أَنَّه لَمْ يكنْ رَسُولًا إِلَى المَلَاثِكَةِ فَوجبَ أَنْ يَبْقَى كُونُهُ رَسُولًا إِلَى الْإِنْسِ والجِنِّ . إِلَى آخِرِهِ .

وقالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ بنِ أَبِي شَرِيفَ في و حاشيته و فقد وقع في نسخ من تفسير الإمام : لكنابيّنا بدل : أجمعنا عَلَى أَنَّ قَوْلَه (٣) أَجْمَعْنَا (٤) لَيْسَ صَرِيحًا فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، لِأَنَّ مثل هَلْذِهِ الْعِبَارَةِ لَكنابيّنا بدل : أجمعنا عَلَى أَنَّ قَوْلَه (٣) أَجْمَعْنَا (٤) لَيْسَ صَرِيحًا فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، لِأَنَّ مثل هَلْذِهِ الْعِبَارَةِ تُستَعْمَلُ لِإِجْمَاعِ الحَصْمَيْنِ المُتَنَاظِرَيْنِ (٤) ، بَلْ لَوْ صَرَحَ بِهِ (١) لمنعَ (١٣٢ و] السَّبْكِي في جَوَابِ السَّوَّالِ عنْ رِسَالتِهِ إلى الجنِّ في تعدادِ الآيَاتِ الدَّالَةِ عليْهِ الْآيَةُ العَاشِرةُ في يَخْوَابِ السَّوَّالِ عنْ رِسَالتِهِ إلى الجنِّ في تعدادِ الآيَاتِ الدَّالَةِ عليْهِ الْآيَةُ العَاشِرةُ في لِلْعَالَمِينَ تَلِيعُوا ﴾ قَالَ المَسَّرُونَ كلَّهمْ في تَفْسِيرِهَا للجنِّ والإنسِ . وَقَالَ بعضُهُمْ (١٠) وَالمَلائِكَةُ (١٠) انتهى .

وبِالجُمْلَةِ : فَالاعتَادُ عَلَى تَفْسِيرِ الرَّازِيِّ ، والنَّسَفِيّ ، في حكاية إجماع انفردا بحكايته ، لا يَنْهَضُ حُجةً على طَرِيقِ عُلَمَاءِ النَّقُل ، لِأَنَّ مَدَارِكَ نَقْلِ الإجْمَاعِ مِنْ كَلَامِ الأَّئِمَّةِ ، وحُفَّاظِ الْأُمَّةِ ،

<sup>(</sup>١) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن على الإمام العلامة سلطان المتكلمين فى زمانه فخر الدين ، أبو عبد الله القرشى البكرى التيمى من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، الطبرستانى الأصل ، ثم الرازى ، ابن خطيبها ، المفسر المتكلم ، إمام وقته فى العلوم العقلية . ولذ فى رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة وكانت وفاته بهراة فى يوم الاثنين يوم عيد الفطر ست وستائة .

له ترخمة فى : طبقات المفسرين للداودي ٢١٣/٢ ــ ٢١٧ والبداية والنهاية ٢١/٥ وتاريخ الحكماء للقفطى ٢٩٧ وتاريخ ابن الوردى ٢٢/٧ وذيل الروضتين ٢٨ وروضات الجنات ١٩٠ وشدرات الذهب ٢١/٥ وطبقات الشافعية للسبكي ٨١/٨ وطبقات الشافيعة لابن قاضى شهبة ورقة ٤٤ أ وطبقات المفسرين للسيوطى ٣٩ وطبقات ابن هداية الله والعبرة ١٨/٥ وعيون الأنباء ٢٣/٢ ولسان الميزان ٤٢٦/٤ والمختصر لأبى الفدا ١١٨/٣ ومرآة الجنان ٤/٧ ومفتاح السعادة ١١٦/٢ وميزان الاعتدال ٣٤٠/٣ والنجوم الزاهرة ٢٩٧/٦ وهدية العارفين ١٠٧/٢ والوافى بالوفيات ٤٨/٤ ، وفيات الأعيان ٣٨/٣).

<sup>(</sup>٧) ، اليواقيت والجواهر للشعراني ، ٤٠/٢ وشرح الزرقاني على المواهب ، ٢٧٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٤) ومثله التسفي .

<sup>(</sup>٥) فلا يلزم منها عدم الخلاف فضلا عن الإجماع .

<sup>(</sup>٦) بأن قال: أجمعت الأمة.

<sup>(</sup>٧) بوجود الخلاف . راجع ه شرح الزرقاني ، ٢٧٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) لهما وللملائكة . ٥ المرجع السابق ٥ و ٥ اليواقيت والجواهر للشعراني ٥ ٤٠/٢ ، ٤١ .

 <sup>(</sup>٩) فدعوى الإجماع على عدمها باطلة فمن حفظ حجة انتهى كلام السبكى ومعناه : أنهم اتفقوا على إرساله للثقلين ،
 واختلفوا في الملائكة ٥ ه شرح الزرقاني ٤ ٥/٥٧٥ .

كَابُنِ المُنْذِيرِ(') ، وابْنِ عَبْدِالبَرِّ(') ، وَمَنْ فَوْقَهُمَا فِي الاطَّلَاعِ الواسعِ كَالْأَثِمَّةِ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الْمُتْبُوعَةِ('') ، وَمَنْ يلحق بِهِمْ فِي سعَةِ دَائِرَةِ الاطَّلَاعِ والحْفِظِ والْإِنْقَانِ(') .

### الثامنة والثمانون

ويارْسَالِهِ عَلَيْهُ إِلَى الحَيَوانَاتِ والجمَادَاتِ ، الحجرِ والشَّجرِ ، قَالَهُ البَازرِيُّ ، واسْتَدَلُّ بشَهَادَةِ الضُّبُّ ، وَالحَجَرِ لَهُ بِالرَّسَالَةِ (°) .

## التاسعة والثمانون

وبِإِرْسَالِهِ عَلَيْكُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، حَتَّى للكَفَّارِ ، بَتَأْخِيرِ الْعَذَابِ ، وَلَم يُعَاجَلُوا بالعُقُوبَةِ ، كَسَائِرِ المُكَذَّبَةِ (١) .

قَالَ اللهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ (٢) وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُ فِيهِمْ ﴾ (٨) .

<sup>. (</sup>۱) ابن المنذر: الحافظ العلامة الثقة الأوحد: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن للنذر النيسابورى شيخ الحرم ، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ه الأشراف ه و ه المبسوط ه كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، مجتهدا لا يقلد أحدا ، مات بمكة سنة عشرة وثلثمائة . له ترجمة في : ٥ طبقات الشافعية الكبرى ٥ للسبكى ١٠٢/٣ و ٥ تذكرة الحافظ ٥ للسيوطى ٣٨٨/٣ و ٥ طبقات الشيرازى ١٠٨٨ و ٥ شذرات الذهب ٥ ٣٨٠/٣ و ٥ طبقات الحفاظ ٥ للسيوطى ٣٢٨ ت ٧٤٨ و ٥ طبقات العبادى ٥ ٧٦ و ٥ وفيات الأعيان ٥ ٢١/١ و ٥ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥ ٢٧٥/٥ .

 <sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد عبد البر عاصم النَّمَرَى القرطبي، ولد سنة ثمان وستين وثلثاتة فى ربيع الآخر ، وساد أهل الزمان فى الحفظ والإتقان له: ٥ التمهيد ٥ شرح الموطأ وغيره ، ومات سنة ثلاث وستين وأربعمائة.
 عن خمس وتسعين سنة .

له ترجمة فى : « بغية الملتمس » ٤٧٤ و ٥ تذكرة الحفاظ ، ١١٢٨/٣ و ٥ جذوة المقتبس ، ٣٤٤ و ٥ الديباج المذهب ، ٣٧٥ و ٥ الرسالة المستطرفة للكتانى ، ١٥ و ٥ شذرات الذهب ، ٣١٤/٣ و ٥ الصلة ، ١٧٧/٢ و ٥ العبر ، ٢٥٥/٣ و ٥ وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ٣٤٨/٣ و ٥ طبقات الحفاظ ، للسيوطى ٤٣٤ ت ٩٨٠ و ٥ شرح الزرقانى على للواهب اللدنية ، ٢٧٥/٥ .

 <sup>(</sup>٣) المقلدة أربابها ، المدونة كتبها كالأربعة المشهورة والسفيانين ، والليث وابن راهويه وابن جرير وداود الظاهرى والأوزاعى فكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ، ويقضون وإنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم ، ذكره السيوطى . وذكر عياض أن أتباع الطبرى انقرضوا بعد أربعمائة ، وأن النورى لم تكثر أتباعه ، ولم يطل تقليده ، وانقطع مذهبه عن قريب .
 و شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ٢٧٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) ٥ المرجع السابق ٥ .

 <sup>(</sup>٥) ه الخصائص الكبرى ه للسيوطى ٩/٢٥ ــ ٥٥ . وه اليواقيت والجواهر ه للشعراني ٣٩/٢ ــ ٤٠ . و ه شمائل الرسول ه
 لابن كثير ٢٣٤ و ه الشفا ه للقاضى عياض ١٩٥/١ وما بعدها و ه أعلام النبوة ه للماوردى . الباب الرابع ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني على للواهب اللدنية ، ٢٧٦/٥ \_ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء ، من الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال ، من الآية ٣٣ .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ \_ رَضِي الله تعالى عنْه \_ قالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلَّا تَذْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مُغِثْتُ رَحْمَةً ، وَلَمْ أَبْعَثْ عَذَابًا ﴿ اللهِ ا

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ ـ رَضِى الله تعالى عنْهما ـ في الآيةِ الأُولَى قَالَ : مَنْ آمَنَ بِهِ تَمَّتْ لِهُ الرَّحْمَةُ ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرِةِ ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ عُوِفَى (٢٣ مِمَا كَانَ يُصِيبُ الْأُمَمَ في عَاجِلِ الدُّنْيَا ، مِنَ الْعَذَابِ ، وَالخَسْفِ ، وَالْمَسْخِ وَالْقَذْفِ (٢٣) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، ﴿ إِنَّ اللهَ تعالَى بَعَنْنِي رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ، وَهُدًى للْمُتَّقِينَ ﴾

وَرَوَى الْإِمَامُ العَلَّامَةُ أَبُو النَّنَاءِ ، مَحْمُود جَمَالُ الدِّينِ بنُ محمَّدٍ ، مِنْ جُمْلِةٍ فِي كَتَابِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ لَهُمْ مَنْ وجوهٍ : علَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ كُونُهُ عَلَيْكِ لأَهْلِ الدُّنِيا بأَجْمعهِم واضِحٌ ، وَأَمَّا المَلَاثِكَةُ فَهُوَ رَحَمَّةٌ لَهُمْ مَنْ وجوهٍ : أَحدها : صلاتُهمْ عليْهِ رحمةً لهمْ ، فقد ثَبَتَ في صحيح مُسْلِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ قَالَ : و مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ﴿ وَأَيُّ فَائِلِةٍ أَنْفَعِ مِنْ هَلَاهِ .

الثَّانِية : قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ في و الشَّفَا ، حُكِيَ أَن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْه السَّلَامُ : و هَلْ أَصَابَكَ مِنْ هَالِمِهِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ؟ قال : نَعَمْ ، كُنْتُ أَخْشَى الْعَاقِبَةَ فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللهِ عَلَى،

<sup>(</sup>۱) ه صحيح مسلم ، البر والصلة و ه مجمع الزوائد ، ۲۵۷/۸ و ه تفسير ابن كثير ،۳۸۰/۵۹ و ه اللسر المنثور ، ۳٤٢/٤ و و ه كشف الحفا ، ٢٤٤/١ وبمعناه في ه إتحاف السادة المتقين ، ١٠٧/٧ و « كنز العمال ، ٣١٩٩٧ و « المفنى عن حمل الأسفار ، للعراقي ٣٦١/٣ و « دلائل النبوة ، لأني نعيم ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ۽ عوقب ۽ وما أثبت من المصادر .

 <sup>(</sup>٣) و جامع البیان فی تفسیر القرآن ، لابن جریر الطبری م ۹ جـ ۸۳/۱۷ . و د المعجم الکبیر للطبرانی ، ۲۳°۱۲ حدیث رقم ۱۲۳۵۸ بروایة ، من تبعه کان له رحمة فی الدنیا والآخرة ومن لن یتبعه عوفی ... الحدیث قال فی د المجمع ، ۲۹/۷ وقیه أیوب بن سوید وهو ضعیف جدا ، وقد وثقه ابن حبان بشروط فیمن بروی عنه ، وقال : إنه کمثیر الخطأ ، والمسعودی قد اختلط .

 <sup>(</sup>٤) ه دلائل النبوة لأبى نعيم ه ٣٧٣ ـ ٣٨٧ .

<sup>◄ (</sup>٥) و المرجع السابق ۽ ١٥/١ و و شرح الزرقاني ۽ ٢٧٦/٥ .

و و صحيح مسلم ، ٣٠٦/١ حديث ٧٠ (٤٠٨) كتاب الصلاة ٤ باب ١٧ عن أبي هريرة و و مشكاة المصابيح ، ٩٣٥ و و المعجم الكبير للطبراني ، ٣٣٣/١٢ و و السلسلة الصحيحة ، ١٤٠٧ وابن أبي شيبة في و مصنفه ، ١٩٧/٥ . و و المستدرك ، للحاكم ١٥٠/١ و و الترمذي ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ و و المستدرك ، ١٩٥/٥ و و الترمذي ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ و و المستدرك ، ١٩٥/٥ و و الترمذي ، ١٩٥/٥ حديث ١٩٥/٥ و ديث صحيح . أخرجه مسلم عن على بن حُجر وكذا الصلاة على الكبير ، ١٠٩/٥ و و مصنف عبد الرزاق ، ٣١١٥ و و المعجم الصغير للطبراني ، ١٠٩/١ و و مصنف عبد الرزاق ، ٣١١٥ و و المعجم الصغير للطبراني ، ٢٠٩/١ و ٢٠٠٧ ، ٢٠٩/١ و و مجمع الزوائد ، و و إتحاف السادة المتقين ، ٢٩٨٣، ٢٨٥٥ و و كنز العمال ، ٢١٦٦ ، ٢٢٠٧ ، ٢٢٠٥ ، ٢٢٠٧ ،

بِقُولِهِ : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ . مُطَاعِ ثُمَّ أَمِين ﴾ (١٠ .

الثَّالِثَةُ : مقامهُ المحمُّودُ يومَ القيامَةِ يَحْمَدُهُ فيهِ الْأَوَّلُونَ وِالْآخِرونُ ، الملائكةُ وغيرُهمْ ، والأَنْبِيَاءُ وأَثْبَاعُهمْ .

قَالَ عَلَيْكُ ، في حَدِيثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ : ﴿ وَأَخْرْتُ النَّالِئَة لِيومٍ يرغَبُ إِلَى الحَلَقُ كَلَّهُمْ حتَّى أَرَاهُمْ ﴾ ثُمَّ نقلَ عن عمَّهِ قاضِي القُضَاةِ أَبِي العبَّاسِ أحمدَ ـ رَضِي الله تعالى عنه /: [ ١٣٢ ظ ] أَنَّ الحَكمة في تخصيص إبراهيم أنَّ الله تعالى أَمَرَ نبينًا عَلِيْكَ بِاتَبَاعِهِ ، وهَوَ مَعَ هَـٰذَا فهوَ يرغبُ إِلَيْهِ في ذَلَكَ اليَّوْم . انتهى .

الرَّابِعة : أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ (٢) ولم يَقُلُ : ﴿ وَالْمَلاثِكَةَ ﴾ تعظيمًا لشأنهِمْ ، لِعِظَمِ شَأْنِ مَنْ يُصَلَّى عليْه ، ثمَّ فِى تأخيرهِ سبحَانَهُ وتعالَى الخيرَ رحمة لهمْ واضِحَة ، حينَ جمعهمْ معهُ في خَبَرٍ .

واحْتُمِل أَنْ يَكُونَ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمِلائكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمِلائكَةُ وَتَعَالَى ، مَا شَهِدَ بِهِ ، ثُمَّ عطفَ شَهَادَةَ المَلائِكَةِ ، وأُولُو الْعِلْمِ عليه ، وَلَا كَذَلِكَ فَ هَلْذِهِ الآيَةِ ، فَانْظُرْ إِلَى هَلْذَا التَّمْظِيمِ العَظِيمِ بِسَبَبِ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

## التسمون

وبأنَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَقْسُمَ بِحَيَاتِهِ (١٠) ، قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٥) .

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، والبَيْهَقِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِى الله تعالى عنهما ــ قَالَ : ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ نَفْسًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ محمَّدٍ عَلِيْكُمْ ، وَمَا حَلَفَ بِحَيَاةٍ أَجِدٍ قَطَّ ، إِلَّا بِحيَاةٍ محمَّدٍ عَلِيْكُمْ ،

<sup>=</sup> و ه التاريخ الكبير ه للبخارى ٧/٤ و ه أمالى الشجرى ه ١٣٠/١ و ه حلية الأولياء ، ١٧٠/١ و ه الأذكار ، ١٦٠ و ه تهذيب تاريخ دمشق ، لابن عساكر ٧ '٢٥ و ه تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادى ٣٣٦ و ه الفوائد المجموعة ، للشوكانى ٣٣٩ و و علل الحديث ، لابن أبى حاتم الرازى ٢٠٠١ و و تنزيه الشريعة ، لابن عراق ، ٢٦٠/١ ، ٣٣٥ و و كشف الخفا ، للعجلونى ٣٥٦/٢ و و الترغيب ، ٤٩٤/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآيتان ٢٠ ، ٢١ وراجع ٥ الشفا ٥ للقاضي عياض ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ٥ شرح الزرقاني ٥ ٥/٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر الآية ٧٢ وراجع ٥ الشفا ٥ للقاضي عياض ١٩/١

فَقَالَ : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(¹) .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُم ، فَقَالَ : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٢) .

العَمْرُ : بِفِتْحِ العَيْنِ ، وضَمُّها واحدٌ ، لكنه في القسَمَ بالفَتْحِ ، لكثرةِ الاسْتِعْمَالِ .

### الحادية والتسعون

وبإقْسَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَى رَسَالَتِهِ(٢) عَلَيْكُم ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَسَّ . وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرسَلِينَ ﴾(١) .

### الثانية والتسعون

. وَبِتَوَلِيُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالَى الرَّدُّ عَلَى أَعْدَائِهِ عنه عَلَيْكُ بخلافٍ مَنْ تقدَّمَهُ مِنَ الأَنبيَاءِ ، فإنَّهم كَانُوا يُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِـهِمْ ، ويردُّون علَى أَعْدائِهِمْ ، لقولِ نوح : ﴿ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾(٥٠ وقولِ نوجٍ : ﴿ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي مَسَفَاهَةً ﴾ (١) وأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، وَنَبِينَا عَلِيْكُ . يَتَوَلَّى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَبْرِثَتِهِ مَمًّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ ، وردّ عليْهم بنفسِهِ(٧) حِينَ قَالُوا مَجْنُونٌ : ﴿ مَا أَنْتُ بِيعْمَةِ رَبُّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾(^) وأَجَابَ عنْه تَعالَى ، حينَ قالُوا : شَاعِرٌ ، فقالَ : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾(٩) نَفَى الله تبارك وتعالَى عنه الشُّعْر فلا يُصح منه ، ولا يتأتى له ، أي : جعلناه بحيث لو

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية ٧٢ . والحديث أخرجه السيوطي في • الدر المنثور ، ١٩٢/٤ • ما خلق الله وما ذرأ ما برأ نفساًأنفسا أكرم عليه من محمد ﷺ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال : ﴿ لَعَمُوكَ إِنَّهُمْ لَهُمُ فَكُرَّتُهُم يَعْمُهُونَ ﴾ يقول : وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا و ٥ مسند أبي يعلي ٥ /١٣٩ برقم ٢٧٥٤ وأبو نعم في ٥ دلائل النبوة ٥ برقم ٢١ و ٢٧ وأخرجه ه الطبرى ٥ ٤٤/١٤ و ٥ محمع الزوائد ٥ ٤٦/٧ وقال رواه أبو يعلى وإسناده جيد وانظر : ٥ المطالب العالية ٥ ٣٤٦/٣ برقم ٣٦٦٢ . و ٥ الخصائص الكبرى للسيوطي ٥ ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) ه الدر المنثور ، ۱۹۲/۶ و ه الخصائص الكبرى ، ۱۸۹/۲ و ه شرح الزرقانى ، ۲۷۸/۰ و ه الشفا ، ۱۹/۱ ، ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في (ز) و رسله و . (٤) سورة يسُ الآيات ١، ٢، ٣، وراجع: ٥ شرح الزرقاني على للواهب ٥ /٢٧٨ و ٥ الشفا ٤ لعياض ٢٠/١ .

و د الخصائص الكبرى ، ۱۹۱/۲ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من الآية ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) فنزّه الله عز وجل نبيه على عما نسبوه إليه تشريفا له وتعظيما . راجع ٥ دلائل النبوة ٥ لأبى نعيم ٥/١ و ٥ الخصائص الكبرى ، ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة القلم الآية ٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة يسُ من الآية ٦٩ .

أراد إنشاءه لم يقدر عليه ، أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضًا بالطبع والسجية الله .

وأَجَابَ سبحانَهُ وتعالَى عنْه حينَ قالُوا : افْتَرَى القُرآنَ ، فقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ هَـٰـذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (٩٠ .

الافتراء : الكذِب .

وأَجَابَ تِبَارَكَ اسْمُه عنْه حينَ قالُوا : ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ فقال عز وجل : ﴿ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِى وَهَلْذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ ﴿ .

وَأَجَابَ تَقَدَّسَ اسْمَهُ عَنْه حَيْنَ قَالَ العاصِ بْن وائِلِ إِنَّهُ : أَبْتَر ، فَقَالَ سَبَحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّ شَـَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتُورُ ﴾ [7] .

# الثالثة والتسعون

وبمخاطبتهِ سبحانَهُ وتعالَى لَهُ بالطَفَ (٥) مِمَّا خَاطِبَ بِهِ الأَنْبِيَاءِ (١) فَإِنَّ اللهُ تعالَى قَالَ لِدَاوُدَ عَلَيْكُ : ﴿ وَلَا تُتَبِيعِ الْهَوَى فَيُضِلِّكَ عَنِ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٧)

وقَالَ لنَبِيُّنَا ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ (^) تنزيهًا لهُ عنْ ذٰلكَ بَعْدَ إِفْسَامِهِ عليْهِ .

وقال عَنْ مُوسَى : ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ (١) وَقَالَ عَنْ نَبِيّنَا عَلِيْكُ : ﴿ وَإِذْ يَمْكُورُ مِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) فَكَنَى عَنْ نُحُرُوجِهِ وهجرتهِ بِأَحْسَنِ الْعِبَارَاتِ ، وَلَمْ يذكرهُ بِالْفرارِ الَّذِي فِيهِ مُوْعُ مِنْ غَضَاضَةٍ (١١).

<sup>(</sup>١) ٥ الفتوحات الإلهية للجمل ٥ ٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر الآية ٣ .

<sup>(</sup>٥) في (ز) و باللطف و .

<sup>(</sup>٦) ، الخصائص الكبرى للسيوطي ، ١٨٩/٢ و ١٩٩ أو ، دلائل النبوة ، لأبي نعيم ٥٥ تشريفا له وإجلالا

 <sup>(</sup>٧) سورة ص من الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة النجم الآية ٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء من الآية ٢١

<sup>(</sup>١٠)سورة الأنفال من الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>۱۱) و الخصائص الكبرى و ۱۹۹/۲ .

### الرابعة والتسعون

وبأنه تعالى قَرَنَ اسمَه [ عَلِيْكُ بِاسْمه ] (١١ في كتابه ، في ثمانية مواضعَ :(٢٠)

أولها : الطاعة ، قال تبارك وتعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٢٠) .

وقال عز وجل: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (\*) فجمع بينهما بواو العَطْف المشرّكة ، ولا يجوز جمعُ هَـٰذا الكلامِ في غيرهِ عَلَيْكَ . فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ حُدَيْفَة \_ رَضِي الله تعالى عنه \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، قال : ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحدُكُمْ مَا شَاء الله ، وشاءَ فلان ، ولكن ما شَاء الله ، ثُمَّ ما شَاءَ فلان ، و (مم) تقتضيى الجمع دونَ التَّرتيبِ عَلَى الصحيح ، و (مم) تقتضيى الترتيبَ مَعَ التَّرانِي مَعَ التَّرانِي .

ثانيها : المحبة (٦) ، قال الله جلَّ جلالُهُ : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَمْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٧) جعلَ عزَّ وجلَّ علامةَ عبَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْكُ ، فيما أَمَرَ بِهِ ، وَنهَى عنْه ، شرطٌ مَعَ ذلك محبته إيَّاهم ، ومغفرة ذئوبهم .

ثَالِثُهَا : فِي المُعْصِيَةِ ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [٨] .

رابعها : في العزة ، قال تقدس اسمُهُ : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ (١) أي : الامتناع وجلالةَ الْقُدْرَة .

خامسها : في الوِلَايَةِ : قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١٠ والوِلَايةُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١٠ والوِلَايةُ عنى الوَلَاءِ جازَ فيهِ ، الفتح والكسْر ، والوِلاية ــ بكسر الواو ــ الإمارَةَ .

<sup>. (</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من (ز) .

<sup>(</sup>٢) ٥ المرجع السابق ٥ ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ٥ الشفا ٥ للقاضي عياض ٦٤/١ و ٥ مناهل الصفا ٥ ٣ .

<sup>(</sup>٦) في (ز) و الحب و .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>A) سورة النساء من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٩) سورة المنافقون من الآية ٨ .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة من الآية ٥٥ .

سادِمُها: في الإجَابَةِ ، قالَ الله سبحانَهُ وتعالَى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (١٠) .

سَابِعها : فِي التَّسمية ، قال الله سُبْحَانَهُ وتعالَى : ﴿ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (\*) وقال فِي حَقِّ نبيّهِ ﷺ : ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (\*) .

ولهذِهِ تتمةٌ تقدَّمَتْ في بابٍ أَسْمَائِهِ الشَّرِيفَةِ .

ثامنها : فى الرَّضَى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ الله رُفِعَ بالابتداءِ ورسُولُهُ عُطِفَ عليْه : ﴿ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ الخبر . فإنْ قِيلَ : أَجَازَ ردَّ الضَّمير الواحدِ في الله وفيي رسُولِهِ ﴿ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ ولمْ يقلّ : يُرْضُوهُمَا ؟

والجوابُ : أَنَّ رِضَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ رِضَى اللهِ ، فتركَ لأنَّه دَالٌ عليْه ، مَعَ الاتَّحَادِ .

#### الخامسة والتسعون

وَبِإِقْسَامِ اللهِ تعالَى بِبَلَدِهِ ، قالَ اللهُ تعالَى : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ . وَأَنْتَ حِلَّ بِهَاذَا الْبَلَدِ ﴾ (٥) .

#### السادسة والتسعون

وبِإِقْسَامِ اللهِ تعالَى بَعَصْرِهِ ، قَالَ اللهُ سبحانَهُ وتعالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِلْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴾ ٢٠ يقولُ الرَّازِيُّ ، والبَيْضَاوِيُّ ، وغيرُهُمَا أَنَّ المرادَ بالعَصْرِ هُنَا : / زَمَانُ [ ١٣٣ ظ] النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وهَاٰذِهِ المَسْأَلَةُ مِنْ زيادتى .

#### السابعة والتسعون

وَبِأَنَّهُ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى النَّاسِ<sup>(٧)</sup> طَاعَتهُ ، والتَّأْسِّي بِهِ فَرْضًا مُطْلَقًا لَا شَرط فِيهِ وَلَا اسْتِثْنَاء<sup>(٨)</sup> ،

<sup>(</sup>١)، الأنفال من الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد من الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة من الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البلد الآيتين ١ ، ٢ وراجع : ٥ شرح الزرقاني ٥ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة العصر الآيتين ١ ، ٢ . وانظر : ٥ شرح الزرقاني ٥ ٥/٢٧٨

<sup>(</sup>٧) ف (ز) ، العالم ، .

<sup>(</sup>٨) و الخصائض الكبرى ، ١٩٩/٢ .

فَقَالَ جَلَّ اسْمُهُ : ﴿ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾ (() . وَقَالَ : ﴿ مَنْ يَطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَطَاعُ اللهِ ﴾ (() وقالُ اللهِ أَسْوَةٌ عَسَنَةٌ ﴾ (() واستثنى في التَّأْسِي بِخَلِيلِهِ فَقَالَ : ﴿ قَد كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ وَسَنَةٌ فِي التَّاسِي بِخَلِيلِهِ فَقَالَ : ﴿ قَد كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنِّرَاهِيمَ ﴾ (اللهِ أَنْ قَالَ : ﴿ إِلَّا قُولُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ (() الآية ، وبأنَّهُ تعالَى وَصَغَهُ فِي كِتَابِهِ عُضْوًا عُضْوًا (()) ، فقالَ فِي وَجْهِهِ : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ ﴾ (() وقالَ فِي وَصَغَهُ فِي كِتَابِهِ عُضُولًا عُضُولًا إِلَى عُنْقِكَ ﴾ (() ، وقالَ فِي لِسَانِهِ : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ ﴾ (() وقالَ فِي يَدِه وَمَنْهُ فِي كِتَابِهِ عُضُولًا عَمْدُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ (() ، وقالَ فِي لِسَانِهِ : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ ﴾ (() وَفِي يَدِه وَعُنْهُ فِي كِتَابِهِ عُمْدُلُ يَعْنَكُ ﴾ (اللهِ عَنْهُ فَي اللهُ عَلَى قَلْبُكَ ﴾ (() وقالَ فِي لِسَانِهِ : ﴿ وَلَا تَجْمُلُ يَعْنَفُ وَرُدُ عَلَى قَلْبُكَ ﴾ (() وقالَ فِي لِسَانِهِ : ﴿ وَلَا تَجْمُلُ يَعَلِى مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ (() أَنْ وَفِي صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ : ﴿ وَلَا تَجْمُلُ يَعْنَفُ وَرُولُكَ ، اللّذِي أَنْقُصَ ظَهْرَكَ ﴾ (()) وفِي قَلْبِهِ : ﴿ وَإِلّٰكَ لَعَلَى قُلْبِكَ ﴾ (()) وفي قَلْبِهِ : ﴿ وَإِلْكَ لَعَلَى قُلْبِكَ ﴾ (()) وفي خُلْبِهِ : ﴿ وَإِلّٰكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ ﴾ (()) .

### الثامنة والتسعون

وَبِأَنَّهُ عَلِيْكُ فَضَّلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى مُخَاطَبَتَهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الأنبياء قبلَهُ ؟ تَشْرِيفًا بِهِ ، وإِجْلَالًا ، وذَلْك أَنَّ الْأُمَمَ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَنْبِيَائِهِمْ : ورَاعِنَا نَسْمَعك ؛ فنى الله هَلْذِهِ الْأُمَّة أَنْ يُخَاطِبُوا نَبِيَّهُمْ بِهَلْدِهِ اللهُ عَلْوَلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْظُرْنَا وَاسْمَعُوا بِهَلْدِهِ اللهُخَاطَبَة ، فقالَ اللهُ تعالَى : ﴿ يَمْأَلِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ " " . ويَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ " " . .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٢١ .

<sup>(1)</sup> سورة المتحنة الآية ٤ .

<sup>(</sup>٥) المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) ، الخصائص الكبرى ، ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٨) الحجر من الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٩) سورة القيامة من الآية ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الإسراء الآية ٢٩ .

 <sup>(11)</sup> سورة الشرح الآيات ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>١٣) سورة القلم الآية ٤ وراجع: ٥ الشفا ٥ للقاضي غياض ٢٥/١ .

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة الآية ١٠٤ وراجع : ٥ دلائل النبوة ٥ لابي نعيم ٤٣/١ ، ٤٤ .

### التاسعة والتسعون

وبأنه تعالى لم يخاطبه في القرآن باسمه ، بل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ ٢١ ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي ﴾ ٢٦ بخلافِ غيرهِ مِنَ الأنبِيَاءِ ، فَلَمْ بنادهم إلّا بأسمَائِهِمْ ، كَمَا قَالَ تعالَى في حَقّ غيرهِ ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ النّبَ وَرَوْجُكَ الْجَنّة ﴾ ٣٠ ، ﴿ يَا نُوحُ إِلّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ٣٠ ، ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَلْ صَلَّقْتُ اللَّوْقِيَا ﴾ ٣٠ ، ﴿ يَا دَاوَدُ إِلّا جَعَلْنَاكَ محلِيفَة فِي اللَّوْقِيَا ﴾ ٣٠ ، ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللّهُ رَبُ الْعَالِمِينَ ﴾ ٣٠ ، ﴿ يَا رَكَوِيًا إِلّا لَبَشُوكَ بِعُلَامِ اللّهُ مَنْ مَوْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي اللّرَضِ ﴾ ٣٠ ، ﴿ يَا عِيسَى النّ مَوْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي اللّهُ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ﴾ ٢٠ ، ﴿ يَا عِيسَى النّ مَوْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَى وَالِدَتِكَ ﴾ ٢٠ ، ﴿ يَا عَيسَى النّ مَوْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ﴾ ٢٠ ، ﴿ يَا يَحْيَى مُحْلِ النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ البّعُوهُ وَهَلَمُ النّبِيُ ﴾ ٢٠ ، في الذكر بين اسمه ، واسم خليله إبراهيم ، فسمى الحليل ، وحمع في الذكر بين اسمه ، واسم خليله إبراهيم ، فسمى الحليل ، وكنى عمدًا عَلِكُ فقال : ﴿ إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ الْبَعُوهُ وَهَلَمُ النّبِيُ ﴾ ٢٠ ملى الله عليهما وسلم .

فإن قيل: قد ذكره باسمه فى قوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾ ١٣ ووله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا وَسُولُ اللهِ ﴾ ١٠ ووله: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ رَسُولُ ... ﴾ ١٠ ووله: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ وَسُولُ ... ﴾ ١٠ ووله: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ اللهِ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ١٠٠ و وَآمنُوا بِمَا نُؤُلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ ١٠ وفير ذلك ، فكيف يتم ما تقدم ؟

<sup>(</sup>١) سوره المائلة من الآيتين ٤١ . ٦٧ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٤٥ وسورة الأنفال من الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٣٥.

٤٦ سورة هود الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) سورة هود الآية ٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة ص من الآية ٨١.

 <sup>(</sup>A) سورة القصص الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة مريم من الآية ٧.

ر. . (١٠) سورة مريم من الآية ١٢ . وراجع : « دلائل النبوة » لأبى نعيم ٤١/٤٠/١ .

<sup>(</sup>١١) سورة المائلة من الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمران الآية ٦٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة الفتح الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عمران الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>١٥) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

<sup>(</sup>١٦) سورة الصف الآية ٦ .

<sup>(</sup>١٧) سورة محمد الآية ٢ .

فالجوآبُ : أنَّه إنَّما ذكرهُ باسْمهِ للتَّعريفِ بأنه الذي أَخَذَ الله عهْده علَى الأنبياءِ بالإيمانِ بهِ ، ولو لَمْ يسمِّهِ لم يعرفوه بذلك ، والنداءُ إنَّما هوَ الإجْلَال والتَّعظيم ، والتسميَّةُ في نظامِ الخبرِ .

فإنْ قِيلَ : فقدْ نَادَاهُ : ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمُّلُ ﴾ ٢٠ و ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ ٢٠ .

فالجوابُ : أنَّ هَـٰذا من بابِ التَّلَطُّفِ والرَّفْقِ ، وقَالَ / الإَمَامُ العَلَّامَةُ جَمَالُ الدِّين [ ١٣٤ و ] مَحْمُود بنُ محمَّد بن حجَلة (٢٠).

إِنْ قِيلَ: مَا الحَكَمَةُ فِي التصريحِ باسمِهِ فِي حديثِ الأَعْمَى الَّذِي عَلَمَهِ النَّبِي عَلَيْكُ ، أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ بِرَفْعِ الْعَمَى عَنْه ، فعلَّمَه أَنْ يقولَ :

و اللَّهُمّ إِنّى أَتُوجُهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ ، نَبِى الرَّحْمَةِ ، يا محمد إِنّى قدْ توجَّهتُ بِكَ إِلَى رَبّى فى حَاجَتى الآخِرة فيمكن أَنْ يُقالَ فى الأَوّل : إِنّهُ إِنْمَا كَانَ كَذَلْكَ ؛ لأَنّهُ لمّا كَانَ التّعليم من جهة تواضع ربّه ، فصرّح باسْمِهِ إلى آخِرهِ .

وأمَّا النَّانى : فلم يذكر الاسمُ فيه إلا مُقترِنًا بالتَّعْظِيمِ ، وهو وصْفُهُ : بنبيّ الرّحمة ، إذِ المقامُ يقتضيى ذَلْك ، وظهرَ لِى هَهْنَا مَعْنى حَسَن وهُو : أَن النِّي عَلَيْكَ يومَ القيامَةِ إذا أَلجمَ النَّاسَ العَرَقُ ، وسألُوهُ مَنْ يشفعُ لهُمْ إِلَى رَبّهِمْ ، فَسَالُوا آدَمَ ، فمنْ بَعدَهُ حتّى يَتْهُوا إِلَى عِيسَى ، فيقول : أَذْهَبُوا إلى عيدٍ ، فإنه عبدٌ غَفَرَ الله له ما تقدّم من ذَلبه وما تأخر فذكره و باشيم محمد الدّال عَلَى الصّفَهَ التي يحمدهُ بها جميعُ الخلائِقِ ، فكأنّهُ صلّى الله عليه وسلّم في المقامِ المحموود ، الّذِي يُطلّبُ فِيهِ الشّفاعَة لهُ علّمهم أَنْ يذْكُروا هَذَا الاسْمَ الّذِي هُوَ صفتُهُ في عَرَصَاتِ القيامَة ، ولهٰذَا قالَ في الشّفاعَة لهُ علّمهم أَنْ يذْكُروا هَذَا الاسْمَ الّذِي هُوَ صفتُهُ في عَرَصَاتِ القيامَة ، ولهٰذَا قالَ في الشّفاعَة لهُ علّمهم أَنْ يذْكُروا هَذَا الاسْمَ الّذِي هُوَ صفتُهُ في عَرَصَاتِ القيامَة ، ولهٰذَا قالَ في الشّفاعَة لهُ علّمهم أَنْ يذْكُروا هَذَا الاسْمَ الّذِي هُو صفتُهُ في عَرَصَاتِ القيامَة ، ولهٰذَا قالَ في أخره : و اللّهُمّ فَشَعْهُ فِي و وحينَ يأتِي في ذَلْك اليّوم ، ويخر لَهُ ساجِدًا يقُولُ لَهُ ربّه سبحائهُ وتعالَى باسْمِهِ : يا مُحَمّدُ ، لما تقدّم مِن المُعْنى ، وفي الدُّنيا لم يُنَادِه البَارِي سبحانَهُ وتعالَى إلّا به في الدُّنيا لم يُنَادِه البَارِي سبحانَهُ وتعالَى إلَّا به الشّمِونِ تعظيم يُناسِبُ وفي الآخرِه ، فيناديه تعظيم يُناسِبُ وفي الآخرِة لَمَّا بأشرفِ تعظيم يُناسِبُ بذلكَ المقام ، ففي الدُّنيا بالنبُّوة والرَّسَالَة ؛ ليَشْهَدَ لهُ بِهِمِا ، وفي الآخرِة لَمَّا الاسْمُ من بين الأسْماءِ بالشّم من بين الأسْماء بالشهدَ لهُ أَيْضًا سبحانَه وتعالَى بما دلَّ عليه من المعنى المنسَ المنتى المناسِبُ بذلكَ المقام ، وليفجأة سُبحانَهُ سبحانَه وتعالَى بما وهجأه سُبحانه ليشينا المناسِ والمُعامِ من المنتى المُنْ المنتى المُناسِ الشّمَاء المُعامِ ، وليفجأة سُبحانهُ المناسِ الشّمَاء المُعامِ من المعنى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَلُ عليه من المعنى المُعْمَلُ المُعْمَاء المُعْمَاء الشّمَاء الشّماء الشّمَاء الشّمَاء الشّمَاء الشّمَاء الشّمَاء الشّمَاء الشّمَاء ال

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) راجع و دلائل النبوة ، لأبي نعيم و الفصل الأول ، ٤٠ ــ ٤٦ . و و شرح الزرقاني ، ٧٧٧ .

وتعالَى بِمَا يَدُلُ عَلَى صَغَةٍ يَحَمَّدُهُ بِهَا الخَلْق ، ليستدلّ بالنّدَاء بِهَا عَلَيْكُ عَلَى قَبُولِ شَفَاعِتِهِ ، ثُم عقبَ ذَلِكِ سُبَحَانَه بقولِه : ﴿ قُلْ تَسْنَمَعْ ، وسَلْ تُعْطَهْ ﴾ ، فَهُوَ تَكْرِيمٌ بعْدَ تَكْرِيمٍ ، وتَعْظَيمٌ بعْدَ تَعْظِيمٍ ، وتَعْظِيمٍ ، وتَعْلِيمٍ ، وتَعْظِيمٍ ، وتَعْلِيمٍ ، وتَعْلِمُ بَعْدِيمٍ ، وتَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٍ ، وتَعْلَيمٍ ، وتَعْلِمُ الْعِدِمِ وتَعْلِمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلِمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَامِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ اللْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْم

#### المائسة

وبأنَّه تعالَى حرَّمَ على الأُمَّة نداءَهُ بِاسْمه عَلَيْهُ بخلاف سائِرِ الأُنبياءِ ، فإنَّ أَمُهُمْ كانت تُخاطبُهُمْ بأَسْمَائهُمْ ") ، كَمَا حَكَاه الله تعالى عنْهم فى القرآن فقالَ تعالَى لِهَلْذِهِ الْأُمَّةِ : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضًا ﴾ ") .

رَوَى أَبُو تَعْيِمٍ ، عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَى الله تعالَى عنْه فى الآيَةِ قالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : يَا محمَّدُ ، يا أَباَ القَاسِمِ ، فنهاهُمْ سبحانَهُ وتعالَى عنْ ذَلِكَ ؛ إعْظَامًا لنبيه عَيِّلِكُمْ ، فقالُوا: يَا نَبِيَّ الله ، يا رَسُولَ الله ه<sup>(٤)</sup> .

ورَوَى البَيْهَقِيُّ ، عن عَلْقمةَ ، والأَسْوَدِ رضي الله تعالى عنْه فى الآيَةِ ، قالَ : لا تَقُولُوا يا محمَّدُ ، ولكنْ قُولُوا : يَا رَسُولَ الله ، يا نبئَ الله ، (°) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ رضى الله تعالَى عنْه فى الآية قِالَ : أَمَرَ اللهَ أَنْ يُهَابَ نَبِيَّهُ / [ ١٣٤ ظ ] عَلَى عَنْه فى الآية قِالَ : أَمَرَ اللهَ أَنْ يُهَابَ نَبِيَّهُ /

وأمًّا قَوْلُ ضـرار بن ثعلبةً (٢) لَهُ : يَا محمَّدُ ، فلعلَّهُ كَانَ قَبُلَ النَّهْي عن مُخَاطَبَتهِ باسمه . إذا رأى إنما جاء لأسباب الرسالة ولوازمها فلهـٰذا لم يخاطبه بها .

<sup>(</sup>١) ٥ شرح الزرقاني ٥ / ٢٧٧ ، .

<sup>(</sup>٢) ٥ دلائل النبوة لأبي نعم ١ / ٤٢ حديث ٣ ه .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ه دلائل النبوة لأبى نعيم ٤٣ حديث رقم ٤ ه الفصل الأول . و « شرح الزرقاني ٥ / ٢٧٧ ، و « الخصائص ٢ / ١٩٠ ، .

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى ٢ / ١٩٠ ، .

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٧) ضرار بن ثعلبة الليثى السعدى من بنى سعد بن بكر ، وفد إلى النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأسلم قال : أتا رسول من ورائى من قومى وأنا ضمام بن ثعلبة ، وقال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ، سكن الكوفة وكان قدومه سنة تسعين .

انظر : ٥ الثقات ٣ / ٢٠٠ ، و ٥ في الإصابة : ضمام ٣ / ٢٧١ ت ٢٧٣ ، ١٧٣ ، و ٥ تاريخ الصحابة للبستي ٤١٢ ت ٩٦٠ . .

### المائسة والواحسدة

وبِأَنَّهُ لِيُكرهُ أَنْ يُقَالَ في حقِّهِ الرَّسُول ، بلْ رَسُولُ الله ، لِأَنَّهُ ليسَ فِيهِ مِنَ التَّعْظيم ، مَا فِي الإضافَةِ ، قالهُ الشَّافِعِيّ رضي الله تعالى عنه (١٠) .

### المائسة والثانيسة

وَبِأَنَّهُ فَرَضَ عَلَى مَنْ نَاجَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَى نَجُواهُ صَـَدَقَةً ، ثُم نُسِخ ذَلِكَ ، قَالَ الله سُبخانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَـَدَقَة ﴾ ٢٠٠٠ .

رَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تعالى عنه فى الآية قالَ : إِنَّ المسلِمِينَ ٱكْثَرُوا الله عَلَى رَسُولَ الله عَلَيْهُ ، حتى شَقُوا عليه ، فأرادَ الله سُبْحانهُ وتعالَى أَن يُخفَّف عن نَبِيّه ، فالمَّا قالَ ذلك خِيفِ (أَ كثيرٌ من النّاس ، وكَفُوا عن المسْألة ، فأنزلَ الله تبارك وتعالَى بعْدَ هَلْذُ : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ ﴾ (٤) .

وَرَوَى سَجِيد بنُ مَنْصُورٍ ، عنْ مُجَاهِدٍ (°) رَضَى الله تعالى عنْه ، قالَ : كان مَنْ نَاجَى رَسُولَ عَلَيْ ، يَتصدُّقُ بِدِيَنار ، وَكَانَ أُوّلُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ بنّ أَبِى طَالِبٍ ، رَضِبَى الله تعالَى عنْه ، ثم نُزَلَتِ الرُّخْصَةُ : ﴿ فَإِذْ لَمَ تَفْعَلُوا وَثَابَ الله عَلَيكُمْ ﴾ (١) . .

### المائسة والثالثسة

وبأنَّه لم يُرهِ الله تعالى شيئاً فِي أُمَّتِهِ يَسُوؤه حتَّى قَبَضَهُ ، بخلافِ سَـاثِر الأَنْبَيَاء .

### المائســة والرابعــــة

وبأنَّهُ حَبيبُ الرُّحْمَانِ (١٧).

<sup>(</sup>١) و شرح الزرقاني على المواهب ٥ / ٢٧٨ . .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة الآية ١٢ . .

<sup>(</sup>٣) في و الدر المنثور ٦ / ٢٧٢ ، و امتنع ، .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة الآية ١٣ .

 <sup>(</sup>٩) مجاهد بن جبر وقد قبل: ابن جُبير ، مولى عبدالله بن السائب القارىء ، كنيته: أبوالحجاج وقد قبل: أبو محمد ، كان مولده
 سنة إحدى وعشرين ، وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع ، مات بمكة وهو ساجد سنة اثنتين أو ثلاث ومائة .

له ترجمة في : و الثقات ٥/ ٤١٩ ، و و المعرفة والتاريخ ١/ ٧١١ ، و و الحلية ٣/ ٢٧٩ ، و و الجمع ٢/ ٥١٠ ، و و التهذيب ١/ ٤٢ ، و و تاريخ الإصابة ت ٥١٠ ، و و الإصابة ت ٨٣٦٣ ، و ٤ تاريخ الثقات ص ٢١٠ ، و و الإصابة ت ٨٣٦٣ ، و و طبقات ابن و طبقات المخاط للسيوطي ٣٥ ، و و شذرات الذهب ١/ ١٢٥ ، و و البداية والنهاية ٩/ ٢٢٤ ، و و العبر ١/ ١٢٥ ، و و طبقات ابن سعد ٥/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة الآية ١٣ وراجع ٥ الدر المنثور فى التفسير المأثور ٦ / ٢٧٢ .٠ .

 <sup>(</sup>٧) روى البيهقي عن أبى هريرة أن النبي \_صلى الله عليه وسلم\_ قال: ١ اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نجيا و اتخذنى حبيبا ٤ ثم قال:
 وعزتى وجلالى لأوثرن حبيني على خليلى ونجيى ٤ . ٥ شرح الزرقانى على المواهب ٥ / ٢٧٨ .

### 

وبأنَّه جَمَعَ لهُ بيْنَ المَحَبَّةِ والخُلَّةِ (١١).

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وابْنُ عَسِاكرَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، رَضِىَ الله تعالى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ، عَلِيلًا ، وَالله ، عَلِيلًا ، وَمُوسَى نَجِيًّا ، وَاتَّخَذَني حَبِيبًا ، ثم قالَ : ﴿ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، لِلْوَثِرِنَّ حَبِيبِي عَلَى خَليلِى وَنَجِيّى ﴾(٢) .

وَرَوى ابْنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبِي حَاتِيمٍ ، وأَبُو يَعْلَى ، عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهَ تعالَى عنه في حَدِيثِ المِعْراجِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : ١ قد اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا ، وهُوَ مَكْتُوبٌ في التّوراة : مُحَمَّدٌ حَبِيبُ الرَّحْمَاٰنِ ٣٥٠.

وتقدُّم ذَلْك كلُّه في أَسْمائِهِ الشُّريفَةِ(1) .

### المائسة والسادسسة

وبأنه جمع له بين الكلام والرؤية 🖭.

#### المائسة والسابعسة

وبأنه كلُّمُه عند سِـدْرة المُنتهى ، وكلُّم موسى بالجبل ، عدّ هـٰـذه ابن عبد السلام ، رَضيَى الله تعالَى عنه (٦٪ .

وتقدّم بيانُ ذَلْكَ في بابِ المعراج (٧٪)، والله أُعلم .

#### المائسة والثامنسة

وبأنّه جمع له بين القبلتين . كما تقدّم بيانُ ذلْكَ في الحوادِثِ ﴿ إِلَّا .

<sup>(</sup>١) قيل : هما سواء وقيل : الحلة أرفع والأكثر على أن المحبة أعلى . أما فى ( ز ) ٥ الجنة والحلد ٥ . ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>۲) • المرجع السابق • و • كنز العمال ۳۱۸۹۳ • و • اللالىء المصنوعة ١ / ١٤١ • و • تنزيه الشريعة ١ / ٣٣٣ • و • الدر المنثور ٢ / ٣٣١ • و • المسند ١ / ٤٣٩ ، ٤٦٣ • و • المعجم الكبير للطيراني ١٠ / ١٢٩ • .

 <sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني ٥ / ٢٧٨ • و • سبل الهدى والرشاد ١ / ٥٦١ – ٥٦٢ • .

<sup>(</sup>٤) ، سبيل الهدى والرشاد ١ / ٥٠٠ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>۵) د الخصائص الكبرى ۲ / ۱۹۲ . .

<sup>(</sup>٦) ، المرجع السابق . .

<sup>(</sup>٧) • سبل الهدى والرشاد ٣ / ٨٢ ، وما بعدها و • شرح الزرقاني ٦ / ٢ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) ه سبل الهدى والرشاد ٣ / ٥٣٧ ه وانظر : « ابن هشام ٢ / ١٧٦ ــ ١٧٧ ه و « الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ / ٦ / ٩ ه و « البخارى ١ / ١٧٦ ، ١٧٧ ه « كتاب الصلاة و ٦ / ٤٩ ، ٥١ كتاب التفسير » و « صحيح مسلم ٥ / ص ٩ / ١١ بشرح النووى ، و « الخصائص ٢ / ١٩١ » .

### المائــــة والتاســـعة

وبأنَّه جُمِعَ لهُ بيْنَ الهِجْرَتين ٣٠.

قُلْتُ : النّبِي عَلَيْكُ لَيْسَ لَهُ إِلّا هِجْرة واحِدَة إِلَى المَدِينَة فعلًا ، والمرادُ بالهِجْرَةِ ، الثانية فقد أُرِيدَ / بِها هجرةُ أَصْدِحَابِهِ إِلَى الحبشَةِ ، فَغِيهِ نَظَر ، والله أَعْلم . [ ١٣٥ و ]

## المائسة والعاشسرة

وبأنّه جُمِعَ لهُ بيْنَ الحكيم بالظَّاهِرِ (٢) والباطن (٣) ، والعملِ بمقتضى كلَّ منهمَا خصوصيةً تقَّردَ بها عَنْ سَائِرِ الحُلْقِ ، أمَّا أُولِياءُ أُمَّتِهِ فليْسَ لهم العمل بالحقيقةِ ، ولا الحكمُ بمقتضاهَا بإجْمَاعِ المسْلِمينَ ، وإنَّمَا يَعْملُونَ بالشَّرِيَعةِ فَقطْ (٤) .

قَالَ الْقُرْطِبَىّ (°): أَجْمَعَ العُلماءُ علَى بَكْرَةِ أَبيهِمْ (١) أَنَّهُ لَا يجوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْتُلَ بِعِلْمِهِ . وقالَ ابْنُ دِخْيَةَ (٧): اختصَّ النَّبِيّ عَلِيْكِ بِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَتْلُ مَنِ اتَّهِمهُ بِالزِّنِيّ مَنْ غيرِ بَيْنَةٍ ، ولَا يَجوُزُ ذَلك لِخْيْرِهِ (^) . انتهى .

ولو رَفَعَ إليناً وَلِيَّ قَتَلَ غلامًا أبواهُ مُؤْمِنَانِ ، واحتجّ على ذلك بأنّه كُشِفَ لَهُ أَنَّه طبع كافرًا لقتلناهُ قصَـاصًا بحكم الشَّرْع بالإجماع ؛ لأنَّهُ عَلَيْكُ ، لم يَأْذَنْ لأحدٍ منْ أُمَّتِهِ أَنْ يَقَتُل ويحكم بالحقيقةِ في قَتْلٍ وغيره ، ولو أرادَ أَحَدٌ منْ أَرْبَابِ الكشفِ أَنْ يَقْتَدِى بإمام بَيْنَهُ وبيْنَهُ حائلٌ في غيرِ المسجدِ يمنع صحة الاقتداءِ لحكمْنَا ببطلان صلاتِه ، ولم نُعَرِّجْ على ما يقعُ مِنَ الكشفِ الَّذِي تُرفَع في الجُدُر ، وتُزالُ فيهِ الحُجبُ ؛ لأنَّ الأَوْلِيَاءَ وغيرهُمْ مكلّفُونَ بالعمَلِ بالشَّرْع ، وقدْ نَصَّ أهْلُ

<sup>(</sup>١) و الخصائص ٢ / ٩١ .

<sup>(</sup>٢) ألمراد بالحكم بالظاهر : الشريعة : راجع « الخصائص » ٢ / ٩١ .

<sup>(</sup>٣) المراد بالباطن : الحقيقة . ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٤) ه الخصائص ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢ ع .

<sup>(</sup>٥) أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي الأنصاري المالكي الفقيه المحدث نزيل الاسكندرية ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمع الكثير وقدم الاسكندرية فأقام بها يدرس وصنف و المفهم في شرح صحيح مسلم و واختصر الصحيحين ، مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين وستائة .

<sup>(</sup>٦) يقال : جاءوا على بكرة أبيهم للجماعة إذا جاءوا معا ، ولم يتخلف أحد . هامش الخصائص ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن دحية : عمر بن حسن بن على بن محمد أبو الخطاب ، كان بصيرا بالحديث معتنيا به ، معروفا بالضبط ، له حظ وافر من اللغة ومشاركة فى العربية ولى قضاء دانية ثم عزل فرحل ودخل أصبهان والعراق وعاد إلى مصر وأدب الملك الكامل ونال دنيا عريضة وصنف كتبا مات ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة عن نيف وثمانين سنة .

له ترجمة فى : « تذكرة الحفاظ » ٤ / ١٤٢٠ و « العبر » ٥ / ١٣٤ و « طبقات الحفاظ للسيوطى » ٤٩٧ ٤ ت ١١٠٤ .

<sup>(</sup>A) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢ / ١٩٢.

الحقيقة على أنه لا يَعْملُ بالحقيقة ، وإنّما هي بلا عمل فَلَمْ يكنْ لأحدٍ منَ الأوْلِيَاءِ مُسَاوَاة بالنّبِيّ والسّلام ، وأمّا الأنبِيَاءُ فمنهمْ مَنْ بعثة ، ليحْكُم بالشّريعة فقطْ ويعمَل بِهَا كموُسلى عليه الصّلاة والسّلام ، ولم يَأْذَنْ لهُ أَنْ يحكمَ بالحقيقة ، ولا يعملُ بِهَا ، وإن عَلِمَهَا ، ومنْهُمْ مَنْ بعثهُ الله ليحكم بالحقيقة فقطْ ، ويعملَ بِهَا كالحضرِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ ، ولم يأذَنْ لهُ أَنْ يحكمَ بالشّريعة ، وإنْ عَلِمَهَا ويَبْعَثُ الله تعالَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِن أنبيائه بما يشاءُ .

وقال شَيْخُ الإسْلَامِ البُلْقِينِيّ (١) في ﴿ شَرِحِ البُخَارِى ﴾ في قولِ الخِضْرِ لِمؤسِى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكِهُ اللهُ ، لاَ يَنْبغِي لَي مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ ، لاَ يَنْبغي لَكَ أَنْ تعلمهُ ، وأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ علِم الله علَّمَكُ اللهُ ، لاَ ينبغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، وهَاذَا يُشكِلِ بأَنَّ العِلْمَ المذكورَ في الجِهتَينِ ، كَيْفَ لاَ يَعْلَمهُ ، قالَ : وَجوابُ هَاذَا حملُ العِلْم على تنفيذهِ . والمعنى : لاَ يَنْبغِي لكَ أَنْ تَعْلَمَهُ لتعْمَلَ بِهِ ، لِأَنَّ العَمَلَ بِهِ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ ، ولا يَنْبغي لي أَنْ أَعْلَمَهُ فَأَعْمَلَ بِمِقْتَضَاهُ ؛ لأَنْهُ منافٍ لِعِلْمِ الحَقِيقَةِ ، وَإِنَّما عليْهِ أَنْ ينفذَ الظَّاهِ .

قالَ الحَافِظُالًا في ﴿ الْإصَابَةِ ﴾ ، قال أبو حَيَّان ٣ فى ﴿ تَفْسِيرُه ﴾ : الجمهورُ عَلَى أَنَّ الخِضْرَ نَبِى ، وكانَ عِلْمُهُ بمعرفة بواطِنَ أُوحِيتُ إِلَيْهِ ، وعِلمُ مُوسَى الحكم بالظَّاهِر ، فلمَّا رَأَى لِى أَنَّ المرادَ في الحديث بالعِلْمَيْنِ : الحكمِ بالظَّاهِرِ والباطِنِ لَا أُمرَّ آخر .

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه البارع ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفض عمر بن رسلان بن نصير بن صالح أبن شهاب بن عبدالحق بن محمد بن مسافر الكناني الشافعي .

ولد فى ثانى شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة وسمع من ابن القماح وآخرين وأجاز له المزى وغيره وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء ومات في عاشر ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة .

له ترجمة فى : a إنباء الغمر ٢ / ٢٤٥ و a البدر الطالع ٤ ١ / ٥٠٦ و a حسن المحاضرة ٤ ١ / ٣٢٩ و a وذيل تذكرة الحفاظ ٤ ٢٠٦ ، ٣٦٩ و a شذرات الذهب ٤ ٧ / ٥١ و a الضوء اللامع ٤ ٦ / ٨٥٠ و a قضاة دمشق ٩ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا ، قاضى القضاة شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن عمود بن أحمد الكتانى العسقلانى ثم المصرى الشافعى . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وصنف التصانيف التي عم النفع بها و كشرح البخارى ، الذى لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله والإصابة في الصحابة ، وأشياء كثيرة جدا تزيد على المائة توفى في ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة .

له ترجمة فى : « حسن المحاضرة » ١ / ٣٦٣ و « ذيل تذكرة الحفاظ » ٣٨٠ و « شذرات الذهب » ٧ / ٢٧٠ و « الضوء اللامع » ٢ / ٣٦ و « طبقات الحفاظ للسيوطى » ٧٤٠ ، ٥٤٧ ت ١١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرنطي النفرى نحوى عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه وأدييه ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة فى آخر شوال سنة أربع وخمسين وستاثة ومات بالقاهرة فى صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة ودفن بمقابر الصوفية .

له ترجمة فى : « بغية الوعاة » ١ / ٢٨٠ و « البدر الطالع » ٢ / ٢٨٨ و « حسن المحاضرة » ١ / ٣٤٥ و « الدرر الكامنة » ٥ / ٧٠ و « ذيل تذكرة الحفاظ ٤٠ / ٣١ و « ذيل العبر » ٢٤٥ و « الرسالة المستطرفة » ١٠١ و « طبقات الشافعية للسبكى » ٦ / ٣١ ط الحسينية و د طبقات ابن قاضى شهبة » ١٨٧ و « المقفى » ٣ ورقة ٢٤١ .

وقد قَالَ شيئُ الإسْلَامِ : تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ : إِنَّ الَّذِي بُعِثَ بِهِ الحَضْرُ عليْهِ السَّلَام شريعةٌ لَهُ ، فالكُلُّ شريعةٌ .

وأمًا نَبِيْنَا عَلَيْكُ فَإِنَّهُ أَمَرَ أَوَّلًا أَنْ يَحْكُمَ بالظَّاهِرِ دُونَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَنَ البَاطِنِ ، والحقيقة ، كغالبِ الأَنْبِياءِ . ولِهَـٰذا قالَ : ﴿ نَحْكُمُ بالظَّاهِرِ ﴾ .

وَفِي لَفُظٍ : ﴿ إِنَمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ ، وهُوَ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ ﴾ . وقال : ﴿ إِنَّمَا أَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضِيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ ، فإنَّما هِيَ قطعةٌ مِنَ النَّارِ ﴾ .

وَقَالَ لَلْعَبَّاسِ : ﴿ أَمَّا ظَاهِرُكَ فَكَانَ عَلَيْنَا ، وأَمَّا بَاطِئُكَ يَعْنِي سريرتُكَ فَإِلَى الله ١٠

وقالَ فِي تِلْكَ المرَّأَةِ : ﴿ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحدًا / مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ﴾ (١٥٠ ظ] وقال \_ أيضًا \_ : ﴿ لَوْلَا القرآن لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ﴾ فَهَلْذَا كُلُّه صريحٌ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْكُمُ وقال \_ أيضًا والنَّبِيَّةِ ، أَوِ الاغْتِرَافِ دُونَ مَا أَطْلَعَهُ الله عَلَيْهِ ، مِنْ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ وَحَقَائِقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ اللهُ تَعَالَى زَادَهُ شَرَفًا وأَذَن لَهُ أَنْ يَحْكُمُ بِالبَاطِنِ ، وَمَا اطْلَعَ عَلَيْهِ مِنْ حَقَائِقِ الْأُمُورِ ، فَجْمِعَ لَهُ بَيْنَ مَا كَان لِلأَبْيِاءِ ، وَمَا كَان لِلأَبْيِاءِ ، وَمَا كَان لِلأَبْيَاءِ ، وَمَا كَانَ لِلْخِضْرِ خصوصيَّة خَصَّهُ الله بِهَا ، وَلَمْ يُجمع الأَمْرَانِ لِغَيْرِهِ (١٠).

## المائة والحادية عشرة

وبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نُصِرَ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَمَامَهُ ، وَشَهْرٍ خَلْفَةٌ ٣٠٠. المائة والثانية عشرة

وَبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ ، وَفَواتِحَهُ ، وَخَوَاتِمَهُ .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَن جابر بن عَبْدِ الله ، رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ أَعْطِيتُ الْخُدْرِيِّ إِلَىٰ وَضِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَعْطِيتُ

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢ . .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ١٩٢ ، .

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد وابن أنى شيبة والبيهقى عن على قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: و أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض وعيت أحمد وجعل لى التراب طهورا وجعلت أمتى خير الأم ، و الخصائص ٢ / ١٩٣ ، . وأخرج الطبرانى عن السائب بن ينهد قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : و فضلت على الأنبياء بخمس : و بعثت إلى الناس كافة وذخرت شفاعتى لأمتى ، ونصرت بالرعب شهرا أمامى وشهرا خلفى ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لى الغنام ولم تحل لأحد بعدى ، و الخصائص ٢ / ١٩٤ ، و

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدنى كان من علماء الصحابة وبمن شهد بيعة الشجرة ، روى حديثا كثيرا وأفتى مدة ، مات سنة أربع وسبعين بالمدينة له ترجمة ف : ٥ أسد الغابة ، ١٤٢/٦ و ٥ تاريخ بغداد ، ١٨٠/١ و ٥ تذكرة الحفاظ ، ١٤٤/١ و

خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ مَنْ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ... الله الحديث .

ورُوِىَ ــأَيْضًا ــ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْظُ : « نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ » (٢).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا : ﴿ نُصِمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ عَلَى عَدُوِّهِ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ ﴾ ٢٠.

وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ السَّائِب بنِ يَزِيد<sup>(۱)</sup> \_ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ( نُصِرْتُ شَهْرًا أَمَامِى ، وَشَهْرًا خَلْفِى ، (<sup>0)</sup>.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بِسَنَدٍ حَسَنٍ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَبَيْرِيُّ لِللَّهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : أَمَّا إِنِّى سأَلتُ رَبِّى أَنْ يُعِينَنِي بالسَّنَة وَاللّهِ ، قال : أَمَّا إِنِّى سأَلتُ رَبِّى أَنْ يُعِينَنِي بالسَّنَة تُحْفِيكُمْ ( الله عَلَيْكُمْ ( فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا أَمَا إِنِّى قَدْ حَلَفْتُ هَاكَذَا هاكذا أَلّا أُومِنُ تُحْفِيكُمْ ( ) وَبِالرُّعْبِ فِي قُلُوبِكُمْ ( فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا أَمَا إِنِّى قَدْ حَلَفْتُ هَاكذَا هاكذا أَلّا أُومِنُ

<sup>=</sup> و ه خلاصة تذهيب الكمال ١٥٥ و و شذرات الذهب ١ / ٨١ و و طبقات الشيرازى ١٥ و و العبر ١ ٨٤/١ و و النجوم الزاهرة ٥ ١ / ١٩٢ و و التجهد ١ / ٣١٨ و و الثقات ٢ / ١٥٠ و و الإصابة ٢ / ٣٥ و و السير ٢ / ١٦٨ ـ ١٧٢ و و مشاهير علماء الأمصار ٢٠ ٣٠ ت ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ه صحیح مسلم ۱ / ۳۷۲ حدیث ۸ کتاب المساجد ومواضع الصلاة وبمعناه حدیث ۲ / ۳۷۱ و ۷ / ۳۷۲ و ۹ ابن آلی شیبة ۱ / ۴۳۱ و ۹ دلائل النبوة للبیهقی ۱ ۵ / ۶۷ و ۹ سنن البیهقی ۱ ۷ / ۶۸ و ۹ البدایة ۱ ۳ / ۶۸ و ۹ کنز العمال ۱ ۳۲۰۷۲ و ۹ مسند آلی یعلی ۱ / ۱۲۸ / ۲۲۸۷ .

<sup>(</sup>٣) ه مجمع الزوائد للهيشمي ٤ ٨ / ٢٥٩ و د الطبراني ٤ ١١ / ٦١ .

<sup>(</sup>٤) السائب بن يزيد بن أخت نمر الكندى ، ويقال : هذلى ، حج به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ وهو ابن سبع سنين ، ومات سنة إحدى وتسعين وهو ابن سبع وثقانين ، وهو السائب بن يزيد بن عبدالله بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبدالله ، وكان على السوق أيام عمر بن الخطاب .

له ترجمة في : ٥ الثقات ٥ ٣ / ١٧١ و ٥ الإصابة ٥ ٢ / ١٢ و ٥ تاريخ الصحابة ٥ ١٣٣ ت ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى و ٢ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٦) معاوية بن حيدة القشيرى ، جد بهر بن حكيم بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . له ترجمة فى : و التجهد ، ٢ / ٨٢ و و الثقات ، ٣ / ٣٧٤ و و البحريد ، ٣ / ١ / ٣٠٩ و و أسد الغابة ، ٤ / ٣٨٥ و و مشاهير علماء الأمصار ، ٧٧ ت ٢٥٨ و ١ المعجم الكبير للطيراني ، ٩ / ١ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٧) وتحفيكم بضم الفوقية وسكون المهملة وفاء وتحتية : تستأصلكم وتبالغ في إهلاككم . ٥ راجع شرح الزرقاني ٥ /٢٦٣ ، ٠

فَمَازَالَتِ السَّنَةَ (١) تُحْفِينِي ، وَمَازَالَ الرُّعْبُ يَجْعَلُ فِي قَلْبِي ، حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ (١). وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُخْتَصِمُ ا .

وَرَوَى البَرَّارُ – بِرِجَالِ الصَّمِيعِ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : ﴿ أَتَتِ الصَّبَا الشَّمَالَ لَيْلَةَ الأَّحْزَابِ ، فَقَالَ : ﴿ مُرَّى حَتَّى تَنْصُرِى رَسُولَ الله عَلِيْكَ ، فَقَالَتِ الشَّمَالُ : ﴿ مُرَّى حَتَّى تَنْصُرِى رَسُولَ الله عَلِيْكَ ، فَقَالَتِ الشَّمَالُ : ﴿ مُرَّى حَتَّى تَنْصُرِى رَسُولَ الله عَلِيْكَ ، فَقَالَتِ الشَّمَالُ : ﴿ مُرَّى حَتَّى تَنْصُرِى رَسُولَ الله عَلَيْكِ ، ﴿ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَسْرِى بِاللَّيْلِ ، ﴿ ﴾.

وَتَقَدُّم الحَدِيثُ في غَزْوَةِ الخَنْدَق.

وَقُولُهُ: ( مَسِيرَةَ شَهْرٍ ) مفهومهُ أَنَّهُ لَا يُوجد لغيرِهِ النَّصْرِ بالرُّعْبِ في هَاذِهِ المَّذَّ أَنَّ وَلَا فِي أَكْثَرَ مِنْهَا أَنَّ مَا دُونَها فَلَا (١) ، لكنْ فِي رِوَايَةٍ عَمْرٍو بنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّه ، عِنْد الإمّام أَحْمَدَ رَضِينَ الله تَعَالَمِ عَنْهُ ( وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَلُو بِالرُّعْبِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَينَهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ) ، فَالظَّاهِر اختصاصَهُ بهِ مُطْلَقًا ) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى ﴿ مُسنده ﴾ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى (٧) ، رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ أَعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ ، وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ ﴾ (^^.

 (٧)، أبوموسى الأشعرى: عبدالله بن قيس بن وهب ، يلى الكوفة مدة ، والبصرة زمانا إلا أنه ممن استوطن البصرة ، مات سنة أربع وأربعين وهو ابن بضع وستين سنة .

ترجمتة فى : • الثقات • ٣ / ٢٧١ و • الإصابة • ٣ / ٣٥٩ ، ٤ / ١٨٧ و • طبقات ابن سعد • ٢ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، ٤ / ١٠٥ و ٦ ترجمتة فى : • الثقات • ٣ / ٢٠٠ و • السير • ٣ / ٣٨٠ و • طبقات خليفة • ٦٨ ، ١٣٧ ، ١٨٧ و • تاريخ خليفة • ١٧٨ و وغيرها و و التاريخ الكبير • ٥ / ٢٢ ، ٣٢ و • الاستيعاب • ٣ / ٩٧٩ و • تاريخ ابن عساكر • ٢٢ ك ، ٤٢ و و أسد الغابة • ٣ / ٣٦٧ و • التاريخ الإسلام • ٣ / ٢٥٥ و • العبر • ١ / ٢٥ و • التهذيب • ٥ / ٢٤٩ و • شذرات الذهب • و • تاريخ الإسلام • ٣ / ٢٥٥ و • العبر • ١ / ٢٥ و • التهذيب • ٥ / ٢٤٩ و • شذرات الذهب • ١ / ٢٥ و • التهذيب • ٥ / ٢٤٩ و • شذرات الذهب • ١ / ٢٥ و • التهذيب • ٥ / ٢٤٩ و • مشاهير علماء الأمصار • ٥٦ ت ٢١٦ .

(A) و مسبد أبى يعلى و ١٧ / ٢٠٩ حديث ٧٣٨ إستناده ضعيف لضعف عبدالرحمن بن اسحق الواسطى وأخرجه أبوبكر بن أبى شيبة في و مصنفه و ١١ / ٤٨٠ برقم ١٧٨٤ من طريق هشيم قال : حدثنى عبدالرحمن .. بهذا الإسناد وذكره الحيشمى في و مجمع الزوائد و ٢٦٣ باب فيما أوتى من العلم فقال : رواه أبويعلى وفيه عبدالرحمن بن اسحق الواسطى وهو ضعيف . وذكره ابن حجر في و المطالب العالية و ٤ / ٤ ، ٢٨ برقم ٣٨٢٤ ، ٣٨٣ وعزاه في الأولى إلى أبى بكر بن أبى شيبة وفي الثانية إلى أبى يعلى وانظر كنز العمال ٨ / ١٥٢ ، العالم و ١٥ النسائى و في التطبيق ٢ / ٢٣٨ باب كيف التشهد الأول ، و النسائى و في التطبيق ٢ / ٢٣٨ باب كيف التشهد الأول ، و ابن ماجة و في النكاح عن طريق أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن ابن مسعود وهذا إسناد صحيح . و الخصائص و ١ الخصائص ٥ ٢ / ١٥ .

<sup>(</sup>١) السنة بفتح السين المهملة والنون الخفيفة : الجدب .

<sup>(</sup>٧) ه شرح الزرقاني على المواهب ، ٥ / ٣٦٣ و « المعجم الكبير للطبراني ، ١٩ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع ه سبل الهدى والرشاد ، ٤ / ٥٤٥ و « صحيح البخارى ، ٥ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) أي الشهر .

ره) بالأولى .

<sup>(</sup>٦)! يختص به بل يكون لغيره .

قال الحافظُ<sup>(۱)</sup>: « وَإِنَّمَا جَعَلَ الغَاية شهراً ؛ لأنَّه لم يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ ، وَبَيْنَ أَحَدٍ من أَعْدَاثِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ ، (۲).

وقَال / تِلْمِيذُهُ الحَيْضَرِى : وَفِيهِ نَظر بَلْ دَعْوَته عَمَّتْ أَطْرَافَ الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ [ ١٣٦ و ] مِمَّا مَسِيرَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْمٍ ، وَكُلِّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى الإسْلَام ، فَهُوَ عَدُوّهُ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُحملَ العَدَاوَةُ عَلَى مَنْ رَاسَلَهُ ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ ، وَالْمُعَانَدَةِ .

قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْحَافِظِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ بِالْعَدَاوَة هنَا : مَنْ تَصَدَّى لِقِتَالِ ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم .

وَهَـٰذِهِ الْخُصُـوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ صَـٰلَى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّم، عَلَى الإطْلَاقِ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ، بِغَيْرِ عَسْكَر<sup>(۱)</sup>.

وَيَرْحَمُ اللهِ الْبُوصِيرِي (١) خَيْثُ قَال :

كَأُنَّهُ وَهُوَ فَرُدٌ مِنْ جَلَالَتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَم (٥)

#### تنبيسه

فِى حَديثِ جَابِرٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا : ﴿ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ﴾ وَالرَّوَايَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ بِالصِّحَّةِ .

قُلْتُ: لَا تَخَالفَ بَيْنَهُمَا.

<sup>· (</sup>١) قال الحافظ : وليس المراد بالخصوصية : مجرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو . • شرح الزرقاني ٥ / ٢٦٣ ه .

<sup>(</sup>٢) في جميع الجهات .

<sup>(</sup>٣) ، شرح الزرقاني ، ٥ / ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤)) محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن أبي سرور بن حبان بن عبدالله بن ملاك الصنهاجي أبوعبدالله شرف الدين الدلاصي المولد المغربي الأصل البوصيري المنشأ ولد سنة ٦٠٨ وتوفي سنة ٦٩٦ .

له ترجمة في صدر ديوانه بقلم محمد سيد كيلاني .

 <sup>(</sup>٥) البيت للبوصيرى من قصيدة يمدح النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ بها وهى من أشهر شعره وهذه القصيدة تعرف بالبردة أو بالبرأة
 وقد وفد بها على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو مريض فعوف من وقته وساعته . ومطلعها :

أُمِـــــنْ تَذَكِّــــر جِيــــرَانِ بِذِى سَلَــــم مَزَجْتَ دَمْعـــــاً جَرَىَ مِنْ مُقْلِـــــةٍ بِدَمِ وبيت الشاهد في ص ٧٤٧ .

قَالَ محمَّدٌ بنُ شهابِ الزُّهْرِئِّ (١): بَلَغَنِي أَنَّهَا أَنْ يَجْمَع الله تَعَالَى لهُ الْأُمُورَ الكثيرة الَّتِي كانتْ نَكتبُ فِي الكُتبِ قبلهُ فِي الأَمْرِ الوَاحد ، والأَمْرَيْن .

وقال الهَرَوى (٢): هِى القُرْآنُ ، جَمَعَ الله فيهِ الأَلْفَاظَ الشَّهِيرة من المَعَانِي الكثيرة ، وكلامهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَانَ بِالجَوَامِعِ قليلِ الأَلْفَاظِ ، كثيرِ المَعَانِي ، ومَنْ تأَمَّلَ الأَحاديثَ الصحيحة ظَهَر لهُ ذلك ، وقد ذكرتُ شيئاً مِنْ ذلك في بَابٍ فَصَاحَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَالَ الإَمَامُ القَاضِيُّ أَبُو بَكْمٍ محمَّد بنِ أَبِي (٣) الوَلِيدِ أَحْمَد بن عيسى بنِ حجَّاج الإشبيلِيّ قاضيى مُرَاكش رَحِمهُ الله تَعَالى : قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم : ( بَيْنَ يدى ) يُشعرُ أَنَّهُ يريدُ إِذَا شرعت في حَرَكَةٍ تقدَّمنِي الرُّعْبُ إِلَيْهِمْ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَة شَهْرٍ ، وَلَا شَهَلُّ أَنَّ كلَّ متوجهِ لِقتالِ قوم لابُدُ من وُقُوع خوفٍ منهُ لأوَّلِ سَمَاعِهِمْ بتوجُهِهِ إِلَيْهِمْ عَلَى مَسِيرَةِ شَهرٍ ، وَعَلى أَكْثر وعَلَى أقل ، هذَا الذِي خُصَّ بهِ سَبِّدُنا محمَّد عَلَيْهِمْ .

والَّذِي يَظْهَرُ \_ والله تعالى أعلم \_ أنَّ الرُّعْبَ اللاحق للمقصودِ عَلَى مراتِبَ : رُعبٌ يلحقُ على البُعد، ورعبٌ يلحق على القُرْبِ ، ورعبٌ يلحق وينظر هذا نحو شهرين . ثُمَّ قَال : إنَّ الرُّعْبَ الَّذِي يلحقُ بالمشاهدةِ ، فَلَحِق مِنْ تَوَجُّهِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مسيرةِ شَهْرٍ ، ومنْ هُنَا يُعرفُ حكمة التخصيص بشهرٍ ، وذلك أنَّ سُلَيْمانَ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام سُخِّرَ لهُ الجنُّ ، والرَّيحُ تَجْرِي بِهِ ، من غدوت ورَوحت مسيرة شهر ، وخلك أنَّ سُلَيْمانَ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام سُخِّرَ لهُ الجنُّ ، والرَّيحُ تَجْرِي بِهِ ، من غدوت ورَوحت مسيرة شهر نوالي أنَّ سُلَيْمانَ عليهِ المُسَاهَدةِ نشأ منه عَلَى مسيرةِ شهر لقطعِه إيَّاهُ في الرحلةِ الواحدةِ ، مسيرةِ شهر لقطعِه إيَّاهُ في الرحلةِ الواحدةِ ،

<sup>(</sup>۱) الزهرى : أبوبكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبدالله بن شهاب المدنى ، أحد الأعلام ، نزل الشام وروى عن سهل بن سعد ، وابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وغيرهم من الصحابة ، وخلق من التابعين وعنه أبو حنيفة ، ومالك ، وعطاء بن أبى رباح ، وعمر بن عبدالعزيز ، وهما من شيوخه ، وابن عيينة ، والليث ، والأوزاعى ، وابن جريج ، وخلق قال ابن منجوبه : رأى عشرة من الصحابة وكان من أحفظ أهل زمانه ، وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار ، فقيها فاضلا ، وقال الليث : ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه وكان ابن شهاب يقول : 8 ما استودعت قلبى شيئا قط فسيته 8 .

ترجمته فى : ٥ تذكرة الحفاظ ٤ ١ / ١٠٨ و ٥ تهذيب التهذيب ٤ ٩ / ٤٥ و ٥ حلية الأولياء ٥ ٣ / ٣٦ و ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٥ ٣٠٦ و ٥ طبقات القراء لابن الجزرى ٥ ٢ / ٢٦٢ و ٥ العبر ٥ الكمال ٥ ٣٠٦ و ٥ النجوم الزاهرة ٥ ١ / ٢٦٢ و و وفيات الأعيان ٥ ١ / ١٥ و ٥ طبقات الحفاظ للسيوطي ٥ ٢٤ ت ٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن عُروة الحافظ المجود أبو محمد الهروى ، صاحب و الأقضية و سمع أبا سعيد الأشج ، والحسن بن عرفة ، مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ ه ٣ / ٧٨٦ و « شذرات الذهب » ٢ / ٢٦٢ و « العبر » ٢ / ١٤٨ و « طبقات الحفاظ للسيوطي » ٣٠٠ ت ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٣) كلمة ه أبي ه ساقطة من ( ز ) .

فَأَعْطِىَ سَيِّدنا مُخمَّد عَلِيْكُ رغب المُشاهدة على مقدار تِلْك المسافة ، وَإِنْ لَمْ يَكُن بِلحَقُها إِيَّاهُ بعْدَ قَطْعِها ، والله تعالى أعلم .. انتهى كلامه .

وظاهرُ حديثِ السَّائِبِ رَضِىَ الله تعالى عَنْه: أَنَّ العَدُوَّ الواحدَ لا يكونُ فِي جِهَنَيْنِ بَعِيدَئَيْنِ ، وَإِنَّمَا يكونُ فِي أَحَدِ الجِهَاتِ : إِمَّا أَمامهُ ، أَو خَلْفَهُ ، فهوَ يَرْعَبْ ، وَلَوْ لَمْ يُقاتلهُ ، فأطْلَقَ الشَّهرُ باعتبارِ إِحْدَى الجهتينِ ، وكذَا لوْ كَانَا عَدُوَيْنِ في جِهَنَيْنِ : أَمامهُ وخلفَهُ ، فَالشَّهرُ نهايةُ مسافَةِ الحوفِ . ولمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَاذَا ، وَهُوَ بَدِيعٌ (١).

/ المائة والثالثة عشرة

وبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم ، نُصِرَ بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (''.

### المائة والرابعة عشرة

وبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِى مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَق عَلَيْهِ قطيفة من سندس . عد هلٰذِهِ ابنُ عَبْدِ السَّلَام رَضِيَ الله عنهُ (٣).

### المائة والخامسة عشرة

وبهبوطِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، وَلَمْ يهبط عَلَى أحد قبله ، عدّ هـٰذه ابن منيع رَضِيَى الله تعالى عنه (٤٠).

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْظَةِ : ﴿ بَيْنَا أَنَا لَا اللهُ عَلَيْظَةٍ : ﴿ بَيْنَا أَنَا لَا اللهُ عَلَيْظَةٍ : ﴿ بَيْنَا أَنَا لَا اللهُ عَلَيْظَةٍ : ﴿ بَيْنَا أَنَا لَا اللهُ عَلَيْظَةً اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ : ﴿ بَيْنَا أَنَا لَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

<sup>(</sup>١) « شرح الزرقاني على المواهب » ٥ / ٢٦٣ ــ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) جاء فى « صحيح مسلم » ۲ / ۲۱ حديث رقم ، ۹۰ كتاب صلاة الاستسقاء باب فى رخ الصيا والدبور ما نصه « نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور ، ومعنى الصبا : هى رخ ، ومهمها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهاز ، والدبور : الرخ التي تقابل الصبا وقال النووى : هى الرخ الغربية . وانظر الحديث فى « البخارى » ۲ / ۶۱ ، ۶ / ۱۳۲ ، ۵ / ۱۶۰ و « فتح الباري » ۲ / ۲۰ وفى « النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير « ۲ / ۹۸ سميت بالدبور لأنها تأتى من دبر الكعبة . وليس بشىء وقد كثر اختلاف العلماء فى جهات الرياح ومهابها اختلافا كثيرا .

<sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني • د / ٢٦٠ و • الخصائص الكبرى • ٢ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) اخصائص ۲ / ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٠) أخرجه ، البخارى ، بلفظ ، أعطبت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب وبينها أنا ناعم البارحة إذا أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت فى يدى ، ٩ / ٣٤ كتاب التعبير وفى كتاب الجهاد وفى كتاب الاعتصاء ٩ / ١١٣ وأخرجه ، مسلم ، فى المساجد ٢ / ٢٥ وأخرجه ، ونسعت فى يدى ، ٩ / ٣٠٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ددى و ، وأخرجه ، النسائى ، فى كتاب الجهاد ٢ / ٣ ـ ٤ ، والدارمي ، فى مقدمة مسنده و ، أحمد ، ٢ / ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، ٢٩٦ ، ددى و ، فردوس الأخبار للديلمي ، ٢ / ٢١ حديث ١٩٤٤ و ، العيني ، ٨ / ٢٠٤ و ، العسقلانى ، ٢ / ٢٠ حديث ١٩٤٤ . ٢ . ٢٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ جَبَّانٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَابْنُ بِمَقَالِيدِ (١) الدُّنْيَا عَلَى فَرَس أَبْلَقَ جَاءَ بِهِ جِبْرَائِيلُ ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُس الْأَنْ.

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ ـ بَسَنَدٍ حَسن ـ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهِما ، قالَ : و كانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ذَاتَ يوم على الصَّفَا ، فقالَ : مَا أَمْسَى لِآلِ محمَّدٍ سَفَةٌ من دَقِيقِ ، ولا كفّ من سويق ، فلمْ يكنْ كلامه بأسْرعَ منْ أَنْ سمع هَدَّةٌ من السّماءِ أفزعته فأتاهُ إسْرَافِيلُ ، فقالَ : إنَّ الله سمِعَ ما ذكرت ، فبعثني إليْكَ بمفاتيح حزائنِ الأَرْضِ ، وأمرني أَنْ أَعرِضَ عليك أَنْ أُسَيِّر الله سمِعَ ما ذكرت ، فبعثني إليْكَ بمفاتيح حزائنِ الأَرْضِ ، وأمرني أَنْ أَعرِضَ عليك أَنْ أُسَيِّر أَمَّكُ جبالَ تِهَامَة زُمُرُّدًا ويَاقُونًا ، وذهبًا وفضَّةً ، فعلتُ : وإن شِعْتَ نَبِيًّا مَلَكًا ، وإنْ شِعْتَ نَبِيًّا عَبْدًا ، ".

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابَنِ عُمَرَ رضِيَ الله تعالَى عنه قالَ : و سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يقولُ : و لَقَدْ هَبَطَ عَلَى مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ ، مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيٍّ قَبْلِي ، ولا يَهْبطُ عَلَى أُحدٍ من أَا بعْدِى ، وهُوَ إِسْرَافِيلُ ، وعنده جبريل فقال السلام عليك يا محمد () ، فقال : و أنا رَسُولُ رَبِّكَ بعْدِى ، وهُوَ إِسْرَافِيلُ ، وعنده جبريل فقال السلام عليك يا محمد () ، فقال : و أنا رَسُولُ رَبِّكَ أَمْرَىٰ أَنْ أَخَيِّرِكَ إِن شَعْتَ نَبِيًّا عَبِدًا ، وإن شَعْت نَبيًّا ملكًا ، فنظرتُ إلى جبريلَ فأوْماً إلى أَن تُواضَعَ ، فلو قُلْتُ : إنّى نَبِيًّا مَلكًا ، لسارت الجبالُ مَعِي ذَهَبًا اللهِ . ()

وسَبَقَتْ أَحَادَيْتُ مِنْ هَاٰذَا النَّمْطِ في بابٍ: زُهْدِهِ عَلَيْكُمْ .

<sup>. (</sup>١) في الأصل ، مقاليد ، والمثبت من ، التقاسيم ، ٣ / لوحة ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۲) • الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان • ١٤ / ٢٧٩ برقم ٦٣٦٤ إسناده على شرط الصحيح ، إلا أن فيه تدليس أبى الزبير وأخرجه ابن الجوزى فى • العلل المتناهية • ٢٧٧ من طريق على بن الحسين ، قال : حدثنى أبى ، عن أبى الزبير ، بهذا الإسناد وقال ابن الجوزى : هذا حديث لا يصح ، وعلى بن الحسين عجهول .

قلت : وليس كما قال ، فإن على بن الحسين ، هو ابن واقد المروزى ، روى عنه جمع كثير وذكره ابن حبان في ، الثقات ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، ثم هو لم ينفرد به ، فقد تابعه اثنان كلاهما ثقة .

وأخرجه أحمد ٣ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ عن زيد ، حدثنا حصين ، عن أبى الزبير ، عن جابر وأورده الهيثمي في ٥ المجمع ، ٩ / ٢٠ وقال : رواد أحمد ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وصححه الحافظ السيوطي في ٥ الجامع الصغير ٥ وزاد نسبته للضياء المقدس .

<sup>(</sup>٣) ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ١٤ / ٢٨٠ برقم ٦٣٦٥ .

و • مجمع الزوائد للهيشمى • ٩ / ٩ - ٢٠ وقال رواه أحمد ، والبزار ، وأبويعلى ، ورجال الأولين رجال الصحيح . و • شرح الززقانى على المواهب • < / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) لفظ ، من ، زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) • المعجم الكُبير للطبراني • ٢١ / ٣٤٨ برقم ٢٣٣٠٩ قال في • المجمع • ٩ / ١٩ وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف .

وقال الإمَامُ الخَطَّابِيِّ (١) رضي الله تعالَى عنه ، المرادُ : بخزائِنِ الْأَرْضِ : مَا فَتِحَ عَلَى الْأُمَّةِ ، مِنَ الْغَنَائِمِ ، من ذَخَائِرِ كَسْرِي وقيصرَ ، وغيرَهمَا .

ويحتملُ : مَعَادِنُ الأرضِ ، التِّي فَيْهَا الذَّهَبُ والفِضَّـةُ .

وقيلَ : يحملُ علَى ما هُوَ أعمٌ مِنْ ذَلْكَ .

قلتُ : وهُوَ أَظهرُ ، والأحادِيثُ تُشْعُر بِهِ .

وقيلَ: المرادُ بمفاتيج خزائنِ الأَرْضِ: بلادهَا ، الَّتِي سَتُفْتَح لهُ ولأُمتِهِ ، ويصلُ إلَيْها دينُهُ وشَرْعُهُ ، فصارَ حكمُهُ فيها بحكمِ المَلَكِ علَى ما تحتَ يَدِهِ يتصرّف فِيهَا بأُمرِ ربَّه تبارَكَ وتعالَى ، كَيْفَ أَمْرهُ ، وقيلَ : إِرَادَة الله تعالى . ثُنبَّههُ على ذلكَ ، وإعلامُهُ بأنَّ دينَه سيبلغُ مشارقَ الأَرضِ ، وكذلك وقعَ ، ولله الحمدُ على ذلكَ ، وهَذا معنَى بَدِيع يتعين اعْتِمَادُهُ ، وتكونُ الخصُوصيَّة لهُ عَلَيْكُ ، وهِي : أنَّ بِلَادَهُ الَّتِي تَدْخُلُ في طاعتِهِ ، / وتصيرُ تحتَ مُلكِهِ [١٣٧ و] الخصُوصيَّة لهُ عَلَيْكُ ، وهِي : أنَّ بِلَادَهُ الَّتِي تَدْخُلُ في طاعتِهِ ، / وتصيرُ تحتَ مُلكِهِ [١٣٧ و] تُسَلَّمُ مَفَاتِيحُها في يدِه ؛ عطيَّةً مِنَ الله عزَّ وجلً ؛ ولذلكَ آجَرَ أُمّتَهُ عَلَيْكُ ، بفتح كثير من البلادِلانِ ، كما تقَّم في المُعجزاتِ .

### المائسة والسادسية عشرة

وبأنَّهُ عَلَيْهُ جَمَعَ لَهُ بِيْنَ النُّبُوَّةِ والسُّلْطَانِ ، عَدٌّ هَاٰذِلُ الْغُزَالِيُّ (1) رَحمَهُ الله تعالَى ،

 <sup>(</sup>١) الخطابى الإمام العلامة المفيد انحدث الرحال أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البستى ، صاحب التصانيف .
 سمع أبا سعيد بن الأعرابي وأبابكر بن داسة والأصم ومنه الحاكم ، وصنف « شرح البخارى » و » معالم السنن » و » غريب الحديث »
 و • شرح الأسماء الحسنى » ، وغير ذلك .

وكان ثقة متثبتا من أوعية العلم ، أخذ اللغة عن أبى عمر الزاهد والفقه عن القفال وابن أبى هرية وله شعر جيد . مات ببُست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة .

له ترجمة فى : • إرشاد الأيب • ١٠ / ٨١ و • أنباء الرواة • ١ / ٢٧ و • الأنساب • ٨٠ ب و • البداية • ٢٣ / ٢٣٦ و • بغية الوعاة • ١ / ٢٤٠ و • تذكرة الحفاظ • ٣ / ١٠١ و • الرسالة المستطرفة • ٤٤ و • شذرات الذهب • ٣ / ٢٧٧ و • طبقات الشافعية للسبكى • ٣ / ٢٨٢ و • اطبقات العبادى • ٩٤ و • طبقات النحاة لابن قاضى شهبة • ، ١ / ٢٣٣ و • العبر • ٣ / ٣٩ و • اللباب • ١ / ٢٣٢ و • العبر • ٣ / ٣٩ و • اللباب • ١ / ٢٣٢ و • مرآة الجنان • ٢ / ٣٤٠ و • المنتظم • ٣ / ٣٩ و • النجوم الزاهرة • ٤ / ١٩٩ و • وفيات الأعيان • ١ / ١٦٦ و • يتيمة الدهر • ٤ / ٣٩٤ و • طبقات الحفاظ للسيوطى • ٣ - ٤ ت ٩١٧ .

<sup>(</sup>٢) • شرح الزرقاني على المواهب • ٥ / ٢٦٠ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، هذا ، والمثبت من ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) الغزالى : محمد بن محمد الغزالى ، أبوحامد ، الأصولى الفقيه المجتهد ، الفيلسوف ، الصوفى عاد إلى أهل الحديث وخلع فلسفته قبل موته بقليل مات سنة ٥٠٥ هـ .

له ترجمة في : « إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي « هامش : ١٠ ـ ١١ .

وه وفيات الأعيان ، ٤٦٣/١ و « شذرات الذهب ، ١٠/٤ و « طبقات الشافعية الكبرى ، ١٩١/٦ . و « مفتاح السعادة ، =

و • فضَّلَهُ لأَجلِ اجْتَاعِ هُ<sup>(١)</sup> النُّبُوّةِ والمُلْكِ والسَّلْطَنَة لنبَّيْنَا عَلِمُكُ لِأَنْقُ<sup>(١)</sup> أَفْضل من سَـاثِرِ الأنبياءِ فإنّه أكملَ اللهُ بهِ صلاحَ الدّينِ والدُّنْيَا ، ولم يَكنِ السَّيْفُ والملكُ لغيرهِ مِنَ الأنبيَاءِ .

رَوَىِ البيهِ فَيْ مَنْ قَتَادَهَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ في قوله تعالَى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نصِيرًا ﴾ (٢) . قالَ : أخرجه من مكة ﴿ مُحْرَجَ صِدْقِ ﴾ . قال : وعلم النّبِي عَلَيْكُ ، بأنّه لا طَاقَة له به لذَا (١) الأمر إلا بسُلْطَانِ (٥) ، فَسَأَلُ (١) سُلطانًا نصِيرًا لكتابِ الله وحدودِه ، وفرائِضِهِ ، وإقامَة كتابِ الله ، فإنّ السُّلْطَانَ عِزّة مِنَ الله ، جعلَهَا بَيْنَ أَظهرِ عبادِهِ ، لولا ذلك ولأغار ه (٧) بعضهُمْ على بَعْض ، وأكلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ ه (٨) .

قلتُ : وقَدْ يُشكُلُ علَى كلام الْغَزَالِيّ .

### المائسة والسابعسة عشرة

وبأنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم أُوتِيَ عِلْم كُلِّ شيءٍ إلاَّ الخَمْس<sup>(١)</sup>.

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرانِيُّ \_ بسندٍ صَحيجٍ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليْه وسلّم ، قالَ : ﴿ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلُّ شِيءِ الإَّ الخَمْسِ ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليْه وسلّم ، قالَ : ﴿ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلُّ شِيءِ الإَّ الخَمْسِ ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الآية .

<sup>=</sup> ۲۹۰/ ۱۹۱/ و « تبين كذب المفترى » ۲۹۱ ـ ۳۰۱ و « الوافى بالوفيات » ۲۷۶/۱ و « لسان الميزان » ۲۹۳/۱ و « روضة المجنات » ۷۷۶/۱ و « تاريخ الأدب فى إيران من الفردوس إلى السعدى » ۳۶۸ و « طبقات ابن هداية الله » ۲۹۲ ـ د۱۹۷ . مداية الله » ۱۹۲ ـ د۱۹۷ .

 <sup>(</sup>۱) ف ( ز ) ه ونصه لابن السماء ه تحیف .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ ۽ كان ۽ والمثبت من ( ز ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ( ز ) « لهذا » .

<sup>(</sup>٥) في ( ز ) ، سلطان ، .

<sup>(</sup>٣) فى ( ز ) « قال » .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ « لغار » والمثبت من ( ز ) .

<sup>(</sup>٨) ه الدر المنثور ه ٤ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۹) الخصائص ۲ / ۹۳ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة لقمان الآية ٣٤ وأخرجه « الطبرانى فى المعجم الكبير « ١٢ / ٣٢٤ برقم ١٣٢٤٦ ورواه « أحمد » ٤٧٦٦ و ١٣٣٠ و و ٢٢٦٠ و ٥٧٩٩ و ٢٠٤٣ و « البخارى » ١٠٣٩ و ٢٦٢٧ ، ٤٦٩٧ و ٤٧٧٨ و ٧٣٧٩ .

وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ ، وسعيد بنُ مَنْصورٍ ، والْبُخَارِى في و الأدبِ ، عن رِبْعِي بنِ خِرَاشِ () - رَضِي الله تعالى عنه - قالَ : حَدَّثَنِي رجلٌ من بنِي عامرٍ أنَّهُ قالَ يا رسُولَ اللهِ : و هَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لا تعلمُهُ إلَّا الله تعالى ، الْعِلْمِ شَيْءٌ لا تعلمُهُ إلَّا الله تعالى ، الخَمْس : ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ ().

وَرَوَى الْفِرْيَابِيُّ ، والشَّيْخَانِ عنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِى الله تعالى عنهما \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ، لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ ، وَلَا مَتَى تقومُ السَّاعَةُ إِلَّا الله ، ولَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا الله ولا متى يَنْزِلُ الفيثُ إِلَّا الله ، وما تَدْرى نَفْسٌ بأَى أَرْضِ تموتُ إِلَّا الله ، وما تَدْرى نَفْسٌ بأَى أَرْضِ تموتُ إِلَّا الله ، ولا متى يَنْزِلُ الفيثُ إِلَّا الله ، وما تَدْرى نَفْسٌ بأَى أَرْضِ تموتُ إِلَّا الله ، ولا متى يَنْزِلُ الفيثُ إِلَّا الله ، وما تدرى نَفْسٌ بأَى أَرْضِ تموتُ إِلَّا الله ،

### المائة والثامنة عشرة

وبأنه أُوتِيَ عِلْمَ الحَمْسِ، وأُمِرَ بكَتْمِهَا<sup>(٤)</sup>، قالهُ بعضُهم، قلتُ: والأَحَادِيثُ السابقةُ تُبَيِّنُ أَنَّ ذلكَ خلافُ الصَّوَابِ، ولذلكَ سُقْتُهَا.

## المائة والتاسعة عشرة

وبِأَنَّهُ عَلَيْهِ اطلع علَى الرُّوحِ فيمَا قالهُ بعضُهم(٠).

### المائة والعشرون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ بَيِّنَ لَهُ فِي أَمْرِ الدُّجَّالِ ، مَا لَمْ يُبَيِّن لأَحَدٍ .

<sup>(</sup>١) ربعي بن خراش الغطفاني القيسي ، من عُبَّاد أهل الكوفة ، كان أعورا مات سنة مائة أو سنة إحدى ومائة .

ترجمته فى : • الثقات • ٤ / ٢٤٠ و • تاريخ البخارى • ٣ / ٣٣٧ و • الحلية • ٤ / ٣٣٧ و • الجمع • أ / ١٤٠ و • التقريب • ٢ / ٣٤٠ و • تاريخ البخارى • ٣ / ٣٩٠ و • التهذيب • ٣ / ٣٣٦ و • الكاشف • ١ / ٣٤٤ و • تاريخ البناية • ٢ / ٢٣٠ و • السير • ٤ / ٣٥٩ – ٣٦٣ و • تهذيب و • أسد الغابة • ٢ / ٢٦١ و • وفيات الأعيان • ٢ / ٣٠٠ و • تاريخ اليقات • ص ١٥٣ و • السير • ٤ / ٣٥٩ و • تهذيب الكمال • ٢ / ٢٥ و • طبقات ابن سعد • ٦ / ٢٧ و • طبقات خليفة • الكمال • ٢ / ٢٠ و • العبر • ١ / ١٢١ و • تذكيرة الحفاظ • ١ / ٢٥ ب و • شذرات الذهب • ١ / ١٢١ و • الإصابة • ت ٢٧٢١ و • النجوم الزاهرة • ١ / ٢٠٢ و • الإصابة • ت ٢٧٢١ و • النجوم الزاهرة • ١ / ٢٠٢ و • المحمد • النجوم الزاهرة • ١ / ٢٠٢ و • المحمد • النجوم الزاهرة • ١ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>۲) ، المسند ، ۲۲۷3 .

<sup>(</sup>٣) • صحيح البخارى • ٢ / ٢٢ و • العينى • ٣ / ٢٦٤ و • العسقلانى • ٢ / ٣٥٥ و • القسطلانى • ٢ / ٣١٣ باب ٢٨ كتاب الاستسقاء و • صحيح البخارى • ٥ / ١٨٠ باب ١٦ باب تفسير المائدة وكذا ٥ / ٢٠٤ باب ١ كتاب التفسير / تفسير سورة الرعد وكذا 7 / ٢٠٠ باب ١ مبحث سورة لقمان وكذا ٨ / ١٥٦ باب ٤ مبحث كتاب التوحيد .

 <sup>(</sup>٤) أخرج أحمد وابن أبى شبية والبيهقي عن على قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ،
 نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لى التواب طهورا وجعلت أمتى خير الأمم و ٥ الخصائص الكبرى ٥ ٢ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>a) ، الخصائص الكبرى ، ٢ / ١٩٥ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْخُدْرِئِ \_ رَضِي الله / تعالى عنه \_ قَالَ : [ ١٣٧ ظ ]

﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَا بُعِثَ نَبِي إِلَّا جَدَّرَ أَمْتَهُ الدَّجال ، وإنَّى قدْ بَيْن لِى ف أَمْرِه ،
ما لَمْ يُبَيِّن لاُحِدٍ إِنَّهُ أَعُورَ ، وإنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ ﴿ ٢٠٠ مَ

### المائة والحادية والعشرون

وبأنَّه عَلَيْهِ وُعِدَ بِالمُغْفِرَةِ ، وهُو يَمْشِي حَيًّا ، عِدَّ هَـٰذِهِ ابْنُ عَبْدِالسَّـَلَامِ ، وابْنُ كثِيرٍ (٢) – رَضِي الله تعالى عنهما .

قَالَ اللهُ سبحانَهُ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّا فَتَحْتَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا . لِّيغَفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبُبِكِ وَمَا تَأْخُرَ ﴾ [7] .

رَوَى الْبَزَّارُ \_ بسنَدٍ جيَّدٍ \_ عَنْ أَبِى هُرَيَّرَةَ \_ رَضِى الله تعالى عنْه \_ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ﴿ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى : غُفِرَ لِى مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِى وَمَا تَأْخُرَ ﴾(١) الحديث .

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قالَ : ﴿ مَا أَمَّنِ اللَّهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا محمَّدًا

<sup>(</sup>۱) « مسند الإمام أحمد » ۱۰۳/۳ و « الفتح » ۹۹/۱۳ و « كنز العمال » ۳۸۷٦۹ وبمعناه « البخاری » ۱٤۸/۹ و « الفتح » ۳۸۹/۱۳ وكذا « الكنز » ۲۸۷٦۸ ، ۲۸۷٦۸ وبمعناه » الطبرانی الكبير » ۲۱/۳۵۹ و أبو داود » ۳۱۳ و « الدر المنثور » ۳/۳۵۳ ، ۳۵۳ و « الإسماء والصفات للبيهقی » ۳۱۳ ، ۳۱۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثیر الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدین أبو الفدا إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر القیسی البصروی ، ولد سنة سبعمائة وسمع الحجار والطبقة وأجاز له الوانی والحتنی وتخرج بالمزی ولازمه وبرع له ، التفسیر ، الذی لم یؤلف علی نمطه مثله وغیره مات فی شعبان سنة أربع وسبعین وسبعمائة .

ترجمته فى : • أَنِبَاء الْغَمَر ١ / ٣٩ و • البدر الطالع • ١ / ١٥٣ و • الدرر الكامنة » ١ / ٣٩٩ و • ذيل تذكرة الحفاظ » ٥٧ ، ٣٦١ و • شفرات الذهب » ٢٣١/٦ و • طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة » ورقة ٩٠ ب • طبقات المفسرين للدلودى » ١١٠/١ و و طبقات الحفاظ للسيوطى » ٢٥٥ ت ١١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآيتان ١ ، ٢ .

<sup>(3)</sup> ه سنن البزار \* ٣ / ٢٤٧ و « صحيح مسلم » فى المساجده و « الترمذى » ١٥٥٣ و « المسند » ٢ / ٤١٢ و « السنن الكبرى المبيهةى » ٢ / ٤٣١ و ٩ / ٥ و « مشكل الآثار للطحاوى » ١ / ٤٥١ و « دلائل النبوة للبيهةى » د / ٤٧٢ و « البغوى » ١ / ٢٦٦ و « مشكاة المصابيح للتبريزى » ٧٤٨ و « جمع الزوائد للهيثمى » ٨ / ٢٦٩ و » زاد المسير لابن الجوزى » ٦ / ٣٩٤ و « أبو عوانة » ١ / ٣٩٠ و « كنز العمال » ٣٩٤٣ و « الدر المنثور » ٣ / ٢٠٤ و « شرح السنة للبغوى » ١٣ / ١٩٨ و « الفتح » ١ / ٤٣٦ ، ٤٣٩ و « و و و و و و و و و و و و الغليل للألبانى » ١ / ٢٠٤ و « تفسير ابن كثير » ٦ / ٤٢٤ و « دلائل النبوة لأبى نعيم » ١ / ١٤ .

وتكملة الحديث ، وأحلت لى الغنائم ، وجعلت أمتى خير الأمم ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، وأعطيت الكوثر ، ونصرت بالرعب ، والذى نفسى بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ١٩٦ .

مَهِلَّكُ ، قَالَ : ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾'' وَقَالَ للبِلَاثِكَةِ : ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَىٰ إِلَٰهُ مِنْ دُونِهِ فَلَلِكَ تَجْزِيهِ جَهَنَمُ ﴾'' .

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَمَرَ بِنِ الخَطَّابِ \_ رَضِي الله تعالى عَنْه \_ ووالله مَا تَدْرِى نَفْسٌ مَغْفُورٌ لَهَا ، لَيْسَ إِلَّا هَـٰذَا الرَّجُل ، الَّذِى قَدْ بَيْنِ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ ، عَلِيْكُ ، . رَوَاهُ الحَاكِمُ .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ مجمَعِ بنِ جَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قالَ : و إِنَّا كُنَّا بِضُجْنَان رَأَيْتُ النَّاسَ يَرْكُضُونَ وَإِذَا هُمْ يَقُولُونَ : أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فركضت مَعَ النَّاسِ حَتَّى تُوافَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فركضت مَعَ النَّاسِ حَتَّى تُوافَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فركضت مَعَ النَّاسِ حَتَّى تُوافَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُأً : ﴿ إِلَّا لَتَمَّعْنَا لَكَ فَتَحْا مُبِينًا ﴾ فلمًا نَزَلَ بِهَا جَبْرِيلُ ، قالَ : ولينك يا رَسُولَ اللهِ ، فلما هَنَّاهُ جِبْرِيلُ هَنَّاهُ الْمُسْلِمُونَ هُ (٣) . وقد تقدم الكلامُ عَلَى ذلك في المُعجزَاتِ .

## المائة والثانية والعشرون

وبشرج صَدْرِهِ ﷺ (ا) .

المائة والثالثة والعشرون

وبوَضْع وِزْرِهِ عِنْ (\*).

### المائة والرابعة والعشرون

وَبِرِفْعِ ذِكْرِهِ عَلَيْكُ ،

قال الله سبحانهُ وتعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ . وَرَفَعْنَا كَانَ ذِكْرَكَ ﴾ (١) .

رَوَى الطَّبرانِيُّ ، والبَيْهَقِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عن ابنِ عبَّاسٍ ــ رَضِي الله تعالى عنهما ــ قال : قال رسُولُ الله عَلِيُّةِ : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّى مَسْأَلَةً وَذَدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ سَـَالْتُهُ . قُلْتُ : يا ربِّ ، إِنَّه كان

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٩ ، وبمعناه في • الدر المنثور • ٤ / ٦٦٩ .

<sup>- (</sup>٣) ، الدر المنثور ، ٦ / ٦٠ ، ٦١ و "، الخصائص الكبرى ، ١٩٦٢

 <sup>(</sup>٤) ه الخصائص ه ۲ / ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۵) ، الخصائص الكبرى ، ۲ / ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنشراح الآيات ١ ـ ٤ .

قَبَل رُسُلٌ ، منهم مَنْ كان يُحْيى الموئى ، ومنهم مَنْ سَخَرتَ له الرَّيحَ ، قال : ﴿ أَلَمْ أَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ ؟ أَلَمْ أَجِدُكَ ضَالًا فهديتُكَ ؟ أَلَمْ أَجَدُكَ عائلًا فأغنيتكَ ؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ ؟ أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ ؟ قلتُ : ﴿ بَلَى ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ورَوَى ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أَبِى حاتِيمٍ ، وابنُ حِبَّانَ ، عن أَبِى سعيدِ الخُدْرِيِّ ــ رَضِي الله تعالى عنه ــ قالَ : عن رسُولِ الله عَلِيُّةِ ، في قوله تعالَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ قال لى [١٣٨ و] جبرئيلُ ، قال الله : ﴿ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي ١٣٨ .

رَوَى ابنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً \_ رَضِى الله تعالى عنْه \_ قال فِى الآية : قالَ رَفع اللهُ ذكرَهُ فى الدُّنيَا والآخرةِ ، فليسَ خطيبٌ ، وَلَا مُتَشَهِدٌ ، ولا صاحبُ صلاةٍ إلا يُنَادِى بِهِاَ : أَشْهَدُ أَن لَا إِلَّا اللهُ . وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رَسُولُ اللهِ ، (٢٠ .

### المائة الخامسة والعشرون

وبأنَّهُ عَلَيْهِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ أَمْنَهُ بأَسْرِهِمِ حَتَّى رَآهُمْ(١) .

### المائة السادسة والعشرون

وبأنَّهُ عَلِيْ عُرِضَ عليْهِ مَا كَانَ وَمَا (\*) هُوَ كَائَنَّ فِي أُمَّتِهِ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسِيدٍ (١) \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قاَل : قاَل رَسُولُ الله عَلَيْكِ :

﴿ عُرِضَتْ عَلَى أُمَّتِى الْبَارِحَةَ ، لَذُنْ هَاٰذِهِ الحجرةُ أُولَهَا وآخرهَا ، فقالَ يَا رَسُولَ اللهِ : ﴿ عُرِضَ عَلَيْكَ مَنْ خُلِقَ ، فَكَيْفَ بِمِنْ لَم يُخْلَقُ ؟ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، صُوَّرُوا لِى بِالْمَاءِ والطَّينِ ،

<sup>(</sup>۱)؛ دلائل النبوة للبيهقي ٧٥ / ٦٣ و ٥ المعجم الكبير للطبراني ١ ١١ / ٥٥٥ حديث رقم ١٢٢٨٩ ورواه في ٥ الاواسط ١٦٦٠ مجمع البحرين قال في ٥ المجمع ٥ ٨ / ٢٥٤ وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

<sup>(</sup>٣) ، ابن جرير ، المجلد ١٢ جـ ٣٠ / ١٥١ و ، الخصائص ، ٢ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) و دلائل النبوة للبيقى ، ٦٣/٧ و د ابن جرير الطبرى ، المجلد ١٢ جـ ١٥١/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ، دلائل النبوة للبيهمي ، ٢ / ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٠) عبارة • كان وما • زيادة من ( ز ) .

<sup>(</sup>٦) حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفارى ، مات سنة اثنتين وأربعين . له ترجمة فى ٥ التجريد ، ١٢٤/١ و ٥ الثقات ، ٨١/٣ و ٥ الإصابة ، ٣١٧/١ و وُه أسد الغابة ، ٣٨٩/١ .

حتَّى إِنِّي لَأَغْرَفُ بِالْإِنْسَانِ مِنْهُمْ ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ (''.

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ (<sup>1)</sup> ــ رَضِي الله تعالى عنْه ــ قَالَ : قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : وَمُثَلَتْ لِلهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، والبَزَّارُ ، وأَبُو يَعْلَى ، والْبَيْهَقِيُّ ، عَن أَبِي هُرْيرَةَ \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ في حَديثِ المِعْرَاجِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ .

و عُرِضْتَ عَلَى أُمَّتِى ، فَلَمْ يَخْفَ عَلَى التَّابِعُ والمَّتْبُوعُ ، ورَأْيَتِهِمْ أَتُّوا على قوم يَنْتَعَلُونَ الشَّعَرَ ، ورأيتهمْ أُتُوا على قوم عِراض الوُجُوهِ ، صِغَارِ الأُعْينُ ، كأنَّما خُرمتْ أَعْينُهُم بالمخيط ، فلمْ يخفَ على ما همْ لَاقُونَ مِنْ بَعْدِى )(1)

وَرَوَى الإِمَامَ أَحْمَد ، والطَّبرانيّ ، والحَاكِمُ وصَحَّحَهُ ، والبَيْهِقِيُّ وأَبُونُعَيْمٍ ، عنْ أُمَّ حَبِيبةَ (\*) رضِي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ قال : ﴿ أُرِيتُ مَا يَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِى ، وَسَفَّك بَعْضِهُم

<sup>(</sup>۱) \* المعجم الكبير للطبرانى \* ٣ / ٢٠٢ حديث رقم ٣٠٥٤ ورقم ٣٠٥٥ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ورواه الضياء فى المختارة ، وهو حديث ضعيف أورده شيخنا الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير وزياداته ، وقال فى ه المجمع ١٠ / ٦٩ وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب .

و ، الخصائص الكبرى ، ٢ / ١٩٧ و ، تفسير ابن كثير ، ٤ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو رافع مولى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ اسمه أسلم ، مات فى خلافة على بس أبى طالب .

له ترجمة في : • طبقات ابن سعد • ٤ / ٧٣ \_ ٧٥ و • الجرح والتعديل • ٢ / ١٤٩ و « التجزيد • ١ / ١٦ و • السير • ٢ / ٢١ ر و • السير • ٢ / ٢١ ر و • الاستيعاب • ٤ / ٢٠٦ و • أسد الغابة • ١ / ٢٥ و • تهذيب الكمال • ١٦٠٣ و • تذهيب التهذيب • ٢ / ٢١ ر و • خلاصة تذهيب الكمال • ٤٤٩ و • مشاهير علماء الأمصار • ٢٠ تـ ٢ ٢ . ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ، كنز العمال ، ٣٤٥٨٨ و « الدر المنثور ، ١٠٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٤) • مجمع الزوائد للهيشمى • ١ / ٧٧ رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبى العالية أو غيره فتابعيه مجهول ،
 و • سنن البزار • ٣ / ١٤٧ / ، ١ / ٤٤ و « السنن الكبرى للبيهقى • ٢ / ٤٣٣ ، ٩ / ٥ .

<sup>(</sup>٠) أم حبيبة كان اسمها : هند ، والمشهور : رملة \_ انظر المستدرك ٤ / ٢٠ \_ بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم \_ سنة ست من التاريخ وهاجرت إلى الحبشة وقدمت المدينة فخطبها النبى \_ عليه السلام \_ فزوجها إياه عثمان بن عفان وغزا النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ خيبر وأم حبيبة عنده .

ترجمتها رضى الله عنها في: و السير والمغازى لابن إسحاق و ٢٥٩ و و تاريخ خليفة و ٢ / ٤٦ ، ٥٥ و و التاريخ الصغير و ٢ / ١٨٤٣ و و المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار و ٥٠ ـ ٢٥ و و تاريخ اليعقوني و ٢ / ٨٤ و و الاستيعاب ٥ / ١٨٤٣ – ١٨٤٦ و و ابن عساكر و السيرة \_ ق ١ / ١٦٧ ، ٧٠ ، ٩٧ و و تهذيب الأسماء واللغات و ٢ / ٢٥٨ ، ٢٠٩ و و السمط الثمين ٥ ٩٧ – ٢٨ و و عنتصر تاريخ دمشق لابن منظور و ٢ / ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٦١ و و نهاية الأرب ٥ / ١٨٤ / ١٨١ ـ ١٨٩ و و سير أعلام النبلاء ٥ / ٢١٨ – ٢١٨ و و مرآة الجنان ٥ / ١٠١ ، ١٢١ ، ١٨١ و و مرآة الجنان ٥ / ١٠١ ، ١٢١ و و السيرة الحلبية و ٣ / ٢٦٨ و و شذرات الذهب ٥ / ١١٨ ، ٢٥ و و مرآة الجنان ٥ / ١٠١ ، ١٢١ .

و ، أزواج النبي وأولاده ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، ٧٧ ـ ٧٤ . تحقيق يوسف على بديوى .

دِمَاء بَعْضِ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَابِقاً مِنَ الله ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُولِيني شَفَاعَةً فيهِم يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَفَعَلَ هُ^(<sup>1)</sup> وتقدّم في المُعْجِزَاتِ في بابِ إخباره عَلِيْكَ بالكوائنِ بعدَهُ شيَّء من ذلك كثيرٌ .

### المائة والسابعة والعشرون

وبأنّه عَلَيْكُ عُرِضَ عليهِ الحُلقُ كُلُّهُمْ ، آدمُ فمن بعدَهُ كماَ علّم آدمُ أسماءَ كلّ شيء . قاله أَبُو إِسْحَقْ الإِسْفَرَايِينِي<sup>(٢)</sup> في و تعليقه ۽ ، والعراقيٰ<sup>(٣)</sup> في و شَرْح المهذّب ۽<sup>(4)</sup>

### المائة الثامنة والعشرون

وبأنَّهُ عَلَيْهُ سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ (\*)

### المائة التاسعة والعشرون

وبأنه عَلَيْ أكرمُ الحُنْقِ علَى الله ، فهو أَفْضَلُ مِنْ سَاثِرِ النَّبِيينَ والمرسَلينَ والملائكة المَقَرَّبينَ .

رَوَى الشَّيْخَانِ / عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه ، قال : قالَ رَسُولُ الله [ ١٣٨ ظ ]

عَلَيْ : و أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَة الآ ) فإذَا كَانَ سيَّدهُم في الآخرة كان سيَّدهُمْ في الدُّنيا من بابِ
أَوْلَى ، لِأَنَّ مَقَامَ الآخرة أَشرفُ مِنَ الدُّنيا لاجتاعِ النَّبِيْنَ والمرسلينَ ، وغَيرهِمْ .

<sup>(</sup>۱) ه المسند ه للإمام أحمد ٦ / ٢٧٤ ـ ٤٢٨ والطبراني في ه معجمه الكبير ه ٢٣ / ٢٢١ ـ ٢٣٣ حديث رقم ٤٠٩ ، ٤٠٠ و ٣ مسند و المسند ه الزهد ٤٠٩ ، ١٦٢٠ و المسند و ٢٠٠ ، ٢٠٠ وابن المبارك في ه الزهد ٤ ٢ ، ٢٠٠ و ه مسند الشاميين ٤ ٢٩٨٧ و ه الحمليم و المستدرك ٤ ١ / ٦٨ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال في المستدرك ٤ ١ / ٦٨ وقال ورجالهما : رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٢). الاسفرايني الحافظ البارع أبوبكر محمد بن أحمد بن عبدالوهاب الحَوْشي عن عدى وطبقته قال الحاكم : أشهد أنه يحفظ من حديث مالك وشعبة والثورى ومسعر أكثر من عشرين ألف حديث ، وكان من فرسان الحديث . مات سنة ست وأربعمائة .

ترجمته فى : • تذكرة الحفاظ • ٣ / ١٠٦٣ و • الباب • ١ / ٣٢٩ و • طبقات الحفاظ للسيوطى • ٤١٥ ت ٩٤١ .

<sup>(</sup>٣) الحافظ الإمام الكبير الشهير أبوالفصل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن ابراهيم العراق ولد في جمادى الأولى سنة محسر وعشرين وسبعمائة بمنشاة المهراني بين مصر والقاهرة ومات في ثامن شعبان سنة ست وتمانمائة .

ترجمته فی : « إنباء الغمر ؛ ۲ / ۲۷0 و ، حسن المحاضرة ؛ ۱ / ۳۳۰ و ، ذيل تذكرة الحفاظ ، ۳۷۰ و ، شذرات الذهب ؛ ۷ / ٥٥ و ، الضوء اللامع ، ٤ / ۱۷۱ و ، طبقات الحفاظ للسيوطي ، ۳۸۵ ـ . ۵۵ .

 <sup>(3)</sup> وأما تعليم آدم كل شيء فردوس الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أبى رافع والحاكم والديلمي أيضا من حديث أم حبيبة .
 قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « مثلت لى أمتى » وفي رواية « الدنيا » بدل أمتى « في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما علم .
 آدم الأسماء كلها » « شرح الزرقاني » ٥ / ١٩٠ .

 <sup>(\*)</sup> عن أنس أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : • أنا سيد ولد آدم يوم القيامة .. • الحديث • دلائل النبوة لأبى نعيم • ٦٤ عديث٢٣ .

<sup>(</sup>٦) • صحيح مسلم • ١ / ١٨٤ كتاب الإيمان ١ باب ٨٤ حديث رقم ١٩٤ وما بعده و • صحيح البخارى • ٥ / ٢١٠ و • العينى • ٩ / ١٠ و • العسقلانى • ٧ / ٣٤٣ باب ٣ فى تفسير سورة بنى إسرائيل و • صحيح البخارى • ٤ / ١٩٤ باب ٣٠ و • العينى • ٧ / ٣٤٣ و • العسقلانى • ٦ / ٢٥٥ و • القسطلانى • ٥ / ٣٨٩ باب ٥ كتاب باب خلق آدم وذريته و • مسند

وإنّما نحص يَوْمُ القيامةِ بالذّخْرِ ، لظهورِ سُؤْدُدِهِ في ذَلْكَ المقامِ ، لكُلِ أَحدٍ من غيرٍ منازعٍ ، بخلافِ الدُّنيا ، فقد نازعه ملوكُ الكُفَّار ، وزعماءُ المُشْركين ، ولهذا قرىء من قوله تعالى : ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليَّوْمَ اللهُ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ (٢ ومعَ أنّ المُلْكَ الله سُبحانهُ وتعالى ، قَبْلَ ذَلْكَ ، لكنْ كَانَ فى المُلْكُ اليَّوْمَ اللهُ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ (٢ ومعَ أنّ المُلْكَ الله سُبحانهُ وتعالى ، قَبْلَ ذَلْكَ ، لكنْ كَانَ فى الدُّنيا مَنْ يدعى المُلْكَ ، أوْ مَنْ يُضَافُ إليه مَجَازاً ، فانقطع كُلُّ ذَلِكَ قالهُ النَّوْدِيُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَغْظِ : ﴿ أَنَا سَيّدُ النَّاسِ ﴾ ولمْ يذْكُر يومَ القِيَامَةِ».

ورَوَاهُ الشَّيْخَان بلفظِ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ﴾ ('' فكأنَّ النَّبَى عَلِّالِكُ قالهُ قبلَ أَنْ يَطَّلِعَ علَى أَنَّهُ سَيَّدُ النَّاسِ ، فلما أُطَّلَعَ عَلَى ذَلكَ قالَ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ ﴾ .

ورَوَى التَّرْمَذِيُّ ، وحسَّنَهُ عنْ أبي سعيدِ رضَى الله تعالى عنه،قالَ : قالَ رَسول الله عَلَيْكُم في حديثُ الشَّفَاعَة : ( وَمَا مِنْ نَبَيْ ؟ يومئذ آدم فَمنْ سواه (١٠) إِلَّا تَحْتَ لِوَاتِي ، ﴿؟ .

﴿ وَرَوَىٰ الْحَارِثُ عَنْ عَبْدَالله بن سَلَامِ (١) رَضَى الله تعالى عنه قال : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَ النَّاسَ أَو خَلْقِ الله تعالى عليه أبو القاسِمِ عَلِيْكُ ، وإِنَّ الجُنَّة في السَّماءِ وإِنَّ النَّارَ في الأَرْضِ ، فإذَا جَاءَ يومُ القيامة بَعَثَ الله الحليقةِ أُمَّةً وأُمَّةً ، ونبيًّا ونبيًّا حتى يكون أحمَدُ وأَمَّتُه آخُو الأَمْمِ مركزاً ، ثم يُوضع جسرٌ على جهنَّم ثم يُنادِى مُنَادٍ : ﴿ أَيْنَ أَحْمَدُ وأُمَّتُهُ ؟ ﴿ فيقومُ ، وتَتْبعهُ أُمَّتُهُ : برهَا وفَاجرِهَا ﴾ (٧)

#### تنبيسه

قال القُرطييّ : السَّيْدُ هُوَ الَّذِي يَفُوقُ قُومَهُ فِي الخَيْرَ وغَيْرِهِ .

الإمام أحمد ه ٢ / ٣٥ ، ٣٣٦ و ٣ / ١٤٤ والحاكم فى ه مستدركه ه ٤ / ٣٠ و و ٣ ، ٣٠ و ه مشكاة المصابيح ه للتبييزى ٥٥٥٥ و ه تفسير ابن كثير ه ٥ / ٣٩ و ه الشفا للقاضى عياض ه ١ / ٤٠٠ ، ٤٠١ و ه فتح البارى لابن حجر ه ٨ / ٣٥ و و تاريخ البخارى الكبير ه ٧ / ١٥٠ و و مناهل الصفا ه ٣٣ الكبير ه ٧ / ١٥٠ و و مناهل الصفا ه ٣٣ الكبير ه ٧ / ٤٠١ و و المغنى عن حمل الأسفار للعراق ه ٤ / ١٥١ و و شرح السنة للبغوى ه ١٥ / ١٥٠ و و مناهل الصفا ه ٣٣ و ه مجمع الزوائد للهيشمى ه ١٠ / ٢٧٧ و ه الترغيب والترهيب ه ٤ / ٤٤٢ و ه الإنحافات السنية ه ١٨٩ و ه كنز العمال ه ٢٣٠٤٢ ، و ٩ موسف ابن أبي شيبة ه ١٨٧ و و الكامل في الضعفاء لابن عدى ه ٢ / ٤٤٧ و و الأسماء والصفات للبيقى ه ٥ / ٧٧٤ و و الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣ ٢ / ٢٤٤٧ .

<sup>(</sup>١) سورة غافر من الآية ١٦.

<sup>(</sup>۲۲ ه مسلم ، في ، الفضائل ، ۳ . و ، البخاري ، ٤ / ١٦٣ ، ٦ / ١٠٥ و ، الترمذي ، ٢٤٣٤ ، ٣٦١٥ .

<sup>(</sup>٣) لفظة ، يومئذ ، زائدة من الترمذي .

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، فمن دونه ، والمثبت من ، الترمذي ، .

<sup>(</sup>٠) • سنن اَلْترمذي • ٥ / ٣٠٨ كتاب تفسير القرآن ٤٨ باب ١٨ حديث رقم ٣١٤٨ .

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ، سالم ، والمثبت من ، المجمع ، .

 <sup>(</sup>٧) • جمع الزوائد للهيشي • ٨ / ٢٥٤ مع احتلاف في بعض الألفاظ .

و ه دلائل النبوة للبيهقي ه ٥ / ٤٨٦ . ٤٨٦ .

وقال غَيْرُهُ : هَوَ الَّذِي يُفْزَعُ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائد والنَّوائِبِ فيقُومُ بأَمُورِهمْ ويتحمَّل مَكَارهَهُمْ عَنْهُمْ ويدفعُهَا عَنْهُمُ . ذَكرَهُ النَّرُوِيُّ .

وَرَوَى البَيْهِ قُي عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالى عنهما ، قالَ : ﴿ إِنَّ مُحّمداً أَكرمُ الخلْقِ على الله - يَوْمَ القَيامَةِ ﴾ (\*)

وَرُوِى \_ أَيضًا \_ عَنْ عَبْدِالله بْنِ سَلَامٍ ، رَضَى الله تعالى عنه ، قال : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَ الخَلْقِ على الله : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَ الخَلْقِ على الله : أَبُو القَاسِمِ عَلَيْكُ ، وَلازم هذه الأحاديث تفضيلُهُ على جميع الخَلَائِق عَلَيْكُ .

قال العُلماءُ: ولا يَردُ على ذلك حديثُ: ( لا تُخَيَّرُوني مِنْ بِيْنِ الْأَنبياء ١٠٥٥ وحديث أَنَّهُ قيلَ لهُ: ( يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ ) قال: ذَاكَ إِبْراهِيمُ ، وحديثُ: ( لَا تُفَضَّلُوني بَيْنَ الْأَنبياء ١٤٠١ لأَنَّ عن ذلكَ أَجوبَةٌ:

منها : أنَّه قالَهُ قَبَّلَ أَنْ بَهْلَمَ أَنَّهُ خَيْرُ الخَلْقِ .

ومنها : أنَّه قَالَهُ على سَبِيلِ التَّواضُع ونَفْيِ الكِبْرِ .

ومنًا : أنَّهُ منع للتَّفْضِيل في حتَّى / النَّبُوَّة والرَّسَالَةِ ، فإنَّ الأَنبياءَ على حدٍ واحدٍ ، [١٣٩ و] إذْ هِمَى شيءٌ واحدٌ ، لا يتفاضَلُ، وإنَّما التَّفاضُل بأمورٍ أُخَر زائدةٍ علَيْها ، وكذَّلكَ الرَّسُلُ ، ومنهم أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ، ومنهم مَنْ رُفِعَ مَكَانًا عَلِيًّا ، وَمِنْهِم مَنْ أُوتِى الحُكْمَ صَبِيًّا<

<sup>(</sup>١)، كنز العمال ، ٣١٩٠٨ ، ٣٢١٢٣ ، ٣٥٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢)، دلائل النبوة للبيهقي ، ٥ / ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ، ٣ / ١٥٩ و ٤ / ١٩٢ و ٦ / ٧٥ و ٨ / ١٣٤ و ٩ / ١٦ ، ١٧٠ و « الفتح ، ٨ / ٣٠٠ و ١٧ / ٢٦٣ والبداية والنهاية ١ / ١٨٤ والدر المنثور ٣ / ١٢٠ ومشكل الآثار ١ / ٤٥٢ و « مسلم » الفضائل ب ٤٢ رقم ١٦٣ و « ابن أبى شبية » والنهاية ١ / ٢٨٤ و « المسند » ٣ / ١٣ و ٣٣ « مشكّاة ١ / ٢٥ / ٢٥ و « المسند » ٣ / ٣١ و ٣٣ « مشكّاة المصابيح للتبريزى ، ٥٠٧ و و كنز العمال ، ٣٣٧٤ و « مختصر العلو للعلى الغفار » تحقيق الألباني ١٠٨ .

<sup>(\$) .</sup> صحیح البخاری ، ٤ / ٤٩ ٢ و « مسلم » الفضائل ب ٤٠ رقم ١٥٩ و « مشكل الآثار للطحاوی » ١ / ٤٥٢ و « الشفا للقاضی عیاض » ١ / ٤٣٩ و « شرح السنة للبغوی » ١٣ / ٢٠٤ و « دلائل النبوة للبیهقی » ٥ / ٤٩٢ و « كنز العمال » ٣٢٣٧٣ و « مناهل الصفا الحمزاوی » ٢٢ ، ٣٥ و « مختصر العلق الغفار » ١٠٨ و « البدایة » ( / ١٧١ ، ٢٣٧ ، ٣١٢ .

<sup>(</sup>٠) ، شرح الزرقاني على المواهب ، ٥ / ٢٧٩ و ٦ / ١٣١ .

### المائة والثلاثون

وبأنَّه عَلَيْكُ كان(١) أَفْرَسُ العَالَمين ، عدُّ هٰذهِ ابْنُ سُرَاقَةَ .

### المائة والحادية والثلاثون

وبائَّهُ ﷺ و لم يكن أحد يغلبه و<sup>(۲)</sup> بالقُوَّة ، قالهُ ابنُ منيع ، رضى الله تعالى عنه . وتقدّم في باب شجاعته ﷺ بيانُ ذَلكَ <sup>(۲)</sup>

### المائة والثانية والثلاثون

وبائة عَلَيْ الله تعالى عنهما . ومكائيل ، وأبوبكر وعُمَر رضى الله تعالى عنهما . رَوَى البَرَّالُ ، والطَّبَرانى ، عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْ و إنَّ الله تعالى عنه ، قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْ و إنَّ الله تعالى أيَّديني بأرْبَعَة وُزَرَاء ، اثنين مْنِ أَهْلِ السَّماءِ : جِبْريل ، وميكائيل ، واثنين من أهْلِ الأَرْضِ : أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ هُ<sup>(٤)</sup>

ورَوَى الحاكم ، عنْ أَبَى سَعيدِ رضَى الله تعالى عنه قال : قال رَسُولُ الله ﷺ : • وَزِيرَاىَ<sup>(٠)</sup> مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : أَبوبَكْرٍ وعُمَرَ ، (٧)

### المائة والثالثة والثلاثون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ أَعْطِى مِنْ أَصْحَابِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ نَجيباً (^) وكُلُّ نَبَى أَعْطَى سَبْعَةٌ . رَوَى الحَاكُم، وابنُ عَسَاكر عنْ عَلَى رضي الله تعالى عنْه قال : قال رسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ كُلُّ

<sup>(</sup>١) لفظ كان زائد من (ز) .

<sup>(</sup>٢) عبارة ٥ لم يكن أحد يغلبه ٥ زائدة من (ز).

<sup>(</sup>٣) • سبل الهدى والرشاد • ٧ / ٧٧ الباب السابع من جماع ابواب صفاته المعنوية \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير للطبراني ه ١١ / ١٧٩ حديث رقم ١١٤٢٢ قال في ه المجمع ه ٩ / ٥١ وفيه محمد بن مجيب التقفي وهو كذاب . ورواه ه البزار ه ١ / ٢٣١ زوائد البزار بمعناه . وفيه : عبدالرحمن بن مالك بن مغول وهو كذاب .

<sup>(°)</sup> فى النسخ • وزرائى • والمثبت من المصدر ، والوزير هو الذى يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال ، والذى يلتجيء الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفز ء .

<sup>(</sup>٦) كلمة ، أهل ، غير موجودة بالمصدر .

 <sup>(</sup>٧) • المستدرك للحاكم • ٢ / ٢٦٤ كتاب التفسير هذا حديث صحيح الإسناد ولم يغرجاه . ووافقه الذهبي في • التلخيص • فقال : صحيح .

و « الحبائك فى الملائك للسيوطى « الطبعة الأولى ٢٤ و « كنز العمال « ٣٢٦٧٩ و ٣٦١٤٨ و « الدر المنثور للسيوطي « ١ / ٩٤ . (A) النجيب : الفاضل من كل حيوان . وقد نجب ينجب نجابة ، إذا كان فاضلا نفيسا فى نوعه . « النهاية فى غريب الحديث د / ١٧ مادة نجب » .

نَبِي أَعطَى سَبِّعَة رُفقاءَ واغطيتُ أَرْبِعة عَشَر ، قِيلَ : ﴿ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : آنَا وَحَمْزَةُ ( ) والبَناى ، وَجَمُّنُو ( ) ، وعَمِّلُو ( ) ، وعَمَّلُو ( ) ، وقَلْمُ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(1) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم عم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كنيته : أبويعل قتله وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم يوم أحد فى شهر شوال وكان أكبر من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بسنتين ، وأم حمزة بنت وهيب بن عبدمناف بن زهرة .

له ترجمة في : • الثقات ، ٣ / ٦٩ و • الطبقات ، ٣ / ٨ و • الإصابة ، ١ / ٣٥٣ .

(٧) جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو عبدالله الهاشمي ، أخو على بن أبى طالب ، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة جميعا ، وقتل يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة فى زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » .

له ترجمة في : • الثقات • ٣ / ٤٩ و • الطبقات • ٤ / ٣٤ و الإصابة • ١ / ٢٣٧ و • حلية الأولياء • ١ / ١١٤ و • تاريخ الصحابة للبستي • ٥٧ ت ١٧٨ .

(٣) عقيل بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي أبوزيد ، ابن عثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأن أسن من على بعشرين سنة ، وكان أسن من على بعشرين سنة ، وكان أسن من جعفر بعشر سنين ، وذلك لأن جعفر أسن من على بعشر ، أسلم قبل الخديبية ، وشهد مؤتة ، وكان من أنسب قريش ، وأعلمهم بأيامها ، روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم نـ أعطاه من خيبر كل سنة مائة وأربعين وسقا ، له أحاديث ، وعنه ابنه محمد والحسن البصرى ، وعطاء . قال ابن سعد : مات في خلافة معاوية بعد ما عمى .

و خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ، ٢ / ٣٣٨ ، ٣٣٩ ت رقم ٤٩١٨ و ، التهذيب ، ٧ / ٢٥٤ .

(8) أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبوعمرو الأموى ذو النورين ومن جمع الآمة على مصحف واحد بعد الاحتلاف ، ومن افتتح نوابه إقليم خراسان وإقليم المغرب ، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وروى جملة كثيرة من العلم ، وكان من السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله ، ، ما المجمعة ثامن عشر ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ، وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة ، وعاش بضعا وثمانين سنة .

انظر ترجمته فی : و أسد الغابة و ۳ / ۸۶۶ و و الإصابة و ۲ / ۶۰۵ و و تاریخ الخلفاء و ۱۵۷ و و تلکرة الحفاظ و ۱ / ۸ و و خلاصة تذهیب الکمال و ۲۲۱ و و شذرات الذهب و ۱ / ۶۰ و و طبقات ابن سعد و جد ۳ ق ۱ ص ۳ و و طبقات الشيرازی و علاصة تذهیب الکمال و ۲۱ الذهب و ۲ / ۲۰ و و العبر و ۱ / ۳۲ و و مروج الذهب و ۲ / ۳۲ د و و النجوم الزاهرة و ۱ / ۳۲ و ۱ مروج الذهب و ۱ / ۳۲ د و النجوم الزاهرة و ۱ / ۲۲ و ۱ سر ۱ / ۳۲ د د النجوم الزاهرة و ۱ / ۲۲ و ۱ سر ۱ ۲ / ۳۲ د د النجوم الزاهرة و ۱ / ۲۲ د د النجوم الزاهرة و ۲ / ۲۲ د د النجوم الزاهرة و ۱ / ۲۰ د د النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة و ۱ / ۲۰ د د النجوم الزاهرة الزاهرة النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة الز

(٥) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لؤى بن ثعلبة بن مالك بن الشريد ، وكان عمرو أبو المقداد بن عمرو الكندى أوصى إلى الزبير بن العوام ومات بالجرف في آخر سنة ثلاثة وثلاثين وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه عثمان بن عفان وكان له يوم مات نحوا من سبعين سنة وكان فارس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم بدر .

(٦) سلمان الفارسي ، أبو عبدالله ، أصله من حي قرية بأصبهان ، وهو الذي يقال له : سلمان الخبر ، ومن زعم أنهما اثنان فقدوهم ، سكن الكوفة ، مات في خلافة على بالمدينة سنة ست وثلاثين بعد الجمل .

ترجمته في : « الثقات ، ٣/٧٥ و « الطبقات ، ٤ / ٧٥ ، ٦ / ٦١ ، ٧ / ٣١٨ و و الإصابة ، ٢ / ٦٢ و « حلية الأولياء » ١ / ١٨٥ و ، تاريخ الصحابة ، ١١٦ ت ٥٣٣ .

(٧) عمار بن ياسر بن عامر بن الحُصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس العنسى أبو اليقظان مولى بنى مخزوم ، صحابى جليل شهد بدراً والمشاهد ، وكان أحد السابقين الأولين له اثنان وستون حديثا ، اتفقًا على حديثين وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بحديث وعنه ابنه عمد وابن عباس وأبو وائل قال على : استأذن عمار فقال النبى – صلى الله عليه وسلم – : مرحبا بالطيب للطيب قتل بصفون مع على – رضى الله عنه – .

و خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٢٦١ ، ٢٦٢ ت ٥٠٩٣ . .

### المائة والرابعة والثلاثون

وبإسْلَامِ قَرِينِهِ .

رَوَى مُسَدَّدٌ ، وأَبُو يَعْلَى ، والبَزَّار ، وابنُ حِبَّانَ ، عن شَرِيكِ بنِ طارقِ ('' رضى الله تعالى عنْه ، قال : قال رسُولُ الله ﷺ ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْطَانٌ ، قَالُوا : وَمَعَكَ ؟ ، قَالَ : وَمَعِى ، إِلَّا ۚ أَنَّ الله تعالَى أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسَلَمَ ('' ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الجَنَّةَ ، قَالُوا : وَلَا أَنْتَ

= (A) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قرشى ، وكنيته : أبومحمد وكان يقال له : الفياض لكثرة بذله الأموال ، لجق النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ببدر بعد فراغه من بدر ، كان بعثه \_ صلى الله عليه وسلم \_ بسهمه وأجره ، قتله مروان بن الحكم \_ صلى الله عليه وسلم \_ بسهمه وأجره ، قتله مروان بن الحكم بسهم رماه ومات سنة ست وثلاثين يوم الجمل لعشر ليال خلون من جمادى الأولى وهو ابن أربع وستين سنة وقد قيل في شهر رجب وأم طلحة : الصعبة بنت عبيد الله بن عمار بن مالك من حضرموت .

له ترجمة في : «الثقات ، ٣ / ٣٣٨ و « الطبقات » ٪ ٣ / ٢١٤ » و الإصابة » ٢ / ٢٢٩ و « الحلية » ١ / ٨٧ و « تازيخ الصحابة » ٢٤ ت د .

(٩) الزبير بن العوام بن خويلد بت أسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر
 وهو قرشى وكنيته : أبو عبدالله ، كان من حوارى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

قتل فى رجب سنة ست وثلاثين ، قتله عمرو بن جرموز ، وكان له يوم مات أربعة وستون سنة ، وأم الزبير صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زُهرة ، شهد بدرا وهو ابن تسعّع وعشرين سنة وأوصى إلى ابنه عبدالله صبيحة يوم الجمل فقال : يا بنى ما من عضو منى إلا وقد جرح مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى انتهى ذلك إلى فرجى فقتل من آخر يومه وله عشرة من البنين .

ترجمته فى : • الثقات • ٢ / ٣٣٩ و • الطبقات » ٣ / ١٠٠ و الإصابة • ١ / ٢٥٦ و • حلية الأولياء • ١ / ٨٩ و • تاريخ الصحابة • ٢٤ ت ٦

(۱۰) ه المستدرك للحاكم • ٣ / ١٩٩ عن على . كتاب ه معرفة الصحابة » / حمزة وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . و ه الخصائص الكبرى للسيوطي • ٢ / . . ٢

 (۱) شريك بن طارق بن سفيان الحنظلى التميمى ، له صحبة ، وذكره الواقدى وخليفة بن خياط وابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة وليس له مسند غير هذا الحديث فيما ذكره البغوى

**قرهمته في : • الثقات • ٣ / ١٨٨ و • الإصابة • ٢ / ١٥٠ و • تاريخ الصحابة للبستى • ١٣٣ ت ٦٤٩ .** 

(۲) قال الإمام النووى فى ٥ شرح مسلم ٥ ٧٧ / ٧٥٧ ( فأسلم ) برفع الميم وفتحها ، وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه : أسلم أنا من شره وفتنته ، ومن فتح قال : إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا . ورجع الخطابى : الرفع .. ورجح القاضى عياض : الفتح .
 ونقل البغوى عن سفيان بن عيينة قوله ٥ فأسلم ٥ معناه : أسلم أنا منه ، والشيطان لا يسلم .

وجاء فى رواية عندِ البيهقى فى • الدلائل • ولكن الله أعاننى بإسلامه ، أو أعاننى عليه حتى أسلم وذهب محمد بن إسحق بن حزيمة ــ رحمه الله ــ إلى أنه من الإسلام ، واستدل بقوله : • فلا يأمرنى إلا خير • فى رواية قال : ولو كان على الكفر لم يأمر خير .

انظر : • المسند ، ٢ / ٢٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣١٩ ، ٣٦٦ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٥٢٤ و « مسلم » في صفحات المنافقين ( ٢٨١٦ ) ( ٧٣ ) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ١ / ٣٢٤ ، ٣٢٥ و « البخارى » في المرضى ( ٣٦٧ ) والرقاق ( ٣٤٦٣ ) .

### المائة والحامسة والثلاثون

وَبِأَنَّ أَزْوَاجَهُ كُنَّ عَوْنًا لَهُ عَلَيْكُ

رَوَى البَرُّارُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالَى عنه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ فَضَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُمَا ، قالَ : قال رسُولُ اللهِ وَرَوَى الْبَيْهَةِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : قال رسُولُ اللهِ وَرَوَى الْبَيْهَةِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : قال رسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ [ ١٣٩ ظ] . ﴿ فَضُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ [ ١٣٩ ظ] عَنْ اللهُ عَلَى أَرْواجِي عَونًا لِي وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا ، وزَوْجَتُهُ عَونًا لَهُ عَلَى خَطِيعَتِهِ (٣) أَزُواجِي عَونًا لِي وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا ، وزَوْجَتُهُ عَونًا لَهُ عَلَى خَطِيعَتِهِ (٣) ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله تعالَى عنْه مثْلَه ﴾ .

<sup>(</sup>۱) • الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان • ١٤ / ٣٢٦ برقم ٦٤١٦ إسناده قوى وأخرجه • أبويعلى • ١٤ / ٣٥٦ حديث على • البخار • ٢٤٣ وكذ، وأخرجه • البخارى • فى • التاريخ الكبير • ٢ ٢٩٩ وكذ، وأخرجه • البخارى • فى • التاريخ الكبير • ٢ ٢٩٩ وكذ، الطبرانى • ٢ ٧٢٢ وذكره الهيثمى فى • المجمع • ٢ / ٢٥ وقال : رواه الطبرانى والبزار ورجال البزار ورجال الصحيح . زاد الحافظ نسبته فى • الإصابة • ٢ / ١٤٨ إلى حسين بن محمد القبانى فى • الوجدان • والبغوى ، وأنى يعلى والباوردى وابن قانع .

وانظر . • شرح الزرقاني على المواهب • ٥ / ٢٨٠ .

وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في الجمع بين شطر الحديث الأخير والآية الكريمة ﴿ ..... ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ حل ٣٢ .

قال ابن الجوزى : يتحصل من ذلك أربعة أجوبة :

الأول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي تحصل بها النجاة .

والثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله .

والثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنَّة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال .

والرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير ، والثواب لا ينفذ ، فالإنعام الذي لا ينفذ في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال .

وقال الحافظ ابن حجر فی و فتح الباری و ۲۹۱/۲۹۱ بعد أن نقل كرم غير واحد من العلماء : و ويظهر لی فی الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو : أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا ، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى وإنما يحصل برحمته لمن يقبله منه وعلى هذا فمعنى قوله تعالى : ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ أى تعملون من العمل المقبول ، وقد سبق النووى إلى هذا .. انظر و شرح مسلم و و فحح البارى و .

<sup>(</sup>٧) . سند البزار ، ٢/٣٦ و ، الخصائص الكبرى ، ٢/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) هذا على « لغة أكلوني البراغيث ، والحديث بهذه الرواية كذلك في دلالة النبوة للبيهقي ٥ / ٤٨٨ وفردوس الأحبار ٣ / ١٦٩

<sup>(</sup>٤) • دلائل النبوة للبيهقى • ٥/ ٤٨٨ وفيه : • فهذا رواية محمد بن الوليد بن أبان وهو في عداد من يضع الحديث وقال المناوى : وفيه محمد بن الوليد القلانسي وقال الحافظ العراق ضعيف لضعف محمد بن الوليد ، • فيض • ٤ / ٤٤٠ وف • الميزان • في ترجمة محمد بن الوليد قال ابن عدى كان يضع الحديث ، وقال أبو عروبة : كذاب ، ثم ساق له هذا الخبر من طريق الخطيب في تاريخه ٣ / ٣٣١ عن ابن عمر واعتبره من أباطيله : • ميزان • ٤ / ٧٧٥ و • مسند الأعبار للديلمي • ٣ / ١٦٩ ، ١٧٠ حديث رقم ٣٠٨ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وقرينُهُ مِنَ الْملائكةِ ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وإِيَّاكَ ، ولكنَ اللهُ أَعَانِنَى عَلِيهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرِ (١) ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ بِنِ زَیْدِ<sup>(۲)</sup> رضیی الله تعالَی عنْهُما ، أنَّ آدمَ صلَّی الله علیْه وسلّم ذَكَرَ مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ ، فقالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا فُضَّلَ بِهِ عَلَی ابنی صَاحِب الْبَعِیر أنّ زَوْجَتُه عَوْنٌ لَهُ ، عَلَی دِینِهِ ، وكانَتْ زَوْجَتِی عُونًا لِی عَلَی الْخَطِیقَةِ<sup>(۲)</sup> » .

قال في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴿ '' : وتفضيل زوجَاتِهِ على سائِر النَّسَاءِ '' فَالَ السَّبُكِيُّ في ﴿ الجليَّاتِ ﴾ المرادُ بِسَائِرِ البَاقِي ، لَا الجميعُ ؛ لئلًا يلزَم عليْهِ تَفْضِيلُهنَّ علَى أَنْفُسِهِنَ ؛ لأنهنَّ مِنْ جُمْلَةِ النَّسَاءِ ، والَّذِي يَخْمِلُ السَّوَالِ الترديدُ بيْنَ البَاقِي ، وبيْن كلّ فردٍ منهُ وجه كالٍ ، إنَّ النَّسَاء جمع مُعرف ، وهُو محتمل لذلك لهُ دِلَالَةُ العُمُومِ ، ترجيحُ كلّ فردٍ فردٍ وكذا الاحتمالان في زوجاته لأنه جمع مضاف ، والظاهر : الحمل على كل فرد من المفضل ، والمفضل عليه ، ولأنه نص في جَانِبِ المفضل عليهِ وهو : ﴿ لَسَنْقُ كَأْحَهِ مِنَ النَّسَاءِ إِنِ الْقَهَيْنُ ('' ﴾ وعبارةُ القاضي رضي الله عنه .

قال الحَسَنُ: ﴿ نَسَاوُهُ أَفْضَلُ نَسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ . المتولّى : ﴿ نَسَاوُهُ خَيْرُ نَسَاءِ هَانِهُ الْأُمّةِ خَيْرُ اللهُ كُورَة تحتملهما ، والآيةُ تَحْتَمِلُ أيضاً ؛ لظاهِرِ العُمُومِ (٢) ، وقد يحتجُ لهُ بأنَّ هاذهِ الْأُمّةِ خيرُ اللهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ بطريقِ الْأُولَى ، الأَمْمِ ، فِنِسَاؤُهَا خَيْرُ نِسَاءِ الْأُمْمِ ، والتَّفْضِيلُ عَلَى الْأَفْضَلِ تفضيلٌ عَلَى مَنْ دُونَهُ بطريقِ الْأُولَى ، وفي هَاذَا بَحث منْ جهلة أن التفضيل بحمله على هاه الأمة ، وتفضيل الجملة على الجمل لا يقتضى تفضيلَ كل فرد ، فقد يكون في الجملة المفضولةِ واحدٌ أفضل كلّ فردٍ في الجملةِ الفاضلةِ ويكونُ في

<sup>(</sup>۱) رواه ، مسلم ، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب ( ١٦ ) تحريش الشيطان حديث رقم ( ٢٨١٤ ) : ( ٤ / ٢١٦٧ - ٢١٦٧ ) ، و ، أحمد ، ( ١ / ٢٥٧ - ٣٣٥ حديث رقم ٢١٦٧ عن ابن مسعود و ، الخصائص ، ٢ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن زید بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب أخو عمر بن الخطاب ، ولد سنة هاجر النبی ــ صلی الله علیه وسلم ــ إلی المدینة ، وتوفی أیام الزبیر وهو ابن ست وستین سنة ، وأمه لبابة بنت أبی لبابة بن عبدالمنذر .

له ترجمة فى : • الثقات • ٣/ ٢٤٩ و • الطبقات • د / ٤٩ و • الإصابة • ٣ / ٦٩ و • تاريخ الصحابة • ١٦٦ ت ١٦٣ و • طبقات خليفة • ٢١٥ ( • التاريخ الكبير • ٥ / ٢٨٤ و • التاريخ الصغير • ١ / ١٤٥ و • نسب قريش لمصعب • ٣٦٣ و • الجرح والتعديل • د / ٣٣٣ و • الاستيعاب • ٨٣٣ و • أسد الغابة • ٣ / ٢٩٥ و • تهذيب الكمال • ٢٨٩ و • تهذيب الكمال • ٢٨٩ و • تهذيب الكمال • ٢٨٥ و • تهذيب التهذيب • ٢ / ٢٩٥ و • تاريخ دمشق لابن عساكر • ٣٢٣ ترجمة عبدالرحمن بن زيد .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الحديث في ابن عساكر ، ويوجد في ، الخصائص الكبرى ، ٢ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) أي ، روضة الطالبين ، للإمام أبي زكريا يعيى بن شرف النووي الدمشقى .

<sup>(</sup>٥) ، روضة الطالبين للنووى ، ٥ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : • الدر المنثور للسيوطي • ٥ / ٣٧٣ .

بَاقِى الجَمْلَةِ الفَاضِلَةِ أَفْرَادٌ كثيرةً مجموعُهَا أفضلُ مِنْ باقِى الجَملَةِ الفُضُولَةِ أَوْ مِنْ كلّها ، إذَا فهمتَ هَلْذَا النّظرِ فانْظُر إلَى الآيَةِ الكَرِيمَةِ تجدْهَا اقتضتِ التَّفْضِيلَ علَى كلِّ فردٍ ، لا عَلَى الجملةِ ، فإنْ حَمَلْنَاهَا علَى القوْمِ اقتضتْ تفضيلَ نِسَائِهِ عليْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، علَى كلّ فردٍ مِنْ جميع النّساءِ ، فيلزَمُ ألّا يكونَ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ النَّسَاءِ المتقدمة .

#### تنبيسه

الإجْمَاعُ عَلَى أَنَّ النَّبِى أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ النَّبِى ، وقدِ الْحَتَافُوا فى مَرْيَمَ عليهَا السَّلامُ هَلْ هِى نَبِيَّةٌ أَمْ مَوسَى ، وَحَوّاء ، وسَارَة ، ولم يَصحَّ عندنا فِي ذَلْك شيءٌ ، وَقَد شبهوه لنبوةِ مَرْمِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وهي قرينة فإذَا ثبت ثبوة المُرأة ، وإمّا أَنْ يكونَ المرادُ : نِسَاءُ هَلِيْهِ الأُمّةِ في الحديث و لَمْ يَكُمُلْ مِنَ النَّسَاءِ إلّا أَرْبَع ، مَحْصوصًا ، وإما أَنْ يكونَ المرادُ : نِسَاءُ هَلِيْهِ الأُمّةِ في الحديث و لَمْ يَكُمُلْ مِنَ النَّسَاءِ إلّا أَرْبَع ، فذكرَ منهُنَّ مرْمِ ، وحديجة ، و وَلاشكَ أَنْ مَرْيَمَ ليستْ بِنبيّةٍ ، فلا دِلَالَةَ / في الحديث [ ١٤٠ و ] على كونِ مَرْيَمَ نبيّة ، أَوْ ليستْ بنبيّة وهو أَنَّ الآيَةَ الكريمَة نصَّتْ على الأَفْراد بقولِهِ وهو عَامُّ لأَنَه نكرة في سِيَاقِ النَّهْفِي و ولا شكَ أَنَ أَخْذَ واحدٍ وَاحِدٍ كان مفضًلا عليه ، وإذا أخذ المجموع لم يلزم ذلك فيه ، وإذا أخذت جملة مِنْ آحادِ المجموع احتمل أَنْ يُنظَلَ فِيهِ ، ويعمَل بِمَايَقْتَضِيهِ ، ولاشكَ ذلك فيه ، وإذا أخذت جملة مِن آحادِ المجموع احتمل أَنْ يُنظَر فِيه ، ويعمَل بِمَايَقْتَضِيهِ ، ولاشكَ أَنَّ أَخْذَ البحثُ ينبغِي أَنْ يُنظَر فِيه ، ويعمَل بِمَايقُتضِيهِ ، ولاشكَ أَنْ أَخْذَ البحثُ ينبغي أَنْ يُنظَر فِيه ، ويعمَل بِمَايقُتضِيه ، ولاشكَ إذَا العمومَ يَشْمَلُهَا ، ولا يخرجُ واقتضَى نَفْى جَيءِ كلَّ واحدٍ واحدٍ منهم مُطابقة . واقتضَى نَفْى المجموع التزاما ، وأما اقتصاره لنفى بجيء جملة منهم فهو بالالتزام كالمجموع ، وقدْ قالَ واقتضَى نَفْى المجموع التزاما على كلّ فردٍ يحتمل المجموع ، وضميرُه كذَلك ، وإنْ جَعَلْنَاهُ للمجموع ، وهو عامُ يُذُلِّ ظاهرًا علَى كلّ فردٍ يحتمل المجموع ، وضميرُه كذَلك ، وإنْ جَعَلْنَاهُ للمجموع ، وقد قالَ وهو عامُّ يُذُلُ ظاهرًا علَى كلّ فردٍ يحتمل المجموع ، وضميرُه كذَلك ، وإنْ جَعَلْنَاهُ للمجموع ،

فمعناهُ: أَنْ جُملةَ نساء النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ جَمِع مِنَ النّسَاءِ قُلِّ أَوْ كُثُر ، وهَ لَمَا نتيجةُ البحثِ المتقدّم ، فإنَّ أحدًا يَجِيءُ هُنَا ، بمعنى بعض ، فهوَ وَإِنْ جعلْنَاهُ لكلٌ فردٍ فمعناهُ أَنَّ كُلِّ واحدةٍ منْهُنَّ مفضلة على جَمْعٍ مِنَ النّسَاءِ علَى البّحْثِ المُتَقَدِّمِ ، وأما تفضيلُ واحِدَةٍ منهنَّ علَى جَمْعٍ مِن النّسَاءِ سَوَاهُنَّ ، واللفظ ساكتٌ عنه ، وقد ظَهَرَ مِنْ هَلْذَا أَنَّ نِسَاءَ النّبِيِّ عَلَيْكُ مُفَضَّلَاتٌ عَلَى نِسَاءِ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ ، وَكَذَا عَلَى سَائِرِ الْأُمْمِ ، إِنْ جُعِلَ اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النّسَاءِ نَبِيّةٌ ، لكنْ فِي هَلْذَا إِشْكَالٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ :

<sup>(</sup>١) القراق٠: شهاب الدين أحمد بن إكريس القراق الصنهاجي ، من أئمة المالكية ، من قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب ، ونسئب إلى القرافة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاة توفي بدير الطين سنة ٦٨٤ هـ .

هامش : • الدر المنضود للهيتمَى • ٢١ بتحقيق المرحوم الشيخ محمد حسنين مخلوف .

الْأَوَّلُ: أَنَّ فَاطِمَةَ (١) رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهَا أَفْضَلُ كَمَا سنبينه، ولا اللَّفْظُ بِهَا. أَو نقول: إنَّهَا داخلةً في نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ؛ لأنها ابنته . وَهْيَ دَاخِلَةُ مَعَهُنَّ فِي اسْمِ النَّسَاءِ في الجملةِ ، والإضافَةُ عَتَلَفةٌ فِيها ، بِمعْنَى النَّبُوَّةِ ، وفيهنَّ بمعنَى الزَّوْجيَّةِ .

الثانى ؛ أَنَّ الْخِطَابَ لِلنِّسَاءِ الْمَوْجُودَاتِ حَينَ نُزُولِ الْآيَةِ ، فيلزمُ أَنَّهُنَّ أَفْضَلُ مِنْ خَدِيجَةَ (٢) ، ولا خلافَ أَنَّ خَدِيجَةَ رضِي اللهُ تَعالَى عنْها أَفضَلُ مِنهنَّ بَعْدَ عَائِشَةَ ، وجوابُهُ : أَنَّ خَدِيجَةَ داخلةً ف جَملةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وإنْ لم تَكُنْ مُخَاطِبة ، لكنْ دلَّ أَنَّ الحَطابَ علَى أَنَّ التَّفْضيلَ إِنَّمَا حَصَلَ للمخاطباتِ بكونِ أَنَّ نساء النَّبِيِّ عَلَيْكُ حاصلٌ فِيهَا ، فلا يَخْرِجْ في حُكمهِ .

الثَّالَث : أَنَّه يِلزَمُ تَفْضِيلُ حَفْصَةً (") ، وَأُمُّ سَلَمَةً (اللَّهُ ، وَزَيْنَبُ (") ، وَمَيْمُونَةً (١) ، وَسَوْدَةً (٧) ،

 <sup>(</sup>١) فاطمة بنت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، أمها خديجة بنت خويلد بن أسد توفيت بعد أبيها \_ عليه السلام \_ بستة أشهر
 وصلى عليها على ولم يؤذن بها أحدا ودفنها ليلا وهي بنت إحدى وعشرين سنة .

لها ترجمة في :. • الثقات • ٣ / ٣٣٤ و • الإصابة » ٤ / ٣٧٧ و • حلية الأولياء • ٣ / ٣٩ و • تاريخ الصحابة • ٢٠٨ ت ١١٠٧ و • طبقات خليفة • ٢ / ٥٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزی زوجة رسول الله علی صلی الله علیه وسلم \_ توفیت بمكة قبل الهجرة ، مانت بعد أبی طالب
 بثلاثة أیام وأولاد رسول الله علیه وسلم \_ منها كلهم إلا إبراهیم فإنه من ماریة القبطیة .

ترجمتها فى : ه تاريخ الصحابة ، ٩٢ ت . ٣٩ و ، الثقات ، ٣ / ١١ و ، الطبقات ، ١٤/٨ ، ٥ و ، الإصابة ، ٤ / ٢١١ و ، مغازى الزهرى ، ٤٢ ـ ٤٥ و ، الإصابة ، ٤ / ٢١١ ـ ٢١٤ ـ ٢١٤ و ، مغازى الزهرى ، ٤٢ ـ ٤٥ و ، مغازى ابن إسحاق ، ٣٤٣ و ، سيرة ابن هشام ، على هامش ، الروض الأنف ، ٤ / ٢١١ ـ ٢١٤ ـ ٢١٤ و ، الخير ، ٢ / ٢١ ، ٢٧ ، ٢٧٩ و ، الاستيعاب ، ٤ / ٢١١ ـ ١٨١٧ و ، المستيعاب ، ٤ / ٢١٠ ـ ٢٦٢ و ، السيرة ق ١ / ٣٤١ و ، تهذيب الأسماء واللغات ، ٢ / ٣٤١ و ، تجريد أسماء الصحابة ، ٢ / ٢٦٢ و ، تاريخ الخميس ، ١ / ٣٤٠ ـ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة رسول الله\_ صلى الله عليه وسلم \_ أسلمت بمكة وهي أم المؤمنين ، أمها زينب بنت قدامة بني مظعون ، ماتت حفصة بالمدينة في خلافة عثمان فيما قيل :

ترجمتها فی : و الثقات و ۳ / ۹۸ و و الطبقات و ۸ / ۸۸ و و الإصابة و ۶ / ۲۷۶ و و حلية الأولياء و ۲ / ۵۰ و و تاريخ الصحابة و ۸ م ترجمتها فی : و السير والمغازی لابن إسحاق و ۲۵ و و سيرة ابن هشام و ۶ / ۲۵ و و الخير و ۳۸ و و تاريخ خليفة و ۱ / ۲۸ و و نسب قريش و ۳۶۸ و ۳۵ و ۳۵ و التاريخ الصغير و ۱ / ۱۳۲ و و المنتخب من أزواج النبی للزبير بن بكار و ۴۹ ـ ٠ و و نسب قريش و ۸۶/۲ و ۱۸۷۸ و ۱۳۷۸ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۸ و ۱۸ و ۱۸۱۸ و ۱۸ و ۱۸۱۸ و ۱۸ و

<sup>(</sup>٤) أم سلمة هى أم المؤمنين : هند بنت أبى أمية زاد الراكب بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن الوليد ، السيدة المحجبة الطاهرة ، الفقيهة الحليمة كانت من المهاجرات الأوائل وكانت قبل النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ عند أبى سلمة بن عبدالأسد الرجل الصبالح أخى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى سنة أربع من الهجرة وكانت من أهبال أخى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من المرضاعة ، دخل بها النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين عاشت نحوا من تسعين سنة وقد روت نحوا من ثلاثماثة وغانية وسبعين حديثا اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة عشر وانفرد البخارى بثلاثة ، ومسلم بثلاثة عشر وكانت وفاتها فى سنة إحدى وستين \_ رضى الله عنها وأرضاها \_ . .

ترجمتها \_ رضى الله عنها \_ فى : • السمط الثمين للطبرى • ١٣٣ \_ ١٤٧ و • أزواج النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأولاده لأبى عبيلةه ٦٤ ـ ٦٧ و • مغازى ابن إسحاق • ٢٦٠ ـ ٢٦١ و • سيرة ابن هشام ، على هامش • الروض الأنف • ٢٥٤/٤ و • الهير ،=

= ٨٤ - ٨٤ و ٥ المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار ٥ ٢٦ - ٤٤ و ٥ تاريخ اليعقوبي ٥ ٨٤/٢ و ٥ الاستيعاب ٥ ١٩٢٠ - ١٩٢١ و ١ عنصر تاريخ دمشق لابن ١٩٢١ و ٥ ابن عساكر ٥ - السيرة - ق ١ / ١٩٧٧ و ٥ تهذيب الأسماء واللغات ٥ ٢ / ٣٦١ – ٣٦١ و ٥ عنصر تاريخ دمشق لابن منظور ٥ ٢٠١ / ٢٠١ و ٥ نهاية الأرب ٥ ١٨ / ١٧٩ – ١٨٠ و ٥ سير أعلام النبلاء ٥ ٢ / ٢٠١ – ٢٠١ و ٥ تجريد أسماء الصحابة ٥ ٢ / ٢٠١ و ٥ العبر ٥ ١ / ٢٠١ و ٥ مرآة الجنان ٥ ١ / ١٣٧ و ٥ الإصابة ٥ ٤ / ٢٣٢ – ٢٢٤ و ٥ تاريخ الخميس ١ / ٢٦٦ و ٥ السيرة الحلبية ٥ ٣ / ٢٦٠ و ٥ شذرات الذهب ٥ / ٢٨٠ -

(٥) زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن داود ان بن أسد بن خزيمة الأسدى حلفاء بنى عبد شمس زوجة رسول الله \_ صلى الله عليه عليه عليه عليه عمر بن الخطاب وهى أول نساء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وفاة بعده وأمها : أميمة بنت عبدالمطلب وزينب بنت جحش هى أول من حملت ونعشت من النساء في هذه الأمة ، وفيها نزلت ﴿ وإذ يقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ﴾ سورة الأحزاب /٣٧ .

ترجمتها في : ه تاريخ الصحابة ه ١١٠ ت ٤٩٧ و ه الثقابت ه 7/32 و ه الطبقات 1/32 و ه المحبر 1/32 و ه المحبر والمخازى لابن إسحاق 1/32 و ه سيرة ابن حشام 1/32 و 1/32 و ه المخبر 1/32 و ه تاريخ خليفة 1/32 و ه التاريخ الصغير 1/32 و ه المنتخب من كتاب أزواج النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ للزبير بمن بكار 1/32 و و تاريخ اليعقوفي 1/32 و و الاستيعاب 1/32 و المنتخب من كتاب أزواج النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ للزبير بمن بكار 1/32 و و تهذيب الأسماء والمغات 1/32 و و السيط الثمين 1/32 و و المحتول و تحتصر تاريخ دمشق لابن منظور 1/32 و و السيط الثمين 1/32 و و تجريد أسماء الصحابة 1/32 و و العبر 1/32 و و مرآة الجنان 1/32 و و البداية والنباية 1/32 و و تاريخ المخميس 1/32 و و السيرة الحلية 1/32 و و شذرات الذهب 1/32

(٦) ميمونة زوجة النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ . أم المؤمنين ، وهى ابنة الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصمة بن قيس عيلان وهى أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب ، أه عبد الله بن عباس ، ماتت سنة إحدى وخمسين في ولاية معاوية .

ترجمتها \_ رضى الله عنها \_ فى : • تاريخ الصحابة • ٢٤٧ ت ١٣٦٣ و • السير والمغازى لابن إسحاق • ٢٦٦ و • سيرة ابن هشام • ك / ٥٥٧ و • اغير ه ١٩ / ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٥ و • المنتخب من كتاب أزواج النبى كار و • اغير ه ١٩ / ١٩٤ و • المنتخب من كتاب أزواج النبى للزبير بن بكار • ٥٠ \_ ٤٠ و • تاريخ اليعقونى • ٢ / ٨٤ و • الاستيعاب • ٤ / ١٩١٤ و • ابن عساكر • \_ السيرة \_ قى ١ / ١٩٨ و • تهذيب الأسماء واللغات • ٢ / ٥٥٠ \_ ٥٥٠ و • السمط الثمين • ٩٥ \_ ٧٧ و • مختصر تاريخ دمشق لابن منظور • قى ١ / ١٣٨ و • تجريد أسماء والمغات • ٢ / ١٨٠ و • سير أعلام النبلاء • ٢٢ / ٢٣٨ \_ ٥٤٢ و • تجريد أسماء الصحابة • ٢ / ٢٧٢ و • السيرة الحلبية • ٣ / ٣٠٢ و • السيرة الحلبية • ٣ / ٣٢٣ و • السيرة الحلبية • ٣ / ٣٢٣ و • السيرة الحلبية • ٣ / ٣٢٣ و • شذرات الذهب • ١ / ١٦٧ و • أزواج النبى وأولاده لأبى عبيدة • ٧٥ ، ٥٠ .

(٧) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، زوجة النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وأم المؤمنين ، وأمها : الشموس بنت قيس بن عمرو الأنصارية ومن زعم أن هذه أخت عبد الله بن زمعة فقد وهم ، وسودة هى أول امرأة تزوج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موت خديجة بنت خويلد ، وماتت سودة سنة محمس ومحمسين .

ترجمتها حرضى الله عنها \_ فى : « تاريخ الصحابة ، ٢٩٩ ت ٢٦٢ و « مغازى ابن إسحاق ، ٢٥٤ و « سيرة ابن هشام » على هامش « الروض الأنف ، ٤ / ٢٥ و » الخبر » ٧٩ \_ ٨٠ و « الاستيعاب » ١٨٦٧ و « الاستيعاب » ٢ / ١٨٦٧ و « السيعاب » ٢ / ١٨٦٧ و « السيط الثمين » ٨٠ \_ ٨٦ و « السيط الثمين » ٨٠ \_ ٨٦ و « السيط الثمين » ٨٠ \_ ٨٦ و « عنصر تاريخ دمشق لابن عساكر » \_ السيرة \_ ق ١ / ٢٦٧ و « تهذيب الأسماء واللغات » ٢ / ٣٤٨ و « السيط الثمين » ٨٠ \_ ٢٦ و و مخبيد أسماء و منصحابة » ٢ / ٢٦٠ و « البداية والنهاية » ٢ / ٢٦٠ و « الإصابة » ٤ / ٣٣٨ \_ ٣٣٩ و « شذرات الذهب » ١ / ١٧٩ و « أزواج النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأولاده لأبى عبيدة » ٢ - ٢٦ ؟

وَجُوَيْرِيَةُ(١) ، وَأَمُّ حَبِيبَةَ رضِي الله تعالَى عَنْهُنَّ على سائِرِ النِّسَاءِ ، إِذَا جَعَلْنَا النِّسَاءَ لِلْعُمُومِ ، ولاشَكُّ أَنَّ مَرْيَمَ أَفْضَلُ مِنْ هَـُوُّلَاءِ الثَّمَانِ، للحديثِ : ﴿ لَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَـعٌ(١) ﴾ فذَكَرَ مَرْيَبَمَ وَخَدِيجَةً .

وجوابُهُ : أَنَّا نَلْتَزِمُ التَّخْصِيصَ لِذَلِكَ ، وعند هَـٰذَا أَقُولُ : إِنَّ الْآيَةَ تَضَمَّنتْ تعظيمَ قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ :

مِنْهَا : أَعَدَّ لِلمحسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عظيمًا ، وكلهُنَّ من مُحْسِنَاتٍ ، فعلمنَا أَنَّ اللهَ أَعَدَّ لَهُنَّ مَ مُحْسِنَاتٍ ، فعلمنَا أَنَّ اللهَ أَعَدَّ لَهُنَّ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تعالَى .

ومنها : أَنَّهُنَّ يُؤْتَيْنَ أَجرهُنَّ مَرَّتينِ ، ولهٰذَا لم يحصلْ لِغيرهِنَّ إِلَّا للثَّلاثَةِ المذكورَاتِ في القُرآنِ وَالْحَديثِ .

ومنها : إغْدَادُ اللهِ لهنَّ رِزقًا كريمًا ، والشَّهَدَاءُ أثنى عليهمْ بأنَّهُمْ ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمِ يُرْزَقُونَ<sup>(٣)</sup> ﴾ وهَنْوُلَاءِ زَادَهُنَّ / مَعَ الرَّزْقِ كَونُهُ كريمًا .

وَمَنها : المفاوته عليهن ، وعن غيرهِن إرادَة الله تعالَى إِذْهَابُ الرَّجْسِ عنهن ، وتطهيرُهُن تطهيرًا مُؤكدًا ، وما يُتلَى فى بُيُوتِهِن مِنْ آياتِ اللهِ والحكمةِ ، وليسَ فِى الآيةِ إِلَّا ذَلِكَ . وشرفهن بانتسابهن لهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وأناقة قدرهن بذلك حتى تُفارقَ صِفَاتُهن صفات غيرهن وليسَ فِى الْآيةِ تصريحٌ بِما أَرادهُ الفقهاءُ ، وتكلَّفُوا فيهِ مِن التَّفْضيلِ حتَّى تكلفَ النظر بَينهن وبينَ مريم ، فنقول ما قالَ الله تعالى بقولهِ ، ونسكتُ عمَّا سَكَتَ عنه .

وزَعَمَ بعضُهُمْ أَنَّ أَفْضل الصَّحابَةِ زوجاتُهُ عليْه الصَّلَاهُ والسَّلَامُ ؛ لأَنهنَّ مَعَه في دَرَجتهِ الَّتِي هِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ ، وهَـٰـذَا قولَ ساقطٌ مَرْدُودٌ .

<sup>(</sup>۱) جويرة بنت الحارث بن آتى ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن جذيمة بن سعد بن عمرو المصطلقى ، وسعد هو المصطلق ، وهى زوجة رسول الله على الله

ترجمتها \_ رضى الله عنها \_ فى : ه تاريخ الصحابة ١٦٠، ٦٥ ت ٢٢٢ و ه الثقات ه ٣/٦٦ و ه الطبقات ١ ١٦/٨ و ه الإصابة ه ٤ / ٢٦٥ و ه الإصابة ه ٤ / ٢٦٥ و ه السير والمغازى لابن إسحاق ه ٢٠٦٥ و ه المخازى الواقدى ه ١ / ٤١ و ه سيرة ابن هشام ه ٤ / ٢٥٥ و ه الحبر ه ٩ ٨ ، ٩ و ه تاريخ خليفة ه ١ / ٤٧ و ه المتخب من أزواج النبى للزبير بن بكار ه ٥٠ / ٤٦ و ه تاريخ اليعقوبي ه ٢ / ٨٥ و ه الاستيعاب ه ٤ / ١٨٠٤ \_ ٥ ابن عساكر ه ـ السيرة \_ ق ١ / ١٨٠ و ه تهذيب الأسماء واللغات ه ٢ / ٣٦٠ و ه السيمط الثمين ه ٩٩ \_ ١٠١ ط ٢ و ه مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ه ٢٧١ ، ٢٨٢ و ه نهاية الأرب ه ١٨٠ / ١٨٠ \_ ١٨٠ و ه اسيرة الحلبة ه ٥ / ٢٦١ \_ ٢٦٥ و ه شذرات الذهب ه ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۲) «البخاری » ٤ / ۱۹۳ ، ۲۰۰ ، ۳۵ / ۳۳ و « ابن ماجة » ۳۲۸ و « الترمذی » ۱۸۳۶ و « مسلم »/فضائل الصحابة ب ۱۲ رقم ۷۰ و « البداية » ۲ / ۲۱ ، ۳ / ۱۲۹ ، ۱۳۰ و « السمط النمين » ٤٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ُمن الآية ١٦٩ .

وأمًّا فَاطِمَةُ ، وَخَدِيجَةُ ، وَعَائِشَةُ رَضِي الله تعالَى عَنْهُنَّ فقالَ البُلْقِينِيُّ (١) في و فَتاويه ، الَّذِي غَتارهُ : أَنَّ فاطمةَ أَفْضَلُ ، ثُمَّ حَدِيجة ، ثم عَائِشةً للحديثِ الصَّحِيح ، وأنَّهُ قَالَ لِفَاطمة : و أَمَا تُرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي مَيِّدَةَ نِسَاءِ أَفْضِلَ هَذْهِ الأُمَّةِ ، أو سيدةً نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ؟(١) ، وفي النَّسَائِيُّ مرفوعًا : و أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ : خَدِيجَةُ بِنْتُ نُحَوِيْلَدٍ ، وفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ (١) ، سنده صحيح . و والحديث صريحٌ في أَنْهَا وَأُمَّهَا أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

والحديثُ الْأَوَّلُ يقتضي فَضْلَ فاطِمَةَ علَى أُمَّهَا ، وَف حديثٍ آخرَ : بُضْعَةٌ مِنِّى<sup>(٤)</sup> . وهُوَ يَقتضي تَفْضيلَ فَاطِمَةَ عَلَى جميع نساءِ الْعَالَمِ ، ومنهنَّ خَدِيجَةُ وعائِشَةُ وبقيةُ بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ . انتسر.

وَرُوىَ عَنِ الشَّعْبِيِّ (°) ، عَنْ مَسْرُوقِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ رضيى اللَّهُ تعالَى عَنْهَا قَالَتْ : و حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ قَالَتْ : أُسَرَّ النَّبِيُ عَلَيْكُ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يعارضنى القرآن كل سنةٍ مَرَّةٍ ، وأنّه عَارَضَنِي فَاطِمَةُ قَالَتْ : أُسَرَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يعارضنى القرآن كل سنةٍ مَرَّةٍ ، وأنّه عَارَضَنِي العامَ مرّثين ، ولا أَرَاهَ إِلّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِى ، وإنّك أوّلُ أهْلِ بَيْتِي لُحوقًا بِي ، ونعم السلف أنا لك قالت فبكيت فقال : و أمّا ترْضَيْن أَنْ تكوني سيدة نِسَاءِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ ، أَوْ نِسَاءِ المؤمنيينَ ؟ قالتْ :

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته .

 <sup>(</sup>۲) ، مشكل الآثار ، ۲۸/۱ و ، البخاری ، ۲٤۸/۶ و ، مسلم ،/ فضائل الصحابة ۹۸ و ، تهذیب تاریخ دمشق لابن
 عساكر ، ۲۹۹/۱ و ، تهذیب خصائص علی للنسانی ، ۲۳ و ، طبقات ابن سعد ، ۲۰/۲/۲ ، ۱۷/۸ .

<sup>(</sup>٣) . المستدرك للحاكم ، ١٦٠/٣ ، ١٨٥ و ، تفسير ابن كثير ، ٢٠٠/٨ و ، فتح البارى لابن حجر ، ١٠٧/٧ ، ١٣٥ ، ١٣٩ و ، الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ١٧٦٠ و ، الدر المنثور ، ٢٣/٢ و ، المسند ، ٢٣٢/١

<sup>(</sup>٤) ، صحيح مسلم ، في فضائل الصحابة باب ١٥ حديث رقم ٩٤ و، مسند أحمد ، ٣٢٦/٤ و ، حلية الأولياء ، ٢٠/٢ و ، حلية الأولياء ، ٤٠/٢ و ، الأرباض الأنبقة في شرح أسماء خير الحليقة عليه الله ، والبضعة بالفتح : القطعة من اللحم ، وقد تكسر ، أي أنها جزء منى كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم . ، النهاية ، ١٣٣/١ مادة ، بضع ، .

 <sup>(</sup>٥) الشعبى اسمه عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى شعب همدان ، كان مولده سنة إحدى وعشرين ، وكان يكنى بعمرو ، من
 الفقهاء فى الدين ، وجلة التابعين ، مات سنة خمس ومائة ، وكان قد أدرك خمسين ومائة من الصحابة .

له ترجمة فى : « الثقات » د/١٨٥ و « الجمع » ٤٧٣/١ و « التهذيب » ٥٪٦٥ و « التقريب » ٢٨٧/١ و « الكاشف » ٤٩/٢ و « تاريخ الثقات » ٢٤٣ و « تاريخ بغداد » ٢٢٧/١٢ و « مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار » ١٦٣ ت ٧٥٠ .

 <sup>(</sup>٦) مسروق بن عبد الرحمن الهَمداني أبو عائشة ، وهو الذي يقال له : مسروق بن الأجدع ، والأجدع لقب ، من عباد أهل
 الكوفة وقرائهم ولاه زياد السياسة .

له ترجمة فى : والحلية ، ٢٠٩/ وه تاريخ بغداد ، ٢٣٣/١٣ وه الجمع ، ٢٠٦/ وه التهذيب ، ١٠٩/١ وه تاريخ ابن عساكر ، ٢٠٧/٦ و و أسد الغابة ، ٢٥٤/٤ وه التقريب ، ٢٤٣/ وه الكاشف ، ٢٠٧/ وه تهذيب الكمال ، ١٣٢١ وما بعدها و ، تاريخ الإسلام ، ٧٥/٣ و و تاريخ الثقات ، ٢٠٤ و السير ، ٢٣٤ – ٦٩ و ه العبر ، ٢٨/١ و و تذكرة الحققظ ، ٢/١ و و طبقات القراء ، ٣٠٩٠ و و طبقات ابن سعد ، ٢٦١٦ و ه طبقات خليفة ، ٣٠٦٦ و و الإصابة ، ٣٠٤٠ و و شذرات و النجوم الزاهرة ، ٢٦١/١ و و خلاصة تذهيب الكمال ، ٣٧٤ و ، تاريخ البخارى ، ٣٥/٨٢ و ه المعارف ، ٤٣٢ و ، شذرات الذهب ، ٢١/١ و و طبقات الحفاظ للسيوطى ، ١٤ و ، مشاهير علماء الأمصار للبستى ، ٢٠١٣ ت ٧٥٠.

فضحكتُ<sup>(۱)</sup> .

ورَوَى البَزَّارُ ، عَنْ عائِشَةَ رضِي الله تعالَى عَنْها أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ قَالَ لِفَاطِمةَ : ﴿ هِيَ خَيْرُ بَنَاتِي إِنَّهَا أُصِيبَتْ فِي ﴾(٢) .

وأمًّا تفضيلُ جَديجةَ على عَائِشَةَ رضِي الله تعالَى عنْهما ، فقد جَاء فِيهِ أَحادِيثُ بَسَطْتُهَا فِي (الفَتْح الحَادِي ) .

وأمَّا بقيةُ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مع بقية بناتهِ ، فَبقيةُ بناتِهِ أَفْضَلَ ، ويشهدُ لِذلكَ ما ذكرهُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ فى ترجمةِ رقية بنت رسول الله عَلِيِّةُ ، فقال فى الحديثِ الصَّحِيجِ ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ(٣) قالَ: أم عثمان من رقية ، وأم حفصة من زوجها. أه. .

وفى الصَّحِيج : ﴿ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيَجَةُ بنتُ خُويْلَد ﴾ (٤) والضّمير قيل : إنّه للسَّماء والأَرْضِ ، ويؤيدهُ ما وَرَدَ من الإشارة إليهما . ويحتملُ أنَّ الضَّمير لمريمَ وحديجةَ على النَّهمُا مبتدآن ، وإضَافَةُ النَّسَاء إليهنَّ كإضافتهنَّ في قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَ ﴾ (٥) ويعودُ شرحهُ في معنى نِسَاء زوجها ، وفي الصَّحيح : ﴿ مَا غِرْتُ عَلَى الْمَرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجةَ ١ (١) . وفي غير الصَّحِيح مَا أَبْدَلَني الله خيرًا منها ، [ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني عمالها إذ حرمني الناس . ورزقني الله عز وجل ولدها ، إذ حرمني أولاد الناس ] (١) .

<sup>(</sup>۱) ، مشكل الاثار ، ۸/۱ و ، ابن سعد ، ۲ : ۲۰/۲ ، ۱۷/۸ و ، البخارى ، ۲٤۸/۶ و ، مسلم ، في فضائل الصحابة ۹۸ و ، تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ۲۹۹/۱ .

<sup>(</sup>۲) • مجمع الزوائد ، للهيثمي ۲۱۳/۹ رواه الطبراني في ، الكبير والأوسط ، بعضه ورواه البزار ورجاله رَجال الصحيح . (۳) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي أبو محمد القرشي ، كان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ، وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وفضلا وزهادة وعلما وقد قيل : إنه كان فيمن أصلح بين عثمان وعلى ، مات سنة ثلاث وتسعين .

ترجمته في : « الثقات » ۲۷۳/۶ و « الجمع » ۱۶۸/۱ و « تاريخ الثقات » ۱۸۸ و « التقريب » ۲۰۵/۱ و « الكاشف » ۲۹۶/۱ و « الكاشف » ۲۹۶/۲ و « مشاهير علماء الأمصار » ۲۰۰ ت ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) ه كنزالعمال « ٣٤٣٤٦ و « موارد الظمآن » للهيشمى ٢٢٢٢ و « البخارى » ٢٠٠/٤ و « مسلم » فى فضائل الصحابة ٦٩ و « الترمذى » ٣٦٧/٩ و « فتح البارى » ٢٠٧/٧ ، الصحابة ٦٩ و « البيقى » ٣٦٧/٩ و « فتح البارى » ٢٠٧/٧ ، ١٠٢ و « البيقى » ٣٤٤٠٦ و « البداية » ١٠٣٧ و « البغوى » ٢٣/١ و « البداية » ٢٢/٢ . ١٠٩/٣ و « البداية » ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٦) • سنن الترمذى • ٣٦٩/٤ برقم ٢٠١٧ كتاب البر والصلة ٢٨ باب ٧٠ ما جاء فى حسن العهد . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح حديث حسن غريب صحيح . وكذا ٧٠٢/٥ برقم ٩٨٠٠٣ مع تغيير فى بعض الألفاظ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب و • السنن الكبرى للبيهقى • ٣٠٧/٧ و • البداية • ١٢٠/٣ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>۷) ما بين الحاصرتين زيادة من « مسند الإمام أحمد « ۱۱۸/۳ لأن مكانها فى الأصل مضطرب و « مجمع الزوائد » ۲۳٤/۹ و « كنز العمال » ۳٤٣٤۸ و « فتح البارى » ۱٤٠/۷ و ۳۲۷/۹ و « البداية والنهاية » ۱۲۸/۳ .

وفى الحديث / ١ إِنِّي رُزِقْتُ حُبَّهَا ، وثبتت المفاضلة بينها وبين مريم ابنة عمران . [ ١٤١ و ] قالتْ : قُلْنَا نُبُوّة مريم كانتْ أَفْضل من فاطِمة ، وإِنْ قُلْنَا ليسَتْ بنبية اخْتُمل أَنَّها أَفْضلُ للاخْتِلافِ فى نُبُوّتِهَا ، وَاحْتُملَ التَّسْويةُ بينهَما تمصعًا لهما بأدِلَّتِها الخاصَّةِ مِنْ بين النِسَاءِ ، واحتُملَ تفضيلُ فَاطِمةَ عليْهَا ، وعلَى غيَرها لما تقدَّم .

وسيأتي لهٰذَا مزيدُ بيانٍ في الكلامِ علَى زُوْجَاتِهِ عَلَيْكُ .

# المائة والسادسة والثلاثون

وبأنَّ بَنَاتِهِ عَلِيْكُ أَفْضَلُ نِسَاءِ العَالَمينَ .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ : ﴿ خَيْرُ نِسَـائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَـائِهَا فَاطِمةُ ﴾(١٪.

ورَوَى الحارثُ بنُ أَبِي أُسَامَةً ، عنْ عُرْوَةً (٢) ، رضيى الله تعالَى عنْهَما قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : و مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَاء عَالِمِهَا ١٠٥٠ .

ورَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضيى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكَ : « تَزَوَّج حَفْصَنة خيرٌ مِنْ عُثْمَانَ ، وتزَوَّج عُثْمَانُ خَيْرًا مِنْ حَفْصَةَ »(¹).

وهَٰذَا الحديثُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَفْصِيلِ بَنَاتِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِي الله تعالى عنه ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ :

<sup>(</sup>۱) • سنن الترمذی ه ۷۰۳، ۷۰۳، برقم ۷۸۷۷ هذا حدیث حسن صحیح و ه السنن الکبری للبیهتمی » ۳۹۷/۳ و ه المستدرك ه ۹۷/۲ و ۳۸۶/۳ و « الدر المنثور » ۲۳/۲ و « كنز العمال » ۳۶۶۰ و « الخصائص » ۳۰۲/۳

 <sup>(</sup>۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدى أبو عبد الله المدنى فقيه ، عالم ، كثير الحبيث ، صالح ، لم يدخل فى شيء من الفتن قال ابن شهاب : عروة بعر لا يُنزف ولد سنة ثلاث وعشرين وقيل : تسع وعشرين ومات سنة إحدى وتسعين أو اثنتين وتسعين .
 له ترجمة فى : • تذكرة الحفاظ ، ٢٧٦ و • تهذيب التهذيب • ١٨٠/٧ و • خلاصة تذهيب الكمال • ٢٩٤ و • شذرات الذهب • ١٠٣/١ و • طبقات البن سعد • ١٣٢٥ و • طبقات الشيرازى • ٥٥ و • طبقات القراء لابن الجزرى • ٢١٨١ و • العبر • المحرم الزاهرة • ٢٩٨١ و • طبقات الحفاظ للسيوطى • ٤٩ ت :

 <sup>(</sup>۳) • المطالب العالية • ۳۹۸۲ و « المشكاة • ۳۱۷۵ و « الفتح » ۱۳۳/۷ و « لبغوی » ۳٤٦/۱ و « تفسير ابن كثير »
 ۳۲/۲ و « الطبری » ۱۸۰/۳ و « البداية » ٥٩/۲ و ۳۱۹/۳ و « الخصائص » ۲۰۲/۲ .

<sup>(3) •</sup> الفتح ، ١٠٩/٧ و ه مجمع الزوائد ، للهيثمى ٢٧٧/٤ و • المطالب العالية ، ٤١٣١ و • كنز العمال ، ٢٧٧٥ و • مسند أنى يعلى ، ١٨/١ حديث رقم ٦ إسناده صحيح وأخرجه ، أحمد ، ١٠/١ و • النسائى ، فى النكاح ٢٧٧ – ٧٧ باب عرض الرجل ابنته على من يرضى وأخرجه البخارى فى المفازى د ٤٠٠ باب ١٢ وفى النكاح ١٤٥ باب تفسير ترك الخطبة . وأخرجه أحمد كذلك ٢٧/٢ وكذا البخارى فى النكاح ٢٢١ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير و ٢٩/٥ جاب من قال : لانكاح أحمد كذلك ٢٠٢/ وقائدات فى النكاح ٢٣/٦ باب إنكاح الرجل ابنته الكبرى و • الخصائص ، ٢٠٢/٢ قال الحافظ : فى هذا الحديث عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لااستحياء فى ذلك ، وفيه أنه يزوج بنته النيب من غير أن يستأمرها ، إذا علم أنها لاتكره ذلك ، وكان الخاطب كفئا لها .

و فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مَرِيمَ ابنةَ عِمْرَانَ (١٠٠).

قال ابْنُ دِحْيَةَ فِي وَ مَرْجِ البحرينِ ﴾ سُئُلِ العالمُ الكبيرُ أَبُو بكرٍ بنِ دَاوُدَ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَفْضَلُ خَدِيجَةً أَمْ فَاطِمَةُ رضِي اللهُ عَنْها ؟ فقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ ، قالَ إِنَّ ﴿ فَاطِمَةَ بِضْعَةً مِنْعَ ﴾ وَمَنْ أَفْضَلُ خَدِيجَةً أَمْ فَاطِمَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَحَدًا ﴾ .

وقَالَ السُّهَيْلَيُّ '' ؛ وهمٰذَا استقراءٌ حَسَنٌ ، ويشهدُ لصحَّةِ هَمْذَا الاستقْراءِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ '' حينَ ارتبطَ نَفْسَهُ وحَلف آلًا يحلَّهُ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ ، فجاءتْ فاطمةُ لِتَحُلَّهُ فأبَى ؛ لِأَجْلِ قَسَمِهِ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً ؛ ﴿ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّى ﴿ ' ' .

## المائة والسابعة والثلاثون

وبأنَّ ثَوَابَ أَزْوَاجِهِ عَلَيْكُ ، وعِقَابَهُنَّ يُضَاعَفُ لَهُنَّ تكرُّمًا (''

قال الله تعالَى : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّتَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِغْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا . وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ

<sup>(</sup>۱) ه البخاری ه ۲۵/۵ ، ۳٦ و ه المسند ، ۳۹۱/۵ ، ۳۹۱/۵ و ه تغلیق التعلیق لابن حجر ، ۲۹/۵ و ه کنز العمال ، ۳۴۲۲ و و آخاف السادة المتقین للزبیدی ، ۲۵/۵ و ه فتح الباری ، ۷۷/۷ و ۱۰۵ و ه البدایة ، ۲۹/۲ و ه تهذیب خصائص علی للنسائی ، ۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) ه البخاری ه د/۲۲ ، ۳۳ و ه السنن الکبری للبیهتی ه ۲۰۱/۱۰ و ه المستدرك ه للحاكم ۱۰۵/۳ و ه کنز العمال ه ۲۰۱/۲ و ۳٤۲۲۳ و ۳۲۲۲۳ و ۴۸۱/۷ و ۱۰۵ زم ۱۰۵ و مشكاة المصابیح ه العمال ه ۳٤۲۲۳ و ۳۵۲۲۳ و تفسیر ابن کثیر ۱۵/۵ و ه کشف ۱۳۳۰ و شرح السنة ه للبغوی ۱۸۹/۵ و ه لغنی عن حمل الأسفار ه للعراق ۳۶/۳ و ه تفسیر ابن کثیر ۱۵/۵ و ۵ کشف الحفا ه للعجلونی ۱۳۰/۲ و و الجمع ۱۳۰/۳ و ۱سلسلة الصحیحة ۱۹۹۵ و معناه ۱ المسند ۱۳۳۷۶ و ۱ المجمع ۲۰۳/۹ و ۲۰۳/۹ .

<sup>(</sup>٣) السهيلي : الحافظ العلامة البارع أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسن بن حسين بن سعدون الختصى الأندلسي المالقي الضرير صاحب الروض الأنف الوغير ذلك . ولد سنة ثمان وخمسمائة . وسمع من ابن العربي وطائفة ، وأخذ النحو والأدب عن ابن الطراوة والقراءات عن أبي داود الصغير سليمان بن يحيى وكان إماما في لسان العرب ، واسع المعرفة ، غزير العلم ، نحوياً متقدما لغويا ، عالما بالتفسير ، وصناعة الحديث ، عارفا بالرجال والأنساب ، عارفا بعلم الكلام وأصول الفقه ، عارفا بالتاريخ ذكيا نبيها صاحب استنباطات ، عمى وله سبع عشرة سنة مات بمراكش حامس عشرى شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، وسهيل قرية قرب مالقة ، سميت بالكوكب لا يُرى في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها يرتفع نحو درجتين ويغيب .

له ترجمة فى : • إنباء الرواة • ١٦٢/٢ و • البداية والنهاية • ٣١٩/١٣ و • بغية الوعاة • ٨١/٢ و • تذكرة الحفاظ • ١٣٤٨/٤ و • الديباج المذهب • ١٥٠٨ و • طبقات القراء • لابن الجزرى ٣٧١/١ و • طبقات القراء • لابن الجزرى ٣٧١/١ و • طبقات الفسرين • للداودى ٢٦٦/١ و • طبقات النجاة • لابن قاضى شهبة ٣٩/٢ و • العبر • ٢٤٤/٤ و • مرآة الجنان • ٣٢٣/٣ و • نكت الهميان • ١٨٧ و • وفيات الأعيان • ٢٨٠/١ و • طبقات الحفاظ • ٤٧٨ ت ٢٠٦٦.١.

<sup>(</sup>٤) أبو لبابة بن عبد المنذر أخو بنى عمرو بن عوف الأوسى أحد النقباء واسمه رفاعة ، وقيل : غير ذلك ، وفاء الوفا ، للسمهودى مجلد ١ جـ ٢٤٢/٢ طـدار إحياء التراث العربي ــ لبنان .

<sup>(</sup>٥) ، وفاء الوفا للسمهودي مجلد ١ جـ ٤٤٣/٢ و ، خصائص أمير المؤمنين على للنسائي ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ ، وتكريما ، والمثبت من(ز).

# وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ (١).

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً \_ رَضِي الله تعالى عنه \_ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ : • أَرْبَعَةٌ يُؤْتُونَ أُجُورَهُمْ (٢) مَرَّتَيْن : أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلًةٍ ... ، الحديث (٣) .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : الأَجر مُرَّتَيْنِ في الآخِرَةِ ، وقيلَ : أَحَدُهُمَا فِي الدُّنْيَا ، وَالآخرَ فِي الآخِرَةِ .

وَاخْتُلِفَ فِي مُضَاعَفَةِ العَذَابِ ، فَقَيلَ : عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا ، وعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ وغيرهنَّ إِذَا عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا لِمْ يُعَاقَبْ فِي الآخِرَةِ ؛ / لأنَّ الحُدَودَ كَفَّارَاتٌ .

وقالَ مُجَاهِدٌ (1): حدًّانِ فِي الدُّنيَا . قالَ سَعِيدٌ بنُ جُبَيْرٍ : وكذَا عذابُ مَنْ قَذَفَهُنَّ يُضاعفُ ف الدُّنيَا فَيُجْلَدُ مِاثَةً وسِتِّينَ .

قَالَ الْقَاضِي : عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّ ذَلْكَ خَاصٌّ بَغَيْرِ عَائِشَـةَ ، وَأَنَّ قَاذِفَهَا يُقْتَلُ ، وقيلَ : يُقْتَلُ مَنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْ سَـاثِرهِنَّ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُ (٠): إن قتل فما في مُضاعَفَةِ العَذَابِ عليهِنَّ مِنْ تَفْضِيلِهِ (١). انتهى .

## المائة والثامنة والثلاثون

وبِأَنَّ أَصْحَابَهُ عَلَيْكُ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ .

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ فِي كتابِ ﴿ السُّنَّةِ ﴾ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ــ رَضِي الله تعالى عَنْهما ــ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ اللهُ الْحَتَارَ أَصْحَابِي ، وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ ، واختارَ أُمَّتِيٰ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتين ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، أجرهم ، والثبت من المصدر .

 <sup>(</sup>٣) وتكملة الحديث ، ومن أسلم من أهل الكتاب ، ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها ، وعبد مملوك أسى
 حق الله وحق سادته .

انظر : • المعجم الكبير • للطبراني ٢٥٢/٨ قال في • انجمع • ٢٦٠/٤ وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ، وقد وثق . قلت وفيه أيضا عبيد الله بن زحر وهو ضعيف وانظر : ٢٢٤/٠ ، ٢٢٥ برقم ٧٧٨٦ ورواه • أحمد • ٢٥٩/٥ قال في • المجمع • ٩٢/١ وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وقد ضعفه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته . وفي ه الخصائص الكبرى ، ٢٠٢/٢ قال مقاتل .

<sup>(</sup>٥) الماوردى أبو الحسن على بن محمد الماوردى صاحب الحاوى والاقناع فى الفقه والأحكام السلطانية وغيرها ، تفقه بالبصرة على الصيمرى ، ثم رحل إلى الشيخ أبى حامد الاسفرايني ، ودرس بالمدينتين ، توفى سنة ٣٥٠ . • تاريخ التشريع الإسلامى • للشيخ محمد الحضرى ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ، الخصائص الكبرى ، ٢٠٢/٢ .

سَـاثِرِ الْأَثْمِجِ ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةَ قُرُونِ : الأَوَّلُ ، والثَّانِي ، والثَّالِثُ تَثْرَى والرَّابِعُ فَرْدًا ﴾(١) .

وَرُوِى عَنْ بِلَالِ بِنِ سَعْد<sup>(۲)</sup> ، عن أَبِيهِ ــ رَضِى الله تعالى عنْه ــ وكانتُ لَهُ صَعِيفَةٌ قالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : ﴿ أَى النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : أَنَا وَقَرْنِى ، ثَمْ ثلاثًا ، قالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ ، قَالَ : الْقَرْنُ الثَّانِى ، ثُمَّ الْقَرْنُ الثَّالِثُ ... ﴾ (٢) الحديث .

## المائة والتاسعة والثلاثون

وبأنَّهُم يُقَارِبُونَ عددَ الأَنْبِيَاءِ ، وكلَّهُمْ مُجتهدونُ ، ولهذا قَالَ : ﴿ أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمُ الْهُتَدَيْتُمْ ﴾(١) .

# المائة والأربعون

وبأنَّ مَسْجِدَهُ عَلِيْكُ أَفْضَلُ المَسَاجِدِ ، وبأنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ تُضَاعَفُ<sup>٥</sup> .

# المائة والحادية والأربعون

وبأنَّ البلدَ الَّذِى وُلِدَ فِيهِ عَلَيْكُ أَفْضَل بقاعِ الأَرْضِ ، ثُمَّ مُهَاجِرَهُ على قولِ الجُمهور . وقيلَ : إِن مُهَاجِرَهُ عَلَيْكُ أَفْضَلُ البلادِ ، واختارهُ الشَّيْخُ . وتقدم بيان ذلك في باب فضل المدينة (١) .

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ، للسيوطي ٢٠٣/٢ .

راجع بمعناه « كنز العمال « ٣٢٥٦٦ ، ٣٢٤٦٧ ، ٣٢٤٦٧ ، ٣٢٤٦٨ و « المستدرك » ٣٣٧/٣ و « الحلية » ١١/٢ و « تقسير القرطبي » ٢٩٧/١٦ .

 <sup>(</sup>۲) بلال بن سعد بن تميم الستكونى الأشعرى ، من عباد أهل الشام وقرائهم وزهاد أهلها وصالحيهم ، ممن أعطى لسانا وبيانا
 وعلما بالقصص ، مات في ولاية هشام بن عبد الملك ولأبيه صحبة .

ترجمته فى: • الثقات : ٢٦/٤ و « التهذيب » ٣/١٠ و « التاريخ الكبير » ١٠٨/٢/١ و « التقريب » ١١٠/١ و « المعرفة والتاريخ ، للغوى ٢٧٩/١ ، ٧٧/٢ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٤٠٠ و ٤٠٠ و « معرفة الثقات » ٢٥٥/١ و « تهذيب تاريخ دمشق » ٣١٨/٣ و « مشاهير علماء الأمصار » ١٨٥ت ٨٨٠ .

<sup>(</sup>٣) \* تهذيب تاريخ دمشق \* لابن عساكر ٢١٤/٤ و \* الفتح \* ٧/٧ و \* معانى الآثار \* ١٥١/٤ .

<sup>(</sup>٤) • ميزان الاعتدال • ١٥١١ ، ٢٢٩٩ و • لسان الميزان • لابن حجر ٤٨٨/٢ ، ٩٥ و • كشف الخفا • للعجلونى ١٤٧/١ و • إتحاف السادة المتقين • للزبيدى ٢٢٣/٢ و • تلخيص الحبير • لابن حجر ١٩٠/٤ و • الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف • لابن حجر ٩٤ .

 <sup>(</sup>٥) لحديث أبى هريرة فى الصحيحين : ٥ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل كمكة . انظر : إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي تحقيق الشيخ أبى الوفا المراغى ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) • سبل الهدى والرشاد • ٢٨/١ و وراجع • وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى • للسمهودى ٢٨/١ وما بعدها .

# المائة والثانية والأربعون

وبِأَدُّ تُرْبَتَهَا مُؤْمِنَةً .

رَوَى ابْنُ زَبَالَةَ(١) في حديث : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ تُرْبَتَهَا لَمُؤْمِنَةٌ ﴾(٢) .

# المائة والثالثة والأربعون

وَإِنَّهَا مَكْتُوبَةً فَى التَّوْرَاةِ مُؤْمِنَةً ، وذَلِكَ إِمَّا لتصديقها باللهِ حقيقةً ، كَذَوِى الْعُقُولِ إِذْ لَا بُعْدَ فِى خَلْقِ اللهِ تعالَى فى الجَمادِ قُوَّةً قابلَةً للتَّصْدِيقَ والتكْذِيبِ<sup>(٦)</sup> ، وَقَدْ سُمِعَ تَسْبِيحُ الحَصَا فَى كَفَّهِ عَلَى أَوْ مَجَازًا لِاتَّصَافِ أَهْلِهَا بَذَلْكَ ، ولانتشَارِ الإيمَانِ منْها ، واشتالِهَا عَلَى أَوْصَافِ المُؤْمِنِينَ ، عَنَّ النَّفْعِ والبَرَكَةِ ، وعَدِم الضررِ والمسْكَنَةِ ، وإمَّا لإَدْخَالِها أَهْلَهَا فى الأَمَانِ مِنَ الأَعْدَاءِ وأَمْنِهِمْ من الدَّجَّالِ والطَّاعُونِ<sup>(٤)</sup>.

# المائة والرابعة والأربعون

وبأنَّ غُبَارَهَا يَشْفِي الجُذَامَ .

رَوَى رَزِينٌ ( ) ، عنْ سَعْدٍ \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ قالَ : ﴿ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ تَبُوكَ تَلَقّاهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَثَارُوا غُبَارًا ، فَخُمّر \_ أَوْ / [ ١٤٢ و ] فَغُطَى \_ بعضُ مَنْ كَانَ مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنْفَهُ ، فَأَزَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ اللّهَامَ مِنْ فَوْقِ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ فِي غُبَارِهَا شِفاء كُلِّ دَاءٍ ، قال : وأَرَاهُ ذَكَر : ﴿ وَمِن الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ﴾ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن محمد بن الحسن بن زبالة \_ بفتح الزاى وتخفيف الموحدة \_ المخزومى المدنى المتوفى قبل المائتين وقد وصفوه
 بالكذب ه الرسالة المستطرفة ه ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ه وفاء الوفا ه ٢٠/١ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) وقد قيل فى قوله تعالى من سورة فصلت من الآية ١١ \* فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ إنه سبحانه قد خلق فى السماء وفى الأرض قوة الإدراك وفهم الخطاب وأنهما أجابتا ولهذا قال سبحانه ﴿ طائعين ﴾ وعبر عنهما كما يعبر عن العقلاء و . و هامش وفاء الوفا للسمهودى ٢٠/١ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) • وفاء الوفاء للسمهودي ٢٠/١ وفيه • وروى أنها مكتوبة في التوراة مؤمنة • .

 <sup>(</sup>٥) رزين ــ بوزن أمير ــ ابن معاوية العبدرى السَّرقُسُطى الأندلسي المالكي المتوفى بمكة بعدما جاورها أعواما ، سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ٥ الرسالة المستطرفة ١٧٤ ه .

 <sup>(</sup>٦) وفاء الوفا ، للسمهودى ٦٧/١ وقال : وقد أورده كذلك رزين العبدرى فى جامعه وهو مستند ابن الأثير فى إيراده قال الحافظ المنذرى : ولم أجده فى الأصول .

ورُوِىَ عن صَيْفَى (١) بنِ أَبِي عَامِرٍ – رَضِي الله تعالى عنْه – قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه إِنَّ تُرْبَتَهَا لَمُؤْمِنَةً ، وَإِنَّهَا شِيفَاءٌ مِنَ الْجُذَامِ ٢٠٠٠ .

قَالَ السَّيد : (٢) وقد رَأْيُنَا مَنْ اسْتشفى بغبارهَا من الجُذَام ، وكان قد أُضَرَّ بِه كثيراً ، فَصَارَ يَخُرُجُ إِلَى الكومَةِ البَيْضَاءِ بِبُطْحَانَ بطريقِ قُبَاء (١٤)، ويتمرَّغُ بِها ، ويتخذ مِنْهَا فِي مَرقدِهِ ، فَنَفَعَهُ ذَلك جَدًّا .

قال الإَمَامُ الحُجة : يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بْنِ جَعْفَرَ العَلَوِى : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُم ، قال : ﴿ أَتَى بَلْحَارِثِ ، فَإِذَا هُمْ رَوْبَى (' ) ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ يَا بَنِى الْحَارِثِ رَوْبَى ؟ قَالُوا : أَصَابَتْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْذِهِ الحُمَّى ، قال : فَآيْنَ آئتمُ عن صُعَيْبٍ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : مَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَأْخُذُونَ مِنْ ثَرَابِهِ ، فَتَجْعِلُونَهُ فِى مَاءٍ ثُمَّ يَتْفِلُ عليْهِ أَحَدُكُمْ ويقُولُ : ﴿ بِاسْمِ اللهِ ، ثُرَابُ أَرْضِنَا ، بريقِ بعضِنَا ، شَفَاءٌ لمريضنَا ، بإذْنِ رَبُنَا ، فَفَعَلُوا فَتَركَتُهُمُ الْحُمَّى ﴾ .

وقال أبُو الْقَاسِم : طَاهِرٌ بنُ يَحْيَى العلوى : صُعَيْب وادِى بُطْحَان دونَ المَاجْشُونِيَّةَ ، وَفيهِ حُفرةٌ مِمَّا يَأْخُذُ النَّاسُ منه ، وهو اليومَ إِذَا وَبَأَ إِنْسَانٌ أَخذَ منْه .

قَالَ السُّيِّد : والمَاجْشُونِيَّةَ هي : الحدِيقةُ المعرُّوفةُ اليومَ بالمدشُونِيَّة لا؟.

وذكر المجُد اللّغوِى أنّ جماعةً مِنَ العُلَمَاءِ ذَكروا أَنّهُم جَرَّبُوا ثُرابَ صُعَيْب لِلْحُمَّى فَوَجَدُوهُ صَحِيحًا ، قالَ : وأَنَا بِنَفْسِى سَقَيْتُهُ غلامًا لِى مريضًا مِنْ نحوِ سَنَةٍ تُواظِبُهُ الحُمَّى ، فَانْقَطَعَتْ عنه مِنْ يَوْمِهِ (٧).

وَقَالَ الجَمالُ المَطَرِيُّ ؛ كيفيَّةُ الاسْتِشْفَاءِ بِهِ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي المَاءِ وَيُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ الحُمّي .

<sup>(</sup>١) عبارة ، عن صيفي ، زيادة من ، الوفا ، .

<sup>(</sup>٢) • الوفا بأحوال المصطفى • ٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في ٥ وفاء الوفا ٥ قلت .

<sup>(3)</sup> قبا ـ بالضم ـ قرية قرب المدينة . وقبا : اسم بئر بها وهى مساكن بنى عمرو بن عوف من الأنصار ، على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة ، وفيها مسجد التقوى . راجع : ٥ فتوح البلدان للبلاذرى ٥ و ٥ وفاء الوفا ٥ للسمهودى ١٤١٣/٤ و ٥ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٥ للبغدادى ١٠٦١/٣ .

<sup>(</sup>٥) رونى : جمع روبان ، مثل عطشان وعطشى وسكران وسكرى وهو الخائر النفس الشديد الإعياء المختلط العقل .

<sup>(</sup>٦) ، وفاء الوفا ، ٦٨/١ .

<sup>(</sup>٧) ، المرجع السابق ، ٦٩/١ .

قَالَ السَّيِّدُ : وَيَنْبَغِى أَنْ يُجْعَلَ فِي المَاءِ ثُمَّ يَتَفُلُ عَلَيْهِ ، وتَقَالُ عَلَيْنَا الرُّقْيَةُ الواردةُ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بِيْنَ الشَّرْبِ وَالغَسْلِ مِنْهُ(١).

# المائة والخامسة والأربعون

وبأَنَّ مَنْ تَصَبَّحَ بسبع تَمَرَات عَجْوَةٍ عَلَىٰ الرَّيقِ مِمَّالًا بَيْنَ لَابَتَى المدينةِ حِينَ يُصْبح لم يَضُرَّه شيءٌ حتَّى يُصْبِحَ اللهُ وَانَّ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِى لم يَضُره شيءٌ حتى يُصْبِحَ اللهُ وَالَّ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقُ أَوْلِ البُكْرة (1).

ورَوَى النَّسَائِيُّ ، والطَّيَالِسِيُّ ، والطَّبَرَانِيُّ ــ بِسَـنَدٍ جَيِّدِ ــ ﴿ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَهْمَى شِـفَاءٌ مِنَ السَّـمُّ ﴾(°).

وَرَوَى الْإِمَامَ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ مَنْ تَصَبَّحَ ('') بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْن لَابَتَى ('') الْمَدِينَة عَلَى الرَّبِقِ ، لَمْ يَضُرَّهُ شيءٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، سَمَّ وَلَا سِحْرَ ، (^) .

وَلَفْظُ أَحْمَدُ : ﴿ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) و وفاء الوفا ، للسمهودي ٦٨/١ ـ ٦٩ ويستأنس للغسل بدعاء رسول الله على : « أذهب الباس رب الناس .. ، الخ الدعاء الوارد في السنة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ٥ من ٥ والمثبت من ٥ المسند ٥ ، و٥ الوفا ، للسمهودي ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ه وفاء الوفا ۽ ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٤) و وفاء الوفا ، ٧٠/١ و ه شرح السنة ، للبغوى ٣٢٥/١١ حديث رقم ٢٨٨٩ عن عائشة هذا حديث صحيح أخرجه ه مسلم ، ٢٠٤٧ في الأشربة ، باب فضل تمر المدينة عن على بن حُجر .

<sup>(</sup>٥) و الفتح الكبير و ٢٤٨/٢ و و شرح السنة و للبغوى ٢٢٦/١ أخرجه و الترمذي ٢٠٦٧ في الطب من حديث سعد بن عمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وحسنه وهو كما قال وأخرجه و أحمد ٢٠١/٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ و و الترمذي و ٣٤٥ و و الترمذي و ٢٠٦٩ كلهم من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة غير رواية أحمد ٣٢٥/٢ فإنه رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي هريرة وشهر مختلف فيه ، وباق رجاله ثقات فهو جسن بما قبله وأخرجه أحمد ٣٨/٤ و و ابن ماجة و ٣٤٥٣ وإسناده قوى و وفاء الوفا و ٧٠/٧ و و مصنف ابن أبي شيبة و ٣٤٥٣ و و إتحاف السادة المتقين و ٥٥/٢ ، ١٢٧/٧ و و البداية و ٢٦/١ و و مجمع الزوائد و ٨٨/٥ و و الدر المنور و ٧/٤٠ و و كنز العمال و ٢٨٢٠ ، ٢٨٢٠٠ و .

<sup>(</sup>٦) ، من تصبح ، أى : أكل صباحا أقبل أن يطعم شيئا ، قال الخطابى : كون العجوة عُوذة من السم والسحر إنما هو من طريق التبرك بدعوة رسول الله عليه لالأن طبعها يفعل شيئا . راجع : « وفاء الوفا ، ٧٠/١ و « الفتح ، ٢٠٤/١٠ ، ٢٠٥ . (٧) اللابتان : مثنى لابة ، وهى الحرة ، والحرة : الجبل « وفاء الوفا » ٨٩/١ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٨) • شرح السنة • للبغوى ٣٢٦/١١ برقم ٣٨٩٠ هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه • البخارى، • ٢٠٤/١٠ في الطب : باب العجوة ، و • مسلم • ٢٠٤٧ ، ١٥٥ في الأشربة : باب فضل تمر الطب : باب العجوة الشربة : باب فضل تمر المدينة . و • الفتح الكبير • ٣٤٥/٣ و • أبو داود • ٣٨٧٦ و • المسند • ١٨١/١ و ١٨٦١ و • البيهقي • ٣٤٥/٩ و • مصنف ابن أبي شيبة • ٣٧٦/٧ و • إتحاف السادة المتقين • ٢٥٥/٥ و • كنز العمال • ٢٨٢٠٤ .

والنَّوُوِى فِى تخصيصهَا دُونَ غيرِهَا ، وَعَدَدِ السَّبْعِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُخْفِيهَا الشَّارِعُ ، وَلَانَعْلَمُ لَحْنُ حِكْمَتَهَا ، فَيجِبُ الْإِيَمانُ بِهَا ، وَاعْتِقَادُ فَضْلُهَا ، وما ذَكَرَهُ الْقَاضِي والمَازَرِي اللهِ هَـٰذا بَحْنُ حِكْمَتَهَا ، فَيجِبُ الْإِيَمانُ بِهَا ، وَاعْتِقَادُ فَضْلُهَا ، وما ذَكَرَهُ الْقَاضِي والمَازَرِي اللهِ هَـٰذا بَعْنُ مِنَ الاغْتِرَارِ بِهِ . انتهى .

وكذلكَ مَاذكرهُ ابْنُ التَّيْنِ ، وهو مَرْدُودٌ ؛ لَأَنَّ سَوْقَ/الاَّحَادِيَثَ ، وإيراُد العُلماءِ/ [ ١٤٢ ظ ] لَهَا ، وإطبَاقُ النَّاسِ<sup>٢٧)</sup> عَلَى التَّبُرُك بِعَجْوَةِ المِدِينَةِ ، وَتَمْرِهَا يَرُدّ التَّخْصِيصَ بِزَمَنِهِ عَلِيْكُ ٣٧ .

مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، وَلَم تَزَل الْعَجْوَةُ مَعْرُوفة بالمدينَةِ يأْثِرُهَا الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ ، يَعْلَمُهَا كَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ ، عِلْماً لَا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ .

قَالَ ابنُ الَاثِيرِ ﴿ الْعَجْوَةُ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ ، أَكبُرُ مِنَ الصَّيْحَانِيّ ( ) يَضْرِبُ إِلَى السَّوَاد ، وَهُوَ مِمَّا غَرَسَهُ النَّبِي عَلَيْكَ بِيدِهِ ، بالمدينة ( ) وذكر هذا الأخير البَرَّالُ ، فَلَعلَ الأَوْدَاء (٧ اللَّهِ كَاتَبَ سَلمَان الفَارِسِيُّ عَلَيْهَا أَهْلَهُ ، وغَرَسَهَا رَسُولُ الله عَلَيْكَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ بِالفُقَيرِ أَو غيره ، منَ العَالِية كَانتُ عجوة .

<sup>(</sup>۱) ابو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المشهور بالهازرى ، نسبة إلى مازرة بصقلية ، ولد سنة ٤٥٣ ، وعمر حتى بلغ الثالثة والثمانين وأدركته المنية في مدينة المهدية يوم السبت الثامن من ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة ( ١٢ أكتوبر ١٢٥ مسالك الأبصار ، لابن فضل الله العمرى ٥ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٥٩ و « الديباج المذهب ، ٢٧٩ ط (١) مطبعة شقرون بمصر ١٣٥١هـ و « مقدمة المعلم بفوائد مسلم » تحقيق الأستاذ عوض الله والشيخ موسى شريف ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، العلماء ، وما أثبته فهو من ، وفاء الوفا للسمهودي ٧١/١ ، .

<sup>(</sup>٣):عبارة ، صلى الله عليه وسلم ، زيادة من المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٤) أبو السعادات : أثير الدين ، أو مجد الدين المبارك بن محمد ، المعروف بابن الأثير ، الشيبانى الجزرى ، الموصلى ، الشافعى ،
 ماحب كتاب ، النهاية قى غريب الحديث ، المتوفى سنة ست وستائة . ، الزمنالة المستطرفة للكتانى 101 ،

 <sup>(</sup>٥) هذا النوع غير معروف اليوم . وفي و اللسان و قال الأزهري : الصيحاني ضرب من التمر أسود صلب الممضغة ، وسمى
 صيحانه ؛ لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى خلة بالمدينة فأثمرت ثمرا صيحانيا ، فنسب إلى صيحان و و اللسان صيح » .

وعن جابر رضى الله عنه قال : ٥ كنت مع النبى عَلِيْكُم يوما فى بعض حيطان للدينة ، ويد على فى يده ، قال : فمررنا بنخل ، فصاح النخل : هذا محمد سيد الأنبياء ، وهذا على سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين ، ثم مررنا بنخل فصاح النخل : هذا محمد رسول الله ، وهذا على سيف الله ، فالتفت النبى عَلِيْكُم إلى على ، فقال له ياعلى سمّه الصَّيحانى ، فسمى من ذلك اليوم الصيحانى ، . وهو حديث غريب ؛ فكان هذا سبب تسمية ذلك النوع بهذا الاسم ؛ لأن تلك النخلات كانت منه ، ويحتمل أن يكون المراد تسمية ذلك الحائط بهذا الاسم ، وبالمدينة اليوم موضع نجفاف يعرف بالصيحانى .

وروى بعضهم هذا الحديث عن على بألفاظ فيها نكارة ، وفى آخره • ياعلى سم نخل المدينة صيحانيا لأنهن صحّنَ بفضلى وفضلك • • وفاء الوفا ٧٣/١ • .

<sup>(</sup>٦) كلمة « بالمدينة » زائدة من المرجع السابق ، وراجع : « النهاية في غريب الحديث ١٨٨/٣ » .

<sup>(</sup>٧) الأوداء جمع وَدِى على زنة غنى ، وعلى وهو : صغير النخل . هامش ٥ وفاء الوفا ٧١/١ ٥ . .

والعجوة (١) توجد بالفُقيْرِ إلى يَوْمِنَا هَـٰذَا ، ويبعدُ أَنْ يكونَ المرادُ ، أَنْ هَـٰذَا النوعَ إِنَّما حدثَ بِغَرْسِهِ عَلِيْكُ ، وأَنَ جمِيعَ ما يؤخذ منْهُ مِنْ غَرْسِهِ عَلِيْكُ ، كَمَا لَا يخفَى ، قالَهُ السيَّد(١) .

المائة والسادسة والأربعون .

وبأن نصف فراس الغِنم فيهَا مثلُ مِثْلِهَا في غيرهَا مِنَ البِلَادِ .

المائة والسابعة والأربعون

وبأنَّهُ لَايَدْخُلُهَا الدُّجَّال (٢).

المائة والثامنة والأربعون

وَلَا الطَّاعُونُ <sup>(1)</sup> .

# المائة والتاسعة والأربعون

وبِأَنَّهُ عَلِيْكُ صَرَفَ الحُسى عنها أوّل مَانَزَلَهَا ، ونَقَلَها إلى الجُحْفَةِ ، ثمَّ لَمَّا أَتَاهُ جِبْرَيلُ بالحمَّى والطَّاعُونِ ، أَمْسَكَ الحمَّى بالمدينَةِ ، وصَرَفَ الطَّاعُونَ إلى الشَّامِ ، ا هـ .

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ \_ برجالٍ ثِقاتٍ \_ أَن رَسُولَ الله عَلَيْكِ قال : و أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالْحُمَّى والطَّاعُونِ فَأَمْسَكُتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ ، وَأَرْسَلْتَ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي ، وَرَحْمَةٌ لَهُمْ ، وزَجْرٌ عَلَى الكَافِرينِ هُ (\*)

قال السَّيَّدُ : والأقربُ أنَّ هَـٰذا كانَ في آخِرِ الأَمْرِ بعْد نَقْل الحُمِّي بالكليَّة ، لكن .

 <sup>(</sup>١) لعل هذا النوع كان فى زمن السمهودى ، وأما فى زماننا فهى غير معروفة ، والناس مختلفون فيها ، فبعضهم يقول : هى
 الجلية . وبعضهم يقول : هى الجادى . وبعضهم يعين نوعها آخر .

<sup>(</sup>۲) المقصود به : السمهودي في ه وفاء الوفا ۷۱/۱ ، ۷۲ ، .

<sup>(</sup>٣) راجع : وفاء الوفا ٨١/١ ه . وفي الصحيحين من حديث أنس مرفوعا : « إن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة ، وأنه يجيء حتى ينزل في ناحية المدينة فترجف ثلاث رجفات ، فيخرج إليه كل كافر ومنافق » • إعلام الساجد بأحكام المساجد ٢٥٣ » .
(٤) راجع : « وفاء الوفا ٨١/١ » وفي • صحيح مسلم ١٠٠٥ » قال رسول الله عليه : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » ، » عمدة القارى ٢٠٤٣ • و « إعلام الساجد ٢٥٤ » .

<sup>(</sup>٥) في • وفاء الوفا • ٦١/١ • الكفار » . ومسند الإمام أحمد ٥١/٥ .

قَالَ الحَافِظُ ١٠٠ : لمَّا دَخَلِ النَّبِي عَلَيْكُ المدينة كان في قِلَّةٍ من أصحابه ، فاخْتَارَ الحُمَّى ؛ لِقِلةِ الموتِ بِها عَلى الطَّاعُونِ ؛ لِما فيها من الأُجْرِ الجزيل ، وَقَضِيَّتُهَا إضْعَافُ الأُجْسادِ ، فَلَمَّا أُمِرَ بالجِهَادِ دَعَا بنقل الحُمَّى إلى الجُحفةِ ثم كانُوا مِنْ حِينَفِذِ مَنْ فَاتَنَهُ الشَّهادَة بالطّاعُونِ رُبَّما حصلتْ لهُ بالقتلِ في سبيل الله ، الحُمَّى إلى الجُحفةِ ثم كانُوا مِنْ حِينَفِذِ مَنْ فَاتَنَهُ الشَّهادَة بالطّاعُونِ رُبَّما حصلتْ لهُ بالقتلِ في سبيل الله ، ومَنْ فاتَهُ ذلكَ حَصلتْ لهُ الحُمَى ، الّتِي هي حَظُّ المؤمنِ مِنَ النَّارِ ، ثم اسْتَمَّر ذَلكَ بالمدينةِ ، يعني : بعد كثرةِ المُسْلمين ؛ تميزاً لها عَلى غَيْرِهَا .

الأوَّلُ: أَنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ لِيسَ لِذِاتِهِ ، وَإِنَّمَا المرادُ تَرَثُّبِ ذَلْكَ عليْهِ ، وقدْ ثَبَتَ ذَلْكَ مِنْ رِوَايةِ الإَمَامُ أَحْمَدَ : ﴿ بِوَخْزِ أَعْدَائِكِمُ مِنَ الجِنّ ﴾ فيكون الإشارةُ بذَلْكَ إلى أَنَّ كُفَّارَ الجِنّ وشياطينهمْ ممنوعُونَ مِنَ الطَّعْنِ ، كَمَّا أَنَّ الدَّجَّالُ ممنوعٌ مِنْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَتَلَ الْكَافِرِ الْمُسلِمَ شهادةٌ ، ولو ثبت لمحل أَنَّ الكَفَّارَ لَا تُسَلَّطُ عليْهِ كَان غاية الشرف (\*).

الثَّاني : أنَّ أَسْبَابَ الرَّحْمة لم تَنْحصر في الطَّاعُونِ ، وَقَدْ عَوَّضَهُمُ النَّبِي عَلَيْكُ ، عنهُ الحُمَّى ، حيثُ اختارَهَا عنْدمًا عُرِضًا عَلَيْهِ كما تقدُّم . وهي مطهرة للمؤمن وحظه من النَّار ، والطَّاعُونَ يأتي في حيثُ اختارَهَا عنْدمًا عُرِضًا عَلَيْهِ كما تقدُّم . وهي مطهرة للمؤمن وحظه من النَّار ، والطَّاعُونَ يأتي في بَعْضِ الأَعْوَام ، والحمَّى تتكرَّرُ في كلِ حين ، فَيَتَعَادَلَانِ . . وفيه نظر ؛ لأنَّ تكثِيرَ أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ مَطْلُوبٌ ؛ ولِأَنَّهُ لا يدفع إشْكَالَ التمَدح بِعَدَمِهِ (١).

الثَّالِثَ : إنه وإن اشْتَمَلَ عَلَى الرَّحْمَةِ والشُّهَادَةِ ، فقد وَرَدَ أَنَّ سَبَبَهُ أَشَيْاءَ تَقَعُ مِنَ الْأُمَّةِ ؛ كَظُهُورِ

<sup>(</sup>١) في ه وفاء الوفاء ٦١/١ ه الحافظ ابن حجر ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأُصل ﴿ لَكُنه ليس كما وصف ؛ والتصويب من ه وفاء الوفا ؛ ٦١/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع : « وفاء الوفا للسمهودى ٦١/١ . .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ه وقد يشكل ه والتصويب من ه وفاء الوفا ٦١/١ ه .

<sup>(</sup>٥) راجع ۽ وفاء الوفا ٦٤/١ ، ٦٥ . .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٦٥ .

بَعْضِ المَعَاصِي ، وَقَدْ رَوَىَ الإَمَامُ أَحْمَدُ بأَسَانِيدَ حِسَانٍ وَصحاَجٍ ، عَنْ شُرَحْبيلَ بنِ حَسَنَةَ (١) وغَيْره : ( أَنَهُ ــ يعنى الطَّاعون ــ رَحْمَةُ رَبِكُمْ ، ودعوةُ نَبيّكُم ، وموتُ الصَّالحِينَ قَبْلُكُمْ (٢) .

وَرَوَىَ الإَمَامُ أَحْمَدُ : تَفْسِيرَ كُوْنِهِ دَعْوَة نِيبَكُم عَنْ أَبِي قِلَابَةً () رضي الله تعالى عنه ، بأنّه عَلَيْهَ ، سأل ربّه عَرُّ وَجَلَّ بألّا يُهِلِكَ أَمْتَه بسَنَةٍ فَأَعْطِيهَا ، وسألَه ألا يسلّط عليهم عَدُوّا مِنْ غَيرهم فأعْطِيهَا ، وسألَه ألا يسلّط عليهم عَدُوّا مِنْ غَيرهم فأعْطِيهَا ، وسألَه ألا يُسلّط عليهم عَدُوّا مِنْ غَيرهم فأعْطِيهَا ، وسألَه ألا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً ، ولا يُذيق بعضَهُمْ بأس بَعْض ، فَمَنَعَه ، فقال النّبِي عَلَيْكَ دَعَا بِه ليَحصُل كفاية إذَاقَة إذَا أَوْ طَاعُوناً ، ثَلاثًا () ، فقد تضمّن الطّاعُونُ نوعًا مِنَ المؤاخذة ؛ لأنه عَلَيْهُ دَعًا بِه ليَحصُل كفاية إذَاقَة بعضِهِمْ بأس بَعْض ، ويكونُ هلاكُهُمْ حينفذٍ بسَبَب لا يُعْصُونَ بِه بَلْ يُثَابُونَ () فحفظ الله تعالى بَلَدَ نَبِيه عَلَيْكَ مِنَ الطّاعُونِ المُشْعَفَة لِلأَبْدَانِ عَنْ عَنْ الطّاعُونِ المُشْعَفِة لِلْأَبْدَانِ عَنْ عَنْ الطّاعُونِ المُشْعَفِة وهُو جَوارُهُ الشّريفُ () . وفَحَمَّى إذاً ، أَى للموضع الّذِى لَا يَدْخُلُهُ الطّاعُون ، بل عَصَمَ مِنْهُ وهُو جَوارُهُ الشّريفُ () .

وقولُهُ : ﴿ أَوْ طَاعُوناً ﴾ أَى : للموضيع الذَّى لم يُعْصَمْ مِنْهُ ، وَهُوَ سَائِرُ البِلَادِ ، هَـٰذَا مَا قَالَهُ السَّيَّد نُورُ الدِّين : هـٰذا ما ظَهَرَ لِي فِي فَهُم هَـٰذِهِ الأحاديث ، وهو يَقتضي شَرَفَ الْحُمَّى ، الوَاقِعة بالمَدينَةِ وفضيْلِها ﴾ لأنّها دعْوَةُ نَبِيّنا عَلِيْكُم ، وَرَحْمَة بنَا أيضاً ، لأنها مِنْ لَازِم دَعْوَتِهِ ﴾ ولأنّها جُعلتْ في مقابلة

<sup>(</sup>۱) شرحبيل بن حسنة ، وحسنة أمه ، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكِندى ، أخو عبد الرحمن بن حسنة ، ولتى أبو بكر الصديق شرحبيل بن حسنة الجيش حيث أنفذهم إلى الشام وكان من أمراء الأجناد الأربعة ، وكنيته : أبو عبد الله ، مات بالشام فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة فى خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن سبع وستين من مهاجرة الحبشة .

له ترجمة في : ه التجريد ٢٥٥/١ ، وه الثقات ١٨٦/٣ ، وه الإصابة ١٤٣/٢ ، وه الطبقات الكبرى ٢/٧ /١١٨ ، وه الاستيعاب ٥٨٨/٢ ، وه مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار للبستى ٤١ ت٥٧ ، وه تاريخ الصحابة للبستى ١٣٢ ت ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ه وفاء الوفا ١/٥٦ ه .

<sup>(</sup>٣) أبو قلابة الجَرمى ، اسمه : عبد الله بن زيد ، من عباد التابعين وزهادهم ممن هرب من البصرة مخافة أن يولى القضاء ، فدخل الشام يأوى الرباطات ويكون فى الثغور ومعه بنى له إلى أن اعتل علة صعبة ، فذهبت يداه ورجلاه وبصره ، فما كان يزيد على : • اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التى أنعمت على ، وفضلتنى على كثير ممن خلقته تفضيلا • ، ومات سنة أربع ومائة .

وله ترجمة فى : ه الثقات ٥/٢ ، و ه أسد الغابة ٣٤٧/٣ ، و ه تهذيب الكمال ٦٨٤ ، و ه الجمع ٢٥١/١ ، و « التهذيب الكمال ٢٢٤/٥ ، و ه التهذيب الكمال ٢٢٤/٥ ، و ه العبر ٣٣/١ ، و ه الإصابة ٩٠/٦ ، و ه التقريب ٤١٧/١ ، و و الكاشف ٢٩/١ ، و « خلاصة تذهيب الكمال ١٩٨ ، و ه تاريخ الثقات ٢٥٧ ، و ه السير ٣٠٩ ، ٣٧٥/٢ ، و ه طبقات ابن سعد ٣٠٣٥ – ٥٣٧ ، و ه التاريخ لابن معين ٣٠٩ ، و « تاريخ الفسوى ٢٠٠/١ ، و ه الجرح والتعديل ٥٧/٥ ، و « مشاهير علماء الأمصار ١٤٥ ت ١٤٩ ، و « طبقات الحفاظ ٢٦ ت ١٤٩ ، و « طبقات الحفاظ ٣٦ ت ٢٥٤/١ ، و « تذكرة الحفاظ ٢٥٤/١ ، و « حلية الأولياء ٢٨٢/٢ ، و « النجوم الزاهرة ٢٥٤/١ » .

<sup>(</sup>٤) و وفاء الوفا ١/٥٥ ه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ٥ وفاء الوفا ١٥/١ ٪ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَفَاءَ الْوَفَا ١/٥٦ ﴾ .

الطَّاعُونِ ، الَّذِى هُو رَحمَةٌ لغَيْرهم ، فتكون الحمَّى رحمة لهُمْ ، فَهِىَ غير حمَّى الوَباَءِ الذَّاهِبَةِ مِنَ المِدينَةِ ، والله تعالىَ أَعْلَم .

قال الحافِظُ<sup>(۱)</sup> : والحَقُّ أَنَّ المرادَ بِالطَّاعُونِ في هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّذِي يَنْشَأَ عَنْ طَعْنِ الجِنِّ فَيُهِيجُ بِهِ اللَّهُمَ في الْبُدَنِ ، فَيَقَتُل<sup>(۲)</sup> ، فهاٰذا / لَمْ يَدْخُلِ المدينة قَطَّ<sup>(۲)</sup> .

### المائة والخمسون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ لَماً عَادَتِ الْحُمَى بالْحَتِيَارِهِ إلى الْمَدِينَة أَبَاهَا ، لم تَستُطِع أَن تَأْتِي أَحَداً مَنْ أَهْلَهَا ، حتَّى جاءَتْ ووقفَتْ ببايهِ تستأذِنُهُ فِيمَنْ يبعثُها إليهِ ، فَأَرْسَلَهَا إِلَى الْأَمْصَارِ .

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيح ، وأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرانِي ، وابنُ حِبَّانَ في صَحِيحه ، عَنْ جَابِرَ رَضِي الله عَنْه ، قالَ : ﴿ مَنْ هَذِهِ ؟ ﴿ فَقَالَتْ : أَمّ مِلْدَمٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهِلَ قَبَاء ، فَلَقُوا مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله تعالَى ، فأتُوه فَشكوا ذلك إليه ، فقال : ﴿ مَا شِئتُمُ إِن أَحْبِبَم ، دَعَوْتُ الله عَز وّجلّ ليكشِفَها عنكُمْ ، وإنْ شِئتُم يكونُ لكمُ طَهُوراً .

ُوفي لفظٍ : ﴿ طَهْرِتَ ذُنُوبَكُم ﴾ قالوا : أَوَ تَفْعَل ؟ . قال : ﴿ نَعَمْ ﴾ قالوا : فَدَعْهَا ﴾(٤) انتهي .

#### المائة والحادية والخمسون

وبِإِخْلَالَ مَكَّةً لَهُ ، سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَأُخَدِ قَبْلَهُ عَلِيلًا (\*) .

#### المائة والثانية والخمسون

وبِأْنَهُ عَلِيلًا حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي المَّدِينَةِ .

رَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وِالنَّسَائِي ، عن جابر رَضِي الله تعالَى عنه ، وَمُسْلِمٌ ، وابنُ جَرير ،

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن حجر في ٥ وفاء الوفا ٦٦/١ ٥ .

<sup>(</sup>٢) كلمة ، فيقتل ، زيادة من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) راجع : ٥ وفاء الوفا ٦٦/١ . .

<sup>(</sup>٤) ه مسند الإمام أحمد ٣١٦/٣ ه عن جابر . و ه مسند أبى يعلى ٤٠٨/٣ ، ٤٠٩ ، برقم ١٨٩٢ رجاله رجال الصحيح وذكره الهيشمي في ه مجمع الزوائد ، ٣٠٥/٢ ، ٣٠٦ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح .

وأم ملدم كنية الحمى ، والعرب تقول : • أنا أم ملوم آكل اللحم وأمص الدم • . ويقال : يلذم ــ بكسر الميم وسكون اللام وفتح الذال بعده الميم ــ وأبو يعلى ٢٠٨/٤ برقم ٢٣١٩ إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه الحكم ٧٣/١ ، ٧٤ وقال الذهبى على شرط مسلم ولا علة له .

 <sup>(</sup>a) انظر : ٥ مسلم ١٢٣/٩ ، وراجع : ٥ خصائص النبي للمحب الطبرى ٨٦ ، ٨٧ ، .

عن رَافِع بْن خَدِيج (١) أَن رَسُولَ الله عَلَيْظَ قال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَّةَ ، وإِنِّى حَرِّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ﴾ (١) زادَ جابر ﴿ : فَلَا يُعْضَدُ (٣) شَوْكُهَا ، وَلَا يُقْطَعُ عُضَاهُهَا (١) ﴾ .

وَرَوَى الشَّيخُانِ ، عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أَن رَسُولَ الله عَلِيْكُ أَشْرَفَ عَلَى المْدِينَة ، فقال : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى حَرِّمْتُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ .. (°) ، الحديث .

## المائة والثالثة والخمسون

وَبِأَنَّهُ لَا تُقْتَلُ حَيَّاتُ المدينة إلَّا بِالْإِنْذَارِ ، والحدِيثُ الوَارِدُ فَي الْقَتَلُ بالإِنْذَارِ خَاصّ بِهَا . المائة والرابعة والخمسون

وبِأَنَّهُ عَلِيلًا يُسألُ عنه المَيِّتُ في قَبْرِهِ (١) .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَائِشَة (٧) رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَن رَسُولَ الله عَلَيْكُم ، قال :

<sup>(</sup>۱) رافع بن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن جشم الأنصاری الحارثی من بنی حارثة بن الحارث بن الحزرج ، كنیته أبوعبدالله ، ویقال أبو خدیج ، مات بالمدینة سنة ثلاث وسبعین وقد قیل سنة أربع وسبعین .

له ترجمة في : • تاريخ الصحابة ٩٧ ت ٤١٩ ، و • الثقات ، ١٢١/٣ و • الإصابة ، ١٩٥/١ .

 <sup>(</sup>۲) المدينة المنورة بين حرتين : شرقية وغرية تكتنفانها . والحرة : الأرض ذات الحجارة السود ، كأنها أحرقت بالنار . ومعنى
 ذلك اللابتان وما بينهما ، والمراد : تحريم المدينة ولابتيها ، مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق ٩٩١/٢ ، .

<sup>(</sup>٣) يعضد: أي يقطع و النهاية ٢٥١/٣ ه .

<sup>(</sup>٤) عضاهها : العضاه كل شجر يعظم وله شوك ، واحدها عِضاهة وعِضهة وعِضة ، والحديث أخرجه مسلم ٩٩٢/٣ برقم ١٣٦٢ عن جابر و ٩٩١/٣ برقم ١٣٦١ عن رافع بن خديج وما بعده .

وأخرجه الإمام أحمد ٤٠/٤ ، ١٤١ والطبرى ٢٦٦١ وابن كثير ٢٤٩١ ، ٢٥٠ و هجمع الجوامع للسيوطى ٢٠٠٠ ، ٢٤٩٠ و و جمع الجوامع للسيوطى ٢٠٠٠ ، ٢٤٩٠ و و دلائل النبوة للبيقى ٢٨٦/٢ ، ٢٨٦٧ و و كنز العمال ١٩٢١ ، و دلائل النبوة للبيقى ٩١٨٨ ، و و فتح البارى ٤٣٤٤ ، و و مصنف عبدالرزاق ٩١٨٨ ، و و فتح البارى ٤٣٤٤ ، و و مصنف عبدالرزاق ٩١٨٨ ، و و سنن الدارقطنى ٩٨/٣ ، و و الدرالمنثور ١٢١/١ ، و و المعجم الكبير للطبراني ٤٣٠٥/ ، و الدرالمنثور ١٢١/١ ، و و الكنز ٣٠٥/١ ، و و الدرالمنثور ١٢١/١ ،

<sup>(</sup>٥) وتكملة الحديث ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ، ، مسلم ٩٩٣/٢ ، برقم ١٣٦٥ وما بعده .

وُراَجَع : « السنن الكبرى للبيهقى ٢٠١/٥ » و « كنز العمال ٣٨١٥١ » و « مصنف ابن أبى شيبة ٢٠٠/١ » و « الترغيب ٢/٥٥٢ » و « العسقلانى ٢٠٥/٥٢ » و « العسقلانى ٢٠٠/١١ » و « العينى ٢٠/١٠ » و « العسقلانى ١٩٧/٦ » و « العسقلانى ١٢٠/١١ » و « القسطلانى ٢٧٣/٨ » باب ٢٧ كتاب الأطعمة .

<sup>(</sup>٦) ، كشف الغمة للشعراني ٥٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٧) عائشة بنت أبى بكر ، الصديق زوجة رسول الله عَلَيْكُم وأم المؤمنين ، الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله ، المبرأة من فوق سبع سموات ، كنيتها : أم عبدالله ، ماتت سنة سبع وخمسين في ولاية معاوية ، وكانت بنت ثمان عشرة سنة ، حيث قبض الله رسوله إلى جنته ، وأم عائشة : أم رومان بنت عمرو بن عامر بن عويمر بن عبد شمس .

ترجمتها رضى الله عنها فى : « الثقات ٣٢٣/٣ » و « الطبقات ٥٨/٨ ــ ٣٧٤/٣ » و « الإصابة ٣٥٩/٤ » و « حلية الأولياء ٣٤/٢ » و « تاريخ الصحابة ٢٠١ ت ٢٠٠ » و « تذكرة الحفاظ ٢٧/١ » و « شذرات الذهب ٦١/١ » و « طبقات الشيرازى ٤٧ » و « العبر ٦٢/١ » و « النجوم الزاهرة ١٠٠/١ » .

 أمًّا فِتْنَة القَبْر فبِي تَفْتَنُونَ ، وعنِّى تُسْأَلُونَ ، فَإَذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلِسَ فَيُقَالُ : مَا هَـٰذَا الرَّجُلَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل المُعَلّمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الل

َ قَالَ الحَكَيْمُ التَّرْمِذِيُّ (٢) ، وَابْنُ عَبْدَالْبَرِّ : ﴿ الْقَبْرُ خَاصٌّ بِهَاٰذِهِ الْأَمَةِ ،(٣) .

#### تنبيسه

ذَكَرَ بعضُ مَنْ لا عِلْمَ عِندهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ يكونُ حاضِراً حِينَ سُؤالِ الميَّتِ ، وأُسْنِد إلى قَوْلِهِ : مَا تَقُولُ في هَـٰذَا الرَّجُلِ ؟ .

# المائة والخامسة والخمسون

وَبِاسْتِعْذَانِ مَلَكِ الموتِ عليْه عَلِيْكُم ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ علَى مَنْ قَبْلَه (١٠) ، وسيأتى بيانُ ذلك فى الوَفَاةِ ، إِنْ شَاءَ الله تعالى .

## المائة والسادسة والخمسون

وبِتَحْرِيمُ أَزْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِهِ عَيْلِكُ وَأَمَةٍ وَطِئْهَا (\*) .

قَالَ / الله سَبْحَانَه وَتَعَالَىَ : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ

مِنْ بَغِدِهِ أَبَدًا...... ﴾ (٢) ولم يثبتْ ذَلِكَ لأحدٍ منَ الأنبياء، بَلْ قِصَّةُ سَّارَّةَ مَعَ الجَبَّارِ، وقول إبراهيم لَهُ : وهَاٰذِهِ أَخْتِى ، وأنه هَمَّ أَنْ يُطلُّقَهَا فيتزوجَهَا الجبارُ ، قد يستدلّ بِه علىَ أن ذلكَ لم تكُنْ لسائِر الأنْبِيَاء (٧) .

 <sup>(</sup>۱) • المسند ۱٤٠/٦ ، و • الدر المتثور ۸۳/٤ ، و • إنحاف السادة المتقين ۱۸/۱۰ ، و • الترغيب ۳٦٤/٤ » وانظر :
 تكملة الحديث في • شرح الزرقاني ۲۸۱/ ، وروى الشيخان وأحمد وغيرهم عن أنس... • المرجع السابق » .

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذى: أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر ، الملقب بالحكيم الترمذى ، المؤذن الصوف ، أحد الأوتاد الأربعة ، وصاحب التصانيف المتوفى مقتولا ببلخ ، قبل : سنة خمس وتسعين ومائتين ، وفى اللسان للحافظ ، أنه عاش إلى حدود العشرين وثلاثمائة ؛ لأن ابن الأنبارى ذكر أنه سمع منه سنة ثمان عشرة وثلاثمائة قال الحافظ : وعاش نحوا من تسعين سنة .

ترجمته في : • الرسالة المستطرفة ٥٦ ، ٥٧ » .

<sup>(</sup>٣) ، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢٨١/٥ ، .

<sup>(</sup>٤) ، كشف الغمة للشعراني ٥٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ۽ شرح المواهب ٢٨١/٥ . .

ومما قيلَ فى تعليل ذلك : أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتِ المُؤْمنِين فإن ذلكَ غضاضةً تبرأ عنها منصبُهُ الشَّريفُ ، وأَنّه عَلَيْهِ حَى فَى قَبْرِه ، ولهـٰذا حَكَى المَاوَرْدِيّ وجهاً : أنه لا يَجِبُ عليهنّ عدةُ الوَفَاةِ ، وفيمن فارقها فى حياتِهِ كالمستعيذة (١) والتي رَأَى بِكَشْجِها بَيَاضاً (١) أُوجُه :

أُحدُها : يَحْرُمْنَ أَيضًا ، وهُوَ الذِي نَصِّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي وصححَهُ في ( الروضَةِ ،(<sup>٣)</sup> لعموم الآيَة (٤) ، وليسَ المرادُ بِمَنْ بَعْده بعديّةُ الموتِ ، بل بعدية النَّكاجِ . وقيل : لَا<sup>(٥)</sup> .

والثانى : وصحّحَهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ ، والرَّافِعِيّ (٦) فى « الشّرح الصّغير ،(٧) تَحْرِيم المدَّحُولِ بِهَا فقطْ ، والخلاف جارٍ أيضاً فيمَن اختارَتِ الفِراقَ ، لكنّ الأصَعَّ فيها عنْد الغَزَاليِّ (٨) وإِمَامِهِ الحلّ ، وبِهِ قطعَ جماعةٌ ؛ لتحصل بِه فائدةُ التخيير ، وهُوَ التمكن مِنْ زِينَةِ الدُّنْياَ ، وفي أَمَةٍ فَارَقَهَا بَعْدَ وَطْفِهَا أُوجُهِ .

ثالثها : يحرُمُ مَنْ فَارَقَهَا بِالمُوتِ ، وَلَا يَحْرُمُ إِنْ بَاعَهَا فَى الحَيَاةِ ، قِيلَ : وسبب نُزُولِ هَـٰذِهِ الآيَة : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : لَوْ قَدْ مَاتَ مُحمّدا لتزوجَتْ عائِشَةُ ، وأُمّ سَلَمَة ، فنزَلَتْ ، ، رَوَاهُ الطَّبرَ أَنِيّ ــ بسنَدٍ ضَبَعيفِ جِدًاً ــ عَن ابن عبَّاس رَضِيَ الله تَعالى عنْه .

وَرَوَاهُ \_ أَيْضًا \_ ابْن بَشْكُوال<sup>(۱)</sup>، من طريق الكلبى عنه ، وسمّى القائِل : طَلْحَةُ بنُ عَبْدِ اللهَ الْقَرَشِيّ ، وَقَدْ غَلط جماعَةٌ من العُلماء فى طلحَةَ هَـٰذَا فَظَنُّوهُ طلْحَة بنَ عَبْد الله أَحَدَ العَشَـرَةِ ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ آخَر مُشَـاركُهُ فِي اسْمِهِ ، وَاسْمِ أَبِيهِ ، وَنسَـبِهِ ، فَإِنَّ طَلْحَةَ المشهورَ الَّذِى

<sup>(</sup>١) أي التي قالت : أعوذ بالله منك .

<sup>· (</sup>۲) أي : برصا .

<sup>(</sup>٣) ، روضة الطالبين للنووى ، ٥/ كتاب النكاح/ باب في خصائص رسول الله عَلِيلَةٍ في النكاح ص٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَلَا أَنْ تَنكُمُوا أَرُواجُهُ مِنْ بَعْدُهُ أَبْدًا ﴾

 <sup>(</sup>٥) لا يخرمن مدخولا بها أم لا على ظاهر هذا الوجه ، لكن في شرح البهجة : الجزم بعدم حل المدخول بها ، راجع : « شرح الزرقاني د/٢٨٢ » .

<sup>(</sup>٦) الرافعي : الإمام الجليل أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الرافعي سمع الحديث عن جماعة منهم : أبوه وروى عنه الحافظ المنذري وغيره .

له ترجمة في : • طبقات الشافعية الكبرى ٢٨١/٨ • و • طبقات ابن هداية الله ٢١٨ • و • تهذيب الأسماء واللغات ٢٦٤/٢ • و • النجوم الزاهرة ٢/٦٦٪ • .

<sup>(</sup>٧) على وجيز الغزالي .

 <sup>(</sup>۸) الغزالى: محمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبو حامد الغزالى ولد سنه ٤٥٠هـ ومات بها سنة ٥٠٥.
 ترجمته فى: ولدر المنضود ١٩ و و تبين كذب المفترى ٢٩١١ و و الوافى بالوفيات ٢٧٤/١ و و مفتاح السعادة ...
 ٢٩١/٢ . .

<sup>(</sup>٩) ابن بشكوال: أبو القاسم: خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الخزرجى الأنصارى القرطبى ، مؤلف كتاب و الصلة ، الذى جعله ذيلا على و تاريخ علماء الأندلس ، لآبى الوليد بن الفرضى ، وغير ذلك ، المتوفى بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة . ه الرسالة المستطرفة ٩٥ .

هُوَ أَحَدُ العَشَرَةِ: طلحَةَ بن عبيد الله بنِ عُثمانَ بنِ عُمَرَ بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنْ تميمِ التَّيْمِيِّ ، وطلحةُ صَاحِبُ القِصَّةِ : طلحَةُ بنُ عَبْدِ الله بنِ شَافِعِ بنِ عِيَاضٍ ، بنِ صَخْرٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بْنِ صَخْرٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بْنِ تَمْدِمِ التَّيْمِيِّ .

رَوَى أَبُو مُوسِى فِى ﴿ الذَّيْلِ ﴾ نقلًا عِن ابنِ شَاهِينَ (') فِى ترجَمةِ طَلْحَةَ هَـٰذَا هُوَ الَّذِى نَزَلَ فِي : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ... ﴾ ('') الآيَةَ . نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ شَاهِينَ ، وَأَبُو مُوسَى الله تَعَالَى عَنْهم .

## المائة والسابعة والخمسون

وَبِأَنَّ البُقْعَةَ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الكَعْبَةِ ، وَمِنَ الْعَرْشِ (\* ُ

قَالَ العُلَمَاءُ: عمَّلَ الخِلَافِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ قَبْرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (١).

## المائة والثامنة والخمسون

وَبِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّكَنِّى بِكُنْيَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧)، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِى آخِرِ بَابِ أَسْمَائِهِ الشَّرِيفَةِ (٨).

## المائة والتاسعة والخمسون

وَبِأَنَّهُ لَا يَحْرُم التَّسَمِّي بِاسمِهِ محمَّد (٩).

## المائة والستون

وَالتَّسَمِّي بِالقَاسِمِ ، فَلَا يُكْنَى أَبُوهُ : أَبَا القَاسِمِ حكاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي ( شرح مسلم (١٠٠ قَالَ

 <sup>(</sup>١)بن شاهين : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادى ، الواعظ المعروف : بابن شاهين الحافظ الكبير ، صاحب
 التصانيف العجيبة ، التي بلغت ثلاثمائة وثلاثين مصنفاً . المتوفى سنة خمس وتمانين وثلاثمائة « الرسالة المستطرفة ٣٨ » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) السيوطي .

<sup>(</sup>٥) ، كشف الغمة للشعراني ٥٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٦) ، وفاء الوفا للسمهودي ٢٨/١ ، وما بعدها و « الخصائص الكبري ٢٠٣/٢ » .

<sup>(</sup>۷) ، الخصائص الكبرى ۲۰۰/۲ ، .

<sup>(</sup>٨) • سبل الهدى والرشاد ٦٦٤/١ • الباب الرابع في كناه ﷺ وزاده شرفا وفضلا لذيه .

<sup>(</sup>٩) المرجعُ السابق .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخارى ٢١٨/٢ و طالأميرية ، وصحيح مسلم كتاب الأدب حديث رقم ١ و و سبل الهدى والرشاد ١ - ٢٦٥/١ .

الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ بنِ المُلَقِّن () فِي و خَصَائِصِهِ صَلَّى / الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، شَذَّ [ ١٤٤ ظ] جَمَاعَةٌ ، فَمَنَعُوا التَّسْمِيَةَ بِاسْمِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمْلَةً () ، كَيْفَ مَا تَكَثَّى ، حَكَاهُ الشَّيْخُ زَكِيُّ () الدِّينِ المُنْذِرِى ().

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بنِ محمَّد بنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، جَمَعَ كُلَّ غُلامِ اسْمُهُ اسْمَ نَبِى ، فَأَدْخَلَهُمُ الدَّارَ لِيغَيَّرَ أَسْمَاعَهُمْ ، فَجَاءَ آبَاؤُهُمْ ، فَأَقَامُوا الْبَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى عَامَّتَهُمْ ، فَخَلَّى عَنْهُمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، وَكَانَ أَبِي فِيهِمْ (\*).

<sup>(</sup>۱) ابن الملقن : سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد بن محمد بن الملقن ، الأنصارى ، الأندلسى ، ثم المصرى ، القاهرى الشافعى ، كان أستاذًا لابن حجر العسقلانى ولد سنة ٧٢٣هـ وتوفى سنة ٨٠٤هـ . ٥ الرسالة المستطرفة للكتانى ١١٢ ، وانظر ه الجواهر والدرر للسخاوى ٥ .

<sup>(</sup>۲) و الخصائص ۲۰۰/۲ ، ۲۰۱ و ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) عبد العظيم بن عبد القُوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد الحافظ الكبير ، الإمام الثبت ، شيخ الإسلام : زكى الدين أبو محمد المنذرى الشامى ثم المصرى ولد فى غرة شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ومات فى رابع ذى القعدة سنة ست وخمسين وستمائة .

له ترجمة فى : « البداية ٢١٢/١٣ » و « حسن المحاضرة ٢٠٥/١ » و « ذيل الروضتين ٢٠١ » و « ذيل مرآة الزمان ٢٤٨/١ » و « شذرات الذهب ٢٧٧/٥ » و « طبقات الشافعية للسبكى ٢٥٩/٨ » و « العبر ٢٣٣/٥ » و « فوات الوفيات ٢٠٠/١ » و « الختصر لأبى الفدا ٩٧/٣ » و « مرآة الجنان ١٣٩/٤ » و « النجوم الزاهرة ٢٣/٧ » و « تذكرة الحفاظ ١٤٣٦/٤ و « طبقات الحفاظ للسيوطى ٥٠١ – ٢٠١٢ » .

<sup>(</sup>٤) عَنَّ أَبِي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةَ : « لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى ، أنا أبو القاسم ، الله يعطى وأنا أقسم » لفظ حديث مسلم . أ الجامع لشعب الإيمان ٥٨٢/٣ ، ٥٨٣ ، برقم ١٣٤٣ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةَ : « من تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى » . المرجع السابق ٥٨٤/٣ برقم ١٣٤٤ والحديث يدل على منع الجمع بين اسم النبي عَلِيَّةً وكنينه . وقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة مذهب :

الأول : المنع من التكنى بأبى القاسم على الاطلاق ، وهو قول الشافعي ، وبه قالت الظاهرية ، وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد أن يسمى ابنه القاسم لتلا يكني أبا القاسم .

الثانى : المنع من التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم مطلقا .

الثالث : يجوز التسمية بمحمد ولكن لايجوز له أن يكنى بأبى القاسم .

الرابع : الجواز مطلقا ، ويختص النهى بنياته عَلِيُّكُ .

الحامس : المنع مطلقا بالتكنى بأبى القاسم فى حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع ، وإلا فيجوز . ويؤيد الرأى الثانى : ما روى من طريق الحكم بن عطية عن ثابت ، عن أنس رفعه : « تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم » .

أخرجه البزار ٤١٢/٢ \_ كشف وأبو يعلى فى « مسند ، ١١٦/٦ برقم ٣٣٨٦ وسنده ضعيف . « مجمع الزوائد ٤٨/٨ » ، والصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع من أن النبي عن الجمع كان مختصا بحياة النبي عَلَيْكُ . « راجع هامش الشعب للبهقي ٣٧/٣ \_ ٥٨٨ » .

 <sup>(</sup>۵) أخرجه ه أحمد ٢١٦/٤ ، و ه الطبراني في الكبير ٢٤٢/١٩ ، رقم ٤٤٥ و ه الخصائص الكبرى ٢٠١/٢ » .

#### المائة والحادية والستون

وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى الله بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بنِ حُنَيْفِ(١)، فِي قِصَّةِ الضَّرِيرِ(٢)، وَفِيهِ : ﴿ الْلَهُمَّ إِنِّى أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ... ٠.

قَالَ ابنُ عَبْدِ النسَّلَامِ ("): ﴿ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ لأَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَلَّا يُقْسَمَ عَلَى الله بِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالأَوْلِيَاء (، اللَّهُ مُلْسُوا فِي دَرَجَتِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَلْذَا مِمَّا نُحصً بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ تَنْبِيهًا عَلَى عُلُو دَرَجَتِهِ ، وَمَرْتَبَتِه ( ) قُلْتُ : وَفِي ذَلِكَ نَظَر .

المائة والثانية والستون

وَبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ثُرَ عَوْرَتُهُ قَطَّ ، وَلَوْ رَآهَا أَحَدٌ طُمِسَتْ عَيْنَاهُ . تَقَدَّمَ فِي بَابِ حَيَاتِهِ : حَديثُ عَائِشَةَ ، وَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَى ذَلِك فِي الوفاة (١).

## المائة والثالثة والستون

وَبِهَانَهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الخَطَأُ . عَدُّ هَـٰذِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧)، وَالْمَاوَرْدِيُّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ،

<sup>(</sup>۱) عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو الأنصارى أخو سهل بن حنيف وعباد بن حنيف ، كان عامل عمر على العراق ، وهو عم أبى أمامة بن سهل بن حنيف المدنى ، بقى إلى زمان معاوية ، وكنيته أبو عبد الله . له ترجمة في : • الثقات ٣٦١/٣ ، و • الإصابة ٤٥٩/٢ ، و • تاريخ الصحابة ١٧٢ ت ٨٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى فى ه تاريخه ، والبيهقى فى ه الدلائل والدعوات ، وصححه ، وأبو نعيم فى ه المعرفة ، والخصائص الكبرى (٢) أخرج البخارى فى ه تاريخه ، والبيهقى فى ه الدلائل والدعوات ، وصححه ، وأبو نعيم فى ه المعرفة ، والخصائص الكبرى (٢٠١/٣ ، عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النبي علي فقال : ه ادع الله تعمل أسالك وأتوجه إليك بنبيك عمد علي الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى ، اللهم شفعة فى ، ففعل الرجل فقام وقد أبصر .

<sup>(</sup>٣) عز الدين بن عبد السلام .

<sup>(</sup>٤) عبارة ٥ والأولياء ٥ زيادة من ١ الخصائص ٢٠٢/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص ٢٠٢/٢ . .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٩٠/٢ وأخرج ابن سعد والبزار والبيهقى من طريق يزيد بن بلال عن على قال : « أوصى رسول الله على الأله على أحد غيرى ، فإنه لايرى أحد عورتى إلا طمست عيناه ، قال على فما تناولت عضوا إلا كان بقلبه معى ثلاثون رجلا حتى فرغت من غسله ، « الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٧٦/٢ ، .

<sup>(</sup>٧) ابن أبى هريرة رحمه الله هو : القاضى أبو على الحسن بن الحسين البغدادى ، المعروف بابن أبى هريرة فإن أياه كان يجب السنانير فيجمعها ويطعمها ، كان أبو على المذكور أحد أثمة الشافعية ، تفقه على ابن سريج ثم على أبى إسحاق المروزى صحبه إلى مصر ، ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، قاله الشيخ أبو إسحاق ، قال ابن خلكان : مات في رجب في سنة ٢٤٥هـ وانتهت إليه إمامة العراقيين وكان معظما عند السلاطين والرعايا .

له ترجمة فى : « وفيات الأعيان » ٢٠٨/١ ت ١٥١ و « طبقات الفقهاء » ٩٢ و « شذرات الذهب » ٣٧٠/٢ و « طبقات الشافعية » للسبكى ٢٥٦/٣ و « ذكر أخبار أصبهانِ » ٣٦٦/٢ و « البداية والنهاية » ٣٠٤/١١ و « تاريخ بغداد » ٩٨/٧ و « مرآة الجنان » ٣٣٧/٢ و « طبقات الشافعية » لابن هداية ألله ٧٢ ، ٧٢ .

وَعَلَى هَـٰذَا الْقَوْلِ بِاجْتِهَادِهِ ، لأَنْهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ يَسْتَذْرِكُ خَطَأَهُ ، بِخِلَافِهِمْ ، فَلِذَلْك عَصَـمَهُ الله تَعَالَى مِنْهُ .

وَقَالَ الْإِمَامُ إِسْحَاقُ<sup>(۱)</sup> رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إِنَّهُ لَا يُخْطِىءُ اجْتِهَادُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِىٰ <sup>(۱)</sup>. وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ : إِنَّهُ الصَّوَابُ ، وَهُوَ مَا نَعْتَقِدُهُ وَنَدِينُ <sup>(۱)</sup> بِهِ .

# المائة والرابعة والستون

وَبِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّسْيَانُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَكَاهُ النَّوَوِى ف و شرح مسلم أَنْ المائة والخامسة والستون

وَبِأَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ لَهُ خَاصَّةُ نُبُوْهٍ فِي أُمَّتِهِ ، إِلَّا وَفِي هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ عَالِمٌ من عُلَمَائِهَا ، يَقُومُ فِي قَوْمِهِ مَقَامَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ ، وَيَنْحُو مَنْحَاهُ فِي زَمَانِهِ ، وَلِهَاٰذَا وَرَدَ ﴿ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَلْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (°) وَوَرَدَ : ﴿ العَالِمُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ ﴾ قَالَهُ البَازَرِيِّ (٢٠٪

قُلْتُ : الحَديثَ الأَوَّلَ ، قَالَ الحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنَ الحَفَّاظ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ : و المُلْمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ (٧) ... ، الحديث . والثانى : رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَفْظِ : ﴿ السَّيخِ ، (٩) ...

<sup>(</sup>١) هو أبو المعالى إسحاق بن أجمد بن عثمان المغربي من فقهاء الشافعية وأعيانهم ، كان إماما عالما فاضلا مقيما بالرواحية أحذ عنه جماعة منهم الإمام النووي مات سنة ثمان وستين وستمائة .

له ترجمة في : ٥ طبقات الشافعية ٥ لابن هداية الله ٢٣٤ و ٥ شذرات الذهب ٥ ٤٩/٥ و ٥ تهذيب الأسماء واللغات ٥ ١٨/١ .

<sup>(</sup>۲) البيضاوى: الإمام المحقق المفسر: ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى الشيرازى ولد فى المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، ولى قضاء شيراز مدة، وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز فتوفى فيها سنة ٦٨٥ هـ هامش ٢١ من الدر المنضود لابن حجر الهيتمى تحقيق الشيخ مخلوف.

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٠٢/٢ . .

<sup>(</sup>١) ه شرح الزرقاني على المواهب ٢٨١/٥ . .

 <sup>(</sup>۲) انظر :. السلسلة الضعيفة للألباني ٦٦٦ ، و ، تذكرة الموضوعات للفتني ۲۰ ، و « الأسرار المرفوعة لعلى القارى ٢٤٧ ،
 و ، كشف الحفا للعجلوني ، ٨٣/٢ ، و « الفوائد المجموعة للشوكاني ٢٨٦ ، و « الدرر المنتثرة للسيوطي ١١٣ » .

<sup>(</sup>٦)) و كشف الغمة عن جميع الأمة ٥٨/٢ . .

<sup>(</sup>۷) ه ابن ماجة ۲۲۳ » و ه تلخيص الحبير لابن حجر ۱٦٤/۳ » و ه اتحاف السادة المتقين ۷۱/۱ ، ۳۳۸ ، ۶۰ » و ه كنز العمال ۲۸۲۷ ، ۳۳۹ ، و ه تاريخ جرجان ۳۳۲ » ۳۳۱ ماريخ جرجان ۳۳۲ » و و تاريخ جرجان ۳۳۳ » و و الكاف الشاف في خريج أحاديث الكشاف لابن حجر ۱۲۶ » و ه الدرر المنتثرة للسيوطي ۱۱۶ » و ه الأسرار المرفوعة لعلى القارى ۲۶۷ » . ۲۶۷ » .

<sup>(</sup>٨) كتاب « فردوس الأخبار للديلمي ٥٢٥/٥ » برقم ٣٤٨٣ عن ابن عباس ، وعزاه في الجامع الصغير للخليلي في مشيخته ، وابن السحار عن أبي رافع ، قال ابن حبان : وهذا موضوع ، وقال الزركشي : ليس من كلام النبي عليه ، وفي « الميزان » في ترجمة محمد بن عبد الملك القناطري ، عن أبيه عن رافع روى حديثا باطلا فذكر : « الشيخ في أهله كالنبي في أمته » وميزان ٦٣٢/٣ –

## المائة السادسة والستون

وَبِتَسْمِيتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهُ ، وَلَمْ يُطْلِقْهَا عَلَى أَحَد سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ : إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ، نِعْمَ العَبْد (١) ، قَالَهُ البَارَزِيُّ .

## المائة والسابعة والستون

وَبِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ صَلَّاةً مِنَ الله عَلَى غَيْرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ / 1 ١٤٥ و ] وَسَلَّمَ (٢) ، فَهِى خُصُوصِيَّةً اخْتَصَّهَا الله تَعَالَى بِهِ ، دُونَ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ . قَالَـهُ البَارَزِيّ ، وَقَـالَ الأَذْرُعِيُّ أَبَا الحَسَن السّبكيّ .

## المائة والثامنة والستون

وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ٣٠٠.

### المائة والتاسعة والستون

وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ مِائةً (4).

### المائة والسبعون

وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِاتَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ أَلْفًا ، كَمَا سَيَأْتِى بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### المائة والحادية والسبعون

وَبِأَنَّ صَلَاةَ أُمَّتِهِ تَبْلُغُهُ فِي قَبْرِهِ ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ سَلَامُهُمْ (٥٠) .

١١) ، كشف الغمة للشعراني ٨/٢ ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ و من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا ٥ .

<sup>(</sup>٤) في • الدر المنضود ١٠٨ • في أخرى بسند لابأس به • من صلى على عشرا صلى الله عليه مائة ، ومن صلى على مائة صلى الله عليه ألفا ، ومن زاد صبابة شوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة • .

<sup>(•)</sup> قال ﷺ : • إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم على قبرى إذا مت ، فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان فيصلى الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا ، • الدر المنضود ص ١٢٠ .

#### المائة والثانية والسبعون

وَبِأَنَّهُ رَغِم أَنْفُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّلُ عَلَيْهِ (١) .

#### المائة والثالثة والسبعون

وَبِأَنَّهُ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ وَحَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ (٢٠)، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ التَّحْذِيرِ مِنْ تُرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

## المائة والرابعة والسبعون

وَبِأَنَّ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَخْطَأً طَرِيقَ الجَنَّةِ (")

### المائة والخامسة والسبعون

وَبِأَنَّ مَنْ صَـلَّى عَلَيْهِ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَـلًى عَلَيْهِ مَا بَقِيَتِ الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ (الْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَائِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَائِقُ وَالْمَالِقُ وَلَيْمِائِقُ وَالْمَالِمُ لَائِهُ وَالْمَالِمُ لَلْمِائِقُ وَالْمَالِمُ لَائِقُ لَمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَالِمُ لَائِهُ وَالْمِائِقُ وَالْمِالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ والْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ وَالْمِائِقُ والْمِائِقُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ والْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ والْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ والْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمِائِمُ وا

وَبِأْنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ زَكَاةً ، وَطُهْرٌ ، وَكَفَّارَةٌ<sup>(°)</sup>

### المائة والسابعة والسبعون

وَمُوجِبَةٌ لِلشَّغَاعَةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على : • أحضروا المنبر فحضرنا ، فلما ارتقى درجة قال آمين ، ثم ارتقى الثالثة ، وقال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله : قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه ؟ فقال : إن جبريل عزض لى فقال لى بَعد : • من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين ، فلما رقيت الثانية قال بعد : • من ذكرت بعنده فلم يصل عليك فقلت آمين ، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين ، • الحاكم ف مستدركه • .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الترمذي وغيره وقال حسن أنه عَلَيْتُهُ قال : • ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ، ولم يصلوا على نبيه عَلَيْتُهُ إلا كان عليهم بَرة من الله يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » .

 <sup>(</sup>٣). أخرج ابن ماجة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : • من نسى الصلاة على خطىء طريق الجنة ١٠٤ الخصائص
 الكبرى ٢٥٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) أخرج أحمد وابن ماجة ، عن عامر بن ربيعة ، سمعت النبي علي يقول : • من صلى على لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى ، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر • • الخصائص الكبرى ٢٥٩/٢ • .

<sup>(</sup>٥) روى التيمي و صلوا على ، فإن الصلاة على ، كفارة لكم وزكاة ، فمن صلى على صلى الله عليه عشرا ، و الدر المنضود للهيتم ١١١٨ . .

<sup>(</sup>٦) في الحديث : ٥ من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا ، أدركته شفاعتي يُوم القيامة ، رواه الطبراني .

### المائة والثامنة والسبعون

وَسَبَبٌ لِلْمَغْفِرَةِ (١).

## المائة والتاسعة والسبعون

وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فِي يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ ، حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ .

## المائة والثانون

وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَرُفِعَ عَشْر دَرَجَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ<sup>(٧)</sup>.

## المائة والحادية والثمانون

وَيُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّفَاتٍ (٣).

### المائة والثانية والثانون

وَيْرْجَى إِجَابَةَ دُعَاء مَنْ صَـلَّى عَلَيْهِ أَوُّله وَآخِره<sup>(٤)</sup>.

## المائة والثالثة والثانون

وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبُ كِفَايَةِ الله تَعَالَى المصَلَّى عَلَيْهِ مَا أَهَمُّهُ ٥٠٠.

### المائة والرابعة والثانون

وقُرب المصَـلَّى عَلَيْهِ منْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذى وابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم على صلاة » « الخصائص ٢٥٩/٢ » .

 <sup>(</sup>٣) أخرج القاضى إسماعيل عن عبد الرحمن بن عمرو قال : ١ من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم كتب الله له عشر
 حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ١ الخصائص الكبرى ٢٥٩/٢ .
 (٣) المرجم السابق .

<sup>(</sup>٤) أخرج الأصبهانى ، عن على بن أبى طالب قال قال رسول الله عَلِينَةً • ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على النبى عَلِينَةً ، وعلى آل محمد فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء وإن لم يفعل ذلك رجع الدعاء ، • الخصائص الكبرى ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>ف) أخرج الترمذى والحاكم عن أبى بن كعب ، قال قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاقى قال : ما شئت قلت الربع قال ما شئت قإن ودت فهو خير قلت فالنصف قال ما شئت فإن ذدت فهو خير قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير قلت أجعل لك صلاقى كلها قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ، ، الخصائص الكبرى ٢٥٩/٢ ، .

<sup>(</sup>٦) أخرج البيهقى ــ بسند حسن ــ عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ﷺ و أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة ، و الخصائص ٢٦١/٢ .

المائة والخامسة والثمانون

وَيِأَنَّهَا تَقُومُ لِلْمُعْسِرِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ (١)

المائة والسادسة والثمانون

وَبِأَنَّهَا سَبَبٌ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ (١).

المائة والسابعة والثمانون

وَالبِشَارَة بِالجَنَّةِ قَبْلَ مَوْتِ المُصَلِّى (")

المائة والثامنة والثمانون

وَلِلنَجَاةِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ (1).

المائة والتاسعة والثمانون

وَلِرَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُصَلِّى عَلَيْهِ (°).

المائة والتسعون

وَلِذِكْرِ المُصَلَّى مَا نَسِيَهُ .

## المائة والحادية والتسعون

وَسَبَبٌ لِطِيبِ مَجْلِسِ المصَلِّى عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَلَا عَلَى / مَنْ [ ١٤٥ ظ] كَانَ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

المائة والثانية والتسعون

وَبِأَنَّهَا تُنْفِى الْفَقْرُ(1).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد والترمذي عن الحسين بن على أن رسول الله على قال : • البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على \* • الحصائص الكبرى ٢٥٩/٢ . .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الأصبهاني عن حالد بن طهمان قال قال رسول الله عليه على على صلاة واحدة قضيت له مائة حاجة »
 • • الخصائص الكبرى ٢٦٠/٢ » .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الديلمي عن أنس مرفوعا: و من أكثر الصلاة على كان في ظل العرش ، و الخصائص ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرج الأصبهاني في • الترغيب عن أنس قال : قال رسول الله علي إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم على ف دار الدنيا صلاة ، إنه قل كان في الله وملائكته كفاية ولكن خص المؤمنين بذلك ليثبتهم عليه ، • الحصائص ٢٦٠/٣ ،

<sup>(</sup>٥) في الحديث ، ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام ، ، الشفا ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الحديث الذي يرويه سمرة رضى الله عنه ، قال : « كثرة الذكر والصلاة على تنفى الفقر » « الدر المنضود لابن حجر الهيتمي ١٤٤ .

### المائة والثالثة والتسعون

وَبِأَنْهَا تَنْفِي عَنِ المُصَلِّى عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ اسْمَ المحل<sup>(١)</sup>.

### المائة والرابعة والتسعون

وَبِأَنَّهَا نَجَاةُ المصَلَّى عندَ ذكرهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِرَغْمِ الأَنْفِ(٢).

### المائة والخامسة والتسعون

وَبِأَنْهَا تُمُرُّ بِالمَصلَى عَلَى طَرِيقِ الجَنَّةِ (٢)، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَيَانِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### المائة والسادسة والتسعون

وَبِأَنَّهَا تُنجى مِنْ فِتَنِ المَجْلِسِ .

### المائة والسابعة والتسعون

وَبِأَنَّهَا سَبَبٌ لِتَمَامِ الْكَلَامِ الَّذِي الْبَتَدَأَ فِيهِ مَعَ حَمْدِ الله . تَعَالَى .

## المائة والثامنة والتسعون

وَلِزِيَادَةِ نُورِ المصلّى إِذَا جَازَ عَلَى الصَّرَاطِ (١٠).

## المائة والتاسعة والتسعون

وَلِالْقَاءِ الله تَعَالَى الثَّنَاءَ الْحَسَنَ عَلَى المصَلَّى عَلَيْهِ ، بَيْنَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الأَرْضِ .

#### المائتسان

وَلِلتَّزْكِيَةِ فِي ذَاتِ المُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِي عُمُرهِ ، وَفِي عَمَلِهِ ، وَفِي أَسْبَابٍ مَصَالِحِهِ ، وَالمُصَلَّى

<sup>(</sup>١) أخرج القاضى إسماعيل عن الحسن قال قال رسول الله عَلَيْكُ : • كفى به شحا أن يذكرنى قوم فلا يصلون على \* • الخصائص الكبرى ٢٥٩/٢ . .

 <sup>(</sup>۲) أخرج البهتمي في و الشعب و عن أنس، قال: قال رسول الله على : و أتانى جبريل فقال : رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك و و الخصائص الكبرى ۲۰۹/۲ و .

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله على : ٥ رأيت رجلا من أمتى يرعد على الصراط كما ترعد السعفة \_ أغصان النخيل \_ فجاءته صلاة على فسكنت رعدته ٥ ٥ الخصائص ٢٦١/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع ه الدر المنضود لابن حجر الهيتمى ١٤١ ه حيث قد أخرج الديلمى \_ بسند ضعيف \_ أنه عَلَيْكُ قال : ٥ زينوا مجالسكم بالصلاة على ، فإن صلاتكم على نور يوم القيامة ٤ . وأخرج أبو سعيد في ٥ شرف المصطفى أنه عَلَيْكُ قال : ٥ صلاة على نور يوم القيامة على الصلاة ٤ .

عَلَيْهِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى(١).

#### المائتان والحسادية

وَلِدَوَامِ مَحَبَّةِ المُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَزِيَادَتَهَا ، وَتَضَاعُفَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ مَحْبُوبِهِ ، وَمِنَ اسْتِحْضَارِهِ فِى قَلْبِهِ ، وَاسْتِجْلَاءِ مَحَاسِنِهِ ، وَبِذِكْرِ مَعَانِيهِ المَحَالَةِ لِمحبَّتِهِ ، وَتَضَاعُفِ حُبِّهِ ، وَتَزَايُد شَرَفِهِ .

#### المائتان والثانية

وَمَحَبَّتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمصَلَّى عَلَيْهِ .

#### المائتان والثالثة

وَحَيَاةِ قَلْبِهِ .

#### المائتان والرابعة

وَأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ سَبِ لِكِفَايَةِ المهمَّاتِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ، وَلِمَغْفِرَة الذُّنُوب .

#### المائتان والخامسة

وَبِأَنَّ التَّسَمَّى.بِاسْمِهِ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ .

رَوَى ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكِ ، عَنْ جَهْمٍ بنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَشِيبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى يَرْجُو بَرَكَتِى ، غَدَتْ عَلَيْهِ البَرْكَةُ ، وَرَاحَتُه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ البَرَكَةُ ، وَرَاحَتُه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ أ

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ ، فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) روى التيمى « صلوا على فإن الصلاة على كفارة لكم وزكاة ، فمن صلى على صلى الله عليه عشرا » « الدر المنضود ۱۱ ه .

<sup>(</sup>٢) ، كنز العمال ٢١٧٥٤ . .

<sup>(</sup>٣) « المعجم الكبير للطبراني » ٢١/١١ حديث رقم ١١٠٧٧ قال في المجمع ٥/٣ ، ٩/٨ وفيه : مصعببن سعيد ، وهو ضعيف و « كنز العمال » ٤٠٠٤ و « الحاوى للفتاوى للسيوطى » ٤٧/٢ و « للآليء المصنوعة » ٥٣/١ و « الأسرار المرفوعة للقارى » ٤١٥ و « تذكرة الموضوعات » للفتنى ٩٨ و « تنزيه الشريعة » لابن عراق ١٧٢/١ ، ١٧٤ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ٤٨٠ و « السلسلة الضعيفة » لابن عدى ٢١٠٧٦ و كذا ٣/ و « السلسلة الضعيفة » لابن عدى ٢١٠٧٦ و كذا ٣/ و « السلسلة الضعيفة » لابن عدى ٤٣٧٢ و كذا ٣/ .

#### المائتان والسادسة

وبِكَرَاهَةِ سَبٌّ مَنِ اسْمُهُ محمَّد وضربِهِ .

رَوَى البَرَّار ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ عَدِيٍّ ، والحاكمُ ، عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه ، قال : و تُسَمُّونَ أَوْلَادَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ ؟!(١) .

وَرَوَى البَزّار ، عَنْ أَبِي رَافِع (٢) ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ يَقُول : ١ إِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا ، فَلَا تَضْرُبُوهُ ، وَلَا تَحْرِمُوهُ ٣٥٠ .

#### المائتان والسابعة

ومُطَابَقُةُ اسْمِهِ بمعناهُ الَّذِى هُو سَمْتُهُ ، والْحَلاقه ، فكانَ اسْمُهُ يدلّ علَى مُسمّاهُ ، وكانتُ حلائِقُهُ إِنمَا هِيَ تفضيلُ حملةِ اسْمهِ ، وشرح معناهُ ، وذلك أنَّ أَشْهَرَ أَسْمَائِهِ عَلَيْهُ عَمَّداً . وتقدّم الكلامُ عليْه فى / بابِ أَسْمائِهِ الشَّرِيفَةِ ، تسميتُهُ عَلَيْهُ بهذَا الاسْمِ لِمَا اشتمل عليْه من الحمد ، فإنَّهُ عَلَيْهُ عَمُودٌ عند الله ، محمُودٌ عند الملائكةِ ، محمُودٌ عند إخوانِهِ من الأنبياءِ ، محمَّد عند أَهْلِ الأرْضِ كلِّهِمْ ، وإنْ كَفَرَ بِهِ بعضُهُمْ ، فإنَّ مَا فِيهِ مِنْ صِفَاتِ الكمالِ محمُودة عند كلّ عاقلِ ، وإنْ كَابَر عَقلُهُ حجودًا وعنادًا أو جهلا باتصافهِ بِهَا . ولو علمَ اتصافهُ بِها لحمِده ، وقد عند كلّ عاقلٍ ، وإنْ كَابَر عَقلُهُ حجودًا وعنادًا أو جهلا باتصافهِ بِها . ولو علمَ اتصافهُ بِها لحمِده ، وقد وإنه يحمد من اتصفهُ بصفاتِ الكمالِ ، ويجهل وجودَهَا فِيهِ ، فهوَ في الحقيقةِ حامدٌ لهُ عَلَيْهُ ، وقد اختص عَلَيْهُ مِنْ معنى الحمْدِ بمَا لَم يجتمعُ لغيرهِ ، فإنّ اسمَهُ محمَّد وأحمَدُ ، وأمَّتُهُ الحامِدُونَ ، وقد بحملُونَ الله في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ ، وصلائهُ وصلاهُ أُمَّتِهُ مُفتتحةً بالحمْد ، وخطبتُهُ مفتتحةً بالحمْد ، وكتابُهُ مفتتح بالحمْد ، وبيده عَلِيهُ لواءُ الحمْدِ يومَ القيامَةِ ، وَهُوَ صَاحِبُ المَقَامِ المَحْمُودِ ، الَّذِي يَعْفِطهُ بِهِ الْأُولُونَ والآخِرُونَ ، وإذَا قامَ في ذَلِكَ المقامِ حيدَهُ حينهُ أَهُلُ الموقِف كلّهِمْ ، مؤمِنِهِمْ وكافِرِهِمْ ، في فَيْكُ المُقامِ عنهُ وكلّهِمْ ، مؤمِنِهِمْ وكافِرِهِمْ ، في فَلِكَ المقامِ عنهُ عليهِ عنهُ ، مؤونَهُ مؤونَهُمْ وكافِرهِمْ ،

<sup>(</sup>۱) و سنن البزار ۲۱۲/۲ و و تسمونهم محمدا ثم تسبونهم و . إسناده ضعيف ، ولم أجده عند الطيالسي ، وأخرجه البزار ١٩٨٧ من طريق الطيالسي ، بهذا الإسناد ، وقال البزار : و لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم وهو بصرى لا بأس به ، حدث عن ثابت بأحاديث وتفرد بهذا و ذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد ٤٨/٨ و وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين ، بأحاديث و بقية رجاله رجال الصحيح و . كما ذكره الحافظ ابن حجر في و المطالب العالية و يرقم ٢٧٩٦ وعزاه إلى أبي داود . و مسند أبي يعلى الموصلي ٢٧٦٦ حديث ٣٣٨٦ و و كنز العمال ٤٥٢٠٠ و و الشفا ٢٧٠/٢ و و كنز العمال ٤٥٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

 <sup>(</sup>٣) و سنن البزار ٤١٣/٢ و ه و الآل المصنوعة ٥٤/١ و و كنز العمال ٤٥١٩٧ ، ٤٥٢٢٠ و و المجمع ٤٨/٨ و
 و و كشف الخفا للعجلوني ٩٤/١ و و اللآليء

أُولِهِمْ وآخرِهِمْ ، وهوَ محمُودٌ بما مَلاً بِهِ الأَرْضَ مِنَ الهُدَى والإِيمَانِ ، والعِلْمِ النَّافِعِ والعَمَلِ بِهِ الصَّالِحِ ، ومَا حَمَلَهُ عليْه مِنْ محاسنِ الأَخْلَاقِ ، ومكارِم الشَّيَمِ ، فإنْ نَظَرَ فى أَخْلَاقِهِ وشِيَمِهِ عَلِمَ أَنَّهُ خَيْرُ أَخْلَاقِ . وقد تقدّم ذكرُ قطرةٍ منها .

# المائتان والثمانية

وبأنَّ الله كلَمَهُ بأنواعِ الوَحْيِ ، وهْمَى ثلاثةً : الرُّؤْيَا الصَّادِقَة ، والكلامُ بغِيْرِ واسِطَةٍ ، والتكلّم بواسطةِ جِبْرِيلَ عليْه السَّلام . ذكرهُ ابْنُ عبدالسَّلام (١) وقد تقدّم بيانُ ذَلْك في أوَّلِ البَعْنَة .

<sup>(</sup>١) ٥ الخصائص الكبرى للسيوطي ١٩٣/٢ . .

### الباب الثاني

# فِيمَا الحُتُصَّ بِهِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام فى شَرْعِهِ ، وَأُمَّتِهِ فى دار الدنيا : فِيهِ مَسَائِلُ الأُولَى

خُصَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ بِإِخْلَالِ الْغَنَائِمِ(١).

#### الثانية

وَبِجَعْلِ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَسْجِدًا ، وَلَمْ تَكُنِ الْأَمَمُ تُصَلِّى إِلَّا فِي الْبِيَعِ وَالكَنَائِسِ<sup>(۱)</sup>. الثالثة

وبِالثُّرَابِ طَهُورٌ ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ (٣).

رَوَى الشَّيْخانِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله تعالى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ جُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وأُجِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَجِلّ لِأَحْدِ قَبْلِى ... ﴾(1) الحديث .

ورَوَى مسلمٌ ، عنْ أَبِى هُرَيرةَ رضى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ فُضَّ لْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُّ : أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ (°)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَاثِمُ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٥٦٤/٥ وه كشف الغمة للشعراني ٥٨/٢ . .

<sup>(</sup>٢) ٥ شرح الزرقاني ٥٥/٥ ، وه كشف الغمة ٥٨/٢ . .

<sup>(</sup>٣) « شرح الزرقاني ٢٦٥/٥ » و« كشف الغمة ٥٨/٢ » .

<sup>(</sup>٤) وتمامه من البخارى : « وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » وخرجه البخارى ١١٩ ، ١١٩ وصحيح مسلم فى المساجد ٥/٣ والترمذى ٣١٧ وأبوداود فى الصلاة ب ٢٤ والنسائى ٥٦/٢ والبيهقى فى السنن الكبرى ٤٣٣/٢ ، وابن ماجة ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٥) « أعطيت جوامع الكلم » وفى الرواية الأحرى : بعثت جوامع الكلم ، قال الهروى : يعنى به القرآن جمع الله تعالى فى الألفاظ اليسيرة منه ، المعانى الكثيرة ، وكلامه عَلِيْكُ كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعانى .

 <sup>(</sup>٦) وتمام الحديث : « وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بى النبيون » صحيح مسلم ٣٧١/١ كتاب المساجد
 ومواضع الصلاة (٥) حديث رقم ٥٢٣ و شرح النووى ٣٢٥/٣ .

/ ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ (١) ، رضِي الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ [ ١٤٦ ظ ] قالَ : ﴿ فُضَّ لْتُ أَنَا وَأُمَّتِي فِي الصَّكَةِ فُصَ فَى كَمَا تُصَ فُ المَلَائِكَةُ ، وجُعِلَ الصَّعِيدُ لِى وضُوءًا ، وجُعِلَتْ لِى الصَّعِيدُ لِى وضُوءًا ، وجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا ، وأُجِلَّتْ لِى الغَنَائِمُ ﴾ (اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي ( التَّارِيخِ ) والبَزّار ، والبَيْهَقِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، عنِ ابنِ عبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ الأَنْبياءُ يُفَرِّقُونَ الخُمْس فتنجىءُ النَّارُ فتأكلَهُ ، وأمِرْتُ أَنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَقَرَاءِ أُمِّتِي ﴾ "أَ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (') : كَانَ مَنْ تقدَّم علَى ضَرْبَيْنِ ، مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْجِهَادِ ، فَلَم يكُنْ لَهُ مَغَانِمُ ، ومنْهُم مَنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا ، لكَنْ إِذَا غَنِمُوا شَيْئًا لَم يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهُ ، وجاءتْ نارٌ فأحرقتهُ ، كَمَا فِي الصَّحِيجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه : ﴿ غَزَا نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ ، فَذَكَرَ القِصَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ : الصَّحِيج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه : ﴿ غَزَا نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ ، فَذَكَرَ القِصَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ : ﴿ فَجَمَعِ اللهُ تعالَى عنه ، ومسلم ﴿ فجمعُوا مَا غَنِمُوا ، فَأَمْبِلُ وَضِي الله تعالَى عنه ، وكانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بعثَ الله فَالِمِ النَّارُ ﴾ زادَ في رواية سعيد بنِ المُسَيِّبِ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، وكانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بعثَ الله

<sup>(</sup>۱) إأبو الدرداء : عويمر بن زيد الأنصارى الخزرجي ، وكان يقال : هو حكيم هذه الأمة ، شهد أحدا وأبلى يومئذ بلاء حسنا ، وكان عالم أهل الشام ، ومقرىء أهل دمشق ، وفقيههم وقاضيهم .

وكان يقول : « أحب الموت اشتياقا إلى ربى ، وأحب الفقر تواضعا لربى ، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتى » . مات سنة اثنتين وثلاثين .

له رضى الله عنه ترجمة في : أسد الغابة ٩٧/٦ وتذكرة الحفاظ ٢٤/١ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥٤ وشذرات الذهب ٣٩/١ وطبقات الشيرازى ٤٧ وطبقات القراء لابن الجزرى ٣٩/١ وطبقات القراء للذهبى ٣٨/١ والعبر ٣٣/١ والنجوم الزاهرة ٨٩/١ وطبقات الحفاظ ٧ ت ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) المعجم للطبراني ۱۸۳/۷ \_ ۱۸۶ برقم ۲۹۷۶ بمعناه والمجمع ۲۹۹/۸ وأبوعوانة ۱/۹۵ والدر المنثور
 ۲۰٤/۳ و« كنز العمال ۳۱۹۳۳ » و« الخصائص الكبرى ۲۰۳/۲ » .

<sup>(</sup>٣) « شرح الزرقاني ٥/٢٦٤ ».

<sup>(</sup>٤) الخطابي : الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال ، أبو سليمان : حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستى صاحب التصانيف . سمع أباسعيد بن الأعرابي وأبا بكر بن داسة والأصم ومنه الحاكم وصنف « شرح البخارى » و المعالم السنن » و ه غريب الحديث » وكان ثقة متنبتا من أوعية العلم ، أخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد ، والفقه عن القفال ، وابن أبي هريرة مات ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة .

له ترجمة في : إرشاد الأريب ٨١/١ وأنباء الرواة ١٢٥/١ والأنساب ٨٠ ب والبداية ٢٣٦/١ وبغية الوعاة ١٢/٢٥ و وتذكرة الحفاظ ٨٠١٨ والرسالة المستطرفة ٤٤ وشذرات الذهب ١٢٧/٣ وطبقات الشافعية للسبكي ٣٨٢/٣ وطبقات العبادى ٩٤ وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ٢٣٣/١ والعبر ٣٩/٣ واللباب ١٢٢/١ ومرآة الجنان ٢٨٥/٣ وطبقات العبادى ٩٤ والنجوم الزاهرة ١٩٩٤ ووفيات الأعيان ١٦٦/١ ويتيمة الدهر ٣٣٤/٤ وطبقات الخفاظ للسيوطي ٣٤٤ و ٢٣٥/١ و ١٩٧٠ والنجوم الزاهرة ١٩٩٤ ووفيات الأعيان ١٦٦/١ ويتيمة الدهر ٩٧٤٠٠ وطبقات الخفاظ للسيوطي ٣٠٤٠ ت ٩١٧ .

النَّارَ فَأَكُلَتُهَا ، فَذَكَرَ القِصَّةَ . وقد تقدّمَتْ بكمالِهَا فى أُواخِرِ شَرْح قِصَّةِ المِعْرَاجِ ، وَفِى المُعْجِزَاتِ ، فِى رَدِّ الشَّمْس ، وَفِى ﴿ أَحَلَّ الله لَنَا الغنامُم ، رَأَى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا . اهـ . فكانَ منْ قبلنَا يَغْزُونَ وَيَأْخِذُونَ أَمْوَالَ أَعْدَائِهِم ، لكنْ لا يتصرفُونَ فيها بل يجمعُونَها ، وعلامَةُ قبولِ ذَلْك أَنْ تُنْزِلَ النَّارِ فَتَأْكُلُهَا ، وعلامَةُ عَدَمِ القَبُولِ : أَلَّا تَنْزِلَ (١).

قوله: مسجدًا ، يعنى: موضع سجوده ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، لا يختص السجودُ منها بموضع دون غيره ، ويحتمل أن يكون مجازاً عن المكان المبنى للصلاة ، وهو من مجاز التشبيه ؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قال : الخطّابي ، والقاضي : مَنْ كانَ قَبْلَ نبيّنا عِلَيْهُ مِنَ الأنبياءِ إِثْمَا أُبِيحَتْ لهُمُ الصَّلَاةُ فِي أماكنَ مَحْصُوصَةٍ ، كَالبِيَعِ (اللهُ والصَّوامِع (اللهُ ويؤيدُهُ وَوَايَةُ عَمْرٍ وبنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جدّه عنْد أحمد بلفظ : ﴿ وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنّما كَانُوا يصلُّونَ في رَوَايَةُ عَمْرٍ وبنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جدّه عنْد أحمد بلفظ : ﴿ وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنّما كَانُوا يصلُّونَ في كَانِسِهِمْ ، ، وهَذَا نَصُّ في موضع النَّزاع ، فثبتتِ الخُصُوصيَّةُ . ويؤيدُهُ ما أَخْرَجَهُ البَرَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تعالَى عنْه نَحْوَ حديثِ جابِرٍ ، وفيهِ : ﴿ وَلَمَ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّى حَتَّى يَثُلُغُ مِحْرَابَهُ وَلَمَ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّى حَتَّى يَثُلُغُ مِحْرَابَهُ وَلَا اللهُ تعالَى عنْه نَحْوَ حديثِ جابِرٍ ، وفيهِ : ﴿ وَلَمَ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّى حَتَّى يَثُلُغُ مِحْرَابَهُ وَلَاهً اللهُ اللهُ الله اللهُ اله

#### الرابعة

الوُضُوءُ فِى أَحَدِ القَوْلَيْنِ ، وهُو الأَصَحَ ، فلمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ دُونَ أُمَمِهِمْ ، وَبِهِ جَزَمَ الحَلِيمِى رَحَمِهُ الله تعالَى ، واستدلّ بحدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ : ﴿ إِنَّ أُمَّتِى رَفِّا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا الْأَمْمُ صَجَّلِينَ (٧) مُحَجَّلِينَ (٧) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ ، (١٠) وَردّ بأنّ الَّذِي اختصَّتْ بِهِ الغُرَّةُ والتَّحْجِيلُ ، لَا أَصْلَ الوُضُوءِ ، كيفَ وَفِي

<sup>(</sup>١) شرح الزرقانى على المواهب ٢٦٤/٥ ..

<sup>(</sup>٢) كنائس النصاري وقيل: اليهود.

<sup>(</sup>٣) الصوامع للرهبان .

<sup>(</sup>٤) \* شرح الزرقاني على المواهب د/٢٦٥ ».

<sup>(</sup>٥) أمتى : أمة الاجابة لا الدعوة .

<sup>(</sup>٦) غرا : بالضم والتشديد جمع أغر : بياض في جبهة الفرس فوق دُرهم ، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر ، شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة .

<sup>«</sup> شرح الزرقاني ٢٦٥/٥ »

 <sup>(</sup>٧) محجلين من التحجيل ، وهو بياض في قوائم الفرس ، أو في ثلاث منها أو في غيره ، قل أو كثر بعدما يجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين .

المرجع السابق ٢٦٦/٥

<sup>(</sup>۸) صبحیح البخاری ۶۰/۱ والعینی ۲۹۷/۱ والعسقلانی ۲۰۷/۱ والقسطلانی ۲۹۷/۱ باب ۳ کتاب الوضوء وصحیح مسلم ۸۵/۱ وبشرح النووی ۲۹۸/۲ باب ۱۲ کتاب الطهارة .

الحديثِ ﴿ هَذَا وُضُوثِي وَوُضُوء الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ﴿ (١).

قَالَ الحَافِظُ : وَالْجُوابُ أَنَّ هَاٰذَا الحَديثَ ضَعِيفٌ ، وعَلَى تقديرِ ثُبُوتِهِ يُحتملُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ ، دُونَ أُمَمِهِمْ إِلَّا هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ ،(١).

قَالَ الشَّيْخُ : وَيُوَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَابِ ذِكْرِهِ فَ / التَّوْرَاةِ ، والإنجيلِ فَ صِفَةِ [ ١٤٧ و ] أُمَّتِهِ يُوضَّتُونَ أُطْرَافَهُمْ ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عن ابنِ مَسْعُودٍ مرفوعًا ، والدَّارِمِيّ ، عن كغبِ الأَحْبَار ، والبَيْهَقِيّ رَضِي الله تعالَى عَنْهم : ﴿ افْترضت عليْهِمْ أَنْ يَتَطَهَّرُوا فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، كَمَا افْتُرِضَتْ عَلَى والبَيْهَقِيّ رَضِي الله تعالَى عنْه ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَطَهَّرُوا فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، كَمَا افْتُرِضَتْ عَلَى اللهُ بَيَاءِ ﴾ (٣). ثم رواية الطبّرَانِيّ في ﴿ الأُوسَط ﴾ عن بُرَيْدَةَ ﴿ ) رَضِي الله تعالَى عنْه ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصلاة إلّا به ﴾ (٥) ، اللهِ عَلَى أَلَّ وَضُوءً لا يقبل الله تعالى الصلاة إلّا به ﴾ (٥) ، ثمّ توضاً مَرَّ يَنِ مرتينِ ، وقالَ : ﴿ هَذَا وُضُوءُ الأُمْ قَبْلَكُمْ ، ثمَّ توضاً ثَلاثًا ثلاثًا مُ وهَذَا تصريحٌ بكونِ الوُضُوءِ للأُمْمِ السَّابِقَةِ .

نعمْ فيهِ خصوصيةٌ لَنَا عَنْهُم ، وهُوَ التَّثْلِيثُ ، كَمَا كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ ، ويُرْشِـدُ إِلَى ذلكَ قُولُ ابْنُ سُرَاقَةَ ، خصّوا بكمالِ الوُضوء<sup>(۱)</sup>.

قلتُ : الصَّحِيحُ خلافُ ما صَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي ( الصَّغْرَى ) وخلافُ احتالِ الحافظِ ، فَفِي البُخارِيّ في قصةِ سَارَّةَ لما همّ الملكُ أَنْ يدنُو منها ،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبهقي ٨٠/١ ومسند الربيع بن حبيب ٢٣/١ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى ۲۰۳/۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٠٣/٢ ، ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٤) بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي من المهاجرين كنيته أبو عبدالله ، لحق النبي عَيِّلِهُ قبل قدومه المدينة فقال : يارسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء ، ثم حل عمامته و شدها في رمح ومشى بين يدى النبي عَيِّلِهُ يوم قدم المدينة وكانت كنيته أبوسهل وقد قيل : أبو ساسان .

انتقل الى البصرة وأقام بها زمانا ثم خرج الى سجستان ثم خرج منها الى مرو فى إمارة يزيد معاوية ومات بها . له ترجمة فى : الثقات ٢٩/٣ والطبقات ٢٤١/٤ والإصابة ١٣٦/١ وتاريخ الصحابة ٤٤، ٤٤ ت ١٠٨ ومشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار ١٠٠ ت ٤١٤ والسير ٢٩/٣ والتاريخ لابن معين ٥٧ وطبقات خليفة ١٠٩ وتاريخ خليفة ٢٥١ والتاريخ الكبير ٢ /١٤١ والمعارف ٣٠٠ والجرح والتعديل ٢٤٢/٢ وأسد الغابة ١٧٥/١ وتاريخ الإسلام ٣٨٦/٢ والعبر ٢٦/١ وشذرات الذهب ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ٨٠/١ ومسند الربيع بن حبيب ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ٢٠٤/٢ . .

<sup>(</sup>٧) سارة بنت هاران ملك حران تزوجها إبراهيم لما هاجر من بلاد قومه الى حران ، وأن هدا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر وأنه قال لإبراهيم رأيتها تطحن وهي لا تصلح أن تخدم نفسها ، وقيل هي بنت أخيه ، وكان ذلك

قامتْ تَتَوَّضًا ۚ . وَفَى قِصَّةِ جُرَيْجِ الرَّاهِبِ أَنَّهُ قَامَ فَتَوضًا ۚ ، ثُمَّ كَلِّمَ الغُلَام ،(١)

وروى الإمام أحمد ، من طريقِ زَيْدِ العَمِّى ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، قالَ : ﴿ مَنْ تَوَضَّا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُ الوُضُوءِ ، الَّتِي لَابُدَّ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانٍ ، وَمَنْ تَوَضَّا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانٍ ، وَمَنْ تَوَضَّا أَثْنَتُيْنِ فَلَهُ وَضُوءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ﴾ (٧).

وَرَوَى ابنُ مَاجة (١٣)، والدَّارقُطْنِيّ عن أُبَيٌّ بْنِ كَعْبِ نحوه .

#### الخامسة

وَبِمَسْجِ الخُفِّ()

#### السادسة

وَبِجَعْلِ المَاءِ مُزِيلًا للنَّجَاسَةِ ، ويَأْتِي ذَلكُ (\*)

#### السابعة

وبأنَّ كثِيرَ المَاءِ لا تُؤَثِّر فيهِ النَّجَاسَةُ (١)

المرجع السابق ٢٦٨/٥

عجائزا فی شرعه . حکاه ابن قتیبة والنقاش واستبعد ، وقیل : بنت عمه وقیل : اسم ، أبیها نویل .
 ۲٦٦/٥ » شرح الزرقانی ٢٦٦/٥ »

<sup>(</sup>۱) و شرح الزرقاني ٥/٠٠ وحيث ثبت وضوء سارة ، وجريج وليسا نبيين ، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل .

<sup>(</sup>٢) (مسند الإمام أحمد (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ( ١٤٥/١) حديث رقم (٤٢٠) كتاب الطهارة وسننها ، باب (٤٧) ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا عن أبى بن كعب . فى الزوائد : فى إسناده زيد . وهو العُمَّى ضعيف وكذا الراوى عنه ، ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى إسرائيل عن زيد العمى عن نافع عن ابن عمر وسنن الدار قطنى ( ٨١/١) وفيه : ه من توضأ مرة واحدة .. ه الحديث .

<sup>(</sup>٤) روى الأثمة : مالك فى الموطأ ٧٩/١ وأحمد فى المسند ١٧٠/١ وفتح البارى ٣٠٥/١ والمجتبى ٧٠/١ وابن ماجة فى سننه ١٨٠/١ والشافعى فى مسنده على الأم ٢١/٦ عن سعد بن أبى وقاص ـــ رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلِيْكُ مسح على الخفين » وراجع : • كشف الغمة ٣/٨٠ ه .

<sup>(</sup>٥)؛ روى الإمام أحمد ٤٢٧، ٤٤٠، ٤٤٠ والبيهقى عن أم كرز الحزاعية ـــ رضى الله تعالى عنها ـــ قال : ٥ أتى رسول الله عليه فأمر به فنسلت ، وراجع : « كشف الغمة ٥٨/ د . .

<sup>(</sup>٣) و كشف الغمة ٢/٨c . .

#### الثامنة

والاسْتِنْجَاءِ بالجَامِدِ(١) ذكر ذلك ابن سَعْدِ النَّيْسَابُورِي في ( الشرف ) . وابن سُرَاقَةً فِي ( الأَعْدَادِ ) .

#### التاسعة

وَبِالْجَمْعِ فِيهِ \_ الاستنجاء \_ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ (أَ).

#### العاشرة

وبمجموع الصلوات الخمس<sup>(۲)</sup>

## الحادية عشرة

وبأنه أَوُّلُ مَنْ صَـلَّى العِشَاءَ .

رَوَى الطَّحَاوِيُّ (٩) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، بْنِ عَائِشَةَ (٩) رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قَالَ (٧): ( إِنَّ آدَمَ لَمَّا تِيبَ عَلَيْهِ عنْدَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَصَارَتِ الصَّبْحُ ، وَفُدِى إِسْحَلْقُ عِنْدَ الظَّهْرِ (٩)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) على هذه الكيفية ولم تجمع لأحد غيرهم من الأنبياء والأمم ، والحجة لذلك قوله عَلَيْتُهُ ، اتقوا الله وصلوا خمسكم ، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وإبن حبان والحاكم وراجع : ٥ كشف الغمة ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) (الطحاوى: أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدى، نسبة إلى الأزد، قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن، الطحاوى ــ بفتح المهملتين ز منسوب إلى طحا قرية بصعيد مصر قاله ابن الأثير، وقال السيوطى: ليس هو منها وإنما هو من طحطوط بقربها، فكره أن يقال الطحطوطى المصرى الحنفى العلامة الإمام الحافظ ابن أخت المزنى المتوفى بمصر. ومن أثاره: مختصر الطحاوى وشرح مشكل الطحاوى، ودفن بالقرافة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ..

له ترجمة في : « البداية والنهاية ١٧٤/١١ » ، الرسالة المستطرفة ٤٣ ٤٤ ، « تاج التراجم » ٨ ، « تذكرة الحضاظ » ٨٠٨/٣ ، « الفوائد البهية » ٣١ ، « الجواهر المضيئة » ١٠٢/١ ، « حسن المحاضرة » ٣٥٠/١ .

<sup>(</sup>٥) عبيدالله محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر التيمى ثقة رمى بالقدر ولا يثبت مات سنة ثمان وعشرين ومائتين روى له أبوداود والترمذي والنسائي ويقال له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة الى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها . ومائتين روى له أبوداود والترمذي والنسائي ويقال له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة الى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها . ومائتين روى له أبوداود والترمذي والنسائي ويقال له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة الى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل • عن عاشة • والمثبت من شرح الزرقاني على المواهب ٣٦٩/٥ إذ هي عائشة بنت طلحة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و قالت و تحريف والتصويب من المرجع السابق .

<sup>(</sup>A) من الذبح ففيه حجة لقول الجمهور : أنه الذبيح كقوله عَلِيْكُ ، الذبيح اسحاق ، رواه الدار قطنى وغيره بإسناد جيد . والصحيح : أنه اسماعيل لأن هذا إخبار عن بلاغ فلا يبنى على خلاف العلماء .

راجع شرح الزرقاني على المواهب ٣٦٩/٥ .

فصلى إبراهيم الظهر أربعاً ، فصارت الظهر ، وبعث عُزيرٌ (١) ، فقيل له : كم لبثت ؟ قال : لبثت يُومًا ، فَرَأَى الشَّمْسَ ، فقالَ : أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتِ الْعَصْرُ ، وَغَفِرَ لِدَاوُدَ (٢) عِنْد الْمَغْرِبِ فَقَامَ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجَهِدَ (٣) فَجَلَسَ فِى الثَّالِئَةِ ، فَصَارَتِ المغربُ ثَلَاثًا ، وَأَوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ نَبِينًا عَلِيْكُ (١).

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى و المُصَنَّفِ ، وَالْبَيْهَقِى فَى وَسُنَنِهِ ، عَن مُعَاذِ<sup>(°)</sup> رَضِى الله تعالَى عنه قالَ : و أَخْرَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ صلاةَ الْعَتَمَةِ<sup>(١)</sup> لَيْلَةٌ حَتَّسَى ظَنَّ الظَّسَانُ أَنَّسَهُ قَدْ صَلَّسَى ، ثُمَّ قَلَ عَرَجَ/ فقالَ : أَعْتِمُوا<sup>(٧)</sup> بِهَاذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنْكُمْ 

[ ١٤٧ ظ]

فُضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى (^) سَائِرِ الْأَمْمِ ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ (١) قَبَلكُمْ ،(١٠) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، رضِى الله تعالَى عنْه، قالَ : أَعْتَمَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ بالعِشَاء، حَتَّى ابْهَارُّ اللَّيْلُ(''')، ثم خرجَ فَصَلَّى ﴿ بِهِمْ ﴾(''). فَلَمَّا قَضَى صَلَاتُهُ قالَ لِمَنْ حَضَرَهُ:

 <sup>(</sup>۱) عزیر بن سروحا لما مر علی قریة هی بیت المقدس أو غیرها راکبا علی حمار ومعه سلة تین وقدح عصیر بعدما خرب القریة ختنصر قال استعظاما لقدرة الله تعالى ﴿ أَن یُحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ﴾ أحیاه لیریه کیفیة ذلك .

ه المرجع السابق ه

<sup>(</sup>۲) داود بن إيشاء بن غوبًد بن سلمون بن يارب بن رام بن حضرون بن فارض بن يهود بن يعقوب » المرجع السابق

<sup>(</sup>۳) نعب .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ٣٦٤/٥ ، ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٥) معاذبن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جسم بن الخزرج شهد بدرا وهو بن عشرين وشهد قبلها العقبتين ، كنيته : أبو عبدالرحمن الأنصارى انتقل الى الشام ومات في طاعون عمواس بالأردن ، سنة ثمان في خلافة عمر ، وله إحدى وثلاثون سنة ، وقد قبل : إنه حين مات كان له ثلاث وثلاثون سنة ومنهم من قال : ثمان وعشر بين .

له رضى الله عنه ترجمة فى : الثقات ٣٦٨/٣ والطبقات ٣٤٧/٢ ، ٣٤٧/٣ ، ٣٨٧/٧ والإصابة ٤٢٦/٣ وحلية الأولياء ٢٢٨/١ وتاريخ الصحابة ٢٩٩ ت ٢٣٦١ .

<sup>(</sup>٦) أي العشاء الآخرة .

<sup>(</sup>٧)، `فى النهاية ٣٠/ ١٨١ يقال : أعتم الشيء وعتمه إذا أخره ، وعتمت الحاجة وأعتمت إذا تأخرت ، وفى تعليق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقى على مسلم ٤/١ يقول : أعتم أى أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته .

<sup>(</sup>٨) كلمة ، على ، زيادة من مصنف ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، أم ، والتصويب من المصنف .

<sup>(10)</sup> السنن الكبرى للبيهقى ٢٧٤/١ ومصنف ابن أبى شيبة مجلد ٣٦٥/١ ، كتاب الصلاة ٣ باب ١٠٠ حديث رقم ١٤. وشرح الزرقانى على المواهب ٢٠٠/٥ وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٢٧٧/١ ، ١٢٨ حديث رقم ٢٩٣ رواه أبوداود عن معاذ بن جبل والبيهقى وأحمد والطبرانى ورمز السيوطى فى الجامع الصغير ٤/١٥ لحسنه وكذلك رواه أبونعيم فى الحلية ٢٣٨/٩ وقال الألبانى فى صحيح الجامع ٢٣٨/١ : • صحيح • وراجع : • كشف الغمة ٤٨/٠ .

<sup>(</sup>١١) إبهارَ الليل : انتصف ، وبُهرةُ كل شيء وسطه . حاشية مسلم للشيخ محمد فؤاد عبدالباق ٤٤٤/١

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من مسلم .

﴿ أَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، يُصَلِّى هَـٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ ، (١٠).

#### تنبيه

قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ () في و شَرْح المُسْنَدِ ، في قول جبريلَ للنَّبِيِّ عَلِيْكُ و هَٰذَا وَقُتُكَ ، وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ ، يمكن حملهُ على مَا رُوِى مِنْ نسبةِ كلِّ صلاةٍ من الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، إلى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فعن عائشة رَضِي الله تعالَى عنها ، أنَّهُ عَلِيْكَ سُئِلَ عَنْ هَٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فقالَ : وهَٰذِهِ مَوَارِيثُ آبَائِي ، وَإِخْوَانِي ، أمَّا صلاةُ الهَاجرةِ ، فتابَ الله على دَاوُدَ ، وحينَ زالتِ الشَّمْسُ ، فصلّى أربَعَ رَكَعَاتِ اللهِ ، فجعلَها الله لِي ، ولأمَّتِي ؛ تمحيصًا ودَرَجَاتٍ ، ونُسِبَ المُعَشِرُ إِلَى سُلْيَمَانَ ، وَالمُعربُ إِلَى يَعْقُوبَ ، وصلاةُ العِشَاءِ إلى يُونُسَ ، وصلاةُ الفَجْر إلَى آدمَ ، المَعَنْ : أنَّ كُلُّ وَاحِدٍ منهم صلَّى الصَّلَاةَ المنسوبةَ إليْهِ في الوقتِ الَّذِي بِيَدِهِ . (") انتهى .

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ \_ بسندٍ ضَعيفٍ \_ قال شيخُنَا في ﴿ شَرْجِ الْمُوطَّالِ ﴾ . صحّةُ الأَحَادِيثِ المتقدمةِ ، في الصَّحِيجِ وغيرهِ أَنَّهُ لم يُصَلِّ أَحدٌ صلاةَ العِشَاءِ قبلَ هاذهِ الأُمَّةِ ، فيمكنُ حملُ قولهِ : ﴿ وَقْتَ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ على أكثر الصَّلَوَاتِ ، وذلكَ ما عَدَا العِشَاء ، أو يَبْقَى عَلَى ظاهِرِهَا ، وَيَكُونُ ذَلكَ النّبيّ صدَّها دونَ أُمَّته ، كما قيلَ ذلكَ في قولِهِ : ﴿ هَاذَا وُضُوئِي وَوُضُوءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ﴾ (١٠ انتهى ٠ النّبيّ صدَّها دونَ أُمَّته ، كما قيلَ ذلكَ في قولِهِ : ﴿ هَاذَا وُضُوئِي وَوُضُوءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ﴾ (١٠ انتهى ٠

#### الثانية عشرة

و بالأذان <sup>(٥)</sup>.

#### الثالثة عشرة

وبالإقامة(١)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤٤٢، ٤٤٢، ٢٤١ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (٥) حديث ٦٤١ وصحيح البخارى ١٣١/١ والعينى ٥٧٥/٢ والعسقلاني ٢٠/١ والقسطلاني ٦٣٤/١ كتاب مواقيت الصلاة باب ٢٢.

<sup>(</sup>۲) الرافعى: شيخ الإسلام إمام الدين أبوالقاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني من كبار فقهاء الشافعية ، كان له بحلس بقزوين للتفسير والحديث ، نسبته الى رافع بن خديج الصحابي ، قال أبوعبدالله الإسفرايني ، كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصوحًا وفروعها ، ومجتهد زمانه في مذهب الشافعي ، وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب . له « شرح مسند الشافعي » مات سنة ٤٦٢ وله ٢٦ سنة له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ٢٦٤/٢ وشذرات الذهب ١٠٨/٥ وطبقات الشافعية الكبرى ١١٩/٥ ومفتاح السعادة ٢٦٠/٢١ و ٢١٣/٢ وفوات الوفيات ٧/٧ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ٢٢٠/٢١٨.

<sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني على المواهب ٥/٠٧٠ . .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبهقي ٨٠/١ ومسند الربيع بن حبيب ٢٣/١ ومجمع الزوائد ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٥) • شرح الزرقاني على المواهب ٣٧٠/٥ • وه كشف الغمة للشعراني ٥٨/٢ • .

<sup>(</sup>٦) ، شرح الزرقاني ٥٠/٥ ، وه كشف الغمة ٥٨/٥ . .

رَوَى سَعِيدٌ بنُ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بنِ أَنَسٍ (١) ا قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، قالُوا : و اهْتَمَّ النَّبِيُّ عَلَيْ بالصَّلَاةِ كَيْ يَجْمَعَ النَّاسَ لَهَا ، فقيلَ لهُ : انصبْ رَايَةً عند حُضُورِ الصَّلَاةِ ، فلمْ يعجبْهُ ذَلِك فذكرَ لَهُ القنع (٢) فلم يعجبُهُ ذَلِك ، قالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ اليهودِ ، وذكر لهُ التَّاقُوسُ ، فلم يعجبْهُ ذَلِكَ ، وقالَ : هوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ، فَانْصَرَف عَبْدُ اللهِ بن زَيْدِ (٢)، وهوَ مُهْتَمّ النَّاقُوسُ ، فلم يعجبْهُ ذَلْكَ ، وقالَ : هوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ، فَانْصَرَف عَبْدُ اللهِ بن زَيْدِ (٣)، وهوَ مُهْتَمّ فَأْرِى الأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ فِي مَنَامِهِ (١٠). انتهى . والقِصَّةُ مشهورةٌ في الصِّحَاجِ وغيرِهَا . انتهى .

# الرابعة عشرة

وبأن مفتاح الصلاة التكبير

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ في ﴿ المَصَنَّفِ ﴾ عَنْ مُعَمَّر<sup>(٥)</sup> عَنْ أَبَانَ <sup>(١)</sup> ، قَالَ : ﴿ لَمْ يُعْطُ التَّكْبِيرَ أَحَدِّ إِلَّا هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ ﴾ (٧) .

#### الخامسة عشرة

وبالتَّأْمِين<sup>(ر)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو عمير بن أنس بن مالك ، إسمه عبدالله ، عن عمومة له ، وعنه أبوبشر .

ه خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٣٥/٣ ت ٣٨١ . .

 <sup>(</sup>۲) القنع روى بالباء الموحدة والتاء المثناة والثاء المثلثة والنون والأخير أشهر ومعناه : البوق ه هامش الخصائص الكبرى
 ۲۰۰/۲ . .

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدوبه الأنصارى ، صاحب الرؤية فى الأذان ، كنيته أبومحمد ، كان ممن شهد بدرا والعقبة ، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وثمو ابن أربع وستين سنة وصلى عليه عثان بن عفان ـــ له ترجمة فى : طبقات ابن سعد ٥٣٦/٣ ــ ٥٣٧ والتاريخ لابن معين ٣٠٩ والعبر ٢١٧/١ والسير ٢٧٥/٣ وتاريخ الفسوى ٢٦٠/١ وأسد الغابة ٣٤٧/٣ والعبر ٢٣/١ وتهذيب التهذيب التاريخ لابن معين ٢٢٣/ والإصابة ٢٢٧/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ١٩٨ والثقات ٢٢٣/٣ ومشاهير علماء الأمصار ٤٠ ت ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠٥/٢ .

 <sup>(</sup>٥) معمر بن سليمان النخعى أبوعبدالله الرقي عن حُصيف ، وعنه أحمد وداود بن رُشيد ، وثقه ابن معين قال أبوحاتم : مات سنة إحدى وتسعين ومائة .

خلاصة تذهيب الكمال ٤٨/٣ ت ٧١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) أبان العبدى بن عبدالقيس وفد إلى رسول الله ﷺ عداده في أهل البصرة .

له ترجمة في : الاصابة ١٥/١ .

 <sup>(</sup>۷) ۱ الخصائص الكبرى ۲۰۲/۲ ، و۱ كشف الغمة ۵۸/۲ . .

<sup>(</sup>٨) فى الحديث عن عائشة عن النبى عَلِي قال : • ما حسدتنا اليهود على شيء ماحسدتنا على السلام والتأمين • ففيه أنه شرع لنا دونهم • شرح الزرقاني على المواهب ٣٧٣/٥ • وراجع : • كشف الغمة ٥٨/٢ • .

السادسة عشرة

وبقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ (١).

السابعة عشرة

وَبِالصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ (١)

الثامنة عشرة

وَبِتَحِيَّةِ السَّلَامِ ، وَهِيَ تحيَّةُ المَلَائِكَةِ ، وَأَهْلِ الجَنَّةِ<sup>٣</sup>).

التاسعة عشرة

وباسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ((1)

العشــرون

وَيَوْم الجُمْعة عيدًا لهُ<sup>(٥)</sup> ولأمته .

/ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَى الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : قالَ [ ١٤٨ و ] رَسُولُ اللهِ : « مَا حَسنَدَنْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسنَدَنْكُمْ عَلَى آمِينَ »(٦) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها ، قالَتْ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْظِ : « لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي ف • سننه • عن عائشة قال : قال رسول الله علي • لم تحسدنا البهود بشيء حسدنا بثلاث : التسليم والتأمين واللهم ربنا لك الحمد • راجع : • الخصائص ٢٠٥٧، ٢٠٠، • و (كشف الغمة ٢٨٨٠) .

 <sup>(</sup>۲) لحدیث رواه المسلم ۳۷۱/۱ عن حذیفة قال : قال رسول الله عَلَیه و فضلناً علی الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف الملائکة ، وجعلت لنا الأرض کلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طُهورا إذا لم نجد الماء و وراجع أيضا : و کشف الغمة ۵/۲٪ و .

<sup>(</sup>٣) لأنه فتح باب المودة وتأليف للقلوب مؤد لكمال الإيمان وفى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تغابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم « ٧٤/١ حديث رقم ٤٠٥ وفيه : الحث العظم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف وراجع : « كشف الغمة ٥٨/٣ » .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص ٢٠٤/٣ ، و، كشف الغمة ٥٨/٣ . .

<sup>(</sup>٥) و كشف الغمة ١/٨٥ و .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ٢٧٩/١ برقم ٨٥٧ عن ابن عباس كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها بزيادة : « فأكثروا من قول آمين » ف الزوائد : إسناده ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو وروى ابن ماجة رواية أخرى عن عائشة ٢٧٨/١ برقم ٨٥٦ وفيه ه ماحسدتكم على السلام والتأمين » في الزوائد : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات احتج مسلم بجميع رؤاته والخصائص الكبرى ٢٠٥/٢ .

يَحْسُدْنَا الْيَهُودُ بِشَيْءٍ مَا حَسَدَنَا بِثَلَاثٍ : التَّسْلِيمِ والتَّأْمِينِ ، واللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ »(١).

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عن حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « فُضَّ لْتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ ..» الحديث ، « وجُعِلَتْ أُمَّتِي صُفُوفًا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ »(٢).

وَرَوَى الْحَارِثُ بن أَبِي أُسَامَةً (٢) ، عَنْ أَنس رَضِى الله تعالَى عنه ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَعْطِيتُ السَّلَامَ ، وَهِى تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطِيتُ السَّلَامَ ، وَهِى تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطِيتُ السَّلامَ ، وَهِى تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطِيتُ السَّلامَ ، وَلَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهَا هَارُونَ ، وَلَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهَا هَارُونَ ، فَإِنَّ مُوسَى كَانَ يَدْعُو وَيُؤَمِّنُ هَارُونُ » (١٠) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِى الله تعالى عنْها \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : « إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ ، كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا ، وَضَلَّوا عَنْهَا ، وَعَلَى الْقِبْلَةِ ، الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا ، وَضَلُّوا عَنْهَا ، وعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ »(°).

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ \_ رَضِى الله تعالى عنه \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ أَضَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ اللَّ لِيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ اللَّ لِلنَّصَارَى يَوْمُ اللَّ لِيهِ اللَّهُ لِيهِ الجُمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا اللَّهُ عِنْ اللَّهِ لِيهِ اللَّهُ لِيهِ اللَّهُ لِيهُ وَلَا اللَّهُ لَيَامَةِ ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ ، (1) .

<sup>(</sup>١) لسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢ه والخصائص الكبرى ٢٠٥/٢ ، ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤١١/٧ كتاب الفضائل ٣٠ باب (١) حديث رقم ١١ بما نصه : ٥ فضلنا على الناس بثلاث : جُعلت صفوفنا كصفوف المُلاتكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجد ، وجعلت لنا تربيتها إذا لم نجد الماء طهورا ، وأوتيت هذه الآيات من بيت كنز تحتّ العرش من آخر سورة البقرة لم يعط منهن أحد قبلي ولا يُعْطَيْنُهُ أحد بعدى ٤ .

راجع السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٣/١ والخصائص الكبرى ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن محمد بن أبى أسامة داهر الإمام أبو محمد التميمي البغدادي الحافظ صاحب و المسند و ولد سنة ست وتمانين ومائة ، وثقه ابراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم وابن حبان . وقال الدارقطني صدوق ، وأما أخذه على الرواية فكان فقيرا كثير البنات وقال أبوالفتح الأزدى وابن حزم : ضعيف ــ مات يوم عرفة سنة اثنتين وتمانين ومائين له ترجمة في : تاريخ بغداد ٢١٨/٨ وتذكرة الحفاظ ٦٩/٢ و ١٩/٢ ت ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>ة) مسند الإمام أحمد ١٣٥/٦ والدر المنثور للسيوطى ١٤٤/١ ومجمع الزوائد ١١٢/٢ وتفسير ابن كثير ٢٧٥/١ وكذا ابن كثير ٩/١ وكذا ابن كثير ١٩٢٨ وكذا ابن كثير ٩/١ والترغيب والترهيب ٢٠٨/١ والخصائص الكبرى ٢٠٤/٢ .

فَإِنْ قُلْتَ : لَمْ يُبَيِّنُ كَيفَ صفوف الملائكةِ المشّبه في هذا الحديث.

فَالْجُوابِ : قد بَيِّن ذَلْكِ في حديثِ جابِرِ بنِ سَمُرَة (١) الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِالَةٍ : ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ ﴾. [ فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُقَدِّمَةَ (٣). وَيَتَرَاصُّونَ فِي وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُقَدَّمَةَ (٣). وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفُّ وَلَا اللهُ ال

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهما ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ أَنَّ اللهُ وَحَاذُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَةٍ أَنَّ اللهُ وَحَاذُوا الْمُنَاكِبَ ، وَسُدُوا الْحَلَلُ ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ (أ) ، وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ، (٧).

<sup>(</sup>١) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة السوائى حليف بنى زهرة ، كنيته : أبو عبدالله وقيل : أبو خالد ، أمه خالدة بنت أبى وقاص أخت سعيد بن أبى وقاص . سكن الكوفة وتوفى بها سنة أربع وتسعين فى ولاية بشر بن مروان على العراق ، وصلى عليه عمرو بن حريث ، حديثه عند أهل الكوفة ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة

<sup>·</sup> أَرَجُنَ وَلَوْ الثقات ٣/٣ و والطبقات ٢٤/٦ والإصابة ٢١٢/١ وتاريخ الصحابة ٥٨ ت ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من مسلم

<sup>(</sup>٣) في مسلم «الأول» .

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ٣٢٢/١ كتاب الصلاة ٤ باب ٢٧ حديث رقم ٤٣٠ ، وسنن أبى داود ١٥٣/١ كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف .

<sup>(</sup>ق) أى التراص وإتمام الأول فالأول . وحكمة الأمر بتسوية الصفوف : أن المصلين دعوا الى حالة واحدة مع الحق وهى الصلاة ، فساوى في هذه الدعوة بين عباده فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا الى مادعاهم ، إليه تسوية الصفوف ، لأن الداعى إنما دعاهم ليناجيهم من حيث إنهم جماعة على السواء لا يختص واحد عنهم دون آخر .

فلا يتأخر واحد عن الصف ولا يتقدم بشيء من بدنه يؤدى إلى اعوجاجه . قال ابن العربى : شرعت الصفوف فى الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدى الله يوم القيامة ، فى ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأثمة فى الصلاة ، يتقدمون الصفوف وصفوفهم فى الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها ، وقد أمرنا بذلك وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفوفها لواتفق أن يدخلها خلل كصفوفنا ، إذ السماء ليست محلا لدخول الشياطين وإنما تتراص الملائكة لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك الأنوار فإن كان فيها خلل ودخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار » .

شرح الزرقانى على المواهب ٥ /٣٧٢ ، ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) قال أبو داود : ومعنى : « لينوا في أيدى إخوانكم » إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف .

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود ١ /١٥٤ كتاب الصلاة ، ومسند الإمام أحمد ٢ /٩٨ والكنى والأسماء للدولاني ١ /٣٩ تصوير دار الكتب العلمية وأبو داود ٦٦٦ ومصنف عبدالرزاق ٢٤٤١ والترغيب والترهيب ١ /٣١٩ وفتح البارى ٢ /٢١١ ومشكاة المصابيح للتبريزي

#### الحادية والعشرون

### وتحريم الكلام في الصلاة

رَوَى سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ ('' ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كَعْب الْقُرَظِيِّ ('' ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْمَدِينَةِ / وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي حَوَائِجِهِمْ ، كَمَا يَتَكَلَّمُ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي [ ١٤٨ ظ ] الْمَدِينَةِ / وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى نَزَلَتْ هَا فِي الْآية : ﴿ وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ ﴾ (") . الصَّلَاةِ ، فِي حَوَائِجِهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ هَا فِي الْآية : ﴿ وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ ﴾ (") .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ فِى الْآيَةِ ، قالَ : ﴿ كُلُّ أَهْلِ دِينِ يَقُومُونَ فِيهَا ، أَىْ : يَتَكَلَّمُونَ ، فَقُومُوا أَنْتُمْ اللهِ مُطِيعِينَ ﴾(¹).

### الثانية والعشرون

### وبالركوع فيها

ذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ المَفسِّرِينَ ، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴾ (\*) أَنَّ مَشْرُوعِيّة الرَّكُوعِ فِى الصَّلَاةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، ولِذَا أمرهمُ الرَّكُوعِ فِى صَلَاةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، ولِذَا أمرهمُ بِالرَّكُوعِ مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلِيْكَ .

قَالَ الشَّيْخُ : وقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، والطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الْأَوْسَطِ ﴾ (١). عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَوَّلُ صَلَاةٍ رَكَعْنَا فِيهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ ﴾ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : مَا خَذَا ؟ فَقَالَ : ﴿ بِهَاذَا أَمْرِتُ ﴾ (٧).

ووجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ عَلَيْكُ صلَّى قَبْلَ ذَلَكَ صلاةَ الظُّهْرِ ، وَصَلَّى قَبْلَ فَرضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

<sup>(</sup>١) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال : الطالقانى ، ثم البلخى ، ثم الخراسانى المتوفى بمكة ، وبها صنف السنن سنة سبع وعشرين وماثتين وهى من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن أبى الدنيا ــــ الرسالة المستطرفة ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو همزة ، من عبّاد أهل المدينة وعلمائهم بالقرآن ، مات سنة ثمان عشرة ومائة . - حيدة بالعباد عالم معرف المستعلم على المدينة عالم على المدينة وعلمائهم بالقرآن ، مات سنة ثمان عشرة ومائة .

ترجمته في : الثقات ٥١/٥ والجمع ٤٤٨/٢ والتهذيب ٤٢٠/٩ والتقريب ٢٠٣/٢ والكاشف ٨١/٣ وتاريخ الثقات ٤١١ ومعرفة الثقات ٢٥١/٢ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٧ ت ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٣٨ والحديث أخرجه الطبرى مجلد ٣٥٣/٢ والدر المنثور ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى مجلد ٣٥٣/٢ والدر المنثور للسيوطي ٤٤/١ ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقر ة من الآية ٣٪ وراجع تفسير الدر المنثور ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) عبارة • والطبراني في الأوسط • زائدة من الخصائص ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ٢٠٥/٢ وسنن البزار ١٨٢/٣.

قِيَامَ اللَّيْلِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، فَكُوْنُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ بِلَا رُكُوعٍ ، قَرِينَةٌ لِخُلُقِ صَلَاةِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مِنْهُ^١١٠.

#### الثالثة والعشرون

#### وبصلاة الجماعة

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ فرشته في ﴿ شرح المجمع ﴾ في قولِهِ عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَهُوَ مِنَّا ﴾ (٢). أرادَ بقولِهِ : صَلَاتَنَا : صلاةَ الجماعةِ ؛ لأنّ الصَّلَاةَ مُنْفرِدًا موجودةٌ فيمْن كانَ قبلنَا ، وَجَزَمَ بذلكَ قبيلةٌ من أَئِمَةِ الشَّافِعِيَة : ابْنُ سَعْدٍ في ﴿ الشَّرف ﴾ وابْنُ سُرَاقَةَ في : ﴿ الأَعْدَاد ﴾ .

قلت : ذكر ابْنُ دُرَيْدِ : أَنَّ أُوّل من جَمَعَ سيدنَا رَسُول الله عَلَيْكُ حين خرج من الغارِ في الصبّح ، ولم يكنْ قبل جماعة ، إنَّما كانُوا يُصَلُّونَ فُرادَى . نقله في ( الزُّهْدِ (٢٠).

### الرابعة والعشرون

وَبِسَاعَةِ الْإِجَابَةِ('').

#### الخامسة والعشرون

وَبِصَلَاةِ الجُمُعَةِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبرانى ۱۷٤/۲ ومصنف ابن أبى شيبة ۲۳۹/۱۲ والبخارى ۱٬۸/۱ مع اختلاف فى بعض الألفاظ والنسائى
 ۱۰۰/۸ والسنن الكبرى للبيهقى ۳/۲ والبغوي ۳۵/۳ ومشكاة المصابيح ۱۳ وفتح البارى ٤٩٦/١ والمجمع ۲۸/۱ وأمالى الشجرى
 ۲۰/۱ والدر المنثور ۱٤۸/۱ والكنز ۳۹۸ وتفسير ابن كثير ۵۲٤/۸ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) المشار إليها خديث الصحيحين من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَيَّلَيَّة ذكر يوم الجمعة فقال: وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قامم يصلى يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها .. شرح الزرقاني د/٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) أخرج مسلم عن حذيفة وأنى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ،
 وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ، المقضى لهم قبل الخلائق ، الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠٤/٢ ، وه كشف الغمة ٢٨/٥ ، من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ، المقضى لهم قبل الخلائق ، الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠٤/٢ ، وه كشف الغمة ٢٨/٥ » .

السادسة والعشرون

وبِصَـلَاةِ اللَّيْلِ(١) .

السابعة والعشرون

وَبِصَـلَاةِ الْعِيدَيْنِ<sup>(٢)</sup> .

الثامنة والعشرون

وَبِصَلَاةِ الكُسُوفِ<sup>٣)</sup>.

التاسعة والعشرون

وَبِصَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ (1).

#### الثلاثون

وَبِصَـلَاةِ الوِثْرِ ، ذَكَرَ السُّنَّةَ ابنُ سُرَاقَةَ في ﴿ الْأَعْدادِ ﴾ وابنُ سَعْدِ في ﴿ الشرف ﴾ .

رَوَى الحَاكِمُ وصَحَّحَهُ ، عَنِ ابْنِ عَمْرُو ۔ رَضِي الله تعالى عنْه ۔ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : • أُمِرْتُ بِيَوْمِ (°) الْأَضْحَى عِيدًا (١)، جَعَلَهُ الله لِهَاذِهِ الْأَنَّةِ ،(٧). وَبِقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، .

<sup>(</sup>١) أخرج الطبرانى فى « الأوسط » والبيهقى فى « سننه » عن عائشة أن رسول الله عَلِيَاتُهُ قال : » ثلاثة هن على فرائض ، ولكم سنة : » الوتر والسواك وقيام الليل » « الخصائص ٢٢٩/٣ »

 <sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمرو أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « أمرت بعيد الأضحى ، جعله الله فحذه الأمة » الخصائص
 الكبرى ٢٠٨/٢ .

 <sup>(</sup>٣) روى البخارى بشرح الفتح ٣٣/٢ والبيهقي في السنن ٣٢٠/٣ عن عبدالله بن عمر \_\_ رضى الله تعالى عنهما \_\_ قال :
 انكشفت الشمس على عهد رسول الله علية فبعث مناديا ينادى : « الصلاة جامعة » وذكر الحديث .

<sup>(</sup>٤) انظر : • سنن أبى داود ٣٠٢/١ • وه سنن الدارقطني ٦٦/٢ • وه السنن الكبرى ٣٤٨/٣ • .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، بعيد ، والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٦) لفظ ، عيدا ، زيادة من المصدر . ِ

 <sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٢٢٣/٤ كتاب الأضاحى ، وتكملة الحديث ، قال الرجل فإن لم أجد إلا منيحة أنثى ، أو شاة أهلى أو منيحتهم أذبحها ؟ ، قال : لا ، ولكن قلم أظفارك وقص شاربك ، واحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عبد الله عز وجل ، هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى .

#### الحادية والثلاثون

وبِالجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَفِي المَرضِ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ ، واخْتَارَهُ الخَطَّابِيُّ ، والنَّووِيُّ ، والشَّيْخُ ، وبِهِ أَفْتَى السُّبْكِيُّ (١) ، وَالذَّهَبِيُّ (٢) حَال نُزُولِهِ .

### الثانية والثلاثون

وبصلاةِ الخُوْفِ ، فَلَمْ تُشرَعْ لأَحَدٍ مِن الْأُمَمِ قَبْلَنَا٣).

#### الثالثة والثلاثون

وبصلاةِ شِـدَّةَ الخَوْفِ عَنْد الْتِحَامِ الحَرْبِ ، إيماء وحَيْثُما توجّه(١).

#### الرابعة والثلاثون

وبِشَهْرِ رَمَضَانَ ، على هذه الكيفية ، ذكرَهُ القُونُوِيُّ فِي ﴿ شَرْحِ الشُّرفِ ،(٥٠).

[ 9 8 9 ]

# / الخامسة والثلاثون

وَبِإِبَاحَةِ الْأُكْلِ والشُّرْبِ ، والجِمَاعِ ليلًا إِلَى الفجْرِ ، وكانَ محرماً علَى مَنْ قَبْلَنَا بَعْدَ النَّوْمِ ، وكذَا كانَ فى صَدْرِ الإسْلَامِ ، ثُمَّ نُسيخَ<sup>(١)</sup> ,

قلتُ : أمَّا الْحَتِصَاصُ رَمَضَانَ بهذهِ الْأُمَّةِ ، فنقلَهُ الحافظُ عَنِ الجُمْهُورِ ،

<sup>(</sup>١) تاج الدين ، قاضى القضاة أبوالنصر : عبدالوهاب بن تقى الدين على بن عبدالكافى بن تمام الأنصارى السبكى الشافعي صاحب التصانيف الكثيرة الجليلة ، المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة .

ه الرسالة المستطرفة ١٤٠ ه .

 <sup>(</sup>٢) الذهبي : الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركاني الفارق الأصل الذهبي نسبة الى الذهب الدمشقي الشافعي المتوفى بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة .

ه الرسالة المستطرفة ٢١ . .

<sup>(</sup>٣) ، كشف الغمة ٨/٨٥ ، .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) • شرح الزرقاني على المواهب د/٣٨٠ ، و، كشف الغمة ٥٨/٢ . .

وقالُوا فى قَوْلِهِ تعالَى : ﴿ يَمَا يُنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (١). إنَّ المرادَ بِالتَّشْبِيهِ مطلقُ الصَّيامِ دُونَ وقتهِ وقدرهِ ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وابْنِ مَسْعُودٍ ، وغيرهِمَا مِنَ الصَّحَابة والتَّابِعِين (٢).

روى ابن جرير ، عن عطاء<sup>(٣) </sup>فى الآية ، قال : كُتِب عليهم ثلاثةُ أيام من كل شهر ، وكان هـٰذَا صيام الناس ، ثم فَرض اللهُ شهرَ رمضانَ ه<sup>(٤)</sup> .

وقالَ الحَسَنُ والشَّعْبِيُّ ، وغيرُهُمَا : أَنَّ التَّشْبِية عَلَى الحقيقةِ ، فيكونُ صيامُ رَمضانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا ، واستدلَّ لذلكَ بما رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عن ابنِ عُمَرَ مرفوعًا : ﴿ وصيامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا ، واستدلَّ لذلكَ بما رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عن ابنِ عُمَرَ مرفوعًا : ﴿ وصيامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْمِ قَبْلَكُمْ ﴾ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، ولهُ شاهدٌ ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ دُغْفِلِ النَّسَّانِةِ وهوَ مِنَ الحَضْرَمِيِّينَ لم تنبتْ لَهُ صحةً .

ورَوَى ابْنَ جَرِيرٍ ، عَنِ السُّدِّى فِ الآيةِ ، قالَ : ﴿ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ النَّصَارَى كُتِبَ عليْهِمْ وَمَضَانَ ، وكُتِبَ عليْهِمْ ألاَّ يأكُلُوا ولا يشرَّبُوا بعْدَ النَّوْمِ ، ولاَ ينكحُوا النَّسَاءَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَ علَى النَّصَارَى صِيامُ رَمَضانَ فاجتمعُوا فجعلُوا صِيامًا فِي الفصل بيْنَ الشتاءِ والصَّيْفِ ، وقالُوا : نزيدُ عشرين يومًا ، نُكفِّرُ بهَا ما صَنَعْنَا ، [ فجعلوا صيامَهم خمسينَ ] ( فلم يَزَلِ المُسْلِمُونَ يَصنعون عشرين يومًا ، نُكفِّرُ بهَا ما صَنَعْنَا ، [ فجعلوا صيامَهم خمسينَ ] فلمْ يَزَلِ المُسْلِمُونَ يَصنعون كَمَا تَصْنَعُ النَّصَارِي ، حتى كَانَ مِنْ أَمْرِ أَبِي قَيْسٍ بنِ صِرْمَةَ ، وعمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، ما كَانَ ، فأحلَّ الله تعالَى هُمُ الأكلَ والشُرْبَ ، والجماعَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ ، فقالَ تعالَى : ﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَلْ يَعْنَ الْفَجْرِ ثُمَّ الْحَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيَّامَ إِلَى خَلُولُ وَالشَّرَبُوا الصَّيَامَ إِلَى فَلْ ... ﴾ إلى قوله : ﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا الْكَيْعُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيَّامَ إِلَى النَّيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْنَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيَّامَ إِلَى اللَّهُ اللَّيْنَ النّهُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيَّامَ إِلَى اللَّهُ لَا اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْحُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْعُلُولِ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية ١٨٣ .

<sup>(</sup>٧) تفسر ابن جرير الطبرى ٧٦/٢ والدر المنثور للسيوطي ٣٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) عطاء بن رباح أسلم أبومحمد المكى ، مولى بنى جمع وقبل : آل أبى خثيم ، قال ابن سعد : انتهت إليه فتوى أهل مكة ، وكان أسود أعرج أفطس أشل أعرج ، قطعت يده مع ابن الزبير ثم عمى ، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث ، أدرك مائتى صحابى قدم ابن عمر مكة فسألوه : فقال تسألونى وفيكم ابن أبى رباح ؟ وقال قتادة : إذا اجتمع لى أربعة لم ألتفت الى غيرهم ، ولم أبال من خالفهم : الحسن ، وسعيد بن المسيب وإبراهيم ، وعطاء هؤلاء أثمة الأمصار . مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة أو محس أو صبع عن ثمان وثمانين .

له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ٩٨/١ وتهذيب النهذيب ١٩٩/٧ وحلية الأولياء ٣/)٣١ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٢٥ وشذرات الذهب ١٤٧/١ وطبقات ابن سعد ٣٤٦/٥ وطبقات الشيرازى ٦٩ وطبقات القراء لابن الجزرى ١٣/١ و والعبر ١٤١/١ وميزان الاعتدال ٧٠/٣ والنجوم الزاهرة ٢٧٣/١ ونكت الهمنيان ١٩٩ ووفيات الأعيان ٣١٨/١ وطبقات الحفاظ ٣٩ ت ٨٨ .

<sup>(\$)</sup> تفسير ابن جرير ٧٦/٢ والدر المنثور ٣٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من ابن جرير ٧٦/٢ وشرح المواهب ٥٨٠/٥ .

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ۱۸۷ وراجع: تفسير ابن كثير ٧٥/٢ ، ٧٥ وه الدز المنثور ٣٢٣/١ ، وه الخصائص الكبرى
 ٢٠٧/٢ . .

#### السادسة والثلاثون

وبأنَّ الشَّيَاطين تُصَفَّدُ  $(^{(1)})$ فِيهِ $(^{(1)})$ .

#### السابعة والثلاثون

وبأنَّ الجنَّةَ تُزَيَّنُ فِيهِ (٣) .

#### الثامنة والثلاثون

وبأنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أطيبُ عنْد الله من ربيح المِسْكِ<sup>(4)</sup>.

#### التاسعة والثلاثون

وبأنَّ الملائكةَ تَستغفرُ لَهم حتَّى يفطرُوا (٥٠ .

# الأربعـــون

ويغفر لهمُّ في آخِرِ ليلةٍ منْه<sup>(١)</sup> .

رَوَى الْأُصْبَهَانِيُّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : و أَعْطِيَتْ أُمَّتِي (٧) في رَمَضَانَ خَمْسُ خِصَالٍ ، لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ كَانَتْ قَبْلَهمْ (٩) : مُحُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الحِيتان (٩) حتى يُفطروا ، وَتُصَفَّدُ مَرَدَةُ الجِنَّ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الحِيتان (٩) حتى يُفطروا ، وَتُصَفَّدُ مَرَدَةُ الجِنَّ والشياطينِ ، فلا يخلصُوا فيه إلَى ما كانُوا يخلصُونَ إليهِ في غيرهِ ، ويزيّن الله جنَّتُهُ في كلّ يومٍ ، فيقولُ : والشياطينِ ، فلا يخلصُوا فيه إلَى ما كانُوا يخلصُونَ إليْهِ في غيرهِ ، ويزيّن الله جنَّتُهُ في كلّ يومٍ ، فيقولُ : ويشيلُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ المُؤنَةَ ، ويصيرُوا إليْكَ ، ويغفر لهمْ في آخِرِ ليلةٍ من

<sup>(</sup>١) لصفد : يَشد وتربط بالأصفاد وهي : القيود ، شرح الزرقاني على المواهب ٣٧٨/٥ . .

<sup>(</sup>٧) وفي حديث ابن عباس عند البيهقي ويقول الله : ياجبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين ، وغلهم بالأغلال ، ثم اقدفهم في البحار. ، حتى لا يفسدوا على أمة محمد صيامهم ـــ رواه أحمد والبزار .

المرجع السابق وراجع : ٥ كشف الغمة عن جميع الأمة ٥٨/٢ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) لفظ : ٥ أمتى ٥ زيادة من الترغيب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، قبلكم ، والمثبَّت من الترغيب .

<sup>(</sup>١) ف الأصل ه الملائكة ، والمثبت من الترغيب .

رَمَضَانَ / فقالُوا يَارَسُولَ الله : ﴿ أَهِمَ لِيلَةُ القَدْرِ ؟ قالَ : لَا ، ولكنَّ العامِلَ إِنَّماَ يُوَفَّى [ ١٤٩ ظ ] أَجْرِهُ عَنْد انقضَاء عَمَلِهِ ﴾ (١) .

# الحادية والأربعون

وبِالسُّحُور<sup>(٢)</sup> .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍ وبنِ العَاصِ<sup>٣)</sup> رَضِيَ الله تعالَى عنّه ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قالَ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَكْلَةُ السَّحَرِ »<sup>(1)</sup> .

# الثانية والأربعون

و تعجيل الفطر<sup>(٥)</sup> .

رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وابنُ ماجَةَ ، عن أَبى هريرةَ رضى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله عَلَيْكَ : ( لاَ يَزَالُ هَـٰذَا الدِيّنُ ظَاهِرًا ، مَا عَجَّلَ النّاسُ الْفِطْرَ ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ، (١٠) .

# الثالثة والأربعون

وبتحريبِم الوِصَالِ في الصُّومِ ، وكانَ مُبَاحًا لمن قبلنَا (٢٧).

 <sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب للمنذرى ۲۰/۲ في الصوم وفضله حديث د مع اختلاف في بعض الألفاظ رواه أحمد والبزار والبيهقي
 ورواه الشيخ ابن حبان في كتاب ه الثواب » .

<sup>(</sup>٢) " كشف الغمة عن جميع الأمة ٢/٨٥ . . .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمر بن هصيص بن كعب السهمى ، ولاه النبي عَلَيْقُ جيشِ ذات السلاسل ، كنيته : أبومحمد ، عداده في أهل مكة ، وكان من دهاة قريش ، مات بمصر .

له \_ رضى الله عنه \_ ترجمة في : تاريخ الصحابة ١٧٣ ، ت ٨٨٤ والثقات ٢٥/٣ والطبقات ٢٥٤/٤ والإصابة ٢٠٣٠ . `

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٧٧٠/٢ ، ٧٧١ كتاب الصيام ١٣ باب فضل السحور حديث رقم ١٠٩٦ .

ومعناه : الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور ، فإنهم لايتسحرون ، ونحن يستحب لنا السحور ، وأكلة السحر هى السحور وهى بفتح الهمزة ، وهي بفتح الهمزة ، وأما الأكلة ــ بالضم ــ المسمور وهي بفتح الهمزة ، وأما الأكلة ــ بالضم ــ فهى اللقمة الوحدة .

<sup>(</sup>٥) ، كشف الغمة عن جميع الأمة ٥٨/٢ ، .

 <sup>(</sup>٦) • سنن ابن ماجة ٥٤٢/١ ه كتاب الصيام ٧ باب ٣٤ مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، والحديث من رواية سهل بن سعد رواه الشيخان وغيرهما .

وه سنن أبي داود ٥٠/١ ده ، باب ما يستحب من تعجيل الفطر – كتاب الصيام .

 <sup>(</sup>٧) أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله تعالى : ﴿ كَمْ كَتْبَ عَلَى الذَّبَيْنِ مِنْ قَبْلُكُم ﴾ قال : الذَّبِينَ مِنْ قَبْلُنا هِمُ النصارى كتب عليهم رمضان ، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان فاشتد على النصارى صيام رمضان ، ⇒

# الرابعة والأربعون

وبِإِبَاحَةِ الكلامِ في الصُّومِ ، وكانَ عرماً علَى منْ قبلَنَا فِيهِ ، عكس الصَّلاة (١٠ .

قَالَ الْقَاضِيُّ أَبُو بَكْرٍ بنِ العَرَبِيِّ فى ﴿ شرح الترمذِيّ ﴾ كانَ من قبلنَا مِنَ الأُمْمِ صومهُم الإمْسَاكَ عَنِ الكلامِ ، من الطَّعَامِ والشَّرابِ ، فكانُوا فى حرج ، فأرخصَ الله تعالَى لهذهِ الأُمَّةِ بحذفِ نصفِ زمانِهَا ، ونصفِ صوْمِهَا ، وهوَ الإمْسَاك عن الكلامِ ، ورخص لهَا فِيهِ .

# الخامسة والأربعون

بليلة القدر.

ولم تكنْ لِمنْ قبلَنَا ، ذكرهُ النَّووِيُّ فى ﴿ شَرِحُ المهذب ﴾ قال فِيهِ : ليلةُ القَدْرِ مِحْتَمَّةً بهٰذهِ الأُثْمَةِ ، زادَهَا الله تعالَى شرفًا ، لم تكنْ لِمَنْ قبلَنَا ، هَلْذَا هُوَ الصَّحِيحُ المَشْهُورُ ، الَّذِى قَطَعَ بِهِ أَصحابُنَا كُلُّهُمْ ، وجماهِيرُ العُلَماءُ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ فِي ﴿ الْفَتَحِ ﴾ (") ، وجزَمَ بِذَلْكَ ابْنُ حَبِيبٍ (ا) وغيرُهُ من المَالكِيَّةِ ، ونقلهُ صاحبُ العِدَّة مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الجَمْهُورِ ، ورجِّحهُ (ا) ، قالَ : وسميتْ لَيْلَةُ القُّدْرِ ، أَيْ : لَيْلَةُ الحَكْمِ والفَصْل .

وقيلَ : لِعظَيمِ قَدْرِهَا ، ويرَاهَا مَنْ شَاءَ الله تعالَى من هَـٰذِه الْأُمَّة ، كما تظاهرتْ عليْهِ الأحاديثُ ،

فاجتمعوا فجعلوا صياما فى الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا : نزيد عشرين يوما نكفر بها ماصنعنا ، فلم يزل المسلمون يصنعون كما تصنع النصارى ، حتى كان من أمر أبى قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب ماكان ، فأحل الله تعالى لهم الأكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر .

ه الخصائص الكبرى ٢٠٧/٣) وشرح الزرقاني ٣٨٠/٥ ، وه كشف الغمة عن جميع الأمة ٥٨/٣ ، .

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ٢٠٧/٢ ، وه كشف الغمة عن جميع الأمة ٥٩/٢ ، ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) • تنوير الحوالك للسيوطي ٣٠١/١ ، وه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣٨٠/٥ ، وه كشف الغمة ٥٩/٢ . .

<sup>(</sup>٣) في « تنوير الحوالك ٣٠٠/١ « حكى الحافظ ابنَ حجر قولا ، وأشار الى تضعيفه : أنها خاصة بهذه الأمة ، ولم تكن في الأمم قبلنا ، وقال جزء به ابن حبيب .

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب : عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي أصله من طليطلة تعلم بالأندلس ورحل سنة ٢٠٨ ومؤلفاته شتى توفى بنة ٢٣٨ هـ .

له ترجمةً في : تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخِضري ٢٠٩ وتاريخ الأدب العربي لسيزكَين ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>د) في و تنوير الحوالك ٣٠٠/١ و ورجحه وعمدتهم أثر مالك في الموطأ في تقاصر الأعمار .. الحديث .

قال : وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع التصريخ في حديث أبى ذر عند النسائى قال : قلت يارسول الله عَلَيْكُ أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي باقية الى يوم القيامة ؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة .

وأخبارُ الصَّالِحيِن<sup>(۱)</sup> ، قالَ : وأمَّا قَوْلُ المُهلّب بنِ أَبِي صُفْرَةَ<sup>(۲)</sup> ، الفقِيهِ المَالِكِيّ : لا يمكنُ رُوُّيتها حقيقةً فَغَلَطٌ<sup>(۲)</sup> انتهى .

قال مالِك في ﴿ المَوطَّإِ ﴾ بَلَّغُوا أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ أَرِى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَلَّا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ ، فَأَعْطَاهُ الله تعالى لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلَفِ شَهْرالاً .

رَوَى الدَّيْلَمِیُّ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكِ : ﴿ إِنَّ الله تعالَى وَهَبَ لِأُمَّتِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَلَمْ يُعْطِهَا أَحَدٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴾(٥) .

ورَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِيمٍ ، عَنْ عُرُوَةَ رضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْلَةِ يومًا أربعةً منْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَبَدُوا الله ثَمَانِينَ عَامًا لم يُعْصُوهُ طرفةَ عينٍ ، فعجبَ الصَّحَابَةُ مِنْ ذَلِكَ ، فاتَاهُ جبرئيلُ ، فقالَ : ﴿ قَدْ أَنْزَلَ الله تبارَكَ وتعالَى عليكَ خيرًا من ذلكَ : ليلةَ القَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، هَـٰذَا أَفْضَلُ مِنْ ذَاكَ ، فَسُرٌ بذلكَ رَسُولُ الله عَلِيْكَ والنَّاسُ مَعَهُ ﴾ (\*) .

وروَى ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبِي حاتمٍ ، من طرقِ ، عنْ مجاهدٍ رضى الله تعالَى عنْه / أنَّ رَسُولَ الله عَيْنِاللهِ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ .

كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتّى يُصْبِحَ ، ثم يَجَاهِدُ العدُوِّ بِالنَّهَارِ حَتّى يُمْسِي ، فَعَل ذَلِك أَلْفَ شَهْرٍ ، فعجِبَ مِنْ ذَلِكَ ، فأَنْزِلَ الله تعالى هذه الآية : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (٧) قيامُ تلك الليلة حيرٌ من عَمَل ذَلك الرَّجُلِ الله شَهْرٍ ، قلتُ : أَشَارَ الحَافظُ في ﴿ الفَتْح ﴾ إلى تَضْعِيفِ قولِ مَنْ قَال : إنَّها عَمَل ذَلك الرَّجُلِ الله شَهْرٍ ، قال : وعمدة مَنْ قَالَ بَهْذَا الْقَوْلِ أَثْرُ مَالِكِ أَى السّابق (٧) ، وهو مُحتمل للتأويل خاصَّة بهٰذِه الْأُمَّةِ ، قالَ : وعمدة مَنْ قَالَ بَهْذَا الْقَوْلِ أَثْرُ مَالِكِ أَى السّابق (٧) ، وهو مُحتمل للتأويل فلا يرفعُ الصَّرِيح في حديثِ أبي ذَرِّعنْد النَّسَائِي ، قَالَ : قلتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَتْكُونُ مَعَ الْأَنِيبَاءِ فإذا مَاتُوا رَفِعَتُ أَمْ هِيَ باقِيةٌ إلى يَوْمِ القيامَةِ ؟ .

<sup>(</sup>١) • تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ٣٠٠/١ . .

 <sup>(</sup>۲) المهلب بن أبى صفرة الفقيه المالكي الأزدى العتكي أبوسعيد البصري الأمير ، عن سمرة وابن عمر ، وعنه سماك ، وأبو
 إسحاق وقال : له أر أيمن منه ولا أشجع ، قال خليفة : مات سنة إحدى وثمانين .

ه خلاصة تذهيب الكمال ٦٢/٣ ت ٧٢٤١ ه

<sup>(</sup>٣) " تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٣٠١/١ " وفيه : " وقال ابن العربي : الصحيحُ أنها لاتعلم " .

<sup>(</sup>٤) \* تنوير الحوالك ٢٣٩/١ \* باب ما جاء في ليلة القدر .

<sup>(</sup>٥) \* شرح الزرقاني ٣٨٠/٥ . .

<sup>(</sup>٦) " تنوير الحوالك ٢٢٩/١ . .

<sup>(</sup>٧) سورة القدر الآية ٣ .

<sup>(</sup>٨) ه الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦٢٩/٦ ۽ و « تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي ٢٢٩/١ ه .

<sup>(</sup>٩) في الموطأ: • في تقاصم الأعمار • .

قالَ شيخُنَا في ﴿ شَرْجِ المُوَطَّا ﴾ وهَذَا الحديثُ الَّذِى ذكرهُ أيضاً مُحْتملُ التَّأُويلِ وهو أَنَّ مُرادَه السُّوَّال هلْ تختصُّ بزمنِ النَّبِي عَلَيْكُ ﴾ أم تُرفعُ بعدَ موتِهِ لِقَرينة مُقابَلته ذَلْكَ بقولهِ : ﴿ أَمْ هِيَ بَاقِيةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴾ فلا يكونُ فيه معارضة لأثرِ المُوطاً ، وقد وردَ ما يُعَضِّدُهُ ، ففي فوائِد أبي طَالِب يوم الْقِيَامَةِ ﴾ ، فلا يكونُ فيه معارضة لأثرِ المُوطاً ، وقد وردَ ما يُعَضِّدُهُ ، ففي فوائِد أبي طَالِب المكى(١) من حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن الله تعالى وهب لأمتى ليلة القدر ، ولم يعطها من كان قبلهم (١) . .

# السادسة والأربعون

وَبِيَوْمِ عَرَفَةً . ذَكَرَهُ الْقُونُويُّ فِي ﴿ شَرِجِ التَّعرِفِ ﴾ ٢٠ ..

# السابعة والأربعون

وَيِجَعْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ، لِأَنَّه سنة (١٠).

# الثامنة والأربعون

وَيِجَعْلِ يَوْمِ عَاشُوراء كَفَّارَة سَنَة ، لأَنَّهُ سُنَّة مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة والسَّلَام . رَوَى مُسْلِمٌ ، عن أبى قَتَادَة (أَقَّ رَضِى الله تعالى عنه ، أنَّ النَّبَى عَلِيْكِ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يوم عَاشُورَاء ؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل و أبو طالب المزكى و والصحيح: أبو طالب المكى ، وهو: أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارتي الواعظ المكى ، شب في مكة ، ثم ذهب بعد ذلك إلى البصرة ، وانضم بها إلى السالمية ، وتحول إلى بغداد وتوفى بها سنة ٣٨٦ هـ/٩٩٦ م . مصادر ترجمته : و تاريخ بغداد للخطيب ٩٨٣ ه و وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٦٢١١ و و المنتظم لابن الجوزى مصادر ترجمته : و ميزان الاعتدال للذهبي ٣/٠١ و و الوافي بالوفيات للصفدى ١١٦٦٤ و و السان الميزان لابن حجر ١٨٩/٧ ـــ ١٩٠ و و مراة الجنان لليافعي ٢٠٠٤ و و شذرات الذهب لابن العماد ٢٠/١٣ ــ ١٢١ و . وكذلك في و دائرة المعارف الإسلامية ١٩٠/٢ ــ ١٢١ و الطبعة الألمانية والانجليزية الثانية ١٩٣١ و و معجم المؤلفين لكحالة ١٢٠/١ ــ ٢٨ و و تاريخ الأدب العربي لسيزكين ٢٨/١٢ ــ ٢٨ و و تاريخ

<sup>(</sup>٢) • تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي ٣٠٠/، ٣٠٠،

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٠٨/٢ . .

فَقَالَ : ﴿ يُكَفِّرُ السَّنَةَ المُاضِيَةَ ﴾ وَسُئِلَ عَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فقالَ : ﴿ يُكَفِّرُ السَّبَةَ المُأضِيَةَ ، وَ السَّنَةَ السُّنَةَ المُأضِيَةَ ، وَ السَّنَةَ السُّنَةَ المُأضِيَةَ ، وَ السَّنَةَ النَّاتِيَةَ ﴾ (١) .

# التاسعة والأربعون

ويِأْنَ غَسْلَ الأَيْدي قَبْلَ الطَّعَامِ سُنَّةٌ ، لأَنَّهُ شَرْعُ التَّوراةِ وَبَعَدهُ ، لأَنَّه شرعه ، رَوَاهُ الحاكمُ في ويأن غَسْلَ الأَيْدي قَبْل الطَّعَامِ سُنَّةٌ ، لأَنَّهُ شَرْعُ التَّوراةِ وَبَعَدهُ ، لأَنَّه شرعه ، رَوَاهُ الحاكمُ في ويأديخِه ، عنْ عَائِشَةَ مرفوعاً .

رَوَى فِي ﴿ مُسْتَذْرَكِه ﴾ عَنْ سَلْمَان رضى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قلتُ يَارَسُولَ الله قرأتُ في التَّوْرَاةِ ﴿ بَرَكَةُ الطُّعَامِ الوُصْنُوءُ قَبْلَهُ ﴾ فقالَ : ﴿ بَرَكَةُ الطُّعَامِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهٰ ۖ ﴾ المرادُ بالوُضُوءِ هنَا : غسْلُ الْيَدِ .

### الخمسون

وبالاغتسالِ مِنَ العَيْنِ ، وبأنَّه يَدْفَعُ ضَرَرَهَا .

### الحادية والخمسون

وبالاسترجاع عند المصيبة .

رَوَى الطبرانِيُّ ، عنِ ابْنِ عِبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ أَعْطِيَتْ أَنَّ مَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْهُ وَإِلَّا اللهُ وَإِلَّا اللهُ وَإِلَّا اللهُ وَاللَّهِ وَاجْعُونَ ﴾ أَمَّتي شَيْعًا ﴿ إِلَّا اللهُ وَإِلَّا اللهِ وَإِلَّا اللهِ وَاجْعُونَ ﴾ أَمَّتي شَيْعًا ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاجْعُونَ ﴾ أَمْ وَرَوَى عَبْدُ الرِّزَاقِ ، وَابْنُ جَرِير فِي ﴿ تَفْسَيرِهِمَا ﴾ عن سعيد بن جُبَيْر رَضِيَ الله تَعالَى عنْه ، قالَ :

<sup>(</sup>۱). • صحیح مسلم ۱۹/۲ ه باب ۳٦ کتاب الصیام حدیث ۱۹۷ مع تأخیر السؤال : یوم عاشواء عن یوم عرفه .. و الخصائص الکبری ۲۰۸/۲ ه .

<sup>(</sup>۲) المستدرك ۱۰۶/۶ و كتاب الأطعمة ونصه : « قرأت فى التوراة « الوضوء قبل الطعام بركة الطعام » فذكرت ذلك للنبى فقال : « الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام » وقال الحافظ : تفرد به قيس ، قلت : مع ضعف قيس فيه إرسال ، كا ورد « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » فى « سنن الترمذى ١٨٤٦ » و « أبو داود ٣٧٦١ » و « كنز العمال « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » فى « سنن الترمذى ١١٤/١ » و « البيهقى ١٤/١ » و « الطبرانى ٢٨٢٢ ، « المنافق المسادة المتقين للزبيدى د/٢١٢ » و « المسند د/٤٤١ » و « البيهقى ١٢٤/١ » و « الطبرانى ٢٩٢٢ » و « الترغيب والترهيب للمنذرى ٣٠/٥ » و شمائل الترمذى ٩٦ » و « مشكاة المصابيح المتبريزى ٤٢٠٨ » و « شرح السنة للبغوى ٢٨٢/١ » و « هامش المواهب ٩٧ » و « منحة المعبود للساعاتي ١٦٧٤ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل • خمسا • والتصويب من الطبراني .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ١٥٦. والحديث رواه الطبراني في ه المعجم الكبير ه ١٠/١١ برقم ١٢٤١١ قال في ه المجمع ٣٣٠/٢ وفيه محمد بن خالد الطحان ، وهو ضعيف ه و ه الخصائص الكبرى ٢٠٦/٢ ه .

لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ الاسْتِرْجَاعَ غَيْرَ هَا إِهِ الْأُمَّةِ ، [ ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام ] (!) ألّا تَسْتَمِعُونَ إِلَى قَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٢) .

وَرَوَى الْبَيْهِقَى ، وَوَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ الله تَعالَى قَالَ : « يَادَاوُدُ إِنِّى فَضَّلْتُ مُحَمَّدًا وَأُمَّتَهُ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهِمِ / فَذَكَر الحديثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : « وَأَعْطَيْتُهُمْ فِي / [ ١٥٠ ظ ] مُحَمَّدًا وَأُمَّتَهُ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهِمِ / فَذَكَر الحديثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : « وَأَعْطَيْتُهُمْ فِي الْبَلَايَا إِذَا صَبَرُوا وَقَالُوا : ﴿ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٣) الصّلوَاتُ والرَّحمةُ والمُدَى إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيم .

#### الثانية والخمسون

رَوَى أَبُو نُعَمِ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ لَمَا ۚ فَرَغْتُ مَنْ أَمْرِ السَّمَاءِ .. ﴾ الحديث ، وفيه : ﴿ قَالَ الله وأُنْزَلَتُ إِلَيْكَ كَلِمَةً مَنْ كَنْزِ عَرْشِي : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا الله ﴿ اللهِ ﴾ الله ﴿ اللهِ ﴾ الله ﴿ اللهِ ﴾ الله ﴿ اللهِ اللهِ ﴾ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### الثالثة والخمسيون

وباللحد ۽ ولأهل الكتاب الشق .

رَوَى ٱلأَرْبَعَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عَنْه ، قال : قالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : ﴿ اللَّحْدُ لَناَ ، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ، تفسير الدر المنثور ٤/٧٥ . .

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف من الآية ۸٤ والحديث رواه السيوطى ٤/٧٥ و ، جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى ، المجلد ٧
 ج ١٣ ص ٢٦ ، ٢٧ و ، الخصائص الكبرى ٢٠٦/٣ ، .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) وتمام الحديث و قال رسول الله عليه : و لما فرغت مما أمرخى الله به من أمر السموات قلت يارب : إنه لم يكن نبى قيلى ، إلا وقد أكرمته ، جعلت إبراهيم خليلا ، وموسى كليما ، وسخرت لداود الجبال ، ولسليمان الربح ، والشياطين ، وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله ؟ ألا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرأون القرآن ظاهرا ، ولم أعطها أمة ... و الحديث و الحصائص الكبرى ١٩٧/٣ . ولم أعطها أمة ... و الحديث و الحصائص الكبرى ١٩٧/٣ . ولم

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى ٢٠٨/٢ و أخرجه الأربعة . وأخرجه ابن ماجة ٤٩٦/١ كتاب الجنائر ٦ باب ٣٩ ماجاء في استحباب اللحد حديث رقم ٤٥٥٤ عن ابن عباس ، وبرقم ٥٥٥ عن جرير بن عبد الله البَجليّ ، وعلق على الثاني في الزوائد : إسناده ضعيف ؟ لاتفاقهم على تضعيف أبي اليقظان ، واسمه عثمان بن عمير . والحديث من رواية ابن عباس في السنن الأربعة ومن رواية سعد بن أبي وقاص في مسلم وغيره .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ جَرِير بْنِ عَبْد الله (') رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَنْه : و اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشُّقُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ (') ، .

### الرابعسة والخمسون

وبالنَّحْرِ ، ولهُمُ الذَّبْح ، فيما قالهُ مُجَاهِدٌ ، وعِكْرِمَةُ ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِيمٍ ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُمَا٣﴾.

قلت : مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ (٤) ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فَى ﴿ تَفْسَيْرَهُمَا ﴾ عن عَطَاءِ رَضِيَى الله تغالَى عنْه ، قال : ﴿ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ فَى النفر سواء ؛ لأنَّ الله يَقُولُ : ﴿ ....فَلَـبَحُوهَا ... ﴾ (٥) .

### الخامسة والخمسون

وبفرق الشعر ، ولهم السدل .

رَوَى السَّنَّةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله تعالَى عنْه ، قَالَ : ﴿ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُيُوسَهُمْ ، ثَم فرق بعدُ (١) ·

#### السادسة والخمسون

وبصبْغ الشُّعْر بالأَحْمَر والأَصْفَر ، وكانوا لا يُغَيِّرُونَ الشَّيُّبَ .

<sup>(</sup>۱) جرير بن عبد الله البجلي : أبو عمر وفد إلى رسول الله ﷺ سنة عشر في شهر رمضان ، ومات سنة إحدى وخمسين . ترجمته في : • الثقات ٤/٣ ، و • الطبقات ٢٣٢/٦ ، و • الإصابة ٢٣٣/١ ، و • تاريخ الصحابة ٥٩ ، ٦٠ ت ١٩٣ ، .

 <sup>(</sup>۲) • مسند الإمام أحمد ٢٥٩/٤ • و المطالب العالية ٧٨٠ • و • منحة المعبود للساعاتي ٨٠١ • و • تفسير ابن كثير ٢٨٩/٣ •
 و • مشكل الآثار للطحاوى ٤٤/٤ • و • كنز العمال ٤٣٣٧٧ • و • الخصائص ٢٠٨/٢ • .

<sup>(</sup>٣) قالاً : ٥ كان لبني إسرائيل الذبح ، وأنتم لكم النحر ، ثم قرأ ﴿ فَذَبْعُوهَا ﴾ و ﴿ فَصَلَّ لَرَبُكُ وانحر ﴾ الخصائص ٢٠٨/٤ .

 <sup>(</sup>٤) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرؤاسي أبو سفيان ، من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل في الدين ، ممن رحل وكتب وجمع
 وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث ، كان مولده سنة تسع وعشرين ومائة ومات بفيد في طريق مكة سنة ست وتسعين ومائة .

له ترجمة فى : • طبقات الحفاظ ١٢٧ ، • و • خلاصة تذهيب الكمال ٤١٥ ، و • الجمع ٥٤٦/٢ ، و • التهذيب ٢٣/١١ ، • و المعارف ٥٠٠ و • الجرح والتعديل ٢١٩/١ ، و • التقريب ٣٦٨/٢ ، و • الكاشف ٣٠٨/٢ ، و • حلية الأولياء ٣٦٨/٣ ، و • الجرح والتعديل ٢١٩/١ ، و • التقريب ٣٣١/٢ ، و • الكاشف ٣٠٨/٢ ، و • حلية الأولياء ٣٦٨/٣ ، و • تهذيب و «تاريخ المثقات ٤٦٤ ، و • تاريخ المثقات ٤٦١ ، و • تاريخ المثقات ٤٦١ ، و • العبر ٤٦٢ ، و • تلكمال ٢٦٤٢ ، و • طبقات ابن سعد ٣٩٤/٦ ، و • تاريخ خليفة ٤٦٧ ، و • تذهيب التهذيب ١٣٦٤/٢ ، و • العبر ٣٣٤/١ ، و • التاريخ الصغير ٢٨١/٢ ، و • تذكرة الحفاظ ٣٠٦١ ، و • ميزان الاعتدال ٣٣٥/٢ . ٣٣٦ ، و • مشاهير علماء الأمصار ٢٧٢ ، ٣٧٢ ت ١٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٦) • فتح البارى ٢٦١/١٠ . .

رَوَى السَّنَّةُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يُصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ غَيِّرُوا الشَّيْبَ ، وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ﴾ (١) . وَرَوى الْأَرْبَعَةُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ (١) رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ أَحَسْنَ مَاغَيْرَتُمْ بِهِ الشَّيْبَ : الحِنّاء وَالكُتم ﴾ (٢) .

#### السابعة والخمسون

وبتوفير العَثَانِينَ .

### الثامنة والخمسون

وبتقصير السَّبَالِ ، وكَانُوا يقصُّرُونَ عَثَانِيهِمُ ويوفِّرُونَ سَبَايلَهُمُ ، العَثانين جُمعُ عُثْنُونٍ وَهُوَ اللَّحْمَةُ .

رَوَى البَزّار ، عن أنس رضى الله تعالى عنه ، قال : قالَ رسُولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ خَالِفُو الْمَجُوسَ ، جُزُّوا الشَّوارِبَ ، وَاحْفُوا اللَّحِي ﴾ .

وَرَوَى مَالكٌ ، والشيخانِ ، وأبُو داودَ ، والتَّرمِذِيُّ ، عنِ ابنْ عمرَ رَضِي الله تعالى عنْه ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَوْفُوا اللّهَىٰ ۖ ، وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ (١) ) (٧) .

<sup>(</sup>١) ، مسند الإمام أحمد ٢/٠٦٠ ، ٣٠٩ ، ٤٠١ .

له رضى الله عنه ــ ترجمة في : « التجريد ١/ ٩٠ » و « الاستيعاب ٦٢/٤ » و « الإصابة ٢٤٧/١ » و « السير ٤٦/٢ » و « مشاهير علماء الأمصار ٣٠ ث ٢٨ » .

<sup>(</sup>٣) ، مسند الإمام أحمد ٥/٧٤ ، ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١٦٩ . .

<sup>(</sup>٤) ه سنن البزار ٣٧١/٣ ، و « أبو عوانة ١٨٨/١ ، ١٨٩ » و « السنن الكبرى للبيهقي ١٥٠/١ » و « مجمع الزوائد دع ١٦٦/٠ » و « مجمع الزوائد دع من البنور ١١٢/١ » .

<sup>(</sup>٥) وأوفو اللحى : توفيرها .

<sup>(</sup>٦) أحفوا الشوارب : أحفوا ما طال على الشفتين .

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم ۲۰۲/۱ ه حدیث ۵۶ کتاب الطهارة باب ۱۱ و ه صحیح البخاری ۲۰۹/۷ ه و ه البیهقی ۱۵۰/۱ ه و البیهقی ۱۵۰/۱ ه و البیهقی ۱۵۰/۱ ه و ه شرح السنة للبغوی ۱۰۷/۲۱۲ ه و ه مشکاة المصابیح للتبریزی ۴۶۲۱ ه و و الدر المنثور ۱۱۰۲/۱ ه و ه فتح الباری ۳۶۹/۱۰ ه و ه تفسیر القرطبی ۱۰۵/۲ ه .

#### التاسعة والخمسون

وبالعِتْقِ عَنِ الذَّكَرِ والْأَنْثَى ، وكانُوا يَعْتقونَ عَنِ الذَّكَرِ دُونَ الْأَنْثَى ..

الســـتون

وَتُرْكِ الصَّيَامِ للجَارَة .

الحادية والستون

وَتَعْجِيلِ المُغْرِبِ .

الثانية والستون

وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ<sup>(٢)|</sup>.

الثالثة والستون

وبكَرَاهَة اشْتِمالِ الصَّماءِ .

#### الرابعة والستون

وبكراهَةِ صوم يوم الجُمعَة مُنْفَرِدًا ، وكانتِ اليهودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عِيدهِمْ منفرداً .

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد الله المدنى الأعمى الفقيه أحد السبعة ، عن عمر وابن مسعود مرسلا ، وعن أبيه وعائشة ، وعنه أخوه عون وعراك بن مالك والزهرى وأبو الزناد وخلق قال أبو زُرعة : ثقة مأمون إمام ، قال البخارى : مات سنة أربع وتسعين وقال ابن نمير : سنة ثمان . وقال ابن المدينى : سنة تسع • خلاصة تذهيب الكمال ١٩٤/٢ ت ٤٥٦٤ .

<sup>(</sup>۲) ، الخصائص الكبرى ۲۰۷/۲ . .

الخامسة والستون

وبضمٌّ تَاسُوعَاءَ إِلَى عَاشُوراءَ في الصُّومِ .

السادسة والستون

وبِالسُّجُودِ عَلَى الجُبْهَةِ . وكانوًا يَسْجُدُونَ عَلَى خَرْف .

السابعة والستون

وبِكَرَاهَةِ التَّميّلِ في الصَّلاةِ ، وكانوا يُميلُونَ .

الثامنة والستون

وبِكَرَاهَة تغميض البَصَـرِ في الصَّلَاةِ .

التاسعة والستون

وبِكَرَاهَةِ الاختصَارِ ..

السيبعون

وبكراهَةِ القيامِ بعْدَ الصَّلَاة للدُّعَاءِ.

الحادية والسبعون

وبكراهَةِ قراءَةِ الإَمَامِ فيهَا في المُصْحَفِ .

الثانية والسبعون

وبكراهَةِ التعلقِ في الصُّلَاةِ بالحِبَالِ .

الثالثة والسبعون

وبِنَدْبِ الأَكْلِ يومَ عِيد رَمَضَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وكانَ أَهْلُ الكَتَابِ لا يأْكُلُونَ يَوْمَ عِيدهِم حتى يُصَلُّوا .

#### الرابعة والسسبعون

وبالصَّلَاة في النَّعال والخِفَافِ .

رَوَى سَعِيد بُن مَنْصُورٍ ، عَنْ شَدَّاد بنِ أُوسٍ (١) رَضى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . و صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ ، وَلَا تَشَبِهُوا بِالْيَهُودِ ،(١) .

رَوَاهُ ٱبْـودَاوُدَ ، والبَيْهَقِـيُّ بلفـظِ : ﴿ خَالِفُـوا الْيَهُـودَ فَإِنَّهُـمْ لَا يُصَلَـوُنَ في خِفَافِهِــمْ ، وَلَا نِعَالِهِمْ ، (٢) .

### الخامسة والسبعون

وبكراهة الصلاة في المحراب، وكان لمن كان قبلنا ، كما قال تعالى ﴿ فَتَادَثُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ ... ﴾ (1) .

رَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ في ﴿ المُصَنَّفِ ﴾ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِي ﴿ ) رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : ﴿ لَا تَزَالُ (١) أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوً (٧) في مَسَاجِدِهمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِسِجِ النَّصَارَى (٨) ﴾ .

وَرَوَى أَيضًا عَنْ سَالِمٍ (¹) بْنِ أَبِي الْجَعْدِ رَضِيَ الله تعالَىٰ عنه ، قِالَ : كان ( ¹ أَصْحَـابُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكٍ

<sup>﴿</sup>١﴾ اشداد بن أوس بن ثابت بن منذر بن حرام ، بن عمرو النجارى الخزرجي ، الأنصارى ، كنيته أبو يعلى ، ابن أخى حسان بن ثابت ، سكن الشام ، وماّت ببيّت المقدس سنة ثمان وخمسين في ولاية معاوية بن أبي سفيان وقبره بها .

ترجمته في : ﴿ الثقاَّت ٣/١٨٥ ﴾ والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/١٠ \$ و و والإصابة ١٣٩/٢ ؛ و و حلية الأولياء ٢٦٤/١ ؛ و

و تاريخ الصحابة للبستي ١٣١ ت ٦٣٥ . .

<sup>(</sup>۲) ، المعجم الكبير للطبراني ۳٤٨/۷ ، حديث ٧١٦٤ ، ٧١٦٥ ورواه ، أبو داود ٦٣٨ ، و ، الحاكم ٢٦٠/١ وصححه ، ووافقه الذهبي ، و ، الدر المنثور ٣٨/٣ ، و ، كنز العمال ٢٠١١٥ ، و ، تاريخ جرجان ٨٨ ، .

<sup>(</sup>٣) • الفتح الكبير ٨٤/٢ ، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي و • سنن البزار ٢٨٧/١ • .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران من الآية ٣٩ .

 <sup>(</sup>٥) موسى بن عبد الله الجهني ، من متقنى الكوفيين ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . له ترجمة في : ٥ الجمع ٤٨٦/٣ ، و
 التهديب ٢٥٤/١٠ ، و التقريب ٢٨٥/٢ ، و و الكاشف ١٦٤/٣ ، و ٥ تاريخ أسماء الثقات ٢٢١ ، و ٥ معرفة الثقات ٣٠٥/٢ ، و
 ه مشاهير علماء الأمصار ٢٦١ ت ١٣١١ ، .

<sup>(</sup>٦) في المصنف و لا تزال هذه الأمة أو قال أمتى ، .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و ما لم تتخذ و والمثبت من المصنف .

<sup>(</sup>A) • مصنف ابن أبي شيبة ١/٩٠٥ ، كتاب الصلاة (٣) باب ( ٢٧٧) الصلاة في الطاق حديث (٧) عن موسى الجهني .

 <sup>(</sup>٩) فى الأصل • عبد الرزاق • والمثبت من المصنف ، وهو سالم بن أبى الجعد مولى أشجع ، واسم أبى الجعد رافع ، مولى غَطَفان ،
 مات سنة سبع وتسعين .

ترجمته في : الثقات ٣٠٥/٤ ، و ه الجمع ١٨٨/١ ، و ه التهذيب ٤٣٢/٣ ، و ه التقريب ٢٧٩/١ ، و ه الكاشف ٢٧٠/١ ، و و ه تاريخ الثقات ١٧٣ ، و ه التاريخ الكبير ١٠٠/٢/٢ ، و ه مشاهير علماء الأمصار ١٧٢ ت ٨٠٩

<sup>(</sup>١٠) لفظ ٥ كان ٥ زيادة من المصنف

يَقُولُونَ : ﴿ إِنَّ مَنْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخذُ المَذَابِح في الْمَسَاجِدِ ﴾ يعني : الطَّاقَاتِ (١٠) .

وَرُوِىَ أَيضاً عنِ ابنِ مَسْعودٍ رضيىَ الله تعالىَ عنه ، قال : قالَ عَيْظَةٍ : ﴿ اتَّقُوا هَـٰذِهِ المحارِيبِ (٢) ﴾ . وَيُرْوَى أَيضًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالى عنه أنَّه كرة الصَّـَلَاةَ فِي الطَّاقِ (٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالبَّيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو مرفوعًا : ﴿ اتَّقُوا هَـٰـذِهِ الْمَذَابِحَ ﴾ ('' يعنى : المَحَارِيبَ .

#### السادسة والسبعون

/ وبكراهة مُجَاوَبَةِ الْإِمَامِ إِذَا قَرَأً .

رَوَى أَبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَأَتْ أَئِمْتُهُمْ جَاوَبُوهُمْ فَكَرِهَ الله ذَلِكَ لِهَلْدِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَسَالَ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُسْرَآنُ فَاسْتَمِعُسُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .... ﴾ (\*).

#### السابعة والسبعون

وبكراهَةِ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ وهُوَ جالسٌ يَدَهُ اليُسْرَى في الصَّلَاةِ وهي صلاةُ اليَهُودِ . رَوَاهُ الحاكمُ .

#### الثامنة والسبعون

وبأنَّهُ أَذِنَ لِنِسَائِنَا في المسَاجِدِ ، ومنعتْ نِسَاءُ يَنِي إِسْرَائِيلَ .

#### التاسعة والسبعون

وبأنَّهُ لا يجوزُ نسخُ حكمِ حاكمٍ إِذَا رفعهُ الخصْمُ إِلَى آخر يَرى خلافَهُ ، وكانَ ذٰلكِ في شَرْعِهِمْ .

#### الثمانسون

وبِالعَذَبَةِ في العِمَامَةِ .

<sup>(</sup>١) ه المصنف لابن أبى شيبة ٥٠٩/١ ه كتاب الصلاة باب ٢٧٧ حديث ٦ . والطاقات جمع الطاق : العطفة أو النافذة العريضة الحافة ، والمكروه أن تجعل المحراب ويصلى فيها مرتفعا عن مستوى المصلمين ، والطاق أيضا الطيلسان الأخضر .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق كتاب الصلاة باب ٢٧٧ حديث ٨ . والمحاريب المقصود المرتفع منها عن مستوى المصليين .

 <sup>(</sup>٣) • مصنف ابن أبي شيبة ٥٠٨/١ • كتاب الصلاة باب ٢٧٧ الصلاة في الطاق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق و ٥ السنن الكبرى للبيهقى ٤٣٩/٢ ، و ٥ مجمع الزوائد ٢٠/٨ ، و ٥ كنز العمال ٢٠٨٢ ، و ٥ الدر المنثور ١٢/١ ، والمذابح واحدها المذبح وهي المقاصير .. وقيل : المحاريب كما في ٥ النهاية ٥٤/٢ ، .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من الآية ٢٠٤ . والحديث أحرجه السيوطي في و الدر المنثور و في التفسير المأثور ٢٨٦/٣ في تفسير الآية المذكورة .

رَوَى الْطَبَرانِيُّ ، عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ ، فَإِنَّهَا سَيْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ ﴾(١) .

#### الحادية والثانون

وبالائتزار في الأوْسَاطِ ، تقدَّم في بابِ ذِكْرِه فِي التَّوْرَاةِ والإنْجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظهُ : ﴿ وَيَأْتَزِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ ﴾(٢) .

رَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ<sup>(٣)</sup> ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ قالَ .: قالَ رَسُولُ الله عَلِيِّ : ﴿ التَّزِرُوا ، كَمَا رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَأْثَزِرُ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَنْصَافِ سُوقِهَا ﴾ (١٠) .

#### الثانية والثمانون

وبكراهَةِ السُّدُلِ ، وبكراهَةِ الطَّيْلَسَانِ المُقَوّرِ (\*) .

#### الثالثة والثانون

وشَدُّ الوَسَطِ عَلَى القمِيصِ الواحد(١).

#### الرابعة والثمانون

وبكراهَةِ القَزَعِ (٢) .

#### الخامسة والثمانون

## وبالأشهر الإلهية<sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير للطبرانى ٣٨٣/١٢ • حديث رقم ١٣٤١٨ قال فى • المجمع ١٢٠/٥ ، وفيه عيسى بن يونس ، قال الدار قطنى : مجهول ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمة يحيى بن عثمان بن صالح شيخ الطبرانى ومع ذلك فقد وثقه ، قال شيخنا فى سلسلة الضعيفة أنه منكر فانظره ١١٩/٢ و • كشف الغمة للشعرانى ٥٩/٢ ، .

<sup>(</sup>٢) ، كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٩/٢ . .

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى أبو إبراهيم المدنى ، نزيل الطائف عن أبيه ، عن جده وطاوس ،
 وعن الرَّبيَّع بنت مُعَوِّد وطائفة ، وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزُّهرى وأيوب وخلق . قال خليفة : مات سنة ثمانى عشرة ومائة ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٧/٢ ت ٥٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) كتاب • فردوس الأخبار للديلمي ١٢٦/١ » حديث ٢٨٧ ذكره فى تنزيه الشريعة ٢٧٤/٢ » وعزاه للديلمي ، ثم قال : • وقال الحافظ ابن حجر فى زهر الفردوس » : ضعيف .

<sup>(</sup>٥) ، كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٩/٢ ، .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق .

#### السادسة والثمانون

وبالوَقْفِ(١) .

#### السابعة والثمانون

وبالوَصِيَّةِ بالثَّلُثِ عنْد موْتهم<sup>(٢)</sup> .

#### الثامنة والثمانون

وبأن أمته خير الأمم .

قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... ﴾ (٣) .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِـذِى وَحَسَّنَـهُ، وَابْـنُ مَاجَـةَ، وَالْحَاكِـمُ، عَنْ مُعَاوِيَـةَ بْن حَيْـدَةَ<sup>(1)</sup> رضِىَ الله تعالَى عنْه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ عَيِّطِيِّ يقولُ فِى الْأَمَّةِ: ﴿إِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا، وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله ﴾(°).

### التاسعة والثمانون

وبأنُّها مثل المطَرِ لا يُدْرَى أُوَّلُهُ خيْرٌ أَمْ آخِرُهُ .

قَالَ التُّورِيشْتِيُّ : لا محملَ هذا الحديث على التردُّدِ فى فضْلِ الأَّوَّلِ علَى الآخِرِ ، فإنَّ القَرْنَ الأَوَّلَ هُمُ المَفَضَّلُونَ علَى سائِرِ القرونِ من غيْرِ مزيةٍ ، ثم الَّذِينَ يلُونَهمْ ، ثُم الَّذِينَ يلُونهمْ ، وإنَّماَ المرادُ نَفْعُهُمْ فى بَثُّ الشَّرِيعةِ ، والذَّبِّ عنِ الحقيقَةِ .

وقال البَيْضَاوِى : نَفَى تَعَلَّقِ الْعِلْمِ بَنَفَاوُتِ طَبَقَاتِ الْأُمَّةِ فَى الخَيْرِيةِ وَأَرادَ بِهَ نَفَى التَفَاوُتِ لا خَتَصَاصِ كُلِّ طَبِقَةٍ مِنْ نُوبِ المَطَرِ لَهَا فَائدةً لا خَتَصَاصِ كُلِّ طَبِقَةٍ مَنْ نُوبِ المَطَرِ لَهَا فَائدةً فَى النَّشَءِ وَالنَّمَاءِ لا يَمَكُنُ إِنكَارُهَا ، والحَكْمُ بِعَدَمِ نَفْعِهَا ، فَإِنَّ الْأُولِينَ آمَنُوا بِمَا شَاهَدُوا مِنَ المعجزَاتِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) معاوية بن حيدة القشيرى ، جَدَّ بَهْزِ بن حكيم ، سكن البصرة ، حديثه عن ابنه ، وهو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن ربيعة من بنى عامر بن صعصعة من هوازن . ترجمته فى : « الثقات ٣٧٤/٣ » و « الطبقات ٣٥/٧ » و « و الإصابة ٤٣٢/٣ » و تاريخ الصحابة ٢٣١ ت ٢٢٤ » .

 <sup>(</sup>٥) • سنن الترمذی ٧٢٦/٥ • حدیث رقم ٣٠٠١ هذا حدیث حسن ، وقد روی غیر واحد هذا الحدیث عن بهز بن حکیم نحو
 هذا ، ولم یذکروا فیه : ﴿ کنتم خیر أمة أخرجت للناس ﴾ .

و ۵ سنن ابن ماجة ۱۶۳۳/۳ ۵ کتاب الزهد ۳۷ باب ۳۶ حدیث رقم ۶۲۸۸ بروایة : « إنکم وفیتم ... ۵ وروایة أحمد فی ۵ المسند ۵/۰ ۵ و ۵ البغوی ۶۰۵/۱ ۵ و ۵ الدر المنثور ۲۶/۳ ۵ و ۵ کنز العمال ۳۶۶۳۲ ، ۳۶۵۲۰ ۵ و ۵ الخصائص الکیری ۲۰۹/۲ ۵ .

وتلقُّوا / دَعْوَةَ الرَّسُولِ بالإِجَابَةِ والإِيمانِ ، والآخرِينَ آمَنُوا بالغَيْبِ لمَا اتَوْا مِنْ [ ١٥٢ و ] عِنْدَهُمْ مِن الآيَاتِ ، واتَّبَعُوا مَنْ قبلهمْ بإحْسَانٍ ، كَا أَن المتقدِّمينَ اجتهَدُوا في التَّأْسِيسِ والتَّمْهِيدِ ، والمتأخِرينَ بذَلُوا وُسعهُمْ مِنَ التَّخْلِيصِ والتحذِيرِ ، وصرَفوا غيرهمْ في التَّايِيدِ والتَّاكِيدِ ، فكل ذنبهمْ مغفورٌ ، وصنعهمْ مَشكورٌ ، وأَجْرهم موفورٌ .

وقالَ الطَّيبِيُّ : تمثيلُ الآية بالمطرِ إِنَّمَا تكُونُ بِالهُدَى والعِلْمِ ، فتختصَّ هـٰذهِ الأُمَّة المشَّبَهَةُ بالمطرِ بالعُلُمَاءِ الكامِلِين منْهم ، والمكمِّلِينَ لغيرِهِمْ فَيَستدعِى هـٰذَا التَّفْسِيرُ أَنْ يُرادَ بالخَيْر : النَّفْع ، فلَا يَلْزَمُ مِنْ هـٰذَا المساوَاةُ في الأَفْضَلِيَّةِ ، وَلَوْ ذهبَ إِلَى الخيريَّةِ فالمرادُ وصفُ الأُمَّةِ قاطبةً سابِقِهَا ولا حِقِهَا ، أُوَّلِهَا وآخِرِهَا ، على حَدِّ قولِ « همْ كَالْحَلْقَةِ المُفْرِغَةِ لا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا » ، وقولُ الشَّاعرِ :

إِنَّ الخِيَارِ مِنَ القَبَائِلِ وَاحِلَّ وَبُنُو حَنِيفَةً كلَّهِمُ أَخْيَارِ الْقَبَائِلِ وَاحِلَّ وَبُنُو حَنِيفَةً كلَّهِمُ أَمْرِهَا وارتفعَ التمييزُ فالحاصِلُ : أَنَّ الآيةَ بأَسْرِهَا مُرتَبِطَةً بعضُهَا مع بغض فى الخِيَارِيَّةِ ، بحيثُ أَبُهمَ أَمْرِهَا وارتفعَ التمييزُ بينها ، وإنْ كانَ بعضُهَا أفضلُ من بعض فى نفسِ الأَمْرِ ، وهُوَ قريبٌ من بابِ سَوّق المعلُومِ مساق غيره ، وفى معناهُ قوله :

تَشَابَسَهَ يومَسَاهُ علينَا فَأَشْكَسَلَا فَمَا نَحْنُ نَدْرِى أَى يَوْمَيْسِهِ أَفْضَلُ أَيْسَابَهِ وَمَا مِنهما إِلَّا أَغَسَرٌ مُحَجَّسُلُ وَمَا مِنهما إِلَّا أَغَسَرٌ مُحَجَّسُلُ ومعلومٌ علمًا جليًّا أَنَّ يومَ بداءة العُمْر ، أَفْضَلُ مِنْ يومٍ يأسِهِ لكنّ البدء لما لمْ يكنْ إِلَّا بِالبَأْسِ أَشكلَ عليهِ الأَمْرُ ، فقالَ مَا قَالَ ، وكَذَلك أَمْرُ المطر والأُمَّةِ .

### التسمعون

وبأنها آخِر الأُمْمِ فَفُضِحَتِ الأُمَمُ عنْدهمْ ولم يُفْضَحُو (١٠) .

#### الحادية والتسعون

وبأنَّ الله تعالَى اشْتَقَّ لهمُ اسْمَانِ مِنَ أَسْمَاثِهِ تعالى : المسلمون ، والمؤمنون(٢) .

#### الثانية والتسعون

وبأنَّهُ تعالَى سمَّى دِينهم الإسْلَامَ ، ولم يُوصَفْ بهلْذَا الوَصْفِ إِلَّا الأنبياء ، قالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ ... هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ... ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق وفيه : المسلمون وللؤمنون . وانظر ٥ كشف الغمة ٩/٢ ٥ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج من الآية ٧٨

رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ في ﴿ المُصَنَّفِ ﴾ عَنْ مَكْحُولِ (١) رَضِيَ الله تعالَى عنه :

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِى (° رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : ﴿ تَسَمُّوا بِاسْمِكُم الَّذِي سَمَّاكُمُ الله بِهِ بِالخَنِيفَيَّةِ وَالْإِسْلَامِ والإِيمَانِ ﴾ انتهى .

[ ۱۵۲ ظ]

/ الثالثة والتسعون

وبإباحَةِ الكُنْزِ إِذَا أَدُّوا زَكَاتُهُ<sup>را)</sup> .

#### الرابعة والتسعون

وَبِأَنَّهُ لَحَلَّ لِهُمْ كَثِيرًا مِمًّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ قَبِلُهُمْ .

<sup>(</sup>١) مكحول أبو عبد الله ، كان من سبى كابل لسعيد بن العاص ، فوهبه امرأة من هذيل ، فأعتقه بمصر ثم تحول إلى دمشق فسكنها إلى أن مات بها سنة اثنتي عشرة وماثة وكان من فقهاء أهل الشام وصالحيهم وجماعيهم للعلم .

له ترجمة فى : « الثقات ٥/٤٤٦ ، و « الجمع ٢/٢٥٥ ، و « التهذيب ٢٨٩/١ ــ ٢٩٢ » و « التقريب ٢٧٣/٢ » و «الكاشف ٢٠٥٢ » و « تاريخ الثقات ٤٣٩ ، و « السير ١٦٠٥ » و « تاريخ البخارى ٢٢/٨ » و « الجرح والتعديل ٤٠٧/٨ » و «تهذيب الكمال ١٣٦٩ »، و « تذهيب التهذيب ٣/٨/٤ » و « خلاصة تهذيب الكمال ٣٨٧ » و « مشاهير علماء الأمصار ١٨٢ ، ١٨٤ ت ٨٧٠ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ٥ المصنف ٤٤٤/٧ ٥ كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمدا عليه حديث ١٦٤ .
 (٣) زيادة من ٥ المصنف ٥ .

<sup>(</sup>٤) • مصنف ابن أبي شيبة ٤٤٤/٧ • كتاب الفضائل ٣٠ باب ما أعطى الله تعالى محمدا عَلِيْظُ حديث رقم ١٦٤ .

عبد الله بن زید بن عاصم الأنصاری المدنی ، صحابی له أحادیث ، اتفقا علی ثمانیة وانفرد البخاری بحدیث ، وعنه ابن أخیه عُبادة بن حبیب ، وفی التهذیب ، عباد بن تمیم ، وابن المسیّب وواسع بن حَبّان قال الواقدی : قتل یوم الحرة .

له ترجمة في « خلاصة تهذيب الكمال ٢/٨٥ ت ٣٥٠٩ ، و « تاريخ الصحافة ١٥٥ ت ٧٤٤ » و « الثقافات ٢٢٣/٣ ». والإصابة ٢١٢/٢ » .

<sup>(</sup>٦) ، كشف الغمة للشعراني ٩/٢ ، .

#### الخامسة والتسعون

وبأنَّهُ لم يجعلْ علَيْهِمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

قَالَ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) .

وقالَ الله عزَّ وجلُّ : ﴿ يُولِدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُولِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٢) .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : سَجَدَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ يَوْمًا فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَفَعَ رأسه " ، قالَ : إِنَّ رَبِّى اسْتَشَارَنِى في أُمِّتِى .. الحديث ( ) ، وفيه : وأحلّ لنَا كثِيرًا مِمّا شُدِّدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا ، ولمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، فَلَمْ أَجِدْ لَهُ شُكْرًا إِلَّا هَالِهِ السَّجْدَةُ ( ) .

وَرَوَى الْفِرَيَابِيُ \*، عَنْ كَعْبِ رَضِىَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ أَعْطِيَتْ هَالِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمُ يُعْطَهُنَّ إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ ، فإنّ النَّبِيّ يُقَالُ لَهُ بَلِّعُ وَلَاحَرَجَ ، وأنْتَ شَهِيدٌ على أُمَّتِكَ ، وَادْعُ أُجِبْكَ ، وقالَ يَوْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِنِ مِنْ حَرَجٍ .. ﴾ (\*) وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِنِ مِنْ حَرَجٍ .. ﴾ (\*) وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِنِ مِنْ حَرَجٍ .. ﴾ (\*) وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِنِ مِنْ حَرَجٍ .. ﴾ (\*) .

#### السادسة والتسعون

وبإباحَةِ أَكْلِ الإبلِ('' .

<sup>(</sup>١) سورة الحج من الآية ٧٨ .

<sup>ُ(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) كلمة • رأسه • زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٤) وتكملته من « المسند ٣٩٣/ » ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت أى رب هم خلقك وعبادك فاستشارنى الثانية ، فقلت له كذلك ، فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد ، وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ، ليس عليهم حساب ، ثم أرسل إلى فقال : ادع تجب ، وسل تعط فقلت لرسوله أو معطى ربى سؤالى ؟ فقال : ما أرسلنى إليك إلا ليعطيك ، ولقد أعطانى ربى عز وجل ولا فخر وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر ، وأنا أمشى حيا صحيحا ، وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب ، وأعطانى الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حوضى ، وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهرا ، وأعطانى أنى أول الأنبياء أدخل الجنة وطيب لى ولأمتى الغنيمة . . الحديث .

 <sup>(</sup>٥) ه مسند الإمام أحمد ٣٩٣/٥ ه و الخصائص الكبرى للسيوطى ٢١٠/٢ » أخرجه أحمد وأبو بكر الشافعى ف و الغيلانيات » وأبو نعيم وابن عساكر و • مجمع الزوائد • ٦٨/١٠ » و • إتحاف السادة المتقين للزبيدى ١٧٦/٩ » و • إتحاف السادة المتقين للزبيدى ١٧٦/٩ • ر • ١٧٦/٩ » و • كنز العمال ٣٢١٠٩ » .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج من الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحَجّ من الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة غافر من الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٩) ، كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني ٩/٢ ، .

السابعة والتسعون

والنُّعَامِ (١) .

الثامنة والتسعون

وحِمَارِ الوَحْشِ(٢) .

التاسعة والتسعون

والأوزُّ أَنَّ أَنَّ اللَّهُ وَرُّ

المائسة

والبطُّ 😃 .

المائة والحادية

وجميع السَّمَكِ الَّذِي لا قِشْرَ عليه (<sup>٥)</sup>.

المائة والثانية

والشُّحُومِ (١)

المائة والطالغة

والدَّم الَّذِى لَيْسَ بمسفُوجِ كالكيِدِ والطَّحَالِ والعُرُوقِ (٢٠) . المائة والرابعة

وتُرْفَعُ المُؤاخِذَةُ عنهمْ بالخَطَأِ والنُّسْيَانِ (^) .

المائة والخامسة

وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢). المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) ، كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٩٩/٢ ، .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق . (A) و الخصائص الكبرى ٢٠٩/٢ . .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٢٠٩/٢ .

#### المائة والسادسة

وبالإصْرِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْأَمْمِ قَبَّلُهُمْ(١) .

### المائة والسابعة

وحديثِ النَّفْسِ .

قَالَ اللهِ سبحانَهُ وتعالَى : ﴿ رَبُّنَا لَا ثُوَاحِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ... ﴾ (\*) .

وقال الله تعالَى : ﴿ ... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ... ﴾ ٣٠.

رَوَى الفِرْيَابِيُّ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ١ مَا بُعِثَ مِنْ نَبِي ، وَمَا أُرْسِلَ مِنْ رَسُولِ ، أَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ إِلَّا أَنْزَلَ عليْه هَلِنِه الآيةَ : ﴿ وَإِنْ لَبُلُوا مَا فِي الفُسِكُمْ أَوْ أُرْسِلَ مِنْ رَسُولِ ، أَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ إِلَّا أَنْزَلَ عليْه هَلِنِه الله وَيَعْولُونَ : نُوَاحَدُ بِمَا فَحُفُوهُ يُحَامِبِكُمْ بِهِ الله ... كَانَتِ الأُممُ تأتِى عَلَى أنبيائِهَا ورُسلِهَا ويقولُونَ : نُوَاحَدُ بِمَا نُحَدِّث بِهِ أَنفُسَنَا ، ولم تعمله جوارحُنَا فيكفرُونَ ويُضِلُّونَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُم الثَّنَدَ عَلَى النَّهِ مَا النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الرَّسُولُ الله : أَنُواحَدُ بِمَا الرَّسُولُ ... كُلاَ اللهُ عَلَمُ الْمُسُولُ ... كُلاَ اللهُ عَلِمُ عَلِيهُ الْجَوَارِحُ ، (¹) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ﴿ وَالتَّرْمِذِي / عنه نحوهُ بدونِ ذِكْرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْأَمْمِ ﴾ . [ ١٥٣ و ]

رَوِي الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابُنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبى حاتم فى ٥ تفسيره ٥ عن ابن سيرين قال : قال أبو هريرة لابن عباس إن الله تعالى يقول : ﴿ ما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ أما علينا من حرج أن نزنى أو نسرق ؟ قال ، بلى ولكن الإصر الذى على بنى اسرائيل وضع عنكم ٥ الخصائص ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سنورة الأعراف من الآية ١٥٧

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ٢٨٤ .

<sup>(°)</sup> سورة البقرة من الآية ٢٨٥ .

<sup>ٔ (</sup>٦) ؛ الخصائص الكبرى ٢١٠/٢ . .

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ٢١٠/٢ . .

عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْهِ ،(١) .

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةُ (٢)، وَالسِّنَّةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالَى عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : وَإِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمْتِي مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا ، مَالَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ، (٣).

الإصْرُ : الثَّقَلُ والمشَقَّةُ ؛ لأنَّهُ يأصِرُ صَاحِبَهُ ، ويحْبِسُهُ عَنِ الحِسِّ لثقِلهِ .

#### المائة والثامنة

وبأنَّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، لم تكتبْ سِّيئةً ، بل تكتبُ حَسَنةً ، فإنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً ( ْ ) .

#### المائة والتاسعة

ومَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم يَعْمَلُها كُتِبتْ حسنةً ، فإنْ عَمِلَها كتبتْ عَشْرًا إِلَى سَبْعَمائَةِ ضِعْفٍ (°).

رَوَى البيهقَّى ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَنَةٍ ، عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ يَارَبِّ إِنِّى أَجِدُ فَي التَّوْرَاةِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ إِسَيَّهَةٍ فَلَمْ تُكْتَبُ عليْهِ ، فإنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سيئةً واحِدةً ، وإذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ إِخَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائِةِ ضِعْفِ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائِةِ ضِعْفِ فَاجْعَلْهُمْ أُمْتِى ، فَالَ : تِلْكَ أُمةً أَحْمَدَ ﴾ (١) .

### المائة والعاشرة

وبِوَضْعِ قَتْلِ النَّفْسِ عَنْهُمْ في التَّوْيَةِ .

قَالَ الله تعالَى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْحَاذِكُمُ الْمِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...﴾ ٣ الآية .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة ٢٠٩/١ ه حديث رقم ٢٠٤٥ كتاب الطلاق ١٠ باب ١٦ طلاق المكره والناسى في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني !!!! ... وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس و ٥ نصب الراية للزيلعي ٢٣/١ ، ٢٥ ٥ و و كنز العمال ٣٤٤٦ ، و و إرواء الغليل للألباني ١٢٣/١ ، و و وزاد المسلم فإنه كان يدلس و ٥ نصب الراية للزيلعي ٦٤/٦ ، ٥٥ و و حلية الأولياء المسير لابن الجوزي ٣٤٧/١ ، و ١ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ٥ و وتفسير ابن كثير ١٩٥١ ، و ٥ حلية الأولياء ٣٥٧/١ و ٥ كشف الحفاء للعجلوني ٥٠٢/١ ، و ٥ علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ٨٢٩٦ ، و معناه في و الكامل للضعفاء لابن عدى ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمت

<sup>(</sup>٣) • البخاري ١٩٠/٣ و ١٩٠/٥ و ١٦٨/٨ • إفي الأعياد والنفور ومسلم في الإيمان ٢٠١ ، ٢٠٦ و • النسائي ١٥٧/٦ د و • ابن ماجة ٢٠٤٠ ، ٢٠٤٧ ، و و سنن أبي داود ٢٢٠٩ ، و • المسند ٢٩٣/٢ ، ٣٩٣ ، ٤٢٥ ، ٤٧١ ، ٤٨١ ، ٤٩١ ، ٥ محاصل الحدث أن العد لا شاخذ خون شرائف قبل الحكل وموالعدل وي وهذا لا بنافي شدت الشراب على حدث النفس

وحاصل الحديث : أن العبد لا يؤاخذ خديث النفس قبل التكلم به والعمل به ، وهذا لا ينافى ثبوت الثواب على حديث النفس سلا .

<sup>(</sup>٤) ، كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٩/٢ ٥ . .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ، الخصائص الكبرى ٢١٢/٢ ، .

 <sup>(</sup>γ) سورة البقرة من الآية ٤٥ .

رَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنْ عَلِى رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، في قِصَّةِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ، قالُوا يَامُوسَى : مَا تُوبِتنا ؟ قالَ : قَتُلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، فَأَخذُوا السَّكَاكِينَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقَتُلُ أَخَاهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ لَا يُبَالِ بِمَنْ قَتَلَ ، حتَى قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلَقًا ، فَأَوْحَى الله إلى موسى : ﴿ مُرْهُمْ فَلْيَوْهُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَدْ غُفِرَ لِمَنْ قُتِلَ وَتِيبَ عَلَى مَنْ بَقِى \*(١٠ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، في قولِهِ تعالَى : ﴿ ... وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا ... ﴾ الله قالَ : و كَانَ الرَّجُلُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ إِذَا أَذْنَبَ ، قِيلَ لَهُ : تَوْبَتُكَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَكُ ، فَيَقْتُل نَفْسَهُ ، فَوَضِعَتِ الإِصَارَ عَنْ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ ﴾ ٣٠ .

وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حَمِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، في الآية قالَ : ﴿ أَمَرَ القَوْمِ بِشَدِيدَةٍ مِنَ اللّهِ تَعَامُوا يَتَنَاحَرُونَ بالشّفَارِ ، ويقتلُ بعضهُمْ بعضاً ، حتَّى بلغَ الله نِقْمتهُ فِيهمْ وعقوبَتَهُ ، فلمّا بَلغ ذلكَ سَقَطَت الشّفَارُ مِنْ أيديهمْ ، وَأَمْسَك عنْهمُ القتلَ ، فجعلَ الله لِلْحَى منهمْ تُوْبَة ، وللمقتولِ شَهادة الله الله الله عنهم .

### المائة والحادية عشرة

وبوضع فقء العين عنهم من النظر إلى ما لا يحل<sup>(ه)</sup> .

#### المائة والثانية عشرة

وبوضع قرض موضع النجاسةا<sup>١٦</sup>.

رَوَى الحَاكُم وصحَّحَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ بِنِي إِسْرَائِيلِ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ البَولُ قَرَضَهُ بِالمَقْراضِ ﴾ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) ـ • الدر المنثور للسيوطي ١٣٥/١ . .

<sup>(</sup>٢) ــ سورة البقرة من الآية ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) - الدر المنثور للسيوطي ٦٦٧/١ . .

<sup>(</sup>٤) ـ • الدر المنثور للسيوطي ١٣٥/١ . :

<sup>(</sup>٥) ــ • كشف الغمة عن جميع الأمة لِلشعراني ٩/٢ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) نده الخصائص الكبرى ٢٠٩/٢ ، و ٥ كشف الغمة ٥٩/٢ . .

 <sup>(</sup>γ)... تكملة الحديث من الفتح الكبير: ٣٨٤/١ و فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتذ لبوله ، رواه المسند والحاكم عن أبى موسى .
 والمسند ٤١٤/٤ والمستدرك للحاكم ١٨٤/١ و ٣٦٦/٣ و « المسند الحميدى ٨٨٢ » و « كنز العمال ٢٧١٩٨ » و « منحة المعبود ١٣٥ » و « الجيهقى فى سننه ٩٣/١ » و « الخصائص الكبرى ٢١١/٢ » .

ورَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وأَبُودَاوُدَ ، والنسائيّ ، وابنُ ماجَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَسَنَة (١) ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ / قال : ١ إِنَّ نَبِي إِسْرائِيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم البَوْلُ قَرَضُوهُ بالمقاريض(٢) » . [١٥٣] ط]

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى ﴿ المَصنَّف ﴾ عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : ﴿ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ فقالتْ : ﴿ إِنَّ عَذَابَ القَبْرِ مِن البَوْلِ فَقلتُ : كَذْبَتِ ، قالتْ : بَلَىَ إِنَّهُ لِيُقْرَضُ مِنْهُ الجِلْدُ ، والثَّوْبُ ﴾ فقالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : ﴿ صَدَقْتِ(٢) ﴾ .

### المائة والثالثة عشرة

وبوضع<sup>(۱)</sup> ربع المال في الزكاة<sup>(۱)</sup>

المائة والرابعة عشرة

ونسخ عنهم تحرير الأولاد<sup>(١)</sup> . .

المائة والخامسة عشرة

ونسخ عنهم التحصر (٢).

المائة والسادسة عشرة

ونسخ عنهم الرهبانية (^).

<sup>(</sup>١) – عبدالرحمن بن حسنة المرى ، حليف بنى زهرة ، حديثه عند أهل الكوفة . ترجمته فى : • الثقات ٢٥٦/٣ • و • الطبقات ٦/٦٠ • و • الإصابة ٢٩٥/٢ ، ٤٢٢ • و • تاريخ الصحابة للبستى ١٧٠ ت ٨٦٠ .

<sup>(</sup>۲) ـ « مصنف ابن أبی شیبة مجلد ۸ کتاب ۱۱ باب حدیث ۱۵۲ « و « منحة المعبود ۱۳۵ » و « الکامل فی الضعفاء لابن عدی ۱۹۳۲/۶ » و « المسند ۳۹۹/۶ » و « والدر المنثور ۳۷۷/۱ » .

<sup>(</sup>٣) - ١ الخصائص الكبرى ٢١١/٢ . .

<sup>(</sup>٤) كلمة ٥ وبوضع ٥ ساقطة من ( ز ) .

<sup>(</sup>٥) - ٥ الخصائص الكبرى ٢٠٩/٢ ، و ٥ كشف الغمة ٩/٢ ٥ . .

<sup>(</sup>٦) - • كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٩/٢ د . .

<sup>(</sup>٧) ــ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) ــ المرجع السابق .

#### المائة والسابعة عشرة

والسياحة.

رَوَى الإمامُ أَحمدُ ، وأبو يَعْلَى عن أنس رضَي الله تعالى عنْه أنّ النَّبِيّ عَلِيْكِ ، قال : ﴿ لِكُلِّ نَبِي رَهْبَانيةٌ ، وَرَهْبَانيةُ هَذْهِ الْأُمَّةِ الجهَادُ في سَبيل الله(١) ﴾ .

وَرَوِىَ ٱبُودَاوُدَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَى الله تعالى عنْه أَنَّ رَجلًا قالَ يارسُولَ الله : إِنْذَن لي في السِّياحَة فَقَالَ : ﴿ إِنَّ (٢) سِيَاحَةَ أَمَّتِي الجَهَادُ في سَبِيلِ اللهٰ(٣) ﴾ .

وَرَوَى ابْن جَرِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالىَ عنهما قالتْ : ﴿ سِيَاحَةُ هَذْهِ الْأُمَّةِ الصَّيَامُ ﴿ ۖ ﴾ .

#### المائة والثامنة عشرة

وبأنه ليس في ديننا ترك النساء (٥).

#### المائة والتاسعة عشرة

ولا اللحم.

#### المائة والعشرون

ولا اتخاذ الصوامع .

<sup>(</sup>۱) - « مسند أنى يعلى « ۲۱۰/۷ حديث ۲۰۰۶ وفيه : « لكل أمة رهبانية ... « الحديث ، وهذا الحديث : إسناده ضعيف لضعف زيد القمى ، وأبو إياس هو : معاوية بن قرة ، وأخرجه أحمد في « المسند ۲۲۳٪ » من طريق يعمر ، حدثنا عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد ، وذكره الحيثمى في « مجمع الزوائد » د/۲۷۸ باب : فضل الجهاد وقال : رواه أبو يعلى ، وأحمد إلا أنه قال : لكل نبى رهبانية ، وفيه زيد العمى ، وثقة أحمد وغيره ، وضعفه أبو زرعة وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .وأخرجه ابن أبى شيبة في « المصنف » م/٢٥ و الزبيدى في « إتحاف السادة المتقين ٤٣/٤٤ ، ٢٩٥/٧ ، وابن كثير في « التفسير » ٥٦/٨ و « الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣٩٦/٥ و « وعلل الحديث » لابن أبى حاتم الرازى ٣٥/ و « السلسلة الصحيحة » للألباني ٥٥٥ و « كنز العمال ٢٠٦٩ » و « المغنى عن حمل الأسفار للعراق ٢٤/٣ » و « الفتح الكبير ٢٦/٣ » .

<sup>(</sup>٢) \_ كلمة 1 إن 1 زائدة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) ــ ، إتحاد السادة المتقين للزبيدى ٢٩٥/٧ ، و ، المغنى عن حمل الأسفار للعراق ٢٦٧/١ ، و ، سنن أبى داود ٥/٢ ، كتاب الجهاد باب في النهي عن السياحة .

<sup>(</sup>٤) ــ ، الخصائص الكبرى ٢١٢/٢ ، .

<sup>(</sup>٥) ــ وفي الحديث : • ليس في ديني ترك النساء ، ولا اللحم ، ولا اتخاذ الصوامع ٩ . • كشف الغمة ٥٩/٢ ، ٠٠ ٩ .

#### المائة والحادية والعشرون

وبإباحة الشغل يوم الجمعة .

وَكَانَ مَنْ عَمِلَ مِنَ اليَهُودِ شُغْلًا يَوْمَ السَّبْتِ يُصْلُبُ ، وَبِإِبِاحَةِ الْأَكْلِ بِغَيْرِ وُصُوءٍ كُوضُوءِ الصَّلَاةَ<sup>(۱)</sup>.

### المائة والثانية والعشرون

وبوضع الاسترقاق في السرقة ، وكان مَنْ سَرَقَ منهم استرقّ عبداً (٢) .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ ﴾ (٢) أى السَّارِقِ : ﴿ إِنْ كُنتُم كَاذِبِينَ ﴾ (٤) في قولكم : ﴿ وَمَا كُنَّا مِسَارِقِينَ ﴾ (٩) يُستَرق ، قولكم : ﴿ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِد فِي رَحْلِهِ ﴾ (١) يُستَرق ، فهو أَى : استرقاقُ السَّارِقِ جزاؤهُ ، أى المسروق لا غير ، وكانت سُنَّةُ آلِ يعقوبَ عليْه الصَّلاةُ والسّلام .

### المائة والثالثة والعشرون

وبوضع تحريم دخول الجنة على من قتل نفسه(٧) .

### المائة والرابعة والعشرون

وباشتراط الملك إذا تملك عليهم إنهم رقيقهُ (٨)

#### المائة والخامسة والعشرون

وبوضع اشتراط أموالهم ما شاء أخذ منها وما شاء ترك(٩) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ، كشف الغمة عن جميع الأمة ٢٠/٢ . .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف من الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سبورة يوسف من الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٦). سورة يوسف من الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>γ) ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق .

#### المائة والسادسة والعشرون

وبأنه شرع نكاح أربع<sup>(١)</sup> .

#### المائة والسابعة والعشرون

وبالطلاق الثلاث (٢).

#### المائة والثامنة والعشرون

[ 301 e]

/ وبأنه رخص لهم نكاح الأمة(٣) .

## المائة والتاسعة والعشرون

وبالنكاح في غير ملتهم<sup>(١)</sup> .

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ عَلَى هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأُمَةِ وَالنَّصْرانِيَّة (°) ﴾ .

#### المائة والثلاثون

وبمخالطة الحائض سوى الوطء<sup>(١)</sup> .

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ، والتَّرْمِذِيُّ والنَّسَائَى، وابْنُ مَاجَة عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تعالَى عنه: «أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرَأَةُ لَمْ يُوَاكِلُوهَا ، وَلَمُ يُجَامِعُوهَا في البُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحابُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَأَنْزَلَ الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ (١) الآية . فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ و جَامَعُوهُنَّ في

<sup>(</sup>۱) ـ ، الخصائص الكبرى ۲۱۰/۲ ، و ، كشف الغمة ۲۰/۲ ، .

<sup>(</sup>٢) ــ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) ــ المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٤) \_ المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۵) ـ و الخصائص ۲۱۲/۲ و .

<sup>(</sup>٦) ــ ١ الخصائص ٢١٢/٢ . .

 <sup>(</sup>٧) \_ سورة البقرة من الآية ٢٢٢ .

الْبُيُوتِ (١) وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ ، فقالت اليهودُ : ، مَا يُرِيدُ هَلْذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنا فِيهِ ؟(٢) ، .

وَى كتب التَّفْسِيرِ : ﴿ كَانَتِ النَّصَارَى يُجَامِعُونَ الحُيَّضِ ، ولا يُبَالُونَ بالحَيْضِ ﴾ وكانتِ اليهودُ يعتزلوهُنَّ في كُلِّ شيءٍ ، فَأَمَرَ الله بالقَصْدِ بَيْنَ الأَمَرْيَنْ . إنتهى .

### المائة والحادية والثلاثون

وبإتيان المرأة على أى هيئة شاءوا .

ورَوَى أَبُودَاوُدَ ، والحَاكِمُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ الله تعالى عنه ، قال : كَان أَهْلُ الكتَابِ لَا يَأْتُونَ النَّسَاءَ إِلَّا عَلَى حُرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتُرَ مَا تكوُنُ المرأةُ ، فكان هَـٰذَا الحَى مِنْ الأَنْصَار قَدْ أَحَذُوا بِلَا يَأْتُونَ النَّسَاءَ إِلَّا عَلَى حُرْفِ ، وَذَلِكَ أَسْتُرَ مَا تكوُنُ المرأةُ ، فكان هَـٰذَا الحَى مِنْ الأَنْصَار قَدْ أَحذُوا بِذَلكَ مِنْ فِعْلِهِم ، كَانُوا يَرَوْنَ فضلًا عليهم في العلِم ، فأنزلَ الله تعالى : ﴿ فِسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّي شِيْتُمْ ﴾ (٢) مقبلاتٍ ومُسْتَلْقِيَاتٍ (١) .

ورَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُرَّةَ الهَمَذَانِيَّ (°) قالَ : كَانَ اليهودُ يكرهونَ ذَلِكَ فنزلتْ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ (١) الآية فرخصَ الله للمسلمينَ أنْ يأثُوا النَّساءَ في الفروج كيفَ شَاؤُوا وأنَّى شَاؤُوا ، من بَيْنِ أَيْديهِنَّ ، ومِنْ خَلْفهِنّ ، (٧) .

# المائة والثانية والثلاثون

وبأنه شرع التخيير بين القصاص والدية .

رَوَى البُخَارِيُّ ، وابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) \_ عبارة ، جامعوهن في البيوت ، زائدة من الدر المنثور .

 <sup>(</sup>۲) \_ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ٤٦١/١ ومسلم في الحيض ١٦ وابن ماجة ١٤٤ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٥٥ والمسند للإمام أحمد ١٣٢/٣ وكنز العمال ٤٤٨٩٤ وتلخيص الحبير لابن حجر ١٦٤/١ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٨/٣ والمسند للإمام أحمد ٢٧٨/١ وشهر ابن كثير ٢٧٨/١ وشيرح المعاني الآثار ٣٨/٣ والسنن الكبرى للبيهقي ٣١٣/١ والتمهيد لابن حجر ٢٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) \_ سورة البقرة من الآية ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) \_ الدر المنثور ٢/٠٧١ .

<sup>(</sup>٥) \_ مرة بن شراحيل الهمداني ، الذي يقال له مُرّة الطّيب ، وإنما سمى طّيباً لكثرة عبادته ، مات سنة ست وسبعين .

ترجمته فى : مشاهير علماء الأمصار ١٦٤ ت ٥٥ والتهذيب ١٨/١٠ وتاريخ البخارى ٥/ والحلية ١٦١/ والجمع ١٧/١٠ والتهذيب ١٨٨/، وتاريخ البخاط ١٦٦/ والجمع ١٦٥/ وطبقات والتهذيب ١١٦/ الكمال ١٣١٦ وتذكرة الحفاظ ١٣١٦ وطبقات المفاط للسيوطى ٢٦ وتاريخ الثقات ٤٢٤ والسير ٧٤/٤ \_ ٥ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٧٢ وطبقات المفسرين للداودى ٢٧/٢ وطبقات ابن سعد ١٦/٦ وطبقات خليفة ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٦) ــ سورة البقرة من الآية ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) \_ الدر المنثور ٢/٠٧١ .

عَلَيْكَ : • كَانَ في بَني إِسْرَائِيلِ القِصَاصُ في القَتلَى ، ولَمْ يكُنْ فيهم الدِّيةُ في نَفْسِ أَوْ جُرْج ، وَذَلِك قولُهُ تعالَى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيها أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ (١) فقالَ الله تعالى لِهَاذِهِ الأُمةُ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأَنشَى بِالأَنشَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَنْ مَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَنْ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأَنشَى بِالأَنشَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (١) فَالْمَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدية فِي العَمْدِ ، ذَلِكَ تَخفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ، مِمَّنْ كَانَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (١) .

ورَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهِ ، قالَ : كَانَ عَلَى أَهْلِ التَّورَاةِ ، إِنَّمَا هُوَ القِصَاصُ أَوِ العَفْوُ لَيْسَ بَيْنهمَا أَرْشٌ ، وكَانَ عَلَى أَهْلِ الإنجيلِ إِنّما هُوَ عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ ، وَجَعَلَ الله لِهَالِذِهِ الأُمَّةِ : القَتْلَ والعَفْوَ ، والدِّيَةَ إِنْ شَاؤُوا أَحَلَّها لَهُمْ ، وَلَمْ تكُنْ لأُمَّةٍ قَبْلَهُم ( ) .

### المائة والثالثة والثلاثون

وبأنه شرع دفع الصائل ، وكانت بنو إسرائيل كتبت عليهم : أن الرجل إذا بسط يده الى الرجل لا يمتنع منه (°) حتى يقتله أو يدعَهُ ، قالهُ مُجاهدٌ / وابنُ جَرِيرٍ (١)

#### المائة والرابعة والثلاثون

وبأنه حرم عليهم كشف العورة<sup>(٢٧</sup> .

#### المائة والخامسة والثلاثون

وتحريم النوح على الميت<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) ــ سورة المائدة من الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ــ سورة البقرة من الآية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) - جامع البيان للطبرى مجلد ١٦٧/٦/٤ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) ـ تفسير الطبرى ١٦٨/٦/٤ والخصائص الكبرى ٢١٢/٢ .

 <sup>(\*)</sup> عبارة • له لاينفع منه • في الأصل . محرفة وما أثبته من ( ز ) .

<sup>(</sup>٦) ــ و كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٢٠/٢ . .

<sup>(</sup>٧)\_ قال تعالى ﴿ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ سورة الأغراف آية : ٣١ . ولحديث أبى قتادة أن النبى عَيْلِكُم قال : ا لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ، أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط وقال : تفرد به إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الأبلى . قال الهيثمى : ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله موثقون . ٥ مجمع الزوائد ٢/٢٥ ، و ٥ كشف الغمة ٢/٠١٠،

<sup>(</sup>A) ــ وَرَدِهِ النَّائِحَةِ إِذَا لَمْ تَتَبَ تَقَامَ يَوْمَ القيامَةُ وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب » رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز برقم ٩٣٤ ورواه ابن ماجة برقم ١٨٢ وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وراجع » كشف الغمة ٢٠/٢ » .

### المائة والسادسة والثلاثون

وتحريم التعديد(١) .

المائة والسابعة والثلاثون

وتحريم شرب المسكر<sup>(۱)</sup> .

المائة والثامنة والثلاثون

وآلات الملاهي (٣ .

المائة والتاسعة والثلاثون

وبتحريم نكاح الأخت(١) .

المائة والأربعون

وبتحريم أواني الذهب والفضة<sup>(٥)</sup>.

### المائة والحادية والأربعون

وبتحريم الحرير<sup>(١)</sup> .

<sup>(1)</sup> ــ راجع : فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية للجرداني ٣٠٥/٣ وفيه أنه ورد : « تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء ، غبراء ، عليها جلباب من لعنة ، ودرع من جرب واضعة يدها على رأسها تقول : ويلاه « وورد : « لا تقبل الملائكة على نائحة » .

وورد : • ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية » رواه مسلم برقم ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ـ راجع : ٥ كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٦٠/٢ . .

<sup>(</sup>٣) \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) – المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) \_ عن حديفة أنه قال سمعت النبي عَلِيَّ يقول :« لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ، أخرجه السبعة .

وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ﴿ وَمَنْ شَرَبٌ فَى إِنَاءَ مَنْ ذَهِبُ أو فَضَةَ فَإِنَمَا يَجْرَجُرُ فَى بَطَّنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>٦) \_ عن أبى أمامة أن النبي عَلِيْكُ قال : و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلبس حريرا ولا ذهبا ، أخرجه أحمد والحاكم . وراجع : • كشف الغمة ٢٠/٢ .

### المائة والثانية والأربعون

وحلى الذهب على رجالهم(١).

# المائة والثالثة والأربعون

وبتحريم السجود لغير الله ، وكان تحيّةً لمن قبلنا فأُعطينا مكانهُ السَّلَام(٢) .

# المائة والرابعة والأربعون

وبأنهم عصموا من الاجتماع على الضلالة، ونشأ من ذلك أن إجماعهم حجة، وكان اختلاف من قبلهم عذابا (٢) .

# المائة والخامسة والأربعون

وبأنهم لا يعمهم سنة (١) .

# المائة والسادسة والأربعون

ولا يستأصلهم عدو .

رَوَى الشَّيْخَانَ ، عن المغيرة بِنِ شُعبة (٥) رَضِي الله تعالِيَ عنْه ، قالَ رسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ لَايَزَالُ

 <sup>(</sup>۱) ــ قال على رضى الله عنه : نهانا النبي عَلَيْكُ عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسيّ ، وعن القراءة فى الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ، أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة ، قال الترمذي حسن صحيح ، ورنجع : « كشف الغمة ٢٠/٣ » .

<sup>(</sup>٢) ـ ، كشف الغمة للشعراني ٢٠/٢ ، .

 <sup>(</sup>٣) \_ أخرج الحاكم عن ابن عباس ، عن النبي علي قال : « لا يجمع الله أمتى على الضلالة أبدا » و « الخصائص الكبرى ٢١٤/٢ »
 وانظر : « كشف الغمة ٢٠٠٢ » .

<sup>(</sup>٤) ــ اخرج مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله عليه عليه : • إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ مازوى لى منها ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ، وإنى سألت ربى لأمتى ألا يهلكها بسنة عامة ، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانى • الخصائص ٢١٣/٢ » .

 <sup>(</sup>٥) ــ المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى ، كنيته : أبو عبد الله ، يقال : أبو عيسى ، من دهاة العرب ، أصيب عينه يوم اليرموك ، وهو أول من سلم عليه بالإمرة ، مات سنة خمسين فى الطاعون بالكوفة فى شعبان ، وهو وال على الكوفة وهو ابن سبعين سنة ويقال : إنه أحصن ثمانين امرأة وأم المغيرة بن شعبة أم عبدالله بن هوازن .

ترجمته في : الثقات ٣٧٢/٣ والطبقات ٢٠/٦ ، ٢٨٤/٤ والإصابة ٤٥٢/٣ وتاريخ الصحابة للبستي ٢٣٠ ت ٢٢٢٧ .

نَاسٌ مِنْنَ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ حَتّى يأتِيهُمْ أَمْرُ الله(١) وَهُمْ ظَاهِرُونَ(١) .

ورَوَى الحَاكُمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنْهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظَةِ قال : و سَأَلتُ الله تعالى أَلَّا يَجْمَعَ أُمّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعطانيها ، وَسَأَلتُهُ أَلا يَهلكهم بالسنين كما أهلك الذين من قبلهم فأعطانيها ، وَسَأَلتُهُ أَلَّا يُلبِسَهُم شِيَعًا ، وَلَا يُذيق بَعْضُهُمْ بَأَسَ بَعْض فَمَنَعَنيهَا ، وَ<sup>(1)</sup> .

وَرَوِىَ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ<sup>(1)</sup> أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ قَال : ﴿ إِنَّ الله تعالَى وَعَدَنِي فِي أُمْتِي ، وَأَجَارَهُمْ بِثَلاثٍ : لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ ، وَلَا يَستَأْصِلُهُم عَدُوُّ ، وَلَا يَجْمَعُهُم عَلَى ضَلَالَة ﴾ (\*).

ورَوَى مُسلمٌ عَنْ ثَوْبَانَ (١) رَضِيَ الله تعالى عنْهَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيَّالَتُهُ : ﴿ إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمْتِي أَلَّا يُهْلِكُها بِسَنَةٍ (١) عَامَّةٍ ، وأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيهم عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهُم فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهم (١) فَأَعْطانى ، (١)

ورَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله تعالَىٰ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قال : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا

<sup>(</sup>١) ـ حتى يأتيهم امر الله : المراد به هو الريح التي تأتى فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة .

<sup>(</sup>۲) \_ الفتح الكبير ٣٦٢/٣ للبخارى عن المفيرة بن شعبة وصحيح مسلم ١٥٢٣/٣ حديث رقم ١٩٢١ ، ١٩٢١ كتاب الإمارة ٣ ٣ باب ٥٣ وصحيح البخارى ١٩٧٨ والعينى ٥٧٩/٧ والعسقلانى ٢٤٤٦ والقسطلانى ٨٩/٦ باب ٣ علامات النبوة وكتاب الاعتصام ٨٠/٠٤ باب وكنز العمال ٣٤٤٩٨ وتلبيس إبليس لابن الجوزى ١٨ وسنن الدارمي ٢١٣/٢ والمعجم الكبير للطبرانى ٢٧/١٩ وموارد الظمآن للهيثمى ١٨٥١ وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى ١١ ، ١٢ والمسند ٥٥٥ و ٢٤٨/٤ والطبرانى ١٨٥/٥ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ــ الخصائص الكبرى ٢١٣/٢ ، ٢١٤ عن أحمد والطبراني عن أبي بصرة الغفاري والمسند ٣٩٦/٦ و ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ـ عمرو بن قيس الملائى أبو عبد الله ، من عباد أهل الكوفه وقرائهم ، مات بها ، وكان متيقظا فى الروايات . ترجمته فى : الجمع ١/٢٧ والتهذيب ٩٢/٨ والتهذيب ٩٢/٨ والتحقيب ٢٩٣/١ والتحاشف ٢٩٣/٦ ، وتاريخ الإسلام. ١/١٠٨ والتهذيب ١/١٠٨ وتاريخ الإسلام. ١٠٠/٦ والتاريخ الكبير ٣٦٣/٢/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٦ والسير ٢٥٠/٦ والجرح والتعديل ٣٥٤/٦ ـ ٣٥٢٦ .

<sup>(0)</sup> \_ ، الخصائص الكبرى ٢١٣/٢ . .

<sup>(</sup>٦) ــ ثوبان بن يخدد آلهاشي ، مولى رسول الله عَلِيُّ أبو عبد الرحمن ، مات سنة أربع وخمسين .

ترجمته في : الثقات ٤٨/٣ والإصابة ٢٠٤/١ وأسد الغابة ٢٤٩/١ والتجريد ٢٠/١. ومُشاهير علماء الأمصار ٨٥ ت ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٧) - أي لا يهلكم بقحط يعمهم ، بل إن وقع ُقحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باق بلاد الإسلام .

<sup>(</sup>٨) \_ فيستبيح بيضتهم : أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضا العز والملك .

 <sup>(</sup>٩) - صحيح مسلم ٤/٥/١٤ حديث رقم ٢٨٨٩ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ٥ والمستدرك للحاكم ٤٤٩/٤ في الفتن
 والملاحم .

يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيها ، وسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَـهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَرُدَّتْ عَلَىُّ (١) » .

## المائة السابعة والأربعون

ومن أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق(٢) .

رُوِىَ عَنْ مُعَاوِيَةً (٢) قالَ : ﴿ مَا اخْتُلِفَتْ أُمَّةٌ قطُّ إِلَّا غَلَبَ أَهْلُ باطِلها عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا إِلَّا هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ ﴾ .

## المائة والثامنة والأربعون

واختلافهم رحمة ، وكان اختلاف من قبلهم عذابا(؛) .

رَوَى / الشَّيْخُ نصُر المَقْدسِي<sup>(٥)</sup> في ﴿ كتابِ الحُجَّة ﴾ قالَ : قال رسُولُ الله عَلَيْظُ : [٥٥٠ و] ﴿ الْحَتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (١) ﴾ .

ورَوَى الخَطِيبُ في رُوَاةِ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبي المَجَالد ، قال : قال تقرون الرشيد لمالكٍ

<sup>(</sup>١) \_ و الخصائص الكبرى ٢١٣/٢ و .

<sup>· (</sup>۲) \_ و كشف الغمة ٢٠/٢ و .

<sup>(</sup>٣) \_ معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن عبد الرحمن القرشى الأموى ، واسم أبى سفيان : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، مات يوم الخميس للنصف من رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة وصلى عليه الضحاك ، وقدم بموته المدينة في شعبًان فكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة وأمه هند بنت عبه بن ربيعة .

ترجمته في : تاريخ الصحابة ٢٣١ ت ١٢٣٩ والثقات ٣٧٣/٣ والطبقات ٤٠٦/٧ والإصابة ٤٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) \_ ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

 <sup>(</sup>٥) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الشافعي، نزيل دمشق، المتوفى بها سنة تسعين وأربعمائة، وقبره
 معروف بباب الصغير تحت قبر معاوية .

الرسالة المستطرفة للكتاني ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) \_ الفتح الكبير ٢/١ وفيه : والبيهقي في ه الرسالة الأشعرية ، بغير سند ، وأورده الحليمي ، والقاضى حسين ، وإمام الحرمين وغيرهم ، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا . والحصائص ٢١٤/٢ وفي الدرر المتثرة للسيوطي ٨ للشيخ نصر المقدسي في كتاب ه الحجة ، مرفوعا ، والبيهقي في ه المدخل ، عن القاسم بن محمد من قوله ، عن عمر بن عبد العزيز قال : ما سرفي لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .

قلت : هذا يدل على أن المراد اختلافهم فى الأحكام ، وقيل : المراد اختلافهم فى الحرف والصنائع ذكره جماعة . وفى « مسند الفردوس » من طريق جويبر عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعا « اختلاف أصحابى رحمة لكم » قال ابن سعد فى « طبقاته » حدثنا قيصر بن عقبة ، حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد قال : « كان اختلاف أصحاب محمد رحمةً للناس » .

ابنِ أَنَسٍ يَا آبَا عَبْدَ اللهُ نَكْتُبُ هَاٰذِهِ الكتبِ ونُفِرقُهَا فى آفَاقِ الْإِسْلَامِ ، لِنَحْمِلَ عليْها الأَمَّة ، قالَ يَا أَمِيرَ اللهُوْمِنينِ: إنّ اخْتَلَاف العلماءِ رَحْمَةٌ مِنَ الله تعالىي عَلَى هَاٰذِهِ الأُمَّةِ ، كُلَّ يَتَبَعُ ما صَحَّ عندهُ ، وكلِّ يريدُ الله .

وعُصِمُوا مِنْ أَنْ يَدعُوا عليهم بنيتهم بدعوةٍ فيَها(').

وبأنَّ الطَّاعُونَ شهادة لهم ورحمة ، وكانَ عَلَى الأُمَمِ عذاباً(٢) .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أُسَامَةً بنَ زيدِ<sup>(٣)</sup> رضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظِيَّةِ : ( الطَّاعُونُ رجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفةٍ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ، وعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكمْ(<sup>(1)</sup> » .

وَرَوى البُجَارِئُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالىَ عَنْها ، قالتْ : سَأَلَتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرْنِي : أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ يشاءُ ، وأنَّ الله تعالى جعلهُ رحمةً لِلمُؤمِنينَ ، ليْسَ مِنْ أحدٍ يَقَعُ الطَّاعُون ، فيمكثُ في بلدهِ صابراً مُحتسباً ، يعلَمُ أنَّهُ لَا يُصيببُهُ إلَّا مَا كَتَبَ الله لهُ ، إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ شَهِيدِ<sup>(٥)</sup> » .

## المائة والتاسعة والأربعون

وبأن مادعوا به استجیب لهم<sup>(١)</sup> .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قال : قالَ رَسُولُ الله عَيْضَة : • أعطيتْ هَاذِهِ الْأُمَّة مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ قولُهُ تعالىَ : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...(٧) ﴾ وإنَّما يقالُ

<sup>(</sup>١) ـ ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

 <sup>(</sup>۲) = ا الخصائص الكبرى ۲/٤/۲ ، و ه كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

<sup>(</sup>٣) ــ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى أبو محمد وأبو زيد الأميرُ حِبّ رسول الله عَلَيْتُ وابن حِبّه وابن حاضنته أم أيمن ، له ماثة وثمانية وعشرون حديثاً ، اتفقا على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين ، وعنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبى وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون أمره النبى عَلَيْ على جيش فيهم أبو بكر وعمر وشهد مؤتة قالت عائشة : «من كان يجب الله ورسوله فليحب أسامة »، توفى بوادى القُرى ، وقبل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة .

له ترجمة فى : خلاصة تذهيب الكمال ٦٦/١ ت ٣٥١ وتاريخ الصحابة ٢٧ ت ١٢ والثقات ٢/٣ والطبقات ٢٠/٤ والإصابة ٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ــ الحصائص الكبرى ٢١٤/٢ وصحيح البخارى ١٣٩/٤ باب ٦ كتاب نزول عيسى والعينى ٧١١/٧ والعسقلانى ٦٧٧/٦ والقسطلانى ٥١٦/٥ ومسلم ١٨٧/٢ باب ٣٢ بحث السلام والنووى ٨٧/٩ .

<sup>(°)</sup> ــ الخصائص الكبرى ٢١٤/٢ وصحيح البخارى ١٣٩/٤ والعينى ٧٥٧٧ والعسقلانى ٣٧٧/٦ والقسطلانى ٥١٧/٥ باب ٦ مبحث نزول عيسى .

<sup>(</sup>٦) ــ ه كشف الغمة ٢٠/٢ ه .

<sup>(</sup>٧) ــ سورة غافر. من الآية ٦٠ .

هَذَا لِلاَّنْبِياءِ . وقولهُ : ﴿ وَكَذَلْكِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس ... ﴾ وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ هَا ذَا للنَّبِيّ : ﴿ أَنْتَ شَهِيدٌ عَلَى قَوْمِكَ ﴾ .

قَالَ التَّرَمْذِيُّ : كَانَ خَالِدٌ الرَّبْعِيُّ يَقُولُ : عَجِبْتُ لِهِذْهِ الآيةِ : ﴿ اَذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ .. ﴾ أمرهم بالدُّعَاءِ، وَوَعَدَهُمْ بالإَجَابَة ، ولَيْسَ بَيْنَهما شرطٌ ، قالَ التَّرْمِذِيُّ : وإنَّما كانَ هَـٰذَا للأَنْبِياءِ ، . ورَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي و الذكر ، عن سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ ، قالَ : قالَ الله تعالى : و وَأَعْطَيتكُمْ مَا لَوْ أَعْطَيتهُ جِبرئيلَ وميكائيلَ كتبَ أجزلتُ لهمَا أو كلمة نحوها » : ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ .

## المائة والخمسون

وبَأْنُهُمْ يُؤْمِنُون بالكتابِ الأَوِّل ، وبالكتابِ الآخرِ (') .

### المائة والحادية والخمسون

ويحجُّونَ البيتَ الحرامَ لا يَنْأُوْنَ عنْه أبدأً(٢) .

### المائة والثانية والخمسون

ويُغْفَرُ لَهُمُ الذُّنبُ بالوُضُوءِ ، وتبقىَ الصَّلَاةُ نَافِلَةً .

### المائة والثالثة والخمسون

ويَأْكُلُونَ صَدَقَاتِهِمْ فِي بُطُونِهِمْ ويُثَابُونَ عَلَيها .

<sup>(</sup>١) \_ سورة البقرة من الآية ١٠١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ـ ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

<sup>(</sup>٣) – المرجع السابق .

### المائة والرابعة والخمسون

ويعجّل لهم ثوابهم في الدنيا مع ادخاره في الآخرة(١) .

#### المائة والخامسة والخمسون

وبأن الجبال والأشجار تتباشر بممرهم عليها ، لتسبيحهم وتقديسهم(٢) .

## المائة والسادسة والخمسون

وبأنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ لِأَعْمَالِهِمْ وأَرْوَاحِهِمْ (٢) .

#### المائة والسابعة والخمسون

/ وَبِأَنَّ اللَّائِكَةَ تَتباشُرُ بهمْ ( ْ ) .

[ ٥٥١ ظ]

### المائة والثامنة والخمسون

وبأنَّ الله وملَائِكتهُ يُصَلِّى عَلَيْهُم (°) .

#### المائة والتاسعة والخمسون

وبأن الله تعالى هو الذي يصلى عليهم كما صلى على الأنبياء (٦) .

<sup>(</sup>١) \_ و كشف الغمة عن جميع الأمة ٢٠/٢ . .

<sup>(</sup>٢) \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) \_ المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٤) ــ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) ــ كما قال :﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ﴾ «كشف الغمة ٢٠/٢ » .

#### المائة والستون

وبَأْنَهُمْ يُقْبَضُونَ(١) على فروشهم ، وهم شهداء عند الله(٢) .

المائة والحادية والستون

وبأنَ المائدةَ توضعُ بيْنَ أيديهمْ فما يرفعونَهَا حتَّى يُغفرَ لَهُمْ أَنَّ

المائة والثانية والستون

ويلبِسُ أحدهمُ الثوبَ فما ينفُضُهُ حتَّى يغفرَ لهُ ، وبأنَّ صِدَّيقَهُم أفضلُ الصَّديقين (١٠) .

المائة والثالثة والستون

وبأنَّهُم علماءُ حكماءُ كادُوا لِفِقْهِهِمْ أَنْ يكونُو كُلُّهُمْ أَنبياءُ (٥).

المائة والرابعة والستون

وبأنَّهُم لا يَخَافُونَ لوْمَةَ لَاثِيمٍ 🚇 .

المائة والخامسة والستون

وبأنهم أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ــ في الأصل • يغضون • والمثبت من ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) \_ ، كشف الغمة ٢/٢٠ . .

<sup>(</sup>٣)\_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) \_ المرجع السابق .

<sup>(°)</sup> \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) ــ المُرَجع السابق .

<sup>(</sup>v) \_ كشف الغمة ٢٠/٢ ه .

## المائة والسادسة والستون

وبأن قربانهم صلاتهم<sup>(۱)</sup> .

المائة والسابعة والستون

وبأنَّ قُرْبَانَهُمْ دِمَاؤُهُمْ<sup>(٢)</sup> .

المائة والثامنة والستون

وبأنَّهُ لَيُسْتَرُ علَى مَنْ لَم يتقبَّل عملُهُ مِنْهِم ، وكان بَعْضُهِمْ يفتضحُ إِذَا لَم تأكلِ النَّارُ قُرْبَانَهُ (٢٠) . المائة والتاسعة والستون

وبأنَّهُ يُغفرُ لهُمُ الذَّنُوبِ بالاسْتِغْفَارِ ( ُ ) .

#### المائة والسبعون

وبأنّه إذا أخطأ أحدُهم لم يحرم عليهم طيب الطعام ، ولا تصبح خطيئته مكتوبة على بابه ، كما كان ذلك في بني إسرائيل<sup>(٥)</sup> .

رَوَى ابْنُ المُنْذِرِ ، والبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ ذكر عنْده بَنُو إِسْرَائِيلَ ومَا فَضَّلَهُمُ اللهُ تعالى بِهِ ، قالَ : ﴿ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَذنب أَحَدُهُمْ ذَنْبًا أَصْبَحَ وقد كتَب كفارَتَهُ عَلَى أَسْكُفّةِ بَابِهِ ، وجُعلَتْ كفارة ذُنُوبكم قولا تَقُولُونَهُ ، تَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِر لَكُمْ ، والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ أَعْطَانَا الله آيةً لَهِى أَحَبَ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ... ﴾ (١) .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ (٧) ، قالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَتْ كَفَّاراتَنَا كَكَفَّاراتِ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، فقالَ رَسُولُ الله عَيْظِيَّةِ : ﴿ مَا أَعْطَاكُمُ الله خيرًا ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إَذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الخَطِيئَةَ وجَدَهَا مكتوبةً على بَابِهِ وكفارتهَا ، فإنْ كَفَّرِهَا كانتْ له خِزْيٌ في الدُّنْيَا ، وإنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) - ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

ر ) (۲)\_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣)\_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) \_ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦)\_ الخصائص الكبرى ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>۷)\_ أبو العالية الرياحي اسمه رُفيع مولى امرأة من بني يربوع من بني رياح أسلم لسنتين مضتامن خلافة أبي بكر ومات سنة ثلاث وتسعين ولم ينصف من زعم أن حديث أبي العالية الرياحي رياح ولم يَجعل حديث إبراهيم بن أبي يَجي وذويه رياحا تهب . ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ١٥٣ تـ ٢٩٧ و الثقات ٢٣٩/٤ والجمع ١٤٠/١ والتهذيب ٢٨٤/٣ والتقريب ٢٥٢/١ والكاشف ٢٤٢/١ وتاريخ الثقات ١٦٠١ ومعرفة الثقات ٦٢/١ والسير ٢٠٧/٤ .

يُكَفِّرْهَا كَانَتْ لَهُ خِزْىٌ فِي الآخِرَةِ ، وقَدْ أَعْطَاكُمْ خيرًا مِنْ ذلِكَ ، قَالَ : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ... ﴾(١) الآية ، والصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمعةُ إِلَى الجُمعةِ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ »(١) .

#### المائة والحادية والسبعون

وبأن الندم لهم توبة<sup>(٣)</sup> .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والْحَاكِمُ ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، مرفوعًا : « النَّدَمُ 
تَوْبَةٌ ، (٤) .

قال بعضُهُمْ : كونُ النَّدم توبةٌ من خَصَائِصِ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ .

#### المائة والثانية والسبعون

وبِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ منْهم (°) لعبد بخيرٍ (١) وجبتْ لهُ الجنّهُ ، وكانَت الْأُمَمُ السَّالِفَةُ لا يجب لأحد منهم الجنة ، إلا إن شهد لَهُ مائة (٧) .

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْها ، قالَتْ : قَالَ رَسر . الله عَيْظِيَّهُ : « إِنَّ الْأُمَمَ السَّالِفَةَ : الْمِائَةُ أُمَّةٌ ، إِذَا شَهِدُوا لِعَبْدِ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، [ وَإِنَّ أُمَّتِى الْخَمْسُونَ مِنْهُم أُمَّةً ، فَإِذَا شَهِدُوا لِعَبْدِ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ] (^) .

<sup>(</sup>١) ــ سورة النساء الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) ــ الحديث خرجه السيوطي في ٥ الخصائص الكبرى ٢١١/٣ ٪ .

<sup>(</sup>۳) \_ « کشف الغمة ۲۰/۲ » .

<sup>(</sup>٤) - مسند الإمام أحمد ١٩٢١، ٣٧٦ ، ٣٣٤ والمستدرك للحاكم ٢٤٣/٤ كتاب التوبة والإنابة ووافقه الذهبي ، فقال صحيح والسنن الكبرى للبيهقي ١٥٤/١ ومسند الحميدي ١٠٥/١ وجامع مسانيد أبي حنيفة ١٩٨١ و فتح البارى ١٠٣/١ والمعجم الصغير للطبراني ٣٣/١ والتمهيد لابن حجر ١٥٤/٤ والترغيب ٩٧/٤ ، ٩٥/ وشرح السنة للبغوى د١٩ ومشكل الآثار للطحلوى ١٩٩/٦ وأمالي الشجرى ١٩٥/١ ، ٣١٠ ومجمع الزوائد ١٩٩/١ ، ٢٠٠ والحلية لأبي نعيم ١٩٥/١ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ومجمع الزوائد ٣٤٠/٣ وكنز العمال المسادة المتقين ٢٩٧/٧ والمغنى عن حمل الأسفار للعراق ٣/٤ وتزيه الشريعة لابن عراق ٢٩٣/١ وشرح معاني الأسفار للعراق ٣/٤ والدر المنثور د٤٤ وتاريخ جرجان للسهمي ٧٧ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ٤٠٥ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/٤٠ .

<sup>(</sup>٥) – عدلان لانحو فاسق ومبتدع .

<sup>(</sup>٦) ــ بعد موته بأن أثنيا عليه بخير فليس المراد بالشهادة عند القاضي ولا لفظ أشهد بخصوصه و شرح الزرقاني ٣٩٢/٥ . .

<sup>(</sup>٧) ــ ، كشف الغمة ٢٠/٢ ، .

<sup>(</sup>A) - ما بین الحاصرتین زیادة من مسند ابی یعلی . والحدیث فی أبی یعلی ۳۳۲۷ ، ۳۳۳ برقم ۴۳۹۹ والدر المتثور ۲۵۱۶ و کذا أبو یعلی ۳۶٪۷ برقم ۴۹۹۸ إسناده صحیح وأخرجه الحمیدی برقم ۲۲۷ وأحمد ۲۰/۱ ، ۳۲/۳ والترمذی فی الجنائز ۲۰۱۹ والسائی فی الجنائز ۷۶/۷ ومسلم ۹۶۷ والبیهمی فی الجنائز ۴۰/۶ وأخرجه عبد الرزاق برقم ۲۰۸۱ وأخرجه أحمد ۲۳۱/۱ والطیالسی ۱۹۲/۱ برقم ۲۹۷ وصححه ابن حبان برقم ۳۰۷۷ و شرح الزرقانی ۳۹۳/۵ .

رَوَى الْبُخَارِىُّ ، وَالتَّرْمِذِیُّ ، عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ " فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ ﴾ (٢) .

#### المائة والثالثة والسبعون

وبأنهم أقلَّ الْأُمَمِ عَمَلًا ، وأكثرُهُمْ أَجْرًا ، وأقصرُهُمْ أعمارًا (٣) .

### المائة والرابعة والسبعون

وقد كان الرجل من الأمم السالفة أعبد منهم بثلاثين ضعفا ، وهم خير منه بثلاثين ضعفا ' . وقد كان الرجل من الأمم السالفة أعبد منهم بثلاثين ضعفا ، وقد رَوَى البُخَارِيُّ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قالَ : ﴿ إِنَّمَا بَقَاوُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأَمْمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا ، حَتَّى إِذَا التَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا ، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا القُرآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى الإنجيلِ الإنجيلِ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا وَيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا القُرآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ أَى رَبَّنَا : أَعْطَيْتَ هَنُولَاء قِيرَاطَيْنِ فَيُولِ اللهِ عَرَاطَيْنِ ، وَأَعْطَيْنَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ أَى رَبَّنَا : أَعْطَيْتَ هَنُولَاء قِيرَاطَيْنِ فَيرَاطَيْنِ ، وَأَعْطَيْنَا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا ، قَالَ : ﴿ قَالَ الله عَز وَجَلَ ﴿ ) هَلُوا : لَا ، قَالَ : ﴿ قَالَ الله عَز وَجَلَ اللهِ عَلَى أَمُنُونَ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ (\*) هَلُوا : لَا ، قَالَ : فَهُو فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ (\*) .

## المائة والخمسة والسبعون

وَبِأَنَّ مُعْجِزَاتِ نَبِيُّنَا عَلَيْكُ أَظْهَرُ ، وثوابُنَا أَكْثَر مِنْ سَاثِرِ الْأُمَمِ ، قالَهُ السُّبكِيّ ، فَقيّد الكلامُ

<sup>(</sup>١) ــ عبارة ، قال : وثلاثة ، زائدة من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٢) \_ صحيح البخاري ٩٢/٢ والعيني ٢١٧/٤ والعسقلاني ١٨٢/٣ والقسطلاني ٥٥٥/٢ باب ٨٥ مبحث باب الجنائز .

<sup>(</sup>٣) ــ • شرح الزرقانى على المواهب ٣٩٣/٥ • لخبر مالك وأحمد عن ابن عمر . ثم يقول الزرقانى وأقصرهم أعمارا رحمة من الله بهم وعطفا عليهم أخرهم فى الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاذ الدنيا وجعل أعمارهم قصيرة ليقل التباسهم بالدنيا وتدنسهم بها .. الخ. .

وراجع : « كشف الغمة ٢٠/٢ » .

<sup>(</sup>٤) ــ المرجع النسابق .

<sup>(</sup>٥) ــ عبارة ٥ قال الله عز وجل ٥ زياده من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٦) ــ صحيح البخارى ١٢٩/١ والعيني ٩/٢ ده والعسقلاني ٣٢/٢ والقسطلاني ٦٣٧/١ بلب مبحث كتاب مواقيت الصلاة .

وقال السيوطى فى شرح الزرقانى ٣٩٣/٥ المراد تشبيه من تقدم بأول النهار إلى الظهر والعصر فى كثرة العمل الشاق والتكليف ، وتشبيه هذه الأمة بما بين العصر والليل فى قلة ذلك وتخفيفه ، وليس المراد : طول الزمن وقصره إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإخيل .

قَال إمام الحرمين : الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي لضرب الأمثال . .

بقول الإَمَامِ الرَّازِى : مَنْ كَانَ معجزته من الأنبياءِ أَظْهر ، يكونُ ثوابُ قومِهِ أَجَلَّ ، قالَ السُّبُكِيّ يعنِي : بالنِّسبة إلى التَّصْديقِ لوضُوحِهِ ، وظهورِ أَسْبَابِهِ .

## المائة والسادسة والسبعون

وأُوتُوا الْعِلْمَ الأُوُّلَ ، والعلْمَ الآخِر('' .

المائة والسابعة والسبعون

وبأنَّهم فتح عليهم خزائنُ كلِّ شيءٍ حتى العِلْم(٢) .

المائة والثامنة والسبعون

وبأنَّهُمْ أُوتُوا الْإِسْنَادِ (٢٠) .

المائة والتاسعة والسبعون

والأنساب<sup>(١)</sup> .

المائة والثمانون

والإغراب (\*).

<sup>(</sup>١) ف شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣٩٣/٥ ووأوتوا العلم الأول الذي أوتيه الأيم قبلهم ، والآخر الذي أوتوه فجمع لهم ما فرق في غيرهم وزيدوا ٤ . و ٥ كشف الغمة ٦١/٢ ٤ .

<sup>(</sup>٢) ـ ٥ كشف الغمة ٢/١٦ ه .

<sup>(</sup>٣) ــ راجع شرح الزرقانى ٣٩٣/٥ وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة لم يؤتها أحد من الأمم قبلهم وهو سنة بالغة من السنن المؤكدة قال ابن المبارك : • الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء • وعنه • مثل الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم • وقال سفيان الثورى : • الإسناد سلاح المؤمن ، فإذا لم يكن معه سلاح فأى شيء يقاتل • وقال الشافعي : • مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل • وإن إسناد الحديث كرامة من الله تعالى لأمة محمد .

وراجع: ٥ كشف الغمة ٦١/٢ . .

<sup>(</sup>٤) اــ أى معرفتها وراجع ، كشف الغمة ٦١/٢ ، .

<sup>(°) -</sup> أى الإبانة والكلام الفصيح وكل منهما مما يتنافس فيه المتنافسون وقد قال عليه : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر » رواه أحمد والترمذي والحاكم صحيحا عن أبي هريرة ، ولا يعارضه قوله عليه : « علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر » رواه أبو نعيم وغيره عن أبي هريرة لأن المنهى عنه الاسترسال فيه بحيث يشتغل به عما هو أهم منه كما يفيده قوله : وجهالة لا تضر » أما علمه بقدر ما يصل به رحمه فمحبوب مطلوب فقد قال عليه : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعزفون به كتاب الله ثم انتهوا » رواه ابن زنجويه » « شرح الزرقاني ٣٩٥/٥ » .

قَالَهُ أَبُو عَلِيّ الجَيَّانِيُّ (١) .

### المائة والحادية والثانون

وبأنَّهُمْ أُوتُوا التَّصَرُّفَ فى التَّصْنِيفِ والتَّحقيقِ ، ولمْ يتنبهْ أَحَدٌ مِنَ الأُمَمِ إِلَى ذَلِكَ ولا جاراتهَا فى مدَاها مِنَ التَّفْرِيعِ والتَّدْقيقِ ، قالَهُ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بنِ العَرَبيِّ (٢) .

### المائة والثانية والثمانون

### المائة والثالثة والثانون

وأنَّ الله تعالَى أعْطَاهُمْ شَيْمًا مِنَ الحِفْظِ ، لم يُعْطَهِ أحدًا مِنَ الْأُمَمِ قبلهمْ ، قالَهُ قَتَادَة

## المائة والرابعة والثمانون

/ وبأنه لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحقّ حتى يأتى أمر الله الله عنه منهم ظاهرين على الحقّ حتى يأتى أمر الله عنه منهم فالمولُ الله عنه وربي الله عنه منه الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) \_ أبو على الإمام الحافظ الثبت الحسين بن محمد الأندلس الجياني \_ بفتح الحيم والتحتية الثقيلة ونون \_ بلدة كبيرة بالأندلس ولد في محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، وأخذ عن الباجي وابن عتاب وابن عبد البر وخلق ولم يخرج من الأندلس ، وكان من جهابذة الحفاظ ، بصيرا باللغة والعربية والشعر والأنساب صنف في كل ذلك ورحل إليه الناس وتصدر بجامع قرطبة وأخذ عنه الأعلام مع التواضع والصيانة توفي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعمائة .

ه شرح الزرقاني على المواهب ٣٩٥/٥ . .

<sup>(</sup>٣) \_ فى شرح الترمذى ٥ لم يكن قط فى أمة من الأمم من انتهى إلى هذه الأمة من التصرف فى التصنيف والتحقيق .. وابن العربى هو العلامة الحافظ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الاشبيلى ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة ، ورحل إلى آلمشرق ، وسمع من طراد الزينبى ، ونصر بن البطر ، ونصر المقدسى وأبى الحسنى الخلعى . وتخرج بآبى حامد الغزالى ، وأبى بكر الشاشى ، وأبى زكريا التبريزى ، وجمع وصنف وبرع فى الأدب والبلاغة وبعد صيته وكان متبحرا فى العلم ، ثاقب الذهن ، موطأ الأكناف ، كريم الشمائل .

ولى قضاء إشبيليه فكان ذا شدة وسطوة ثم عزل فأقبل على التأليف ونشِر العلم وبلغ رتبة الاجتهاد . صنف في الحديث والفقه والأصول ، وعلوم القرآن والأدب ، والنحو ، والتاريخ . مات بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة .

له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٢٨/١٢ وبغية الملتمس ٨٦ وتذكرة الحفاظ ١٢٩٤/٤ ، والديباج المذهب ٢٨١ وشذرات الذهب ١٤١/٤ والصلة ٢٠٩/ ٥ وطبقات المفسرين للداودى ٢٦٢/٢ وطبقات المفسرين للسيوطى ٣٤ ومرآة الجنان ٢٧٩/٣ ونفيح الطيب ٢٥/٢ ووفيات الأعيان ٤٨٩/١ وطبقات الحفاظ للسيوطى ٤٦٧ ت ١٠٤٨ .

<sup>(</sup>٣) \_ من حصائصه عليه و شرح الزرقاني ٩٥/٥ ١ .

لا يَزَال ناسٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرِينَ (¹¹).

## المائة والخامسة والثمانون

وَبِأَنَّهُ لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ مُجْتَهِدٍ فِيهِمْ ، قَائِمٍ لله بِالْحُجَّةِ ، حَتَّى يَتَدَاعَى الزَّمَانُ بِتزَلْزُلِ الْقَوَاعِدِ ، وَتَأْتِي أَشْرَاطُ السَّاعَةِ<sup>(٢)</sup> الكسوف .

## المائة والسادسة والثمانون

وَبِأَنَّ الله تعالَى يَبْعَثُ لَهُمْ عَلَى رَأْسٍ كُلٌ مائةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهُمْ أَمْرَ دِينِهِمْ حَتَّى يَكُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ عِيسَـــى بنُ مَرْيَمَ ﷺ (۲). انتهى .

### المائة والسابعة والثإنون

وبأن فيهم من يشبه جبريل وميكائيل وإبراهيم ونوح عليهما السلام .

رَوَى الطُّبَرَانِيُّ \_ بِسَنَدٍ حَسَنٍ \_ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ( ) رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، قالتْ : قالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) و صحیح البخاری و ۲۰۲/۶ و و کنز العمال و ۳٤٤٩٨ و کذا و البخاری و ۱۹۷/۹ و و مسند الإمام أحمد و ۲٤٤/٤ و و فتح الباری و ۱۹۷/۱ و و مسند الإمام أحمد و ۲۶۹۳ و و فتح الباری و ۱۹/۱۳ و الخیل ب ۱ و و الکنز و ۱۸۰۳ و و قتح الباری و المعجم الکبر و ۱۸۰/۱ و شرف ۳۲۹/۱۹ و تاییس ایلیس و لاین الجوزی بمعناه ۱۸ و و سنن الدرامی و ۱۳/۱ و و موارد الظمان و المهیمی ۱۸۰۱ و و شرف أصحاب المحدیث و المجمع و ۱۸۸/۷ و د مسلم و ۲۵/۱ و المبد و ۱۸۸/۷ و المجمع و ۱۸۸/۷ و د مسلم و الموری و المبد و ۱۸۸/۷ مبحث الإمارة باب ۱ و و الحصائص الکبری و ۱۵۱/۲ أخرجه الشيخان ، و الحاکم ، وصححه عن جابر بن و مسرم و أخرجه الشيخان ، و الحاکم ، وصححه عن جابر بن

<sup>(</sup>٢) راجع : ٥ شرح الزرقاني على المواهب ، ٣٩٥/٥ ، ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٣) وأخرج الحاكم عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلِيَّةِ قال : « إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » « الخصائص الكبرى » ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) أم سلمة : هند بنت أبي أمية زاد الراكب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أم المؤمنين .

ترجمتها رضى الله عنها في : و مغازى ابن إسحاق ه ٢٦٠ ـ ٢٦١ و و سيرة ابن هشام ه ـ على هامش و الروض الأنف ه مرحمتها رضى الله عنها في : و مغازى ابن إسحاق ه ٢٦٠ ـ ٢٦١ و و سيرة ابن هشام ه ـ على هامش و الروض الأنف ه مرحمة و و الحسيم الله المنتجب من كتاب أزواج النبى ه للزبير بن بكار ٤٢ ـ ٤٤ و و تاريخ اليعقوبي و ٣٦١/٣ ـ ٣٦١/٣ و الاستيعاب و ١٩٢١ ـ ١٩٢١ و و ابن عساكر و ـ السيرة ق ١٣٧/١ و و تهذيب الأسماء واللغات و ١٩٢١ ـ ١٩٢٠ و و سير و السمط الثمين و ٧١ ـ ٧٩ م و ه مختصر تاريخ دمشق و لابن منظور ٢٧١ ، ٨٠ و و نهاية الأرب و ١٧٩/١٨ و و الإصابة و أعلام النبلاء و ٢٠١/٢ ـ ١١٠ و و تاريخ الخميس و ٢٦٠/١ و و السيرة الحلبية و ٣١٠/١ ـ ٣٢٠ و و شذرات الذهب و ٢٠٠١ و و أزواج النبى و ولاده على و يبدؤ معمر بن المثنى ٢٤ ـ ٢٦ تحقيق يوسف بديوى دار مكتبة التربية ـ بيروت ـ لبنان .

اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ فِى السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشَّدَّةِ ، وَالآخَرُ يَأْمُرُ بِاللَّينَ وَكُلِّ مُصِيبٌ جِبْرِيلُ وَمِكَائِيلُ وَنِيَّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللَّينِ وِالآخَرُ يَأْمُرُ بِالشَّدَّةِ وَكُلِّ مُصِيبٌ ، وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا ، وَلِي صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللَّينِ والآخَرُ بِالشَّدَّة ، وكُلِّ مُصِيبٌ ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ ١٥٠٠.

### المائة والثامنة والثمانون

وَبِأَنَّ فِيهِمْ أَقْطَابًا ﴿ وَأُوتَادًا ﴿ وَنُجَبَاءَ ﴿ وَأَبِدَالًا ﴿ وَأَبِدَالًا ﴿ وَأَبِدَالًا ﴿ وَأَبِدَالُا ﴿ وَلَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا عَنَهُمْ ، عَدَّ هَا لِهُ اللَّهُ الْأَخِيرَةُ عَلَاءُ الدِّينِ القُونَوِيُ ﴿ ) وَ أَحَدُ أَثْمَةِ الشَّافِعِيةُ فَي كتابِه : ﴿ التَّلَطُّفِ ﴾ في شَرْح كتاب التَّعرُّفُ فَي التَّصَوَفُ لِلإَمامِ الكَلَابَاذِي ﴿ ﴾ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى .

<sup>(</sup>١) • المعجم الكبير • للطبراني ٣١٥/٢٣ برقم ٧١٥ ، ٧١٦ قال في • المجمع • ٥١/٩ ورجاله ثقات .

 <sup>(</sup>٢) وبأن فيهم أى الأمة أقطابا قال اليافعي في ٥ الكفاية ٥ سمى قطبا لدورانه في جهات الدنيا الأربع كدوران الفلك في أققى
 السماء ، وقد سترت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة . غيرة من الحق عليه .

وقال غيره : الأقطاب جمع قطب ، وهو الخليفة الباطن ، وسيد أهل زمانه ، سمى قطبا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه مأخوذ من القطب وهو الحديدة التي تدور عليها الرحى ، ولايعرف القطب من الأولياء إلا القليل جدا ، وأول من تقطب بعد النبي ﷺ الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة ، ثم الحسن هذا ماعليه الجمهور .

راجع : • شرح الزرقانى على المواهب • ٣٩٦/٥ و • اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر • لسيدى عبدالوهاب الشعرانى ٧٩/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الأوتاد: أربعة فى كل زمان ، لا يزيدون ولا ينقصون ، وهم العمد وهم حكم الجبال فى الأرض ولذا سموا أوتادا ، يحفظ الله بأحدهم المشرق ، والآخر المغرب ، والآخر الجنوب ، والآخر الشمال ، روى الحكيم الترمذى عن أبى الدرداء: أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض ، فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد عليه لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة ، لكن بحسن الخلق والنية وصدق الورع وسلامة القلوب للمسلمين والنصح لله فى ابتغاء مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع فى غير مذلة ، فهم خلفاء الأنبياء ، قوم اصطفاهم الله لنفسه ، واستخلصهم لعلمه يدفع الله بهم المكاره عن الأرض ، والبلايا عن الناس ، وبهم يرزقون ويمطرون . قال الحكيم : فهؤلاء أمان هذه الأمة ، فإذا ماتوا فسدت الأرض ، وخربت الدنيا ، وذلك قوله تعالى : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض ﴾ الآية .

راجع : ٥ شرح الزرقاني على المواهب ٥ ٣٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) النجباء : سبعون ، مسكنهم مصر ، ورتبتهم فوق النقباء ودون الأبدال ، شرح الزرقاني ، ٣٩٦/٥ .

 <sup>(</sup>٥) الأبدال: بفتح الهمزة ، جمع بدل ، سموا بذلك لأنه إذا مات واحدا أبدل مكانه آخر ، أو لأنهم أعطوا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون أى أخلفوا صورة تحاكى صورتهم بحيث أن كل من رآها لايشك فى أنه هو . ٥ شرح الزرقاني ٥٠ / ٣٩٦
 ٣٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) هو على بن إسماعيل بن يوسف القونوى المتوفى سنة ٧٢٧هـ/ ١٣٢٦م . راجع : « تاريخ التراث العربى » لسيزكين ٤٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) الكلاباذي : هو تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي ، المتوفى سنة ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م ومن آثاره ه التعرف لمذهب أهل التصوف » .

مصادر ترجمته : « كشف الظنون » لحاجى حليفة ٥٣ ، ١٦٣ ، ٢٢٥ و « هدية العارفين » ٤/٢ و « الفوائد البهية » ١٦١ و « معجم المؤلفين » لكحالة ٣٣٢/٨ و « تاريخ الترأث العربى » لفؤاد سيزكين ٤٩٢/٢ .

روى أبو نعيم ، وابن عساكر ، عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله على أبن الله و عَزَّ وَجَلَّ هُ() في الخَلْقِ أَلْشِماتُةٍ ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ ، وَلِلّهِ و عَنَّ وَجَلَّ هُ() في الخَلْقِ أَرْبَعُونَ ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مُوسَى و عَلَيْهِ السَّلَامِ هُ() ، وَلِلّهِ فِي الْخَلْقِ سَبْعَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيلَ ، وَلِلّهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ السَّلَامَ هُ() ، وَلِلّهِ فِي الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيلَ ، وَلِلّهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيلَ ، وَلِلّهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثِيمَةِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثِمِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن السَّبْعَةِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الشَّلَاثُ مِنَ النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الشَّلَاثِمِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن السَّبْعَةِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمِاتَةٍ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمِاتَةٍ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن السَّبْعَةِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمِاتَةٍ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمِاتَةٍ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمَاتَةِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمَ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِن النَّلَاثِمَاتَةٍ ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ النَّلَاثِمِاتَةٍ أَبْدَلَ اللهَ مَكَانَهُ مِن الْعَلَمَ فَي مُعْمِى وَيُعِينَ ، وَيُمْ لُولُ وَيُشِتُ وَيَدْفَعُ الْبَلَاثِ مَا أَلَاللهُ مَن النَّهُ مَن الْعَلْمَةِ فَيهمْ مُن الْعَلَى اللهُ اللهُ مَن الْعَلْمَةُ مَن الْعَلَاثُ مَاتَ مِن النَّهُ مَن الْعَلَاثِ مَن الْعَلَاثُ مُ مَن الْعَلَاثِمَ مَا الْعَلَى اللهُ اللهُ مَا مُنْ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ مَا أَلْهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قِيلَ لِعَبْدِ [ الله ](١) بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَ تعالَى عنْه : كَيْفَ بِهِمْ يحيى ويميت ؟

قَالَ : ﴿ لِأَنْهُمْ يَسْأَلُونَ اللهُ تَعَالَى إِكْثَارَ الْأُمْمِ فَيُكْثِرُونَ وَيَدْعُونَ عَلَى الْجَبَابِرَةِ فَيُقْصَمُونَ ، وَيُسْتَسْقَوْنَ فَيُسْقُونَ وَيَسْأَلُونَ فَنَبْتَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ وَيَدْعُونَ فَيُدْفَعُ بِهِمْ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ ﴾ (٧).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ

١) ما بين الحاصرتين زائدة من • الحلية • ١/١ .

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الحلية ٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ، الحلمة ، .

<sup>(\$)</sup> ما بين الحاصرتين زيادة من • الحلية • أى على حال مثل قلبه فتخصيصه وقلبه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد والاحتمياب بالمولى والرضا مع التلذذ بما يرضاه الحبيب والتحبب إلى الخلق والبذل والكرم والمبادرة إلى التكاليف بأصدق الهم . • شرح الزرقانى • ٣٩٩/٥ .

<sup>(\*)</sup> والحلية لأبي نعيم ١/١، ٩.

<sup>(</sup>٦) ما بينِ الحاصرتين زيادة من ، الحلية ، ٩/١ .

<sup>(</sup>٧) و الحلية ، لأبى نعيم ٩/١ و ه شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ٣٩٧/٥ وفيه : « قال فى الفتوحات معناه : أنّهم يتقلبون فى المعارف الإلهية تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلهية إنما ترد على القلوب فكل علم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه ، وربما يقول بعضهم فلان على قدم فلان ومعناه ما ذكر ، .

<sup>(</sup>A) اليافعي : عبد الله بن أسعد على بن سليمان بن فلاح اليافعي ، اليمني ، ثم المكي ، الشافعي عفيف الدين ، صوفي ، شاعر ، مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة والفرائض والحساب ، ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث ورحل إلى عدن ، وجاور بمكة وتوفى بها في ٢٠ جمادى الآخرة ودفن بمقبرة باب المعلى ، ومن تصانيفه الكثيرة ، مرآة المجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ، و، روض الرياحين في حكايات الصالحين ، ويسمى : « نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواصى » .

له ترجمة في : • الدرر الكامنة والنجوم الزاهرة • و • معجم المؤلفين • ٣٤/٦ ومقدمة كتاب • نزهة العيون • .

حديثًا . قَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِكُ أَنَّ أَحَدًا عَلَى قَلْبِهِ / لِأَنَّهُ لَمْ يَخُلُقِ [ ١٥٧ و ] اللهُ تَعَالَى فِي عَالَم الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ أَعَزَّ وَٱلطَفَ وَأَشْرَفَ مِنْ قَلْبِهِ عَيْقِكُ ، فَقُلُوب المَلَائكةِ والأَنبياءِ والأَوْليَاءِ بِالإضافَةِ إِلَى قَلْبِهِ ، كَإضَافَةِ سَائِرِ الكواكِبِ إِلَى كَمَالِ الشَّمْسِ لِمنعهِنّ ، (١٠) .

رُوِى عَنِ الشَّعْبِيِّ رَضِى اللهَ تَعَالَى عَنْه ، قالَ : شَبَّهَ النَّبِي عَلِيَّكُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أُمَّتِهِ ، فقالَ : وَحُرَةً إِنَّ مُسْعُودٍ أَنَّ يُشْبِهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، وَعَبْدَ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ ﴾ (\*)
الدَّجَّالَ ﴾ (\*)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بسندٍ ضَعيفٍ \_ عن ابنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى [شَبِيهِ](٥) عِيسَى بنِ مَرْيَم خَلْقًا وَخُلُقًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي ذَرٌّ »(١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا ، قَالَتْ : رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَاقِفًا فِى حُجْرَتِى هَلْذِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلِّلِكُ يُنَاجِيهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : مَنْ هَلْذَا ؟ قَالَ مِمَّنْ تُشَبِّهِينَهُ ؟ قُلْتُ : بِدِحْيَةَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتِ جِبْرِيلَ »(٧).

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ - بِسَنَدٍ حَسَنٍ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى الله تعالى عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قالَ : ﴿ إِن فِى السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ : أَحَدَهُمَا يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِاللَّينِ ، وَكُلَّ مُصِيبٌ ، وذَكَرَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، وَنَبِيَّانِ أَحدَهُمَا يَأْمُرُ بِالشِّدَةِ وَالآخَرُ يَأْمُرُ بِاللَّينِ وكلَّ مُصِيبٌ ، وذَكَرَ

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقانى على المواهب اللدنية • ٣٩٨/٥ وفيه : • أن هذا يرد قول ابن عربى أحد الأوتاد على قلبه عليه الصلاة والسلام وله ركن الحجر الأسود • .

<sup>(</sup>٢) قال النووى : يقال بكسر الدال وبفتحها لغتان مشهورتان . « تهذيب الأسماء واللغات » ١٨٥/١/١ وهو دحية بن همليفة ابن فروة الكلبي كان يشبه خبريل وكان رسول الله. عليه إلى قيصر .

ترجمته فى : • مشاهير علماء الأمصار • ٩٤ ت ٣٨٠ و • طبقات ابن سعد • ٢٤٩/٤ و • تاريخ خليفة ، ٧٩ و • الثقات ، ١١٧/٣ و • السير • ٢/٢٤/٦ و • التازيخ الكبير • ٢٥٤/٣ و • السيعاب • ٢/١٧٦ و • ابن عساكر ، ٢/٢٤/٦ و • أسد الغابة ، ١١٧/٣ و • خلاصة ٢٥٨/٢ و • خلاصة تذيب الكمال • ٣٩٦ و • تاريخ الإسلام • ٢٠٢/٣ و • التهذيب • ٢٠٦/٣ ـ ٢٠٠٧ و • الإصابة ، ٧٣/١ و • خلاصة تذهيب الكمال • ٢١٢ و • تهذيب ابن عساكر ، ٢٢١/٥ .

<sup>(</sup>٣) عروة بن مسعود الثقفي أبومسعود . له صحبة .

ترجمته فى : • تاريخ الصحابة • ١٩٥ ت ١٠٠٩ و • الثقات ، ٣١٣/٣ و • الإصابة ، ٤٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع : • الإصابة • ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من ، المعجم ، .

<sup>(</sup>٦) • المعجم الكبير • ١٤٩/٢ حديث رقم ١٦٢٦ قال في • المجمع • ٣٣٠/٩ وفيه إبراهيم الهجرى وهو ضعيف ، وإبراهيم مع ضعفه لم يدرك ابن مسعود .

<sup>(</sup>٧) • المستدرك • للحاكم ٧/٤ كتاب معرفة الصحابة / عائشة .

ابراهِيمَ ونوحًا ، وَلِى صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشَّـدَّةِ ، وَالآخَرُ يَأْمُرُ بِاللَّينِ وَكُلَّ مُصِيبٌ ، وذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ هِ (١٠).

وَرُوِى - أَيْضًا - بِسَنَدِ حَسَّنَهُ الحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِى عَنْ أَنسِ رَضِى الله تعالَى عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ :. ﴿ لَنْ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَانِ ، فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ ، وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ ، مَامَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ آخَرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : ﴿ وَلَسْنَا نَشُكُ أَنَّ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : ﴿ وَلَسْنَا لَمُسْتَقُونَ ، وَبِهِمْ يُنْهُمْ ﴾ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِ بِسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى الله تعالَى عنه ، قالَ : الأَبْدَال فِي هَلْذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَانِ عَلَيْكُ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلً اللهُ مَكَانَهُ وَجُلًا مِنْ رَجُلًا مِنْ رَجُلًا مِنْ رَجُلًا مِنْ أَوْتَادَ الْأَرْضِ أَخْلَفَ الله مَكَانَهُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْأَبْدَالَ ، لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ حَتَّى يُنْشِىءَ الله مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّ اللهِ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّ اللهِ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّ اللهِ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّ اللهِ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ إِنَّا لِيَعْلِي اللهِ مُكَانَهُ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتُوا أَوْتَادُ اللهُ مُنَا لِهُ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ يَخْلُفُهُ ، وَهُمْ أَوْتَادُ اللهُ مُنَالِهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُلَا لُهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالحَكِيمُ التَّرَمِذِيُ ، وَالْخَلَّالُ '' وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيجِ \_ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ وَثَقَهُ الْعِجْلِيُ '' ، وأَبُو زُرْعَةَ : عبدالوَاحِدِ بنِ قيسٍ عنْه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وأَبُو زُرْعَةَ : عبدالوَاحِدِ بنِ قيسٍ عنْه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ الْأَبْدَالُ فِي هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خليلَ الرَّحْمَانِ ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلَّ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا ﴿ أَنَّهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير • للطبراني ٣١٥/٢٣ ، ٣١٦ حديث رقم ٧١٥ قال في • المجمع • ١/٩ ورجاله ثقات وإن الحديث في بعض ألفاظه تقديم وتأخير .

 <sup>(</sup>۲) ه مجمع الزوائد ، ۱۳/۱۰ و « إتحاف السادة المتقين ، ۳۸٥/۸ و « الحاوى فى الفتاوى ، ٤٣٣/٢ و « الدر المنثور »
 ۳۲۰/۱ و « كنز العمال ، ٣٤٦٠٣ .

<sup>(</sup>٣) ه شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ٣٩٨/٥ وسموا الأبدال قيل : لأنهم بدلوا الأخلاق السيئة حسنة ، وراضوا أنفسهم حتى صارت محاسن أخلاقهم خلية أعمالهم و « مجمع الزوائد » ٢٢/١٠ و « إتحاف السادة المتقين » ٣٨٦/٨ و « الحاوى » ٢٢٨/٢ و « الدر المنثور » ٢٠/١ و « كنز العمال » ٣٤٦٠٢ و « الموضوعات » ١٥١/٣ و « اللالىء المصنوعة » ١٧٧/٢ و « تذكرة الموضوعات » لابن القيسراني ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الحلال : أبو محمد الحسن بن أبى طالب بن محمد بن الحسن بن على الحلال الحافظ البغدادى ، ولد سنة اثنتين وخمسين وثلثائة ، وسمع ابن شاذان وغيره وعنه الخطيب وعدة ، قال الخطيب : كان ثقة خرج المسند على الصحيحين ، مات سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . • شرح الزرقاني على المواهب • ٣٩٧/٥ .

 <sup>(</sup>٥) العجلى: مُؤرِّق بن مُشخّرج بن عبد الله العجلى أبو المعتمر البصرى ثقة عابد مات بعد المائة . « شرح الزرقانى على المواهب ، ١١/٨ .

<sup>(</sup>٦) ، شرح الزرقاني ، ٣٩٧/٥ هذا الحديث أورده الخلال في كتابه ، كرامات الأولياء ، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات ، ثم سرد أحاديث الأبدال وطعن فيها واحدا واحدا وحكم بوضعها وتعقبه السيوطي بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمُدُ عَنْ عَلِى بِنِ أَبِى طَالَبٍ رَضِى الله تعالَى عَنْه ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْوَلُ : و الْأَبْدَالُ بِالشَّامِ ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلَّ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ رَجُلًا ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلًا الله مَكَانَهُ رَجُلًا ، وَمُو يَقَةً الله مَكَانَهُ رَجُلًا الله مَكَانَهُ رَجُلًا الله مَكَانَهُ رَجُلًا الله عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَيْثُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ الْعَذَابُ ، وَجَالُهُ وَجَالُ الصَّحِيجِ ، غَيْر شُرَيْجِ بنِ عُبَيْدٍ ، وَهُو ثِقَةٌ (١ ) ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ آخَوَ مَن شُرَيْجٍ (٢) وَعَلِي ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبَلَغُهُ ، ورواهُ ابنُ أَبِى الدُّنْيَا (١ في كِتَابِ وَ الأَوْلِيَاءِ ، مِنْ طَرِيقِ آخَوَ ، وَلا عَلَى عَنْ شَرَيْجِ (١٠) وَعَلِي بِي الْمُبْتِدِعِينَ ، وَلا مِعْتَ اللهُ ا

وَرَوَى الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وأقرَّهُ الذَّهَبِيُّ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِىّ رَضِىَ الله تعالى عنه ، قالَ : ﴿ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ ، وَسُبُّوا ظَلَمَتَهُمْ ﴾ (٨).

<sup>=</sup> قلت: متواترا وأطال فى بيان ذلك ثم قال : ٥ مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوى بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة ٥ . كما رواه الطبرانى فى ٥ الأوسط ٥ قال الحافظ الهيثمي بإسناد حسن .

وانظر: ٥ المسند ٥ للإمام أحمد ٣٢٢/٥ و ٥ مجمع الزوائد ٥ ٢٢/١ و ٥ السلسلة الضعيفة ٥ للألبانى ٩٣٦ و ٥ تهذيب تاريخ دمشق ٥ لابن عساكر ٦١/١ و ٥ إتحاف السادة المتقين ٥ للزبيدى ٣٨٦/٨ و ٥ كشف الحفا ٥ للعجلونى ٢٤/١ و ٥ كنز العمال ٥ ٣٤٥٩٢ ، ٣٤٥٩٣ ، ٣٤٥٩٥ و ٥ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ٥ للسيوطي ١٨٧ و ٥ تفسير ابن كثير ٥ ٤٤٨/١ و ٥ الدر المنثور ٥ ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>۱) ه المسند ه ۱۱۲/۱ و ه تهذیب تاریخ دمشق ه لابن عساکر ۲۱/۱ و ه البدایة والنهایة » لابن کثیر ۲۰۲۱ و « إتحاف السادة المتقین » للزبیدی ۳۰۶/۸ و کنز العمال » ۲۰۹۱ ، ۳۶۲،۷ و ه کشف الحفا » ۲۰/۱ و ه آلدر المنثور » ۲۰۰۱، ۷۶/۲ و ه إتحاف السادة المتقین » ۳۸۰/۸ ، ۳۸۲ ، ۳۹۶/۲ و « اللآلیء المصنوعة » ۱۷۸/۲ و « تذکرة الحفاظ » ۱۹۶ و « لموضوعات » لابن الجوزی ۱۵۱/۳ ، ۱۵۲ و « الحاوی للفتاوی » للسیوطی ۲۵۲/۲ .

 <sup>(</sup>۲) شرخ بن عبيد الحضرمى روى عنه عمرو بن دينار ، وأبو الزبير ٥ كل شىء فى البحر مذبوح ، قوله . له صحبة .
 ترجمته فى : ٥ تاريخ الصحابة ، ١٣٤ ت ٦٥٣ و ٥ الثقات ، ١٨٩/٣ و ٥ الإصابة ، ١٤٦/٢ وفيه هو : شريح بن أبى شريح لحجازى .

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر : عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس ، المعروف بـ و ابن أبى الدنيا ، الأموى مولاهم ، البغدادى .
 الحافظ ، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة ، المتوفى سنة إحدى وثمانين وماثنين . ، الرسالة المستطرفة ٤٤ ، ٥٠ ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلال في • كرامات الأولياء • وفيه بدل • ولابالمتعمقين • • ولابالمعجبين • .

<sup>(</sup>٥) عبارة ١ ولا صدقة ١ زيادة من ١ الحاوى للفتاوى ١ ٢٥٦/٢ ، ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٦) • شرح الزرقانى على المواهب اللدنية • د/٣٩٩ وابن أبى الدنيا فى كتاب • كرامات الأولياء • ١١٥ طبعة دار الندوة الإسلامية .

 <sup>(</sup>γ) ما بين الحاصرتين زيادة من ۱ ابن أبي الدنيا ، ۱۱۵ و ، شرح الزرقاني ، ۳۹۹/۵.

 <sup>(</sup>٨) ، شرح السنة ، للبغوى ٩١، و، تهذيب تاريخ دمشق ، لابن عساكر ٧٢/١ و ، كشف الحفا ، للعجلونى ٢٦/١ ، ٢٥/١ و ، إنحاف السادة المتقين ، ٣٨٧/٨ و ، كنز العمال ، ٣٥٠٢٢ و ، الأسرار المرفوعة ، لعلى القارى ٩٩١ و ، الجامع الكبير ، المخطوط الجزء الثانى ١٨٤/٢ و ، الحاوى ، ٤٥٧/٢ .

وَرَوَى الحَكِيمُ التَّرْمِذِيُّ ، عَنُّ خَلِيفَةَ<sup>(۱)</sup> رَضِى الله تعالَى عنه ، قَالَ : ﴿ الْأَبَدَالُ بِالشَّامِ ، وَهُمْ ثَلَاثُونَ رَجُلًا ، عَلَى مَنْهَج إِبْرَاهِيمَ ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ آخَرَ ، عِشْرُونَ عَلَى اجْتِهَادِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ قَدْ أَثُوا مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ<sup>(۱)</sup> رَضِى الله تعالَى عنْه ، قالَ : خَطَبَنَا عَلِى رَضِى الله تعالَى عنْه ، فَالَ : خَطَبَنَا عَلِى رَضِى الله تعالَى عنْه ، فَلَكَرَ الْخَوَارِجَ فَعَالَم رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : وَيُحَكَ لَا تُعَمَّمُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْخَصَائِبُ ، (<sup>۱)</sup>. الْأَبْدَالَ ، وَمِنْهُمُ الْعَصَائِبُ ، (<sup>۱)</sup>.

وَرُوِى عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ الْأَبْدَالُ بِالشَّامِ ، وَالنَّجَبَاءُ بِالكُوفَةِ ﴾ (''). وَرَوَى الْخَلَّالُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ قُبَّةُ الْإِسْدَمِ بِالكُوفَةِ ، والْهِجْرَةُ بِالْمَدِينَةِ ، وَالنَّجَبَاءُ بِمِصْرَ ، وَالْأَبْدَالُ بِالشَّامِ ('') .

وَرُوِىَ \_ أَيْضًا \_ عَنْ سعيدِ بنِ الوَلِيدِ الهجوِىّ ، عن أَبِيهِ ، عنْ عليَّ رَضِــىَ الله تعالَى عنْه ، قال : ﴿ أَلَا إِنَّ الْأَوْتَادَ مِنْ أَبْنَاءِ الكُوفَةِ ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْأَبْدَالِ ﴾''.

وَرُوِى \_ أَيْضًا \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ النَّجَبَاءُ بِمِصْرَ ، والْأَبْدَالُ بالشَّامِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) خليفة بن خياط بن خليفة الشيبانى العُصُفُرى نسبة إلى العصفر الذى يصبغ به الثياب ، البصرى المعروف بشباب الحافظ أحد شيوخ البخارى صاحب التاريخ الحسن وغيره ، المتوفى سنة ثلاثين ، وقيل سنة أربعين أو ست وأربعين ومائتين . « الرسالة المستطرفة ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة ، أدرك ثمانى سنين من حياة رسول الله ﷺ ومات سنة سبع ومائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله ﷺ بمكة . . . .

له ترجمة فى : « مشاهير علماء الأمصار » ٦٤ ت ٢١٤ و « طبقات ابن سعد » 207/٥ و ٢٤/٦ و « الاستيعاب » ت ١٣٤٤ و « التجريد » ٢٨٩/١ و « السير » ٤٦٧/٤ و « ابن عساكر » ٤١٣/٨ ب و « أسد الغابة » ٩٦/٣ و « العبر » ١١٨/١ ، ١٣٦٠ و « التجريب التهذيب » ٨٢/٥ و « النجوم الزاهرة » ٢٤٣/١ و « الإصابة » ١١٣/٤ و « شفرات الذهب » ١١٨/١ و « العقد الثمين » ٨٧/٥ و « تهذيب البن عساكر » ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) • ابن عساكر • ٢٠٣/٧ ب و • تهذيب ابن عساكر • ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) ه جمع الجوامع ، ١٠٢٨٣ و ه إتحاف السادة المتقين ، ٣٨٦/٨ و « كشف الخفا ، للعجلونى ٢٦/١ و « الحاوى » ٤٥٨/٢ .

 <sup>(</sup>٥) سعید بن أبی هلال اللیثی من أهل المدینة ، سكن مصر ، وكان أحد المتقنین وأهل الفضل فی الدین ، مات سنة تسع وأربعین ومائة .

ترجمته فى : • مشاهير علماء الأمصار • ٣٠١ ت ١٥٢٥ و • الجمع • ١٧٢/١ و • شذرات الذهب • ٢١٩/١ و • تاريخ البخارى • ٣٠/٣ و • الجرح والتعديل • ٢١/٤ و • الكاشف • ٢٩٧/١ و • ميزان الاعتدال • ٢٦٣/٢ و • التهذيب • ٤/٤ و و تذهيب التهذيب • ٢/٣٠/١ و • التقريب • ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٦) ، الحاوى للفتاوى ، ٢/٥٩/١ .

<sup>(</sup>٧) ، الحاوى للفتاوى ، ٢٥٨/٢ ، ٤٥٩ .

وَرُوِى \_ أَيْضًا \_ عنْه ، قالَ : • الْأَبْدَالُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالنَّجباءُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، والأُخْيَارُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، (١)!

وَرَوَى الْحَافِظُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ فِي ﴿ الكراماتِ ﴾ عن حِبِيبٍ بنِ أَبِي عُثْمانَ ، عن رَجُلٍ ، عنْ عَلِي وَرَوَى اللهِ تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ عَنِ الْقَرْيَةِ بِسَبْعة مُوْمِنِينَ يَكُونُونَ فِيهَا ﴾(٢)؛

وَرَوَى الحَكِيمُ التَّرِمِذِيُّ ، وابنُ عَدِيٌّ ، وابنُ شَاهِينَ ، وَالخَلَّالُ ، عَنْ عُمَرَ بنِ يَحْيَى ، عن نافع الأملى ، حدثنا العلاءُ بنُ زَيدٍ ، عنْ أنس بنِ مالكٍ رَضِيى الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ البُدَلَاءُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا : اثْنَانِ وَعِشْرُونَ بِالشَّامِ ، وَثَمَانِيةَ عَشَرَ بِالعِراقِ ، كُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ ﴾ (7).

[ فَإِذَا جَاءَ الأَمْرِ قُبِضُوا كُلَّهُمْ فعنْدَ ذَلِّكَ تَقُومُ السَّاعَةُ ](١).

وَرَوَى الحَلال عَنْ أَنَسٍ رَضِيَى الله تعالَى عَنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿الْأَبْدَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، وأربعونَ امْرَأَةً ﴾(٥٠٠.

وَرَوَى الحَافِظُ بْنُ لَال فِ و مكارم الأحلاق ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا صِيَامِهِمْ ، ولكنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا صِيَامِهِمْ ، ولكنْ دُخُولَهَا (٧) إِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ ، وَسَخَاوَةِ أَنْفُسِهِمْ و (٨).

زادَ ابْنُ عَدِيٌّ ، وَالخَلَّالُ : ﴿ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

وَرَوَى الحَافِظُ تَمَّامٌ بِنُ مُحَمَّد الرَّازِيِّ ، عنْ أنس رَضِينَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) • مجمع الزوائد • ۲۲/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) • الحاوى للفتاوى • ٢/٩٥٢ .

<sup>(</sup>۳) ه تذكرة الموضوعات ، للفتنى ١٩٤ و « كنز العمال ، ٦٤٦٠٩ و « جمع الجوامع ، للسيوطى ١٠٢٨٢ و « إتحاف السادة المتقين ، ٣٨٥/٨ و.« الحاوى للفتاوى ، ٢٥/٢ و « كشف الحفا ، للعجلونى ٢٦/١ و « تنزيه الشريعة ، لابن عراق ٢٠٧/١ و « تذكرة الموضوعات » لابن القيسرانى ١٠٥٢ و « الموضوعات » لابن الجوزى ١٥١/٣ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من « الحاوى للفتاوى ، ٩/٢ ه. .

 <sup>(</sup>٥) و الفتح الكبير و للنبهاني ١٠٤/٥ و و الحاوى للفتاوى و ٢٠٠/٢ مع زيادة وفيه : أخرجه الديلمي في و مسند الفردوس و من طريق أحرى عن إبراهيم بن الوليد .

 <sup>(</sup>٦) أبو بكر: أحمد بن على بن أحمد بن مجمد بن الفرج بن لال ومعناه بالفارسية: الأخرس. الهمذاني ، الشافعي المتوفى بنواحي عكا بالشام سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. • الرسالة المستطرفة ٣٦ ه.

<sup>(</sup>٧) في ه الحاوي للفتاوي ، ٢٠/٢ ه دخلوها . .

<sup>(</sup>٨) • الأولياء • لابن أبي الدنيا ٥٥ . و • الحاوى للفتاوى • ٤٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٩) ، الحاوى للفتاوى ، ٢٠/٢ .

عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّمَا دِعَامَةُ أُمَّتِي عَصَبُ الْيَمَنِ ، وَأَبْدَالُ الشَّامِ ... (١).

[ وهُمْ أَرْبَعُونَ رَجَلًا كلَّما هَلَكَ رَجُلٌ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ آخَرَ ، لَيْسُوا بِالمُتَمَاوِتِينَ وَلَا بِالمُتَمَاوِتِينَ وَلَا بِالمُتَنَاوِشِينَ ، لَم يَنْلُغُوا ما بَلَغُوا ، بكثرةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ ، وإنَّمَا بَلَغُوا ذَلِكَ بِالمُتَهَالِكِينَ ، ولا المُتَنَاوِشِينَ ، لم يُلُغُوا ما بَلَغُوا ، بكثرةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ ، وإنَّمَا بَلَغُوا ذَلِكَ بِالسَّخَاءِ ، وصِحَّةِ القُلُوبِ ، والمتَاصَحَةِ للمُسْلِمِينَ ] (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَى ﴿ الزهد ﴾ عَنِ العِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو ، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ رَضِى الله تعالَى عنْه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : ﴿ مَا خَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ بعد نُوجٍ مِنْ سَبْعَةٍ يَدْفَعُ الله بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ﴾(٣).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، وَتَمَّامٌ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَنسٍ ، رَضِى الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، وأَبْدَالُ أُمَّتِى أَرْبَعُونَ ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، وأَبْدَالُ أُمَّتِى أَرْبَعُونَ ، كُلُّ قَرْنٍ خَمْسِمَاتَةٍ ، وأَبْدَالُ أُمَّتِى أَرْبَعُونَ ، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مَكَانَهُ مِنَ الخَمْسِمَاتَةِ ، وأَدْخَلَ مِنَ الْخَمْسِمَاتَةِ ، وأَدْخَلَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ مَكَانَهُ ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : ﴿ دُلّنَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، قالَ : يَعْفُونَ عَمَّنُ فَلَامَهُمْ ، وَيَتُوامنون فِيمَا آتَاهُمُ الله ('').

<sup>(</sup>١) ٥ المرجع السابق. ٥ .

<sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین زیادة من و الحاوی للفتاوی و ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) ، الحاوى للفتاوى ، ٤٦١/٢ أخرجه الخلال .

<sup>(</sup>٤) • تهذیب تاریخ دمشق • لابن عساکر ۲۱/۱ و ۲۶ و • کنز العمال • ۳۶۹۱ وکذا ۲۷۹۱۸ و • کشف الحفا ه للعجلونی ۲۰/۱ و ۳۸۶۸ و «الکنز • ۳۶۹۹ و «الحلیة » للعجلونی ۲۰/۱ و ۳۸۶۸ و • الکنز • ۳۶۹۹ و «الحلیة » للعجلونی ۲۰/۱ و • الحاوی فی اَلفتاوی • ۲۶۲٪ و • اللآلیء المصنوعة • ۱۷۷/۱ و • الفوائد • ۲۶۵ و • السلسلة الضعیفة • ۹۳۰ و • تذکرة الموضوعات • للفتنی ۱۹۲۶ و • شرح الزرقانی علی المواهب • ۳۹۸/۵ و • الحاوی للفتاوی » ۲۱/۲ أخرجه أبو نعیم وتمام وابن عساکر .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من ، الحاوى ، ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) الأبدال : قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، واحدهم بَدَلَ وبدُّل مثل : شَبَهٌ وشِيه .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زائد من ﴿ الحاوى للفتاوى ﴿ .

وعصَائِبُ [ أَهْل ](١) العِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ هِ(٢) الحديث . وَلَهُ طرقٌ سُمَّى فى بَعْضِهَا المبهم مجاهدًا ، وفِي بَعضِهَا عبدالله بنُ الحارثِ .

وَرَوَى ابنُ جَرِيرٍ ، عن شِهْرِ بنِ حَوْشَبَ رَضِى الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ لَنْ تَبْقَ فِي الْأَرْضِ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ لَنْ تَبْقَ فِي الْأَرْضِ الله تعالَى عنْه الله إلّا زَمَنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ ، فَإِنّه إِلّا وَفِيهَا أَرْبَعَهُ الله يَهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَيخرج بركتُها إِلّا زَمَنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ ، فَإِنّه كَانَ وَحْدَهُ ﴾ أَوْ الزهد ﴾ عن كعب بدونِ قولِهِ : ﴿ إِلّا زَمَنَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ..

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيّ رَضِيّ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ( الأبدالُ بِالشَّامِ ، وَالنَّجباءُ بِمِصْسَرَ ، والعصّبُ باليمنِ ، والأخيارُ بِالعِرَاقِ ، ( الله على الله على عنه ، قال

وَرَوَى الخَطيبُ ، وابنُ عَسَاكِرُ ، عَنِ الكَتَّانِيّ<sup>(\*)</sup> قالَ : ( النَّقَبَاءُ ثَلَاثِمَاتَةِ ، والنجباءُ سبعون ، والبدلاء آربعون ، والأحيار [ سَبْعَة ، والعُمُد أربعة ، والغوْثُ وَاحِد ، فَمَسْكَنُ النَّقَبَاءِ المغرِب ، ومَسْكَنُ النَّقَبَاءِ المعْرُب واللَّحْبَارُ سيَّاحُونَ فِي الْأَرْضَ وَالْعُمُدُ فَ وَمَسْكَنُ الْأَبْدَالِ الشَّامِ ، (\*) ] والْأُخْبَارُ سيَّاحُونَ فِي الْأَرْضَ وَالْعُمُدُ فَ وَمَسْكَنُ الْغُوْثِ مَكَّةً ، فَإِذَا عُرِضَت الحَاجَة فِي أَمْرِ العَامَّةِ ابْتَهَلَ فِيهَا النَّقَبَاءُ ، ثُم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زائد من ، الحاوى ، .

<sup>(</sup>۲) الحديث في و تجمع الزوائد و ۱۰٥/۳ و مسند أبي يعلى الموصلي و ۳۲۹/۱۲ برقم ۲۹٤٠ وإسناده من طريق عجاهد، حسن من أجل أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن رفاعة ، فإن في حفظه كلاما لاينزل «حديثه عن مرتبة الحسن و و أبو يعلى و ۲۳٥/۱۲ برقم ۲۹۳۸ برقم ۲۹۳۸ برقم ۲۹۳۸ برقم ۲۹۳۸ برقم ۲۹۳۸ برقم ۲۹۳۸ برقم ۱۲۵/۱۲ برقم ۱۰۵/۱۲ برقم ۱۰۵/۱۲ باب الحسف بالجيش الذي يؤم البيت وأخرجه و أخمد و ۱۰۵/۱ باب ما ذكر في الأسواق ، وانظر : و تحفة الأشراف و برقم ۱۷۲۷۱ و و الحاوي للفتاوي السيوطي ۲۵/۲ و و الحاوي للفتاوي السيوطي ۲۵/۲ و ذكر أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في و مسند و وابن أبي شيبة في و المصنف و ، وأبو يعلى والحاكم والبيهي . وقال الحافظ في و الفتح و ۱۶۰/۶ : و والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال ، الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب : بأن العذاب يقم عاما لحضور آجالهم ، ويعثون بعد ذلك على نياتهم و .

وفي هذا الحديث : أن الأعمال تعتبر بنية العامل ، والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم ، وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر الم ذلك

<sup>(</sup>۳) ، الحاوى للفتاوى ، ٤٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ه تهذيب تاريخ دمشق ه لابن عساكر ٦١/١ وبمعناه في ه المسند ه ١١٢/١ و ه الحاوى للفتاوي ، ٢٦٦/٢ ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من ه الحاوى للفتاوى ، ٤٦٧/٢ .

النَّجباءُ ، ثُمَّ الْأَبْدَالُ ، ثُمَّ الْأَخْيَارِ ، ثم العُمُدُ ، فَإِنْ أُجِيبُوا وَإِلَّا ابْتَهَلَ الْغَوْثُ ، فَلَا تَتِمُّ مَسْأَلَتُهُ حَتَّى تُجَابَ دَغْوَتُهُ ﴾(٢).

قَالَ الإَمَامُ الْيَافِعِيّ في كتابِ: ﴿ كِفَايَةِ المعتقد ، ونكاية المنتقد ﴾ قالَ بَعْضُ العَارِفينَ : و الصَّالِحُونَ [ كَثير ](٢) مُخَالِطُونَ للمَوَامُّ لِصَلَاحِ [ الناس في ](٣) دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، والنُّجباءُ [ في العدد ع(ُ ﴾ أَقَلَ مِنْهُمْ [ والنقباء في العدد أقل منهم وهم ع(٥) مخالطون للخواص ، والْأَبْدَالُ في العَدَدِ أُقُل / مِنْهُمْ ، وهمْ نَازِلُونَ فِي الْأَمْصَارِ الْمِطَامِ ، لَا يَكُونُ فِي الْمِصْرِ مِنْهُمْ إِلَّا الْوَاحِد بَعْدَ [٥٨] الوَاحِد ، فطوبَى لأَهْل بَلْدَةٍ ، كانَ فِيهَا اثْنَانِ مِنْهُمْ ، والأُوتادُ واحِدٌ في اليَمَن ، وَوَاحِدٌ في الشَّامِ ، وَوَاحِد بالمُغْرِبِ ، وَوَاحِد بالمَشْرِق ، والله سبحانَهُ وتعالَى يُدِيرُ القطبَ فِي الآفَاق الأرْبَعَةِ مِنْ أَرْكَانِ الدُّنيَا ، كَنَوَرَانِ الفلكِ في أَفِق السُّمَاء ، وقد سُتِرَتْ أَحْوَالُ القُطْبِ وَهُوَ الغَوْثُ عَن العَامَّةِ والخَاصَّةِ غِيرةً مِنَ الحق عليهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُرَى عَالمًا كجاهِل أَبْلَه كَفَطِن تَارِكًا آخِذًا قريباً بعيدًا سهلًا عسرًا آمنًا حذرًا ، وكشفُ أَحْوَالِ الأَوْتَادِ للخاصَّةِ ، وكشفُ أَحْوَالِ البدلاءِ للخاصَّةِ والعارفينَ ، وستْر أَحْوال النُّجَبَاءِ والنُّقَبَاء عَن العَامَّةِ خَاصَّةً ، وكشف بَعْضهم لبعض ، وكشف حَال الصَّالِحِينَ للعُمُومِ والخُصُوصِ ، لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، وَعِدَّةُ النُّجَبَاء ثَلَاثُمَائَةِ ، والنُّقَبَاء أَرْبِعُونَ ، والبُّدَلَاءُ قِيلَ : ثلاثونَ وقيلَ : أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وقيلَ : سَبْعَةً ، وهُو الصَّحِيحُ . والْأَوْتَادُ أَرْبَعَة ، فَإِذَا مَاتَ القُطْبُ جُعِلَ مَكَانَهُ خِيَارُ الأَرْبَعَةِ ، وَإِذَا مَاتَ أَحد الأَرْبَعَةِ جُعِلَ مكانَهُ خيارُ السبعة ، وإذا مات أحد السبعة جعل مكانه خيار الأربعين ، وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه خيار الثلاثمائة وإذا مات أحد الثلاثمائة جعل مكانه خيار الصَّالِحِينَ ، وَإِذَا أَرَادَ الله تعالى أن يقيم الساعة أماتهم أجمعين ، وبهم يدفع الله تعالى عن عباده البلاء ، ويُنْزِلُ قَطْرَ السُّمَاء ، قَالَ الْيَافِعِيُّ (٦) .

وَقَالَ بَعْضُ العَارِفِينَ : وَالْقُطْبُ هُوَ الوَاحِدُ المَذكورُ فِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ ، ومكانَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ كَالنَّقْطَةِ فِي الدَّاثِرَةِ الَّتِي هِيَ مَرْكَزُها ، بِهِ يَقَعُ صَلَاحُ الْعَالَمِ ٣٠٠

<sup>(</sup>١) • كشف الحفا ، للعجلوني ٢٦/١ و ، شرح الزرقاني ، ٤٠١/٥

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين زائدة من ٥ الحاوى ٥ ٤٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زائدة من ٥ الحاوى ٥ ٤٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من و الحاوى ، ٤٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زائدة من و الحاوى ، ٤٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الكفاية كذلك.

 <sup>(</sup>٧) و شرح الزرقاني على المواهب و ١٩٨/٥ و و الحاوى للفتاوى و ٢٦٨/٢ ، ٤٦٩ .

وقالَ الأسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِى () في و رسالته ، بسندهِ عن بلالِ الْخُواسِ ، قالَ : كُنْتُ فِي تِيهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا رَجُلَّ يُمَاشِينِي ، فَتَعَجَّبْتُ مِنْه فَأَلْهِمْتُ أَنَّهُ الْخِضْرِ عليه الصلاة والسلام فقلتُ له : بحق الحق من أنت ؟ قال : أخوك الخضر فقلت له : و أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ : سَلْ . قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الشَّافِعِيُّ ؟. قالَ : هُوَ مِنَ الْأُوْتَادِ ، قُلْتُ : وَمَا تَقُولُ فِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ ؟. قالَ : هُو مِنَ الْأُوْتَادِ ، قُلْتُ : وَمَا تَقُولُ فِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ ؟. قالَ : هُو مِنَ الْأُوْتَادِ ، قُلْتُ : لَمْ يُخْلَقُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، قلتُ : بِأَي قالَ : رَجُلٌ صَدِيقٌ . قلتُ : مَا تَقُولُ فِي بِشْرٍ الْحَافِيّ ؟ فَقَالَ : لَمْ يُخْلَقُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، قلتُ : بِأَي قَلَ : رَجُلٌ صَدِيقٌ . قالَ : بِيرُكِ () إِنَّمُ فَي بِشْرٍ الْحَافِيّ ؟ فَقَالَ : لَمْ يُخْلَقُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، قلتُ : بِأَي

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَ الزَّهِدِ ، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عن جلس وهب بن مُنَيِّهٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَيْنَ بُدَلاَءُ أُمِيلِ وهب بن مُنبِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَمَا بِالْعِرَاقِ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ : بَلْ مُحَمَّدٌ أُمِيلِ ؟ فَأَوْمَا بِيدِهِ نَحْوَ الشَّامِ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَمَا بِالْعِرَاقِ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ : بَلْ مُحَمَّدٌ ابنَ عَلَيْهِ ، وَحَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ (°) ، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ (°) الَّذِي يَمْشِي فِي النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرِّ اللهِ يَانِهُ (°) . النَّهِ يَمْشِي فِي النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرِّ اللهِ يَعْمُ النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرِّ

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْن يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ في النَّوْمِ ، فَقُلْتُ

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن على الحافظ : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيرى النيسابورى ولد في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة الفقيه المتكلم الأصول المفسر الأديب النحوى الكانب الشاعر لسان عصره وسيد وقته شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة وتوفى صبيحة يوم الأحد قبل طلوع الشمس السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة ودفن فى المدرسة بجنب الأستاذ أبى على الدقاق . ٥ تبيين كنب المفترى ٤ لابن عساكر من ٢٧١ ــ ٢٧٦ دار الفكر . وهامش ٥ الدر المنضود ٤ لابن حجر الهيتمى .

<sup>(</sup>۲) فی ۵ الحاوی للفتاوی ۵ ۲۹۹۲ ۵ ببرکة ۵ .

 <sup>(</sup>٣) و جامع كرامات الأولياء و للشيخ يوسف النبهاني ٦١١/١ طبعة مصطفى الحلبي بمصر و و الحلية و لأبي نعيم ١٨٧/٩ وفيه : قال بلال الحواص و رأيت الحضر عليه السلام في النوم فقلت له ... و الحديث . و و الحلوى للفتاوى و ٢٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) محمد بن واسع الأزدى أبو بكر : كان قد خرج إلى خراسان غازيا وكان فى فتح ما وراء النهر مع قتيبة بن مسلم من عباد
 أهل البصرة وزهادهم والمتقشفة الحشن ليس يصح له عن أنس سماع وإن كان لا يصغر عنه مات سنة سبع وعشرين ومائة .

ترجمته فى : ٥ مشاهير علماء الأمصار ٥ ٢٣٨ ت ١١٨٦ و ٥ التهذيب ٥ ٤٩٩/٩ و ٥ معرفة الثقات ٥ ٢٥٦/٢ و ٥ التقريب ٥ ٢٤٥/٢ و ٥ الكاشف ٥ ٩٢/٣ و ٥ تاريخ الثقات ٤ ٥٠٥ .

<sup>(°)</sup> حسان بن أبى سنان العابد ، كنيته أبو عبد الله ، كان يشبه بأبى ذر الغفارى فى زهده وتقشفه ، وليس له كبير حديث يرجع إليه إلا الرقائق .

ترجمته فى : ٥ الثقات ٥ ٢٢٥/٦ و ٥ التاريخ الكبير ٥ ٣٣/١/٢ و ٥ المعرفة والتاريخ ٥ للفسوى ٦٨/٢ و ٦٩ و ٥ التهذيب ٥ ٢٤٩/٢ و ٥ التقريب، ١٦١/١ و ٥ مشاهير علماء الأمصار ٥ ٢٤٠ ت ١١٩٨ .

<sup>(</sup>٦) مالك بن دينار ، مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤى بن غالب القرشى ، أبو يحيى ، من زهاد التابعين وعبادهم ممن يصبر على الفقر الشديد والورع الجهيد وكان يأكل من كد يده من الوراقة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة .

له ترجمة فى : « الثقات » ٣٨٣/٥ و « الجميع » ٤٨١/٢ و « التهذيب » ١٤/١٠ و « الكاشف » ٣/٠٠٠ و « تاريخ الثقات.». ٤١٨ و د معرفة الثقات » ٢٦٠/٢ و « مشاهير علماء الأمصار » ١٤٧ ت ٦٥٨ .

<sup>(</sup>٧) ٥ تاريخ ابن عساكر ، ٤٧٤/١٧ و ٥ الحلية ، لأبي نعيم ٢٣/٤ و ٥ الحاوى للفتاوى ، ٤٦٩/٢ .

يَا رَسُولَ اللهِ : مَنِ الْأَبْدَالِ ؟ قَالَ الَّذِينَ لَا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْئًا ، وَإِنَّ وَكِيعَ بْنَ<sup>(۱)</sup> الْجَرَّاجِ مِنْهُمْ ،(۲).

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ ، مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى أَن شيخاً / مِنْ أَهْلِ [ ١٥٩ و ] حَمْص ، خَرَجَ يريدُ المسجدَ ، وهوَ يَرَى أَنّه قد أصبح فَإِذَا عليْهِ لَيْلٌ ، فلمَّا صَارَ تَحْتَ الْقُبَّةِ سَمِعَ صَوْتَ جَرَس الْخَيْلِ عَلَى الْبَلَاطِ ، فَإِذَا فَوَارِسُ قَدْ لَقِى بعضُهُمْ بعضًا ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبعض : مِنْ أَيْنَ صَوْتَ جَرَس الْخَيْلِ عَلَى الْبَلَاطِ ، فَإِذَا فَوَارِسُ قَدْ لَقِى بعضُهُمْ بعضًا ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبعض : مِنْ أَيْنَ قَدِمْتُمْ ؟ قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُونُوا مَعَنَا ؟ قَالُوا : لَا . قالُوا : قدمنا : مِنْ جَنَازَةِ الْبَدِيلِ خالدٍ بنِ مَعْدَانَ . قالُوا : قدمنا ؟ مَا عَلِمْنَا بموتِهِ ، فَمَنِ اسْتَخْلَفْتُمْ بعدَهُ ؟. قالُوا أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ (")، فَلَمَّا أَصْبَع الشَّيْخُ وقدْ مَاتَ ؟ مَا عَلِمْنَا بموتِهِ ، فَمَنِ اسْتَخْلَفْتُمْ بعدَهُ ؟. قالُوا أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ (")، فَلَمَّا أَصْبَع الشَّيْخُ عَدَّنَ أَصِحَابَهُ ، فقالُوا : مَا عَلِمْنَا بِمَوْتِ خَالد بن مَعْدَانَ ، فلمًا كَانَ نِصْفُ النَّهَارِ قَدِمَ البَرَيدُ بِخَبر مَوْتِ خَالد بن مَعْدَانَ ، فلمًا كَانَ نِصْفُ النَّهَارِ قَدِمَ البَرَيدُ بِخَبر مُوْتِهِ ، (١٠٠٠).

[ 901 و ]

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدِ البِسْطَامِيِّ (° ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ مِنَ الْأَبْدَالِ السَّبْعَةِ ، اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرؤاسي أبو سفيان ، من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل في الدين ، ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث كان مولده سنة تسع وعشرين ومائة ومات بفيد في طريق مكة سنة ست وتسعين ومائة . الم تجمع وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث كان مولده سنة تسع وعشرين ومائة ومات بفيد في طريق مكة سنة ست وتسعين ومائة . الم تجمع في : ١٩٧١ و و خلاصة تذهيب الكمال ه ١٩٧٦ و و المجمع ١٢٧/١٠ و و المجمع على ١٩٧١ و و التقريب ١٢٣١/٢ و المعارف ١٥٠٥ و و الجرح والتعديل ١٢٩/١ و و التقريب ١٢٣١/٣ و التقريب ١٢٩/٨ و و المجمع ١٤٠٠ و و المجمع ١٤٠٨ و و المجمع ١٤٤٠ و و السير ١٤٠١ و و الكاشف ١٢٠٨/٣ و و حلية الأولياء ١٤٤/٣ و و تاريخ بغداد ١٤٦٦ و ١٤٦١ و و تاريخ الثقات ١٤٤٤ و و السير ١٤٠٨ و و تهذيب الأسماء والمغات ١٤٤/٣ و تهذيب الكمال و ١٤٦٢ و و طبقات ابن سعد ١٣٤/٣ و العاريخ الكبير ١٧٩/٨ و و التاريخ الصغير ١٢٨١/٣ و و تذكرة المخفاظ ١٢٥/١٠ و و ميزان الاعتدال ١٤٥٥ ٣٥٠ ، ٣٣٦ و

<sup>(</sup>۲) ، الحاوى للفتاوى ، ۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) أرطاة بن المنذر بن الأسود السكونى من قراء أهل الشام وعُبّادهم وخيار هذه الطبقة وزهادهم ، مات سنة ست وستين ومائة وقد قيل إنه سمع عبدالله بن بسر وفيه نظر .

ترجمته فى : « الثقات » ٨٥/٦ و « التاريخ الكبير » ٨٠/٢/١ و « المعرفة والتاريخ » للفسوى ١٥٢/١ ، ٦١١ ، ٣٨٣/٢ ، ٣٨٣/٢ و « التهذيب » ١٤١٢ و « التقريب » ٥٠/١ و « مشاهير على الأمصار » ٢٨٣ ت ١٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) \* الحاوى للفتاوى \* ٢٩/٢ ، ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو يزيد البسطامى : طيفوز بن عيسى بن سروشان وكان جده بجوسيا أسلم وهم ثلاثة إخوة : آدم ، وطيفور وعلى ، وكلهم كانوا زهادا عبادا ، أرباب أحوال وهو من أهل بسطام قيل مات سنة إحدى وستين ومائتين وقيل أربع وثلاثين ومائتين . ١٤، ١٣ ، ١٤ انظر ترجمته فى : ٥ حلية الأولياء ٥ ، ٣٣/١ - ٤٠ و ٥ طبقات الشعرانى ٥ ، ١٩/١ – ٩ و ٥ الرسالة القشيرية ٥ ، ١٤، ١١ ، ١٤ و و وفيات الأعيان ٥ ، ١٤/١ و ٥ صفة الصفوة ٥ ، ١٩/٤ – ٩ و ٥ شذرات الذهب ٥ ، ١٤٣/٢ و ٥ طبقات الصوفية ٥ للسلمى و ٥ مرآة الجنان ٥ ، ١٧٣/٢ و ١ البدآية والنهاية ٥ ، ١٥/١١ و ٥ سير أعلام النبلاء ٥ ٩ ق ١ ورقة ١٨ و ٥ طبقات الصوفية ٥ للسلمى

<sup>(</sup>٦) • حلية الأولياء • لأبي نعيم ٢٠/١٠ و • الحاوى للفتاوى • ٤٧١/٢ .

وَنَقَلَ الْيَافِعِيُّ فِي ﴿ الْكَفَايَةِ ﴾ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِر رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ (١) مِنْ دَارِهِ ليلةً فَنَاوَلْتُهُ الْإِبْرِيقِ ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، وَقَصَدَ بَابَ المدرسَةِ ، فَانْفَتَحَ لَهُ البَّابُ فخرجَ وخرجتُ خلفَهُ ، ثُمَّ عادَ الباب مغلقًا ، وَمَشَىي إلى قَريب مِنْ بَاب بَغْدَادَ فَانْفَتَحَ لَهُ ، فَخَرَجَ وخرجتُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَادَ البابُ مُغْلَقًا ، وَمَشَى غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بلدٍ لَا أَعْرِفُهُ ، فدخَلَ فِيهِ ، مكانًا شَبِيهًا بِالرَّبَاطِ ، فَإِذَا فِيهِ سِتَّةُ نَفَر ، فَتَبَادَرُوا بالسَّلَامِ إِلَيْهِ ، وَالْتَجَأْتُ إِلَى سَارِيَةٍ هناك ، وَسَمِعْتُ مِنْ جَانِب ذَلِكَ المكانِ أَنِينًا ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى سَكَنَ الْأَنِينُ ، وَدَخَلَ رَجُلُ وَذَهِبِ إِلَى الجَهَةِ التَّى سَمَعَتَ فِيهَا الأَنينَ ثُمْ خَرَجَ يَحْمِلُ شَخْصًا عَلَى عَاتِقِهِ ، وَدَخَل آخُرُ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ ، طويلُ الشَّارِبِ ، وجَلَسَ بينَ يَدَى الشَّيْخِ ، فأَخذَ عليهِ الشيخُ الشُّهَادَتَيْن ، وقَصُّ شَعْرَ رَأْسِهِ وَشَارِبِهِ ، وأَلبسَهُ طاقيةً وسمَّاهُ مُحَمَّدًا ، وقالَ لأُولئكَ النَّفَر قد أُمْرِتُ أَنْ يَكُونَ هذا بَدَلًا عنِ الميتِ ، قالُوا : سَمْعًا وَطَاعَةً ، ثم خرجَ الشَّيْخُ وتركهمْ ، وخرجتُ خلفَهُ ، ومشينَا غيْرَ بَعِيدٍ ، وَإِذَا نَحْنُ عِنْدَ بَابِ بَغْدَادَ ، فَانْفَتَح كَأُوُّلِ مَرَّةٍ ، ثُمَّ أَتَى المدرسةَ ، فَانْفَتَحَ لَهُ بَابُهَا ، وَدَخَلَ دَارَهُ ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ أَقْسَمْتُ عليْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لِي مَا رَأَيْتُ ، قَالَ : أَمَّا الْبَلَدُ فَنَهَاوَنْد ، وأَمَّا السُّنَّةُ فَهُمُ الْأَبْدَالُ ، وَصَاحِبُ الْأَنِينِ سَابِعُهُمْ ، كَانَ مريضًا فلمَّا حضرتْ وَفَاتُهُ جَمْتُ أَحضرهُ ، وأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ يحملُ شخصًا ، فأَبُو الْعَبَّاسِ الخضر ذهبَ بِهِ ليتولَّى أَمْرَهُ ، وأُمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَخذت عليْهِ الشَّهَادَتَيْن فرجلٌ مِنْ أَهْلِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَدْ أَمْرَتُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنِ المَتُوفِّي ، فأتِي بِهِ فأَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ وَهُوَ الآن مِنْهُمْ ﴾'``.

## المائة والتاسعة والثمانون

ومنهم من يشبه يوسف عليه الصلاة والسلام .

#### المائة والتسعون

[ ومنهم ](٣) من يُشبُّه بلقمان الحكيم رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ عبد القادر الجيلانى سلطان الأولياء ، وإمام الأصفياء ، وأحد أركان الولاية الأقوياء ، الذين وقع الإجماع على ولايتهم عند جميع أفراد الأمة انمحمدية من العلماء وغير العلماء رضى الله عنهم ، وعن سائر الأولياء وكانت وفاته رضى الله عنه سنة ٥٦١ • جامع كرامات الأولياء • للنبهانى ٢٠٠/٢ ـ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) ، الحاوى للفتاوى ، ۲/۷۰٪ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زائد من (ز) .

#### المائة والحادية والتسعون

وبصاحب يس.

رَوَى [ عبد ] (' بن حميد ، والطَّبَرَانِيُّ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالحَاكُمُ ، والبَيْهَقِيُّ في « الدلائل » عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عنِ المغيرةِ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّهُ بَعَثَ / عُرْوَةً بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى الطَّائِفِ إِلَى قَوْمِهِ ثَقِيفٍ ، فَذَعَاهُمْ إِلَى الْإسْلَامِ ، فَرَمَاهُ [ ١٥٩ ظ] رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَتَلُهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّالَةً : « مَا أَشْبَهَهُ بِصَاحِبٍ يَس »(''):

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تعالَى عَنْهُما ، والطَّبَرَانِيُّ \_ بسنيد حَسَن \_ عَنْ عَنْهُ ، قالَ عَنْهُ ، قال اللهِ عَنْهُ ، فابْعَثُونِي إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَكَلَّمُ ، فاتّنهُ مِالْحُديبَةِ ، فكلّمهُ فَجَعَلَ غُرُوةً يُكلِّمُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، وَيَتَنَاوَلُ لِحْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، فأت اللهِ عَنْهُ ، فأله اللهِ عَنْهُ ، فأله اللهِ عَنْهُ ، فأله اللهِ عَنْهُ ، فقالَ اللهِ عَنْهُ ، فاللهُ واللهِ عَنْهُ ، فاللهُ واللهِ اللهِ عَنْهُ ، فقالَ اللهُ عَنْهُ ، فقالَ اللهُ عَنْهُ ، فقالَ اللهِ عَنْهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ اللهِ عَنْهُ فَاللهُ ، إلى المناسِمَةُ فقتلُهُ ، فقالَ اللهُ عَنْهُ فَا أُمّنِي مثل صاحبِ يَاسِين دَعا قَوْمَهُ سَمَّهُ فقتَلُهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ و

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زائدة من (ز).

 <sup>(</sup>۲) ، المعجم الكبير ، للطبراني ۲۰۷/۱ ، ۲۰۵ حديث ۱۲۱۵ قال في ، انجمع ، ۳۸٦/۹ وفيه أبو عبيدة بن الفضل و هو ضعيف . قلت : وعثمان الجزرى مجهول .

 <sup>(</sup>٣) ، المعجم الكبير ، للطبراني ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ برقم ٣٧٤ عن عروة قال في ، المجمع ، ٣٨٦/٩ إسناده حسن .
 و ، المعجم ، أيضا ١٤٨/١٧ برقم ٧٧٦ عن ابن شهاب قال في ، المجمع ، ٣٨٦/٩ وإسناده حسن .

### المائة والثانية والتسعون

وبأن من منهم من يصلي إماما بعيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام .

رَوَى أَبُو يَعْلَى رَضِنَى الله تِعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ﴿ لَا تَزَالَ أُمَّتِى ظَاهِرِين عَلَى الله عَلَيْ وَمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ إِمَامُهُمْ تَقَدَّمْ ، فيقولُ : أَنْتُمْ أَحَقُ ، بَعْضُكُمْ أُمَرَاءُ بَعْضِ ، أُمْرَّ أَكْرَمَ الله به هذه الْأُمَّةِ ﴾ (١) رَوَاه مُسلم بنحوه ، وفيه يقولُ أمِيرُهُمَ : « تَعَالَ صلّ لَنَا » فيقول : إنّ بعضَكُمْ علَى بعضٍ أُمَرَاء ﴾ .

ورَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قال : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظَةِ : ﴿ كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ ، وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ﴾(٢) انتهى .

## المائة والثالثة والتسعون

وبأن منهم من يجرى مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح .

رَوَى الْأُمَامُ أَحْمَدُ \_ بسندٍ صحيحٍ \_ عنْ عَائِشَةِ رَضِى الله تعالَى عنْها ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

ورَوَاهُ مِنْ حديثِ أسماءَ بِنْتِ يَزِيدُ(°) رَضِيَ الله تعالَى عنْها نجوه ، وفيهِ : أَنَّ الله يَعْصِمُ المُؤْمِنيِنَ

<sup>(</sup>۱) ه مسند أبي يعلى ه ٩/٤ ه ، ٦٠ حديث رقم ٢٠٧٨ إسناده ضعيف ، لضعف موسىبن عبيدة الربذى وقد روى عن أخويه : عبدالله وهو ثقة ، ومحمد ولم أجد له ترجمة . . .

وأخرجه أحمد مسلم و و مسلم و ف الإيمان ١٥٦ باب : نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد عليه وابن حزم ف والخلى و ١٨١ وو البيهقى و في السير ٣٩/٩ باب ما يجب على الإمام من الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام من طريق حجاج بن محمد ، عن ابن جرنج قال : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر ، وأخرجه أحمد ٣٤٥/٣ وانظر : شرح و مسلم و للنووى ٣٢٠/١ ،

<sup>(</sup>۲) • صحیح البخاری • ۱۳۳/۶ و • العینی • ۲/۵۰٪ و • العسقلانی • ۳۵۸/۳ و • القسطلانی • ۵۰۰/۰ باب ۱ مبحث نزول عیسی علیه السلام .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من « المسند » .

<sup>(</sup>٤) ، مسند ، الإمام أحمد ١٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٥) أسماء بنت يزيد الأشعرية ، لها صحبة .

ترجمتها في : ﴿ الثقات ﴿ ٣٤/٣ و ﴿ تَارِيخِ الصَّحَابَةِ ﴾ ٤١ تَ ٩٤ .

يَوْمِئِدٍ بِمَا يَعْصِمُ بِهِ المِلائكِةَ من التَّسْبِيحَ ١٠٠٠ .

المائة والرابعة والتسعون

وبأنهم يقاتلون الدجال .

المائة والخامسة والتسعون

وبأن علماءهم كأنبياء بني إسرائيل .

قلت : أي كلما ذهب عالم أتى بعده غيره ، وبهذا اللفظ لم يرد ، كما نبه الحافظ في ﴿ فتاويه ﴾ .

المائة والسادسة والتسعون

وبأن الملائكة تسمع في السماء أذانهم وتلبيتهم .

المائة والسابعة والتسعون

وبأنهم الحمادون لله على كل حال .

المائة والثامنة والتسعون

وبأنهم يكبرون الله على كل شرف .

المائة والتاسعة والتسعون

وبأنهم يسبحون الله على كل شرف .

المائتسان

وبأنهم يقولون عندك لإرادة الأمر وفعله : إن شاء الله .

المائتسان والحمادية

وبأنهم إذا عصوا هلكوا .

المائتان والثانية

وبأنهم إذا تنازعوا سبحوا .

<sup>(</sup>١) • مسند • الإمام أحمد ٥/٣٥٤ ، ٤٥٤ .

المائتسان والثالثة

وبأنهم ليس أحد منهم إلا مرحوما .

المائتسان والرابعة

وبأنهم يلبسون أنواع ثياب أهل الجنة .

المائتان والخامسة

وبأنهم يراعون الشمس للصلاة .

المائتان والسادسة

وبأنهم إذا أرادوا أمرا استخاروا الله تعالى فيه ، ثم ركبوه .

المائتان والسابعة

وبأنهم إذا استووا على ظهور دوابهم حمدوا الله .

المائتسان والثامنية

وبأن مصاحفهم في صدورهم .

المائتان والتاسعة

وبأن سابقهم سابق ويدخل الجنة بغير حساب .

المائتسان والعاشرة

وبأن مقتصدهم ناج ويحاسب حسابا يسيرا .

المائتان والحادية عشرة

وبأن ظالمهم مغفور له .

رَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، في قولهِ تَعالَى : ﴿ فُمَّ أُوْرَثَنَا الْكِتَابَ اللَّذِينِ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِمًا ﴾ (١) قالَ : هُمْ أُمَّةُ مُحمّدٍ عَظَالِمُهُمْ وَرَّقَهُمُ الله كُلَّ كتابٍ أَنْزَلَ ، وَطَالِمُهُمْ مَغْفُورٌ لَهُ ، وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيرٍ حِسَابٍ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر من الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ، الدر المنثور في التفسير المأثور ، ٧٢/٥ و ، الخصائص ، ٢١٦/٢ .

ورَوَى سَعِيدٌ بنُ مَنْصُورٍ ، عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه : أنّه كانَ إِذَا قَرَأً هَـٰذِهِ الآية ، قالَ : سَابِقنا سابقٌ ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنَا مغفورٌ لهُ ، أى الظالم لنفسه ، كما بيّن ذلكَ القُرآن٤٧ .

وأخرجَهُ ابنُ لَالٍ مرفوعًا(١) .

### المائتسان والثانية عشرة

وبأنهم أمة وسطا .

## المائتسان والغالثة عشرة

اوعدولا ببركة الله تعالى .

[ ۱۲۰ ظ ۲

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ (٣) .

## المائتسان والرابعة عشرة

وبأن الملائكة تحضرهم إذا قاتلوا .

## المائتان والخامسة عبشر

وبأنَّهُمُ افْترضَ عليهِمْ مَا افترضَ عَلَى الأَنْبِيَاء وَالرُّسُلِ ، وهُوَ الوُضُوءُ ، والغُسْلُ مِنَ الجَنَابَة والحَجّ ، والجِهَاد .

## المائتان والسادسة عشرة

وبأنَّهُم أَعْطُوا مِنَ النَّوَافِلِ مَا أَعْطِىَ الْأَنْبِيَاء .

## المائتان والسابعة عشرة

وبِأَنَّ الله تعالى قَالَ في حَقِّهِمْ :﴿ وَمِثْمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالحَقّ وبِهِ يَغْدِلُونَ ۗ ﴾ وقالَ في حَقِّ غيرِهِمْ : ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَغْدِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) • الدر المنثور • ٥/٧٣/ .

<sup>(</sup>٢) ٥ المرجع السابق ٥ /٤٧٣ و ٥ الخصائص الكبري ٥ ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية ١٨١ .

<sup>(</sup>ة) سورة الأعراف من الآية ١٥٩

#### المائتان والثامنة عشرة

وبأنّهم نُودُوا في القُرآنِ بـ ﴿ يَأَيُّهَا اللَّهِنَ آمَنُوا ... (٢٠ ﴾ ونوديتِ الأممُ في كُتُبها : « يَأَيُّها المَسَاكِينُ ، وشَتّان مابينَ الخِطابَيْنِ

رَوَى ابْنُ أَبِي [ حَاتِم عن ] (٢) خَيْئُمة (٣) : قالَ مَا تَقُرْ أُون في القرآن : ﴿ لِمَا يُهَا الذينَ آمَنُوا ﴾ فإنّه فِي التّورَاةِ ﴿ يَأْيُهَا المَسَاكِينُ (١) ﴾

### المائتان والتاسعة عشرة

وَبِأَنَّ الله تعالَى خاطبهم بقولَهِ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ (٥٠) ﴾ فأمرهم أن يذكروهُ بغير واسطةٍ ، وخاطبَ بَنِى اسرائيلَ بقولهِ : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِى ﴾ (١٠) فإنّهم لم يَعرفُوا الله تعالَى إلّا بالآيةِ ، فأمرهمُ أن يقصِدُوا النّعم ، ليصلُوا إلى ذِكْرِ الله المنعمِ .

نقله الشيخُ كَمَالُ الدِّينَ الدُّمَيْرِيِّ (٧) في ﴿ شَرَحِ المنهاجِ ﴾ عن بعضِ العلماءِ وهو نفيسٌ .

## المائتان والعشرون

وبأنه ما كان مجتمعاً فى النَّبِيّ عَلِيْكُ من الأخلاقِ والمعجزَاتِ ، صارَ متفرقاً فى أُمَّتهِ ، بدليلِ أَنَّهُ كان مَعْصُوماً ، وأُمَّتُهُ إجْماعُها معصومٌ .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة من الآيات ۱۵۳ ، ۱۷۲ ، ۱۷۸ ، ۱۸۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۸۲ ، الی غير ذلك مي آيات القرآن .

۲۱ ما بين الحاصرتين زيادة من « الخصائص الكبرى « ۲۱۵/۳ .

<sup>(</sup>٣) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبّرة الجعفى الكوفى ، عن أبيه وعلى وعائشة وأبى هريرة وجماعة ، وعنه إبراهيم والحكم بن عيينة وعمرو بن مرة وطلحة بن مصرّف قال الأعمش : ورث خيثمة مائتى ألف درهم فأنفقها على الفقراء ، وثقه ابن معين والعجلى : مات سنة ثمانين وقيل : كان ينغد في ثلاث قلت : وخيثمة بن عبد الرحمن الأطرابُلسي من أقران النسائي حافظ إمام . « خلاصة تذهيب الكمال » للخزرجي ٢٩٧/٣ ت ١٨٨٩ .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص الكبرى ، للسيوطي ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآيات ٤٠ ، ٤٧ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) كال الدين الدميرى: هو العلامة أبو الفرج الشيخ كال الدين إلياس بن عبدالله الدميرى ، كان من أفقه أهل زمانه ، ورعا متعبدا عارفا لمآخذ المذهب ، طاهر اللسان في التصنيف ، أعلم أهل عصره باختلاف السلف ، متواضعا ، حسن الخلق ، يحفظ من الحكايات العجيبة كأنه مكتوب على كفه عجائب الخلوقات ، لا ينكر فضله إلا جاهل بحقائق تصنيفه وما ذكره أحيانا غير متعلق بالبحث فلغاية حرصه على أعلام الناس ، وله مصنفات عجيبة منها : « النجم الوهاج في شرح للنهاج » و « حقائق الأشياء » مات رحمه الله سنة ٨٠٨ .

له ترجمة فى : « شذرات الذهب ، ٧٩/٧ ، ٨٠ و « الضوء اللامع » ٩/١ ه و « البدر الطالع » ٢٧٢/٢ و « مفتاح السعادة » ١٨٦/١ و « روضات الجنات » ٢٠٨ و « طبقات ابن هداية الله » ٢٤٠ ، ٢٤١ .

قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهَـٰذَا لَمِا أُودعَ اسْتَران في أُمَّته ، وخيّر بَيْنَ الحياةِ والمماتِ ، فاختَارَ الممات ، ولم يحصلْ لموسيى ذَلْكَ ، وجاءَ مَلَك الموتِ فلَطَمَهُ ، قالهُ الزَّرْكَشِيُّ في ﴿ الحَادِمِ ﴾ .

## المائتان والحادية والعشرون

وبأنَّهُمْ أكثرُ الأم أيَّامَى ومَمْلُوكِينَ .

## المائتان والثانية والعشرون

وبأنَّ اللهُ ٱلزَل في حقّهم : ﴿ والسَّابِقُون الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَّلْصَارِ والَّذِينَ الْبَعُوهُمْ بإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾(١) قال النَّبِيُّ عَلِّلِكُ هَـٰـذَا لأُمَّتِي ، ولَـيْسَ بَعْدَ الرَّضَى سَخَطٌ ﴾ .

## المائتان والثالثة والعشرون

وبأنَّهم سُمُّوا أَهْلَ القِبْلَةِ ، ولَم يَسَمَّ بِذلك أَحدٌ قَبْلهمْ ، نَقَلَهُ الجَزُولِي فِي • شَرح الرَّسالة • . قلتُ : وتقدّم اختصاصُهم بالقِبْلَةِ .

## المائتان والرابعة والعشرون

وبأنَّ الله تعالَى لا يَجمعُ عَلَيْهَا سَيْفَيْنِ مِنْها ، وسَيْفًا من عَدْوَهَا .

### المائتان والخامسة والعشرون

وبأنَّهُ لا يحل في هَـٰذِهِ الأُمَّةِ التَّجريدِ .

المائتان والسادسة والعشرون

وَلَا مَكْر

المائتان والسابعة والعشرون

وَلَا غِلُّ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية ١٠٠

### المائتان والثامنة والعشرون

ولا حسّد ولا حِقد .

رَوَاهُ عنِ ابْنِ مسعودٍ رَضِيَى الله تعالَى عنْه

والمراد / بِالتَّجْرِيد هُنا : أَلَّا يَتجردَ مِنْ ثَيابِهِ عند إقامةِ الحّد ، بل يضربُ قاعداً [ ١٦١ و ] وَعَلَيْه ثوبُهُ .

### المائتان والتاسعة والعشرون

وبأنَّه تجوزُ شَهادتهُم عَلَى مَنْ سِوَاهُم ، ولا عكسَ .

#### المائتان والثلاثون

وبأنّ شرعتهم فى غاية الاعتدال، فإنّ بدءَ الشرائع كانَ عَلَى التّخفيف، ولا يعرفُ فِى شَرْعِ نوجٍ ، وصالحٍ ، وإبراهيمَ تَثْقِيلٌ ، ثم جاءَ مُوسَى بالتَّشْدِيدِ والإثقال ، وجَاءَ عِيسى بنحو مِنْ ذَلِك ، وجاءتْ شريعُة نبينا عَلِيلَةً بِنَسْخ تشديدِ أَهْلِ الكِتَابِ ، ولايطلقُ تسهيلُ مَنْ كانَ قبلهمْ ، قالهُ أَبُو الفرج بْنُ الجَوْزِى(۱)

#### المائتان والحادية والثلاثون

وبأنَّ مِنْ أصحابِهِ عَلَيْكُ مَنِ اهْتَزُّلَهُ العرشُ عنْد مُوتِهِ فَرحاً بلقَائِهِ .

## المائتان والثانية والثلاثون

وَمِمن حضَر جنازَتَهُ سبعُونَ أَلفاً مِنَ الملائكةِ لَمْ يطاُوا الأَرْضَ قَبْلَ مُوتِهِ . رَوَى الإَمَامُ أَحمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، والنَّسَائِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وأَبُو نُعَيْم ، عَنْ سَعْدٍ بنِ أبي

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج ، جمال الدين عيد الرحمن بن أبى الحسين على بن محمد بن على بن الجوزى قيل له ذلك ، لجوزة كانت فى دارهم لم يكن بواسط سواها ، وقيل : إنه منسوب إلى فرضة الجوز موضوع مشهور . ومن قال إلى الجوز يبيع أو غير لم يحرر ، القرشى التيمى البكرى الصديقى البغدادى الحنبلى الواعظ ، صاحب التصانيف السائرة فى الفنون التى بلغ مجموعها مائتين ونيفا ومحمسين مكا ذكره سبطه ، المتوفى ببغداد سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ه الرسالة المستطرفة ، المكتانى ٤٥ .

وَقُاصِ('')، والبَيْهِ فَيْ ، عَنِ ابن عُمَر ، ومُعَاذ بن رِفَاعَة الزُّرَقِيِّ '')، والحَسَن وسَلَمَة ابْن أَسْلَمَ بْنَ حُريش '') وأَبُو نُعَيْم ، عَنِ الأَشْعَث بْنِ إِسْحَاق '') بْنِ سعد بنِ أبي وَقَّاصِ '' ، وابُنْ سَعْدِ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ أَبِيدِ '') رَضِيَ الله تعالى عنهم : أنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إلي النَّبِيِّ عَلَيْهُ في جَوْفِ اللَّيْلِ مُعْتَجِر الله بِمِماَمَةٍ مَن اسْتَبَرَق ، فقال : • مَنْ هَذَا العَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي مَاتَ ؟ فُتِحت لَهُ أَبُوابُ السَّماءِ ، واهَتَرُّ لَهُ العَرْشُ '' ، وتبع جَنازته سَبْعُونَ آلف مَلكِ ؟ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُسْرِعاً ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقْطَعُ شسع النعل فَما يرجعُ ويسقُطُ رِدَاؤَهُ ، فَمَا يَلُوى عَلَيْه أَحَدٌ عَلَى أَحِدٍ حتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بنِ مُعَاذ '' ،

<sup>(</sup>۱) سعد بن أبى وقاص واسم أبى وقاص : مالك بن وهيب بن عبد مناف بن رهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، كنيته أبو إسحاق ، ومات فى قصره بالعقيق ، وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة سنة خمس وخمسين ، وقد قيل سنة ثمان وخمسين وصلى عليه مروان بن الحكم وكان عليها معاوية وله يوم مات أربع وستون سنة .

له ترجمة فى : « مسند أحمد » ١٦٨/١ ــ ١٨٨ وه فتوح البلدان » ٣١٥ و « التجريد » ٢١٨/١ و « السير » ٩٢/١ و « السير » ١٠١ و « التاريخ الكبير » ٤٣/٤ و « التاريخ الصغير » ١٠١ ـ ٩٩/١ و « التاريخ الكبير » ٤٣/٤ و « التاريخ الصغير » ١٩٨٠ ــ ٢٢ و « الإصابة » ٣٢/٢ ــ ٣٢ ـ ٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصارى الزرق المدنى ، عن أبيه وجابر وعنه حفيداه موسى وعيسى ابنا النعمان بن معاذ ، وثقه
 ابن حبان . ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٥ ٣٦/٣ ت ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) سلمة بن أسلم بن حريش بن عدى بن مجدعة بن حارثة ، حليف لبني عبد الأشهل ، كنيته أبو سعد ، قتل يوم جسر أبي عبيد سنة أربع عشرة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة .

له ترجمة في : • الثقات : ١٦٧/٣ و • الطبقات : ٤٤٦/٣ و • الإصابة : ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، ابن قيس ، والمثبت من خلاصة تذهيب الكمال .

<sup>(</sup>د) أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص مدنى ، عن عمه عامر ، وعنه الأعرج ومحمد بن عمرو بن علقمة ، خلاصة تذهيب الكمال ، للخزرجي ٩٨/١ ت ٥٨٦ .

 <sup>(</sup>٦) محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلي أبو نعيم ، من أولاده الصحابة ، لا يصح له سماع من النبي عليه ، عن عمر وغثمان . وعنه محمد بن إبراهيم التيمي والزهرى ، وثقه ابن سعد ، مات سنة سعن . ه خلاصة تذهيب الكمال ، للخزرجي ١٥/٣ ت ٦٨٨٧ .

 <sup>(</sup>٧) الاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه . • النهاية في غريب الحديث والأثر • لابن الأثير ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٨) و اهتزله العرش و اختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة : هو على ظاهره ، واهتزاز العرش : تحركه فرحا بقدوم روح سعد ، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولامانع منه ، كما قال تعالى : ﴿ وإنّ منها لما يبهط من خشية الله ﴾ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار . وقال آخرون : المراد اهتزاز أهل العرش ، وهم حملته وغيرهم من الملائكة ، فحذف المضاف ، والمراد بالاهتزاز : الاستبشار والقبول ومنه قول العرب : فلان يهتز للمكارم لايريدون اضطراب جسمه وحركته ، وإنما يريدون : ارتياحه إليها وإقباله عليها . هامش و مسلم و ۲۶/٤ ، ٤٤ بتحقيق عبدالباق .

 <sup>(</sup>٩) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسى أبو عمرو ، سيد قومه ، شهد بدرا وأحدا ،
 وقال النبي علي العرض لموت سعد بن معاذ ٥ . وقال : ٥ مناديل سغد في الجنة خير من هذه الحلة ٥ استشهد زمن الحندق ،
 له حديث موقوف في البخارى هروى عنه ابن مسعود .

له ترجمة فى : ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٥ للخزرجى ٢٣٧١/١ ت ٢٣٩٩ ، و ٥ الثقات ٥ ١٤٦/٣ و ٥ الطبقات ٥ ٤٢٠/٣ و و الطبقات ٥ ٤٢٠/٣ و و الربخ الصحابة ٥ ٢١١٠ ت ٥٠٤ .

ومَا في البَيْتِ غَيْر سَعْدٍ ، فوجدَهُ قَدْ قبضَ<sup>(۱)</sup> قالَ سَلَمَةُ بْنُ أَسَلْمَ : وأَوْمَا إلى أَن وقفَ ، فوقفتُ ورددتُ منَ وَراثِي ، وجلسَ سَاعةً (۲)

وقال الْاشْعَتُ بنُ قَيْسٍ: قَبَضَ رَسُولُ الله عَلَيْظُ رَكِبَتُهُ فلمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ سَلَمَةُ: يَا رَسُولَ اللهُ مَالَّائِتُ في البَيْتِ أَحَداً ، وقَدْ رَأَيْتُكَ سَخطاً ، فقالَ : ﴿ مَا قَدْرَتُ عَلَى مَجْلَسٍ حَتَّى قَبَضَ لَى مَلكٌ مِنَ المَلاثَكَةِ أَحَدَ جَنَاحَيه ، وذَخَل مَلَكٌ فلم يَجدُ مجلساً ، فارتفعت لهُ ﴾ (٥) .

وَرَوَى ابْنُ سَغِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : ﴿ كُنْتَ [ أَنَا ] (' ) مِمَّنْ حَفَر لَسَغَيدِ [ قَبْرَهُ فِي الْبَقِيعِ ] (' ) وكانَ يَفوح عَلَيْنَا المِسْلُكُ ، كلَّمَا حَفَرْنَا قَتْرَةً مِنْ تُرابٍ [ حَتَّى الْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحْد ] (' ) وَرَوَى ابن سَغْد [ عَنْ مُحَمد بن ] (' ) شَرَحْبيل بنِ حَسَنَة ، قَالَ : [ أَحَذَ ] ( ) إنسانُ [ قبضة ] ( ) يومئذٍ مِنْ تُرابِ قَبْرِ سَغْدٍ فَذَهبَ بِهَا ، ثُمَّ نَظَر إِلَيْها بَعْد ذَلك ، فإذا هِي مِسْكُ ( ' ' ) .

<sup>(</sup>۱) • الجامع الكبير • انخطوط/ الجزء الثانى ٣٣٣/٢ و • مختصر العلو العلى الغفار • تحقيق الألبانى ١٠٨ و • المسند • ٣١.٦/٣ و • فتح البارى • ١٢٤/٧ و • كنز العمال • ٣٣٣١٨ ، ٣٧٠٨٩ و • الطبقات الكبرى • لابن سعد ٤٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٢)، « الطبقات الكبرى » لابن سعد ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) ، المرجع السابق ه ِ.

<sup>(</sup>٤)مابين الحاصرتين زيادة من «طبقات» ابن سعد .

<sup>(</sup>٥) عبارة «قبره في البقيع» زيادة من «الطبقات» .

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ ٥ وإبراهيم عن محمد بن شرحبيل ٥ والتصويب من ٥ ابن سعد ٥ .

<sup>(</sup>A) ف النسخ «قبض» والمثبت من «الطبقات».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الطبقات ٥ .

<sup>(10) «</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢١/٣).

## الباب الثالث()

# فيما اختص به نبينا عَلِيْكَ عن الأنبياء في ذاته في الآخرة عَلِيْكَ ، وفيه مسائل : الأولى

الْحَتُصَّ عَلِيلَةً بِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ :

/ رَوِّى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قال : قال رسُولُ الله عَلِيَكُ : [ ١٦١ ظ ] • أنا سَيْدُ وَلَدِ آدمَ (٢) ، وَأَوُّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ (٣) • . . . .

ورَوَى الدَّارِمِيُّ ، والتَّرمِذِيُّ وحسَّنَهُ ، عن أنس رضيَّ الله تعالى عنْه ، قال : قالَ رسُولُ الله عَلَيْ الله تعالى عنْه ، قال : قالَ رسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَوْلُ مَنْ تُنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ القيامَةِ ، فَأَنْفُضُ التَّرابَ عَنْ رَأْسِي ، فَآتَى قائمة من قواهم العُرْشِ ، فأجِدُ مُوسَى قائماً عنْدهَا فَلا أُدرِى أنفضَ تاترابُ عَنْ رأسِهِ ، أَوْ كَانَ مِسَّنَ استثنى الله ، قولَهُ أَنْفَضَ التَّرَابَ قَبْلِي (1) .

قال الحافظ : يُحْتَملُ أَنْ تجويز المعِيّةَ فِي الخُروجِ مِنَ القبْرِ ، أَو هِيَ كنايةً عنِ الخُروجَ مِنْ قِبْلِي ، وِسَاقَ لذلكَ مزيدَ بَيَانٍ في المَسْأَلَة الَّتِي بعدَهَا .

<sup>(</sup>١) في النمخ «الباب الرابع» والصحيح «الباب الثالث» حتى يكون التشكسل طبيعيا .

 <sup>(</sup>٢) «أنا سيد ولد آدم» قال الهروى : السيد هو الذى يفوق قومه فى الخير َ، وقال غيره : هو الذى يفزع إليه فى النوائب والشدائد
 فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم . وواو ولد : بضم الواو وكسرها جمع ولد بفتحها .

<sup>(</sup>٣) جاء في «صحيح مسلم» ١٧٨٢/٤ كتاب الفضائل ٤٣ باب تفضيل نينا كلي على جميع الحلائق ما نصه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع» حديث رقم ٢٢٨٨ . وانظر «الترمذي» ٢١٥،٥١٤ و «المسند» ٢١٢٧، ٢١٠٥، ١٠/٠، ١٠/٠، ١٠/٠ و «الترغيب» ٤٤٢/٤ و «ابن حبان» ٢١٢٧ و «تفسير القرطبي» ٢٤٢/٤، ٢٦٠/٥، ١٠/٠، ١٠/٠، ١٠/٠، ١٠/٠ و «الترغيب» ٢٢٧، ٢٠٥٣ و «ابن حبان» ٢١٢٧ و «الترغيب» ٢١٣٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ٤٩٠ و «دلائل و «أيضاف السادة المقين» ٢١٨٨، ٢٠٥١، ١٥،٤٥ و عص يوم القيامة لأنه يوم مجموع له الناس فيظهر سؤدده لكل أجد عيانا . وانظر : الرياض الأنيقة في شرح «أسماء خير الخليقة» للسيوطي ١٧٧ .

<sup>(2)</sup> دستن الدارمي ه ١/ ، ٢٨ و دالترمذي ه ٣٦٩٠ ، ٣٦٩٠ وقال جسن صحيح و دابن ماجة ه ٤٣٠٨ و دالمسنده (2) دستن الدارمي ه ٢٠٨١ و «المسند» ٢٢٩٠ ، ٣٢٩٠ و «الترغيب» ٣٢٩٠ ، ٣٢٩٠ و «الترغيب» ٢٢٨٠ ، ٢٨١٠ و «الترغيب» ٤٣٢/١ و «الترغيب» ٤ ٤٢٤ و «المغنى عن حمل الأسفار» للعراق ٢٤٣/١ و «الشفا» للقاضى عياض ٢٧/١ و و واتحاف السادة المتقين» ٤٠٢٨، ٢٢٠٣٤ و ٢٢٠٢٠ ، ٤٢٤، ٢٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ و ٢٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ و ٢٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ ، ٣٢٠٣٠ ، ٣٢٠٣٠ و ٣٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ و ٣٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ و ٣٢٠٣٠ ، ٢٢٠٣٠ ، ٣٢٠٣٠ ، ٣٢٠٣٠ . ٣٢٠٣٠ .

وبأنَّه أوَّلُ مَنْ يُفِيقُ من الصَّعْقَة .

رَوَى البُخَارِيُّ مِنْ طُرُقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : • يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيُصْعَقُ<sup>(۱)</sup> النَّاسُ ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيه أُخْرى فأكون أوَّل مَنْ بعث الله ، وفي لفُظٍ : • مَنْ يُفِيقُ ، فإذا مُوسَى بَاطِشٌ<sup>(۱)</sup> بجانبِ العَرْشِ ، فلا أُدري أكانَ مِمَّنْ صُعِقَ ، فأَفَاقَ قَبْلَى ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ استثنى وجُوزى بصعقَةِ الطَّور<sup>(۱)</sup> » .

## تنبيهان

الأول : اسْتُشْكِلَ الجزمُ بكونِهِ عَلَيْكُ أُولُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْه الْأَرْضُ ، وأُوَّلُ مَنْ يُفيِق ، مع التَّردّدِ في خروج موسمُي قَبْلَهُ ، وإقامِتِهِ قَبْلَهُ ''وأجيب .

الثانى: قالَ سلطانُ العُلَمَاءِ عِزّ الدّين بن عبد السّلام(): ما وجهُ هَـٰذَا التردُّدِ مَعَ صحَّةِ خِبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ مَرَّ بِمُوسَى ليلة أُسْرِى بِه قائما يُصَلِّى في قَبْرِهِ ، عنْد الكثيبِ الأَحْمَر ، وأَخْبِرَ أيضاً عنْ صَعْقَةِ مُوسَى ، وما جَرَى لهُ مَعَ مَلَك المَوْتِ ، والكُلِّ مِن رِوَاية أَبِى هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالى عنْه .

وَالَى: إِنَّهُ جُوابٌ صَحِيحٌ أَرْشَدَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو بِنِ الحَاجِبِ قال : ثُمَّ وجَدْتُ تَقْرِيرَهُ في الكِتَابِ وَقَالَ : إِنَّهُ جُوابٌ صَحِيحٌ أَرْشَدَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو بِنِ الحَاجِبِ قال : ثُمَّ وجَدْتُ تَقْرِيرَهُ في الكِتَابِ وَالسُّنَّةُ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ : أَنَّ هَلَاهِ الصَّعْقة المذكورة في الحديثِ ليسَت النَّفخةُ الوَاقِعةُ في آخِرِ اللَّنْيَا ، ولا النَّانيةُ التِّي يَعْقُبهَا نُشُورُ الموتَى مِن قُبُورِهِم ، فإنَّما هِيَ صَعْقَةٌ كَمَا في النَّاسِ يَوْمَ القِيامَةِ ، فَيُصْعَقُ مَنْ في السَّمواتِ ومَنْ في الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ، وهِيَ المشارُ إلَيْها في آية الزِّمَر ، وذَلِكَ أُول مَنْ حَمَلَهَا عَلَى صِفَة آخر الدُّنْياَ .

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فَى آخِرِ يَوْمِ القَيَامَةِ صَعْقَةً ، قُولَةَ تَعَالَى : ﴿ فَلَوْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ يُوْمَهُمُ اللَّذِي وَالدَّلِيلُ عَلَيْهُمْ فَاكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفِيقُ .

<sup>(</sup>١) الصَعَمَة : هي غشي يلحق من سمع صوتا ٪ أو رأى شيئا يفزع منه «شرح الزرقاني» ٣٣٩/٥».

<sup>· (</sup>٢) باطش بجانب العرش . أى : آخذ بشيء منه بقوة ، فالبطش الأخذ بالقوة «المرجع السابق» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه ، وفيه قصة وزيادة . انظر : «فتح البارى» ٤٦٨/٥ و٧٤٧٧ و٢٥٤ و٢٦٢ و٣٧٢/٩ و٣٧٢/٩ و٣٧٢/٩

<sup>(</sup>٤) «شرح الزرقاني» د/٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ «أبو محمد عبدالسلام» والتصويب من «طبقات الشافعية» لابن هداية الله ٢٢٢ .

٠ (٦) سورة الطور الآية ١٥٠.

وفي روايَة : فأكون أوَّل مَنْ تنشقُ عنه الأرْضُ ، قالَ : وهَاذَا والله أعلم ، تفْسِيرٌ من الرَّاوِي . والله فظ الأوَّل أَوْل مَنْ يُبْعَثُ » فَظَنَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّ المُمْرَادَ مِنَ ذَلِكَ البَعْثِ مِنْ القُبُورِ ، فقالَ : أوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عنه الأَرْضُ ، والنَّبِيُّ عَلَيْكَةً أول مَنْ تَنشَقُ عنه الأَرْضُ ، والنَّبِي عَلَيْكَةً أول مَنْ تَنشَقُ عنه الأَرْضُ حقاً كَما في حدِيثٍ آخر لكنَّ هَاذَا الحديثَ لا يُحتمل هَاذَا اللَّه ظُرالاً جل قوله يوم [١٦٢و] عنه الأَرْضُ حقاً كَما في حدِيثٍ آخر لكنَّ هَاذَا الحديثَ لا يُحتمل هَاذَا اللَّه ظُرُلاً جل قوله يوم [١٦٢و] القيامة ، ففي البخاري عن أبي سَعِيدِ رَضِيَ الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَةً قال : « إنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ في أنَّ القيامةِ مَنْ قوائِمِ العَرْشِ ، فَهَاذَا نَصُّ في أنّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ في يَوْمِ القِيَامَةِ ، وهُوَ تفْسِيرُ مافي آخِرِ الزُّمَر كما مَضَى في بَعْضِ ألفاظِ الحديثِ الشَّرِيعِ عن وطرقِ الحديثِ ، واختلافُ ألفاظِها إذا أمكنَ الجُمُع بينها يَضَرَّ بعضها بَعْضاً ، وعند الصَّحِيع ، وطرقِ الحديثِ ، واختلافُ ألفاظِها إذا أمكنَ الجُمُع بينها يَضَرَّ بعضها بَعْضاً ، وعند ذلك تظهر المناسَبة في تردُّدِ النَّبِي عَلَيْكُ وأنَّ مُوسَى حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الطُورِ ، لأَنْها مِنْ جِنْسِ ما أَصَابَ النَّاسِ ، وقدر الله أنَّ بعض النَّاسِ مستثنَى منْها بقولِهِ : [ إلاّ مَنْ شَاءَ الله ] فجازَ أنْ يَكُونَ مَنْهُمْ ونحوهُ .

قيلَ : هَـٰذَا والله أعلم غيرُ محفوظٍ وهوَ وَهُمٌّ مِنْ بعض الرُّوَاةِ ، والمحفوظُ ما تَوَاطَأَتْ عليْه الرَّوَايَاتُ الصَّحيحةُ مِنْ قَوْله : مَا أَدرى أَفَاقَ قَبْلي ؟ أَمْ جوزِى بِصَغْقَةِ الطور ؟ فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النَّفْخ ، وأنَّ مُوسَى دَاخِلٌ فِيمَنِ اسْتَثْنَى الله تعالى منْها(٢) .

وَهَـٰذَا لَا يَلْتَمُ عَلَى مَسَاقِ الحَديثِ قطعاً ، فإنَّ الإَفَاقَةَ حينتذِ هي إِفَاقَةُ البَعْثِ ، فكيفَ يَقُولُ : لَأَذْرِى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جَوْزِى بِصَعْقَةِ الطُّورِ ؟ فتأمّله .

وهَـٰذَا بخلافِ الصَّعْقَةِ التَّي يُصْعَقُهَا النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فإذَا جَاءَ الله لفَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ ، وتَجَلَّى لَهُمْ فإنَّهمْ فيكونُ قَدْ جوزِى بصَعْقَةِ تجلَّى وتَجَلَّى لَهُمْ فإنَّهمْ فيكونُ قَدْ جوزِى بصَعْقَةِ تجلَّى ربّه للجبَل ، فجعلتْ صعقةُ هَـٰذَا التَّجَلَى عوضاً مِنْ صعْقَةِ الخلائقِ لتجلّى الرّبّ يومَ القيامة .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) «شرح الزرقاني على المواهب» (۲) .

وبأنَّهُ يُحشَرُ في سَبْعينَ أَلَّفَ مَلَكِ(١) .

الرابعة

وبأنه يحشر على البراق'`` .

الخامسة

وبأنه يؤذّن باسمه في الموقف<sup>(٣)</sup> .

السادسة

وبأنَّهُ يُكْسَى في الموقِفِ أَعْظَمَ الحُلَلِ مِنَ الجَّنةِ عَلَيْكُمْ () .

السابعة

وبأنه يقوم على يمين العرش عَلِيْكُ (٠).

الثامنة

وبأنه أعطى المقام المحمود<sup>(١)</sup> .

(۱) آخرج ابن المبارك ، وابن أبى الدنيا ، عن كعب قال : «ما من فجر يطلع إلا يهبط سبعون ألف ملك يضربون قبر النبى عليه المتعادة بأجنحتهم ، ويخفون به ، ويستغفرون له ، ويصلون عليه حتى يمسوا ، فإذا أمسوا عرجوا ، وهبط سبعون ألف ملك كذلك حتى يصبحوا ، إلى أن تقوم الساعة فإذا كان يوم القيامة خرج النبى عليه في سبعين ألف ملك» «الحصائص الكبرى» ٢١٧/٣٠.

(٣) وأخرج الطيرانى والحاكم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي : « يحشر الأنبياء على الدواب وأبعث على البراق ويبعث بلال على الحديد على الله المؤمنون على الله على الله المؤمنون على الأولين والآخرين فقلت عن قبلت وردت على من ردت «الحصائص الكبري» ٣ ٧/٢

(٣) أخرج ابن زنجويه ف • فضائل الأعمال وعن كثير بن مرة الحضرمى ، قال : قال رسول لله عليه عليه : • تبعث ناقة تمود لصالح فيركبها من عند قبره حتى توافى به المحشر • قال معاذ وأنت تركب العضباء بارسول الله ، قال : لا ، تركبها ابنتى ، وأنا على البراق ، اختصصت به من دون الأنبياء يومئذ ، ويبعث بلال على ناقة أمن نوق الجنة ينادى على ظهرها بالأذان ، فإذا سمعت الأنبياء وأممها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله • قالوا : وخن نشهد على ذلك • راجع : • الخصائص الكبرى • ٢١٧/٢ .

(٤) وأخرج أبونعيم عن ابن مسعود أن النبي عَلِيَاتُهُ قال : « تُولِ من يكنني إبراهيم ثم يقعد مسقبل العرش ثم أوتى بكسوتى فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لايقومه أحد غيرى ، يخبطنى فيه الأولون والآنجرون » « الحصائص الكبرى » ٢١٧/٢ .

(٥) عن أنى هيريرة قال : قال رسول الله عليه : ٩ إذا كان يوم القيامة أعطى حلة من حلل الجنة ، ثم أقوم عن يمين العيزش ليس
 لأحد من الحلائق أن يقوم ذلك المقام غيرى ١٠ و الحصائص الكبرى ٢١٧/٢٠٠ .

(٩) قال تعالى ﴿ عسى أَن بِيعِثْك ربك مقاما محمودا ﴾ سُورَة الإسراء من الآية ٧٩ . واختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود :

رَوَى التَّرمِذِيُّ ، وابْنُ ماجة ، عن سعد بن أبى وقَّاص رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قال : سُئِل رَسُولُ الله عَلَالَةِ فَى المَقَامِ المُحْمُودِ فقالَ : هُوَ الشَّفَاعَةُ (١) .

والأحاديثُ والآثارُ في ذلك كثيرة (٢) وقال مجاهدٌ ... أيضاً ... المقامُ المحمودُ : يُجْلِسُهُ مَعَهُ على العَرْشِ ، روَاهُ ابْنُ جريرِ (١) ، وقالَ : الأُوَّلُ أُوْلَى ، على أنّ الثانى ليس بمدفوعٍ ، لا من جهةِ النّقل ، ولا مِن جهةِ الظَّنِّ (١) .

قال ابْنُ / عَطِيّةَ : هُو كَذَلك ، إذا حمل على ما يليق به ، وبالغَ الوَاحِدِيُّ في / [ ١٦٢ ظ ] رَدِّ هَـٰذَا القول ، فقالَ : هَـٰذَا قولٌ رَذِلٌ (٥) مُوحشٌ (١) فظيعٌ (٧) ، ونصّ الكتاب (٨) يُنادي بفسادِ هَـٰذَا التفسير ، وبسط الكلام على ذلك (١) .

وأما النقَّاشُ (١٠) ، عنْ أَبِي دَاوُدَ \_ صَاحِبِ السُّنَنِ \_ أَنَّه قال ! ﴿ مَنْ أَنكَرَ هَـٰـذَا القولَ فهو متهم (١١) ﴾ .

ـــ فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذى يقومه عليه يوم القيامة للشفاعة للناس ؛ ليرخهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم «الطبرى» ٩٧/١ م/ ٩٧/١ وقال آخرون : بل ذلك المقام المحمود الذى وعد الله نبيه عليه أن يبعثه إياه هو : أن يقاعده معه على عرشه «الطبرى» ٨/ ٥/١ م.

وأولى القولين فى ذلك بالصواب ماصح به الخبر عن رسول الله عليه غن أبى هريرة قال قال رسول الله عليه : • عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها قال: هي • الشفاعة • • الطبرى • ٨/٩٨/٨٠.

<sup>(</sup>۱) في ه الدر المنثور ، ٢٥٦/٤ أخرج أحمد والترمذي ، وحسنه ، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في ه الدلائل ، عن أبي هريرة ... الحديث .

<sup>(</sup>٢) راجع : « الدر المثور ، ٢٥٦/٤ ــ ٣٥٨ وه تفسير الطبري ، ١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) • تفسير ابن جرير الطبرى • ٩٨/١٥/٨ وفيه : فإن ماقاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا عَلَيْكُ على عرشه قول غير مدفوع محمحته لا من جهة خبر ولا نظر ، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله عَلَيْكُ ، ولا عن أحد من أصحابه ، ولا عن التابعين ، بإحالة ذلك راجع : • الطبرى • ٩٩/١٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكرهما البغوى فى تفسيره بعد أن صدر ، بأن المراد ، الشفاعة وساق حديثها الطويل فى إتيان الناس ادم الخ وهذان التفسيران من جملة مازيف لأنه تفسير للشىء خلاف مافسره به صاحبه فقد روى البخارى والترمذى عن ابن عمر قال سئل النبى عليه عن المقام المحمود فقال : هو الشفاعة «شرح الزرقاني على المواهب» د/٣٤٢ .

وقال الرازي وغيره : الصحيح المشهور أنه الشفاعة «المرجع السابق» .

وقال شيخ الاسلام أبوالفضل العسقلاني : قول مجاهد : يجلسه معه على العرش ليس بمدفوع لا من جهة النقل لأنه لم ينفرد به ، ولا من جهة النظر وأشار للثاني بقوله : وقال ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما يليق به لهن أنها معية تشريف • شرح الزرقاني • ٣٦٨/٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) ردیء .

<sup>(</sup>٦) منفر .

<sup>(</sup>٧) متجاوز الحد في القبح .

 <sup>(</sup>A)) أى قَوْله ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ) راجع في هذا : • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية • ٣٦٨/٨ .

<sup>(10)</sup> النقاش المفسر .

<sup>(11)</sup> أى بعدم المعرفة حيث أنكر شيئا ثابتا بمجرد ماقام في عقله .

قلت : والنَّقَاشُ مَتَّهَم بالوضَّع ، وقد جاء عن ابنِ مَسْعُودٍ عنْد التَّعْلَبِّي (١)

وعن ابن عباس عند أبي الشَّيخ ، وعن عبدالله بن سَلَام رَضِيَ الله تعالَى عنه .

قال : ﴿ إِنَّ مِحمدًا يَوْمَ القيامَة يَجْلَسُ عَلَى كُرسِيِّي الرَّبِّ بَيْنَ يَدِي الرَّبِّ (٢) ﴿

قلتُ : وقال ابنُ كثيرٍ ، ومثلُ هٰذَا لا ينبغي قبولُهُ إِلَّا مِمَّنْ هُوَ مُعَصُومٌ ، ولا يثبتُ فيه حديث يُعَوَّلُ عليْه ، ولا يُصَارُ إليْهِ ، إِلَّا ببينةٍ إليهِ ، وقولُ مُجَاهِدٍ في هَـٰذَا المَقَامِ ليسَ بحجةٍ ، ولم يصحّ إسناده إلى ابن سلام .

قال الحافظ : يحتمل أن تكونَ الإضافةُ إضافةَ تشريفِ ، وعَلَى ذلك يحمُلُ ما جاء عَنْ عَلِيّ وغيرهِ<sup>(٣)</sup>

والرّاجحُ : أنّ المرادَ بالمقامِ المحمودِ : الشُّفاعَة ، التّي وردتْ في الأحاديث المذكورة في المقامِ المحمودِ فَرعانِ :

الأول : الشَّفاعَةُ العامَّةُ في فصْلِ القَضَاءِ .

الثانى : الشَّفاعةُ في إخراج المذنبينَ من النَّار .

وقالَ المَاوَرْدِيُّ : اختلِفَ فى المقامِ المحمودِ على ثلاثةِ أَقُوالٍ ، فذكر القوليْنِ : الشّفاعَة ، والإجْلَاس .

والثالثُ : إعطاؤهُ لواءَ الحمدِ يومَ القيامَةِ .

قال الإمامُ الرَّازِئُ : القولُ الأَوّلُ<sup>(٤)</sup> أَوْلَى ، لأَن سعيَهُ فى الشَّفاعَةِ يفيد إقْدَامَ النَّاسِ عَلى حمده ، فيصيرُ محموداً . وأمّا ما ذكر من الدُّعاء فلا يفيدُ إلّا الثوابَ ، أمّا الحَمْدُ فَلَا<sup>(٥)</sup> . فيصيرُ محموداً . لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ : إنّه تعالى يَحْمَده على هَلْذَا القولِ .

<sup>(</sup>١) ) ويقال أيضًا : الثعالبي وهو شيخ الواحدي ه المرجع السابق ، ٣٦٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) وهذا له حكم الرفع ؛ لانه جاء عن صحابي ، ولا دخل للراي فيه .

راجع : • تفسير الطبري • ١٠٠/١٥/٨ و• شرح الزرقاني • ٣٦٨/٨. ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في • شرح الزرقاني • • عن مجاهد وغيره • ٣٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) أنه الشفاعة

<sup>(</sup>٥) وق • شرح الزرقاني • ٣٦٧/٨ لكن لما كان مقدمة للشفاعة كما ترجاه الحافظ صار كأنه سعى فيها .

فالجوابُ : أنَّ الحمد في اللَّغة مختصَّ بالثناء المذكورِ في مُقَابَلَةٍ الإِنْعَامِ فقطْ . فإنْ وَرَدَ لفظُ الحمدِ في غير هَـٰذَا المعنى ، فعلى سَبيلِ المجاز(١) .

وَحَكَى القُرْطُبَى سادساً وهو: ما اقتضاه حديث ابن مسعود: « يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم مُوسَى ثم عيسى ، ثم نَبِيّكُمْ ، لا يشفَعُ أحدٌ فى أكثرِ ما يشفعُ فِيهِ . وهذا الحديثُ لم يُصرّحْ برفعهِ ، وقد ضَعّفه البُخارِئُ .

وقالَ : المشهور : قوله عَلِيُّكُ : ﴿ أَنَا أُوُّلُ شَافِعٍ ﴾ .

قال الحافظُ : وعلى تقدير ثبوته ، فليسَ فى شَيءٍ من طرقهِ بأنَّ المقَامَ المحمودَ مع أنَّهُ لا يغاير حديثَ الشُّفَاعَةِ في المُذْنِبينَ .

وَجَوَّزُ الْحُبُّ الطَّبَرِى سَابِقاً وهو ما اقتضاهُ حديثُ سَعْدٍ بنِ مَالِكِ السَّابِق ، فقالَ بعدَ أَنْ أُوردَهُ ، هَاذَا يُشْعِرُ بأَنَّ المَقَامَ المحمودَ غيرُ الشَّفَاعَةِ ، ثمّ قالَ : ويجوزُ أَنْ تكونَ الإشارةُ ثبوئةُ ، فأقُول في المراجعةِ في الشَّفَاعةِ قالَ : / الحافظ وهو الَّذي يتّجه ، ويمكنُ / [ ١٦٣ و ] ردّ الأقوال كلّها إلى الشَّفَاعةِ العَامَّةِ ، فإنّ إعطاءَهُ لواء الحمدِ وثَنَاءَهُ على ربّهِ ، وكلامَهُ بيْن يديْه ، وجلوسَه على كرسّيهِ وقيامهُ أقربُ من جِبْريل كُلُّ ذلك صفاتٌ للمقامِ المحمودِ ، الَّذِي يَشْفَع فيه ، ليقضى بين الخلائقِ . وأمّا شفاعَتُهُ عَلَيْكُ في إخراج المذنبينَ من النّار : فمن توابع ذلكَ () .

قَالَ الحَافِظُ ؛ واختلف فى فاعلِ الحمدِ من قولهٍ : ﴿ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ فالأكثر على أنَّ المرادَ به : أَهُل الموقِفِ ، وقيلَ : النَّبِي عَلَيْكُ ، أَى : أنَّهُ يحمدُ عاقبة ذلكَ المقامِ المحمودِ بتهجُّدِهِ فى اللَّيْلِ . الأوّل : أرْجَعُ ، لِما ثَبت فى الصحيح عن ابنِ عمرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه بلفظ : ﴿ مَقَامًا محمودًا الأوّل : أرْجَعُ ، لِما ثَبت فى الصحيح عن ابنِ عمرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه بلفظ : ﴿ مَقَامًا محمودًا محمده أهل الجمع كلهم ﴾ ويجوز أن يحمل على أهم من ذلك ، أى : مقامًا يحمده القائمُ فيهٍ ، وكل من عَرَفَه ، وهو مطلقٌ فى كلّ ما يجلبُ الحمدَ من أنّواع الكرامات . واستحسَنَ هَذْذَا أبو حَيَّان . وأيدهُ بأنه نكرةً ، فدلّ على أنه ليسَ المرادُ مقاماً مخصُوصاً (٣) انتهى .

#### التاسعة

وبأن بيده لواء الحمد<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية • ٣٦٧/٨ .

<sup>(</sup>۲) راجع : ۵ شرح الزرقاني ۵ ۳۶۸/۸ ، ۳۲۹ . و ۲۵۲۰، ۳۶۳ .

<sup>(</sup>٣) راجع : ٥ شرح الزرقاني ٥ د/٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) عن أنى سعيد مرفوعا ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر ، وبيدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ، الحديث ، شرح الزرقاني ، ٣٤٣/٥ .

وبأن آدم فمن دونه تحت لوائه<sup>(١)</sup> .

الحادية عشرة

وبأنه إمام النسين يومئذ .

الثانية عشرة

وقائدهم .

الثالثة عشرة

وخطيبهم .

الرابعة غشر

وبأنه أول من يُؤذن له في السجود<sup>(٢)</sup> .

الخامسة عشرة

وبأنه أول من يرفع رأسه .

رَوَى الإمامُ أَحْدُ ، والبَرَّارُ ، عنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضَى الله تعالىَ عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ : و أَنَا أُوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لي بِالسُّجُودِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ (٢) ، الحديث .

#### السادسة عشرة

وأول من ينظر إلى الله تبارك وتعالى<sup>٣)</sup> .

السابعة عشرة

وأول شافع ، وأول مشفع ، كما ثبت في الصحيح<sup>(٣)</sup> .

والمرادُ بهذهِ الشفاعَةِ \_ والله تعالى أعلم \_ الشّفَاعَة في أَهْلِ الموقفِ حينَ يَفْزَعُونَ إليّه بعدَ الأنبياءِ ، فَيَتَقَدَّمُ عَلِيْكُ ، فيكونُ أَوّلَ شَافِعٍ ، وبَيّنَ أَنّه عَلِيْكُ أَوّل مُشَفِّع ، فتحقق قبولُ الشفاعةِ ، وأنها غير مردودةٍ .

وقالَ النَّوَوِيُّ : معنى أَنَه أَوَّل مشفع ، أَىْ : أَوَّلُ مَنْ يُجَابُ شِفَاعَتَهُ ، فقدْ يشفعُ اثْنَانِ ، ويجابُ الثّاني قبل الأَوَّلِ .

<sup>(</sup>١) راجع : • شرح الزرقاني • ٣٤٣/٥ .

<sup>(</sup>۲) راجع : ۵ الخصائص الكبرى ۵ ۲۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٣)) راجع : ه الخصائص الكبرى ، ٢١٨/٢ .

#### الثامنة عشرة

وبأنه يسأل في غيره ، وكل الناس يسألون في أنفسهم

#### التاسعة عشرة

وبالشفاعِة العظمى في فصِل القضاء .

#### العشسرون

وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب .

## الحادية والعشرون

وبالشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها .

## الثانية والعشرون

/ وَبِالشَّفَاعَة فى رفعَ الدَّرَجاتِ لِنَاسٍ فى الجَنّة ، كما جَوّزه النووى فى اختصاصه /[ ١٦٣ ظ ] بهذه ، والّتي قبلَهَا .

ووردتْ بِهِ الأحاديثُ في الَّتِي قبلُ .

وصرح بهِ الْقَاضِيُّ ، وابنُ دِحْيَةً .

## الثالثة والعشرون

وبالشفاعة فى إخراج عموم أمته من النار ، حتى لا يبقى منهم أحد ، ذكره السبكى . الرابعة والعشرون

وبالشفاعة فيمن يخلد في النار من الكفار ، أن يخفف عنه العذاب ، يوم القيامة .

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ — بسندٍ صحيحٍ — قالَ : قالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ : و سَأَلتُ رَبِّي في اللَّاهِينَ مِنْ ذُرَّية البَشَرِ ، أَلَّا يُعَذِّبَهم فأُعَطِانِيها(١) .

<sup>(</sup>١) • الخصائص الكبرى • ٢٢٣/٢ أخرجه ابن أبى شيبة ، وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس .

قال ابْنُ عَبْد البَرِّ : هُمُ الأطفالُ ، لأنَّ عملهمْ في اللَّهْوِ مِنْ غيرِ عَقْدٍ ولا عَزْمٍ ،(١).

## الخامسة والعشرون

واحدا من أهل بيته فأعطاه ذلك .

## السادسة والعشرون

وبأنَّهُ أوّل من يَجوزُ على الصّراطِ بأمتهِ ، كما في حديثِ أبي هريرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، عنْد الشّيخيْنِ ، ويضربُ الصّراطُ بَيْنَ ظهرَائي جهنَّمَ ، فأكون أوّلُ مَنْ يجوزُ مِنَ الرُّسُلِ بأُمتِهِ (١) .

## السابعة والعشرون

وبأن له في كل شعرة من رأسه ووجهه نورا ، وليس للأنبياء إلا نوران(٣) .

رَوَى الحَكِيمُ التَّرْمِذَى ، عنْ سالم بن عَبْدِالله رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : بينمَا رجُلانِ جَالِسَانِ إِذْ قالَ أَحدهُمَا : لقَدْ رَأَيْتُ البَارِحَةَ كلَّ شيءٍ ، قالَ الآخرُ : فقد رَأَيْتُ كلّ شيءٍ معهُ أربعةُ مَصَابِيحَ : مصباحٌ مِنْ بينِ يديْه ، ومصباحٌ من حلفهِ ، ومصباحٌ عَنْ يمينِهِ ، ومصباحٌ عن يسارِهِ ، فقلتُ : مَنْ هَلْذَا ؟ قالُوا : مُحمدٌ بنُ عَبْدِالله .. قالَ كعبٌ : ما هَلْذَا الَّذِي تحدّث بِهِ ؟ قال : رُوْيَا رَأَيْتُهَا البَارِحَةَ ، قال : والَّذِي بَعَثَ محمَّدًا بالحَق ، إنَّها لفي كتابِ الله تعالى ، كما رَأَيْت .

#### الثامنة والعشرون

وبأنه يأمر أهل الجنة بغض أبصارهم ، حتى تمر ابنته على الصراط .

كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عَلَى رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ قال :

<sup>=</sup> المتوكل ، وهو ثقة وكذا أخرجه أبويعلى ٣١٦/٦ برقم ٣٦٣٦ « سالت رنى <del>ال</del>لاهين من ذرية البشر فوهبهم » إسناده ضعيف لضعف عمرو بن مالك ، وهو الراسبي البصرى ، وكذلك شيخه فهو صدوق ولكنه كثير الخطأ .

واللاهون : قال ابن الأثير : قيل : هم البله للغفلون ، وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب ، وإنما فرط منهم سهوا ونسيانا . وقيل : هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا .

وتغسيرها بالأطفال هو ما نرجحه اعتهادا على حديث ابن عباس ، الذي رواه الطبراني برقم ١١٩٠٦ وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) ، الخصائص ، ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) و المرجع السابق ، ۲۲۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) ه المرجع السابق ه ٢٢٣/٢ .

و إذًا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قالَ : و يَا أَهْلَ الجمع غُضُوا أَبْصَارَكُمْ ، وَنَكْسُوا ، فإنْ فَاطِمةَ بنت مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصَّراطِ إلى الجَنَّةِ ، فَتَمَّر وعَلَيْهَا رَيْطتَان (١) خضراوتان (٢) .

## التاسعة والعشرون

وبأنه أول من يقرع باب الجنة .

كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، والطُّبَرانيُّ ، عنْ أَنَس رَضِيَ الله تعالىَ عنه .

قلتُ : وفي حديثِ أَنسِ عنْد الطَّبِرانيّ : ﴿ أَنَا أُوّلُ مَنْ يَقْرَعُ بابَ الجَنَّةِ ، فيقِولُ : مَنْ ؟ فأقولُ : أَنَا مُحَمَدٌ ، فيقولُ : فأقومُ لأحدِ بَعْدَكَ (٣) ﴾ .

قَالَ القُطْبُ الخَيْضَرِيُّ : وفي هَاذَا التحديدِ على هَاذَا الدَّوامِ خُصُوصَيَّةً عظيمةٌ ، وهو أنّ خازِنَ الجَنَّةِ لا يقوم لأَحَدِ غيرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وذلكَ أنَّ قيامَهُ إلَيْهِ عَلَيْكُ جاءَ من إظْهَارِ المرتبة ، ومرتبته ، ولا يقومُ في خدمته بعدَهُ بل حزبه يقومون في خدمته ، وهو كالملكِ عليهم ، وقد أقامهُ الله تعالى / في خدمة عبدهِ ورسُولِهِ حَتَّى مَشَى إليه ، وفَتَح لَهُ البَابَ والله تعالى أعلم [ ١٦٤ و ]

## 

وَبِأَنَّهُ أَوُّلُ مَنْ يِدْخُلُ الجَنَّةَ (٩).

<sup>(</sup>١) الرَّيْطة : كل ملاءة ليست لِلفُقَيْن . وقيل : كل ثوب رقيق لين ، والجمع رَيْط ورياط راجع : ٥ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٨٩/٧ مادة (ريط) . وفي ٥ المعجم الوسيط ٥ ٣٨٦/١ : الرَّيطة : الملاءة كلِ نسج واحَد وقطعة واحدة .

<sup>(</sup>٣) ه دلائل النبوة ، لأبي نعيم ٦٠٥ الفصل الثلاثون برقم ٥٥٠ أخرجه أبوالفتح الأزدى في « الضعفاء » وفيه عمير بن عمران ، وهو متروك . قال ابن عدى : عمير بن عمران الحنفي عن حفص بن غياث حدث بالأباطيل وفيه : محمد بن محمد بن عبيدالله العزومي . قال الذهبي : مجمع على ضعفه ، وللحديث شاهد من حديث على .

وأخرجه الحاكم ومن حديث عائشة أخرجه ابن بشران فى الأول من فوائده وكلاهما لايصح و تنزيه الشريعة ٤١٨/١ ، قلنا : حديث على أخرجه الحاكم فى و المستدرك ، ١٥٣/٣ من طريق العباس بن الوليد بن بكار الضبى ، وقال صحيح الإسناد ، ولكن الذهبى تعقبه فقال : لا والله بل موضوع . وو العباس ، قال الدارقطنى : كذاب ، وأخرجه الحاكم أيضا من حديث على من طريق عبدالحميد بن يحر . قال الذهبي : قال ابن حبان كان عبدالحميد يسرق الحديث .

<sup>(</sup>٣) و صحيح مسلم ، ١٨٨/١ كتاب الايمان ١ باب ٨٥ وأوله أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة .. وه الأنوار المحمدية ، ٦٢٤ و هر مرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ٣٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) د شرح الزرقاني على المواهب ٥ ٣٩٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم عن أنس قال : قال رسول فله ﷺ : آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ و فأقول : محمد ، فيقول : و بك أمرت ، وأنا لا أفتح لأحد قبلك ه .

وأخرج الطيراني في ه الأوسط ، بسند حسن ، عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله علي قال : « الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها ، وحرمت على الأم حتى تدخلها أمتى ، وأخرج من حديث ابن عباس نحوه .

و الخصائص الكبرى ، ٢٢٥/٢ .

## الحمادية والشيلاثون

وبعبده أمته .

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : و أَنَا أُوّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ ، وَلَا فَخْر [ وَأَنَا أَوّلُ شَافِعٍ ، وَأَوّلُ مُسْفَع ، وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر ، وَأَنَا سَيِّدُ وَسَلَّمَ ، وَمَثَلُهَا فِي هَذِهِ الْأَمَّةُ مَثَلُ مَرْيَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَثَلُهَا فِي هَذِهِ الْأَمَّةُ مَثُلُ مَرْيَمَ فِي إِشْرَائِيلَ هُ ('').

وَلَا يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، عَنْ بُرَيْدَة (٢) رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : • بِمَ سَبَعْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الجَنَّة فَطَّ ، إِلَّا سَبِعْتُ خَشْخَشَتَكَ ... • (٤) الجديث رَوَاهُ الإمَام أَحْمَدُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي المَمَامِ ، كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَديث جَابِرٍ مَرْفُوعًا : • رَأَيْتَنِي دَخَلْتُ الجَنَّة ، فَسَمِعْتُ خَشْخَشَةً (٥)، فَقِيلَ : هَلْذَا بِلَالً .. الجديث فَعَرَف أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي المَنَامِ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ دلائل النبوة ٥ لأبى نعيم ٦٦ الحديث رقم ٢٧ من الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٣) \* دلائل النبوة \* لأبي نعيم ٦٦ حديث ٢٧ وأخرجه \* الترمذى \* رقم ٣٦٢٠ بسند آخر وقال : حديث غريب ، قال الذهبي في ترجمة عبد السلام بن عجلان ، قال أبو حاتم يكتب خديثه ، وتوقف غيره في الاحتجاج به ، ثم قال : عن بدل بن المحبر عن عبد السلام بن عجلان عن أبي يزيد المدنى عن أبي هريرة فذكره ثم قال : أخرجه أبو صالح المؤذن في مناقب فاطمة ، وانظر : ه الخصائص الكبرى \* ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان ابن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي من المهاجرين كنيته : أبو عبد الله ، لحق النبي عليه قبل قدومه المدينة فقال : يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء ثم حل عمامته وشدها في رمح ومشى بين يدى النبي عليه يوم قدم المدينة ، وكانت كنيته أبو سهل وقد قبل أبو ساسان .

انتقل إلى البصرة وأقام بها زمانا ثم خرج إلى سجستان ثم خرج منها إلى مرو فى إمارة يزيد بن معاوية ومات بها . له ترجمة في : • تاريخ الصحابة • ٤٣ ، ٤٤ ت ١٠٨ و • الثقات • ٢٩/٣ و • الطبقات • ٢٤١/٤ ، ٨/٨ و • الإصابة •

<sup>(</sup>٤). • مسند • الإمام أحمد ٣٥٤/٥ ، ٣٦٠ وتكملة الحديث • أمامي إنى دخلت البارحة الجنة ، فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من العرب ، قلت : أنا عربي لمن هذا القصر ؟ قالوا الرجل من العرب ، قلت : أنا عربي لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر بن الخطاب فقال رسول الله عليه : • لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر • فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك قال وقال لبلال : بم سبقتني إلى الجنة ؟ قال : ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله عليه بهذا . وانظر : • مشكاة المصابيح • للتبريزي ١٣٢٦ و • تهذيب تاريخ دمشق • لابن عساكر ٢٠٠٣ وكنز العمال ٣٦٨٧٧ .

 <sup>(</sup>٥) الحشخشة : حركة لها صوت كصوة السلاح ، النهاية في غريب الحديث ، ٣٣/٢ خشخش وأخرجه ، الترمذي ، ٥/ ٦٢٠ كتاب المناقب ، ٥ باب ١٨ برقم ٣٦٨٩ قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب . ومعنى هذا الحديث : أنى دخلت الجارحة الجنة ، يعنى رأيت في المنام كأنى دخلت الجنة هكذا روى في بعض الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال : رؤيا الأنبياء

## الثانية والثلاثون

ومفتاح الجنة بيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : و أَنَا أُوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِنُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا ، وَقَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَشَافِعُهُم إِذَا حُبِسُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا (')، لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِى ، وَمَفْتَاحُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ بِيَدِى ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَئِذِ عَلَى رَبِّى ، يَطُوفُ عَلَى اللهِ عَالِي كَانَّهُمُ اللَّوْلُوُ المَكْنُونُ ، ('').

## الثالثة والثلاثون

وبالكوثر لا الحوض.

خِلافًا لاَبْنِ سُرَاقَةً ، وأَبِي سَعِيدِ النَّيْسَابُورِيّ ، فَقَدْ وَرَدَ : • لِكُلِّ نَبِيّ حَوْضٌ •(")

## الرابعة والثلاثون

وبأن حوضه صلى الله عليه وسلم أكبر الحياض .

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وعُثَهَان بن سعد الدّارِمِيّ ، عَنْ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِمْ : ﴿ جُعِلَ حَوْضِي أَعْظَمِ الحِيَاضِ ﴾ .

## الخامسة والثلاثون

وأكثرها واردأ .

## السادسة والثلاثون

وبالوسيلة وهي أعلى درجة الجنة .

 <sup>(</sup>١) في و دلائل النبوة ، لأبي نعيم ١٤/١ حديث ٣٤ و أبلسوا ، ومعناها أسكتوا والمبلس : الساكت من الخوف . وف الترمذي أيسوا .

<sup>(</sup>۲) • سنن الترمذى • ٥٨٥/٥ حديث رقم ٣٦٦٠ كتاب المناقب ٥٠ باب ١ قال أبو عيسي : هذا حليث حسن غريب وأخرجه و مسلم • في كتاب الإيمان وقال السيوطي في • الخصائص • أخرجه الدارمي ٣٠/١ و • أبو يعلي • و • البيهقي • ٣٢٢/٣ و • دلائل أبو نعيم • ١٤/١ حديث ٢٤ ومعنى مكنون : مستور عن الأعين .

و « الشفا » للقاضي عياض ٣٩٨/١ و « تفسير ابن كثير » ١٢/٧ و » مناهل الصفا » ٣٣ و » المغنى عن حمل الأسفار » للعراق ١٢/٤ و « دلائل النبوة » للبيهقي ٥٨٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) • إتحاف السادة المتقين ، للزبيدى ٤٩٧/١٠ ، ٥٠٢ وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : • أوتيت خصالاً لا أقولهن فخرا • غفر لى ما تقدم من ذنبى وما تآخر ، وجعل أمتى خير الأم ، وأوتيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، وأوتيت الكوثر آنيته عدد نجوم السماء .

و الخصائص الكبرى و ٢٢٥/٢ ، ٢٢٦ . وانظر : و نهاية البداية والنهاية ، تحقيق الشيخ سماعيل الأنصارى ٣٥ . و « شرح الزرقاني ، ٣٥/٥ .

قَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الجليلِ القَصْرِيُّ : الوَسِيلة الَّتِي الْحَتُصُّ بِهَا صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هِى التَّوسُل بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكونُ فِى الجَنَّة بمنزلَةِ الوَزِيرِ مِنَ الملكِ ، بِغَيْرِ مَثَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكونُ فِى الجَنَّة بمنزلَةِ الوَزِيرِ مِنَ الملكِ ، بِغَيْرِ مَثَى اللهِ بَوَاسِطَتِهِ ٢٠٠٠ .

وَسَيَأْتِي بِيانُ ذَلِك كُلُّه في بعثِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحشره ، آخِرَ الكتَابِ .

## السابعة والثلاثون

وَبِأَنَّهُ سَالًا رَبُّهُ .

## الثامنة والثلاثون

وَبِأَنَّ قَوَائِم مِنْبَرِهِ رَوَاتُ فِي الجَنَّة .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ﴾(٣).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : • مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ / مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، [وَقَوَائِمُ مِنْبَرِى رَوَاتِبُ فِى الجَنَّةِ وَقَالَ : مِنْبَرِى عَلَى خُوْضِى ، وَقَالَ : • مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ] ( ) .

[ ۱٦٤ ظ]

## التاسعة والثلاثون

وَبِأْنٌ مَا بَيْنَ قَبْرِه وَمِنْبَرِه رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ .

رَوَاهُ الشُّيْخَانِ بِلَفْظِ : ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي ﴾ مِنْ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ (٥٠).

## الأربعون

وَبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطْلُبُ مَنْهُ شهيدٌ عَلَى التَّبْلِيغِ ، ويطلبُ منْ سَائِرِ الأَنْبِيَاء .

<sup>(</sup>١) ف ه شعب الايمان ه .

<sup>(</sup>۲) ، شرح الزرقاني ، ۳٤٦/٥

<sup>(</sup>٣) ه السنن الكبرى ، للبيهقى ٧٤٧/٥ وأوله ، قوائم منبرى ... ، و « الخصائص الكبرى ، ٢٣٦/٢ وأخرج الحاكم مثله من حديث أبي واقد الليثي .

<sup>(2)</sup> ما بين الحاصرتين زيادة من « الطبقات الكبرى » لابن سعد ٧٠٠١ و ٢٥٣/١ والترعة : الباب . وانظر : « الخصائص الكبرى » ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) فی ه صحیح مسلم ۱۰۱۰/۲ ، ۱۰۱۱ عن أبی هریرة برقم ۱۳۹۱ بلفظ : ه أن رسول الله ﷺ قال : ه ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة ، ومنبری علی حوضی ۱ کیا ورد الحدیث عن عبد الله بن زید الأنصاری تحت رقم ۵۰۱ ص ۱۰۱۰ وحدیث ثالث عن عبد الله بن زید المازنی برقنم ۱۳۹۰ ومعنی : ه روضة من ریاض الجنة : ذکروا فی معناه قولین : أحدهما أن ذلك 😑

# الحادية والأربعون

وَبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدٌ لِجَمِيعِ الْأُنْبِيَاءِ بِالْبَلَاغِ . وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ .

# الثانية والأربعون

وَبِأَنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا سَبَبُهُ وَنَسَبُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ الحَاكِمُ (١) وَالْبَيْهَقِيُّ رَضِى الله. تَعَالَى عَنْهُمَا ، مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ مَرْفُوعًا .

قِيلَ: مَعْنَى الحديثِ: أَن أُمَّتُهُ يُنسبُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُمَّمُ الأَنْبِيَاءِ لَا يُنْسَبُونَ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: يُنْتَفَعُ يَوْمَعُذٍ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِسَـائِرِ الأَنْسَـابِ(٢).

# الثالثة والأربعون

وَبِأَنَّ آدَمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْنَى بِهِ فِي الجَنَّةِ ، دُونَ سَـائِرِ وَلَدِهِ ؛ تَكْرِيمًا لَهُ ، فَيُقَالُ : • يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، .

# الرابعة والأربعون

وَبِأَنَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ، فِي أَنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ بمتحنون يَومَ القِيَامَةِ ، فَمَن أَطَاعَ دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النَّارَ<sup>(٣)</sup> ، وَالظنّ بآلِ بيتِهِ كلهم أَنْ يُطيعُوا عِنْد الامتحان ؛ لتقرّبهم عينه .

<sup>=</sup> الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والثانى أن العبادة فيه تؤدى إلى الجنة ، قال الطبرى : في المراد ببيتي هنا قولان : أحدهما القبر قاله زين بن أسلم كما روى مفسرا : بين قبرى ومنبرى . والثاني سكناه على ظاهره وروى ما بين حجرتى ومنبرى قال الطبرى والقولان متقفان لأن قبره في حجرته وهي بيته .

ومعنى ه ومنبرى على حوضى ه قال القاضى : قال أكثر العلماء : المراد منبره بعينه الذي كان فى الدنيا قال : وهذا هو الأظهر . وه الحصائص الكبرى ٥ ٢٢٦/٢ ه و ٩ الطبقات الكبرى ه لابن سعد ٢٥٣/١ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۱) • شرح الزرقاني • ٥/٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ، المرجع السابق ، ٥/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) فى ٥ الحاوى للفتاوى ٥ ٢٠٤/٢ ، ٥ ٠٥ الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما ٥ والبيهقى فى كتاب ٥ ٥ الاعتقاد ٥ وصححه عن الأسود بن سريع أن النبى عليه قال : ٥ أربعة يمتحنون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات فى فترة ، فأما الأصم فيقول : رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئا ، وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونى بالبعر ، وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ، وأما الذى مات فى الفترة فيقول : رب ما أتانى لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها ٥ .

# الخامسة والأربعون

وَبِأَنَّ دَرَجٌ الجَنَّةِ بِعَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ .

# السادسة والأربعون

وَأَنَّهُ يُقَالُ لِقَارِثِهِ : اقْرَأْ وَارْقَ ، فَآخر منزلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأَهَا ، وَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِى سَــائِيرِ الكُتُب .

# السابعة والأربعون

وَبِأَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِي الجَنَّةِ إِلَّا كِتَابُهُ .

# الثامنة والأربعون

وَبِأَنَّهُ لَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا إِلَّا بِلِسَانِهِ .

## التاسعة والأربعون

وَبِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ عَلَى أُمَّتِهِ بِنَفْسِهِ ، بِإِبْلَاغِهِمْ إِرْسَالَهُ .

ذَكَرَهُ القَزْوِينِيُّ فِي ﴿ الخَصَـائِصِ ﴾ .

رُوِى عَنْ قَتَادَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَاٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِلُوا ﴾ (اللهُ يَعْنِي : عَلَى أُمَّتِكَ بِالْبَلَاغِ .

١ ــ سورة الأحزاب الآية ١٠ .

# الساب الرابع فِيمَا الْحُتُصُ بِهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

فِي أُمُّتِهِ ، فِي الْآخِرَةِ ، وَفِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى

الْحَتُصَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَنَّ أُمَّتَهُ أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُم الأَرْضُ (١).

الثانية

وَبِأَنَّهُمْ يُؤْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجِّلِينَ ، مِنْ آثَارِ الوصُّوءِ (٢٠.

النالغة

وَبِأَنَّ لَهُمْ سِيمَاءَ فِي وُجُوهِهِمْ ، مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ<sup>(٢)</sup>.

الرابعة

وَبِأَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ (1).

#### الخامسية

وَبِأْنُ ذُرِّيْتُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيتَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ / إِنَّ أُمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، (°).

<sup>(</sup>۱) راجع ه شرح الزرقاني ه ۲۰۲/۵ و ه الحصائص ه ۲۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) و شرح الزرقاني السابق ، ٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) ، المرجع السابق ، ٥٠٢/٥ ، ٤٠٢ و ، الخصائص الكبرى ، .

<sup>(</sup>٤) ه شرح الزرقاني ه ٣/٥ ٤ والخصائص ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) و صحیح مسلم ١ ٢١٩/١ ــ كتاب الطهارة ٢ باب ٢ ١ حدیث ٢٤٦ وتكملته : و فمن استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل و وسعنی و غرا محجلین و قال أهل اللغة : الغرة : بیاض فی جبهة الفرس . والتحجیل : بیاض فی یدیها و رجلیها . قال العلماء : سمی النور الذی یكون علی مواضع الوضوء یوم القیامة غرة و تحجیلا ، تشبیها بغرة الفرس . و صحیح البخاری و ١٠/١ و و العینی ٥ ١/١٦ و و عسقلانی و ١٠٧/١ و و القسطلانی و ٢٩٧/١ و و إتحاف السادة المتثنین و ١٠٧/١ و و تاریخ أصبهان و لأبی نصیم ٢٩٧/١ و و المستد و ٢٩٧/١ و و تاریخ أصبهان و لأبی نصیم ٢٧/١ و و المستد و ٢٩٥/١ و و تاریخ أصبهان و ۲۹۱/۱ و و تاریخ المبیر و و تفسیر ابن کثیر و ۲۵/۱ و و إتحاف الزبیدی و ۲۹۱/۲ و و شرح السنة و للبغونی ۲۵/۱ و و شمر و د شرح السنة و للبغونی ۲۵/۱ و

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ حَوْضِى لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ (') ، [والذى نفسى بيده ! ] (') إِنِّى لَأَذُوذُ عَنْهُ الرَّجَالَ ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ ﴾ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله : وَتَعْرِفُنَا ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، تَرِدُونَ عَلَى غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُصُوءِ ، وَسِيمَاكُمْ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ ﴾ (").

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالبَرَّارُ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : و أَنَا أُولُ مَنْ يُوْذَنُ لَهُ بِالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُولُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَأَنْظُرُ إِلَى بَيْنَ يَدَى ، فَأَعْرِفُ أُمْتِي مِنْ بَيْنِ الْأَمْمِ ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْل ذَلِك ، وَعَن يمينى مثل ذَلِك ، فَعَن يمينى مثل ذَلِك ، وَعَن يمينى مثل ذَلِك ، فَقَالَ رَجُلَّ : يَا رَسُولَ الله : و كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتِكَ مِن بَيْنِ الأَمْمِ فِيمَا بَيْنَ أُونِهُم وَعَن شِمَالِي مثل ذلك ، فَقَالَ رَجُلَّ : يَا رَسُولَ الله : و كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتِكَ مِن بَيْنِ الْأَمْمِ فِيمَا بَيْنَ أُونِهُم وَلَّ يَهُم أَوْرُ فَهُم وَلْ يَهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَنَ كُنْبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ، وَأَعْرِفُهُم تَسْعَى ذُرِّيتِهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ هِ (').

وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ - بِسَنَدِ صحيح - عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : ﴿ إِنِّى لَأَعْرِفُ أُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْأَمْمِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمْتَكَ ؟ قَالَ : ﴿ أَعْرِفُهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ، وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ، مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ، وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٥).

#### السادسة

وَبِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي الْمَوْقِيفِ عَلَى كُومٍ عَالٍ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أى بُعد ما بين طرق حوضى أزيد من بعد أيلة من عدن ، وهما بلدان ساحليان فى بحر القلزم . أحدهما : وهو أيلة فى شمال بلاد العرب ، والآخر : وهو عدن فى جنوبها هو آخر بلاد اليمن مما يلى بحر الهند ، يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث .

 <sup>(</sup>۲) والذي نفسي بيده و زيادة من و مسلم و .

<sup>(</sup>۳) و صحيح مسلم ۱ ۲۱۷/۱ ، ۲۱۸ كتاب الطهارة باب ۲ حديث ۲۶۸ . و د الفتح الكبير ۱ ۳۸۷/۱ لمسلم و د سنن ابن ماجة ۲ د ۱ د ۱ د ۱۸۰۵ ، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ مسلم و د سنن ابن ماجة ۲ د ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ م التبريزی ۳۹ ه و د اتجاف السادة المتقين ۱ ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۲ و د تهذيب تاريخ دمشق ۵ لابن عساكر ۲۰۱/۲ ، ۳۸/۲ و د كتر العمال ۲ ۲۹۱۱ ، ۳۹۱۶ و د ميزان د ۲۰۰/۱ و د تفسير الكشاف ۱۸۸۵ . الاعتدال ۲ ۲۰۰۱ و د تاريخ بغداد ۵ للخطيب البغدادی ۲۵۲/۱۲ و د مجمع الزوائد ۲ ۲۰۰۱ و د تفسير الكشاف ۱۸۸۵ .

<sup>(</sup>٤) و مسند ، الإمام أحمد ١٩٩/٥ و « مجمع الزوائد » ٣٤٤/١٠ و د سنن البزار » ١٦٤/٤ و د الخصائص الكبرى » ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) و مسند ، الإمام أحمد ١٩٩٥ و و الخصائص الكبرى ، ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي عليه قال : « أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين على الحلائق ، ما من الناس أحد إلا ودّ أنه منا ، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه » « الخصائص الكبرى » للسيوطي ٢٣٦/٢ .

#### السابعة

وَبِأَنَّهُمْ لَهُم نُورَانِ كَالأَنْبِيَاءِ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ إِلَّا نُورٌ وَاحِدٌ ، كَمَا سَبَقَ ، وَيَأْتِى فِى آخِرِ الْكِتَابِ .

#### الثامنة

وَبِأَنَّهُمْ يَمُرُونَ عَلَى الصَّرَاطِ كَالْبَرْقِ الخَاطِفِ ، وَكَالرُّيحِ .

#### التاسيعة

وَبِأَنَّهُ يُشَفَّعُ مُحْسِنُهُمْ فِي مُسِيثِهِمْ .

#### العاشرة

وَبِأَنَّ عَذَابَهَا يُعَجَّلِ فِي الدُّنْيَا ، وَيُمَحَّصُ فِي البَرْزَجِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْقَبْرِ وَقَد اقْتُصَّ مِنْهَا<sup>(۱)</sup> **الحادية عشرة** 

وَبِأَنَهَا تَدْخُلُ قُبُورَهَا بِذُنُوبِهَا ، وَتَخْرُجُ مِنْهَا بِلَا ذُنُوبٍ ، تُمَحَّصُ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا<sup>(۱)</sup>.

#### الثانية عشرة

وَبِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُعْطَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا مُسْلِمٌ هَلْذَا فِدَاوُكَ مِنَ النَّارِ . رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الأَّنْصَارِى رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ عَذَابَ هَلَذِهِ الأَّمَةِ جُعِلَ فِى دُنْيَاهَا ﴾". أهـ .

وَرُوِىَ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عقوبة هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ السَّيْفُ ، .

 <sup>(</sup>١) وأخرج الطبرانى فى ٥ الأوسط، والحاكم وصححه عن عبد الله بن يزيد الأنصارى سمعت رسول الله ، يقول : ٥ إن عذاب هذه الأمة جعل فى دنياها . .

ه الخصائص الكبرى . ۲۲۷/۲ .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الطبراني في ٥ الأوسط ٥ عن أنس قال : قال رسول الله عليه ٥ أمتى أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها ، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها ، تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها ٥ الخصائص ٢٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٣) ه المستدرك ، للحاكم ١٠٠١ وفيه ، عذاب أمتى في دنياها ، و ، المعجم الصغير ، للطبراني ٤٦/٢ و ، كنز العمال ،
 ١٠٥٢ و ، تذكرة الموضوعات ، لابن القيسراني ١٩٥ و ، مجمع الزوائد ، ٢٢٤/٧ عن عبد الله بن يزيد الحظمى ، رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورجاله ثقات .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ الشعب ﴾ عَنْ أَنَس رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّة مَرْحُومَةٌ ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّة مَرْحُومَةٌ ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ / الْمُشْرِكِينَ ، فَيُقَالَ : لَهُ هَلْذَا الْقَيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ / الْمُشْرِكِينَ ، فَيُقَالَ : لَهُ هَلْذَا فِذَا اللهُ الل

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الأُوْسَطِ ﴾ عَنْ انْسِ رَضِيىَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُمَّتِى أُمَّةً مَرْحُومَةً ، ثَدْخُلُ قُبُورَهَا بِذُنُوبِهَا ، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا ، ثَمَجُّصُ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا ﴾ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ، قَالَ : • لَا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُغْفَرُ لَهُ ، يَرَى الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ • ( ع )

قَالَ الحَكيمُ التَّرْمِذِيّ : ﴿ يُحَاسَبُ الْمُؤْمِنِ فِي قَبْرِهِ ، لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ غَدًا فِي الموقِفِ ، فَيُمَحُّصُ فِي البَرْزَجِ ، فَيَخْرُجُ مِنَ القَبْرِ ، وَقَدِ اقْتُصَّ مِنْهُ ﴾ (٥):

#### الثالثة عشرة

وَبِأَنَّ لَهَا مَا سَعَتْ وَمَا سُعِيَ لَهَا ، وَلَيْسَ لِمَنْ قَبْلَهُمْ إِلَّا مَا سَعَى ، قَالَهُ عِكْرِمَةُ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِيمِ عَنْهُ (٦).

## الرابعة عشرة

وَبِأَنَّهُمْ يُقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الخَلَاثِقِ .

رَوَى ابْنُ مَاجَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ ، وَحُذَّيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) فداؤك : أي أنه تعالى يعطي منزلتك في النار ، إياه ، ويعطي منزلته في الجنة إياك .

 <sup>(</sup>۲) و سنن ابن ماجة و ۱٤٣٤/۲ حديث رقم ٤٦٩٦ كتاب الزهد ٣٧ باب ٣٤ في الزوائد : له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه وقد أعله البخارى .

و ه السلسلة الصحيحة للألباني ٣٧٠/٣ و ه المسند ، ٤٠٨/٤ و ه مسند الشهاب ، ٩٦٨ و ه جمع الجوامع ، للسيوطى ٧٤١١ و « المطالب العالية ، لابن حجر ٢٢٠ و ه العلل المتناهية ، لابن الجوزى ٢/٥٤٤ وبمعناه انظر : ه المغنى عن حمل الأسفار ، للعراقي ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ه المعجم الأوسط ، للطبراني ١٣٥/٣ عن أبي موسى مع اختلاف في بعض الألفاظ و ه الحصائص الكبرى ، ٢٢٧/٣

<sup>(</sup>٤) ه مجمع الزوائد: ۵ ۰۱/ ۳۵ و ۹ الحلوی ه ۳۳۷/۲ و ۹ المسند ، للإمام أحمد ۱۰۳/۳ .

<sup>(</sup>٥) ، الحصائص الكبرى ، للسيوطي ٢٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٦) فى قوله تعالى ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سمى ﴾ قال فى صحف إبراهيم وموسى لأمتيهما ، وأما هذه الأمة فلها ما سمعت وما سعى لها ٥ الخصائص الكبرى ٥ ٢٣٧/٢ .

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، الأُوَّلُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الخَلَائِقِ ، ('). الخَلَائِقِ ، (').

#### الخامسة عشرة

وَبِأَنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمُ الْمُقْحِمَاتُ(١).

#### السادسة عشرة

وَبِأَنَّهُمْ أَثْقَلِ النَّاسِ ميزاناً .

رَوَى الأَصْبَهَانِيُّ فِى ﴿ تَرْغِيبِهِ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقُلُ النَّاسِ فِى الْمِيزَانِ ، زلت أَلْسِنتُهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقُلُ النَّاسِ فِى الْمِيزَانِ ، زلت أَلْسِنتُهُمْ بِكَلِمَةٍ ثَقُلَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ﴾ (٣).

#### السابعة عشرة

وَبِأَنَّهُم نزلوا منزلة العدول من الحكام . يَشْهَدون على الناس أن رسلهم بلّغتهم .

قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (1).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَـائِيُّ ، عَنْ أَبِى سَـعِيدٍ الْخُدْرِىّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْظِهِ : • يَجِىءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : هَلْ

<sup>(</sup>۱) • ابن ماجة ، ۱٤٣٤/٢ حديث ٢٩٠٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ ، عن ابن عباس ، و ، البخارى ، ٧/٢/٢ • و النفار ، • والنسائى ، الجمعة ب ١ و ، فتح البارى ، ٣٥٤/٢ و ، الترغيب ، ٤٩٢/١ و ، مشكاة المصابيح ، ١٣٥٥ و ، الدر المنثور ، ١٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) المقحمات : الذنوب العظام الكبائر ، التي تهلك أصحابها ، وتوردهم النار ، وتقحمهم إياها . والتقحم : الوقوع في المهالك ، ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات .

وعن عبد الله بن مسعود ، قال : ه لما أسرى بالنبى عليه فانتهى إلى سدرة المنتهى ، وهى فى السماء السادسة \_ كذا فى هذه الرواية \_ وإليها ينتهى ما يصعد به ، حتى يقبض منها وإليها ينتهى ما يببط به من فوقها حتى يقبض منها ﴿ إِذْ يَغْشَى السدرة ما يغشى ﴾ ، قال : غشيها فراش من ذهب ، وأعطى رسول الله عليه : الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله ، المقحمات .

ه دلائل النبوة ٥ للبيهقي ٣٧٢/٢ ، ٣٧٣ ورواه ٥ مسلم ٥ ١٥٧/١ من كتاب الإيمان ٣٢ عند مسلم : قيل .

<sup>(</sup>٣). في ، الخصائص الكبرى ، ٢٢٧/٢ عن ليث .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٤٣ .

بلغتمْ ؟ فَيَقُولُون : نَعَمْ ، فَيدَعَى قومهمْ فَيقَالُ لَهُمْ : هَلْ بَلَّغُوكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، فَيَقَالُ للنَّبِيِّينَ : مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ أَنْكُمْ بَلَّغْتُمْ ؟ ، فَيَقُولُونَ : أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ، [ فَتَدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّد ] (١) فَيشهدون أَنَّهُمْ قَد بَلَّغُوا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : وَمَا عَلمَكُمْ أَنَّهُمْ قَدْ بِلغُوا ؟ فيقولون : جَاءَنَا نَبِيّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ بَلَّغُوا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ : عدولًا (١).

وَرَوَاهُ البُخَارِئُ مختصرًا .

#### الثامنة عشرة

وَبِأَنَّهُمْ يدخلون الجنة قبل سائر الأمم .

رَوَى الطَّبَرَانِيِّ (٣) \_ بِسَنَدٍ حَسَن \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْهُ .

#### التاسعة عشرة

وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ (٤).

#### العشــرون

وَمَعَ كُلُّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا .

قَالَ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ ، شَيْخُ الإسْلَامِ الشَّيْخُ / عَزُّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ [ ١٦٦ و ] رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ﴿ لَمْ يَثْبُتْ ذَٰلِكَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾(٥).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ : • عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأَمْمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ (''، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) عبارة ، فتدعى أمة محمد ، زيادة من ، الخصائص ، ٢٢٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) و المرجع السابق و وفيه: و قال الشيخ عز الدين ومن خصائصه: أن الله تعالى نزل أمته منزلة العدول من الحكام ،
 فيشهدون على الناس بأن رسلهم بلغتهم ، وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء و .

وراجع ه مسند ه الإمام أحمد ٥٨/٣ و ه ابن ماجة » ٤٣٨٤ و » كنز العمال » ٢٨٨٨ و » فتح البارى » ١٧٢/٨ و » إتحاف السادة المتقين » ٣١٠ و » الدر المنثور » ١٤٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في ٥ الأوسط ٥ بسند حسن عن عمر بن الخطاب أن رسول الله علي قال : ٥ الجنة حرمت على الأنبياء
 حتى أدخلها ، وحرمت على الأم حتى تدخلها أمتى ٥ وأخرج من حديث ابن عباس نحوه .

ه الخصائص الكبرى ه ۲۲٥/۲ .

<sup>(</sup>٤) أخرج الترمذي وحسنه ، عن أبي أمامة سمعت رسول الله ﷺ يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من ربي « الخصائص الكبرى للسيوطي ، ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥). • الخصائص الكبرى • ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) الرهط: الجماعة دون العشرة .

أَحَدٌ ، حَتَّى رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : مَا هَلْذَا أُمَّتِى هَلْذِهِ ؟ قِيلَ : هَلْذَا مُوسَى وَقُومُهُ ، قِيلَ : انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلاُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِى : انْظُرْ هَلْهُنَا وَهَلْهُنَا فِى آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاً الْأُفُقَ ، قِيلَ : هَلْذِهِ أُمَّتُكَ ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَلْؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلَّفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ... ، ('').

وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، وَابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحيحٍ – عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْ بَهْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْمَبَلُ ، وَأَيْتُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْمَبْلُ ، وَأَيْتُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْمَبْلُ ، وَأَيْتُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْمَبْلُ ، وَالْمَعْم ، وَالْمَبْلُ ، وَالْمَبْلُونَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْمَبْلُ ، وَمَعَ هَنُولًا مِ سَبْعُونَ اللهَ الله عَلَيْهِ وَالْمَبْلُ ، وَمَعَ هَنُولًا مِ سَبْعُونَ اللهَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعَلَى الله عَلْمُ وَالْمَبُولُ وَلَا يَسَعْرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، الحديث ().

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، وَالإَمَامُ أَحْمَد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ " رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَرَأً ﴿ الْمِ السَّجْدَةَ ﴾ وَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله أَطَلْتَ السُّجُودَ ، قَالَ : سَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّى فِيمَا أَعْطَانِى ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله : أُمَّتُكَ أَكْثُرُ فِي أَمِّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله : قَدِ اسْتَوْعَبْتَ وَأَطْيَبُ ، فَاسْتَكْثِرْ لَهُمْ ، حَتَّى قَالَ : مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله : قَدِ اسْتَوْعَبْتَ أَمَّتُكُ ، فَاسْتَكْثِرْ لَهُمْ ، حَتَّى قَالَ : مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله : قَدِ اسْتَوْعَبْتَ أُمِّتَكَ . .

ولفظُ أَحْمَد : ﴿ فَقَالَ عُمَرُ : هَلَّا اسْتَزَدْتَهُ ؟ قَالَ : قَدِ اسْتَزَدْتُهُ ، فَأَعْطَانِي هَاكَذَا وفرَّ جَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بنُ أَبِي بكر بينَ يَدَيْهِ ﴿ ( الحديث .

<sup>(</sup>۱) ه صحیح البخاری ه ۱۹۳/۷ کتاب الطب/ط الشعب و ه العینی ه ۱۹۵/۱۰ و ه شرح العسقلانی ه ۱۹۱/۱۰ و ه شرح العسقلانی ه ۱۹۱/۷ باب ۳۰ باب خلق و ه شرح القسطلانی ه ۱۱۱/۷ باب ۱۷ مبحث کتاب الطب و ه البخاری ه ۱۲۲/۵ و ه العینی ، ۱۱۹۷۷ باب ۳۷ باب خلق آدم . و ه البخاری ه ۱۸۹/۷ باب ۶۹ کتاب الرقاق ، و ه صحیح مسلم ، ۱۹۹۱ کتاب الإیمان ۱ باب ۹۶ حدیث ۳۷۶

 <sup>(</sup>۲) الحدیث ورد فی ه مسند أبی یعلی ه ۲۳۳/۹ برقم ۵۳۵۰ عن ابن مسعود ، وأوله : ه عرضت علی الأمم بالأم ه الحدیث إسناده حسن ، والإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۳٤۱/۱۶ برقم ۳٤۳۱ إسناده صحیح ، رجاله ثقات و ه الطبرانی ۳۷۲۸ و والبزار ۳۵۳۸ .

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق التميمى القرشى ، كنيته : أبو محمد . وقد قيل : أبو عبدالله أمه وأم عائشة : أم رومان بنت عامربن عويمر ، مات بالحبشة سنة ثمان وخمسين قبل عائشة ، وقد قيل : سنة ثلاث وخمسين ، وحمل إلى مكة ودفن بها ، وكان يخضب بالحناء والكتم .

له ترجمة في : « الثقات » ٣٤٩/٣ و « الإصابة » ٣٩٣/٣ و « تاريخ الصحابة » ١٦٦ ت ٨٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الحديث في و مسند ، الإمام أحمد ١٩٧/١ .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : و لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِى سَبْعُونَ أَلفًا ، لَا حِسَابَ عليهمْ ولا عذابَ ، مَعَ كُلَّ اللهِ سَبْعُونَ أَلفًا ، لَا حِسَابَ عليهمْ ولا عذابَ ، مَعَ كُلَّ أَلِيْ سَبْعُونَ أَلفًا ، أَنْ المَّا ، أَلِيْ سَبْعُونَ أَلفًا ، (٢).

ورَوَى التَّرَمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الله تَعَالَى يُدْخِلُ مِنْ أُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلَفًا بغيرِ حسابٍ ، فقالَ يزيدُ بنُ الْأَخْنَسِ ﴿ : وَالله مَا أُولَا عِلْقَ فِي أُمْتِكَ إِلَّا كَالدُّبَابِ الأَصْهَبِ فِي الذَّبَانِ ﴾ حسابٍ ، فقالَ يزيدُ بنُ الْأَخْنَسِ ﴿ : وَالله مَا أُولَا عِلْقَ فِي أُمْتِكَ إِلَّا كَالدُّبَابِ الأَصْهَبِ فِي الذَّبَانِ ﴾ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنْ رَبِّي قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَوْ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَعْ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَوْ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَعْ كُلّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا مَوْ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْقَ الْفَاقُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ نحوهُ ، عنْ عَمْرُو بْنِ حزمِ الأَنْصَارِيّ<sup>(٥)</sup> رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، وفيهِ : ٩ مَعَ كُلُّ

<sup>(</sup>١) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، كنيته أس العباس ، مات سنة إحدى وتسعين ، وقد قيل : ثمان وثمانين ، كان اسمه حزنا ، فسماه رسول الله علي سهلا وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة .

ترجمته في : ٥ الثقات ٥ ١٦٨/٣ و ٥ الإصابة ٤ ٨٨/٢ و ٥ تاريخ الصحابة ٥ ١٢١ ت ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه ه البخارى » في الرقاق ٢٥٥٤ بآب صفة الجنة والنار ، وبدء الحلق ٣٢٤٧ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، وأخرجه ه البخارى » في الرقاق ٣٥٤٣ باب : يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب وأخرجه مسلم في الإيمان ٢١٩ و ٣٧٣ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ، وابن مندة في التوحيد برقم ٩٨٠ وأخرجه الإيمان ٢١٩ و ٣٧٥٠ وانظر ه تحفة الأشراف » ١١٣/٤ عن سهل وه مسند أبي يعلى » ٣/١٣ م برقم ٢٥١٧ عن سهل بن سعد . وأحمد » و7/١٣ عن أنس برقم ٣٧٨٣ و ه مجمع الزوائد » ٤٠٤/١٠ و و المطالب العالية » ٤٩/٤ ع برقم ٢٩٤٩ وصححه ابن حبان برقم ٢٦٤٢ موارد .

 <sup>(</sup>۳) يزيد بن الأخنس السلمى ، له صحبة ، روى عنه أبو أمامة الباهلى . له ترجمة فى : « تاريخ الصحابة » ۲٦٧ ت ٢٦٧ و و الثقات » ٤٤٥/٣ و « الثقات » ٤٤٥/٣ و « الإصابة » ٢٥١/٣ .

<sup>(</sup>٤) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٦٠/١٦٠ برقم ٧٢٤٦ إسناده صحيح و و سنن الترمذي ٢٤٣٧ في صفة القيامة ، باب ١٢ وأخرجه و أحمد ٥ / ٢٥٠ و و الطبراني ٥ ٧٦٧٧ من طريقين عن صفوان بن عمرو بهذا الإسناد مطولا ولفظهما و وزادني ثلاث حيثيات ... ٥ .

وذكره ابن كثير في و نهاية البداية و ٩١/٣ وقال : قال الضياء : رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني واسمه : عامر بن عبد الله بن وذكره ابن كثير في و نهاية البداية و ٩١/٣ وقال : قال الضياء : رجاله سلم بن عامر بهذا السند ، وهو ثقة من رنجال مسلم ، وما علمت فيه جرحا ، قلت : لا يضر هذا فإنه لم ينفرد به ، بل تابعه سلم بن عامر بهذا السند ، وهو ثقة من رنجال مسلم وقال الهيتمي في الجمع ١٣٦٠ - ٣٦٣ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح ، والبيهتمي في البعث والنشور و ١٣٤٤ من طريقتين عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن سلم بن عامر ، عن أبي أمامة ، وأخرجه أحمد ١٣٥٠ وابن ماجة ٢٨٨٦ وابن ماجة ٢٨٨٦ في الزهد : باب صفة أمة عمد عليه والطبراني ٢٥٢٠ .

وقوله : كالذباب الأصهب ه الأصهب الذي يعلو لونه صهبة وهي كالشقرة ، وفي رواية الطبراني : « كالذباب الأزرق » . وكذا « الطبراني الكبير » ٣٠٤/٣٢ ، ٣٠٥ برقم ٧٧١ .

<sup>(</sup>٥) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن عمرو بن عبد عوف بن غنم الأنصارى ، شهد الخندق ، وهو ابن محسة عشرة سنة ، وهو أول مشهد شهده هو وزيد بن ثابت ، ومات عمرو بن حزم سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية ، وكانت كنيته : أبا الضحاك استعمل رسول الله على عمرو بن حزم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة .

له ترجمة في : و الثقات ٢٦٧/٣٠ و و الإصابة ٥ ٣٣/٢ و و تاريخ الصحابة ٥ ١٧٤ ت ٨٨٦ .

واحدٍ مِنَ السُّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعُونَ أَلْفًا هُ(ا).

ورَوِّىٰ الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكَبِيرِ ﴾ والبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ الشعب ﴾ بسندٍ صحيحٍ ، عنْ عَامِرِ بنِ عُمَيْرَةَ رَضِينَ اللهِ تعالَى عنه ، قال : لقيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم / ثلاثًا / [ ١٦٦ ظ ] لا يَخْرُجُ إِلَّا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ .. الحديث . وفيه : ﴿ فَأَعْطَانِي رَبِّي سَبْعِينَ أَلْفًا ، يَدْخُلُونَ الجِنَّةَ بِعِيرٍ حِسَابٍ ، مَعَ كُلِّ واحدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا » فَقُلْتُ : ﴿ إِنَّ أُمِّتِي لَا تَبْلُغُ هَلْنَا ﴾ بغيرٍ حِسَابٍ ، مَعَ كُلِّ واحدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا » فَقُلْتُ : ﴿ إِنَّ أُمِّتِي لَا تَبْلُغُ هَلْنَا ﴾ قال : ﴿ أَكُمَّلُهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ ﴾ (١٠٠٠).

ورَوَى أَبُو يَعْلَى ، مرسلًا ، عن سَعْدِ بنِ عامرِ اللَّحْمِيّ ، قالَ : و سَمَعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : و يَجِيءُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ يَوْمَ القيامةِ تَرِفّ كَمَا ترفّ الحَمَامُ ، فيقالُ لَهُمْ : و قِفُوا لِلْحِسَابِ ، ، فَيَقُولُونَ : و مَا تَركْنَا فتحاسبونا ، فيقولُ الله : صَدَقَ عِبَادِي ، ادْخُلُوا الجنة بغير حِسَابِ ، .

وَرَوَى عُمرُ بْنُ شَبّةً ﴿ أَخْبَارِ المدينةِ ﴾ عن كَعْبِ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : نَجِدُ مَكْتُوبًا فِي الكِتابِ : أَنَّ مَقْبَرَةً بالمدينَةِ عَلَى حاقَّةِ سَبِيلٍ يُحْشَرُ مِنْهَا سَبعُونَ أَلْفًا ، ليْسَ عليهم حِسَابٌ ﴾ .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيِّ ، والإَمَامُ أَحْمَدُ ، وأبو يُعلَى ، عنْ أَبِي بَكِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَعْطِيتُ سَبْعُونَ أَلفًا يدخُلُونَ الجُنَّةَ بغيرِ حِسَابٍ ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ ليلةَ البَدْرِ ، وقلوبُهُمْ على قلبِ رجُلٍ واحدٍ ، فاسْتزدتُهُ ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ واحدٍ سَبْعِينَ أَلَّهًا ﴾ (ا).

ورَوَى أَبُو يَعلْي \_ برجالٍ ثِقَاتٍ \_ عنْ أَنس رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، عَنِ النَّبِيِّ صلَى الله عليه

<sup>(</sup>١) • الطيراني ۽ ٧٥٢١ وكذا ٣١٢/١٧ و • الأوسط ۽ ٤٠٤ و • مسند الشاميين ۽ ٣٨٦١ .

<sup>(</sup>۲) ه الطبراني في الكبير ، ۷۷۱/۲۷ وه الأوسط ، ٤٠٦ وه الكبير ، ٣١٢/١٧ وه البيهقي ، في الشعب ٢٧٤ و والدارمي ، ٣٩٥ و ه الخصائص الكبري ، ٢٢٨/٢ وفيه : أخرج الطبراني والبيهمي في الشعب عن عمرو بن حزم الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) في النسخ و عمرو بن أبي شيبة ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤). ٥ مسند أبي يعلى ١٠٥، ١٠٤/١ حديث رقم ١١٢ وإسناده ضعيف ، لجهالة الرجل الذي روى عنه بكير بن الأخنس . والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته ولم يتميز حديثه .

وأخرجه أحمد ٦/١ وذكره الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ٥ -١٠/١ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى وفيهما المسعودي وتابعيه لم يسم وباق رجال أحمد رجال الصحيح .

وأصل الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد أخرجه البخاري في الرقاق ٢٥٤٣ باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ومسلم في الإيمان ٢١٩ باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .

وسلم ، قالَ : • يَدْخُلُ الجنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْغُونَ أَلْفًا » ، قالُوا : زِدْنَا ، [ يَا رَسُولُ الله ](١) قَالَ : • لِكُلِّ رَجِلٍ سَبْغُونَ أَلْفًا » قالُوا : زِدْنَا [ يا رَسُولُ الله ](١) وَكَنَ على كثِيبٍ ، فَحَثَا بيَدِهِ ، قالُوا : زِدْنَا يَا رَسُولُ اللهِ : • أَبْعَدَ الله مَنْ دَخَلَ النَّارَ بَعْدَ زِدْنَا يَا رَسُولُ اللهِ : • أَبْعَدَ الله مَنْ دَخَلَ النَّارَ بَعْدَ مَلْ اللهِ ، فَقَالَ : • هَذَا وَحِثا بِيدِهِ ، قالُوا : يارَسُولُ اللهِ : • أَبْعَدَ الله مَنْ دَخَلَ النَّارَ بَعْدَ هَلْنَا ،(١)

## الحادية والعشرون

وبأنَّ أطفالهم كلُّهم في الجنةِ .

#### الثانية والعشرون

وبأن أهل الجنة مائة وعشرون صفا فهذه الأمة منها ثمانون ، وسائر الأمم أربعون .

رَوَى مُسَدَّدٌ ، وابنُ أَبِى شَنْبَةَ ، والإَمَامُ أَحمدُ ، والطَّبَرَانِيُّ – برجالٍ ثقاتٍ – عن أَبْنِ مسعودٍ رضِيى الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبْعُ أَهْلِ الجُنَّةِ ، لَكُمْ رُبْعُهَا ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ثلاثةُ أَرْبَاعِهَا ، فقالُوا : الله ورسُولُهُ أَعْلَمُ ، كَيْفَ أَنتُمْ وثُلُثُهَا ؟ قالُوا : فَذَاكَ أَكثُرُ ﴾ قالَ : ﴿ كَيْفَ أَنتُمْ والشَّطْرِ ؟ قالُوا : فذاك أَكثُر ﴾ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَهْلُ الجُنَّةِ يومَ القيامةِ عشرُونَ ومائةً صَفَّ ، أَنْتُم منْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا ﴾ (\*).

## الثالثة والعشرون

وبأنَّ الله تبارَك وتعالَى يتجلّى لهمْ فَيَرَوْنَهُ ، ويسجدونَ لَهُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، كَمَا فَ أَحَاديثِ الشَّفَاعَةِ ، وفي الأَمَمِ السَّالِفَةِ احتمالًا لسيِّدى الشِّيخِ ابنِ أَبِي جَمْرَةَ .

#### الرابعة والعشرون

وبأنَّ كُلِّ أُمَّةٍ بعضُها في الجنَّةِ ، وبعضُهَا في النَّارِ ، إِلَّا هَـٰذِهِ الأُمَّةِ ، فَإِنَّهَا كُلُّها في الجَنَّةِ ، رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ أبى يعلى ٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ﴿ أَبِّي يعلى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ه مجمع الزوائد ٥ - ٤٠٤/١ و ٥ المطالب العالية ٥ ٤٠٩/٤ برقم ٤٦٩٩ وعزاه إلى أبى يعلى ، وقال البوصيرى : ورواته ثقات وأبو يعلى في ٥ مسنده ٥ ٤١٦/٦ ، ٤١٧ برقم ٣٧٨٢ .

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير و للطبراني ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، وقم ١٠٦٨٢ قال في و الجمع و ٢٠٩/١ وفيه خالد بن يزيد الدمشقى ، وهو ضعيف وقد وثق . وأيضا ٢٢٧/١ برقم ١٠٣٩٨ رواه أحمد ٤٣٢٨ و و أبو يعلى ٢٤٩/٢ و و البزار ١٠٥/١ و و البزار ١٠٥/١ و و المناف في الصغير ١٣٤/١٠ قال في و الجمع ٥ ، ٢/١٠ و ورجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق . وكذا و المعجم الكبير ١٩/١٩ برقم ١٠١٢ ورواه أحمد ٤٧/٤ و و ٣٥ ، ٥ ونعيم بن حماد في زيادات الزهد ٣٨٢ لابن المبارك مختصرا وفي إسناد المصنف حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف كما في المجمع ، ٣/١٠ ورواه مختصرا الترمذي ٤٠٨٧ وقال حديث حسن ، وابن ماجة الإمام أحمد في و المسند ٥ ٤٥٣ .

القَاضِيُّ أَبُو الحسين بن المُهْتَدِي باللهِ ، فِي ( فَوَاثِدِهِ ) من حديثِ ابْنِ عُمَر مَرْفُوعًا .

#### الخامسة والعشرون

وباًنَّ وَلَدَ الزَّنَى منهمْ لا يَدْخُلُ الجِنَّةَ إِلَى خمسة آباء ، ومن غيرهم إلى سبعة ، كما في ﴿ مُصَـنَّفِ ﴾ عَبْدِالرزاقِ ، وعن الرَّبْعِيّ(١) أنَّه قرأهُ في بعضِ الكتبِ .

## السادسة والعشرون

وبِأَنَّهُمْ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي المَحْشَرِ / فِي السُّجُودِ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ . [ ١٦٧ و ]

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ \_ بسندٍ فيهِ ضَعْفٌ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى (٢) رَضِى الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا جَمَعَ الله الخَلَائِقَ يَومَ القِيَامَةِ ، أَذِنَ لِأُمَّةِ مُحَمَدٍ (٢) فِي السُّجُودِ ، فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلًا ، ثمّ يُقَالُ : ﴿ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ ، فَقَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ (١) فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) ربعي بن خراش الغطفاني القيسي من عُبَّاد أهل الكوفة كان أعور مات سنة مائة أو سنة إحدى ومائة .

له ترجمة في : الثقات ٤٠/٤ وتاريخ البخارى ٣٢٧/٣ والحلية ٣٦٧/٤ والجمع ١٤٠/١ والتقريب ٢٤٣/١ وتاريخ بغذاد ٤٣٣/٨ وتاريخ الثقات وتاريخ البخارى ٣٢٧/٣ والكاشف ٢٣٤/١ وأسد الغابة ١٦٢/٢ ووفيات الأعيان ٣٠٠/٢ وتاريخ الثقات المن ١٩٥/٤ بن ٣٠٠/٢ والكمال ٤٠٢ وتاريخ الإسلام ١١١/٤ وتلكرة الحفاظ ١٥٥١ وطبقات ابن سعد ١٢٧/٦ وطبقات ابن سعد ١٢٧/٦ وطبقات خليفة ١١٠٤ والعبر ١٢١/١ وتذهيب التهذيب ٢١٥/١ وشذرات الذهب ١٢١/١ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ۽ لأمتي ۽ وما أثبت فهو من ۽ ابن ماجة ۽ .

<sup>(</sup>٤) ومعنى وقد جعلنا عدتكم .. الخ ليس المراد أنهم يدخلون بمجرد أنهم فداء هذه الأمة ، بل إنهم يدخلونهم لاستحقاقهم لذلك ، ويكتفى بدخولهم عن دخول هذه الأمة فصاروا فداء .

ه سنن ابن ماجة ٤ ١٤٣٤/٢ برقم ٤٢٩١ عن أبي بردة ، عن أبيه ، كتاب الزهد ٣٧ باب ٣٤ في و الزوائد ٤ روى مسلم
 معناه ، وأتم سوق الحديث عن أبي بردة عن أبيه بإسناد أصح من هذا ، ومع ذلك فقد أعله البخارى .

## الباب الخامس<sup>(١)</sup>

فِيمًا الْحُتُصُّ بِهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الوَاجِبَاتِ .

وَالحَكَمَةُ فَى اخْتِصَاصِهِ بِهَا ، زيادةُ الزُّلْفَى (٢) والدَّرجَاتِ ، فَلَنْ يَتَقَرَّبَ المَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِمِثْلِ مَا افْتَرْضَ عَلَيْهِمْ ، كما في الصَّحِيح ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ (٣).

قَالَ العُلماءُ : خَصَّ الله نبيَّهُ صلَّى الله عليه وسلم بِوَاجِبَاتٍ عليْهِ ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ أَقْوَمُ ﴿ \* ثُنَّهُ مِنْهُمْ .

وقيلَ : ليجعلَ أَجْرَهُ بِهَا<sup>(٥)</sup> أَعظمُ مِنْ أَجْرِهِمْ ، وَقُرْبِهِ بِهَا أَزيدُ مِنْ قُرْبِهِمْ ، وأَمَّا مَا أَبَاحَهُ مِمَّا حَرَّمَهُ عليْهِمْ ، فليظهرُ بذلكَ كرامتَهُ ، ويُبَيِّنُ اخْتِصَاصَـهُ ومنزلتَهُ .

وقيلَ : لعلمِهِ بأنَّ مَا خَصَّهُ بِهِ مِنَ الإِبَاحَةِ لَا يُلْهِيهِ عَنْ طاعتِهِ ، وإنْ أَلْهَاهُمْ ، ولا يُعْجِزُهُ عنِ القيامِ بحقّهِ وإنْ أَعْجَزهمْ ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ عَلَى طاعةِ اللهِ أَقْدَرُ ، وَلِحَقّهِ أَقْوَمُ (٦).

وفيهِ نُوعانِ :

الْأُوَّلُ : فيمَا يتعلَّقُ بالأَحْكَامِ غيرِ النَّكَاجِ ، وفيهِ مَسَائِلُ :

## الأولى

الْحَتُّصِّ صلّى الله عليه وسلّم بوجوبِ الوُّضُوءِ ، لكلّ صلاةٍ ، وإنَّ لم يُحْدِثْ ، ثُمَّ نُسِخَ . رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، والبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ سُنَنِهِمَا ﴾ وابنُ خُزَيْمَةَ ، وابنُ حِبَّانَ في ﴿ صحِيحيهمَا ﴾ عنْ عَبْدِ اللهِ بن حَنْظَلَةً ﴿ ﴾ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَانَ أُمِرَ بالْوُضُوء

<sup>(</sup>١) ، في النسخ ، الباب السادس ، والصواب ، الباب الخامس ، للتسلسل .

<sup>(</sup>۲) الزلفي : القرب المعنوي .

<sup>(</sup>٣) عن الله تعالى : و لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم .

وفي حديث : ٥ إن ثواب الفرض يعدل سبعين مندوبا ٥ . .

ه الخصائص الكبرى للسيوطي ، ٢٢٩/٢ و ه شرح الزرقاني على للواهب ، ٢٠٧/٥ . .

<sup>(</sup>٤) أى أقدر على القيام بها من جميع الأمة .

<sup>(°)</sup> أي بفعلها .

<sup>(</sup>٦) و شرح الزرقاني و ٢٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن حنظلة بن الراهب أبى عامر ، واسم أبى عامر : عبد الله بن عمرو بن صيفى بن زيد بن أمية بن ضبيعة بن زيد الأنصارى غسيل الملائكة ولته الأوس أمرها يوم الحرة وقتل فى ذلك اليوم ، وكان كنيته : أبا عبد الرحمن ، وأبو عامر كان يسمى الراهب ، وأمه أم جميل بنت المنذر بن عمرو بن حرام قبض النبى علي في وهو ابن سبع سنين .

ترجمته ـــ رضى الله عنه ـــ في « الثقبات » ٢٢٦/٣ و « الطبقيات » ٥٥/٥ و « الإصابــــة » ٢٩٩/٢ و « تاريخ الصحابة » ١٥٦ ت ٧٤٦ .

عِند كُلُّ () صَلاةٍ طاهرًا ، كَانَ أُو غِيرَ طَاهِرٍ ، فلمَّا شَـقَ عليْه ذَلِكَ ، أُمِرَ بالسِّـواكِ عَنْد كِلَّ صلاةٍ ، ووضعَ عَنْه الوضوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ . و إِسْـنَادُهُ جَيِّدٌ ، وفيهِ اختلافٌ لا يَضُـرٌ اللَّا.

#### الثانية

وبالسَّوَاكِ فِي الأَصَحِ ، للحديثِ السَّابِق ، وهل كَان الواجبُ عليْهِ في العُمْرِ مَرَّةً ، أو عنْد كلّ صلاةٍ مفروضَةٍ ، أو مُطلقًا ، أو فِي الأحوَالِ ، الَّتِي يَتَأكَدُ فِيهَا استحبابُهُ ، في حتَّى الأَمَّةِ ، أَوْ مَا هُوَ أَعمُّ مِنْ ذَٰلِكَ؟.

وحكَى بعضُهُمْ : أَنَّه كَانَ واجبًا عليْهِ فِي حقَّ المَتَأْكِدِ في حقَّنَا ،

وقيل : لكل صلاةٍ .

قلتُ : وَيَشْهَدُ لَهُ حديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ السَّابقِ في الأُولَى ،

وقيلَ عنْد تغييرِ الفَمِ .

وقيلَ : عَنْدَ نزولِ الوَّحْي ، قالهُ النُّووِيُّ في • شرح التَّنقيح • انتهى .

#### الثالثة

وبوجوب صلاة الضحى على الصحيح.

وقالَ البُلْقِينِيُّ : لَمْ تَكُنِ الضُّحَى واجبةٌ عليْهِ ، جَزَمُوا بِهِ ، ففى صحيحِ مُسلمٍ ، عنْ عبْد اللهِ ابنِ شَقِيقِ (٢) رَضِى الله تعالَى عنْها ، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله تعالَى عنْها ، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى ؟ قالتْ : لَا . إِلَّا أَنْ يَجِىءَ مِنْ مَغيبِهِ ١(١).

وذكر أحاديث كثيرة في ذلكَ (\* ، وقالَ في و الخادمِ ) أُخْرَجَ البُخَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (١٠).

<sup>(</sup>١) في النسخ و لكل و وما أثبت من صحيح ابن خزيمة .

<sup>(</sup>۲) و صحيح ابن خزيمة ، ١١/١ حديث ١٥ باب ١١ العليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث إسناده حسن . والحاكم ف المستدرك ، ١٠/١ ، ١٥٥ و ، أبو داود ، حديث ٤٨ ونقل ابن حجر هذه الرواية من ابن خزيمة في ، فتح البارى ، ١٦/١ وانظر أيضا ، تلخيص الحبير ، ١/ ٦٨ و ، الخصائص الكبرى ، للسيوطى ٢/ ٢٢٩ ، ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن ، عن عمرو وعثمان وألى ذر ، وعنه ابن سيرين وقتادة وجعفر بن ألى وحشية .
 وثقه أحمد وابن معين وقال أحمد : يحمل على على قال : خليفة : مات بعد المائة وفى التهذيب : سنة ثمان ومائة .

ترجمته : في و خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ، ٢٥/٢ ، ٦٦ ت ٣٥٦٣ .

<sup>(</sup>٤) و من مغيبه و أى من سفره . راجع و صحيح مسلم و بتعليق عبد الباقى ٩٦/١ حديث ٧١٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ وباب ١٣ استحباب صلاة الضحى .

<sup>(</sup>٥) راجع ، مسلم ، في الأحاديث ٧١٨ ، ٧١٩ ، ٣٣٦ من ج ١/٩٩٧ .

 <sup>(</sup>٦) ابن أبي ليلى: عبد الرحمن ، وابنه محمد ، وحفيده عيسى ، وحفيد ابنه عبد الله و خلاصة تذهيب الكمال »
 للخزرجي: ٣٢٠/٣ ت ٣٢١ .

ثُمَّ قَالَ/: وإِذَا قَلْنَا بالوجُوبِ ، فهلْ كانَ الواجبُ عليْهِ الضَّحَى ، [ ١٦٧ ظ] أَوْ أَدْنَى كَمَالِهَا ؟ لم يتعرضُوا لَهُ .

#### الرابعة

## والوثر علَى الصَّحِيج

وقالَ البُلْقِينَى : لم يكنِ الوِثْرُ واجبًا عليه ، خلافًا لما صحّحُوه ، فقد صحّ : أَنَّهُ كَانَ صَلَى الله عليه وسلم يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ (١) وَبِهِ احْتَجَّ الشَّافِعِي رَضِي الله تعالَى عنه ، عَلَى عَدَم وجوبِ الوِثْرِ عَلَى الأُمَّةِ ، فيكونُ مَذْهَبُ الشَّافِعِي : أَنَّهُ لَيْسَ بواجبٍ عليه مطلقًا ، ولا دَلِيلَ لِمَنْ قالَ : كَانَ وَاجِبًا في الْخَضَرِ ، دُونَ السَّفَرِ . وفِي و الخادم ، مِنْ خصَائِصِهِ صلّى الله عليه وسلم جوازُ الوِثْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وبذَلِك صرّ حَ النَّووِيُّ في بابِ التَّطَوِّعِ ، من و شرح مُسْلِمٍ ، قالَ فِي و الخَادِم ، وإذا قللنا بالوُجُوبِ ، فهلْ كَانَ الواجبُ عليهِ أقلُ الوِثْرِ ، أمْ أكثره أمْ أَذْنَى كَالِهِ ؟، لم يتعرضُوا لَه أيضًا (١) والظَّاهِرُ : أَنَّ مُرَادَهُمُ الجنسُ.

الخامسة

وصلاةُ اللَّيْلِ<sup>(٣)</sup> .

السادسة

وركعتا الفجر (1).

#### السابعة

والأضحية .

رَوَى الطُّبَرَانِيُّ ، والبَّيَهْقِيُّ ، عَنْ عَائِشَـةَ رَضِـىَ الله تعالَى عنْها ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى الله عليْهِ

<sup>(</sup>١) في ه الحصائص الكبرى ، للسيوطي ٢٣٠/٢ ، ثبت أنه ﷺ صلى الوتر على الراحلة . قال بعضهم ، ولو كان وآجبا عليه لم يجز فعله على الراحلة .

وقال النووى ف • شرح المهذب • كان من حصائصه ﷺ جواز فعل هذا الواجب الحاص به على الراحلة .

<sup>(</sup>۲) • شرح الزرقاني • ۲۰۸/ ، ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣)ملاة الليل: أي التهجد.

وأخرج الطبرانى فى ٥ الأوسط ، والبيهقى فى ٥ سننه ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : ٥ ثلاثة هن على فرائض ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل، الحصا ئص الكبرى، ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ـ أخرج الدار قطنى والحاكم عن ابن عباس : أن النبي ﷺ قال : « ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع : السحر ، والوتر ، وركعتا الفجر » .

ه الحصائص الكبرى ، ۲۲۹/۲ و ، شرح الزرقاني، ۲۰۷/۰.

وسلَّمَ ، قالَ : • ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَى فَرَائِضُ ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ سُنَّةٌ : الوِثْرُ ، والسَّوَاكُ ، وقِيَامُ اللَّيْل »(''.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والدَّارِقُطنَى ، والحاكمُ ، والبَّيْهَقِيُّ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِى الله تعالَى عنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلّم ، قالَ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَى فَرَائِضُ ، وَلَكُمْ تَطَوَّعٌ : النَّحْر('')، والوِثْرُ ، ورَكْعَتَا الفَجْرِ • ('').

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والبَرَّارُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْه .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليْه وسلّم ، قالَ : ﴿ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَىٰ فَرَاثِضُ ، وهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الوِثْرُ ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى ﴾(<sup>٤)</sup> .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والبَزَّارُ<sup>(°)</sup> ، عنه : ﴿ أَمْرِتُ بِرَكْعَتَى الضَّحَى ، وَلَم تُؤْمَرُوا بِهَا ، وأَمِرْتُ بِالْأَضْحِيَةِ ، وَلَم تَكْتَبْ عَلَيْكُمْ ﴾<sup>(١)</sup>.

#### تنبيسه

الْأُصَحِّ عِنْدَ أَثِمَّتِنَا وُجُوبُ الثَّالِئَةِ ، والرَّابِعَة والحَامِسَةِ ، والسَّادِسَةِ .

ولَمْ يَذَكُرُوا السَّابِعَةَ ، مَعَ أَنَّ أَدِلَّةَ الجميعِ ضَعِيفَةٌ ، لا تُثْبُتُ الخصَائِصُ بمِثْلِهَا .

وحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : أَنَّ الشَّافِعَى رَضِيَ الله تعالَى عنه ، نصَّ علَى نَسْخِ وُجُوبِ قِيَامِ اللَّيْلِ ف حَقِّهِ عَلِيْكِ .

قَالَ النَوَوى : وهَـٰذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، أَوِ الصَّحِيجِ ، فَفِى الصَّحِيجِ : مَا يَدُلُّ عليْه ، ورَجَّحَهُ البُلْقِينيّ ، ولِهَـٰذَا صَحَّح جَمْعٌ مِنَ المَتَأْخِرِينَ : عَدَمُ وُجُوبِ قِيَامِ اللَّيْلِ في حَقِّهِ ﷺ (٧) .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَـٰذَا هُوَ الْأَصَحُ ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخَرِ تَنْفَى الْوُجُوبِ ، لكنَّها أَيْضًا ضَعِيفَةٌ ،

<sup>(</sup>۱) ه الخصائص الكبرى ه للسيوطى ۲۲۹/۲ و ه السنن الكبرى ه للبيهقى ۲٦٤/۲ ، ٢٦٤/٧ و « تلخيص الحبير » ۱۸/۲ ، ۱۸/۲ و « كنز العمال » ۱۹۵۳۸ و « تفسير القرطبي » ۲۰۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) في الخصائص ٥: السحر.

<sup>(</sup>۳). ه الخصائص الكبرى ، ۲۲۹/۲ و « السنن الكبرى » للبيهقى ۲٦٤/۲ ، ٢٦٤/٢ و « سنن الدار قطنى » ۲۱/۲ عن ابن عباس و « المستدرك » للحاكم ۳۰۰/۱ و « مجمع الزوائد » ۲٦٤/۸ و « المسند » ۲۳۱/۱ و « نصب الراية » ۲۰٦/٤ و « الدر المنثور » ١٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص الكبرى ، ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ و وعبد ، وما أثبت من ، الخصائص ، .

<sup>(</sup>٦) ه الخصائص الكبرى ه ٢٢٩/٢ و ه المسند ، ٢٣١/١ و ه سنن البزار ، ٩١/٢ .

<sup>(</sup>٧) \* شرح الزرقاني ، ٢٠٨/٥ ، ٢٠٩ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَالْحَرْ (١) ﴾ .

والنُّحْرُ أَمْرَانِ :

الأَوْلُ : أَنَّ غَالِبَ الْأَثِمَّةِ ذَهِبُوا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ المرادُ بِهَا نَحْرُ الْأَضْحِيَةِ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ .

الثاني: عَلَى تقديرِ الْقَوْلِ، بأنَّ الصَّلَاة: يَوْمَ الْعِيدِ، وَالنحر: الْأَضْحِيَةِ، فلفظُ الأَمْرِ ينصرفُ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ بالقَرِينَةِ ، ومِنَ القَرِينَةِ : ذِكْرُ الْأَضْحِيَةِ مَعَ الصَّلَاةِ ، ولمْ يقلْ يوجُوب صَلَاةِ الْعِيدِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ ولا على غَيْره، على المُذْهَبِ الصَّحِيجِ، بَلْ ذَلِك مسنُونٌ لَهُ ولأُمَّتِهِ، فَكَذَلِك الْأَضْحِية.

قلتُ: يُوَّخَذُ/ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ الله تِعالَى عنْه، أَنَّ الوَاجِبَ /[١٦٨ و] عَلَيْهِ عَلِيْكِمَ، فِي صَلَاةِ الضَّحَى: أَقَلُّهَا لَا أَكْثَرَها، قالَ فِي «الغررِ» قيامه في الوِثْرِ كَذَلِكَ (٢).

#### النـــامنة

وقيلَ : وبِصَلَاةِ أَرْبَعِ عَنْد الزَّوَالِ . رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . التــــاسعة

قِيلَ: وَبِوُجُوبِ الوُّضُوءِ عَلَيْهِ، كلَّما أَحْدَثَ، فلا يكلَّم أَحَدًا، ولا يَرُدُّ سَلَامًا حَتَّى يَتَوَضَّأً، ثُمَّ نُسِخَ . اهـ.

#### العاشــرة

وبوجُوبِ المُشَاورةِ علَى الأَصَعُ.

وقيَّدَهَا الْإِمَامُ رَضِيَى الله تعالى عنه ، بمشَاوَرَةِ ذَوِى الْأَخْلَامِ ، وَهُمْ ذَوُو العُقول . وقال صاحبُ و التَّعْلِيقَةِ ، خُصَّ عَلِيْكَ بوجُوبِ المُشَاوَرَةِ فِي الْأَمْر ، مَعَ أَهْلِهِ وأَصْحَابِهِ ، قال

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ، الآية ٢ .

<sup>(</sup>۲) ، شرح الزرقاني على المواهب ، ١٤/٨ ــ ١٦ .

الله سبحائهُ وتَعالَىٰ : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (١) ﴾ والأظهر : أن الأمر هنا للوجوب .

رَوَى ابنُ عَدِى ، والبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ الشُّعَبِ ﴾ عن ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالى عنْه ، قَالَ : لما نزلت: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴾، قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: أَمَّا إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا، وَلَكنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمةً لِأُمْتِي (٢).

وتقدمتْ في ذَلك أحاديثُ ، في بابٍ مُشَاوَرته عَلَيْكُ من أبواب صفاتِهِ المعنويّةِ .

قال الْمَاوَرْدِيُّ : اختلفَ العُلَمَاءُ فيما يُشَاوِرُ فِيهِ ، فقالَ قومٌّ : في الحُرُبِ وَمُكَابَدَةِ العدوّ خاصَّةً . وقال آخرونَ : في أُمُورِ الدُّنْيَا والدِّينِ ، تنبيهًا لَهُمْ عَلَى عِلَلِ الأَحْكَامِ ، وطريقِ الاجْتِهَادِ<sup>(٣)</sup> .

قلتُ: ويؤيَّد الأُولَ، مارواهُ الطَّبَرَانِيُّ ـ ـ بسندٍ جَيِّدٍ ـ ـ عن ابنِ عُمَر رضى الله تعالى عنه، قال: كتبَ أَبُو ببكر إلى عُمَر أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ شَاوَرَ فِي أَمْرِ الحَرْبِ، فَعَلَيْكَ بِهِ (١٠).

#### تنبيسه

وُجُوبُ المَشَاورةِ عليْه عَلِيْكُ هُو الْأُصَعُّ عَنْد الشَّيْخَيْنِ، لَـ كُن نصَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله تعالَى عَنْه ، على عدم وجوبهَا ، حكاهُ الْبَيْهَقِيُّ في ﴿ المعرفةِ ﴾ عنْد استِثْذَان البِكْرِ (\*) .

#### الحادية عشرة

قِيلَ: وبِالاسْتِعَاذَةِ عَنْد القراءَةِ .

#### الثانية عشرة

وبوُجُوبِ مُصَابَرَةِ العدوِّ<sup>(١)</sup> إِنْ كَثُر عددُهُمْ ، وَ الْأُمَّةُ إِنَّمَا يلزمهمْ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الكَفَّارِ عَلَى الضَّعْفِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) ، الخصائص الكبرى ، ۲۳۰/۲ . و، شرح الزرقاني ، ۲۱۰/۵ .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٣١/٢ و ، شرح الزرقاني ، ٢١٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) • المعجم الكبير • للطبراني ٦٣/١ برقم ٤٦ قال في • مجمع الزوائد • ٣١٩/٧ ورجاله قد وثقوا .

<sup>(</sup>٥) فإنه تطبيب لخاطرها لاواجب، فالمشاورة لاستمالة قلوبهم واستخراج آرائهم واستعطافهم . • شرح الزرقاني • ٢١٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) مصابرة العدو : أى قتال الكفار . راجع « شرح المواهب ، ٢١٠ ، ٢١٠ .

قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ البُلْقِينِيّ ؛ ولم يذكر أَثِمَّتُنَا لِهَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيلًا ، ولا يُقالُ : قدْ صَحّ عنه عَلَيْكُ مُصَابِرة العدُوّ ، في غير ما وضع ، وصابر يوم أحد ، بعد أن أفرد في اثْنَى عَشَرَ رجلًا ، كا في الصحيح ، وصَابَرَ يومَ حُنيْن ، بعد أن أفرد في عشرة ، كما قالَ العَبَّاسُ عمَّه في شِعْرِهِ ، وتقدّم إليهم ، وقال :

أنسا النبسى لَاكَذِب أنسا ابْسَنُ عَبْسَدُ المُطَّسَلِبُ لأَنَّ هَلْذِهِ الْوَقَائِعِ لا تدلُّ علَى الوُجُوبِ، وإنَّمَا تدلُّ علَى شَجَاعَتِهِ عَلَيْكُ .

وقال المَاوَرْدِيّ : قَدْ يُقَالُ فِي الدليلِ عَلَى ذَلِك إِنَّ فَرَارَ الْإِنْسَانِ وتولِّيهِ على الرَّخِف ، من خَوفِ القَتْل، وذلكَ غيرُ جائزٍ علَى الأنبياءِ ، من جهةِ أنّهمْ مِنْ العلْمِ بأُعلَى مكانٍ ، فيعلمونَ أنّه لا يتعجَّلُ شَيَّةٌ عَنْ / وَقْتِهِ ، ولا يَتَأَخَّرُ شِيَّةً عَنْ وقتِه ، بِخلافِ غيرهِمْ [ ١٦٨ ظ ] مِنَ المكلِّفِينَ ، فليْسَ لهمْ مِثْلُ هَلْذَا الإيمانِ ، وليسَ لهمْ مثل هذَا اليقين .

قَالَ القَاضِيُّ جَلَالُ الدِّينِ البُلْقينِيُّ ، وَهَـٰذَا الَّذِي قَالَهُ حسن متجه ('). قال القاضى أَبُو الطَّيْبِ ف • تعليقه • إنَّما كانَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلِيْكُ لشيئين :

أَحدِهِمَا : أَنَّ الله تعالى ضَمِنَ لهُ النُّصْرَةَ والظَّفَر ، وقال له : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ (٢) ﴾ .

والثانى : أنَّهُ لُو لَمْ يَكُنْ يُنكرهُ ، لكانَ يُوهِمُ أنَّ ذلك جائزٌ ، وأنّ أَمْرهُ بِتركهِ مَنْسُوخٌ . وقال غيرُهُ : الدِّلِيلُ علَى ذَلِك أنَّ الله تعالَى وعدَهُ بالعِصْمَةِ ، فقال تَعَالَى : ﴿ وَاللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّامِ (٣) ﴾ فَلَمْ يَكُونُوا يَصِلُوا إليهِ بسوء، فَلُو وَصَلُوا إليهِ قَلُوا أَوْ كَثُرُوا لَم بمسوه بشيء. قال الحَيْضَرِيُّ : وجهُ الدُلالةِ علَى ذَلِك، قولُهُ عَلِيلًا: ﴿ لاَ يَنْبَغِى لِنَبِي أَنْ يَلْبِسَ لَأَمَتُهُ أَنْ يَنْزِعَهَا قال الحَيْضَرِيُّ : وجهُ الدُلالةِ على ذَلِك، قولُهُ عَلِيلًا: ﴿ لاَ يَنْبَغِى لِنَبِي أَنْ يَلْبِسَ لَأَمَتُهُ أَنْ يَنْزِعَهَا عَلَى كَمُونُوا يَصِلُوا إليهِ بسوء، فَولُهُ عَلَيْكُ: ﴿ لاَ يَنْبَغِى لِنَبِي أَنْ يَلْبِسَ لَأَمَتُهُ أَنْ يَنْزِعَهَا عَلَى مَعْلَالًا عَلَى ذَلِك، قولُهُ عَلَيْكَ : ﴿ عَتَى يُنَاجِزَ عَدُوهُ ﴾ فإذا كان لَبِس اللاَّمَةَ التي هي مَظِنَّة الوقائِة ، موجبةً له عَلِيلًا على ملاقاةِ العَدُوّ ومقاتلتهِ ، ومناجزتهِ ، فكيفَ عند مشاهدةِ العَدُوّ ، وانتظام الشَّمْلِ بِهِ عَلِيلًا ، فإنه لَوْ ولّى لم ينتظمُ لهم شمل ، فإذا ثبتَ انتظامُ شملهم بوجودِهِ عَلَيْكَ كَا انْشَقَ وانتظام الشَّمْلِ بِهِ عَلِيلًا ، فإنه لَوْ ولّى لم ينتظمُ لهم شمل ، فإذا ثبتَ انتظامُ شملهم بوجودِهِ عَلَيْكَ كَا انْشَقَ يُومَ حُنَيْنٍ ، فإنَّ غالبَ الصَّحابةِ ولّوا مُدْبِرِينَ عن ملاقاةِ العَدُوّ ، وثبتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ في

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقانى على المواهب اللدنية • ٢١٠/٥ ، ٢١١ وفيه • زاد الأتموذج وإذا بارز رجلا في الحرب لم يول عنه قبل قتله • .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ه الطبقات الكبرى ه لابن سعد ٢٦/١/٢ و ه فتح البارى ه ٤٢٣/١٢ و ه الدر المنثور ه ٦٨/٢ وكذا ه الفتح ١ ٣٣٩/١٣ .

عشرةٍ منْ أصحابهِ ، فتقدّم فِي وجه العدُوّ حتى نصرَهُ اللهُ تعالَى ، وتراجَعَ إليهِ أصحَابُه ، قالَ : ثمَّ رأيتُ الأَوْزَاعِى نَقَل عَنِ البَغَوِى : الإشَارَةَ إِلَى مَا قُلْنَاهُ . تنبيــــــه

قال الجَلَالُ البُلْقِينِيُّ ، والحَيْضَرِئُ : أطلقَ الأصحابُ مُصَابِرةَ العَدُّقِ فَى حَقِّهِ عَلِيْظَةٍ ، فلمْ يُبَيَّنُوا هَلْ ذَلِك مع الجَيْشِ، أَوْ وَحدهُ؟ بحيثُ لَوْ رَأَى الجيشَ ولّى، ولَو لم يكن معَهُ أحدٌ من أصحابِهِ هل يجبُ عليْهِ النَّباتُ لَهُمْ؟

زَادَ الحَيْضَرِئُ : لكنَّ عمومَ كلامِهِمْ يقتضِيهِ ، وهُوَ ظاهرُ ما تقدَّم عَنِ الماوَرْدِيّ . الثالثة عشرة

وبأُنّه عَيِّكُ إِذَا بَارَزَ رجلًا في الحربِ ، لم يَنْفَك عنْه قبْل قَتْلهِ (') . لما تقدَّم . الوابعة عشرة

وبوجُوبِ الإنْكَارِ .

الخامسة عشرة

وتغييرِ منكرٍ<sup>(١)</sup> رَآهُ .

السادسة عشرة

وبأنه لا يسقط للخوف<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقاني على المواهب ، ٢١١/٥ .

 <sup>(</sup>۲) المنكر هو ما قبحه الشرع قولا أو فعلا ولو صغيرة إذا رآه مطلقا ، ووجه الخصوصية أنه فرض عين عليه بخلاف غيره فكفاية ذكره الجرجانى وغيره . ٥ شرح الزرقانى ٥ ٢١١/٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الزرقانى ف ه شرحه على المواهب ه ٢١١/٥ و لا يسقط تغيير المنكر عنه عَلَيْكُ بالخوف على نفسه أو عضوه أو ماله ، فإن الله وعده بالعصمة بحفظ روحه خلاف غيره من الأمة فيسقط عنه إظهار الإنكار للخوف على ما ذكر زاد الأنموذج : ولا يسقط إذا كان المرتكب يزيد الإنكار إغراء لئلا يتوهم إباحته بخلاف سائر الأمم ذكره السمعانى في ه القواطع ، وهذا هو المعتمد خلافا للغزالى .

#### السابعة عشرة

# ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عناداً. الشسامنة عشرة

وبوجوب إظهار الإنكار كما في الذخائر .

قالَ القَاضِي أَبُو الطُّيُّبِ: وإنَّما كانَ ذلِك من الحصائص لشيئين:

أحدهما : أن الله تعالى ضمن له النصر والظفر وقال له : ﴿ فَأَصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾.

والثانى : أنّه لَوْ لَمْ يَنكُرهُ ، لكَان يُوهِم أنّ ذلك جائزٌ ، وإن أمْرَهُ بتركهِ مَنْسُوخٌ ، بخلافِ الأمة يسقط عنهم للخوفِ، وإذا كَانَ ا لمرتكبُ يزداد إغراء لم يجبِ، كَمَا قالَهُ الإمَامُ الغَزَالِيُّ في «الإحْيَاء».

## التساسعة عشرة

وبوجُوبِ الوَفَاء بِوَعْدِهِ ، كضمان غيره ، كما ذكرهُ الجَوْهَرِئُ ، والإسْمَاعِيلُيْ من / أئمتنَا ، والمهلّب .

فَإِنْ قَيَلَ: إِذَا كَانَ وَفَاؤُهُ بِالوَعْدِ وَاجِبًا، صَارَ بِمَنزِلَةِ مَا لَوْ خَلَّفَ الْمَيْتُ وَفَاءً، فكيفَ كَانَ يَمْتَنعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى المِدِينِ ؟

1 ١٦٩ و ]

فَالْجُوابُ : أَنَّ فَى حَدَيْثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ مِمَا يُبَيِّنُ أَنَّ الامتناعَ كَانَ فَى أُوَّلِ الْإِسْلامِ ، وَفَى المَالِ قِلَّةً ، فَلَما فَتَحَ اللهُ الفَتُوحَ قَالَ عَلِيْكُمْ : ﴿ أَنَا أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (١) ﴾ .

#### العشـــرون

وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ ، اللهِ عَلَيْهِ مَنْ قضاءِ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اللَّذِي عَلَيْهِ ، وَإِلَّا

<sup>(</sup>١) ٥ صحيح مسلم ٥ ١٢٣٧/٣ شطر حديث رقم ١٦١٩ كتاب الفرائض ٣٣ باب ٤ .

قَالَ : ﴿ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ﴾ فَلَمَّا فَتَح اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ : ﴿ أَنَا أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوفِّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَىؓ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرُثَتِهِ (١) » .

#### تنبيسه

ظاهرُ كلامِ الرافِعيِّ والتَّرَوِيِّ : وجوبُ الوفَاء عليْه عَلَيْكُ سواءً كانَ قادرًا علَى الوفاءِ ، أَوْ لَمْ يَكُنُ قادرًا، ويشمل ذَلِك قبلَ زمنِ الفُتُوجِ، وضيقِ الحالةِ، وليسَ الأمرُ كذَلِك، وإنَّما وجبَ عليهِ الوَفَاءُ عنْد قدرتِهِ عليْهِ ، بسببِ الفُتُوحَاتِ ، واتَّسَاعِ المالِ ، كما صَرَّحَ بِه الإمامُ فتكونُ الخُصُوصِيَّةُ بالنِّسبةِ إِلَى أُواخِرِ الحالِ .

فائدة : هل كانَ عَلَيْكَ يقضيهِ من ماله ، أو مِنْ مالِ المصالِح الّذي كانَ خاصًا بِهِ ؟ رجّح النّووِيُّ في و شرح مسلم » الثّانِي (٢) .

#### الحادية والعشرون

وبوجوب قول: لبيُّك إن العيش عيش الآخرة، إذا رأى مايعجبه.

واستُدِلٌ له بما رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عن مجاهدٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُظْهِرُ منَ التَّلْبِيةِ ، حتّى إِذَا كان ذاتَ يومٍ رأَى النَّاس ينصرفُونَ عنْه ، كأنَّهُ أعجبهُ ما هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا : لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ » .

رَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ نحوه ، ولما رواهُ البُخَارِيُّ في قصةِ الحندقِ ، قولهُ عَلَيْ اللهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ(٢) » وليس في هـٰذَا الَّذي ذُكر ما يدُلُّ علَى الوجوبِ ، فإنّ

<sup>(</sup>۱) و صحیح مسلم و ۱۲۲۷ حدیث رقم ۱۲۱۹ کتاب الفرائض و و صحیح البخاری و ۱۲٤/۳ و ۱۲۳ ، ۱۳۸ ، ۲۷٪ و ۸۲٪ و ۲۷٪ ، ۱۳۸ و ۸۲٪ و ۱۰۸۰ و و النسائی و ۱۰٪ ، ۱۰٪ و ۱۲٪ ۲۷٪ و ۲۷٪ و ۱۰۸۰ و النسائی و ۱۰٪ ، ۱۰٪ و ۱۰٪ ۲۷٪ و ۳۰٪ ، ۲۰٪ و ۱۰٪ ، ۲۰٪ و ۱۰٪ ، ۲۰٪ و ۲۰٪ ، ۲۰٪ و ۱۰٪ ، ۲۰٪ و ۲۰٪ ، ۲۰٪ و ۲۰٪ ، ۲۰٪ و ۱۲٪ ، ۲۰٪ و ۱۲٪ ، ۲۰٪ و ۱۲٪ ۲۰٪ و ۱۲٪ ، ۲۰٪ و و الطبرانی ۲۳٪ و و الطبرانی ۲۳٪ و و الطبرانی ۲۳٪ و ۱۲٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و للطحاوی ۱۲٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و للطحاوی ۱۲٪ ، ۱۲ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۱۲٪ ، ۲۰ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۱۲٪ ، ۲۰ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۲۰٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۲۰٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۲۰٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و الطحاوی ۲۰٪ ، ۲۰٪ و و مشکل الآثار و ۲۰٪ ، ۲۰٪ و ۲۰

 <sup>(</sup>۲) • شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ۲۱۳/٥ وفيه : والراجع عند المالكية وجوبه من بيت المال على الأئمة إذا عجز عن
 الوفاء قبل الموت ، وتداينه فى غير معصية أو فيها وتاب منها .

<sup>(</sup>٣) ه صحيح البخارى ه ١١٧/١ و ١١٧/١ و ٤٢/٥ و ١٣٧ ، ٢٧ ، ١٠٩/٨ أنظر : غزوة الحندق و « مسلم » في الطهارة ١٩٦١ ، ١٣٧ ، ١٧٧/٣ و « أبو داود » باب ١٢ و « الترمذى » ٣٨٥٦ ، ٣٨٥٧ و « المسند » ١٧٢/٣ ، ٢٧٦ و ٥ السنر الكبرى » للبيهقى ٤٨/٧ ، ٣٩/٩ و « الحلية » لأبي نعيم ٣٠١/٣ و « المعجم الكبير » للطبراني ٢٣٠/٦ و و مصنف عبد الرزاق » ١٩٩٧ و و المطالب العالية » لابن حجر ٤٣٣٢ و « كنز العمال » ٢٩٩٠٥ و « إتحاف السادة المتقين » و د مصنف عبد الرزاق » ١٩٩٧٢ و « للتبريزى ٤٧٩٣ و و فتح البارى » ٤٢٨/١ ، ٣٩٢ ، ٢٢٩/١١ .

القائلَ بالوجوبِ يحتاجُ إلى الْتِزَامِ صدورِ ذلكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، في كل حالٍ رَأَى فيهَا ما يعجبهُ ويسرُّهُ مثل يومِ بَدْرٍ ، ويوم فتح مكةَ وغيرهما ، ولم ينقلْ ذلكَ ، ولو كانَ واجبًا عليْهِ لقالَهُ .

فإنْ قيلَ : يحتملُ أَنَّهُ قالهُ ، ولم يُنْقَلْ ، أَوْ قَالَه سِرًّا .

فالجوابُ : أنَّ غالبَ أحوالِهِ وأفعالِهِ متضمنةٌ للسُّرُورِ ، ولا يخفَى ذلكَ علَى أصحابِه وملازميهِ .

#### تنبيسه

المرادُ بالإعجابِ الْأُخْرَوِيِّ ، يعنى : أنَّه أعجبهُ ما هُوَ فيهِ مِنْ كارةِ الدَّاخِلين ، في دينِ اللهِ تعالَى أَفُواجًا ، وظهورِ دينِ الإسْلَامِ على الدِّين كلّه ، وانتصار دين الله تعالَى .

## الثانية والعشرون

وبوجوب أن يؤدى فرائض الصلاة كاملة ، لا خلل / فيها ذكره النووى ، / [ ١٦٩ ظ ] والماوردى ، والعراق « شارح المهذب »

وفي كَلامِ الإَمَامِ مَا يُرْشِدُ إليْهِ ، ولم يتعرضْ لَهُ الشَّيخانِ ، ووجهُهُ ظاهِرٌ ، فإن الحَلَلِ الحَاصلَ في الصَّلَاةِ ، من تلاعُبِ الشَّيْطَانِ ، وهُوَ معْصُومٌ منْهُ عَلَيْكُ ، بخلافِ غيرِهِ ، وينبَغِي أَنْ يلتحِق بِذلك سَائِرُ عَبَادَاتِهِ عَلَيْهُ

#### ألثالثة والعشرون

وبوجوبِ إثْمَامِ كُلُّ تطوعٍ شرعَ فيهِ ، وضعَّفَهُ البُلْقِينى

فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنها ، قالتْ : قالَ [ لِي (١) ]رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ ﴿ يَا عَائِشَةُ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ ﴾ قالتْ فقلتُ : [ يا رسول اللهِ ](٢) مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ؟ ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من مسلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من مسلم .

قال : فَإِنَّى صَائِمٌ ﴾ [ قالت (١ ) ] فخرجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فأَهْدِيتُ لَنَا هَدِيَّةٌ ، أَو جَاءَنَا زُوْرٌ (٢ ) وقدْ خَبَاتُ لكَ شيئًا ، قالَ : ﴿ هَاتِيهِ ﴾ فجئتُ بِهِ فأكل ، وقدْ خَبَاتُ لكَ شيئًا ، قالَ : ﴿ هَاتِيهِ ﴾ فجئتُ بِهِ فأكل ، ثمّ قالَ : ﴿ قَدْ كُنْتُ أَصبحتُ صائمًا (١ ) ﴿ فَهَاذُا الحديثُ صريحُ الدّلالةِ على عدم وجوبِ ذَلِك عليهِ ولزومه ، كما في حقّنا .

## الرابعة والعشرون

وبوجوب الدفع بالتي هي أحسن .

لأنه مأمورٌ بذَلِك ، ذكره ابن القاصّ ، وأقره ابن الملقن ، ولم يتعرض لهذا الشيّخانِ ، قالَ اللهُ تعالَى : ﴿ ... الْاَفْعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... (٥) ﴾ ، والأمر في الآية للوُجُوبِ ، فهوَ بالنّسبَةِ إلى هَالْمِهِ الْأُمّة محكم باقي مُسْتمرٌ . وأمّا بالنسبةِ إلى الكفار ، مِنْ موَادعتهمْ ، وترْكِ التّعرّضِ لهمْ ، فمنسوخٌ بآيةِ القِتَالِ ، كما ذكرهُ غيرُ واحدٍ من أئِمةِ التفسير .

## الخامسة والعشرون

وبتكليف ما كلِّفه الناس بأجمعهم من العلم ، ذكره ابن القاص ونقله عنه الْبَيْهَقِيُّ ، وابْن المُلَقِّن ، وعبارة أبو سعيد في « الشرف » وكلَّفَ من العَمَلِ بمَا كُلفَ النّاس أَجْمَعون ، وبين الأَمْرَيْنِ فَرقٌ .

### السادسة والعشرون

وبوجوب الاستغفار له ، والتوبة فى اليوم مائة مرة إذا غِين على قلبه . ذكره ابن القَاصّ ، ولم يذكرهُ الشّيْخَانِ ، وقد جزمَ بِهِ البّيْهقِيُّ ، وابو سعيد في • الشّرف ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاضرتين زائدة من مسلم .

 <sup>(</sup>۲) الزور الزوار ، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة . وقولها : جاءنا زور وقد خبأت لك معناه : جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منها . أو يكون معناه : جاءنا زور فأهدى لنا بسببهم هدية ، فخبأت لك منها . تعليق عبدالباقى على مسلم .

<sup>(</sup>٣) حيس : الحيس هو التمر مع السمن والأقط . وقال الهروى : ثريدة من أخلاط ، والأول هو المشهور ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٤) و صحيح مسلم و ٨٠٨/٢ ، ٨٠٩ حديث رقم ١١٥٤ كتاب الصيام ١٣ باب ٣٢ والحديث بعده .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون من الآية ٩٦ وسورة فصلت من الآية ٣٤.

ويستغفر كل يوم سبعينَ مرة ، وعبارة رزين ، « وبما وجب عليه أن يستغفر فى كل يوم سبعين مرة » .

رَوَى البُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هريرةَ رَضِيَى اللهُ تعالَى عَنْهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : « إِنَّى لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (١) » .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ (٢) ، رضَى الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رسُولُ الله عَلَيْظِ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ (٣) عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (٤) » .

وقد تقدّم الكلامُ على ذلكَ في ﴿ بابِ استغفارهِ وتوبتهِ عَلِيلَةٍ ، من صفاته المُعْنَوية ، والله أعلم .

#### تنييــــه

خوف المقربين خوف إعظام وإجْلَالٍ ، قال الشَّيْخُ شِهَابُ الدين السُّهْرَوَرْدِى (°) : لَا يُعْتَقَدُ أَنَّ الفَنَا حَالَةً تَغْفِرُ ، بَلْ هُوَ كَالَّ أُو تَتِمَّةُ كَالٍ ، ثُمَّ مثلُ ذَلكَ يَحْقِنُ الْعَيْنَ ، أَى يَسِيلُ لدفع القَذَى عن الْعَيْنِ مثلًا ، فإنّه يَمْنَعُ العَيْنَ من الرُّؤْيةِ ، فَهَلْذَا مِنْ هَلْذِهِ الحَيْثيّة نقص ، وفي الحقيقةِ كال ، هَلْذَا محسلُ كال كلامهِ / بعبارةٍ طويلةٍ ، قالَ : فهكذَا بصيرةُ النَّبِي عَيِّالِكُمْ مُتعرضةٌ / [ ١٧٠ و ] للأغيرة ، من أنفاسِ الأُغيَارِ ، فدعت الحاجةُ إلى السّتر على حَدَقَةِ بصيرتهِ ؛ صيانة لهَا ، ووقايةً عَنْ ذَلْكَ.

<sup>(</sup>۱) ه أبو داود » في الدعاء ب ٤ وفتح الباري ١٠١/١١ و « الدر المنثور » ٥٤/٥ و ٦٣/٦ و « المسند » ٢٨٢/٢ و « الفتح الكبير » ٢٥٧/١ للترمذي عن أبي هريرة و « إتحاف السادة المتقين » ١٧/٨ و « كنز العمال » ٢١١٥ و « ابن ماجة » ٣٨١٦ و و تفسير ابن كثير » ١٦٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأغر المرنى له صحبة ، وروى عنه أبو بردة فى الاستغفار ويقال : الأغر الجهنى عداده فى أهل الكوفة .

ترجمته في : • الثقات ، ١٥/٣ و • الطبقات ، ٤٩/٦ و • الإصابة ، ١٥٥ و • حلية الأولياء ، ١٩/١ و • تاريخ الصحابة ، ٥- ت ٥- .

 <sup>(</sup>٣) ( ليغان ) قال أهل اللغة : الغين والغيم بمعنى واحد ، والمراد هنا : ما يتغشى القلب قيل : المراد الفترات والغفلات عن
 الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه ، فإذا افتر عنه أو غفل عُدَّ ذلك ذنبا واستغفر منه .

<sup>(</sup>٤) الفتح الكبير ، ٤٥/١ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وانظر : « صحيح مسلم ، ٢٠٧٥/٤ حديث رقم ٢٧٠٢ باب ١٢ استحباب الاستغفار والاستكثار منه ، كتاب الذكر والدعاء والاستغفار ٤١ .

<sup>(</sup>٥) السهر وردى : أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عَمّويه بن سعيد بن الحسين بن القاسم بن نصر بن القاسم بن نصر بن القاسم بن تعمد بن أبى بكر الصديق : عبدالله بن أبى قحافة رضى الله عنه : أبو عبد الله المتصوف ، الحكيم الزاهد الفيلسوف ، الشاعر ابن أخى الشيخ أبى النّجيب ولد السهروردى فى رجب سنة ٣٣٩ سمع الحديث من عمه وغيره وروى عنه ابن النجار وغيره وقرأ الفقه والحلاف والعربية أصوليا أدبياً شاعرا حكيما وله بستان القلوب وغيره وتوفى مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستماتة ببغداد .

له ترجمة فى : « البداية والنهاية » ١٣٨/١٣ ، ١٣٩/٥ و « تذكرة الحفاظ » ١٤٥٨ و « ذيل الروضتين » ١٦٣ و « شذرات الذهب ه ١٤٥٨ ، ١٥٣ و « العبر » ١٣٩/٥ و « مرآة الجنان » ٢٩/٤ – ٨٢ و « مرآة الزمان » ٢٧٩/٨ ، ٦٨٠ ، ٢٩٥ و « وفيات الأعيان » ٣٥٦ ، ١٦٠ و و وفيات الأعيان » ٣٥٠ ، ١١٩/٣ و « مفتاح السعادة » ٣٥٠/٣ و « النجوم الزاهرة » ٢٨٣/٦ – ٢٨٥ ، ٢٩٢ و « وفيات الأعيان » ٣٤٠ و » السهروردي » لسامي الكيالي و « مقدمة عوارف المعارف » ٣ – ٦ .

### السابعة والعشرون

وبوجوب كونه مطالباً برؤية مشاهدة الجق ، مع معاشرة الناس بالنفس والكلام . ذكرها ابن القاصّ ، والبَيْهَقِيُّ ، وابنُ سعدٍ ، ولم يذكرهَا الشَّيْخَانِ .

قال الحَيْضَرِيُّ : ولا أُعلَمُ دليلًا صريحًا على وجوبٍ ذَٰلِكَ . انتهى .

### الثامنة والعشرون

وبوجوب الأحكام الشرعية حين كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحى

فلا تسقُط عنه صلاةً ولا غيرُهَا ، ذكرهَا ابنُ القَاصّ ، وتبعه الْبَيْهَقِيُّ والنَّوَويُّ ، وحديثُ عائِشةَ ، وصفوانُ بنُ يَعْلَى ، عن أبيهِ ، وأبي سعيد رَضِيَ الله تعالَى عنه ، في شأنِ الوَحْي في الصَّحِيحَيْن صريحٌ ، في أَنَّهُ عَلَيْكُ كانَ يَتَنَقَّلُ مِنْ حالهِ المعروفِ إلى حَالةٍ تستلزمُ الاسْتِغْرَاقَ والغيبَةَ ، عن الحالةِ الدُّنيويَّةِ حتى ينتهي الوَحْيُ ويفارقه الملك .

وقال شَيْخُ الإسْلَامِ البُلْقِيني ، وهي حالة يؤخذ فِيهَا عن حال الدُّنيَا ، من غير موتٍ ، فهوَ مقامٌ بَرْزَخِي ، حتى يحصل لهُ عند تلقّى الوّخى ، ولما كانَ البرزخُ العامُ ينكشِفُ فيهِ للميّت كثيرٌ من الأُحْوَالِ خَصَّ الله تعالَى نبيّهُ عَلَيْهُ بِبَرزَخِ في الحياةِ ، يُلقى الله تعالَى فيهِ وحيهُ المستملَ على كثيرٍ من الأُسْرَارِ ، وقد وقع لِكثيرٍ من الصُّلَحَاءِ عند الغَيْبَةِ بالنَّوْمِ أو غيرِهِ ، اطلاعٌ علَى كثيرٍ من الصُّلَحَاءِ عند الغَيْبَةِ بالنَّوْمِ أو غيرِهِ ، اطلاعٌ علَى كثيرٍ من الأُسْرَار ، وذلكَ مُسْتَمَدُّ من المَقامِ النَّبُويِّ ، ويشهدُ لذلكَ و رؤيًا المؤمِن جُزءٌ من سِتَّةٍ وأرّبعينَ جُزءًا مِنَ النَّبُوقِ هِ(١) .

### التاسعة والعشرون

وبوجوب الركعتين عليه عليه عليه العصر قاله رَزِينٌ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ه صحیح البخاری ۵ ۳۹/۹ – ٤٢ و ۵ صحیح مسلم ۱۱رؤیا المقدمة ٦ مکرر ، ۷ ، ۸ و ۵ أبو داود ۵ ،۱۸ و ۱ البغدادی و الترمذی ۵ ،۲۳۷ و ۱ تاریخ بغداد ۵ للخطیب البغدادی ۳۳/۹ و ۱ تاریخ بغداد ۵ للخطیب البغدادی ۳۳/۳ و ۱ المستدرك ۵ للحاکم ۳۹۰/۶ و ۱ المعجم الکبیر ۵ للطبرانی ۲۰۵۱/۱ و ۱ مصنف عبدالرزاق ۵ ۲۰۳۵ و ۱ التمهید ۵ لابن عبدالبر ۲۸۰/۱ ۲ و ۱ ابن أبی شیبة ۵ /۱/۱ و ۱ دلائل النبوة ۵ للیهقی ۷/۷ ، ۹ ، ۶۲ و ۱ اتحاف السادة المتقبن ۵ عبدالبر ۲۸۰/۱ و ۱ الشمائل ۵ للترمذی ۲۲۲ و ۱ و ومشکاة المصابیح ۵ للتبریزی ۲۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) رزين بن أنس يقال : إن له صحبة .

له ترجمة في : ٥ الثقات ، ١٣٠/٣ و \$ الإصابة ، ١٥/١ و \$ تاريخ الصحابة ، ١٠١ ت ٤٥٠ .

### الثلاثون

وبأن جميع نوافله علي كانت فرضا ، لأن النفل إنما هو للجبار ولا نقص فى صلاته حتى تجبر ، قاله رزين .

قلتُ : و لهذَا الَّذِى قالهُ رَزِينٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يلزمُ من عدم وقوع نَقْص فى صلاتِهِ الحمس أَنْ تكونَ ما عَدَاهَا من الصَّلَوَاتِ فرضًا ، بل ذَلك نافلة ليسَ إلَّا ، ويدلّ لِذَلِكَ ما رواهُ الإمامُ أَحمدُ ، وابنُ جَرِيمٍ ، والطَّبْرَانِيُّ ، عنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ الله تعالَى عنه فى قَولِهِ تَبَارَكَ وتعالَى : ﴿ وَمِنَ اللّهِلِ فَتَهَجّدُ بِهِ مَا اللّهُ قَالَ : ﴿ كَانَتُ للنّبِي عَلَيْكُ نَافِلَةً ، ولكُمْ فَضِيلَةُ ، .

وفى لفظ : ( إنَّمَا كَانَتِ النَّافلةُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، كَيْفَ تكونُ لَهُ نَافِلَةٌ ، وهو يسعَى في الخطايًا ، والذّنوب ولكنْ فضيلَة (٢) .

رَوَى ابْنُ جريهٍ ، وابنُ الْمُنذِرِ في ﴿ تفسيريهمَا ﴾ والْبَيْهَقِيُّ في ﴿ الدَّلَائِل ﴾ عنْ مُجاهدٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنْه وَ الدَّلَائِل ﴾ عنْ مُجاهدٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه في الآية . قالَ : لم تكنِ النَّافلةُ لأحدٍ إلّا للنَّبِيِّ عَلَيْكُ خاصّةً من أَجْلِ أنّهُ غفر لهُ ما تقدّمَ من ذَنْبه وما تأخّر ، فما عَمِل مع / المكتُوبةِ ، فهو لهُ نافلةً ، سِوَى المكتوبةِ في كفَّارةِ / [ ١٧٠ ظ ] دُنُوبِهِمْ ، فليسَتْ للنَّاسِ نوافلُ إنَّما هِيَ للنَّبِيِّ عَلَيْكَ خَاصَةً (٣) .

وَرُوِىَ أَيْضًا ، عَنِ الضَّحَّاكِ<sup>(٤)</sup> نحَوَهُ . فتبيَّن بهذهِ الآثارِ أَنَّ صَلَوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ليستُ كلَّها فرضًا ، بل فيها الفرضُ ، والنَّفل<sup>(٥)</sup> .

### الحادية والثلاثون

وبصلاة خمسين صلاة ، فى كل يوم وليلة ، على وفق ما كان ليلة الإسراء ، وأورد الأحاديث فى صلاته عن الحمس ، فبلغت مائة ركعة .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) و تفسير الطبرى و ۱۹٦/۱٥/۸ و و الدر المنثور و للسيوطي ٣٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) و جامع البيان في تفسير القرآن و للطبرى ٩٦/١٥/٨.

و « الدر المنثور في التفسير المأثور » للسيوطي ٣٥٦/٤ أخرجه ابن بعريل ، وابن المنذر ، ومحمد بن نصر والبيبقي في « « الدلائل » .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) و الدر المنثور في التفسير المأثور ، ١٥٥/٤ .

قلت : كذا أور هذه فى قسم الواجبات ، فإن كان رزين يقول : إنّ الَّذِى خُفَّفَ ليلةَ الإسْرَاءِ ، إنّما كانَ عَنِ الأُمَّةِ فقطْ ، فيرُدّه ما رَوَاهُ البُخَارِيُّ فى و صحيحه ، من طريق شريك (١) ، عنْ أنس رَضِى الله تعالَى عنه فى حديثٍ ، وفيهِ : ثُمَّ هبطَ حتّى بلغ مُوسَى فاحْتَبَسَهُ ، فقالَ يا محمدٌ : ماذَا عَهِدَ إلَيْكَ ربُّك ؟ قال : و خمسينَ صلاةً كلَّ يومٍ ولَيلةٍ ، ، قالَ : إنَّ أُمَّتَكَ لا تستطيعُ ذَلِكَ ، فارجعْ إلَى ربُّك فليخففْ عنْك رَبُّك وعنْهُمْ ، وفيهِ ، فقالَ : و يَارَبّ خفّف ، فوضعَ عنْه عشرًا إلى آخره (١) .

رَوَى النَّسَائِيُّ ، وابنُ أَبِي حَاتِم ، من طريق يزيد بنِ أَبِي مَالكِ<sup>(۲)</sup> ، عن أنس رَضِيَ الله تعالَى عنه ، فذكر حديث المِعْرَاج ، وفيه : ( ثم مررتُ علَى مُوسَى قال : كَمْ فُرِضَ عليْكَ وعلَى أُمَّتِكَ ؟. قلتُ : خمسينَ صلاةً ، قال : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعْ ، أن تقومُ أنتَ ولا أُمَّتك ، فاسأَلْ ربَّكَ التخفيفُ ، فرجعتُ ، فأتيتُ سِدْرَةَ المنتهَى فَخَرْرْتُ ساجدًا ، فقلتُ : يا رَب فرضْتَ علَى وعلَى أُمِّتِى خَمْسِينَ صلاة ، فلنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَقُومَ أَنَا وَلَا أُمَّتِى ، قالَ : قَدْ وضعتُ عَنْكُمْ عَشْرًا ، إِلَى آخِرهِ (٤) .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَیْه ، من طریقِ کَثِیرِ بنِ نُحنَیْسٍ ، عن آنسِ نحوهُ ، وذکر الحدیثَ ، وفیهِ : فَرجَعْتُ عَلَى مُوسَى ، فقالَ : کَمْ فُرِضَ علیكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ ؟.

قلتُ : خمسينَ صلاةً قالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلَهُ التَّخفيفَ عَنْكَ وعنْ أُمَّتِكَ ، فرجعتُ ، فوضعَ عنى عَشْرًا ، فتبيّنَ بِمَا ذكِرَ أَنَّ التخفيفَ وَقَعَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِّلِكُ وَعَنْ أُمَّتِهِ (° ) .

قال الحَافِظُ فِي الكلامِ عَلَى قَوْلِهِ تبارَكَ وتعالَى ليلة الإسْرَاءِ : هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ ، استُدلَ بِه علَى عَدَمٍ وجُوبِ ما زَادَ علَى الخَمْسِ كالوِثْرِ ، علَى دُخولِ النَّسْخِ في الإنشاءَاتِ ، ولو كَانَتْ مؤكدةً ، خلافًا لقومٍ فيمَا أكدوا على جَوَازِ النَّسْخِ قبلَ الفِعْل .

<sup>(</sup>۱) شريك بن عبدالله بن أبى نَمِر القرشي أبو عبدالله وكان أبوه ممن شهد بدرا ، مات بعد الأربعين وماثة ، وكان ربما يهم في الشيء بعد الشيء .

له ترجمة فى : « الثقات » ٢٠٠٤ و « الجمع » ٢١٣/١ و « التهذيب » ٣٣٧/٤ و « التقريب » ٣٥١/١ و « الكاشف » ٢٠/٢ و « تاريخ الثقات » ٢١٧ و « معرفة الثقات » ٤٥٣/١ و « مشاهير علماء الأمصار » ١٣١ ت ٥٨٦ . .

<sup>(</sup>۲) أنظر : حديث الإسراء في ٥ البخاري ٥ ٩٧/١ و ٥ مسلم ٥ ٩٩/١ و ٥ الدر المنثور ٥ ٢٥٩/٤ آخرجه البخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) يزيد بن عبدالرحمن بن أبى مالك الهمدانى الدمشقى قاضيها ، كان مولده سنة ستين أرسل عن جماعة ، روى عن واثلة وأنس ، وعنه ابنه خالد والأوزاعى . وثقه أبو حاتم والدارقطنى ، قال الواقدى : توفى سنة ثلاثين ومائة وكان من أعلم الناس بالقضاء .

ترجمته فی : « خلاصة تذهیب الکمال » ۱۷۶/۳ ت ۸۱۵۷ و « الثقات » ۲۰/۵ و « المعرفة والتاریخ » للفسوی ۳۳٤/۲ و « التاریخ الکبیر » ۲۰/۲۷ و « التاریخ الکبیر » ۲۰/۲۷ و « التاریخ الکبیر » ۳۲۷/۲ و « التاریخ الکبیر » ۳۲۵/۲ و « التاریخ الکبیر » ۲۰/۵ و « التاریخ الکبیر » ۳۲۵/۲ و « التاریخ » التاریخ » در « التاریخ » در

 <sup>(</sup>٤) • الدر المنثور في التفسير المأثور • ٢٦٠/٤ ، ٢٦١ عن النسائي وابن مردويه عن طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس .
 وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن يزيد بن أبي مالك .

<sup>(</sup>٥) ، الدر المنثور في التفسير المأثور ، ٢٦٢/٤ ، ٢٦٣ .

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وغيرُه : أَلَا تَرَى أَنَّه عز وجَل نَسَخَ الخمسِينَ لَخمسِ قَبَلَ أَن تُصَلَّى ، ثم تَفَضَّلَ عليهم ، بأنْ أَكْمَل عليهم الثَوَابَ .

وتعقَّبَهُ ابْنُ الْمُنَيِّرِ ، فقالَ : هَـٰذَا ذكَرَهُ طوائفُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ والشُّرَاحِ كالمعتزلةِ ، لكنِ اتَّفَقُوا جميعًا عَلَى أَنَّ النَّسْخَ لا يُتَصَوَّرَ قَبْلَ البَلَاغِ ، فَهُوَ مُشْكِلٌ عليهمْ جميعًا ، قالَ : وَهَـٰذِهِ نَكِرَةٌ مُبْتَكَرَةٌ .

قلتُ : إِنْ أَرَادَ البلاغَ لَكِلِ أَحَدٍ فممنوعٌ ، وإِنْ أَرَادَ إِلَى الْأُمَّةِ فَمُسَلَمٌ ، لَكَنْ قَدْ يُقَالُ : لِيسَ هٰلَذَا بِالنِّسبةِ إِلَيهِمْ نَسْخًا ، لَكَنْ هُوَ نَسْخٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ / عَلِيْكٍ لاَّنَّهُ كُلِّفَ بِذَلِك · / [ ١٧١ و ] قطعًا ، ثم نُسِخَ بعدَ أَنْ بَلَغَهُ .

# الثانية والثلاثون

وبوجُوبِ إِيقَاظِ نَائِمٍ مَرَّ عَلَيْهِ وقتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ امتِثَالٌ لقولِهِ تعالَى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ...(١) ﴾ .

قلتُ : الخصائصُ لا تثبتُ إِلَّا بدليلِ صحيحٍ ، ولا دِلَالَةَ فيمَا ذكر .

## الثالثة والثلاثون

وبوجُوبِ العَقِيقَةِ .

# الرابعة والثلاثون

وبوجُوبِ الإِثَابَةِ عَلَى الهَدِيّةِ .

### الخامسة والثلاثون

وبوجُوبِ الإغْلَاظِ عَلَى الكُفَّارِ . قَالَيْ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (٢) ﴾ . قال الله سُبحانهُ وتعالَى : ﴿ يَا آيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية ٧٣ وسورة التحريم من الآية ٩ .

# السادسة والثلاثون

وبوجُوبِ تَحْرِيضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى الْقِتَالِ (١٠ ﴾ . قَالَ اللهُ تَعَالَى (١٠ ﴾ .

السابعة والثلاثون

وبوجُوبِ التِوكُّلِ علَى اللهِ . قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتعالَى : ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ(٢) ﴾ .

الثامنة والثلاثون

وبوجُوبِ الصُّبْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُ .

التاسعة والثلاثون

وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ .

الأربعـــون

وبوجوب الرفق وترك الغِلظة .

الحادية والأربعون

وبوجوب إبلاغ كل ما أُنزل عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨١ وسورة الأنفال الآية ٦١ وسورة الأحزاب الآيتان ٣ و ٤٨ .

قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (١) ﴾ . قلت : وفي هذه الحضائص نظر ، إذ الأنبياء كلهم كذلك .

الثانية والأربعون

وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون .

الثالثة والأربعون

وبوجوب الدعاء لمن أدى صدقة ماله .

الرابعة والأربعون

قيل: وبوجوب كل ما يتقرب به .

الخامسة والأربعون

وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد . قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تُقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدًا . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ(٢) ﴾ .

السادسة والأربعون

وبوجوب مَبَرَّته عيال من مات معسرا .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الأيتين ٢٣ ، ٢٤ .

# السابعة والأربعون

وبوخوب أداء الجنايات عمن لزمته وهو معسر .

# الثامنة والأربعون

وكذا الكفارات .

ذكرَ السُّبْعَةَ رَزِينٌ ، كما نقلهُ الشَّيخُ عنه في ﴿ الصُّغْرِي ﴾ ولم يتعرضْ لذلك في ﴿ الكبرى ﴾ .

# التاسعة والأربعون

وبأن الصلاة على الجنازة في حقه مَالِكُ فرض عين . كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ فِي عَهْدِهِ عَلَيْكُ لا يَسْقُطُ فَرْضُ الجَنازَة إِلَّا بِصَلَاتِهِ .

# الخمسون

وبوجوبِ حِفْظِ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ . قالهُ أَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِي فِي ﴿ الشَّرُفِ ﴾ .

# النوع الثاني من الواجبات

فيما يتعلق بالنكاح . وفيه مسألة واحدة نُحصُّ عَلِيْكُ / بتمييرِ بَعْضِ نِسَائِه فى فَرِاقِهِ واختيارِهِ عَلَى الصَّحِيجِ . [ ١٧١ ظ ]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمْأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ثُرِدْنَ الْحَيَاةَ اللَّائيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١) ﴾ الآية ، والأَمْرِ فِى ذَلِكَ للوجُوبِ ، ولا يَجِبُ ذَلِكَ على غَيْرِه .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢٨ .

وَسَبَب نُزُول هَاٰذِهِ الآية قد اختلفَ فيهِ :

فقيل : إِنَّ أَزُواجَهُ عَلِيْكُ سِأْلَتُهُ النَّفَقَةَ ، وَطَلَبْنَ مِنْهُ مَا لَا يقدرُ عليهِ عَلِيْكُ ، كَمَا فِي حديثِ مُسلم ، منْ حديثِ جابرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه قال : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، علَى النّبِي عَلِيْكُ وحولَهُ نساؤُهُ يَسَالَنَهُ ، وهو سَاكتُ ، فقالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنه : لَأَكُلّمَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النّبِي عَلِيْكُ ، نقالَ عمر يَارَسُولَ اللهِ : و لَوْ رَأَيْت بنتَ خارجةَ سَأَلْتَنِي النفقة ، فقمتُ إليْهَا فَوَجَاتُ عُنُقَهَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَمَا تَرَى ، يسأَلْتَنِي النّفقة ، إليها فَوَجَاتُ عُنُقَهَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُ ، وقالَ : هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى ، يسأَلْتِنِي النّفقة ، وقامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَة ليضربَهَا ، كلاهُمَا يقُولَانِ : تَسأَلَانِ فقامَ أَبُو بَكِرٍ إِلَى عَائِشَة لِيضربَهَا ، وقامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَة ليضربَهَا ، كلاهُمَا يقُولَانِ : تَسأَلَانِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، ما لَيْسَ عندهُ ؟ وأَنْزَلَ اللهُ الخيارَ ، فَبدأ بِعَائِشَةَ ، فقالَ : إِلَى ذَاكِرٌ لَكِ أُمرًا مَا أُحِبّ أَنْ تَعجلِي فِيهِ ، حَتَى تستأمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالتْ : وَمَا هُو ؟ فَتَلَا عليْهَا : ﴿ يَأَيْهَا النّبِي قُلْ اللهِ عَنْهَا أَنْ تُعجلِي فِيهِ ، حَتَى تستأمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالتْ : وَمَا هُو ؟ فَتَلَا عليْهَا : ﴿ يَأَيْهَا النّبِي قُلْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَيْهَ النّبِي قُلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قالتْ عائشةُ : ﴿ أَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهُ وَرسولَهُ(٢) .

وَلَا مُخَالفة بِيْنَ هذَا الحديثِ ، وما فِي صحيحِ البُّخَارِيّ ، عن ابنِ عبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنه انهُ سألَ عُمَرَ بنَ الحطّابِ ، عنْ قِصّةِ المرأتينِ اللتينِ تَظَاهَرَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فذكرَ اعتزالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نساءَهُ ، وكانَ قالَ : ﴿ مَا أَنَا بِدَاخِلِ شهرًا مِنْ شدةِ مَوْجِدَتِهِ عليهِنّ ، حينَ عَائبَهُ اللهُ ، فلمّا مَضَتْ تسعُ وعشرونَ ليلةً ، دَخلَ على عائشةَ ، فبدأ بِهَا ، فقالتْ عائشةُ ، يَا رَسُولَ اللهِ : ﴿ إِلّٰكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ آلا تدخلَ علينا شهرًا ، وَإِنّما أصبَحت من يَسْع وعشرينَ ، أَعُدُهَا اللهِ : ﴿ إِلّٰكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ آلا تدخلَ علينا شهرًا ، وَإِنّما أصبَحت من يَسْع وعشرينَ ، قالتُ عَدًا ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ الشّهرُ يَسْعٌ وعِشْرُونَ ﴿ وكَانَ ذَلِكَ السّهر تسعًا وعشرينَ ، قالتُ عائشةُ : ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ آيةَ التَّخييرِ ... الحديث ، لأنَّهُ يمكنُ الجمْع ، كما قالَ الحافِظُ : بأنْ تكونَ عائشةُ : ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ آيةَ التَّخييرِ ... الحديث ، لأنَّهُ يمكنُ الجمْع ، كما قالَ الحافِظُ : بأنْ تكونَ القِصَدَّانِ سببُ الاعْتِزَالِ ، أَوْ الاعتزالُ سببُ التَّخييرِ ، فإنَّ قِصَّةَ المتظاهِرَتَيْنِ خاصَةً بهمَا ، وقصةَ المقالِ النفقةِ عامٌ في جميع النَّسْوَةِ ، وهوَ المفهومُ مِنْ سِيَاقِ الحديثِ .

القولُ النَّانى : أَنَّ التَّخييرَ كَانَ بسببِ قصَّةِ العَسَلِ الَّذِي شَرِبَهُ رَسُولُ اللهِ ، عَلِيْكَ في بيتِ زَيْنَبَ بنتِ جَحْش ، ومُوَاطَأَةِ عَائِشَةَ ، وحَفْصَةَ أَنْ تقولًا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ : ﴿ إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِير

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) • الدر المنثور ، للسيوطي ٣٧١، ٣٧١ ، و • الخصائص الكبرى ، للسيوطي ٢٣١/٢ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي

<sup>(</sup>۳) ه سنن الترمذي ه ۲۸۹ و ه المسند ه ۱/۱۵ ، ۳۶۳ و ه النسائي ه / الصيام ب ۱۱ و ه کنز العمال ه ۲۳۷٦۷ ، ۲۳۷۸۱ و ه أمالي الشجري ه ۲۰۱/۲ و ه العزلة ه لأبي خطاب البستي ۲۲.

فحرَّمَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، على نفسه ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالَى : ﴿ يَهْ أَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ تَجْرَمُهُ وَاللهِ عَلَيْكِ ، على نفسه ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالَى اللهِ اللهِ (١) ﴾ كا هو / [ ١٧٢ و ] مُخرَّجٌ في الصَّحِيحَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها(٢) ﴾ . والمغافِيرُ : بالغَيْنِ المُعجمة ، والفاء : النَّاطِفُ [ حلو المذاق ] .

## فسروع

الأُوِّل : قَالَ ٱثِمَتنَا ، لَمَّا خَيْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ نِسَاءَهُ الْحَتَّرْنَهُ ، غَيْرَ الغَامِدِيَّة (٣) . .

فَرَوَى ابْنُ مَعْدِ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيدِ عَنَ أَبِيهِ عَن جُدّه قَالَ : لمَا خَيَّر رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نِسَاءَهُ بَدَأً بِعَائِشَةَ فَاخْتَرْنَهُ جَمِيعًا غِيرَ العَامِدَّية ، اخْتَارِتْ قومَهَا ، فكانَتْ بعد تَقُولُ : إنْنِي الشَّقِيَّةُ (٤) . وسيأتى بيان ذلك ، في باب ذكر أزواجه عَلَيْكُ ، فلمّا اخترنَهُ حرَّم الله التزوج عليهن مكافأة لهن على حُسْنِ صَنِيعِهن ، ونزل في قوله تعالى : ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَوْوَاجِكَ اللّهِي آثَيْتَ أَجُورَهُنَ (١) ﴾ . أَوْوَاج ﴾ (٥) ثم نسخ حكم ذلك بقوله : ﴿ إِنَّا أَخْلَتُنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللّهِي آثَيْتَ أَجُورَهُنَ (١) ﴾ . لتكونَ المنة لَهُ عَلَيْكُ بِتَرك التروج عليهن وقد قالت عائشة : ﴿ مَا مات رسول الله عَيَلِيَة حتى أحل الله لهُ أَنْ يَتَرقَجَ مِنَ النَّسَاءِ مَا شَاءَ إِلّا ذَات مَحْرَمٍ ﴾ لقولِهِ تعالَى : ﴿ فَرْجِي مَنْ ثَشَاءُ (٧) ﴾ الآية رَوَاهُ الإمامانِ : الشَّافِعِيّ ، وأحمدُ ، وابنُ سعْدِ ، وعمّدِ ، وابنُ حِبَّانَ والحاكم ، والبيهقى ، وقال : كأنها الإمامانِ : الشَّافِعِيّ ، وأحمدُ ، وابنُ سعْدِ ، وعمّدِ ، وابنُ حِبَّانَ والحاكم ، والبيهقى ، وقال : كأنها معنى اللاتى خطرن عليه في قوله تعالى : ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْد (٨) ﴾ الآية

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآيات ١ ــ ٤ .

<sup>(</sup>٢) ، أسباب النزول ، للواحدي ٢٤٨ ط المكتبة الثقافية بيروت و ، الدر المنثور ، ٣٦٦/٦ ، ٣٧١ .

 <sup>(</sup>٣) ه الدر المنثور ه ٣٧١/٥ وفيه : ه أخرج ابن سعد عن أبى صالح قال : ه أخترنه علي جميعاً غير الغامدية ، كانت ذاهبة العقل حتى ماتت ه :

<sup>(</sup>٤) ه الدر المنثور ٥ /٣٧١ وفيه ٥ وكانت تلقط البعر وتبيعه » . و ٥ الخصائص الكبرى ، ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب من الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب الآية ٥٢ .

رَوَى ابْنُ سَعْدِ مثْله ، عن أُمّ سَلَمَة ، وابنُ عبّاس ، وعطاءٌ بن يَسَارِ (') ، ومحمد بن عمر بن على ابن أبى طالب رَضِى الله تعالَى عنه ، قالَ : وإذَا قلنَا أحلّ لهُ التزوجَ فهلْ هوَ عامٌ فى جميع النّساءِ ؟ أوْ هُوَ خاصٌّ ببناتِ الأعمامِ والعمّاتِ ، والأخوالِ والخالاتِ المهاجراتِ معهُ لظاهِرِ الآية ؟ وجهانِ : أظهرهُمَا : الأوّل ، لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر ، فاستَبَاحَ ما كانَ يستبيحُهُ قبلَها ، ولأنه في استباحَةِ النّسَاء أوْسَعُ من أُمَّتِهِ ، فلم يَجُزْ أَنْ ينقصَ عنهم .

الفرع الثانى : لم يُحَرِّم النَّبِيُّ عَلَيْكُ طلاقَ زَوْجَاتِهِ بعدَ اختيارهِنِ في الْأَظْهر .

َ الفرع الثالثُ : لو قُدَّرَ أَنَّ واحدةً من زوجاتِهِ عَلَيْكُ اختارت الحياةَ الدُّنْيَا ، لم يحصل الاختيارُ بنفس الاختيارِ عَلَى الأَصَحِّ .

<sup>(</sup>١) عطاء بن يسار الهلالى أبو محمد المدنى القاضى مولى ميمونة ، ثقة كثير الحديث مات سنة ثلاث ، أو أربع ومائة وقيل : أربع وتسعين ، وقيل سنة سبع وتسعين عن أربع وثمانين قيل : بالأسكندرية .

له ترحمة في : ٥ تذكرة الحفاظ ، ٩٠/١ و ٥ تهذيب الأسماء ، ٢٣٥/١ و ٥ خلاصة تذهيب الكمال ، ٢٢٦ و ٥ شذرات الذهب ، ١٢٥/١ و ٥ طبقات ابن سعد ، ١٢٩/٥ و ٥ العبر ، ١٢٥/١ . و ٥ طبقات الحفاظ ، للسيوطي ٣٤ ت ٧٨

# البساب السسادس(١)

فيما اختص به عَلِيْكُ عن أمته من المحرمات وفيه نَوْعَانِ : الأَوَّلُ في غَيْرِ النكاحِ ، وفيهِ مَسَائِلُ :

# الأولى

خُصَّ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عليْه ، ويشَارِكُهُ في حُرْمَتِهَا ذَوِى القُرْبَى وَمَوَاليهمْ ، وكذَا أَزْوَاجُهُ ، لكنَّ التَّحْرِيمَ عليْهِمْ بسببهِ أيضًا ، فَالخَاصَّةُ عَائِدةٌ إلَيْهِ ، وكذَا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عليْه عَلَى الأَظْهَرِ (٢) .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ المطلبِ بن رَبِيعَة (٢) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَ ، قالَ : « إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا / هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ [ وَإنها (١) ] لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، ﴿ [ ١٧٢ ظ ] وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ (٥) » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ (١ ) ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : اسْتَعْمَلَ الأرقم الزَّهْرِى عَلَى السَّعَايَةِ ، فَاسْتَثْبَعَ أَبَا رَافِعِ مولى رَسُولِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا رَافِعِ إِنَّ الصَّلَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ

<sup>(</sup>١) في النسخ الباب السابع، والصحيح ، الباب السادس ، لتصويب التسلسل.

۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمى ، أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبدالمطلب له صحبة كما ف التهذيب ، له أحاديث . انفرد له مسلم بحديث . وعنه ابنه عبدالله وعبدالله بن الحارث بن نوفل . قال ابن عبدالبر : مات بدمشق ، وأوصى إلى يزيد بن معاوية فقبل وصيته كما في التهذيب . سنة اثنتين وستين . له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال ، ٣٢٥/٣ ت ٥٦٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من و مسلم ٥ .

<sup>(</sup>٥) وصحيح مسلم ، ٧٥٤/٢ كتاب الزكاة ١٣ باب ٥١ حديث رِقم ١٦٨ و ، الخصائص الكبرى ، ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو رافع مولى رسول الله ﷺ اسمه أسلم ، مات في خلافة على بن أبي طالب .

له ترجمة فى : « طبقات ابن سعد » ۷۳/٤ \_ ۷۰ و « الجرح والتعديل » ۱٤٩/٢ و « التجريد » ١٦/١ و « السير » ١٦/٢ و « الاستيعاب ١٦٥٦/٤، و « ٩٢/١٢ \_ ٩٣ و « الإصابة » ٦٧/٤ و « خلاصة تذهيب الكمال » ٤٩ و « مشاهير علماء الأمصار » ٥٣ ت ١٤٣ .

مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (١) . .

وَرَوَى الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَعْفَرَ بِنِ مُحمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْرَبُ ، مِنْ سِفَايَاتٍ ، مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فقيلَ : تَشْرَبُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فقالَ : إِنَّمَا حُرَّمَ عليْنَا الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ ، .

قَالَ العلماءُ : لما كانتِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاحُ النَّاسِ ، نُزَّهَ منصبُهُ الشَّرِيفُ عَنْ ذَلك ، وانجرّ إلى آله بسببه ، وأيضاً فالصدقةُ تُعْطَى علَى سبِيلِ التَّرْحُمِ المُبْنِيّ عَلَى ذُلّ الآخذِ [ • فأَبْدِلُوا عَنْها بالغَنِيمَةِ المُّنْجِيةِ ( المَّنْجِيةِ ( ) عَنْ عِزّ الآخِذِ ، وذُلّ المَّانُحوذِ منْه ) .

وَجَزَم الحَسَنُ البَصْرِيّ : بأنَّ الأنبياءَ كلُّهُم كذلكَ ، وخالفَ سُفْيَانُ بنُ عُيِّينَةَ (١٠٠٠.

#### النسانية

وبتحريم الكفارة(٧).

(۱) • المعجم الكبير وللطبراني ٣٧٩/١١ برقم ٣٧٩/١ والخصائص ٢٣٤/٢ قال في المجمع ٩١/٣ وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كلام .

ورواه أبو يعلى ١١٣/٥ ، ١١٤ عن ابن عباس برقم ٢٧٢٨ إسناده ضعيف ، محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى صدوق ولكنه سىء الحفظ جداً ، ومحمد بن عبدالله أبو أحمد الزبيرى قال أحمد « كان كثير الخطأ فى حديث سفيان ، ولكنه متابع عليه كما يأتى : وآخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » ٧/٣ من طريق محمد بن كثير العبدى عن سفيان بهذا الإسناد .

ويشهد له حديث أبى رافع نحند أحمد ٨/٦ ، ١٠ وأبى داود فى الزكاة ١٦٥٠ باب : الصدقة على بنى هاشم والترمذى فى الزكاة ٢٥٧ باب : فى كراهية الصدقة للنبى وأهل بيته ومواليه والنسائى فى الزكاة ١٠٧/٥ باب مولى القوم منهم وصححه ابن خزيمة برقم ٢٣٤٤ وابن حبان برقم ٣٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى يقال له الصادق كنيته : أبو عبدالله ، من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة كان مولده سنة ثمانين ، سنة سيل الجُحاف ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وستين سنة .

له ترجمتة في: ٥ مشاهير علماء الأمصار ٥ ٢٠٥، ٢٠٦ ت ٩٩٧ و ٥ الجمع ٤ ٧٠/١ و ٥ التهذيب ١٩٣/٢ و ١١٠٣/٢ و ٥ تاريخ أسماء و ٥ التقريب ١ ١٩٨/٢/١ و ٥ تاريخ الثقات ١ ٩٨ و ٥ التاريخ الكبير ١ ١٩٨/٢/١ ، ١٩٩ و ٥ تاريخ أسماء الثقات ٥ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: ٥ شرح الزرقاني ٥ (٢٢١/٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من و الخصائص الكبرى و ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) د الخصائص ، ۲۳٤/۲ و د شرح الزرقانی ، ۲۲۱/۰ .

 <sup>(</sup>٧) على الصحيح المشهور المنصوص ، قال عليه الصلاة والسلام : ٥ إنا لا نأكل الصدقة ٥ رواه مسلم ٥ شرح الزرقاني ٥
 ٥/ ٢٢٠ ، ٢٢١ .

#### النسالنة

والمنذورات وكذا آله فيهما .

قال الجَلَالُ البُلْقِينِيُّ : قالَ فِي : ( الجَواهِرِ : ) ويُؤَيِّدهُ فإنَّهُ قالَ : ( صَدَقَةَ التَّطوَعِ كانتُ حرامًا عليْه عَلَى الصَّحِيحِ ) .

وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه : أنَّ صَدَقَاتِ الأَعْيَانِ كَانَتْ حرامًا عليْهِ ، دُونَ العَامَّةِ كالمسَاجِدِ ومياهِ الآبَار<sup>(۱)</sup> ، .

### الرابعسة

وبتحريب كُونِ آله عَلِيْكُ عُمَّالًا عَلَى الزُّكَاةِ فِي الْأُصَحِّلًا ۗ .

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، والحاكمُ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قالَ : قلتُ للعبَّاسِ : سَلِ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ﴿ مَا كُنتُ لِأَسْتَعْمَلَكَ عَلَى غُسَالَةِ الأَيْدِى(٣) ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ المُغِيرَةِ اللهُ عَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( يَابَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ أُوْسَاخُ النَّاسِ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا ، وَلَا تَعْمَلُوهَا ( ) .

#### الخامسية

وبتحريبِم أَكْلِ ثَمَنِ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ رَوَى الإَمَامُ أَحمدُ ، عَنْ عَمْرَانَ بنِ حُصَينِ الضَّبِيِّ (٦) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه : أَنَّ رَجُلًا حَدَّثُهُ ،

<sup>(</sup>١) ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٢) • المرجع السابق • ٢٢١/٥ .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ، للسيوطي ٢٣٤/٢ و ، شرح الزرقاني ، ٢٢١/٥ .

 <sup>(</sup>٤) عبدالملك بن المغيرة الطائفي ، عن ابن عباس ، وعنه حجاج بن أرطاة ، وثقه ابن حبان و خلاصة تذهيب الكمال اللخزرجي ١٨١/٢ ت ٤٤٦٦ ه .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص الكبرى ، ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى ، أبو نُجيد ... بضم النون ... أسلم أيام خيبر له مائة وثلاثون حديثاً ، اتفقا على ثمانية وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بتسعة وكان من علماء الصحابة وعنه ابنه محمد والحسن وكانت الملائكة تسلم عليه وهو ممن اعتزل الفتنة مات سنة اثنتين وخمسين .

ه خلاصة تذهيب الكمال ه للخزرجي ٣٠٠/٣ ، ٣٠١ ت ٥٤٢٤ .

قَالَ : كَانَ شَيْخَانِ لِلْحَىِّ قَدِ انْطَلَقَ ابْنَّ لَهُمَا ، فَلَحِقَ بِالنَّبِیِّ عَلِّلَةٍ ، فَقَالَا : اثْتِهِ فَاطْلُبُهُ منه ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا اللهِ ، وَالْبَدِهِ ، فَقُلْتُ : الْفِدَاءَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَالْ اللهِ ، فَقُلْتُ : الْفِدَاءَ فَافْتُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ : هُو ذَا فَأْتِ بِهِ أَبُويِهِ ، فَقُلْتُ : الْفِدَاءَ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَنَا آلَ محمَّدٍ ، أَنْ نَأْكَلَ ثَمَنَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (١) ، وَهَلْذَا الحَكُمُ المذكورُ فَ هَذَا الحديثِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أُحدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ . انتهى .

#### السادسية

قِيلَ : وَبِتحريمِ أَكِلِ مَا لَهُ رَائِحَةً كريهةً ، والأَصَحّ : الكراهة ، والامتناع لتأذّى المَلكَ بِهِ ، وفي صحيحِ مُسلم ، عَنْ أَبِي أَيُّوب (١ رَضِي الله تعالَى عنه ، / قالَ : كَانَ رَسُولُ / [ ١٧٣ و ] اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ ، وبعثَ بِفَضْلَتِهِ إِلَى ، وَأَنّهُ بَعَثَ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْها ، لأَنَّ فِيهَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ ، وبعثَ بِفَضْلَتِهِ إِلَى ، وَأَنّهُ بَعَثَ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْها ، لأَنَّ فِيهَا ثُومًا ، فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُو ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، وَلَكِنِّي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ، أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ ﴾ ، قالَ : فَإِنِّي أَنْهُ بَعْنَ بِعَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ أَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَوْهُ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَاعِلَ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقُ عَلَى السَاعِ عَلَى السَاعِلَ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَ

#### فائـــدة

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَأَبُودَاوُدَ \_ بسندٍ جَيِّدٍ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْها ، أَنْهَا سُئِلَتْ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ ، فقالتْ : ﴿ آخِرُ طَعَامِ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِيه بَصَلٌ ﴾ . زَادَ الْبَيْهَقِيُّ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَشْوِيًّا فِي قِدْرٍ ﴾ أَيْ : مَطْبُوخًا ( ) .

<sup>(</sup>١) و الخصائص الكبرى : ٢٣٤/٢ و د المسند : ٤٧٥/٣ و د كنز العمال : ٣٢٣١٥ .

<sup>(</sup>۲) أبو أيوب الأنصارى اسمه : خالد بن زيد بن كليب من بنى الحارث بن الخزرج كان ممن نزل عليه النبى عليه عند قدومه المدينة مات سنة اثنتين وخمسين .

له ترجمة في : • طبقات خليفة • ٨٩ ـ ٣٠٣ و • طبقات ابن سعد • ٤٨٤/٣ ـ ٤٨٥ و • شذرات الذهب • ٧/١ .

 <sup>(</sup>۳) د صحیح مسلم ، فی الأشربة ب ۳۱ رقم ۱۷۰ ، ۱۷۱ و د المسند ، ۲۱۵ و د السنن الکبری ، للبیهقی ۷۷/۳
 وه المعجم الکبیر ، للطبرانی ۱۸۳/۶ و د أرواء الغلیل ، للألبانی ۴۹/۷ و د تهذیب تاریخ دمشق ، لابن عساکر ۸۸/۳ و کذا د المسند ، ۹۰/۵

<sup>(</sup>٤) • تلخیص الحبیر • لابن حجر ۱۲٤/۳ و • فتح الباری • ۳۳۲/۱۳ و • مسند الحمیدی • ۳۷۰ و • کنز العمال • ۳۲۰ و • السلسلة الصحیحة • للألبانی ۱۶۸۷ .

<sup>(</sup>٥) و شرح الزرقاني و ٢٢١/٥ .

### الســابعة

وتَخْرِيمِ الْأَكْلِ مَتَكَتًا (١) ، والأَصَعّ : الكراهةُ

رَوَى النَّسَائِيُّ - بسندٍ حَسَنٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهما ، أَنَّ اللهُ سبحانهُ وتعالَى أَرْسَلَ إِلَى نَبِيهِ عَلَيْكُ مَلَكًا مِنَ الملائِكَةِ ، ومَعَهُ جِبْرِيلُ ، قالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ يُخَيِّرِكَ بِيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا ، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا ، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا مَلَكًا ، فَالتفتَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ لِجِبْرِيل ، كالمُسْتَشِيرِ ، فَأَشَارَ جِبْرِيلُ بيدِهِ أَنْ نَبِياً ، وَلَا ، ، بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا ، فَمَا أَكَلَ بَعْد تِلْكَ اللَّيْلَةِ طَعَامًا قَطَّ مُتَكِمًا أَنَا ) . .

والأَحَادِيثُ فِى امتنَاعِهِ ، مِنَ الأَكْلِ متكِمًا فِى الصَّحِيجِ وغيرِهِ ، وليْسَ فِيهَا تحريمُ دَليل على تحريمِ ذلك ، واجتنابُهُ عَلَيْكُ الشَّيْءَ ، واختيارُ غيرِه لَا يَدُلَّ عَلَى كَوْنِهِ مُحَرَّمًا عليْه ، وقد قَالَ ابْنُ شَاهِينَ في ﴿ وَالسَّحَةُ مُ اللَّمَا مُو أَدَبٌ مِنَ الأَدَابِ .

#### تنبيسية

قَالَ الْإِمَامُ الحَطَّابِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه تحسب العامّة أنّ المتكيُّ هوَ الآكلُ علَى أَحَدِ شِقَيْهِ ، وليْسَ كَذَٰلَكَ ، بل هُو المعتمِدُ علَى الوطَاءِ الَّذِي تَحتهُ ، قالَ : وَمَعْنَى الحديثِ : أَنِّى لَا أَقْعُدُ مَتكنًا علَى الوطَاءِ ، عند الأكل فعل : مَنْ يتكبرُ مِنْ أَكُلِ الطّعام ، فإنّى لا آكلُ إلا البُلْغةُ من الزّادِ ، فلذلكَ الوطّاءِ ، عند المُحقّقِين ، بل معناهُ : أَتَّعُدُ مُسْتَوْفِزًا . وَذَكَرَ القَاضِي نحوهُ ، ثم قالَ : ليسَ هُوَ المَيْلُ علَى الثّق عند المحقّقِين ، بل معناهُ : التمكُّنُ والتقعُّدُ في الجُلُوسِ كالمتربّع وشبهِهِ ، وإنّما كانَ جلوسُ النّبِي عَلِيْكَ جلوسَ المُسْتَوْفِزِ (٣) .

### الشـــامنة

الصُّوابُ : أَنَّهُ كَانَ عَلِيلِهِ لَا يُحْسِنُ الخَطِّ (١) .

 <sup>(</sup>۱) أى ماثلا على أحد شقيه ، أو معتمدا على وطاء تحته أو على يده اليسرى . أقوال مرت ، رجح بعضهم أوسطها ، وبعض
 أولها وهذا فى أحد الوجهين فيهما ، وهو مذهب مالك ، والأصح فى « الروضة «كراهتهما « المرجع السابق » .

<sup>(</sup>٢) في ٥ الخصائص الكبرى ٥ ٢٣٥/٢ أخرج الطبراني ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، عن ابن عباس ، وسبق تخريجه من مصدره .

<sup>(</sup>٣) و الخصائص الكبرى و ٢٣٥/٢ ومعنى : مستوفزا : أي جالسا على ركبتيه ناصباً قدميه .

<sup>(</sup>٤) في ٥ الخصائص ٢٣٥/٢ لأن الله قال : ﴿ وما كنت تتلو من قبله ﴾ \_ أى القرآن ﴿ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ﴾ أى اليهود وقالوا : الذى في التوراة أنه أمى . ٥ شرح الزرقاني ٥ /٢٢١ ، ٢٢٢ ، عنه .

#### التاسيعة

وبتحريم التُّوصُّلِ<sup>(١)</sup> .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ لِتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا لَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْقَابِ الْمُمْطِلُونَ ﴾ " قال أثمة التفسير : الضمير في قوله : ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ عائد إلى الكتاب ، وهو القرآنُ المَنزُلُ عليه عَلَيْهِ ، أي : وما كنتَ يا محمدُ تقرأُ مِنْ قَبْلِهِ ، وَلَا تختلفُ إِلَى أَهُلِ الكِتَابِ ، بِلْ أَنزِلْنَاهُ إِلِيكَ المَنزُلُ عليه عَلَيْهِ ، أي : وما كنتَ يا محمدُ تقرأُ مِنْ قَبْلِهِ ، وَلَا تختلفُ إِلَى أَهُلِ الكِتَابِ ، بِلْ أَنزِلْنَاهُ إِلِيكَ فَي غَايَةِ الإعْجازِ والمتضمن للغُيُوبِ ، وغير ذلك : فلو كنتَ مِسَّ يقرأ كتابًا ويخط خطوطًا لأرْتابَ البَطِلُونَ مِنْ أَهُلِ الكتاب ، وكانَ لهمْ في ارتيابهم متعلق ، وقالُوا : الَّذِي

نجده في كتبنًا / ، لا يقرأ ، ولا يكتبُ ، وليسَ بِهِ »

فقد رَوَى ابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مُجاهدٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَجِدُونَ فِي كُتُبهم ، أن محمدًا ﷺ لا يَخُطُّ ﴿ بِيمِينَه اللهُ ولا يَقْرَأُ ﴿ كَتَابًا ﴾ ( عُ) .

وروَى الشَّيْخَانِ ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّا أُمَّةً اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَنْه ، قالَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُحْسِنُهُمَا ، وَأَصْرَحُ مَنْ أُمَّيَّةٌ ﴿ لَا يُحْسِنُهُمَا ، وَأَصْرَحُ مَنْ أُمَّيَّةٌ ﴿ لَا يُحْسِنُهُمَا ، وَأَصْرَحُ مَنْ ذَلْكَ مَا فِي الصَّحِيجِ ، في عُمْرة القَضَاءِ (٧) من حديثِ البَرَاءِ (٨) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، في قصَّة ذَلْكَ مَا فِي الصَّحِيجِ ، في عُمْرة القَضَاءِ (٧) من حديثِ البَرَاءِ (٨) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، في قصَّة

<sup>(</sup>١) بأن يريد تعلم ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) كلمة إ بيمينه ( زائدة من ( الخصائص ٢٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة « كتابا » زائدة من « الخصائص ٢٣٥/٢ » وراجع ه الدر المنثورة ٢٨٣/٥ » .

<sup>(</sup>٥) • إنا أمة أمية • قال العلماء : أمية باقون على ماولدتنا عليه الأمهات ، لا نكتب ولا نحسب ، ومنه • النبي الأمي • .

<sup>(</sup>٦) وتكملة الحديث من « صحيح مسلم » : « الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإبهام في الثالثة « والشهرُ هكذا وهكذا وهكذا » يعني تمام ثلاثين .

راجع 6 مسلم ۷۹۱/۲ ه کتاب الصیام ۱۳ باب ۲ برقم ۱۰ وه النسائی ۱٤٠/۰ ه وه أبوداود ۲۳۱۹ ه وه المسند ۴۳/۲ ، ۲۳ ه و د المسند ۴۳/۲ ، ۲۵ ه و و فتح الباری ۱۲٦/۶ ه وه ابن أبی شیبة ۸۵/۳ ه و د الدرر المنتثرة ۵۰ ه .

<sup>(</sup>٧) خرج الرسول ﷺ في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة ، قاصدا إلى مكة للعمرة ، على ماتعاقد عليه قريشا في الحديبية .

راجع في عمرة القضاء : « ابن هشام ۱۲/۶ » وه الواقدي ۳۹۹ » وه ابن سعد ۸۷/۱/۲ » وه البخاري ۱٤١/٥ » وه الطبري ۲۳/۳ » وه أنساب الأشراف ۱٦٩/١ » وه ابن حزم ۲۱۹ » وه ابن سيد الناس ۱٤٨/٢ » وه ابن كثير ۲۲٦/٤ » .

 <sup>(</sup>A) البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم الأنصارى الحارثى ، من بنى حارثة سكن الكوفة ، كنيته أبوعمارة ، ويقال : أبوعمرو ؛ استصغره رسول الله على العراق قيل : المواق قيل : ال

له ترجمة في : ٥ الثقات ٢٦/٣ ، و٥ الطبقات ٢٠٤٤ ، ٢٧/٦ ، وﻫ الإصابة ١٤٢/١ ، وﻫ تاريخ الصحابة ٤٢ ت ١٠٣ ،

الحُدَيْمِيَةِ (١) ، قال فيه : إِنَّهُ عَلَيْهُ : لَمَّا أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَكْتَبَ كَتَابَ الصَّلْع ، بينَهُ وبينَ قريش : و هَلْك قبْل ما صالحَ عليه محمد رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فقالَ سُهَيْلُ (١) بْنُ عَمْرِو رَضِى الله تعالَى عنه ، وذلك قبْل أن يُسْلِم : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ما صَدَدْنَاكَ ، اكْتُب اسْمَكَ ، واسْمَ أبيكَ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، و الشّح رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، و الشّح رَسُولَ اللهِ عَ، فقالَ : واللهِ لَا أَمْحُوكَ أبدًا ، فأخذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، قالَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَمَّدُ بن عبْدالله ه (١٠) . قد الكِتَابَ ه (١٠) ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ ، فقالَ : وهَذَا ما قاضَى عليه محمَّدُ بن عبْدالله ه (١٠) . قد الكِتَابَ بهذهِ الرَّوايةِ مَنْ قَالَ : إنه كانَ يُحْسِنُ الكتابة ، كالإمامِ البَاحِيِّ ، وأبي ذَرِّ الهَرَوِيِّ (١٠) ، وابن الشّعَه ، وأبو الفَتْح النَّيْسَابُورِيّ ، وأبو جَعْفر السَّمَنْانِي الأُصُولِي ، وقالُوا : إنَّ عَدَمَ معرفتِه ، كان معجزة بسّب المُعْجزةِ ، وأمْنِ الارْتِيَابِ في ذَلِك ، عَرف حينفذِ الكتابة مَنْ غيرِ تقدَّم تعليم ، فكانتْ معجزة أخرى ، وَرَجَعَ عَنْ ذلكَ أَبُو ذَرِّ كَا سيأتِي . والجوابُ : أنَّ قِصَة الحُدَيْبِيَةِ واحدة ، وقد وردتْ بألفاظِ عنلَهُ ، وأن الكاتب فيها هو على ، كا وقع التصريح به في حديث المِسْور .

وف رواية فى حديثِ البَرَاءِ ذكرهُ البُخارِيُّ ، فى الجِزْيةِ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اِلْعَلِیِّ : وليسَ و اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكتابةِ الَّتِي المتنعَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ لِيساوِى قولَهُ : أُرِنِي إِيَّاهَا ، أنّه ما احتاجَ أن يُرِيد إلى أن يُرِيهُ موضعَ الكتابةِ الَّتِي المتنعَ مِنْ مَحْوِهَا ، إلّا لكونِه كانَ لا يُحْسِنُ الكتابة ، وعلَى أن قوله بعد ذلك ، فكتبَ فِيهِ حذف تقدس ، مِنْ مَحْوِهَا ، إلّا لكونِه كانَ لا يُحْسِنُ الكتابة ، وعلى أن قوله بعد ذلك ، فكتبَ ، على أنّه أمرَ بالكتابة ، فمحاهَا فأعادهَا لِعَلِي فكتبَ ، وبهذا جَزَمَ ابْنُ النَّيْنِ ، ويحمل قوله : و فكتبَ ، على أنّه أمرَ بالكتابة ، ويُولِي الرُّوايةِ الأُخْرَى للبُخَارِيِّ ، من حديثِ البَرَاءِ رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْه ، بلفظِ : لَمّا صالحَ

<sup>(</sup>١) الحديبية : بئر سمى بها المكان ، وقيل : شجرة حدباء سمى بها على التصفير ، وقيل قرية قريبة من مكة .

<sup>(</sup>٢) كلمة « سهيل » زائدة من الدرر ٢٠٥ وهو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشى ، أبويزيد ، والد أبى جندل بن سهل من أهل مكة ، انتقل إلى المدينة ، وأمه بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن خزاعة ، خرج مع رسول الله على المدينة ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، ممن حسن إسلامه ، وخرج إلى الشام في خلافة عمر غازيا ، ومات بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة .

له ترجمة في : ﴿ الثقات ١٧١/٣ ﴾ وه تاريخ الصحابة ١٣٢ ت ٥٦٩ ، ﴿ الإصابية ؛ ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) كلمة ه الكتأب ، زيادة من ه البخاري ٥ /١٨٠ . .

<sup>(</sup>٤) ٥ صحيح البخاري ١٨٠/٥ ٥ راجع: ٥ شرح النووي ٢٢٢/٥ ٥ .

<sup>(</sup>٥) أبوذر الهروى : الإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بن عبدالله بن غُفير الأنصارى المالكى ، شيخ الحرم ، يعرف بابن السماك ، سمع الدارقطنى وخلقا وصنف ٥ الصحيح ٥ مخرجا على الصحيحين وغيره ، وكان زاهدا عابدا ورعا عالما حافظا ، كثير الشيوخ مات فى شوال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

له ترجمة في : ٥ تاريخ بغداد ١٤١/١١ ، و٥ تبيين كذب المفترى ٢٥٥ ، و٥ تذكرة الحفاظ ١١٠٣/٣ ، و٥ الرسالة المستطرفة ٢٣ وشذرات الذهب ٢٥٤/٣ ، و٥ طبقات المفسرين للداودى ٣٦/١ ، و٥ نفح الطيب ٧٠/٢ .

النّبِيُّ عَلَيْكُ أَهْلَ الحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بينهمْ كَتَابًا ، فكتبَ محمَّدا رَسُولَ اللهِ ، فَتَحمْلُ الرَّوَايةُ الأُولَى علَى أَنَّ قُولَةً : فكتَبَ أَيْ : فَأَمْرَ بالكتابةِ ، وهُو كثيرٌ ، لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وحديثِ وحديثِ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وحديثِ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وحديثِ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وحديثِ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، ويدلُ عليْهِ أيضًا : روايةُ المسْوَرِ في الصَّحِيجِ أيضًا ، في هذهِ القِصّة ففيهَا : وَاللهِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وإنْ كَذَّبُونِي : محمدَ بن عَبْدِاللهِ .

وحَكَى مُغْلِطَاىُ () في و الزّهر البَاسِم ، أنّ الحافظ أبّا ذَرِّ / الهَرَوِى : رأَى / [ ١٧٤ و ] في المنام ، فَرَأَى قَبْرَ رَسَوُلِ اللهِ عَلَيْهِ يَنْشَقُ ولا يستقرُّ ، فَدَهِشَ لذلك ، وسأل الحافظ بن مُفَوَّرَ () من غير أنْ يَنْسِبَهُ إلى نفسه ، فقال ابنُ مُفَوَّر بغير صفتهِ أَوْ يُنْجِلَهُ ، ما ليسَ لهُ بأهل ، ولعله مُفَتَرى عليه ، فقال : مِنْ قولِ اللهِ تعالَى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطُّونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُى الْأَرْضُ فقال : مِنْ قولِ اللهِ تعالَى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطُّونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُى الْأَرْضُ وَلَدًا . وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَذَا ﴾ (") فقال : للهِ وَقَبَلُ عَيْنَيْهِ مَرَّةً ، وينكِى ويضْحَكُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثمَّ قال : و أنا صَاحِبُ هذهِ الرُّوْيَا ، فاسْمعُ بما يشهدُ لك صحَّة تأويلها ، إنّى رأيتني في ذلك الفزع العظيم كنتُ أقولُ : والله ما هذَا إلّا أنى فأمُولُ وأحتَدُ : أنَّ سيدَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَكْبُ ، فكنتُ أمْلِى فأقولُ : إنّى تائبٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، وأكرَّرُ ذلك مرارًا ، فَأْرِى القبرَ الشّرِيفَ قد عَادَ إلَى هَيْتِهِ أَوْلًا ، وسَكَنَ ، ثم استيقظت ، وأشهد على فقسه : بأنَّ النَّبِي عَلِيْهُ ، لا يكتبُ قط ، وعليه ألقي الله عزّ وجَل .

ونقلهُ الحافِظُ في تَخْرِيجِ الرَّافِعِي ، لكنْ قالَ ابنُ مُحبَّدٍ الهَراوِيّ بدَلَ أَبِي ذَرَّ الهَرَوِيّ فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) مُعْلطاى بن قليج بن عبدالله الحنفى الإمام الحافظ ، علاء الدين ولد سنة تسع وثمانين وستاتة ، وسمع من الدبوسى ، والحتنى وخلائق ، وولى تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد الناس وغيرها ، وله مآخذ على المحدثين ، وأهل اللغة ومات فى رابع عشرى شعبان سنة اثنتين وستين وسبعمائة .

له ترجمة فى : ٥ البدر الطالع ٢١٢/٣ ، و٥ تاج التراجم ٧٧ ، و٥ حسن المحاضرة ٣٥٩/١ ، و٥ الدرر الكامنة ١٢٢/٥ ، و ٥ الرسالة المستطرفة ١١٧ ، و ٥ ذيل تذكرة الحفاظ ٣٦٥ ، و ٥ شفرات الذهب ١٩٧/٦ ، و ٥ النجوم الزاهرة ٩/١١ ، و ٥ طبقات الحفاظ للسيوطى ٣٣٤ ت ١١٦٩ ، .

<sup>(</sup>٢) ابن مُفَوز : الحافظ المجود الإمام أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافرى الشاطبى . تلميذ ابن عبدالبر ، أكار عنه فكان من أثبت الناس فيه وأنقلهم عنه ، وكان موصوفا بالذكاء وسعة العلم شهر بحفظ الحديث ومعرفه وإتقانه ، ذا فضل وورع وتقوى ووقار . ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، ومات رابع شعبان سنة أربع وتمانين وأربعمائة .

له ترجمة في : و تذكرة الحفاظ ٢٢٢/٤ ه وه شذرات الذهب ٣٧١/٣ ه وه العبر ٣٠٥/٣ ه وه طبقات الحفاظ للسيوطي ٤٤٨ . ت ٢٠٠٩ ه .

٣). سورة مريم الآيات ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ،

مَا رَوَاهُ عمر بن شبة ، وابن أبى شبية ، عن عبدالله بن مسعود<sup>(١)</sup> رَضِــَى اللهُ تعالَى عنْه ، ﴿ مَا مَاتَ النَّبِيُ عَلِيْكُ حَتَّى قَرَأً وكَتَبَ<sup>(٢)</sup> ، وهّاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وقالَ : إنّه مُنْقَطِعٌ .

وقال الطَّبَرَانِيُّ : هذَا مُنكِّر ، وأَظنُّ أَنَّ مَعْناهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِّكُ لَمْ يَمَتْ حَتَّى قَرَأَ عَبْداللهِ بنُ عُتْبَةَ ، وكتَبَ أَنَّه كَانَ يُعقَل في زَمَانِهِ ، وكل حديثٍ في هذَا البابِ فغيرُ صحيحٍ<sup>(٢)</sup> .

# العاشرة

الصواب أنه عليه كان لا يحسن الشعر ، ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته (٠٠) .

قالَ الله سبحانه وتعالَى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ... ﴾ (\*) أخبر سبحانهُ وتعالَى ، عَنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ بَأَنَهُ لَهُ يُؤْتِهِ معرفةَ الشّعر ، وأنّه لا ينبغى لهُ أنْ يَصْلُحَ لهُ .

قَالَ الْحَلِيلُ بنُ أَحْمَدَ<sup>(١)</sup> : كانَ الشَّعْرِ أحبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ كَثيرٍ منَ الكلامِ ، ولكنْ لا يُتَأَثِّى لَهُ .

رَوَى ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّهُ عَلِيْكُ كَانَ يَتمثَّلُ بهذَا الْبَيْتِ :

كَفَى الْإِسْلَامُ وَالشُّيْبُ لِلِمْرِءِ نَاهِيًا .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ :

كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ للمرء ناهِيًا .

<sup>(</sup>١) في ٥ مجمع الزوائد ٢٧١/٨ ، عن عون بن عبدالله بن عبة عن أبيه .. الحديث ، وفي ٥ الحصائص ٢٣٦/٢ ، عن عوف بن عبدالله بن عتبة عن أبيه .

 <sup>(</sup>۲) ه السنن الكبرى للبيهقى ٤٢/٧ ه وفي ه الخصائص الكبرى ٢٣٦/٢ ه ه أخرج الطبراني عن عوف بن عبدالله بن عتبة عن أبيه .. ه سنده ضعيف وه السلسلة الضعيفة للألباني ٣٤٣ ه وه مجمع الزوائد ٢٧١/٨ ».

<sup>(</sup>٣) ٥ الخصائص الكبرى ٢٣٦/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٤) و شرح الزرقاني ٢٢١/٥ ، ٢٢٢ . .

 <sup>(</sup>٥) سورة يس من الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الخليل بن أحمد: هو عبدالرحمن خليل بن أحمد البصرى ، الفرهودى اليحمدى سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده ، والإمام في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ، كان من تلامذة أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه سيبويه وغيره من الأئمة ، وهو أول من استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود ، وكان له معرفة بالإيقاع والنغم وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض فإنهما متقاربان جدا وقيل إنه مر يوما بسوق الصفارين فسمع دقدقة مطارقهم على الطسوت فآداه ذلك إلى تقطيع أبيات الشعر . وكان الخليل رجلا صالحا عاقلا حليما وقعدا من الزهاد في الدنيا المعرضين عنها ولد سنة ، ١٠ هـ/٧١٩ م وتوفي ١٧٤ هـ / ٧٩١ م و مقدمة فقه اللغة للعالميل ٢٠ ه .

فَأَعادِهَا بِالأَوَّلِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ : أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ اللهُ عَلَمْنَاهُ اللهُ عَلَمْنَاهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَمْنَاهُ اللهُ عَلَمْنَاهُ اللهُ عَلَمُنَاهُ اللهُ عَلَمُنَاهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

وَرَوَى الْبَيْهَةِي رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْه ، أنَّهُ عَلَيْهِ قالَ للعبَّاسِ بنِ مِرْدَاسٍ: أَنْتَ الْقَائِلُ: أَصْبَحَ نَهْبِي ونَهْبِ العَبِيدِينِ الْأَقْرِعِ وعُيَنْيَةً

فقال أَبُو بكرٍ بأيى أنت وأمَّى يَا رَسُولَ اللهِ : مَا أَنْتَ بِشَـَاعِرٍ ، وَلَا رَاوِيَةٍ ، وَلَا يَنْبِغِي لَكَ ، إِنَّمَا قَالَ بَيْنِ عُنِيْنَةً وَالْأَثْرِع<sup>(١)</sup> .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قالَ : سَمَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : مَا أَبَالِى مَا أَبَيْتُ أَنِّى شَرِبَتُ تَرِيَاقًا ، قالَ : أو تعلقتْ / بهيمة ، أو قلتَ الشَّعْر / [ ١٧٤ ظ ] من قبل نفسى ، أَى مِنْ جهةٍ نفسِى ، فخرج بِهِ ما قَالَهُ حاكيًا عن غيرهِ إلّا عن نفسِهُ ، كَا فِي الصَّحِيح ، أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كلمةُ لبيد (٢٠) :

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلًا .

وسيأتى الكلام على حديث ابن عمرو رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، فى المسألة الآتية : قالَ الإمامُ إبراهيمُ الحَرْبِّى : وَلَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّهُ عَلِيلِهِ أَنْشَدَ بَيتًا تامًّا عَلَى روايته ، بَلِ إما الصَّدْر كَقُولِ لَبَيدِ<sup>(۱)</sup> :

| *************************************** | اَلَا كُلِّ شَبَىءِ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلً <sup>(١)</sup> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| *************************************** | أُو الْعَجُزِ كَقُولِ طَرْفَة <sup>(٥)</sup>               |
| *************************************** | وَيَأْتِيكَ بِالأحبار مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ <sup>(١)</sup>   |
| ن بن مرداس <sup>(۷)</sup> ·             | فإنْ أَنْشَدَ بيتًا كاملاً غيَّره ، كبيتِ العبّاء          |

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٦٩ .

٠ (٢) و الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٣٦/٧ و وفيه ; أخرج ابن سمد عن عبدالرحمن بن ألى الزناد .

<sup>(</sup>٣) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ابن معاوية وهو معدود من الشعراء المجيدين ، والفرسان المشهورين ، من أصحاب المعلقات السبع ، أسلم وحسن إسلامه ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، ومن الأجود المشهورين عاش حتى بلغ مائة وأربعين سنة مات سنة ٤٠ هـ /١٦٠ م ، المعلقات السبع للزوزني ٢٠ - ٢٦ ،

<sup>(</sup>٤) روى أن رسول الله عليه قال : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : وتمامه : وكل نعيم لا محالة زائل .

<sup>(</sup>٥) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل ، أشعر الشعراء بعد امرىء القيس مات سنة ٧٠ هـ/٥٥٥ ه المعلقات السبع ١٢ ه .

<sup>(</sup>٦) وصدره : سَتُبْدى لك الأيام ما كنت جاهلا ، راجع الخصائص ٢٣٦/٢ . .

<sup>(</sup>۷) ، الخصائص الكبرى ۲۳٦/۲ . .

ورَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عنْ عائشِةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها َ ، قالتْ : ما جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَيْتَ شِعْرِ قَطَّ هُ(١) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، رَضِى اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ ، وَهُمْ يَشُونَ الْمَسْجَدَ :

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر قَالَ الزُّهْرِيُّ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنَ الشَّعْرِ ، إِلَّا قِيلَ قَبْلَهُ إِلَّا هَاذَا . قَالَ العلماءُ رحمهُمُ اللهُ تعالَى : ومَا رُوِىَ عنْه عَلِّلَةً مِنَ الرَّجَزِ كقوله : هَلْ العلماءُ رحمهُمُ اللهُ تعالَى : ومَا رُوِىَ عنْه عَلِّلَةً مِنَ الرَّجَزِ كقوله : هَلْ العلماءُ رحمهُمُ اللهُ مَا لَقِيتِ ﴿ كَالَ اللهِ مَا لَقِيتِ ﴿ كَاللَّهُ مَا لَقِيتِ اللَّهُ مَا لَقُولُهُ اللَّهُ مَا لَقِيتِ ﴿ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَّا لَهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وغيرُهُ محمولٌ عَلَى: أنّه لم يَقَصُدِه ، ولم يُسمَّ شعرًا إلّا مَا كَانَ مقصودًا ، وكذا وقع في القرآن آيات مَوْزونة ، لأنها لم تُقْصَدُ ، قد قال أهل البديع : إن الانسجام وهو : أن يكون الكلام لحلوه من المعقادة ، كتحدّر الماءِ بلَا قصدٍ ، كقوةِ انسيجامِهِ . ومنْ ذلكَ ما وقع في القُرآنِ موزونًا ، فمنهُ من بحرِ الطَّريلِ : ﴿ فَمَنْ ثَنَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ ثَنَاءَ فَلْيَكُفُو ﴾ (٣) ومِنَ المِدِد : ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْمِننَا ﴾ ومِنَ المِدِد : ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْمِننَا ﴾ ومِنَ المِدِد : ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْمِننَا ﴾ ومِنَ المُدِد : ﴿ وَيُحْذِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَرْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ومن الكاملِ ﴿ وَاللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٩) ومن المزج : ﴿ فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ (٩) ومن الرُّجَز : ﴿ وَلَلْكُ قُطُوفُهَا لَذُلِيلًا ﴾ (١) ومن الرمل : ﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ . وَقُدُودٍ وَوَالِيهَا وَذُلْكُ قُطُوفُهَا لَذُلِيلًا ﴾ (١) ومن الرمل : ﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ . وَقُدُودٍ وَالْهَيَاتُ كُونَ يَشْعَلُو مِنْ المَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمِن المَل اللهِ وَاللهُ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ إلَى وَلَالِهُ وَوَالِيهُ مَا لَوْتُونَ يَنْ فَقُولُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا ﴾ (١٠ ومن المضارع : ﴿ إِلَّا مُخْلَقْتَا وَمِن المَسْرِح : ﴿ إِلَّا حَلَقْتَا وَمِن المَسْرَع : ﴿ إِلَّا حَلَقْتَا وَرَالِهُ مِنْ لَعُفْهُ وَلَيْهِ ... ﴾ (١٠ ومن المضارع : ﴿ إِلَّا حَلَقْتَا وَلَالِهُ يَعْلَمُ وَلَهُ مِنْ يُفْقَهُونَ حَدِينًا ﴾ (١٠ ومن المضارع :

<sup>(</sup>۱ ) ه الخصائص الكبرى ۲۳٦/۲ ه .

<sup>(</sup>۲ ) ه الخصائص الكبرى ۲۳٦/۲ ه .

<sup>(</sup>٣ ) سورة الكهف من الآية ٢٩ . .

 <sup>(</sup>٤) سورة هود من الآية ٣٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف من الآية د٢

<sup>(</sup>٦ ) سورة التوبة من الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٧ ) سورة البقرة من الآية ٢١٣ .

<sup>(</sup>٨ ) سورة يوسف من الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٩ ) سورة الانسان من الآية ١٤ .

<sup>(</sup>١٠) سورة سبأ من الآية ١٣ .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة من الآية ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٢) سورة الانسان من الآية ٢

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء من الآية ٧٨

﴿ يَوْمَ الْتَنَادِ . يَوْمَ لُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ (١) ومن المقتضب : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ ... ﴾ (٢) ومن المقتضب : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ ... ﴾ (٢) ومن المتقارب : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْثُ : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْثُ : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْدُ : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْدُ : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْدُ نَ ﴾ (١) ومن المتقارب : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى الْحِبْدُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُوا الْبِرُّ حَتَّى لِنَفِقُوا مِمَّا لُحِبُونَ ﴾ (١) .

روَى أَبُو يَعْلَى ، والبَزّارُ ، وابنُ حِبّانَ ، عن ابن عباس رَضِى اللهُ تعالَى عنهما ، قالَ : « لما نَزَلَتْ : ﴿ تَبُتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ... ﴾ (') جاءَتِ امرأةُ أَبِي لَهَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، ومعهُ أَبُو بَكُو ، فلمّا رَآهَا أَبُو بَكُو ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وإنّها امْرَأَةٌ بَذِيفَةٌ ، وأخافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ ، فَلَوْ تُمُن ؟ قَالَ : « إِنّها لَنْ تَرَانِي » فَجَاءَتْ / فَقَالَتْ : يَا أَبّا بَكُو ، إِنَّ صَاحِبَكَ / [ ١٧٥ و ] هَجَانِي ، قَالَ : مَا يَقُولُ الشّغر ، قَالَتْ : أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ ، وَانْصَرَفَتْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ تَرَكَ ! قَالَ : « مَازَالَ مَلَكُ يَسْتُرُنِي بِجَنَاحَيْهِ »(٧) .

رَوَى الحُمَيْدِيُّ ، وأَبُو يَعْلَى ، مِنَ طريقِ إسِحاقَ بنِ إبراهيمَ الهَرَوِىّ ، وبقيةُ الإسْنَادِ ثقاتٌ ، عنْ أَسْمَاءَ ( ) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها ، قالتْ : ﴿ لَمَا نَزَلَتْ : ﴿ لَبُتْ يَكَا أَبِي لَهَبٍ ... ﴾ (١) أَفْبلتِ الْعَوْرَاءُ : أَمُّ جَمِيلِ ابنَة حربٍ ، ولَهَا وَلُولَةٌ ، وفي يديْهَا فِهُرُ (١٠)، وهي تقولُ :

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآيتين ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر من الآية ٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية ١٨٣ وسورة القلم من الآية ٤٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة المسد من الآية ١

<sup>(</sup>٧) . مسند أبي يعلى ٢٤٦/٤ حديث رقم ٢٣٥٨ ، إسناده ضعيف وأيضا ٣٣/١ ، ٣٤ حديث رقم ٢٥ إسناده ضعيف ، لاختلاط عطاء ، والحديث في صحيح ابن حبان برقم ١٢٠٣ موارد من طريق أبي يعلى هذه .

وأخرجه أبونعيم في ٥ دلائل النبوة ٥ برقم من طريق محمد بن منصور الطوسي بهذا الإسناد .

وذكره الهيشمي في • مجمع الزوائد • ١٤٤/٧ وقال : رواه أبويعلي والزار ...

وقال البزار : إنه حسن الإسناد . قلت : ولكن فيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

وُذكره الْحَافظ ابن حجر في • المطالب العالية • برقم ٣٨١٤ وعزاه الى أبى يعلى ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : رواه البزار وأبويعلى واللفظ له ، وعنه ابن حبان في • صحيحه • .

<sup>(</sup>A) أسماء بنت أبى بكر الصديق ، وهى التي يقال لها : ذات النطاقين حيث زوّدت رسول الله على وأباها حيث أرادا الغار فلم تجد ما توكى به الجراب فقطعت نطاقها ، وقد قيل : ذوّابتها ، وأوكت بها الجراب فسميت ذات النطاقين ، وهى والدة عبدالله بن الزبير ، ماتت بعد أن قتل ابنها .

ترجمتها ـــ رضى الله عنها ـــ ف : « الثقات ٢٣/٣ » و« الطبقات ٢٤٩/٨ » و« الإصابة ٢٢٨/٤ » و« حلية الأولياء ٢٥٥/ » وه تاريخ الصحابة للبستى ٤٠ ت ٨٨ » .

<sup>(</sup>٩) سورة المسد الآية ١ .

<sup>(</sup>١٠) الفهر : الحجر بملأ الكف . والجمع أفهار وفهور .

# مُذَمَّمٌ أَبْيَنَا ، وَدِينُهُ قَلَيْنَا ، وَأَمْرُهُ عَصَيْنَا .

ورسولُ الله عَلَيْ جَالِسٌ فِي المسجدِ ، ثم قرأ قرآنًا ، ومعه أبُو بكرٍ ، قالَ : يا رسُولَ الله قد أقبلتْ ، وأنا أخافُ أَنْ تَرَاكِ ، فقالَ رسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي ﴾ وَقَرَأً قُرْآنًا اعْتَصَمَ بِهِ ، كَا قال تعالَى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا قال تعالَى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا قَال تعالَى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّ

ووقعَ فى تَنْبِيهِ الشَّيْخِ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيرَازِىّ عدةُ مواضعَ مَوْزُونةٍ . قال النَّوُوتُ : كانَ لا يحسنُ الشَّعْرِ ، ولكنْ يُمَيِّز بَيْنَ جيّدِهِ وردِيعِهِ<sup>(٣)</sup> .

وقالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظاهرُ كلامهمْ ، أَنَّ هَـٰذَا من خصائِصِ نَبِيّنَا عَلَيْكُ وَأَنَّ غيرَهُ مِنَ الأُنبياءِ ليسَ كذَلكَ<sup>(4)</sup>.

### تنبيهان

الأوّل : قالَ ابنُ فَارِس (°) في و فقه اللّغة ﴾ . الشّعر : كلامٌ موزونُ مُقَفَّى ، دال على معنى : ويكونُ أكثرُ من بيتٍ ، وإنما قلنَا هذَا لأنه جائزٌ اتفاقًا سطرٌ واحدٌ ، موزونٌ يشبهُ وزنَ الشّعر ، من غير قصيْد ، فقد قيلَ : إنَّ بعضَ النَّاسِ كتبَ في عنوانِ الكتابِ : للأميرِ المُسَيّبِ بنِ زهيرٍ بنِ عقال ابن شيبةَ بن عقالٍ ، فاستوى هذا في الوزن الذي هو الخفيف ولعل الكاتب لم يقصد به شعرًا . الثاني : فإنْ قِيلَ : فَمَا الحَكَمَة في تنزيهِ اللهِ تعالَى نَبِيّهُ عَلَيْكُ عَنِ الشَّعْرِ ؟

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٤٥.

 <sup>(</sup>۲) و مسند أبي يعلى ٥٦/١ ، ٥٥ حديث رقم ٥٣ ، وأخرجه و الحميدي ٣٢٣ ، من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣) راجع ه روضة الطالبين ٥/٣٤٩ . .

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني ف ه شرح المواهب ٢٢٢/٥ ه ه الأنبياء كلهم في النهى عن الشعر سواء ، قال بعضهم هو عام لقوله تعالى : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ لأنه لا يظهر فيه للخصوص نكتة لأن الشعر مبنى على تخيلات مرغبة ومنفرة ونحوهما نما لا يليق بمقامه على فصرفت طبيعته عن ذلك لعده نقصا بالنسبة له ، وهذا المعنى موجود في حق جميع الأنبياء لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ه .

<sup>(</sup>٥) ابن فارس: هو أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازى ولد سنة ٣٢٩ هـ الموافق ٩٤١ م كان من أكابر أثمة اللغة بل وهو إمام في علوم شتى ، ذكره الصاحب بن عباد فقال: رزق ابن فارس التصنيف ، وأمن من التصحيف ، وله تصانيف جمة وألف كتابه و المجمل في اللغة ، وهو على اختصاره جمع شيئا كثيرا ، وله رسائل أنيقة ، ومسائل في اللغة تعانى بها الفقهاء ومنه اقتبس الحريرى صاحب المقامات ، ذلك الأسلوب ، ووضع المسائل الفقهية في المقامة الطبية ، وهي مائة مسألة ، وكان مقيما بهمذان وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني وكان ابن فارس جوادا كريما فريما وهب السائل ثيابه وفرش بيته ، وتوفى سنة ٣٩٠هـ/ ١٠٠٠ م و فقه اللغة للتعالبي ١٥ طبعة الآباء اليسوعين بيروت ١٨٨٥ .

فالجوابُ: أو ما فِي ذَلِكَ حَكَمَ اللهُ تعالى ، بأن الشُّعَراءَ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ . وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، فلم يكنْ يَنْبَغِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ الشَّعْرِ بحال ، لأنّ للشّعرِ شرائط لا يسمّى الإنسانُ بغيرها شاعرًا ، وذلك لو أَنَّ إنْسَانًا عمِلَ كلامًا مُستقيمًا مَوْزُونًا ، يتحرَّى فيهِ الصّدْقَ منْ غيرِ أن يُفَرَّطَ ، أو يتعدَّى أو يُمَنِّى ، أو يأتِي بأشياءَ لا يمكنُ كوْنُهَا منه ، لا سمَّاهُ النَّاسُ شَاعِرًا ، ولكان ما يقولُه محمولًا ساقِطًا ، وقد قالَ بعضُ العُقلاءِ : سُئِل عن الشّعرِ ، فقالَ : و إنْ هَزَلَ أَضْحَكَ ، وَإِنْ جَدَّ كَذَبَ ، والشَّاعِرُ بَيْنَ كذِبٍ وَإِضْحَاكٍ ، وإذا كانَ كذلكَ فقد نَرُهُ اللهُ تعالَى نبِيّهُ عَلَيْكِ عن هاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ .

وبعدُ : فإنَّا لا نَكَادُ نَرَى شاعرًا ، إلَّا مادِحًا ، غارِقًا أوها جنا جَبَانًا / أَقْرَعَ . وهذهِ [ ١٧٥ ظ ] أوصافٌ لا تصلحُ لِنَبِيٍّ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الشَّعْرِ الحِكَمة ، كَمَا قَالَ عَلِيْكُ : وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ،(١) ، أو و إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةً ،(١) .

قيلَ لهُ : إنما نزَّههُ الله تعالى عنْ قليلِ الشَّعرِ وكثيرِه ، لما ذكرناه .

فأما الحكمة : فقد آتاه الله من ذلك ، القسم الأُجْزَل ، والنَّصِيب الأُوْفر ، في الكتابِ والسُّنَّة ، ومعنى آخر في تنزيهِ عن الشَّعر : أنَّ أهلَ العَرُوض مجمعُونَ على أنه لا فَرقَ بين صناعةِ العَرُوض ، وصناعةِ الإيقاع ، إلّا أنَّ صناعة الإيقاع تُقسَّمُ الزّمانَ بالنّظم ، وصناعة العَروض تقسم الزّمان بالنظم ، وصناعة العَروض تقسم الزّمان بالحروفِ المسموعةِ ، فلمّا كانَ الشَّعر ذَا مِيزانٍ يناسبُ الإيقاع ، والإيقاع ضربٌ من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ، وقد قال عليه : و مَا أنا مِنْ دَدٍ وَلا دَدُ منّى ، ، روَاهُ البُحَارِي ، في و الأدبِ ، (") عن أنس بن مالكِ رَضِيلَي الله تعالَى عنه ، بلفظ : و لَسْتُ مِنْ دَدٍ البُحَارِي ، في و الأدبِ ، (")

<sup>(</sup>۱) فى ه مجمع الزوائد ۱۱۷/۸ ـــ ۱۲۳ ، رواه الطبرانى فى ه الأوسط والكبير ، عن محمد بن موسى الأصطخرى عن الحسن بن كثير بن يحيى بن أنى كثير ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات وه أبوداود٬۷۰۰ ، وه المسند ۲۶۳/۶ ، وه السنن الكبرى للبهقى ۲۰۸/۳ ، وه المستدرك ۲۱۳/۳ ، وه فتح البارى ۲۰۱/۹ ، ۲۳۷/۱ ، وه الحلية ۲۲۲/۳ ، وه الموطأ ۹۸۳ ، وه شرح السنة للبغوى ۳۶۳/۱۲ ، وه مشكاة المصابيح للتبريزى ٤٧٨٣ ، وه إتحاف السادة المتقين ۱۸۲/٤ ، و ۲۱۲/۳ ،

<sup>(</sup>۲) ه أبو داود ٠٠٠٠ ه وه المسند ٢٦٩/١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ، ٣٠٣ ، ٣١٣ و ١٢٥/٥ ه وه الدارمي ٢٩٧/٢ ه و الدارمي ٢٩٧/٢ ، و وه السنن الكبرى للبيهقى ٦٨/٠ ، ٢٣٧/١٠ ، ١٩/١ ه وه إتحاف السادة المتقين ٢١٢/٦ ه وه المعجم الكبير للطبرانى ٢٠٠/١٠ ١٩/١٠ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٠٠/١ ، ١٩/١٧ ه وه مشكاة المصابيح ٤٧٨٤ ه وه الدر المنثور ١٠٠/ ، ١٠١ ه . (٣) ه البخارى في الأدب المفرد ٧٨٥ ه .

وَلَا دَدٌّ مِنِّي إِلَا يعني : لستُ من الباطِلِ ولا الباطلُ منِّي .

# الحادية عشرة

وبتحريم شراب التّرياق(٢) .

### الثانية عشرة

وتعليق تميمة .

رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَاٰنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِى (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بَنْ عَمْرِو رَضِيعَ اللهُ تَعَلَّمُ يَقُولُ : ﴿ مَا أَبَالِي مَا أَتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ رَضِيعَ اللهُ عَلَيْكُ يَقُولُ : ﴿ مَا أَبَالِي مَا أَتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ يَرْيَاقًا ، أَوْ عَلْقَتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ النَّهُ عُرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي ﴾(١) .

قال أَبُو داوُدَ : هكذَا كانَ للِنَّبِيِّ عَلَيْكُ خَاصَةً ، وقدْ رُخُّصَ فِي التَّرْيَاقِ لِغَيْرِهِ ، (\*) .

ورَوَى الإَمَامُ العَلَّامَةُ ، وَلِي اللهِ ، الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ بْنِ رَسْلَانَ ، في و شرح سُنَنِ أَبِي ذَاوُدَ ، . أَبَالِي : بفتح الهمزة . وما أُثبت بفتح التاء الأولى أَىْ : لَا أكثرتُ بشيء من أمْرِ دينِي ، ولا أهتم بما فعلتُه إِنْ أَنَا فعلتُ هَلِنِهِ الثلاثَةَ ، أو شيعًا منها ، والتريّاقُ ليسَ المرادُ منه ما كانَ نَباتًا ، أو حجرًا بلِ المختلِطُ بلحومِ الأَفّاعِي ، يُطْرحُ منها رأسهَا وأذنابهَا ، وتستعملُ أوساطُهَلَفِ التّرياقِ ؛ لأنه حجرًا بلِ المختلِطُ بلحومِ الأَفّاعِي ، يُطْرحُ منها رأسهَا وأذنابهَا ، وتستعملُ أوساطُهَلُفِ التّرياقِ ؛ لأنه نجسٌ ، وإن أخِذَ التّريَاقُ مَنْ أَشِياء طاهرة فهوَ طاهرٌ ، لا بأسَ بأكلهِ وشربهِ ، ومنْ رخّص فيمَا فيهِ

<sup>(</sup>۱) ه المعجم الكبير للطبراني ۳۶۲، ۳۶۳، ۱۹۳ برقم ۷۹۶ عن معاوية قال في المجمع ۲۲٦/۸ وه البيهتي في السنن الكبرى ٢١٧/٠ و وه المحبم الكبري تديث أنس ه و ١٩٧/١ و وه الأواب ٣٠٦/٢ و وه البرار ٢٢١/١ ه وه الطبراني في الأوسط ٢١٢ ، و مجمع البحريين من حديث أنس ه و (تاريخ بغداد ٣٦٥/١) وه الطبقات الكبرى للسبكي ١٨٨/١ ، ١٨٨/ ه وه لسان الميزان ٢٦٥/١ ، وه الكافي الشاف ١١٣/٣ ، وه للحافظ حجر ، وه اتحاف السادة المتقين ٢٦٩/١ ، وه العقيلي في الضعفاء ٢٢٧/٤ ، وه علل الحديث لابن أبل حاتم الرازى ٢٢٩٥ ، وه الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢٦٩٨٧ ،

<sup>﴿ ﴿</sup> إِلَّهُ وَاجْعُ \* شَرْحُ الزَّرْقَالَى عَلَى المُواهِبِ ٥/ ٢٢ هُ .

 <sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن رافع التنوخي ، من ثقات المصريين ، وإنما وقعت المناكير في روايته من جهة عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي لا من جهته .

له ترجمة فى : ٥ الثقات ٥٥/٥ ٥ وه التاريخ الكبير ٢٨٠/١/٣ ٥ وه المعرفة والتاريخ للفسوى ٥٢٨/٢ ٥ وه التهذيب ١٦٨/٦ ٥ وه التقريب ٤٧٩/١ ٥ وه مشاهير علماء الأمصاء ١٩٥ ت ٩٣٨ ٥ .

<sup>(</sup>٤) د سنن أبی داود ۳۸٬۹۹ و د السنن الكبرى ، وه للبيهقى ۳۰۵/۹ ، ود ابن أبی شيبة ۴۳۸٬۷ ، وه مشكاة المصابيح للتبريزى ٤٥٥٤ ، وه الجمهيد لابن عبدالبر ۴۷۲٪ ، وه الدر المنثور ۲۲۹٪ ، وه الحلية ۳۰۸/۹ ، ود المسند ۱۲۷٪ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، و مجمع الزوائد للهيشمى ۱۰۲/۵ ، ود تفسير ابن كثير ۷۷۷٪ ،

<sup>َّ</sup>ره)، ٥ شرح الزرقانى على المواهب ٥/٥ ٢٣ ٥ وفيه : وقد رخص أَلْضا في تعليق التمامُ لغيره إذا كان بعد نزول البلاء ٤ .

شَىءٌ من الحيَّاتِ ، مالكُ . ويقتضيهِ مذهبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لإَبَاحِةِ التَّذَاوِى ببعضِ المحرماتِ ، والتَّمِيمَةُ جَمْعُ تَمَاثِم .

قال البَيْهَقِيُّ ، يقالُ : إِنَّ التميمةَ خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا ، يروْنَ أَنَها تدفعُ عنْهُم الآفاتِ .

وفى النّهايَةِ : التَّمَائِمُ خَرزَاتٌ كانتِ العربُ يروْنَ تَعلّقهَا علَى أُوْلَادِهِمْ ، يَبْغُونَ بِهَا العَيْنَ فى زَعْمهُمْ ، فَأَبْطَلَهُ الإسْكَامُ ، وَردّ عليهمُ اعتقادهُمُ الفَاسِـدَ والضّلالَ ، إذْ لا نَافِعَ ولا دَافِعَ إلّا اللهُ تعالَى .

### الثالثة عشرة

وبتحريم نزع لأمتِهِ إذَا لَبِسَهَا مَبْلِ أَنْ يُقَاتِلَ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وابنُ سَعْدٍ ، والدَّارِمِيِّ ، عن جابرِ بنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قال يَومَ أُحُدٍ / : ﴿ مَا يَنْبَغَى لَنْبَى إِذَا لَبِسَ لَأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا ﴿ [ ١٧٦ و ] حَتَّى يُقَاتِلَ ﴾(١) .

ورَوَاهُ البُخَارِيُ تعليقًا<sup>(٢)</sup> ، والبَيْهَقِيُّ (٢) عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه . اللأَمَة بالهمز كما قيّدَهُ صاحِبُ المشارِقِ وغيرُهُ : الدُّرْع .

ونقلَ ابنُ مالكِ ، عَنِ الْأَزْهَرِىُ ( الله السّلاحُ كلّهُ ، وجمعه : لَوْمٌ كتمر ، وتجمع أيضًا : لُوَمٌ كرطب ، على غير قياس ، كما قال الجوهرى ( ) : فإنها جمع لُوْمَة بضم اللّامِ ، واسْتلأم الرجّل لبس لأُمْتَهُ .

<sup>(</sup>۱) فی ه المسند ۳۵۱/۳ ه ه لیس لنبی .. و ه الخصائص الکبری ۲۳۷/۳ ه وفی ه الطبقات الکبری لابن سعد ۳۸/۳ ه ه لا ینبغی لنبی إذا لبس لأمته لان یضعها حتی یحکم الله بینه وبین أعدائه .. ه الحدیث . وه الدر المنثور ۲۸/۲ » و ه تفسیر الطبری ۶۶/۵ ه وه تفسیر این کثیر ۹۱/۲ ه ه و مجمعناه المستدرك ۱۲۹/۲ » ه و کنز العمال ۳۲۲۰۰ » و ه شرح الزرقانی ۲۲۲/۵ » .

<sup>(</sup>٢) ٥ فتح الباري ٣٤٦/٧ ، ٣٤١/١٣ ه .

<sup>(</sup>٣) • دلائل النبوة للبيهقي ٢٠٨/٣ • وه السنن الكبرى للبيهقي ١١/٧ • .

<sup>(</sup>٤) الأزهرى هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى الهروى الإمام المشهور فى اللغة ، كان فقيها شافعى المذهب ، غلبت عليه اللغة فاشتير بها وكان متفقا على فضله وثقته وروايته وورعه ، روى غلام الأعلام و دخل بغداد وأدرك بها ابن دريد وأخذ عن نفطويه وقيل إنه المتحن بالأسر فى أيام القرامطة فأقام بالبادية ، واستفاد من محاورة العرب ، ومخاطبة بعضهم بعضا ألفاظا جمة و نوادر كثيرة أوفع أكثرها فى كتبه ولد سنة ٢٨٢ هـ/ ٨٩٦ وصنف فى اللغة كتاب « التهذيب وهو من الكتب المختارة وهو عشرون مجلدا ، يظهر فيها أنه كان جامعا لشتات اللغة مطلعا على أسرارها ودقائقها وتوفى سنة ٧٣٠ هـ/ ٩٨١ م « فقه اللغة ١٦ طبعة الآباء اليسوعيين » .

<sup>(°)</sup> هو أبونصر اسماعيل بن أحمد الجوهرى ولد سنة ٣٣٢ هـ/٩٤٤ م مصنف كتاب و الصحاح ، في اللغة للعروف بصحاح المجوهرى وهو كتاب شهرته تغنى عن ذكره واسماعيل المذكور هو من فاراب مدينة يبلاد الترك ، وكان إماما في اللغة والعربية ، أديبا ، فاضلا ، أخذ عن خاله أبي يعقوب الفاراني ، وصنف قاموسا للأستاذ أبي منصور البيشكي فحصل سماع أبي منصور منه إلى باب الضاد ، ثم اعترى الجوهرى وسوسة فصعد الى سطح الجامع في نيسابور ، وزعم أنه يطير فألقى نفسه فمات سنة ٣٩٣ هـ/٣ م م وبقى سواده غير منقح فيضه بعد موته بعض أصحابه أبو اسحاق الوراق فغلط فيه في مواضع كثيرة و فقه اللغة ، ٢ ط الآباء اليسوعيين ه .

## الرابعة عشرة

وبتحريمِ الرُّجُوعِ إِذَا خَرَجَ لِحَرْبٍ .

### الخامسة عشرة

وبتحريم الانهزام إذا لقى العدو وإن كثر عليه العدو . ذَكرَهُمَا ابْنُ سُـرَاقَةَ فِي ( الأَعْداد ) وأبو سعيدٍ في ( الشَّـرفِ )(١)

رَوَى السَّلَمِيُّ في و الحقائق و عن الفيروز آبادِى ، في قولِهِ تعالَى : ﴿ ... الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُم ... ﴾ (٢) قال : كَان هَلْذا التَّخفيفُ لأُمَّتِهِ ، دُونَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ومن لا يُثْقِلُهُ حَمْلُ الأمانةِ النَّبُويَّةِ ، كيفَ يُخاطبُ بتخفيفِ اللَّفاءِ للامْتِدَادُ ، وهو يخاطبُ ، وهوَ الذّى يقولُ : بِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَجُولُ ؟ ومن كان به كيف يخففُ ، أو يثقلَ عليه ؟ ونقله الطيبي في ﴿ حاشية الكشاف ﴾ وأقرَّه .

## السادسة عشرة

وبتحريم مدّ العين إلى ما مُثَّعَ به الناس<sup>(٣)</sup> .

قال الله سبحانَه وتعالَى : ﴿ وَلَا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا لِتَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ عَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١) .

وقال تبارك وتعالَى : ﴿ وَلَقَلْ آثَيْنَاكَ مَسَبُمًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرَآنَ الْعَظِيمَ . لَا تَمُدُنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ .... ﴾ (\*) .

فَإِنْ قَيلَ : ظَاهُر الآيَةِ يَقْتَضَى الزجر عن التشوِّق إلى متاع الدُّنيا على الدُّوام ، فما الجمعُ بينَ

<sup>(</sup>۱) ، شرح الزرقاني ۲۲۲/۵ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال من الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) من زهرة الحياة الدنيا ، شرح الزرقاني ٩٢٣/٠ . .

 <sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ١٣١ وهذا الحكم نقله الرافعي عن صاحب ٩ الإيضاح ٩ وجزم النووى في أصل ٩ الروضة ٩ وابن القاضي ف
 التلخيص ٩ و٩ الخصائص الكبرى ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر الآيتان ۸۸ ، ۸۸ .

ذلكَ وبينَ قولِهِ: ( حُبّبَ إِلَى مِنْ دُنْياكُمْ: الطّيبُ، والنّسَاءُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاقِ (١٠٠).

والجوابُ : أنّه عَلَيْ لَيسَ مُتَشَوِّقًا إلى زُخْرِفِ الدُّنيا ، ولذَّاتها ، ولقد عُرِضَ عليهِ أَنْ تكُونَ له جِبَالُ مكَّةَ ذهبا ، تسييرُ معهُ حيثُ سَارَ فأباهَا ، واختارَ الافْتِقَارَ إِلَى اللهِ تعالَى ، ومعلومٌ أَنَّ الذَّهب يتحصلُ بِه جميعُ ما يقصدهُ منْ أغراضِ الدُّنيا ، أو زَخَارِفِهَا ، وتقلّلهِ من الدُّنيا أمرٌ شائعٌ ذائعٌ ، كا صحَّتْ بِهِ الأَّحَادِيثُ .

وتقدَّم بعضُ ذَلك في بابٍ زُهْدِهِ عَلَيْكُ ، إِذَا تقرَّر ذَلك : فمحبتُهُ للنَّساءِ والطَّيبِ ، ليسَ من زَهْرَةِ الدُّنيا ، والافتتانُ ، بل هُوَ مِنْ أَعْمَالِ الآخرة المحصلةِ لمعالِى الدَّرجاتِ .

وبيانُ ذلكَ أَنَّهُ حُبِّبَ إِلَيْهِ كَارَةُ النَّسَاءِ ، لِيَطَّلِغْنَ علَى ما لَدَيْهِ من بَوَاطِنِ الشَّرِيعَةِ وظواهِرِهَا ، فَيَنْقَلْنَهُ ويغْلِنَّهُ للنَّاسِ ، أو يكونَ التَّشْرِيع بسببهنَّ ، وخصوصًا مِمَا يَسْتَحيى الرِّجال من ذِكره ، والسؤال عنه ، فإنهن يطَّلعنَ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَيْهُ ما رَأَيْنَهُ في منامهِ ، وحالَ خلوتِهِ ، من الآيَاتِ البَّينَاتِ على نبُوتِهِ ، ومن جِدّه واجتهادهِ ، ولم يشاهدهَا غيرَهُنّ ، فحصلَ مِنْ ذلك الفوائدِ الأُخروية ، ما لا يحصنى .

وأما حبَّه للطَّيبِ: فَلاَّجْلِ نُزُولِ المَلَائِ عَلَيْهِ ، وملازمَتِهِ لهُ بالوحى ، ولهذَا كَانَ يَمْتَنِعُ من تَناولِ / ما له رائحة كريهة ، وقال : ﴿ إِن الملائكة تتأذى مما يتأذى بِه بَنُو آدَمَ ﴾ . ﴿ [ ١٧٦ ظ ] فَظَهرَ بذلكَ أَنَّ حُبَّهُ للنَّسَاءِ والطَّيبِ كَانَ لِمصْلَحَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ ( ) .

# السابعة عشرة

# وبتحريم خائنة الأعين(٣) .

<sup>(</sup>۲) راجع ، شرح الزرقانی ۲۲۳/۵ ، و ، الخصائص الكبرى ۲۳۷/۲ ، .

 <sup>(</sup>٣) خالتة الأعين هي : الإيجاء والإشارة بالعين أو الحاجب أو غيرهما خفية إلى مباح من قتل أو ضرب أو حبس على خلاف ما يشعر
 به الحال أي ما يظهره المومي سمى خالته لشبهه بالخيانة من حيث خفاؤه .

رَوَى أَبُودَادُدَ ، وَالنّسَائِي ، وَالحَاكِمُ ، وقالَ : صَحِيعٌ على شرطِ مُسْلِم ، عن سُعدِ بن أبي وَقَاصِ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ و أَمَنَ النّاسَ إِلّا أَربَعَةً ، مِنهُمْ : عبْدُالله ابنُ أبي سَرْحِ ، فاحتباً عند عُثْمَانَ بن عفّان ، فلمّا دَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ النّاسَ إلى البَيْعَةِ جَاءَ بِهِ عُثْمَانُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ رَأْسَهُ فَنظرَ إليهِ ثلاثاً ، كُلُّ ذلك عُثْمَانُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله : بَابِعْ عَبْدَالله ، فَرفعَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَأْسَهُ فَنظرَ إليهِ ثلاثاً ، كُلُّ ذلك يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بعْد ثَلَاثٍ ، ثمَّ أَفْبَلَ على الصَّحَابَةِ ، فقالَ : و أَمَا فِيكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ يقومُ إلى هَلْذَا الجبيثِ ؟ \_ إني كففتُ يَدى عنْ بَيْعِتِهِ \_ لِيقْتُلَهُ ، قالوا : مَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ الله مَا في نَفْسِكَ ؟ الجبيثِ ؟ \_ إني كففتُ يَدى عنْ بَيْعِتِهِ \_ لِيقْتُلَهُ ، قالوا : مَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ الله مَا في نَفْسِكَ ؟ الجبيثِ ؟ \_ إني كففتُ يَدى عنْ بَيْعِتِهِ \_ لِيقْتُلَهُ ، قالوا : مَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ الله مَا في نَفْسِكَ ؟ هذَا الله عَلِيقِ يَنْ إِنْ يَعْفِي لِنَتِي أَن تَكُونَ لَهُ خَالِنَةَ الأَعْمُنُ (١) . هذَا أَوْمَاتَ بِعَينِيكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٌ : و مَا كَانَ يَبْغِنِي لِنَبِي أَن تَكُونَ لَهُ خَالِنَةَ الأَعْمُنِ (١) ﴾ . ورَوَى ابْنُ سَعْدِ نُوه ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مرسلا ، وقالَ في آخرهِ : ﴿ الإيمَاءُ حِيَانَةٌ لِيْسَ لِنَتِي أَنْ يُومِي غَ (٢) ﴾ .

قالَ الرَّافِقُى فَسَّرُوا خَائِنَةَ الأَغْيُنِ بَالْإِيمَاءِ إِلَىٰ مُبَاجٍ ، مِنْ قَتْلِ أُو ضَرَّبٍ ، على خِلافِ مَا يَظْهَرُ ، وبِشْعِرُ بِهِ الحَالُ ، وإنما قيلَ لهُ خَائِنَةَ الأَعِينِ ، لأَنّه يُشْبِهُ الحَيانَةَ من حيثُ يَخْفَى ، ولا يحرمُ ذَلك على غيره إلّا في مَحْظُورٍ (٣) .

قالَ ابْنُ الْاثیر : معناهَا أَنَه مُضْمِرٌ في نفسِهِ خلافَ ما يُظْهِرهُ ، فَإِذَا كَفَّ لَسَانَهُ ، وأَوْماً بعينهِ فقد خَانَ ، وإذا كَانَ ظهور تِلْكَ الحَالةِ من قَبَلِ العَيْنِ ، سُمِّيتْ خائنةَ الأَعينِ ، أَى مَا يَخُونُونَ فِيهِ من مُسَارَقَةِ النَّظرِ إلى مَالَا يَحل . والحَائنةُ بمعنى الحيائة وهي مِنَ المصادرِ التَّى جاءتُ بلفظِ الفاعلِ كالعاقِبَةِ (١٤) . .

# الثامنة عشرة

قيل : وبتحريم أن يَخدع في الحرب .

قالَه ابْنُ القَاصّ ، وخَالَفَهُ المُعْظُمُ (°) لما رَوَاهُ البُخَارِيّ ، عن جابرٍ رَضِيَى الله تعالَى عنه ، قالَ :

<sup>(</sup>۱) • الخصائص الكبرى ۲۳۸/۲ • وه الحاكم فى المستدرك ۴۵/۳ • كتاب المغازى وه السنن الكبرى للبيهتى ۲۰۷/۸ • وه التمهيد لابن عبدالله ۱۷٦/۳ • وفيه أن السبب فى هذا : أن عبدالله وه التمهيد لابن عبدالله ١٧٦/٦ • وفيه أن السبب فى هذا : أن عبدالله ابن سعيد بن أبى سرح كان يكتب للنبى بمكة فأزله الشيطان فكفر فأهدر دمه فيمن أهدر يوم فتح مكة فاختباً .. وأفاد سبط ابن الجوزى أن الرجل عباد بن بشر الأنصارى وقيل : عمر بن الخطاب فأسلم عبدالله وحسن إسلامه ، وعرف فضله وجهاده ، وكانت له المواقف المحمودة فى الفتوح ، وولاه عمر صعيد مصر ثم ضم إليه عثمان مصر كلها وكان محمودا فى ولايته واعتزل الفتنة حتى مات سنة سبع أو تسع وخمسين فقال : اللهم اجعل آخر عملى الصبح فتوضاً وصلى فسلم عن يمينه ، ثم ذهب يسلم عن يساره فقبضت روحه رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) • الخصائص الكبرى ۲۳۸/۲ . .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٣٨/٢ ، ٢٣٩ . .

<sup>(</sup>٤) راجع • شرح الزرقاني ٢٢٣/٥ • .

<sup>(</sup>٥) المعظم : الجمهور .

قَالَ رَسُولَ اللهُ مُؤَلِّقُهُ : ﴿ الْحَرِبُ نُحَدَّعَةٌ (١) ﴿ .

والْحُتُلِفَ فى ضَبْطِ قولهِ : ١ مُحَدَّعَةُ ٩ فقيلَ بفتج الحَاءِ المعجمةِ وضَمَّهَا ، معَ سُكون المهملةِ فيهمَا .

وحكَى مَكَّى ومحَّمدٌ بنْ عَبْدِ الواحِدِ لغةً خامسةً : كَسْر أُولِهِ مَعَ الْإِسْكَانِ . وأَصلُ الخَذْع : إظهارُ أمرٍ وإضْمَارُ خلافِهِ .

وقالَ القَاضِي أَبُو بكرٍ بنِ العَرَبِي : الخِداعُ في الحَرْبِ يقعُ بالتَّعريضِ والكَمِينِ ، ونحوِ ذَلْك . وقالَ ابْنُ المُنَيِّر : معنَى الحربِ خُدْعَةٌ : أنَّ الحربَ الجيدة لصاحبهَا الكاملةَ في مقصودِهَا ، إنَّما هي المخادعةُ ، لا المواجهةُ وحصولُ الظُّفر ، مع المخادعَةِ بغير خَطرٍ . انتهى .

فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ أَصْلُ الحِداعِ إِظهارُ أَمرٍ قاضحًا ، خلافَهُ أَنْ يكونَ هُوَ خائنةَ الأُعيُّنِي ، سوَاء فضحَ ما أَسْقطه ابنُ القَاص ، لأنّه لا فرقَ بينهمَا .

فالجوابُ : بِأَنْهُما لَيْسَا واحداً ، وإنِ اتّفقا في المعنى ، والفرق بينهما من وجه آخر ، وهُو أنّ الإيماء ، والتلويح باللمز ممّن يحطَّ من قَدْرِ فاعِلِهِ ويُسْقِط الهَيْبَةَ . فَلِذلكُ مُنِع منْه عَلَيْكُ ، لشَرَفِهِ ، وكالِ مَنْزِلَتِهِ ، وأمّا الإبهامُ / في الأمُورِ العِظَامِ كمكائِدِ الحرْب ، وخصوصاً / [ ١٧٧ و ] لأعداء الدّين ، فإنّها معدودة من قبيلِ حُسْنِ السّياسات ، وكالِ العُقُولِ ، ونهاية المعارف ، فهى لا تُزوى بصاحِبِها ، بل تزيدُه رِفْعة ، أشَارَ بِذَلِكَ إمَامُ الحرميْنِ ، ويؤيّدُ مَا في الصَّحِيحَيْنِ أنّهُ لا تُزوى بصاحِبِها ، بل تزيدُه رِفْعة ، أشَارَ بِذَلِكَ إمَامُ الحرميْنِ ، ويؤيّدُ مَا في الصَّحِيحَيْنِ أنّهُ عَصوصً عالةِ الحرب ، وما قَارَبَها ، بخلافِ خَائِنة الأَعْيُنِ ، فإنّها في غَيْر ذَلِك ، فإنَّ القِصَّة اتفقتْ في حالِةِ المبايعةِ ، وليسَتْ بِحَالَةِ الحرب ، وما قَارَبَها ، بخلافِ خَائِنة الأَعْيُنِ ، فإنّها في غَيْر ذَلِك ، فإنَّ القِصَّة اتفقتْ في حالِةِ المبايعةِ ، وليسَتْ بِحَالَةِ الحرب .

### التاسعة عشرة

وبِتَحْريمِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وعلَيْه دين ، لَا وَفَاءَ لَهُ ، مِنْ غَيْر ضامنٍ ، ثُمَّ نُسِخَ التَّحْرِيمُ ،

<sup>(</sup>۱) • مشرع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام للدمياطي ١٠٦٩/٢ برقم ١٢٩٩ • ط دار البشائر الإسلامية تحقيق إدريس محمد على ومحمد خالد بيروت .

وراجع ه البخارى ، في الجهاد والسير ، باب الحرب خدعة ٢٤/٤ بلفظه ، وه مسلم ، في الجهاد والسير ، باب جواز الخداع في الحرب ٣١٦١/٣ برقم ١٧٣٩ من طريق على بن حجر عن سفيان به ، ورقم ١٧٤٠ من طريق عبدالله بن المبارك ، عن معمر ، به و الترمذى ، في فضائل الجهاد ، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب ١٩٣/٤ برقم ١٦٧٥ من طريق أحمد بن منيع ونصر بن على ، عن سفيان ، به وه أبوداود ، في الجهاد ، باب المكر في الحرب ٩٩/٣ برقم ٢٦٣٦ من طريق سعيد بن منصور ، عن سفيان ، به ورقم ٢٦٣٦ من طريق سعيد بن مالك ، به .

فَكَانَ ﷺ بَعْد ذَٰلِكَ يُصَلِّى عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدُّيْنُ ، ولا ضَامِنَ لَهُ ، ويُوَفِّيهِ مِنْ عِنْده(١)

# العشرون

وبتحريم الإغارة(٢) إذا سمع التكبير . قاله ابن منيع .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ : ﴿ كَانَ إِذَا غَزَا قُوماً لَمْ يَكُنْ يَعُرُو بِنَا ، حتَّى يُصْبِحَ ، ويَنْظُر فإنْ سَمِعَ أَذَاناً كَفِّ عنْهُم ، وإنْ لَمْ يَسْمِعْ أَذَاناً أَغَارَ عليْهِمْ (\*) ﴾ .

# الحادية والعشرون

وقتحريم قبول هدية مشرك<sup>(1)</sup> .

### الثانية والعشرون

والاستعانة به .

رَوَى البُخَارِى في التَّارِيخ ، عن حبيب بن يَسَاف (٥) رضيى الله تعالى عنه ، قال : خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ وجهًا ، فَأَنْيَتُهُ أَنْ ورَجُلٌ مِنْ قَوْمي ، قُلْنَا : إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَشْهِد قُومُنا مَشْهَداً لَا نَشْهَدهُ مَعَهُمْ ، فقال : وأو أَسْلَمْتُما ؟ ، قلنَا : لَا ، قال : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ (١) .

## الثالثة والعشرون

وبتحريم الشهادة على جور .

<sup>(</sup>١) و الحصائص الكبرى للسيوطى ٢٣٧/٢ ، وه شرح الزرقانى ٥/٥ ٢٣ ، وفى ه المستدرك ، عن أبى قتادة كان عليه إذا دعى الى جنازة سأل عنها فإن أتنى عليها ، وإن أتنى عليها غير ذلك قال لأهلها : شأنكم بها ، ولم يصل عليها ،

<sup>(</sup>٣) على قوم يريد غزوهم إذا سمع التكبير أي الأذان .

<sup>(</sup>۳) و شرح الزرقاني على المواهب ٥/٥٦٠ ، وه البداية والنهاية ١٨٣/٤ ، وه المسند ١٥٩/٣ ، وه السنن الكبرى للبيهقى ٥/٣٠٢ و٢٠٤/٦ و١٠٨/٩ ، وه فتح البارى ٤٦٨/٧ ، .

<sup>(</sup>٤) و شرح الزرقاني على المواهب ٥ ٢٢٥/٠ .

<sup>(</sup>٥) حبيب بن يساف عن النعمان بن بشير ، وعنه حبيب بن سالم ، قال أبوحاتم مجهول ، خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي /٥) 1 ٢٧٤ أ.

 <sup>(</sup>٦) و الخصائص الكبرى ٢٣٩/٢ ، وو شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٥/٥ . .

رَوَى الشَّيْخَان ، عنِ النَّعْماَنِ بنِ بَشِيرٍ (١) رَضِيَ الله تعالىٰ عنه ، قالَ : سَأَلَتْ أُمِّى أَبِي بَعْضَ الموهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ، ثُمْ بَدَالَهُ فوهَبَهُ لِي ، فقالتْ : لا أَرْضَى حَتّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله عَلَيْظِهُ فأَق رسول الله عَلَيْظُهُ فقال : و إنَّ أُمَّهُ بنتَ رَوَاحَة سَأَلَتْني بعضَ الموهِبَةِ ، قالَ : و أَلَكَ وَلَدٌ سِواهُ ؟ ) قال : نقمْ ، قالَ : و لَا تُشْهِدُني عَلَى جَوْرٍ ) .

وفي لفظٍ لَهُما و أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ ﴾ قالَ : ﴿ لَا ﴾ ، قالَ : ﴿ فَأَرْجِعْهُ<sup>(٢)</sup> ﴾ . وفي روايةٍ لمسلم : ﴿ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ، أَشْهِدْ عَلَى هَـٰذَا غَيْرِي ﴾ وظاهرُ هذا الحديثِ :

<sup>(</sup>۱) النعمان بن بشير الأنصارى الخزرجى أول مولود أنصارى فى الهجرة ، له مائة وأربعة وعشرون حديثا ، اتفقا على خمسة ، وانفرد البخارى بحديث ، ومسلم بأربعة وعنه ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم الشعبى وطائفة ، وكان فصيحا ولى الكوفة ودمشق ، وقتل بالشام سنة أربع وستين يوم راهط .

له ترجمة في : ٥ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٩٥/٣ ت ٧٥٢٥ . .

 <sup>(</sup>۲) و الخصائص الكبرى ۲۳۹/۲ و وه شرح الزرقاني ۲۲۵/۵ و و والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٩٩/١١ برقم
 ١٠٠ و إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ ٢٥٥١٧ ــ ٢٥٥ في الأقضية ، باب مالا يجوز من النَّحل .

ومن طريق مالك أخرجه و البخارى ٢٥٨٦ و في الهبة : باب الهبة للولد ، وه مسلم ١٦٢٣ (٩) و و النسائي ٢٥٨/٦ و وه الطحاوي ٨٤/٤ و و البغوى ٢٢٠٧ ه .

قلت : وقد احتج من قال بكراهة التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله : ٥ فَارْجُعه ٥ لأنه لو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع . قال الحافظ : وفى الاحتجاج بذلك نظر ، والذى يظهر أن معنى قوله : ٥ فارجعه ٥ أى : لا تمض الهبة المذكورة ، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة .

وأنظر : • الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٤٩٦/١١ برقم ٥٠٩٧ ، إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه • مسلم ١٦٢٣ ، (١١) فى الهبات : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة من طريقين عن الليث ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ه أحمد ٢٦٨/٤ ، ٢٧٠ ــ ٢٧١ ه و ه مسلم ١٦٢٣ ه (١٠) و(١١) وه الترمذى ١٣٦٧ فى الأحكام : باب ماجاء فى النَّحل والتسوية بين الولد والنسائى ٢٥٨/٦ و ٢٥٩ فى أول كتاب النحل ، وه ابن ماجة ٣٧٦ ه فى الهبات : باب الرجل ينحل ولده وه الدارقطنى ٤٢/٣ ه وه بشير بن سعد والد النعمان هو ابن ثعلبة بن الجُلاس الخزرجي ، صحابى شهير من أهل بدر ، وشهد غيرها ، ومات فى خلافة أبى بكر سنة ثلاث عشرة ويقال : أنه أول من بايع أبا بكر من .

وقال البغوى فى ه شرح السنة ه ٢٩٧/٨ : واختلف أهل العلم فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى النّحل : فذهب قوم إلى أنه مكروه ، ولو فعل ، نفذ وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى . قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى فى القبلة . وذهب قوم إلى أنه لا يُجوز التفضيل ، ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل لا يُنفذ ، وهو قول طاووس وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثورى . وذهب قوم الى التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما ، أو فضل بعض الذكور على بعض أو بعض الم ينفذ وبه قال شريح ، وهو قول أحمد . قلت : وله رواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه ونحو ذلك دون الباقين ، واسحاق ، واحتجوا بقوله على الله لا أشهد على جور ، والجور مردود .

وقال ابن القيم رحمه الله في ه تهذيب السنن ٥ /١٩٣٧ : قوله و أشهد على هذا غيرى ٥ ليس بإذن قطعا ، فإن رسول الله على لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح ، وفي الباطل ، فإنه قال : ٥ إنى لا أشهد إلا على حق ٥ فدل ذلك على أن الذي فعله أبوالنعمان لم يكن حقا ، فهو باطل قطعا ، فقوله إذن : ٥ أشهد على هذا غيرى ٥ حجة في التحريم ، كقوله تعالى : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله على أو إذا لم تستح فاصنع ما شئت ٥ أي : الشهادة على هذا ليست من شأنى ، ولا تنبغي لى ، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل ومالا يصلح وهذا في غاية الوضوح .

التَّسويةُ بيْنَ الأُولادِ فِي الهِبةِ ، ومحلَّ الْآمرِ فِي ذلكَ : النَّدبُ والنَّهِيُّ للتَّسْوِيةَ ، وأمَّا إذَا فَضَّلَ بَعْضَهُم على بَعْض :

فذهبَ الشَّافِعَى ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكَ : أَنَّهُ مكروةٌ ، وليسَ بحرامٍ ، والهبةُ صحيحةٌ . وقالَ الإمامُ أحمدُ : إنّهُ حرامٌ . واحتجّ بقولهِ عليْه الصّلاة والسلام : ﴿ لَا تُشْهُدني عَلَى جَوْرٍ ﴾ ، واحتجّ الشَّافِعَى بقولهِ : ﴿ أَشْهِدْ عَلَى هَـٰذَا غَيْرِي ﴾ .

فإنْ قيلَ : قالهُ تَهْدِيداً .

قلنًا: الأصلُ في كلامِ الشَّارِعِ غَيْرِ هَـٰذَا ، ويحملُ على إطلاقهِ صيغة أفعل على الوُجوبِ أو النَّدبِ ، فإن تعذّر ، فعلى الإبَاحَةِ . وأمَّا قولُهُ ﷺ / و لَا لَا أَشْهَد عَلَى جَوْرٍ ، /[ ١٧٧ ظ ] فليسَ فيهِ : أنَّه حرامٌ ، لأنَّ الجورَ هنَا : الميلُ عن الاسْتِوَاءِ ، والاعتدَالِ ، فكلَّ ما خرْجَ عنِ الاعتدَالِ فهوَ جَوْرٌ ، سواءٌ كانَ حراماً أو مكروهاً .

وقد وَضُحَ لما قلناهُ ، قولُهُ ﷺ : ﴿ أَشْهِدْ عَلَى هَـٰذَا غَيْرِي ﴾ دليلٌ عَلَى أَنَّه ليسَ بحرامٍ ، فيجبُ تأولُهُ ، عَلَى أَنَّه مكروةٌ كراهَة تنزيهِ ، قالهُ النَّوَوِيُّ في ﴿ شَرْحٍ مُسْلِمٍ ﴾ .

#### تنبيسه

لمّا نَقَل ابنُ المُلَقِّنِ هذه الخصيصة عن القُضاعي قال : وفي هَـٰذا نَظَرُ بالنّسبة إلى غيرِه ، قالَهُ الحَيْضَرِيُّ ، وفي هَـٰذَا النَّظَرِ نَظَر أيضاً ، فإنَّ ظَاهرهُ يقتضي منْع الخُصُوصية في عَدَم الشّهادَةِ علَى الجَوْرِ مطلقاً ، هَٰذَا يقتضي كلامهُ ، وليسَ بِجَيِّد ، فإنّ مِنَ الجَوْرِ ما هُوَ محَرمٌ ، فلَا تجوزُ الشّهادةُ عليهِ ، ومنْهُ مكروة فلا تَجُوز في حَقِّهِ عَلَيْكُ ، وتجوزُ في حَقِّ غَيْرِهِ ، كما في هَـٰذِه القِصيّةِ ، حيثُ عليه ، ومنهُ مكروة فلا تَجُوز في حَقّهِ عَلَيْكُ ، وتجوزُ في حَقّ غَيْرِهِ ، كما في هَـٰذِه القِصيّةِ ، حيثُ حلنَا ذلك على الكراهَةِ ، كما في الصّحيح ، فإنّه سَمّى ذَلِك جوراً ، وقالَ : ﴿ أَشْهِدْ غَيْرِى ﴾ ، همل هُو تحملها أو أداؤها .

فإنْ قُلْنَا تَحَمَّلُهَا فَفِى حَقِه ﷺ لَا يَجُوزُ ذَلْكَ لَا يَقَرَّ عَلَى باطلٍ ولا مكروهٍ . وأمَّا غيرهُ فالَّذي يظهُر أَنّه يَجُوزُ مطلقاً ، سواءً كان عرمًا لأنّ الأمرَ داثِرٌ بين ظالِيم ومظلوم ، فتحمل الشَّهادة عَلَى فَلْكَ ، يَتَاجُ إليهَا المظلومُ في خلاصٍ حقَّهِ عنْد طلبهِ ، فلا يمتنعُ ولو كانَ الظالمُ لا يحتاجُهَا .

وإنْ قُلْنَا : المرادُ الأَدَاءَ فهِيَ ممتنعَةً في حقّهِ عَلِيَاتُهُ ؛ لأنّهُ هُو الحاكمُ والمسرِعُ ، فلا يمكنْ ردُّهَا عند غيْرهِ ، اللّهمّ إلّا أنْ يُقالَ يشهَدُ فيهَا ، ليحكمَ فيهَا بعلمِهِ ، وهوَ محلّ نظرٍ . وأمّا غيرة فلا يمتنعُ قطعاً . انتهى .

# الرابعة والعشرون

وبِتَحريمِ الخُمرِ عليهِ ، مِنْ قَبْلِ مَا بُعِثَ مَن قَبْلِ أَنْ تَحْرَمَ عَلَى النَّاسِ ، بنحوِ عشرينَ سنَةً ، فَلَم تُبَح لهُ قَطّ ، وَلَم يَشْرَبُها قطّ ، قالَ ; قالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ : « أُوَّلُ مَا نَهَانِي رَبّي بَعْد عبادةِ الأَوْقَانِ ، شُرْبِ الخَمْرِ ، وَمُلاحَاةِ الرِّجَالِ(١) • .

# الخامسة والعشسرون

وبأنه كان إذا دُعِيَ إلى جَنازةِ سأَلُ عُنْها ، فإنْ أثنى عليْها خيرًا صلَّى عليْها ، وإنْ أَثِنَى عليها غيرَ ذلك ، قالَ لأهِلهَا : • شَـأَنُكُمْ بِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا •(١) كما رواه الحاكم ، عن أبى قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْه .

## السادسة والعشرون

وبتحريم المن ليستكثر .

قال الله سبحانه: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرْ ﴾ (٢) ، قالَ : لا تُعْط لتأخذَ أكثر ممّا أَعْطَيتَ مِن المال ؛ لأنه مأمورٌ بأشرفِ الآدَابِ ، وأجَلّ الأَخْلَاقِ ، يقالُ : مننتُ فلانًا كذَا أَى : أعطيته ، ويقالُ : للعطية : المن ، لكن هَـٰذَا قول ابنُ عباسٍ ، وعِكْرِمَةَ ، وقَتَادَةَ ، ونقلهُ التَّعْلَبيُّ ، من أكثرِ المفسّرينَ .

وقالَ القُرْطُبِي (١٠): إنَّهُ أَظْهِر (١٠).

### السابعة والعشرون

وبِأَنَّهُ لِيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بِيتًا مُزَوَّقًا .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شبية في ٥ المصنف ۽ ٤/٨ وكذا ١٠٣/١٤ وه السنن الكبرى للبيهقي ١٩٤/١٠ ۽ وه كنز العمال ١٣١٦١ ، وه شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٥/٥ ه .

 <sup>(</sup>۲) • المستدرك للحاكم ۳٦٤/۱ • كتاب الجنائز : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى .
 وراجع : • شرح الزرقانى على المواهب ۲۲٥/٥ • .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) القرطبى : الحسن بن سعيد بن إدريس الحافظ الكبير الإمام أبو على الكتامى القرطبى سمع بقى بن مخلد والبغوى وأبا مسلم الكجى ، وكان علامة مجتهدا لا يقلد أحدا . صالحا ، ولد سنة ثمان وأربعين ومائين ومات يوم الجمعة يوم عرفة سنة إحدى وثلاثين وثلاثين .

له ترجمة في : ٥ طبقات الحفاظ ٣٥٦ ت ٨١٠ ، و ٥ تاريخ علماء الأندلس ١١٠/١ ، و ٥ تذكرة الحفاظ ٨٧٠/٣ ، و ٥ شذرات الذهب ٣٢٩/٢ ، و ٥ العبر ٢٢٥/٢ ، و ٥ اللباب ٢٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٥) وفي ه الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٣٧/٢ ، و ه أجمع المفسرون على أن ذلك خاص به ﷺ ، .

# النسوع الشانى

من المحرمات في النكاح .

وفيه مسائل:

# الأولى

الْخَتُصَ عَلِيْكُ بتحريمِ كَارِهَتِهِ (١) .

رَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، أَنَّ / ابْنَةَ<sup>(٢)</sup> الْجَوْنِ لَمَّا / [ ١٧٨ و ] أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْظِيم ، وَدَنَا مِنْهَا ، قَالَتْ : ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ﴾ فَقَالَ لَهَا : ﴿ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِى بِأَمْلِكِ ﴾ .

قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ : ويشهدُ لِذلكَ إيجابُ التَّخْييرِ المتقدّمِ ، وهلْ كانَ التحريُم مُؤَبَّدًا أَمْ لَا ؟ ، فِيهِ وَجْهَانِ<sup>(٤)</sup> :

#### الثانيسة

وبتحريم مَنْ لَمْ ثُهاجر<sup>(٥)</sup> .

#### الثالثية

وبتحريم نكاح الأمة المسلمة في الأصع .

لِأَنَّهُ مَقِيَّدٌ بخوفِ العَنَتِ ، وهُوَ مَعْصُومٌ ، وبِفَقْدِ مَهْرِ الحُرَّة ، ونِكَاحُهُ عَلِيَّهُ عَنِيٌ عنِ المهر ابتداءً وانتهاءً ، وفِيهِ رقَّ الوَلَدِ ، ومَنْصِبُهُ عليْه الصّلاة والسَّلام مُنَزَّةٌ عنْ ذلكَ ، ويشترطُ أيضًا في

<sup>(</sup>١) في ٥ شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٤/٥ ، تحريم إمساك من كرهته قاله الحجازي وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل • أن رسول الله عَلِيُّكُ أن ابنة الجون • تحريف والتصويب من البخاري .

<sup>(</sup>٣) الحقى بأهلك بهمزة القطع أيضا ، قال صاحب المصباح المنير : ولحقت به وألحقته بالألف مثله وانظر ٥ صحيح البخارى ٥٣/٧ ه كتاب الطلاق ط الشعب و ٥ شرح العينى ٥٣٢/٩ ، و ٥ شرح العسقلانى ٣١١/٩ ، و ٥ شرح القسطلانى ١٥٤/٨ ، و فى رواية له : ٥ عذت بمعاذ ــ بفتح الميم أى بالذى يستعاذ به وهو الله » .

<sup>(</sup>٤) فى • شرح الزرقانى ٢٢٤/٥ • • قال ابن الملقن يفهم منه أنه : يحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته ، وبحث فيه شيخنا نجواز أنه لما فهم كراهتها له لم يرد إبقاءها ، وإن جاز وفيه نظر ، وقد زاد فى الأنموذج : وتحرم عليه مؤبدا فى أحد الوجهين • . (٥) إلى المدينة فى أحد الوجهين ، • شرح الزرقانى ٢٢٣/٥ • .

وأخرج الترمذى وحسنه ، وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال تعالى : ﴿ لا يَحل لك النبياء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأحل له الفتيات المؤمنات ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) وحرم كل ذات دين غير الإسلام . • الخصائص الكبرى ٢٣٨/٢ • .

نِكَاجِ الْأُمَةِ ، أَلَّا تَكُونَ تَحْتُهُ خُرَّةٌ صَالِحَةٌ للاستمتاعِ ، ولم يَزَلْ رَسُولَ الله عَلَى بَعْدَ تَزْوِيجِهِ خديج رَضِيَ الله تعالَى عنْها متزوجا .

قَالَ الجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ : ويظهرُ فِي ذَلِكُ أَنْ يُقَالَ : لم يقعْ ولا يقعَ ؛ لأنه يُنسَبُ متعاطِيه إلَهِ إِيضَاعِ شَرَفِهِ ، وإنْ كَانَ حَلَالًا ، ولم يكنْ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فاعلًا ذَلِكَ ؛ لأنه لم يلتفتْ إلى اللّه يَعَافِه الْمَيْقَةِ ، الَّتِي لا تُباحُ إِلّا لِلِضَّرُورَة ؟ فَلَمّا لَايْتَصَوّا فَكَيْفَ يلتفتُ إِلَى المُكولاتِ مِنْ مَالِكِهِ الْحَتَاجِ إليهِ ، وعلى صاحبه دفعهُ إليهِ ، فكذلكَ لا يُتَصوّ في حقّهِ الاضْطِرَارُ إلى المُكولاتِ مِنْ مَالِكِهِ الْحَتَاجِ إليهِ ، وعلى صاحبه دفعهُ إليهِ ، فكذلكَ لا يُتصوّ في حقّهِ عَلَيْهُ ، اضطرار إلى نِكاجِ الْأَمةِ ، بل لوْ أعجبتهُ الأمة وجبَ على مالِكها بَذْلُهَا لَهُ ، قياسً على الطّعام ، وإذا قُلْنَا : لهُ نكاحُ الأَمةِ ، فأتتْ بولد لم يكنْ رقيقًا على الصّحيح . وإذا قلنَا بِجَرَيَانِ على الطّعام ، وإذا قُلْنَا : لهُ نكاحُ الأَمةِ ، فأتتْ بولد لم يكنْ رقيقًا على الصّحيح . وإذا قلنَا بِجَرَيَانِ الرّقِ على العربِ على قولنا بِهِ ، وهو الجديدُ المشهورُ ، ويلزمهُ قيمةُ الْوَلَدِ لسَيِّدِهَا ، كا جَرَمَ بهِ القاضي الحُسَيْن ، بخلافِ ولدِ المغرور بحريّة أُمّهِ ؛ لأنّ هناكَ ، فاتَ الرّقَ بظنّهِ ، وهنا الرّقُ مُتَعَذَر . قالَ الرّافِعِيُّ : ويوافقُ ما ذكرهُ القاضي ، ما خكاهُ الإمامُ : أنّهُ لو قدر نكاحُ غُرُورٍ في حقّهِ عَلَيْكُ ، لم تلزّمهُ قيمةُ الوَلَد ؛ لأنه معَ العِلْمِ بالحَالِ لا ينعقدُ الوَلَدُ رقيقًا ، فلا ينهضُ الظّنُ واقعًا للّه قَرْان .

قَالَ ابْنُ الرُّفْعَةِ : وفِي تصوير ذَلِّكَ ، في حقهِ عَلَيْكُ نَظراً ٢٠٠٠ .

#### تنييه

قَالَ فِي أُصْلِ ﴿ الرَّوضَةِ ﴾ : المُذْهَبُ القطعُ بتحريبِم نِكاجِ الأُمَّةِ الكُتَابِيَّةِ (٣٠٠.

### الرابعة

وكان إذا خطب فَرُدٌّ لَمْ يَعُدْ .

رَّوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عن مُجَاهِدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ إِذَا خطبَ فَرُدّ لَمْ يَعُدْ ، فخطبَ امرأةً ، فقالتْ : حتَّى أَسْتأمِر أَبِى ، فَاستأذنتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا ، فلقيتْ رَسُولَ الله عَلَيْ ، فقالتْ لَهُ : فقالَ : و قَدِ الْتَحَفْنَا لِحَافًا غَيْرَكِ ، .

قَالَ الشَّيخ : فيحتملُ التحريمُ والكراهةُ ، قياسًا على إمْسَاكِ كَارِهَتِهِ ، ولم أَرَ مَنْ تعرُّضَ لَهُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) راجع ه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢٢٥ – ٢٢٥ ، و ٥ الخصائص الكبرى ٢٣٨/٢ ، .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧٢٤/٥ وه الخصائص ٣٣٨/٣ ه .

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك « شرح الزرقاني على المواهب ٥/٥٠٥ ، فقيه تفصيل . وانظر : « روضة الطالبين للنووي ٥/٠٥٠ ،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

# الخامسة

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي وَ التَّدريبِ ﴾ لا يقعُ منه / عَلِيْلَةُ الإيلاءُ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ / [ ١٧٨ ظ ] المدة ، ولا الظَّهَار ؛ لأنهمَا محرمان ، وهو معصومٌ من كِل فعل محرّم . قالَ الحَيْضَرِيُّ : وكذَا كلَّ مُحرَّم لعصمتهِ من الكبائِر ، ومن الصَّغائِر على الصَّحيح . سِوَى مَا نُحصَّ بِهِ ، دونَ أُمَّتِهِ ، فإنّه منْ مُحرَّم لعصمتهِ من الكبائِر ، ومن الصَّغائِر على الصَّحيح . سِوَى التَّنبِيهِ ، وكذَا مسألَةٍ أخرى ، بابِ الإبَاحَةِ . وحينفذٍ لَا فائدة في تخصيصِ هائين المسألتين سِوَى التَّنبِيهِ ، وكذَا مسألَةٍ أخرى ، وهو استنباطْ حَسَنٌ ، والله سبحانة وتعالَى أغلم .

# الباب السابع"

فيما اختص به عليه عن أمته من المباحات، والتخفيفات (له دون غيره) (٢) .

تُوْسِعَةً عليْهِ عَلَيْهِ مَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا نُحُصَّ بِهِ عَلَيْهُ مِن الْإِبَاحَةِ ، لَا يُلْهِيهِ عَنْ طَاعَةِ الله ، وإن الله عَيْره ، ومعظمُ ذلك لم يفعله مع إباحته ، وليسَ المراذ بالمباج هنا : مستوى الطَّرفين ، بل المراد به : مَا لَا حرجَ في فِعْلِهِ وَلَا فِي تركِهِ ، فإنَّه عَلَيْهُ واصلٌ ، وقد قالَ الإمامُ : إنّه قربةٌ في حِقّهِ عَلَيْهُ ، وكذا صَفِي المُعْنَمِ والاستبداد بالخُمْس ، قد يكونُ الرَّاجِحُ فعلُهُ أيضًا ، لأنه يصرفه في أهم المهمَّاتِ ، وقد يكون الرَّاجِح الترك ، لفقدِ هُذَا المعنى ودخولِهِ مكَّة بغيرِ إحرام ، كما تقدّم ، وقد يترجّح الفعلُ ، وقد يترجّح تركه ، وكذا الزيادة علَى الأربَعِ لَا تساوى فيهَا ، فإنّ أقوالهُ وأفعالهُ عليها راجِحة ، "فبثابُ عليها ، حتى في أكله وشربه ، لأنّ الواحد منا يندب له أن يقصد وجة الله بذلك ، وهو بِذلك أوْلَى عَلَيْهُ (").

وفى هذَا الفِعْل نوعَانِ :

النُّوع الأوَّل : فيما يتعلقُ في غَيرِ النَّكاحِ .

وفيهِ مسائلُ :

# الأولى

اخْتُصُّ عَلَيْكُ بِالْمَكِ فِي المُسْجِد جُنْبًا ، قاله في و التلخيص ، هو ابن القاصّ . ونوزع في ذلك (١) . قال النووى : وقد يحتج (٥) له بما رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ عن عَطيّة العَوفِي (١) ، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ و ياعلي لَايَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ (٧) فِي اللهُ عَلَيْكُ و ياعلي لَايَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ (٧) فِي هَـٰذَا الْمُسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، الثامن ، والمثبت لتصحيح تسلسل الأبواب .

<sup>(</sup>٢) عبارة ٥ له دون غيره ٥ زيادة من ٥ شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٦/٥ ٥.

<sup>(</sup>٣) و شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٦/٥ ه .

<sup>(</sup>٤) في المرجع السابق ه ومنعه القفال وهو المعتمد ، بل قال : لا أظنه صحيحاً .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، يترجح ، والتصويب من ، روضة الطالبين ، .

<sup>(</sup>٦) عطية بن سعد بن جنادة العوف \_ بفتح المهملة وإسكان الواو \_ الجليل \_ بفتح الجيم \_ أبو الحسن الكوف ، وروى عن أبى هريرة ، وأبى سعيد وابن عباس ، وروى عنه ابناه عمرو والحسن وإسماعيل بن أبى خالد ومسعر وخلق ، وضعفه : الثورى ، وهشيم ، وابن عدى ، وحسن له الترمذى أحاديث قال مطين : مات سنة إحدى عشرة ومائة . • الحلاصة ٢٣٣/٢ \_ ٢٣٤ ( ٤٨٧٦ ) • و • شرح الزرقاني على المواهب ٢٣٥/٥ . .

<sup>(</sup>٧) أى يمكث فيه جنبا .

قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غريبٌ (١) .

قَالَ النَّوَوِيُّ : لَكُنْ قَدْ يَقَدَّحُ قَادِحٌ فَى الحَدِيثِ ، بسببِ عَطِيَّةً ، فإنَّه ضعيفٌ عنْد الجُمْهُورِ من المُحَدِّثِينَ (1) ، لَكُنَّ التَّرْمَذِي قَدْ حسَّنَهُ ، فلعلَّهُ اعتُضِدَ (1) بما اقتضى حُسْنَه ، كَا تقرّر (1) ، فظهرَ ترجيحُهُ (۱) . انتهى .

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنَ أَبِيهِ رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْظَ : ﴿ لَا يَجِلُّ لِأَحْدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَـٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَغَيْرِكَ ﴾ (١) .

رَوَى الْبَيْهَةِيُّى ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ أَلَا إِنَّ مَسْجِدِى حَرَام عَلَى كُلُّ حَائِضٍ مِنَ النَّسَاءِ ، وكُلَّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجالِ ، إِلَّا مُحَمَّدًا وأهلَ بَيْتِهِ : عليًّا ، وفاطمة ، والحسنَ والحسينَ ﴾ (٧).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِ ﴿ تَارِيخِهِ ﴾ ، والْبَيْهَقِيُّ ، عنْ عائشةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْظَةٍ ، هَالَ : ﴿ لَا يَجِلُّ المسجدُ لحائضِ ولا جُنُبٍ ، إلّا لمحمّدٍ ، وآلِ محمّدٍ ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ / عن جابر بنِ عَبدِ الله رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قال : /[ ١٧٩ و ] قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ أُمِرَ مُوسَى أَنْ يَبْنَى مسجدًا طاهرًا ، لا يَسْكُنُهُ إِلَّا أَنَا وَعَلِي ، وابنَا عَلِي ﴾ فهذه الخصائص نظر ، لأنّ عليًا يشاركهُ في فهذه الخصائص نظر ، لأنّ عليًا يشاركهُ في ذلك (٩) .

<sup>(</sup>۱) • سنن الترمذی ۱۳۹/۵ و في المناقب حدیث ۳۷۲۷ وأخرجه أبویعلی في • مسنده ۲۱۱/۲ ، حدیث ۱۰۶۲/۹ و البیهقی في السنن الکبری ۱۳۶/۷ و کتاب النکاح و • مجمع الزوائد ۱۱۵/۹ و و تنزیه الشریعة ۲۸۶/۱ و و تذکوة الموضوعات للفتنی ۹۵ و و الفوائد المجموعة للشوکانی ۳۹۹ ، و • شرح الزرقانی ۲۲۲/۵ و .

 <sup>(</sup>۲) • روضة الطالبین ۳۵۳/۰ • کتاب النکاح . وراجع • شرح الزرقانی ۲۲۲/۰ • وف • التقریب • : صدوق یخطیء کثیرا
 وکان شیعیا مدلسا ، روی له أبو داود و النسائی و الترمذی

<sup>(</sup>٤) لأهل هذا الفن .

أى ترجيح قول صاحب ٥ التلخيص ٥ ولِعِل مراده بالدخول : المكث لأنه المحرم على الأمة ، ونقل عن اليهقى : أنه نبع على
 أن المحرّم أنه هو المكث ، واعترض على ابن القاص وهذا واضع لا إشكال فيه .

قال الشيخ ولى الدين العراق إذا شاركه ﷺ في ذلك على رضى الله عنه لم يكن من الخصائص وقد يقال من الخصائص بالنسبة لباق الأمة . • هامش الجزء الخامس من روضة الطالبين ٣٥٣ ه .

<sup>(</sup>٦) ، مجمع الزوائد ١١٥/٩ ، و ، شرح الزرقاني ٢٢٦/٥ ، و ، تنزيه الشريعة لابن عراق ٣٨٤/١ ، و ، للوضوعات لابن الجوزي ٣٦٨/١ ، و ، تذكرة الموضوعات للفتني ٩٥ ، .

<sup>(</sup>٧) • شرح الزرقاني ٢٢٦/٠ ، و • البداية والنهاية ٣٣٤/٧ ، و • السنن الكبرى للبيهقي ٧/٥٦ . .

<sup>(</sup>A) • شرح الزرقانی ۲۲٦/٥ ، و • التاریخ للبخاری ۱۸۳/٦ ، و • البدایة والنهایة ۳٤٤/٧ .

<sup>(</sup>٩) • شرح الزرقاني ٢٢٦/٥ والخصائص الكبرى ٢٤٣/٢ عن أبي حازم الأشجعي

#### الثانية

وبأنه ﷺ لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله تعالى عنْها ، قالتْ : قلتُ يَارَسُولَ الله : تنامُ قبْل أَنْ تُوتِرَ ؟ فقال : ﴿ يَاعَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَى تَنامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ﴾(١) .

وَرَوَيَا فَى حَدَيْثِ الْإِسْرَاءِ ، عَن أَنْسِ رَضِيَى الله تعالَى عَنْهُ ، والنَّبِيُّ عَلَيْكُ تَنَامُ عَيْنَاهُ ، ولا يَنَامُ قَلْبُهُ ، وكذا الأنبياءُ تنامُ أعينهمْ ، ولا تَنَامُ قلوبُهُمْ » .

وَرَوَى مُسَدَّدٌ ، وابنُ حبَّانِ ، عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ : و تَنَامُ عَيْنِي ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ، (٢).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فما يُعْرَفُ نُومُهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ ، ثم يقومُ فيمضيي في صَلَاتِهِ ﴾(٣) .

رَوَاهُ ٱُبُو يَعْلَى ، بلفظِ : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنَامُ مُسْتَلَقِيًا حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يقومُ فَيُصلىً ، وَلَا يَتُوضُا ۗ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ أَبُو عُمَر : هَذَا من علياتِ مراتبِ الأُنبيَاءِ صَلَّى الله عليْهِم وسلَّم . كَمَا رُوِى : ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ تُنَامُ أَعْيُننَا ، وَلَا تُنَامُ قُلُوبُنَا ﴾(°) .

وكذَا قالَ ابنُ عَبَّاسِ رَضِيَى الله تعالَى عنه : ﴿ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاء وَحْى ﴾ (١) لأنَّ الأَنْبِيَاء يفَارقُونَ سائِرَ الْبَشَرِ فِي نَوْمِ الْقَلْبِ ، ويسَاوُوهُمْ في نومِ العيْنِ ، فلو سُلَطَ النَّومُ على قُلُوبهمْ ، كما يَصْنَعُ بغيرِهِمْ ، لم

<sup>(</sup>۱) ه البخاری ۲۷/۲ و ه مسلم ، فی صلاة المسافرین ۱۲۵ و ه النسائی ۲۳٤/۳ ، و ه تلخیص الحبیر لابن حجر ۱۳۰/۳ ، و ه البخاری ۲۷/۱ ، و ه الشمائل للترمذی ۱۲۵ ، و ه فتح الباری ٤٥٠/۱ ، و ه مشکل الآثار للطحاوی ۳۵۳/۶ ، و ه الاستذکار لابن عبدالبر ۹۹/۱ و ۹۹/۱ و ۱۸۹/۱ و ۳۹۲/۳ ، ۳۹۳ ، .

<sup>(</sup>۲) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢٩٧/١٤ برقم ٦٣٨٦ و إسناده حسن على شرط مسلم ، ابن عجلان : هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة ، علق له البخارى ، وروى له مسلم فى الشواهد والمتابعات وهو حسن الحديث وأخرجه أحمد ٢٥١/٢ ، ٢٥١٤ عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وذكره السيوطى فى « الخصائص ٢٩/١ ، ونسبه لأبى نعيم و « البخارى ٢٣٢/٤ و « المند ٢٩/١ » و « الدر المنثور ٤٠٠ » و « الحلية ٢٣٢/٤ » و « الدر المنثور ٤٠٠ » و « الحلية ٢٣٢/٤ و ٣٠٥/٤ و « ٢٩٧١ » و « أبو داود فى الطهارة ب ٨٠ » .

<sup>(</sup>٣) د مصنف ابن أبي شيبة ١٥٧/١ ه كتاب الطهارات ١ باب ١٦٠ من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء حديث ١٨ .

<sup>(1)</sup> و مسند أبى يعلى ١٤٦٩ ، ١٤٦ ، برقم ٢٢٤ ، وإسناده ضعيف لضعف الحجاج وهو ابن أرطاة وحماد هو بن أبى سليمان وأخرجه و أحمد ٢٢٦/١ ، و ه ابن ماجة ، في الطهارة ٤٧٥ باب الوضوء من النوم ، وقال البوصيرى في و مصباح الزجاجة ٢٨/١ ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه حجاج بن أرطاة وقد كان يدلس و و الخصائص الكبرى ٢٤٤/٢ ، .

<sup>(</sup>٠) و التمهيد لابن عبد البر ٣٩٢/٦ و و الاستذكار لابن عبد البر ٩٩/١ ، وو السلسلة الصحيحة ١٧٠٥ . .

<sup>(</sup>٦) ه مجمعة الزوائد ١٧٦/٧ ، و « فتح البارى ٢٣٩/١ ، و « البداية والنهاية ١٥٧/١ ، .

تَكُنْ رُؤْيَاهُمْ إِلَّا كَرُؤْيَا مِن سِئِوَاهُمْ ، ومِنْ هذَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَىٰكَ يِنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُم يُصَلَّى وَلَا يَتُوضاً ، لأَنَّ الوُضُوء إِنَّما يجبُ لغلبةِ النَّوم علَى القلْبِ ، لَا عَلَى الغَيْن ، فكَانَ رَسُولُ الله عَلَىٰكَ يُسَاوِيهُمْ في الوُضُوءِ مِن النَّوْمِ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظُ ، قيل : لتنمْ عينُكَ ، وليغْقِلْ قلبُكَ ، ولتسْمَعْ أَذُنُكَ ، فنَامَتْ عَيْنِي ، وعَقَل قَلْبِي ، وسَمِعَتْ أَذُني ، .

# تبيهات

الأوّل: إِنْ قَيلَ: إِذَا كَانَ نَوْمُهُ عَلَيْكُ يُساوِى نَوْمُنَا فِي انْطِبَاقِ الْجَفْنِ ، وَعَدَمِ السَّمَاعِ ، حتى إِنه نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَا أَيْقَظَهُ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَمَا الْفَرقُ بِينَنَا وبينَهُ فِي النَّوْمِ ؟

فالجوابُ : بأنَ النَّومَ يتضمُّنُ أَمْرَيْنِ : أحدهمَا : راحةُ الْبَدَنِ ، وهوَ الَّذِى يُشَارِكُنَا فِيهِ .

والقالى : غَفْلَةُ الْقَلْبِ ، وقلْبُهُ عَلِيْكُ مُسْتَيْقِظُ \_ إِذَا نَامَ \_ سليم مِنَ الْإِسْلَامِ مُشْتَغِل من تلقّف الوَحْي ، والتفكّرِ في الصّالِح<sup>(۱)</sup> عَلَى مثلِ حالِ غيرهِ ، إذا كانَ مُنْتَبِهًا<sup>(۱)</sup> فلَا يتعطّلُ قلبهُ بالنّوم ، بما وُضِعَ لَهُ<sup>(۱)</sup> .

الثانى : تكلّمَ العلَماءُ فى الجمْعِ بيْن حديثِ النَّوْمِ فى الوَادِى ، وبيْن قولِهِ ﴿ الْحَامِ اللَّهُ عَلَيْ الْحَامِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

الثالث : إنّ القلبَ إنّما يُدْرِكُ الحِسْيَّاتِ المتعلقَةِ بِهِ ، كالحدَثِ والأَلَمِ ونحوهِمَا ، ولا يُدْرِكُ ما يتعلَّقُ بالعَيْن ؛ لأَنها نائمةٌ ، والقلبُ يَقْظَانُ .

الرابع : أنّه كانَ لهُ حالانِ ؛ حالٌ كان قلبُهُ لا ينَام ، وهو الأغلبُ ، وحالٌ ينامُ فِيهِ قلْبُهُ ، وهو نَادِرٌ فَصَادَفَ قصّةَ النَّوْمِ عن الصَّلّاةِ .

قَالَ الْإِمَامُ النَّوْوِيُّ : والصَّحِيحُ المِعتمدُ هُوَ الأُوُّلُ ، والنَّانِي ضَعيفُ .

قَالَ الحَافِظُ وهُوَ كَمَا قَالَ ، وَلا يَقَالُ القَلْبُ ، وإِنْ كَانَ لا يُدْرِكُ ما يَتَعَلَّقُ بالعَيْنِ ، من رؤية الفَجْر مثلًا ، لكنَّهُ يُدْرِكُ إِذَا كَانَ يَقَظَانَ مرورَ الوَقْتِ الطُّوِيلِ من ابتداءِ طُلُوعِ الفَجْر إلى أَنْ حَمِيَتِ الشَّمْسُ مَدَّةً طويلةً ، لا تَخْفَى علَى مَنْ لم يكن مستغرقا ؛ لأنَّا نقولُ : يحتملُ أَنْ يُقَالَ كَانَ قَلْبُهُ عَلِيْكُ الشَّمْسُ مَدَّةً طويلةً ، لا تَخْفَى علَى مَنْ لم يكن مستغرقا ؛ لأنَّا نقولُ : يحتملُ أَنْ يُقَالَ كَانَ قَلْبُهُ عَلِيْكُ الشَّمْسُ مَدَّةً طويلةً ، لا تَخْفَى على مَنْ لم يكن مستغرقا ؛ لأنَّا نقولُ : يحتملُ أَنْ يُقالَ كَانَ قَلْبُهُ عَلِيْكُ وَصَفُهُ بالنَّوْمِ ، كَا كَانَ يَسْتَغْرِقُ عَلَيْكُ حَالةَ إِلْقَاءِ الوَحْي

<sup>(</sup>١) هذا في حال نومه .

<sup>(</sup>٢) وهذا في حال يقظته .

<sup>(</sup>٣) من قول القائل له وليعقل قلبك ، ولتسمع أذنك .

فِى اليقظَة ، وتكونُ الحكمةُ فى ذلكَ بَيَانُ التَّشْرِيعِ بالفعل ، لأَنَّهُ أُوقع فى النَّفْسِ ، كمَا فِى قصَّةِ سَهْوِهِ ، وقريبٌ منْه جوابُ ابْنُ الْمُنَيِرِّ : أَنَّ القلبَ قد يحصُلُ لهُ السَّهْوُ فى اليقظَةِ ؛ لمصلحةِ التَّشْرِيعِ ، فَفِى النَّوْمِ بطريقِ الأَوْلَى ، أَو عَلَى السَّوَاءِ .

وقالَ القَاضِي آبُو بكْرٍ بْنِ العَرَبِيِّ : وقد أُجِيبَ عنِ الإشكالِ بأجوبةٍ أُخْرَى ضَعيفةٍ . منها : أنَّ معنَى قولِهِ : ﴿ لَا يَنَامُ قَلْبِي ﴾ أَيْ : لا يخفَى عليْهِ حالةُ انتقاض وُضُوثِهِ .

ومنها: أنَّ معْنَاهُ لا يستغرقُهُ النَّومُ ، حتى يوُجَدَ منه الحدثُ ، وهَلْذَا قريبٌ مِن الَّذِى قَبَلَهُ . قالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : كَأَنَّ قَائِلَ هذَا أَرادَ تخصيصَ يقظةِ القَلْبِ بإِدْرَاكِ حالةِ الالْتِقَاضِ ، وذلكَ بعيدٌ ، فإنَّ قولَه عَلَيْ : ﴿ إِنَّ عَيْنَى تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِى ، حرجَ جوابًا عنْ قولِ عَائِشَةَ رَضِى الله بعيدٌ ، فإنَّ قولَه عَنْهَا : ﴿ أَتَنَامُ قَبُلَ أَنْ تُوتِرَ ﴾ وهذَا كلامٌ لا تعلَّق لهُ بانتقاضِ الطَّهارَةِ ، الذي تكلمُوا فِيه ، وإنّما هُو جوابٌ يتعلقُ بأمْرِ الْوِثْر ، فيحتملُ يقظتهُ علَى تعلَّق القلْبِ لليقظةِ ، فَلَا تَعَارُضَ وَلَا إِشْكَالَ فِي حَدِيثِ النَّوْمِ ، حتى طلعَتِ الشَّمْسُ ؛ لأنَّهُ يُحْتَمَلُ علَى أَنَّهُ اطْمَأَنَ فِي نَوْمِهِ لَمَا أَوْجَبَهُ تَعَبُ السَّيرِ في حَدِيثِ النَّوْمِ ، حتى طلعَتِ الشَّمْسُ ؛ لأنَّهُ يُحْتَمَلُ علَى أَنَّهُ اطْمَأَنَ فِي نَوْمِهِ لَمَا أَوْجَبَهُ تَعَبُ السَّيرِ معتمدًا علَى من وكُله بكلاء العجز .

قال الحافظ : ومحصلةُ تخصيص اليقظةِ المفهومة منْ قولهِ : ﴿ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ﴾ بإدراكهِ وقتَ الموثرِ ، إدراكا معنويًا لتعلّقِهِ بهِ ، وأنّ نَوْمَهُ حتّى طلعتِ الشَّمْسُ . كانَ مُستغرقًا . ويؤيِّدهُ قولُ بلال لهُ : أَخَذَ بنفسيى الَّذِى أَخَذَ بنفسيكَ ، كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ عنْد مُسْلِمٍ ، ولم ينكرْ عليْهِ . ومعلومٌ أنّ نَوْمَ بِلَالٍ كانَ مستغرقًا ، وقدِ اعتُرضَ عليْه : بِأنّ ما قَالَهُ يقتضي اعتبارُ مُحصُوصِ السَّبِ ، وأجابَ بأنه معتبر إذا قامتْ عليهِ قرينةً ، تَدُلُ أَوْ تُرشَدَ عليْهِ السَّياقُ وهُوَ هُمَا كَذلكَ .

#### النالئة

وبعدم انتقاض وُضُوئِهِ باللمْسِ علَى أَحِدِ وَجْهَيْنِ . جَزَمَ فى ﴿ الرَّوْضَة ﴾ بانتقاضِهِ (١) . واخْتَارَ اللهِ الشَّيْخُ (٢) : عَدَمَ الْانْتِقَاضِ ، لمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها : ﴿ أَنَّ سُولَ اللهِ الشَّيْخُ (٢) : عَدَمَ الْانْتِقَاضِ ، لمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها : ﴿ كَانَ يَتُوضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ، وَفَى لَفَظِ لَهُ عَنْها : ﴿ كَانَ يَتُوضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ، وَيُصَلِّى ، وَلَا يَتَوَضَّأُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) • روضة الطالبين للنووى ٣٥٢/٥ • كتاب النكاح/ باب في خصائص رسول الله ﷺ في النكاح وغيره وفيه : المذهب المجزم بانتقاضه باللمس ، وقال الزرقاني في شرحه على المواهب ٢٢٦/٥ هو المعتمد عند الشافعية .

<sup>(</sup>٢) الشيخ : هو جلال الدين السيوطي وف ٥ شرح الزرقاني ٧٢٦/٥ ، قال السيوطي : ٥ وهو الأصح ، بأنه لاينتقض .

<sup>(</sup>٣) ه الخصائص الكبرى ٢٤٤/٢ ه .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

وقالَ الحافِظُ في تخريج أحاديثِ الرَّافِعِيّ : إسْنَادُهُ جيَّدٌ قوِيٌّ ، قالَ وأجابَ بِكُوْنِ ذَلِكَ مِنَ الحَصَائِصِ بِ بعضُ الشَّافِعِيَّةِ لمَّا أُوْرَدَ هَلْذَا الحديثَ عليْهِمْ في أنَّ اللمْسَ لا ينقضُ مطلقًا ، لأَنَّ الحنفيّةَ احتجُوا بأحاديثَ ، منها ما رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، بإسْنَادِ صَحيحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، قالتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّى ، وَإِنِّى مُعْتَرِضَةٌ بيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ حتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مسيّى بِرِجْلِهِ 1(١) .

### الرابعـــة

قيلَ : أُبِيحَ لهُ عَلِيْكُ استَقْبَالُ القِبْلَةِ ، واستدبارُهَا ، مِنْ قضاءِ الحاجةِ . حَكَاهُ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ في « شَرجِ العُمْدة ،

قلتُ : واستدلَّ لهُ بحديثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه : ﴿ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظهرِ بَيْتِنَا ، فرأيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى غَلَى ظهرِ بَيْتِنَا ، فرأيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مستقبلَ بَيْتِ المقدِسِ ؛ لِحاجَتِهِ ﴾ .

قال ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ : ولو كانَ هذَا الفِعْلُ عامًّا للأُمَّةِ ، لبيَّنَهُ لهُمْ بإِظْهَارِهِ بِالْقَوْلِ ، فإنَّ الأَحْكَامَ العَامَّةَ لا بُدّ منْ بَيَانِهَا ، فلمَّا لم يقعْ ذلكَ ، وكانتْ هَلْذِهِ الرَّوَايَةُ مِنِ ابنِ عُمَرَ عَلَى طريقِ الاتّفَاقِ ، وعدم قصيْدِ الرَّسُولِ ، لزِمَ عدَمُ العُمُومِ ، في حقِّ الْأُمَّةِ .

وتعقَّبَهُ الْقُرْطُبِيُّ : بأنَّ كَوْنِ هَـٰذَا الفِعْلَ فى خِلْوَةٍ يصلحُ مَانِعًا مِنَ الاقْتِدَاءِ ، لأنَّ أَهْلَ بيُتِهِ كانُوا ينْقُلُونَ ما يَهْعَلُهُ فى بيتهِ منَ الأُمُورِ المَشْرُوعَةِ .

وقالَ الحافِظُ : دعْوَى خُصُوصِيَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، لا دَلِيلَ عليْهَا ، إِذِ الحَصَائِصُ لا تَثْبُتُ إِلَّا بِالاحْتِمَالِ . والله تعالَى أَعْلم .

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ، و ه شرح الزرقاني ٥٢٦٠ ، ٢٢٧ ، وفيه : ه فَصَّل مالك بين الالتذاذ أوقصده فالنقض ، وبين انتفائهما
 فلا نقض إلا القبلة بفم مطلقا ، وأنه لادليل للحنفية في الاحتجاج بهذا الحديث فقول السيدة عائشة : ، إذا أراد أن يوتر مسنى برجله ، .

قلنا أى معشر الشافعية : بحائل أو بغير حائل ، فما دخل عليه الاحتمال يسقط به الاستدلال فيتقض بقراءة ( لمستم ) لأن اللمس هنا يكون من طرف واحد خلافا للملامسة .

#### الخامسية

وبإباحة الصلاة بعد العصر .

رَوَى آبُو دَاوُدَ ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، قالتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلّى بعد العَصْرِ ، وينهى عنها ، ويواصِلُ ويَّنهَى عَنِ الوِصَالِ<sup>(۱)</sup> ) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَالْبَيْهَةِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ('')، أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّمِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟'' ثم أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّمِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟'' ثم أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّمِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟'' ثم أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً الْمُعَمْرِ ؟' أَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ لَهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُكُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الْآمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَّانَ \_ بسندٍ صحيحٍ \_ عن أُمَّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، قالتْ صَلَّى رَمُعَنَيْنِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : ( صَلَّيْتَ عَنها ، قالتْ صَلَّى رَمُعَنَيْنِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : ( صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّهِمَا ؟ ) فَقَالَ أَتَانِي مَالً فَشَعَلَنِي ( ) عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكُعُهُمَا بَعْدَ الظهر (١٠) ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآن ) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : ( أَفَنقْضيهمَا إِذَا فَائتَنا ؟ . قَالَ : ( لَا ١٠) .

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٧/٥ • و • سنن أبي داود ٢٩٣/١ • كتاب الصلاة باب الصلاة بعد العصر .

 <sup>(</sup>۱) ه شرح الرزقاق على بمواسب ١٠٠٠ و قال الشافعية : إلا صلاة لها سبب متقدم وأما نهيه عن الوصال فيكون من
 أخصائص ؛ لأنه علله بقوله : ه إنما أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى ه .

 <sup>(</sup>۲) أبو سلمة : عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة الحجازي ، عن عبد الله بن السائب المخزومي ، وعنه : عمر بن
 عبدالعزيز وغيره . قال أحمد : ثقة مأمون ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٦٢/٢ ت ٣٥٣٩ » .

 <sup>(</sup>٣) وزاد مسلم و فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ٥ .

<sup>(1)</sup> قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعنى داوم عليها ، راجع صحيح مسلم ٥٧٢/١ حديث رقم ٨٣٥ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ باب ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) وق و شرح الزرقاني ٥ ٢٢٧/٥ و أتاني ناس من عبد القيس ٤ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ و العصر و وما أثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح ، وأخرجه و أحمد ٣٠٠١ و ٣٠٠ و ٥ ٣٠ من طريق وكيع ، وابن نمير و و أحمد ٣١١/٦ و من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة . وأخرجه و أحمد ٣٠٤/٦ و من طريق يونس ، حدثنا أبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة وأخرجه و أحمد ٢٩٣/٦ و من طريق يعلى ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة بالإسناد السابق وأخرجه و أحمد أم سلمة وأخرجه أبو يعلى في و مسنده ٣٧٥/١ برقم ١٩٤٦ و وه ابن حبان برقم ١٥٦٥ و وأخرجه النسائي في و المواقيت و الكبرى و فيما ذكره المزى في و تحفة الأشراف ١٨١٨ و برقم ١٨١٨ من طريق محمد بن المنتى بهذا الإسناد . وفي المواقيت و الكبرى و أخرجه الطحاوى في و شرح معانى الآثار و ٣٠١/١ و وصححه ابن خزيمة برقم ١٢٧٦ و و تحفة الأشراف ٣٢/١٣ برقم ٢٨٢/١ و أخرجه البخاري مطولا في السهو ١٢٣٠ باب إذا كلم وهو يصلى فأشار بيده واستمع ، وفي و المغازى ٤٣٧٠ و وفد عبد القيس .

ومد صبد العيس . وعلقه ه البخارى » في المغازى ٤٣٧٠ ووصله الطحاوى في « شرح معانى الآثار » ٣٠٢/١ وأخرجه « ابن ماجه » في الإقامة ١١٥٩ باب فيمن فاتنا الركعتان بعد العصر .

وقال البوصيرى في • مصباح الزجاجة • ١٤٠/١ هذا إسناد حسن و • أبو يعلى • ٤٤٩/١٣ برقم ٧٠١٩ و ٤٥٧/١٣ برقم =

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْهَا ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصلِّهِمَا ، فَأَرْسَلَتْ تَسْأَلُهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : و يَا بَنْتَ أَي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عن الركعتين [ بغد العَصْر إنّه أَتَانِى فَأَرْسَلَتْ تَسْأَلُهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : و يَا بَنْتَ أَي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عن الركعتين [ بغد العَصْر ، فهمَا نَاسٌ مِنْ عَبْد القيْسِ بالإسْلَامِ مِنْ قَوْمهما فَشَعْلُونِي عَنِ الركعتينِ إِنَّ اللّهَيْنِ بَعْدَ الظَّهْر ، فهمَا هَاتَانِ (٢) اللّهَ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ ركعتيْنِ بعْدَ العَصْرِ ، وقد نَهَى عن الصَّلَاة في هَلْذَا الوقتِ ، وقد كَانَ ابْنُ عبَّاسٍ يَضْرُبُ مَعَ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِي الله تعالَى عنه ، على فعْلِهِمَا / كَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وحديثُ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ الله ﴿

تعالَى عنْهما بأنهمَا الركعتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، قضاهُمَا فى أُوَّلِ نَوْبَةٍ ، وواظبَ على فعلهما ، فى قولِ عائشَة رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، ما تركهمًا حتَّى لَحِقَ باللهِ تعالَى .

وقولُهُ: ٩ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا ٩ مرادهَا من تأخير الوقتِ ، الَّذِى شَعْلَ عنِ الركعتيْنِ بعدَ الظُّهر ، فصلاهُمَا بعْد العَصْر ، ولم يرِدْ أَنَّهُ كان يُصَلَّى بعْد العَصْر ركعتيْن من أُولِ ما فرضَتْ مثلًا إلى آخر عُمْرِهِ ، بل في حديثِ أُمَّ سَلَمَةَ ما يدلُّ علَى أنّه لم يكنْ يفعلهُما قَبْلَ الوقتِ ، الّذي ذكرت أنّه قضاهُمَا فِيه .

وقولُ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهَا : كَانَ يُصلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، يعنِى : في وقتِ الظّهر ؛ لأنَّهما رَاتَبَةُ الظُّهْرِ بعدهَا ، كما فِي حديثِ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، وليسَ المرادُ قبْلَ العَصْرِ بعدَ دُنُحولِ وقتِ العَصْر .

### السـادسة

وبإباحة الوصال(٢) في الصوم

٧٠٢٨ ورواية حديث أبي يعلى هذه مطابقة للأصل وإسناد صحيح .

وفى مجموع روايات الحديث من الفوائد: جواز استماع المصلى إلى كلام غيره وفهمه له ولايقدح ذلك فى صلاته ، وأن الأدب فى ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لاخلفه ولا أمامه أثلا يشوش عليه ، وجواز الإشارة فى الصلاة وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله والترغيب فى علو الإسناد والفحص عن الجمع بين المتعارضين وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا معلم وجود النص وأن النبي على في أفعاله ، وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النص وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدرى فوكل الأمر إلى غيره ، وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الله ين المتعارف المناسلة عن النبى على النبى على الله المتعلم به ، فظهر وقوع الثالث والله أعلم . ٥ مسند أبى يعلى بتحقيق حسين سلم ٤ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ مسلم ٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح ٥ مسلم ٧٢/١٥ برقم ٨٣٤ ٥ .

<sup>(</sup>٣) الوصال هو عبارة عن صوم يومين فصاعدا فرضا أو نفلا من غير أكل وشرب بينهما ، ولايتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ، قاله فى المجموع وقضيته : أن الجماع وغيره من المفطرات لايخرجه عن الوصال ، لكن قال الروياني هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين . • شرح الزرقاني على المواهب ١٠٩/٨ » .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنْه ، أِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قالَ : ﴿ لَا تُوَاصِلُوا ﴾ قالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّى لَسْتُ كَأَحْدِكُمْ ، إِنِّى أُطْعَمُ وأُسْقَى (١) ﴾ .

وَرَوَيَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : ﴿ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ قالَ : ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ لِمُعْمِئِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (٢) ﴾ .

والأحادبثُ في ذلكَ كثيرةً ،

وقد اخْتُلِفَ في تأويل هذِه الأحاديثِ على ثلاثةِ أقوالٍ :

أحدهًا : أَنَّهُ على ظاهرهِ ، وأنَّهُ يُؤْتَى بطعامٍ وشرابٍ من الجَنَّةِ ، وطعامُ الجنَّة لا يُفْطِر .

الثَّاني : أنَّ الله تعالَى يخلُقُ فيهِ ، مِنَ الشُّبَعِ والرِّيِّ ، ما يُغْنِيهِ عنِ الطُّعَامِ والشَّرَابِ .

الثَّالِثُ : أنَّ الله تعالَى يحفظُ عَلَيْه قُوَّتهُ من غيرِ طعام ولا شرابٍ ، كما يحفظُها بالطُّعام والشَّرابِ

عن فائدتهمًا ، وعليْه اقتصر ابن العربي .

وَقَالَ الشَّيخُ عَزُّ الدِّينِ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ في ﴿ أُمَالِيهِ ﴾ للعلماءِ فيهِ مَذْهَبَانِ : قال بعضهُمْ ، المرادُ : الإطعامُ والسَّقْى الحقيقِيّ ، فكأنه يقولُ : أنا لَا أُوَاصِلُ ، فإنَّ اللهُ تعالَى يُطْعِمُنِي مِنْ غيرِ طَعَامِ الدُّنيَا .

وقيلَ ، المرادُ : ما يردُ عليْهِ منْ مجَازِ التُّشْبِيهِ ، وعلَى هَـٰـذَا الأَكْثَر .

وُقَالَ العَلَّامَةُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدَّينِ بنِ الصَّلَاجِ ، في « الدّررِ الفَرِيدة » هَـٰذَا طعامُ الأَرْوَاجِ وشرابُهَا ، وما يفيضُ عَلَيْهَا منْ أنواعِ البَهْجَةِ

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغُلُهَا عَنِ الشَّرَابِ، وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ (٣) لَهَا بِوَجْهِكَ فِي أَعْقَابِهَا حُلدِي لَهَا بِوَجْهِكَ فِي أَعْقَابِهَا حُلدِي وَمِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حُلدِي وَمَنْ قَالَ : يَأْكُلُ ويشربُ غَلظ حقيقةً لوجُوهِ :

<sup>(</sup>۱) ه صحيح مسلم ۲/۷۷٪ ه كتاب الصيام ۱۳ باب ۱۱ و ه صحيح البخاری ۲۲۳/۲ ه و ه شرح العينی ۲۹۸/۵ ه و ه العسقلانی ۱۷۷/۶ ه و ه القسطلانی ۴۷۹/۳ ه باب ۶۸ كتاب الصوم .

<sup>(</sup>٢) ه صحيح مسلم ٧٧٤/٢ حديث ١١٠٣ ه ومعنى : إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى ، أن الله تعالى يجل في قوة الطاعم والشارب . • مسلم بتعليق عبدالباق ، .

و « صحیح البخاری ۲۲٤/۲ » باب ٤٩ کتاب الصوم و « شرح العینی ٥/٠٠٠ » و « العسقلانی ۱۷۹/۶ » و « القسطلانی ٤٨١/٣ » .

 <sup>(</sup>۳) وبعده : إذا اشتكت من كلال السير أو عدها
 رُوحَ القدوم فتحيا عند ميعاد ه شرح الزرقاني ۱۱۰/۸ ، ۱۱۱ ه

أحدِهَا : قُولُهُ في بعضِ الرَّوَايَاتِ أَظَلُّ .

الثَّانِي : أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ﴾ وَلَوْ كَانَ كَمَا قِيلَ لَقَالَ : ﴿ وَ أَنَا لَا أُوَاصِلُ ﴾ (١).

الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ لَمْ يَصِحِّ الجوابُ بالفَارِقِ ، فكانَ يكونُ عَلَيْكُ كَذَا فَلَا يصَحِّ النَّفْيُ . انتهى .

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ، وجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُم : إِنَّ الوِصَالَ فِي حَقَّ النَّبِيّ • 1 ١٨١ و ٢ عنهم : البَاحَاتِ .

وقالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هُوَ قُرْبَةً فِي حَقِّهِ ، قَالَ : وَخُصُوصِيْتَهُ عَلَيْكَ بِإِبَاحَةِ الْوِصَالَ عَلَى 'كلّ الْأُمَّةِ ، لا عَلَى أفرادِهَا ؛ لأنّ كثيرًا من الصُّلَحَاءِ اشْتُهِرَ عنهُمُ الوِصَالُ . قالَ : وَالنَّبِيُ عَلَيْكُ تُوجَّهُ خُصُوصِيْتَهُ بحسَبِ المجموعِ ؛ لأنّهُ مُشَرَّع (٢).

قلتُ ٣٠ : وَهَاٰذَا الكَلَامُ فِيهِ نَظَر ، والوِصَال صِيَامٌ فأكثرُ ، لَا يَتَناوَلُ شيئًا مِنْ أَكُلِ أَوْ شُرْبٍ .

#### تنبيـــــه

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يُسْتَدَلُّ بِهلِذِهِ الأَحاديثِ عَلَى مَا وَرَدَ : أَنَّه كَانَ يَضَعُ الحَجرَ عَلَى بَطْنِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ يُطْعَمُ ويُسْقَى عِنْدَ رَبِّهِ ، فكيفَ يَتْرَكُهُ جَائِعًا ، معَ عَدَمِ الوصَالِ ، حَتَّى يَحَاجَ إلى شَدِّ الحَجرِ عَلَى بطنِهِ . قَالَ : وإنَّمَا لفظُ الحديثِ الحُجُزَ \_ بالزاى \_ وهى طرفُ الإزارِ فتحرّفَ بالرَّاءِ (') . عَلَى بطنِهِ . قَالَ : وَهَلْذَا النَّانِي مَردودٌ بِمَا سَبَقَ ، في ﴿ غَزْوَةِ الحَنْدَق ﴾ وتقدّم بيانُ رَدِّهِ في صِفَةِ عَيْشِهِ قَلْتُ مِنْ صِفَاتِهِ المعنويَّةِ .

#### السيابعة

وباصطفائه ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها رَوِّى أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ سَهْم يدعَى

<sup>(</sup>١) ه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ١٠٩/٨ ، ١١٠ ، ١١١ ه .

<sup>(</sup>٢) ، شرع الزرقاني ٥/ ٢٨٨ ، و د الخصائص الكبري ٢٤٠/٢ . .

 <sup>(</sup>٣) قلت : ويمكن الجمع بينهما بأن شد الحجر لم يكن في الصيام ؛ لإعانة الله إياه ، ويجوز في غير ذلك ؛ ليكون قدوة للصحابة في تعليم الصبر ، وإظهار العبودية : أكون عبدا رسولا ، أجوع يوما فأصبر ، وأشبع يوما فأشكر .

<sup>(1) •</sup> شرح الزرقاني على المواهب اللنية ١١٠/٨ • و• الخصائص ٢٤٠/ ٢٤٠ . ١٤٠ ه.

الصَّفَى ، إِنْ يَشَأُ عبدًا أَوْ أَمَةً ، أَوْ فرضًا يختارهُ قبل الخُمسُ قبل كُلِّ شَيءٍ ؟ .

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : سَأَلْتُ مُحمَّد بنَ سِيرِين ، عَنْ سَهم رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ والصَّفِيّ ، قال : كانَ يُصْرفُ لهُ مَعَ المسلمينَ وإنْ لمْ يَشْهَد ، والصَّفِيّ يؤخذُ لَهُ مِنْ رَأْسِ الخُمُس قَبْل كُلِّ شَيْءٍ » .

وَرُوِىَ ابْنُ سَعْدٍ ، وابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ لَمَّا سُبيتْ بَنُو قريظةَ ، عُرِضَ السَّبْقُ علَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فكانتْ فِيهِ ريحَانَةُ فعزلَتْ ، وكانَ يكونُ له صَفِيًّ مِنْ كُلِّ غنيمةٍ ، (''

قال ابْنُ عبد البر: سَهْمُ الصَّفِيِّ مشهورٌ في صَحِيجِ الآثارِ ، معروفٌ عنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السَّيْرِ فِي أَنَّ صَفِيَّةً مِنْهُ ..

. وَأَجْمَعَ العلماءُ عَلَى أَنَّهُ : خاصٌّ بِهِ ، وذكر الرَّافِعِيُّ : أَنَّ ذَا الفَقَارِ كَانَ مِنَ الصَّفِيِّ (٢) .

### الث\_امنة

وبِخُمْسِ الخُمْسِ مِنَ الفَيْءِ والغَنِيمَةِ(٣) .

#### التاسيعة

وبأزبعة أخماس الخمس بتمامها

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتعالَى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ مُحْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... ﴾ (٤) فِيهم الرَّسُولُ هُوَ المُرَادُ .

وَقَالَ الله تعالَى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ .... ﴾ (\* الآية رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والشَّيْخَانِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُ ، قالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ تعالَى كَانَ

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ٢٤٢/٢ . .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) سُورة الأُنفال الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر الآية ٧ .

يخصّ رَسُولَه فِي هَـٰذَا الْفَيْءِ مَا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرهُ ، فقالَ : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللهُ يُسلّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللهِ يُسلّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ وَرَوَى أَبُو َ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَة (٢) رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْهُ قالَ : / [ ١٨١ ظ ] قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُمْ ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُمْ ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مثل هذا إِلَّا الخُمُس ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ »(٢) .

### العاشـــرة

وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه في حق غيره ، على تفصيل فيه ، والأصح استحبابه (1)

#### الحادية عشرة

وبأن مكة أحلت له ساعة من نهار قال القضاعي : خص بذلك من بين سائر الأنبياء .

### الثانية عشرة

وبأن ماله لا يورَث عنه ، وكذلك الأنبياء عليهم أن يوصوا بكل مالهم صدقة .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٦ .

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عبسة ـ بفتح أوله والموحدة ـ السّلمى أبو نحيح ، صحابى مشهور له ثمانية وأربعون حديثا ، انفرد له مسلم خديث ، وعنه أبو أمامة وشُرحبيل بن السّمط قال الواقدى : أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر ثم قدم المدينة . قال أبو سعيد : يقولون إنه رابع أو خامس فى الإسلام وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلا وضلالا وكان يرعى فتظله غمامة كما فى التهذيب . راجع « خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٩٠/٢ ت ٥٣٣٦ » .

 <sup>(</sup>۳) ، الخصائص الكبرى ۲٤١/۲ ، و ، أبو داود د ۲۷۵ ، و ، السنن الكبرى للبيهقى ۳۳۹/۳ ، و ، كنز العمال ۱۰۹٦٧ ،
 و ، والسلسلة الصحيحة ۹۸۵ ، و ، موارد الظمآن للهيثمى ۱٦٩٣ ،

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله عَلَيْهُ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » « الخصائص الكبرى ٢٤٢/٢ . .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظِيمَ ، قَالَ : ﴿ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ﴾ (١) .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَّطابِ رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ لعبدالرَّحْمَانِ ،وَسَعْدٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَطَلْحَة ، وَالزُّبَيْرِ : أَنْشُدُكُمْ بالله الّذِى قامتْ لهُ السَّمُواتُ والأرضُ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ الله عَلَّالَة ، يقُولُ : « إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ، مَا تَركُنَا فَهُو صَدَقَةٌ » قالُوا : « اللَّهُمّ نَعَمْ »(٢) .

وإِنَّ الحَكَمَةَ : أَنَّ الأَنبياءَ لَا يُورَثُونَ أَلَّا يُظَنَّ بَهُمْ مُبطل أَنَّهُم يجمعُونَ الدُّنْيَا لِوَرَثَتِهِمْ ، فَقَطَعَ اللهُ عنْهُم ظنّ المُبْطل ، ولمْ يَجعُلْ لِلْوَرَثَةِ شيئًا .

وقالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الدِّينِ المَقْدِسِي ، المعنَى : والله أَعلَمُ : أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ أَنَهُ يَقَعُ فِي قَلْبِ الإِنْسَانِ شَهْوةَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ؛ ليأخذَ مالَهُ في الغَللِبِ ، فَنَزَّهَ الله تعالَى أَنْبِيَاءَهُ وأَهَالِيهِمْ عَنْ مَثْلِ لَلْ اللهِ الإِنْسَانِ شَهْوةَ مَوْتِ مُورِّئِهِ ؛ ليأخذ مالَهُ في الغَللِبِ ، فَنَزَّهَ الله تعالَى عِكَاية عَنْ زَكْرِيًّا : ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . فَلَكُ بِعَلْمُ الله فِي أُولَادِكُم ﴾ (1) . وقوله تقدَّسَ اسْمُه : ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أُولَادِكُم ﴾ (1) .

ُ فَالْجُوابُ ، أَنْ يُقَالَ : المرادُ الوِرَاثَةُ فِي النَّبُوَّةِ فِي العِلْمِ والدِّين لَا المَالُ . ويؤيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ عَيْلِكِمْ : ( العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ »(°) وأما ﴿ يُوصِيكُمُ الله﴾ فهي عامَّةٌ ،

فيمنْ تَرَكَ شيئًا كَانَ / يملكهُ ، وَإِذَا ثبتَ أَنَّه وْقَفَهُ قَبْل مُوتِهِ . [ ١٨٢ و ]

فلم يخلف مايوُرثُ عنْه فلم يُورَث ، وعلى تقديرِ أَنّه خلَّفَ شيئاً مما كان يَمْلكهُ ، فدنحُولُهُ فى الخطابِ قابلٌ للتَّخْصِيصِ لِما عُرِفَ مِنْ كثرةِ خَصَائِصِهِ عَلَيْكُ ، وقد صَحّ عنْه لَا يورَثُ ، فَخُصّ مِنْ عُمُومِ المَخاطَبِينَ وَهُمُ الْأُمَّةُ .

(۱) و صحیح البخاری ۹۲/۶ ، ۹۷ ، ۹۷ ، و ۲۰/۰ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، و ۱۷۷ ، و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۲۷ و ۱۸۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ ه و و صحیح مسلم و فی الجهادب ۱۵ رقم ۶۹ ب ۱۲ رقم ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۶ ، ۵۲ و ۱۲۰۸ و ۱۲۲۸ و ۱۲۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۲۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۲۰۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۸

- (٢) سنن النسائى ( المجتبى ) ١٣٢/٧ ، وأيضا في الفيءب ١ وكذا ١٣٦/٧ و الشمائل للترمذي ٢١٦ .
  - (٣) سورة مريم الآيتان ٥ ، ٦٠ .
  - (٤) سورة النساء من الآية ١١ .

(٥) ه ابن ماجة ٢٢٣ ه و ه تلخيص الحبير لابن حجر ١٦٤/٣ » و ه إتحاف السادة المتقين ٢١/١ ، ٣٣٨ ، ٤٥٠ ه و « كنز العمال ٢٨٦٧٩ » و ه تفسير القرطبي ٤١/٤ ، ٣١٤/١٣ » و « المغنى عن حمل الأسفار للعراق ٢/١ » و « التاريخ الكبير للبخارى ٣٣٧/٨ » و « كشف الخفاء للعجلوني ٢٢/٢ ، ٣٨ » و « تاريخ جرجان ٣٣٦ » و « الدرر المنتثرة ١١٤ » و « الأسرار المرفوعة لعلى القارى ٢٣٠ ، ٢٤٧ » .

#### الثالثة عشرة

وبأنّهُ ضَحَّى عنْ أُمَّتِهِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُضَحَّى عنْ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . رَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْها ، أنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّا لَهُ خَبَصًا أَقْرَنَ بِالمُصَلِّى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ هَاٰذَا عَنِّى ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي (١)﴾ .

### الرابعة عشرة

وبأنَّ لهُ أنْ يقضييَ بِعِلْمِهِ لِنَفْسِهِ ، ولوْ في الحُدوُد ، وفي غيرِهِ خلافٌ .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها : أَنَّ هِنْدَ بَنْتَ عُتْبَةً (٢) قالتْ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيكٌ (٣) فهلْ عَلَى من حرج أَنْ أُطعِمَ مِنَ الَّذِي لهُ عِيالَنَا ؟ ، فقالَ : ﴿ لَا حَرَجَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيكٌ (٣) فهلْ عَلَى من حرج أَنْ أُطعِمَ مِنَ الَّذِي لهُ عِيالَنَا ؟ ، فقالَ : ﴿ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيْهِم بِالمَعْرُوفِ (٤) ﴿ وَهَذَا هُوَ القضاءُ بِالعِلْمِ ، ذكر ذلْكَ البُخَارِيُّ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ المُنذِرِ ، والبَيْهَقِيُّ (٥) وغيرُهُمْ .

#### الخامسة عشرة

وبأن يحكم بغير دعوى ، ولا يجوز ذلك لغيره .

قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ : واستَدَلَّ بما رَوَى مُسْلِمٌ ، عنْ أنَسٍ ، رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رجلًا كانَ يُتَّهَمُ بأمَّ إِبْرَاهِيمَ ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَلِيٍّ ! و اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيُّ ! يَتَبَرَّدُ فِيهَا ، فقالَ لهُ عَلِيٍّ : اخْرُجْ فَناوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ ، لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ (٧) وقد وَرَدَ

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم ٢٢٨/٤ كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الخدرى عن أبيه عن جده ٥ هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه وأقره الذهبي و ٥ الخصائص الكبرى ٢٤٩/٣ ه .

 <sup>(</sup>۲) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، امرأة أبي سفيان بن حرب أم معاوية . ترجمتها في : و الثقات ٤٣٩/٣ ،
 و و الطبقات ٢٣٥/٨ و و الإصابة ٤٠٥٤ ، و و تاريخ الصحابة ٤٥٩ ت ١٣٧ ، و و شرح الزرقاني ٣١٦/٢ ،

<sup>(</sup>٣) مسيك : أى شحيح وبخيل واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي : أحدهما مَسِيك ، والثانى : مِسَيك ، وهذا الثانى هو الأشهر في روايات المحدثين ، والأولى أصبح عند أهل العربية ، وهما جميعاً للمبالغة . د تعليق عبد الباق على مسلم ٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٣٣٩/٣ حديث ٩ كتاب الأضحية ٣٠ قضية هند ٤ و ٥ صحيح البخارى ١٧٢٥٣ و ٩ وفتح البارى ١٣٩/١٣ ٤ و ٥ سنن أبي داود ٣٥٣٣ البارى ١٣٩/١٣ ٥ و ٥ سنن أبي داود ٣٥٣٣ و ٥ سنن أبي داود ٣٥٣٣ و و كنز العمال ٤٥٨٦١ ٥ و ٥ العسقلاني ١٢٣/١٣ ٥ و والعسقلاني ١٢٣/١٣ ٥ و والعسقلاني ٢٢/١٣ ١ و والعسقلاني ٢٢/١٣ ١ و والعسقلاني ٢٢٧/١٠ ٥ و القسطلاني ٢٧٧/١٠ ١ باب ١٣ كتاب الأحكام وكتاب المظالم باب ١٨ .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص الكبرى ٢٤٢/٢ ، ٢٤٣ ، ٠

<sup>(</sup>٦) ركى : الركى البئر .

 <sup>(</sup>٧) ف ٥ مسلم ٥ فكف على عنه . ثم أتى النبي عليه فقال : يا رسول الله ! إنه نجبوب . ماله ذكر ٥ . راجع ٥ صحيح مسلم ٢١٣٩/٤ برقم ٢٧٧١ ٥كتاب التوبة ٤٩ باب ١١ .

تسمِيةُ هذا مَأْثُوراً ، والذِى كان يتَّهم بِهَا ماريةَ ، فقالَ النَّاسُ : عِلْجُ يَدْخُلُ عَلَى عِلْجَةٍ ، فأمرَ رَسُولُ الله عَلِيْكِ بِقَتْلِهِ .

قال الحيْضَرِئُ : والاسْتِدْلَال بهِ على ما دعاه غيْرَ مُسَلَّمٍ ، فإنّ الحديثَ قد استَشْكَلَهُ جماعةٌ من العُلَمَاء .

قال ابْنُ جريرٍ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَذَكُورُ مَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَفَي عَهْدِهَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَى مارِيةَ ، فَقَالَ : وَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فأَمَرَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ بِقَتْلِهِ لنقْض عَهْدِهِ .

وقال النَّوْوِيُّ تبعاً للقاضي ، قيل لعلَّهُ كانَ منافقاً ومستَجقًا للقتُلِ بطريق آخر ، أو جعَلَ هذَا عركاً نفاق وعْدِهِ لا بِالزِّنَا ، وَكَفَّ عَلِيًّ اعتقاد أن القتْل بالزِّنَا ، وقد علمَ انتفاءُ ذلكَ ، وف ذلكَ نظر أيضا ، لأنا نعتبر نفى ظن الزِّنا من مارية ، فإنه لو أمَر بقتلِهِ ذلك لأَمَر بإقامَةِ الحدِّ عليْهَا أيضاً ، ولم يقعْ ذلك \_ مَعَاذَ الله \_ أن يختلج في خاطر ، أو يُتفوَّه بِهِ ، وأحسن ما يُقالُ في الجوابِ ما أشارَ اللهِ أَبُو محمد بن حَزْمٍ في الإيصال فإنَّه قالَ : مَنْ ظَنَّ أَنَهُ عَلَيْكُ أَمَر بقتلِهِ حقيقةً بغير بَينةٍ ولا إقرارٍ فقلْ جَهِلَ ، وإنّما كانَ النّبِي عَلِيهِ أَنْهُ بَرِيءٌ مَما نُسِبَ إلَيْهِ ، وَرُمِي بِهِ ، وأنّ الّذِي يُنْسَبُ إليه كذبّ ، فأرادَ عَلِيها أَلهُ إظهارَ النّاسِ عَلَى بَرَاءَتِهِ بوقفهِمْ علَى ذلكَ مُشَاهَدةً ، فَبَعَثَ عليًا ومَنْ مَعَهُ ، فشاهدوه مُجُوبًا \_ أي مقطوع الذّكرِ فلم يمكنه / قتْلُهُ ، لبراءتِهِ مِما نُسِبَ إليْهِ ، [لايم المَاكِن السّكينَ ليَشُقُهُ وجُعلَ هَذَا نظيرُ قصاّةِ سُلَيْمانَ في حُكْمِهِ بيْن المرأتينَ المختلفَتِيْن في الوَلَدِ ، فَطَلَبَ السّكينَ ليَشُقَهُ وجُعلَ هَذَا نظيرُ قصاّةِ سُلَيْمانَ في حُكْمِهِ بيْن المرأتينَ المختلفَتيْن في الوَلَدِ ، فَطَلَبَ السّكينَ ليَشُقَهُ وصُغْمَو ؛ إلْهَاماً لِظُهُورِ الحَقّ ، وهَذَا أَحْسَنُ . انتهى كلام الحيضرى .

### السادسة عشرة

وبأن له أن يحكم لنفسه<sup>(۱)</sup> .

السابعة عشرة

ولفرعه<sup>(۱)</sup> .

الثامنة عشرة

ويشهد لنفسه<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) راجع : ٥ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/٢٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) لأن المنع في حق غيره للربية وهي منتفية عنه قطعاً • المرجع السابق • .

<sup>(</sup>٣) ٥ المرجع السابق ٥ .

#### التاسعة عشرة

ولفرعه<sup>(۱)</sup> .

### العشسرون

وبقبول شهادة من له<sup>(۱)</sup> .

### الحادية والعشرون

وبالهدية ، بخلاف غيره من الحكام .

لأنه والأنبياءُ صلوَاتُ الله وسلامُهُ عليهِمْ أَجْمَعِينَ ، لا يجوزُ عليهم الهَوَى . وإنّما مُنِعَ النَحَاكِمُ مِنَ الحَكِم لنَفْسِهِ ولوَلَدِهِ ، لأنّهُ يجوزُ عليْه الهَوَى ، فمنعَ من ذَلك ، والمعْصُومُ لا يَجُوزُ عليْه ذَلك ، فجازَلهُ ، ولأنّ الهَدِيَّةَ إِنّما حرمتْ عَلَى الحكّام ؛ حوفاً عليهُم من الزيْغ عَنِ الشَّرِيعةِ .

# الثانية والعشرون

وَبَعَدَمِ كَرَاهَةِ الحُكْمِ والْفَتْوَى حَالَ الغَضِبِ ، لأَنَّهُ لا يَخَافُ عَلَيْهُ مِن الغَضَبِ مَا يَخَافُ عَلَى عَيْرِهِ(٢) ، ذكرهُ النَّووِيُّ في ٩ شرح مسلم ﴾ عند حديثِ اللَّقَطَة(١) ، فإنَّه عَلَيْكُ أَفْتَى فِيه ، وقَدْ غَضِبَ حَتَّى احْمَرُّتْ وَجَنَاهُ(٥)

### الثالثة والعشرون

وبأن من يحكم له قتل من سبه أو جهله ، قاله ابن منيع ، وذلك إلى القضاء لنفسه .

### الرابعة والعشرون

وبأن له أن يحمى الموات لنفسه أنه لم يقع ذلك له ، وليس لغيره من بعدهم أن يحموا لأنفسهم .

<sup>(</sup>١) لانتفاء الربية . ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٢) و المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) إذ غضبه 🌉 لا لحظ نفسه .

<sup>(</sup>٤) كما في الصحيحين أن النبي علي سأله رجل عن اللقطة فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه ، قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه فقال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب ، راجع : « شرح الزرقاني ٧٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٥) و الخصائص ٢٤٣/٢ . .

رَوَى البُخَارِئُ ، عَنْ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَة (١) رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْظِيمِ قالَ : • لَا حِمَّى إِلَّا لله وَلرَسُولِهِ إِ(٢) .

### الخامسة والعشرون

وبأنه لا ينقض ما حماه عَلِيْكُ ومن أخذ شيئا مما حماه ضمن قيمته في الأصح ، بخلاف ما حماه غيره من الأثمة ، أو رعاه ذو قوة فلا غرم عليه .

### السادسة والعشرون

وَبِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ والشَّرَابَ مِنْ مالِكِهمَا والمحتاج إليهِمَا ، وعليْهِ الْبَذْلُ ويُفْدِي بمُهْجَتِهِ مُهْجَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، قالَ الله سُبْحانهُ وتعالى : ﴿النَّبِيّ أُولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣)﴾ .

# السابعة والعشرون

وبأنَّهُ لَوْ قَصَدَهُ ظَالمٌ وَجبَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفسُهُ دُونَهُ .

وَفِي ﴿ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ﴾ عَنِ الفُورَانى (٤) وعَيْرِهِ . قالَ الجَلَالُ البُلْقِينَّى وغيرُهُ ، وهَذْاَ مُتَعَقَّبٌ ، فإن قاصد نفسه كافر ، والكافر يَجبُ دَفْعُهُ عَنْ كلّ مسِلمٍ ، فلًا نُحصُوصيَّةَ حينئذ .

ترجمته فى : ٥ طبقات الشافعية الخبرى ١٠٩/٥ و ووفيات الاعيان ٣١٤/٣ و ومراة الجنان ٨٤/٣ و و دلسان الميزان ٣٣٣/٣ . و د الأنساب ص ٤٣٢ ب ، و د تبذيب الأسماء واللغات ٢٨٠/٣ ، و دالبداية والنهاية ٩٨/١٢ ، و دالعبر ٣٤٧/٣ ، و دشذرات الذهب ٣٠٩/٣ ، و داللباب ٢٢٥/٢ ، و دالأعلام ١٠٠/٤ ، و د الكامل ٢٣/١ .

<sup>(</sup>١) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر بن عوف بن عامر بن الليث بن بكر الليثي ، هاجر إلى النبي عليه الله وعداده في أهل الطائف ، مات في خلافة عمر كان ينزل ودان .

له ترجمة في : الثقات ١٩٥/٣ ، و والإصابة ١٨٤/٢ ، و وتاريخ الصحابة ١٣٧ ت ٦٧٦ .

<sup>(</sup>۲) وصحیح البخاری ۱۶۸/۳ ، ۷۷/۶ ، ۷۷ و وأبو داود فی سننه ۳۰۸۳ و الإمام أحمد فی و فی المسند ۳۸/۳ ، ۷۱ ، ۷۳ و و السنن الکبری للبیهتی ۱۶۷/۱ و ۱۶۷/۷ و ۱۹۷۷ و و الحاکم فی المستدرك ۲۱/۳ هو ۴ عبد الرزاق فی مصنفه ۱۹۷۰ و و موارد الظمآن للبیهمی ۱۹۲۰ ، ۱۹۵۹ و و هجمع الزوائد ۱۸۵۶ و و ومسند الشافعی ۳۸۱ هو و تلخیص الحبیر لابن حجر ۲۸۰/۲ و و کنز العمال ۱۱۰۲ ، ۱۹۷۹ و و سنن الدارقطنی ۲۳۸/۶ و و التمهید لابن عبد البر ۱۲/۹ و و حلیة الأولیاء کار۳۰۸ و و تازیخ أصفهان ۲۱۱/۱ ، ۳۲۷ و و ابن أبی شبیة فی مصنفه ۳۰۳/۷ و و المعجم الکبیر للطبرانی ۹۰/۸ و و مسند الحمیدی ۷۸۲ و و تغلیق التعلیق لابن حجر العسقلانی ۸۲۰ ه .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ٦ . وقال علي : و أنا أولى بكل مؤمن من نفسه و لكن لم ينقل أنه فعل هذا المباح بل كان يؤثر
 على نفسه . قال الشيخان بل ولا معظم المباحات . و راجع شرح الزرقاني ٧٣٨/٥ و .

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزى الفورانى ، فقيه من علماء الأصول والفروع ولد بمرو سنة ٣٨٨ هـ وصنف فى الأصول والحلاف والجدل والملل والنحل ومات بمرو فى شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة . ترجمته فى : ٥ طبقات الشافعية الكبرى ٥/٩٠ ٥ و ووفيات الأعيان ٣١٤/٢ ٥ و ومرآة الجنان ٨٤/٣ ٥ و و لسان الميزان ٤٣٣/٣ ٥

قالَ الحَيْضَرِئُ : وهذا صحيح بالنّسَبة إلى قاصدِهِ فقطْ ، لكنْ يدعى الخُصُوصِيّة في ذلكَ مِنْ جهتيْنِ أُخْرَيْنِ : احدهما أنّه يجبُ بذُلُ النّفْسِ في الدَّفْع عنْه عَلَيْ الخُوفِ عَلَى النّفْس بخلافِ غيرِهِ منَ الأُمَّةِ ، فإنَّهُ لَا يجبُ الدَّفْعُ مَعَ الحَوف كا قرّرَهُ الرَّافِعِيُّ والنَّووِيُّ في ﴿ كِتَابِ الصيد ﴾ والجهةُ النَّانِيةُ في الخصوصيّةِ أنّ قاصِدَ غيرٍ / النبي عَلَيْ مسلمًا ، لا يكفر / [ ١٨٣ و ] ولو وجب الدّفعُ ، وقاصِدُه عَلَيْ بذلكَ(١)

### الثامنة والعشرون

قيل: وبأن له القتل بعد الأمان.

قَالَهُ ابنُ القَاصِّ(٢) فيما نقلهُ الإمَامُ(٢) ، والرَّافِعِيُّ ، وغيرُهَما عنْه وخطأُوهُ فِيهِ ١٠٠٠ .

وقالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ فِيمَا ذكرهُ الزَّركشِيُّ عنْه : هَذَا النَّقُل فِيهِ خَلَّل ، والَّذِي في ﴿ التلخيصِ ﴾ كَأَنّه يجوزُ لهُ القتل في الحَرِم ، بعْدَ إعطاءِ الأَمَانِ قال : وهَلْذَا لا يُطابِقُ ما حُكِيَ عنْه ، لأَنّ ذَلكِ يُعْرفُ باطلاعه إلى جَوَازِ قَتْل مَنْ أَمْنَهُ ، وهَلْذَا بظاهرِه يُعطى أنه إذا قالَ : مَنْ دَخَل الحرمَ فهوَ آمِنَ ، فدخلَ شخص الحرمَ ، وكان ثَمَّ سبب يقتضي قُتْلَهُ ، أبيح لهُ قَتْله ، ولذَا قالَ ابنُ اللَقِّنِ : إنّه رَآهُ كذلكَ في التَّلْخِيص ﴾ فظهرَ بهذا أنَّ ابن القاص قصد قِصَّة عَبْدَالله بن خَطلَ (\*) .

رَوَى الشَّيخَانِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ ذَخَلَ مكَّةَ يُومَ الفَتْج ،

<sup>(</sup>۱) و شرح الزرقاني على المواهب ، ۲۲۸/۰ ، ۳۲۲ ه .

<sup>(</sup>۲) ابن القاص: هو أبو العباس أحمد بن الطبرى البغدادى بن القاص ، عاش أولاً في طبرستان ، ثم طرسوس ، ويقال ; إنه حصل على هذا اللقب لأنه كان واعظاً ممتازاً ، وكان تلميذاً لأحمد بن عمر بن سريج وتوفى سنة ٩٣٥ هـ/٩٤٦ م ، له ترجمة ف : وطبقات الشافعية للعبادى ٧٣ ـ ٧٤ ٥ و وطبقات الفقهاء للشيرازى ٩١ ٥ و ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢٧/١ ٥ و وطبقات الشافعية للسبكي ١٠٣/٢ ـ ١٠٣/٤ و وشلرات الذهب لابن العماد ٣٣٩/٣ ٥ و والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٣٩٤/٣ ٥ و والإعلام للزركل ١٠٣/٢ و ومعجم المؤلفين لكحالة ١٩٤١ ٥ و وتاريخ التراث العربي لسيزكين ١٨٥/٢ ، و ١٨٥ ت ١١ ٥ . و والإعلام للزركل ١٨٥/١ ، و معجم المؤلفين لكحالة ١٩٤١ ٥ و وتاريخ التراث العربي لسيزكين ١٨٥/٢ ، و ١٨٥ ت ١١ ٥ .

<sup>(</sup>٤) والخصائص الكبرى ٢٤٢/٢ ه .

<sup>(•)</sup> هو عبد العزى بن خطل كان قد أسلم ، وسماه رسول الله على عبدالله وهاجر إلى المدينة وبعثه رسول الله على ساعياً ، وبعث معه رجلال من خزاعة وكان يصنع له طعامه ويخدمه فنزلا فى مجمع ـ تجتمع فيه الأعراب يؤدون فيه الصدقة ـ فأمره أن يصنع له طعاماً ونام نصف النهار ، واستيقظ ، والخزاعي ناهم ، ولم يصنع له شيئاً ، فَعَدى عليه فضربه فقتله ، وارتد عن الإسلام ، وهرب إلى مكة ، وكان يقول الشعر يهجو به رسول الله على وكان له قينتان ، وكانتا فاسقتين فيأمرهما ابن خطل أن يغنيا بجاء رسول الله على المدى والرشاد ٣٣٨/٥ .

وَعَلَى رأْسِهِ المِغْفَرُ ١٧ ، فلمّا نَزَعهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَارَسُولَ الله : ( ابن خَطَل مُتَعَلَّقُ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ : ( اثْتُلُوهُ (٢) . التَّلُوهُ (٢) .

وابنْ القَاص رَحِمهُ الله تعالَى مَعْنُورٌ ، فإنّه لمّا رَأَى حديثَ الْآمَانِ في دُخُولِ المسجِدِ وَحْدَهُ ، ورَأَى في هَـٰذَا الحديثِ الأَمْرَ بقتْلِ ابن ِخطَل أَبْسَطَ هَـٰذِهِ الخصُوصِيّة .

وَهَـٰذَا نَهَايَةُ أَمْرِ الْفَقِيهِ : جَمَعاً بينَ الأحاديثِ ، لكنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ لمَّا أَمَّنَ النَّاسَ استثنى ابنَ خَطَلَ وغيرَهُ ، كما سبقَ في و غَزْوةِ الفَتْجِ<sup>٣٧</sup>﴾ .

### التاسعة والعشرون

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَه رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمّ إِنِّى اللهُ عَنْدُكُ عَنْدُكُ عَنْدُكُ عَهْدًا لَا تُخلُفُهُ ﴿ ﴾ ، فإنَّماً أَنَا بَشِرٌ فَأَىّ المؤمِنِينَ آذَيْتُهُ ، أو سَبَبْتُهُ ، أو لَعَنْتُهُ ، أو جَلَدْتُهُ فاجعلها لهُ زكاةً وصلاةً وقُرْبةً ثُقَرِّ بُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ ﴾ .

ورَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قالتْ : دَخَلَ (٢٠ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قالتْ : دَخَلَ (١٠ عَلَيْ مَا هُوَ ؟ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنُهما وَسَبَّهُمُّا ، فَلَمَّا خَرَجَا ، قُلْتُ وَرَجُلَانِ (١٠ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ مَا لَانِ قال : د ومَاذَاكِ ؟ ، قالتْ (١٠ أَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله : د ومَاذَاكِ ؟ ، قالتْ (١٠ أَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) المغفر هو ما يلبس على الراس من درع الحديد .

<sup>(</sup>۲) ه سبل الهدی والرشاد ۳۳۹/۵ و رواه : مالك ، والشیخان ، وأخرجه و مسلم ه فی كتاب الحج ۱۵ باب ۸۶ برقم ۱۳۵۸ من الجزء ۲ . وأخرجه : هالبخاری ۲۰۱۳ و ۱۵۶۸ ، ۱۵۵ و و أبو داود ۲۸۰ و ۱۶۹ و ۱۵۹ ، ۲۰۱ و ۲۰۰۸ و ۲۰۳ ، ۲۳۳ و ۱۵۹ ه و و السنن الكبری للبيهقی و ۹۰/۸ و ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ و والسنن الكبری للبيهقی ۱۸۷/ و ۳۰/۸ و ۳۰۲۳ و ۱۸۶۰ و ۱۸۶۰ و ۱۸۶۰ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۶۰ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۳۰۱/۱ و ۳۰/۱ و ۳۰/

<sup>(</sup>٣) انظر : ٥ سبل الهدى والرشاد ٥/٣٣٨ ٥ وما بعدها بتحقيق أستاذنا فهم شلتوت وآخر .

<sup>(\$)</sup> عبارة ٥ أى باللعن وغيره ٥ زيادة من ٥ الخصائص ٢٤٢/٢ ٥ وراجع : الزرقاني في شرحه ٢٤١/٥ ، ٢٤٢ ٥ .

 <sup>(</sup>٠) وجوباً عليك ، أو باستحقاق لى ، وإنما رحمة منك ، فماذا عليه إذا أخلف وعده إذ هو مريد لا مكره له .

<sup>(</sup>٦) و صحیح مسلم ۲۰۰۹/۵ و کتاب البر والصلة والآداب ٤٥ باب ٢٥ برقم ٩٣ ، ٢٦٠٧ و و فتح الباری ١٧١/١١ و والمسند ٣٦٦/٧ ، و ١٦١٦/٧ و و السنن الكبرى ٣١/٧ ، و ومشكاة المصابح ٢٢٢٤ ، و و تلخيص الحبير ١٣٦/٣ ، و وعبد الرزاق ٣٩٠٠ ، ٢٠٢٩ ، و والحاوى ١٦/٧ » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و دخلت و واالتصويب من المصدر .

 <sup>(</sup>A) في الأصل و ورجلان و والمثبت من المصدر

<sup>(</sup>٩)) عبارة و من الخير ، زيادة من و مسلم ، .

<sup>(</sup>١٠) لفظ و قالت و زيادة من و مسلم و .

و لَعَنْتَهِما وسَبَبْتَهُما ، قالَ : و أَوَمَا عَلِمْت مَاشَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِي ؟ ، قُلْتُ : و اللَّهُمَّ إِنِي بَشَرَّ أَرْضَى كَما يَرْضَى البَشَرُ ، وأَغْضَبُ كمَا يَغْضَبُ البَشَر ، فأيَّما أحدٌ دعوت عليْه مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَة لَيْسَ لَها بأَهْل ، أَن تَجعلهَا لَهُ طهوراً ، وزَكاةً وقربةً تقَربُهُ بها إليْك يومَ القِيَامَةِ (١) ، اهـ .

ورَوَى النَّووِى هذهِ الأحادِيثُ مُنَبِّهةً عَلَى ما كانَ عليْه عَلَيْكُ من الشَّفَقةِ على أُمَّته ، ومن الاغتناءِ بمصالهِمْ ، والاحتياطِ لهُمْ ، والرَّغبةِ في كلّ ما يَنْفَعُهم ، وهذهِ الرَّواية الأحيرةُ تُبَيِّنُ المرادَ من الرَّواياتِ المُطْلَقَةِ ، وأنَّه يكونُ دعاؤُهُ عليْه وسَبُّه / ونحو ذَلِكَ ، إذا لمْ يكنْ / [ ١٨٣ ظ ] الرّواياتِ المُطْلَقَةِ ، وكانَ مُسْلِماً ، وإلا فقدْ دَعَا رَسُولُ الله عَلَيْكُ على الكفّارِ والمنافقينَ ، ولم يَكُنْ رحمة لهُمْ .

فإنْ قيلَ : فكيفَ يدعُو عَلَى مَنْ لَيْسَ بأهلِ للدُّعاء عليهِ ، أو يَسُبَّه ، أو يَلْعنهُ أو نحو ذلك . فالجوابُ مِنْ وَجْهين :

أحدهمًا : أنَّ المُراد ليْس بأهل لذلك ، عند الله تعالى فى باطن الأمْرِ ، ولكنَّهُ فى الظَّاهِرِ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ ، فيظهرُ لَهُ عَلَيْكُ استحقاقُهُ لذلك بأمارَةٍ شرعيّةٍ ، ويكونُ فى باطن الأمْرِ ليسَ أهلًا لذلك ، وهُوَ عَلَيْكُ مأمورٌ بالحكيم بالظّاهِرِ ، والله يتولَّى السَّرَائِر انتهى .

وهذا الجوابُ ذَكَرَه المَازَرِى (")، وهوَ مَبْنِتَى على قولِ مَنْ قالَ : إِنَّهُ كَانَ يجتهدُ في الْاحْكَامِ ، ويحكُمُ بَما أَدَّى إليهِ اجتهادُهُ ، وأمَّا مَنْ قالَ : لَا يَحكُمُ إِلَّا بالوحي فَلَا يَتَأَثَّى عليْه هذَا الجَوابُ . الثّانى : أنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبّه ودَّقَائِهِ وَنحوه ليْس بمقصودٍ ، بل هُو مّما جَرَتْ بِهِ عادَةُ الْعَرَبِ في فَصْلِ كلامِهَا بِلا نِيَّةٍ ، كقولِهِ لغيْرٍ واحدٍ : و تَربَتْ يَمينكَ (") ، وو عَقْرَى حَلْقَى (اللهُ عَلَمُ واحدٍ : و تَربَتْ يَمينكَ (") ، وو عَقْرَى حَلْقَى (اللهُ عَلَمُ واحدٍ : و تَربَتْ يَمينكَ (") ، وو عَقْرَى حَلْقَى (") ، ومثل

<sup>(</sup>١) ٥ صحيح مسلم ٢٠٠٧/٤. برقم ٢٦٠٠ ٤ كتاب البر والصلة والاداب مع اختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) راجع: « مسلم في رقم ٩ أُو ١٠ ، ﴿ و «ابن أبي شيبة ٢٨٨/٤ » و « مشكل الآثار ٢٧٦/٣ » و «السلسلة الصحيحة للألباني ٨٦ ، ٥ و و البخارى ١٥١/٦ و و السنن الكبرى للألباني ٨٦ ، ٥ . و و المسند ٢٧٦٦ و و السنن الكبرى للبيه المحمد المحمد

<sup>(</sup>٤) وابن ماجة ٢٠٢١/٢ برقم ٣٠٧٣ ، وعقرى حلقى . ف : ه النباية ه أى : عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها ، وظاهره الدعاء عليها ، وليس بدعاء في الحقيقة ، وهو في مذهبهم معروف ، قال أبو عبيد : الصواب : عَقَرًا حَلْقًا ، لأنهما مصدرا عقر وحلق قال الزمخشرى هما صفتان للمرأة المشتومة أى أنها تعقر قومها وتحلقهم ، أى تستأصلهم من شؤمها عليهم وراجع هامش ابن ماجة ١٠٢١/٢ تعليق الشيخ محمد عبد الباق ، وأيضاً : و المسند ٥٨/٦ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٦٦ ، و و السنن الكبرى للببهتي ما ١٦٣/٥ ، و و السنن الكبرى للببهتي ما ١٦٣/٥ ، و و السنن الكبرى البهتي

و لَا كَبرتْ سِنْكَ ('') ، وو لَا أَشْبَعَ الله بطْنَهَ '' ) ونحو ذلك مّما لا يقصدُ منهُ حقيقةَ الدُّعاءِ ، فخافَ عَلَيْكُ أَنْ يُصَادِفَ شيئاً منْ ذلك إجابَة ، فسأل الله سبحانهُ وتعالى ، ورغبَ إليهِ أَنْ يَجْعَلَ ذلكِ رحمةً وكفارةً وأجراً ، وهم لذا إنّما كانَ يَقَعُ منه في النَّادِرِ الشَّاذَ من الزَّمَانِ ، ولم يكنْ رَسُولُ الله عَلَيْكِ فَاحِشاً ولا مُتَفَحِّمًا ، ولا لَعَاناً ، ولا مُنتقِماً لنفسيهِ . وقيلَ لَهُ : ادْع عَلَى دَوْسٍ . فقالَ : و اللَّهُمّ فاحِشاً ولا مُتَفَحِّمًا ، ولا لَعَاناً ، ولا مُنتقِماً لنفسيهِ . وقيلَ لَهُ : ادْع عَلَى دَوْسٍ . فقالَ : و اللَّهُمّ الْمُد دَوْساً '' و اللَّهُمّ أَعْفر لقومِي فَإِنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ '' وهذا أيضاً ذكرهُ المَازَرِي ، وأَشَارَ القاضيي '' والله ترجيحهِ .

وقالَ الحافظُ : وهُوَ حَسَنَّ إِلَّا أَنَه يَرِدُ عليْه قولهُ في إحْدَى الرَّوَايَات ، أَوْ جلدتهُ ، إِذْ لا يقعُ الجَلْدُ عَنْ غيرِ قصدٍ ، وقد سَاق الجميع مَسَاقاً واحداً إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى الجَلْدَةِ الواحِدَة فَيتَجه(١٦) .

#### الثلاثون

وَبِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ لَالِهِ قطعاً وهُمْ بَنُو هَاشِيمٍ ، وبنُو المطَّلِبِ في الاَّصَّحَ ، وفي غَيْرِ آلِهِ خلافً والصَّحيح الصحة ، وفي وجهٍ : لَا يصحُّ لإبهامِ اللَّفظ وتردده بين القرابةِ فالخصوصيّة على وجهٍ .

# الحادية والثلاثون

وبِجَوَازِ القُبْلة وهُو صَائِم مِنْ غَيْرِ كراهَةٍ ، وفي حقّ غيرِهِ ممّنْ تَتحرَكُ شهوَئُهُ فحرامٌ في حقّهِ في الأَصَعّ .

<sup>(</sup>۱) ۵ شرح الزرقاني ۲٤١/۵ . .

 <sup>(</sup>٣) دمسلم ، في البر والصلة ب ٢٥ رقم ٩٥ و « السلسلة الصحيحة ٨٦ » و «دلائل النبوة للبيهقي ٢٤٣/٦ » و « البداية والنباية ٦٩٢/٦ ، ١٩٢/٨ ، ١٩٢/٨ ».

<sup>(</sup>۳) د صحیح البخاری ٤/٤ و ٥٥/٥٠ و ١٠٥/٨ ه و د مسلم فی فضائل الصحابة ١٩٨ ه و د للسند ٢٤٣/٢ ، ٢٤٢ ه و ١٩٦٠ ه و ١٩٦٠ ه و ١٩٤٠١ و ١٩٢/١١ و ١٩٢/١١ ه و ١٩٦٠ ه و ١٩٤٠١ ه و ١٩٠٤٠ ه و ١٩٤٠١ ه و ١٩٠٠ ه و ١٩٠٠ ه و ١٩٤٠١ ه و ١٩٤٠٢ ه و ١٩٤٠١ ه و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ ه و ١٩٠٠

<sup>(3)</sup> ه البخارى ٢١٤/٤ ه و ه المسند ٢٠٤/١ ه و ه مجمع الزوائد ٢١٧/٦ ه و ه الطبرى ١٣/١ ه والترغيب ٣٩/٣ ٤ ه و والقرطبى ١٩٩/٤ ه و المسند ١٩٩/١ ه و ه الشغا ٢٢٢/١ ه و همشكل الآثار ١٨٩/٣ ه و الدر المنثور ٩٥/٣ ه و والقرطبى ١٩٩/٤ ه و الدر المنثور ٩٥/٣ ه و والمعجم الكبير للطبرانى ٢٥٨/٦ ه و ه إتحاف السادة المتقين ٥٤/٥ و ٩٣/٧ م ٢٠٠ ، ١٠٨ و ه كنز العمال ٣٦٠ ، ٢٥٨ ه و و فتح البارى ٣٧٣/٧ و ٢٨٢/١٢ ه .

<sup>(</sup>٠) في : • شرح الزرقاني ٢٤١/٥ ، و •أشار عياض إلى ترجيع هذا الجواب .

<sup>(</sup>٦) ١ شرح الزرقاني على المواهب ٢٤١٥ ، ٢٤٢ ه

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله تعالى عنها : ﴿ وَأَيَّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَما كَانَ رَسُولُ الله عَلَظَهُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ﴾ .

### الثانية والثلاثون

وبأنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي فِي يَمِينِهِ ، ولو بَعْدَ حينٍ ، إذَا كانَ نَاسِياً بخلافِ غيرِه ، فإنَّه لا يَسْتَثْنِي إلَّا في صُلْبِ يَمِينِهِ .

### الثالثة والثلاثون

/ قيل : وبأنّه كانَ يقهر فى طعامِهِ ويأكل منْهُ مَعَهُ بِخلافِ غيرِهِ للنَّهْي / [ ١٨٤ و ] عنْه ، ذكرُه ابن القَاصّ ، والقُضَاعِيّ ، ولمْ يوافِقًا عَلَى ذَلْكِ .

رَوَى البِيْهِ قَيْ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ يَوْماً مِنْ شِعْبِ أَطيل ، وقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وبَيْنَ أَيْديناً تَمْر عَلَى تُرْسٍ ، أَوْ جَفْنَةٍ فَدعوناه إليْهِ فأَكُلَ مَعَناه وَمَا مَسُّ مَا اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُّ مَا اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُّ مَا اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُّ اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُّ مَا اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُّ اللهِ عَلَى عَنْه وَمَا مَسُ

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، والبَيْهَقِيُّ ، عَنْ قَيْسٍ بنِ السُّكن (٢٠ : أنَّ الأُ شُعَتْ بنَ قَيْسٍ(٨) دَخَلَ على عبدالله

 <sup>(</sup>١) و النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الأثير ٣٦/١ ، : والأرب : الحاجة تعني أنه كان غالباً لهواه .
 وفى والخصائص الكبرى ٢٤٣/٢ ، أخرج الشيخان عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم .... ، الحديث .

وأخرج مسلم وابن ماجة عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يباشر وهو صامم وكان أملككم لإربه ۽ .

وأخرج البيهقي فء سننه ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها ، وراجع : ، شرح الزرقاني (٢٢٧/ ه .

<sup>﴿</sup>٢﴾ سورة الكهف من الآية ٢٤ .

٣٦) عبارة ٥ قال إذا نسيت ٥ زيادة من ٥ المعجم الكبير للطبراني ٥ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ و إذا نست ، والتصويب من و المعجم ، .

٥٦) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المعجم الكبير للطبراني ٩٠/١١ وقم ١١١١٤٣ ، ورواه في ٥ الصغير ٤١/٢ ، و ٥ الأوسط ٢٩٩ ، مجمع البحرين وفيه : عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف .

رجى و السنن الكبرى للبيهقى ٦٨/٧ ه .

 <sup>(</sup>٧) قيس بن السّكن الأسدى ، من خيار الكوفيين ، مات في إمارة مصعب بن الزبير له ترجمة في : ٥ الجمع ٤١٩/٢ ٥.
 و ٥ التهذيب ٣٩٧/٨ ٥ و ٥ التقريب ١٦٩٧ ٥ و ٥ الكاشف ٣٤٨/٣ ٥ و ٥ مشاهير علماء الأمصار ١٦٦ ت ٧٦٧ ٥ .

 <sup>(</sup>A) الأشعث بن قيس بنت معد يكرب الكِيندى ، أبو محمد ، شهد صفين مع على بن أبى طالب مات بعد قتل على بن أبى
 طالب بأربعين ليلة ، وله ثلاث وستون سنة ، وكانت ابنته تحت الحسن بن على ، وإنما سمى الأشعث لشعوثة رأسه .

يومَ عَاشُوراءَ ، وهوَ يأكُلُ فقالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنِ فَكُلْ . قالَ : إنَّى صَائِمٌ قالَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرك<sup>(۱)</sup> ﴾ .

قَالَ البَيْهِقِيُّ : وفي هَـٰذَا أَخبَارٌ كَثِيرةٌ تَفْتضِي التَّخْصيص . والنَّهي لم يَثْبُتْ .

# الرابعة والثلاثون

وبأنَّه كانَ لا يَجتنبُ الطَّيبَ في الإخْرَام ، ونَهَانا عنْه ، لضعفِنَا عَنْ مِلْكِ الشَّهواتِ إذ الطَّيب من أسْبَاب الجِمَاعِ ودَوَاعيهِ .

ذكرهُ المُهَلَّبُ بنُ أبي صُفْرَةَ المَالِكِيّ ، وأبو الحسن بن القَصَّارِ (٢) وغيرُهُما ، ورجَّحَة القاضيي أبو بَكْرِ بن العَربِيِّ (٢) .

وَاستَدَلُوا لِذَالِكَ بقولِ عَائشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها ، كما في الصَّحِيح : ﴿ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله عَلِيِّ لِإِحْرِامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، ولجِلِّهِ حينَ يُجِلُّ<sup>(٤)</sup>» .

وأجابوا : بأنه كان يفعل ذلك قبل الاغتسال للإحرام .

واستُشْكُلَ بِقَوْلِ عَائِشَة رَضِيَ الله تعالَى عَنْها فى الصَّحيح : ﴿ كَأَنَّى أَنْظُر إِلَى وبيص الطَّيبِ في مَفارق رَسُولِ الله عَلِيْكِةِ وهُوَ مُحْرِمٌ ﴾(°) .

قَالَ الإسْمَاعِيلِيُّ : الوَبِيصُ الطَّيب : زيادةً عَلَى البُرَيقِ . والمرادُ بِهِ : التَّلَأَلُوُ فإنَّه يَدلَ على عَيْنِ قَائِمةٍ للرَّيحِ فَقَط<sup>(1)</sup> .

دله ترجمة فى : • الثقات ١٣/٣ ، و وطبقات ابن سعد ٢٢/٦ ، و • تاريخ خليفة ١١٦، ١٩٣، ١٩٩ ، و «السير ٢٧/٧ ، و • العبر ٣٧/٧ ، و • العبر ١١٨/١ ، و «تهذيب الكمال ١١٩ ، و « العبر ٢٧/٧ ، و • أسد الغابة ١١٨/١ ، و «تهذيب الكمال ١١٩ ، و « الإصابة ١١/١ ، و « خلاصة تذهيب الكمال ٣٦ ، و • مشاهير علماء الأمصار ٧٨ ت ٢٨ ، و • مشاهير علماء الأمصار ٧٨ ت ٢٨ ، و • تاريخ الصحابة ٣٥ ت ٣٠ » .

<sup>(</sup>١) و صحيح مسلم ٧٩٤/٢ برقم ١٢٧ ، كتاب الصيام ١٣ باب ١٩.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي كان تلميذاً لأبى بكر الأبهري ثم أصبح قاضياً ببغداد ، ويعد من كبار فقهاء المالكية ، وفيما عدا ذلك لا يعرف عن حياته شيئاً ، وتوفى ٣٩٨ هـ/١٠٠٨ م .

 <sup>(</sup>٣) القاضى أبو بكر محمد بن العربي الحافظ الفقيه المشهور و شرح الزرقاني على المواهب ٢٣٥/٥ . .

<sup>(2)</sup> ه المسلد ۲۰۹۱ ، ۱۸۲ ، ۲۳۷ ، ۲۰۹ ه و ه النسائی ۱۲۸ ، ۱۳۸ و کذا ۲۰۹/۱ ه و ه ابن خزیمه ۲۰۸۹ ه و ه فتح الباری ۲۷۰/۱۰ ه و ه البدایه والنهایه ۱۱۵/۰ ه و ه أبو داود ۱۷۶۵ ه .

<sup>(</sup>٥) و النهاية لابن الأثير ١٤٦/٥ . .

<sup>(</sup>٦) وفي : « الخصائص الكبرى ٢٤٣/٣ ، قال المالكية استدامة الطيب بعد الإحرام من خصائصه ، لأنه من دواعي النكاح فنهي الناس عنه ، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ولأنه حبب إليه فرخص له فيه ولمباشرته الملائكة لأجل الوحي » .

### الخامسة والثلاثون

قيل: وبأن له ألا يكفّر عن يمينه .

ذَكَرَ الزَّمْخُشَرِئُ (١) في ﴿ كَشَّافِهِ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ قَلْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (١) ﴾ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ مَلَ لِذَلِكَ ؟ فَنُقِلَ عِنِ الحَسَنِ : أَنَّه لم يُكَفِّر ، لِأَنَّهُ كَانَ مَغْفُوراً لَهُ . وقيلَ : إِنَّه كَانَ مَغْفُوراً لَهُ . وقيلَ : إِنَّه كَانَ مَغْفُوراً لَهُ . وقيلَ : إِنَّه كَانًى عَنْ يَمِينِهِ . قالَ القُرْطبي : وهو الأصح .

### السادسة والثلاثون

وبِأَنّه كَانَ يَدْعُو لِمَنْ شَاءَ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ ، لأَنّهُ مَنْصِبُهُ المَخَصُّوُصُ بِه ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَهُ حَيْثَ شَاءَ ، واسْتَدَلّ لذَلِك بما رَوَاه الشَيْخَانِ أَنّه عَلَيْ قَالَ : و اللّهُمّ صَلّ عَلَى آلِ أَبِي أُوْفَى (٢) ، ويكرَ ويكرَ ويكرِ ذَلِكَ ، كَا رَجَّحَهُ في و الرَّوْضَةِ ، وصحّحَهُ أَكْثُر المُتَأْخِرِين ، كَابْنِ النَّقِيبِ (١) في و مُخْتَصَرِ للْكَيْرِهِ ذَلِكَ ، كَا رَجَّحَهُ في و الرَّوْضَةِ ، وصحّحَهُ أَكْثُرُ المُتَأْخِرِين ، كَابْنِ النَّقِيبِ (١) في و مُخْتَصَرِ الكَيْفَايَة ، والدُّمَيْرِيّ (٥) ، وقيلَ : يَحْرُمُ (١) .

# السابعة والثلاثون

قِيلَ : وبصَلَاتِهِ عَلَى الغَائِبِ .

قالهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الحَنفيَّةِ ، والمَالِكِيَّة ، واستدَلُوا بأَشْياءَ رَدَّهَا عليْهِم ، غيرهمْ وقد بَسط ذَلِكَ الحَافظُ في و الفَتْح و(٧) :

<sup>(</sup>١) جار الله العلامة محمود الزمخشري صاحب ه التفسير . راجع : ، شرح الزرقاني ٢٣٥/٥ . .

<sup>(</sup>٢ُ) سورة التحريم من الآية ٢ وَالمُخاطَبُ بالآية أمنه فليس دَاخلاً فَيها عَلِيْكَ ، لأَنه لم يَثبَت أنه حلف ، ولأن للله غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر .

<sup>(</sup>۳) و صحیح البخاری ۱۹۰/۲ و ۱۹۰/۸ و ۱۹۰۸ و و صحیح مسلم/ الزکاة ۱۷۱ و و النسائی / الزکاة ب ۷ و و ابن ماجة ۱۷۹۱ و و النسائی / الزکاة ب ۷ و و ابن ماجة ۱۷۹۱ و و المسند للإمام أجمد ۱۹۰/۲ و ۲۵۸ و ۳۸۱ و و السنن الکبری للبیهتی ۱۵۲۲ و ۱۵۷۸ و ۷/۵ و ۷۸۳ و و « الرح السنة للبغوی ۱۶۰۸ و و تفسیر القرطبی ۱۹۳۱ و و الأذكار للنووی ۱۹۹ و و تفسیر القرطبی ۱۳۳/۱ و ۱۳۱۸ و و التاریخ للبخاری ۲۷۵/۳ و و تاریخ بغداد و ۱۳۱/۱۲ و و التاریخ للبخاری ۲۷۵/۳ و و منحة المعبود للساعاتی ۸۳۳ و و فتح الباری ۲۷۵/۲ و ۳۵ و ۱۳۲/۱۱ و ۱۳۹/۱۲ و ۱۳۰/۱۲ و ۱۳۹/۱۲ و ۱۳۰/۱۲ و ۱۳۰/۱

ه والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ٧٩ ، ١٣٧ ، و ه المصنف لابن أبي شيبة ١٩/٢ه .

<sup>(</sup>٤) القاضى العلامة أبو المعالى الشيخ شهاب الدين ابن النقيب المعروف بكاشف المفصل ، كان جامعاً للعلوم ، خصوصاً الخلاف والأصول ، وكان من رأيه ألا يتكلم بجواب المسألة بل يكتبها على ورقة ويدفعها إلى السائل مات سنة تماثاته انظر : « طبقات الشافعية لابن هداية الله ١٣٨ » .

<sup>(</sup>۰) هو محمد بن موسی بن عیسی الدّمیری ، کیال الدّین ، صاحب ، حیاة الحیوان ، له ، شرح المنهاج ، اشتهرت بمنه کرامات توفی سنة ۸۰۸ هـ .

انظر ترجمته في : • إنباء الغمر ٣٤٧/٥ ، للحافظ العسقلاني وه شذرات الذهب ٧٩/٧ ،

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني على المواهب ٢٤١/٥ . .

<sup>(</sup>Y) · الخصائص الكبرى ٢٤٠/٢ ، و ، شرح الزرقاني ٢٢٧/٥ . .

#### الثامنة والثلاثون

وبإدْخَالِ العُمْرَة عَلَى الحجّ

# ألتاسعة والثلاثون

قيل : وبإبَاحَةِ حَمْلِ الصَّغِيرِ في الصَّلَاةِ . نقلهُ في ﴿ الْفَتْحِ ﴾ عَنْ بعضِهِمْ ﴿ ﴾ .

# الأربعون

وبإقْطَاعِ الأرَاضِي قَبْلَ فَتَجِها ، ولأنَّ الله تعالى مَلَّكَهُ الأرْضَ كُلُّها .

وأَفْتَى الغَزَالَى ، كَا نَقَلَهُ عَنْهُ تَلْمَيْذُهُ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنِ العَرَبِي فِي « القانون » بِكُفْرِ مَنْ عَارَضَ أُولَادَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ (٢) ، فِيمَا أَقطعَهُمُ [ النَّبِي عَلِيْكُ مَنِ الأَرْضِ بِالشَّامِ (٣) ] / [ ١٨٤ ظ ] وقال إنه عَلِيْكُ كَانَ يَقْطَعُ أَرْضَ الجَنَّةِ بأَرْضِ الدُّنياَ (٤)

# الحادية والأربعون

وبأنَّهُ لَوْ قَالَ لَفَلَانِ عَلَى فَلَانِ كَذَا ، جَازَ لِسَامِعِهِ أَنْ يَشْهَدَ بَذَلَكَ . ذكرهُ شُرَيحٌ الرُّويَانِ<sup>(°)</sup> في « رَوْضَةِ الأَّحْكَامِ » .

<sup>(</sup>١) أخرج الشيخان عن أبى قتادة أن رسول الله على صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله على فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها ه . قال بعضهم هذا من خصائصه على ، نقله ابن حجر فى ه شرح البخارى ه راجع : ه الخصائص ٢٤٠/٢ . .

<sup>(</sup>٣) تميم الدارى هو تميم بن أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دراع بن عدى بن الدار بن هانى بن حبيب بن غارة بن لخم ابن عدى بن الدار بن هانى بن حبيب بن غارة بن لخم ابن عدى بن عمرو بن سبأبن يعرب بن يشحب بن قجطان بن عبيد بن أرفخشد بن سام بن نوح . كنيته : أبو رقية ، كان يغتم القرآن فى ركعة وربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح . وكان يشترى الرداء بالألف ليصل فيه صلاة الليل ، سكن الشام ومات ببيت جبرين من بلاد فلسطين ، وعن ابن سيرين أن تميم الدارى قرأ القرآن كله فى ركعة ه . ترجمته فى : • الثقات ٣٩/٣ ه و • الطبقات ٧/٨٠ ، و و تاريخ الصحابة ، ٥ ت ١٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣)، ما بين الحاصرتين زيادة من : ٥ شرح الزرقاني ٢٤٢/٥ . .

 <sup>(</sup>٤) • المرجع السابق • .

<sup>(°)</sup> شرخ الرويانى : هو القاضى أبو نصر شرخ ابن القاضى عبد الكريم ابن الشيخ أبى العباس جد صاحب ، البحر ، فيكون شرخ ابن عم صاحب البحر ، إماماً فى الفقه وولى القضاء بآمل طبرستان ، وله مصنات فى المفاهب ، تحروضة الأحكام وزينة الأحكام ، مات فى شوال سنة محس وخمسمائة .

انظر : ٥ كشف الظنون ٩٣٣/١ ٥ و ٥ تهذيب الأسماء واللغات ٢٤٤/١ ٥ و ٥ طبقات الشافعية لابن هداية الله ٢٠٩ ٥ .

# الثانية والأربعون

وقيل : بأنّه والأنبياء لا تجبُ عليهم الزكاة ، لأنّهم لا مِلْكَ لهُمْ مَعَ الله تعالى [ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهم الزَّكَاةُ فِيهِ ، وإنّما تَجِبَ عليكَ زَكَاةُ مَا أَنْت له مالك ] (١) إنّما كانُوا يشهدونَ مَا في أيديهُم من وَدَائِعِ الله تعالى و لهم و(١) يَبْدُلُونَهُ في أُوانِ بَذْلِهِ ، ويمنعونَهُ من غيْرِ محلّهِ ، ولأنَّ الزَّكَاةَ إنّما هِي من وَدَائِعِ الله تعالى و لهم عَمَنُ وَجَبَتْ عليْه ، لقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهم صَدَقَةً تُطَهّرهُمْ فَهُمُ مَا فَي التَّنُويرِ » . وَتَرْكِيهِمْ بها ﴾ (١) والأنبياء مبَرؤُونَ مِنَ الدَّنسِ لِعِصمتهم ، قالَهُ ابْنُ عَطَاء الله (١) في « التَّنُويرِ » . قلتُ : و بَنِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ إِمَامِهِ مَالِك : و أَنَّ الأُنبياء لَا يملكونَ (١) » .

# الثالثة والأربعون

وبأنَّهُ عَقَدَ المساقَاة عَلَى أَهْلِ خيبرَ إِلَى مُدَّةِ مُبهمةٍ بقولِهِ : ﴿ أُقرَكُمْ مَا أَقَرَ الله تعالى (¹) ﴾ لأنه كَانَ يجُوزُ جمىء الوخي ـــ بالنسخ ـــ ولا يَكونُ ذَلِكَ لغيره . انتهى .

# الرابعة والأربعون

وبِالمَنَّ عَلَى الْأَسْرَى ، كَمَا زَعَمَه بعضهُم .

# الخامسة والأربعون

وبالجمع فى الضمير بينه وبين ربه لقولهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَنْ يَكُونَ الله ورَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ ممَّا سُواهُمَا ﴾ وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يَعْصِهما فإنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾ وذلك ممتنع على غيره ، ولذلك أنكر على

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٧) لفظ ٥ هم ٥ زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المصدر ٥ . والآية ١٠٣ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) ابن عطاء الله : الإمان العارف ، القدوة ، المحقق ، تاج العارفين ، لسان المتكلمين ، إمام وقته وأوحد عصره ، حجة السلف ، وإمام الخلف ، قدوة السالكين وحجة المتقين تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكرين بن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه مات سنة سبع وسبعمائة وقبره بالقرافة يزار وله من المؤلفات : • كتاب التنوير في إسقاط التدبير ، و • كتاب الحكم ، و • كتاب الحكم ،

له ترجمة في : • الطبقات الكبرى للشعراني ٢٠/٢ ت ٣١٢ ، و • جامع كرامات الأولياء للنبهاني ٢٥/١ ، ٥٢٥ . .

<sup>(</sup>٥) ، التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء السكندري ٧٤٥ ، ٢٤٦ ، و ، الخصائص ٢٤١/٢ . .

 <sup>(</sup>٦) • صحيح البخارى • ٢٦/٤ • و • التمهيد لابن عبد البر • ٤٤٤/٦ ــ ٤٦٥ • و • مسند الشافعى ٩٥ ، ٢٢٢ •
 و • الموطأً ٧٠٣ • و • تجريد التمهيد لابن عبد البر ٣٨٣ • و • بدائع المنن للساعاتي ١١٧٦ ، ١٣٣٥ • .

الخطيب [ حين قال : مَنْ يُطِعِ الله ورَسُولُهُ فَقَدْ رشَدَ ، ومَنْ يَعْصِهِما فَقَدْ غَوَى ، بِعُس الخطيبُ أنتَ قُلْ : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله ورسولَهُ ﴾ قالوا ](١) وإنما امتنع من غَيره دُونَهُ ، لأنَّ غيرَهُ إذا جمع أوهَمَ إطلاقُه التسوية بخلافهِ هو ، فإن منصبَه لا يتطرَّقُ إليْه إيهامُ ذَلِكَ .

ذكرهُ شيخ الإسلام سلطان العلماء العز بن عبدالسلام وقَالَ الحافِظُ الصدائى في كتابِ و الفُصولِ المفيدةِ في الواوِ المزيدة ، ، قِيَل في الجمع بيْنَ هذهِ الأَحَادِيثِ وُجُوه :

أحدهما: أن هذا خاص بالنّبِي عَلَيْكُم ، فإنّه يُعْطِى مَقَامَ الرّبُوبِيّةِ حَقَّهُ ، وإذْ لَا يُتَوهّمُ فيهِ تسويةٌ لهُ بما عداه أصلًا ، بخلافِ غيرِه مِنَ الأُمّةِ ، فإنّهُ مظِنّةُ التَّسْويَةِ عنْد الإطْلَاقِ في جمْع الضّميرين بينَ اسْمِ الله تعالى وغيرِه ، فلهذا جازَ الإتيانُ بالجَمْع بين الإسْمين بضميرٍ واحدٍ في كلامِ النّبِي عَلَيْكُ ، وأمر النّبِي عَلَيْكُ ذلك الخطيب بالأفرادِ كيلًا يُتَوهّم في كلامهِ التّسْوية ، وهذا يرد عليه حديثُ ابنُ مسعودٍ في صلاةِ الجماعةِ وفيهِ : ﴿ ومَنْ يَعْصِهِمَا ﴾ فيدل على عَدَم الخصُوصِيّة ، إلّا أنْ يُقالَ : يوجدُ مِن مجموعِ الحديثين أنْ يقولُوا في خطبةِ الحَاجَة ﴿ ومَنْ يَعْصِ اللهُ ورَسُولَهُ ﴾ لَا يُجمعُ ألفاظُها ، وفيه نظر .

قانيهما: أن النبي عَلَيْكُ حيث أنكر على الخطيب ، كان هناك من يتوهم التسوية بين المقامين عند الجمع بين ضمير واحد يمنع ذلك ، وحيث لم يكن هناك من يلبس عليه أتى بالضمير ، وهذا لعله أقرب من الذي قبله .

ثالثها: إنّ ذلك الجمعَ لم يكنُ على وجه التَّحتّم، بدليل الأَّحَاديثِ الأُخرى، بلْ عَلَى وجهِ النَّدْبِ والإرشَادِ إلى الأُوّلية، لما في إفرادِ اسْمِ الله تعالى بلا ذكرٍ من التَّعظيم / [ ١٨٥ و ] اللَّائق بجلالهِ، وهذا يرجعُ في الحقيقِة إلى مَا قَالهُ أَثْمةِ الأُصُولِ، وحينتذٍ فلا تكونُ الواوُ للتَّرتيب.

رابعها: أنّ ذلك الإنكار كان مختصًا بذلك الخطيب ، وكان النّبِي عَلِيْكُ فهم عنه ، أنه لم يجمعُ بينهَما في الضّمير إلّا التّسوية بينهما في المقام ، فقيلَ لَهُ: ﴿ بِفْسَ الخطيب أنْتَ ، فيكونُ خطيباً بمن حالهُ كذلك ، ولعل هَـٰذَا الجوابَ هو الأَقْوَى ، بأنّ هذه القصّة واقعةُ عين ، وما ذكرناهُ محتملٌ ، ويؤيدُ هَـٰذَا الاحتالَ فِيما ذكره أن يُحمل عَلَى العُموم في حقّ كلّ أحدٍ ، فإن انْضَمّ إلى ذلك حديثُ أبي دَاوُدَ الّذِي عَلَّمَ فيهِ النّبِي عَلِيْكُ أُمّته ، كيفَ خطبة صَلَاة الحاجَةِ ، وفِيها : ﴿ ومَنْ يَعْصِهما ﴾ بضمير التّنبية قوَّى ذلك الاحتالُ ، وهَـٰذَا مِثلَ مافي قولِهِ عَلِيْكُ : ﴿ لَا تُفَضّلُونِي عَلَى مُوسى ﴾ مع قولهِ : ﴿ لَا تُفَضّلُونِي عَلَى مُوسى ﴾ مع قولهِ : ﴿ أَنَا سَيّدُ النّاس ﴾ فقيلَ في الجُمع بينهَما وُجُوهٌ :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من : ٥ الخصائص الكبرى ٢٤١/٢ ٥ .

منها: أن الذى منعه من التفضيل يفهم منه نقصا من منصب موسى عَلَيْكُم ، عند التفضيل عنه ، فيكون ذلك مختصاً بمن هُو مثّل حالهِ ، والعلم عند الله تعالى .

# النوع الثاني

من التخفيفات والمباحات ما يتعلق بالنكاح .

وفيه مسائل:

# الأولى

خُصَّ عَلِيْكُ بَيْنَ جَمْعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبِعِ نِسْوَةٍ ، وهوَ إِجماعٌ ، وقدْ ماتَ عَلِيْكُ عَنْ تَسْعِ زَوْجَاتِ كَا ذَكُرْنَا فِى ﴿ بَابِ زَوْجَاتِهِ ﴾ ، ووجهُ الزِّيادَة على أَرْبَع : أَنَّهُ لمَا كَانَ الحُرُّ لفضْلِهِ على العَبْدِ يَسْتَبِيح منِ النَّسْوَةِ أَكْثَرَ ، ممّا كانَ يَسْتَبِيحَهُ أَحَدٌ منَ الأُمُّةِ (١٠) .

وقالَ بَعْضُ العُلماءِ: السّر في إباحَةِ أكثر منْ أربع: أنّ الله تعالى علّمه بواطِن الشّريقةِ وظواهِرِهَا، وما يستحى من ذِكْرٍ وما لا يَستَحى، فكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ وأَسْدَ النّاسِ حَيَاءُه فَجَعَلَ الله تعالى لهُ نِسْوَةً، فينقلْنَ من الشّرع مَا يَرَيْنَهُ مِنْ أَفعالِهِ، ويسمعْنَهُ من أَقْوَالِهِ، الّذِى يَستَحى من الإفصاح بحضرة الرِّجال، لتكملَ الشّريعة، فكثرة عَدَدِ النّسَاءِ لنقلهِنَّ عنه من الأَفْعَال ما يَستَحى من الإفْصاح بحضرة الرِّجال، لتكملَ الشّريعة، فكثرة عَدَدِ النّسَاءِ لنقلهِنَّ عنه من الأَفْعَال ما يَسْتَحى من الإفْعَال عنه من التَّلَقُظِ بِهِ، وأيضاً: أنّهُنَّ نقلنَ ما لم ينقلهُ غيرُهُنَّ مِمَّا رأيّنه في مَنَامِهِ وخلُوتِهِ من الآياتِ الدَّالَةِ على نُبُوّتِهِ، ومن جدّه واجتهادِهِ في العَادَةِ وبين أمورٍ يشهد كلُّ ذِى لُبُّ بأَنْها لا تكونُ إلَّالَتِنَى ، وما كانَ يشاهدهَا غيرهنَ ، فحصلَ بِذلك خَيْرٌ عَظِيمً اللهُ اللهُ عَلْمُ عَظِيمً اللهُ اللهُ عَنْ عَظِيمً اللهُ اللهُ عَنْ عَظِيمً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَظِيمً اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ أَلُونَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَظِيمً اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْمَ اللهُ ا

#### الثانية

قيل : وبأنه لا ينحصر طلاقه في الثلاث ، والأصح خلافه

#### الثالثة

وبأن نكاحه ينعقد بلفظِ الهَبَةِ علىَ الأظهرِ ، لقولِهِ تعالىَ : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ (٣) ﴾ .

قَالَ الرَّافِعِيُّ : وعلى قولنَا بالانعقادِ ، فَلَا يجبُ المهرُ بالفِعْلِ ، وَلَا بِالدُّنُحُولِ ، كما هُوَ قَضِيَّةُ

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ٢٤٥/٢ . .

<sup>(</sup>٢) ، الخصائص الكبرى ٢٤٨/٢ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الاية ٥٠ .

الهِبَة ، وهل يكفي لَهَا لَفْظُ الأنَّهابِ من جِهته أيضا ؟ كما يكفى من جهةِ المرأةِ ، أَوْ يُشْتَرطُ منْه لفظُ النَّكاح (١٠ . النَّكاح وجهانِ : أصحّهمَا الثَّانِي ، لظَاهِر قوله : ﴿أَنْ يَسْتَنْكِحها ﴾ فاعتبر في جانبهِ النّكاح (١٠ . رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، والبَيْهَقَيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قوله / تعالى : / [ ١٨٥ ظ ]

﴿ ثُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ (٢) قال : كُنَّ نِسَاءَ وهَبْنَ ٱنْفُسهُنَّ لَلنَّبِي عَلِيْكُ فدخلَ ببعضهِنّ ، وأرْجَأُ بَعْضاً ، فلمْ ينكحنّ بَعْدُ مِنْهِنّ : أُمُّ(٢) شَريكِ(٤) .

ورَوَى سَعِيدٌ بنُ مَنْصُورٍ ، والبَيْهقيُّ ، عَنِ ابْنَ المُسَيِّبِ (""، قالَ : ﴿ لَا تَجِلُّ الهِبَةُ لَأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (")

### الرابعة

وبأنه إذا رَغِبَ في نكاح امرأة وخطَبَها ، فإن كانت خَلِيَّةٌ (١) لَزِمَتَهَا الإَجَابَة (١) ، ولِأَنها إذَا خَالَفَتْ أَمْرَه ، كَانَتْ عَاصِيَةً ، وإنْ خَالَفَتْ إرَادَتُهُ وَرَغْبَتُهُ كَانَتْ غَيْر رَاضِيَةٍ ، بقوله وفِعْله ، وذَلِكَ عِصْيَانٌ عَظِيمٌ يؤدى إلى الكُفْرِ ، فَيَلْزَمُهَا الإَجَابَة ، ويَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتَها ، لما فيه مِنَ المضارَّةِ لرسُولِ الله عَلَيْةِ .

واسْتَدَلَّ المَاوَرْدِيُّ بقولِه تعالى : ﴿ يَـٰأَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِماَ يُحِيكُمْ (٩) ﴾ .

<sup>(</sup>١) • الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ • .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٣) أم شريك . قال خليفة : اسمها غزيلة بنت دُودَان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى ، صحابية لها أحاديث ، اتفقا على حديث وعنها وابن المسيب وعروة .

ترجمها \_ رضى الله عنها فى : 3 خلاصة تذهيب الكمال ٣/٠٠٠ ت ٤٠٠ و ٥ تاريخ اليعقوبى ٨٤/٢ و ٥ الاستيعاب ١٨٨٨/٤ ٥ و ٥ البن عساكر \_ السيرة \_ ق ١٣٨/١ ٥ و ٥ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٧٢/٢ ، ٢٩٤ و ٥ نهاية الأرب ٢٠١/١٨ \_ و ٥ البن عساكر \_ السيرة ـ ق ٢٠٥/١ و و تاريخ الحميس ٢٠٢/١ - و ٥ سير أعلام النبلاء ٢٥٥/٢ و و تجريد أسماء الصحابة ٢٩٢/٢ ٥ و ٥ الإصابة ٢٧٧/٤ و ٥ تاريخ الحميس ٢٦٧/١ \_ و ٥ السيرة الحليبة ٢٣٣/٢ \_ ٢٩٤ و و أزواج النبي وأولاده علي لأبى عبيدة ٨١ ٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى ٢٤٦/٢ ه .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب بن حزَّن بن أبى وهب المخزومي ، أبو محمد القرشى ، كان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الحطاب ، وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلًا وزهادة وعلماً ، وقد قيل إنه كان فيمن أصلح بين عثمان وعلى ، مات سنة ثلاث وتسعين .

له ترجمة في : ٥ الثقات ٢٧٣/٤ ، و ٥ الجمع ١٦٨/١ ، و ٥ تاريخ الثقات ١٨٨ ، و ٥ التقريب ٣٠٥/١ ، و ٥ الكاشف ٢٩٦/١ ، و ٥ التهذيب ٨٤/٤ ، و ٥ معرفة الثقاب ٤٠٥/١ ، و ٥ مشاهير علماء الأمصار ١٠٥ ت ٤٢٦ / .

و الخصائص الكبرى ٢٤٦/٢ . .

<sup>(</sup>٧) عن زوج أو عدة .

<sup>(</sup>٨) إليه على الصحيح وتجبر عليه .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال من الآية ٢٤ . راجع : « شرح الزرقاني ٢٣٢/٥ . . .

قيل : وبأنه إذا وقع بصره على المرأةٍ فوقعت منه موقعاً وجب على الزوج تطليقها . لقصة زيد ، قاله الغَزَاليّ .

قال: ولعل السَّر فيه من جانب الزّوج امتحانُ إيمانِهِ ، بتكليف النزول عن أهلهِ ، ولعلّ السَّر فيه من جانب النَّبِي عَلَيْكُ ابتلاؤُهُ بِبليَّةِ البَشرِية ، ومنعهِ من خائنةِ الأُعْيُنِ ، ومن الإضمارِ الَّذِي يخالفُ الإظهارَ ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ والله أَحَقُ أَنْ تَحْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْها وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ ﴿ الآية ، ليس فيها كا ترى : ما يدلُ على أنه أوجبَ الطلاقَ على زيد ، ظَاهِرُ الآية أَن زيداً طلقها باختيارهِ ، لقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطَراً ﴾ (أ) .

وأما السُّنَةُ: فليسَ فِيها ما يقضى المجاب الطَّلاقِ علَيْه ، وقد سَبَق إلى تَفْسير قِصَّة زيدِ على النَّحو الَّذِى ذكرَهَ الغَزَالَىّ ، جماعةٌ من المفسِّرينَ ، فزعَمُوا أنّ النَّبِي عَلَيْكُ وقعَ منْه اسْتِحْسَانٌ لِزَيْنب ، وهي في عِصْمَةِ زيدٍ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْكُ حريصاً على أن يُطلِّقهَا زيدٌ ، فيتزوجَهَا هو ، ثم إن زَيْداً لما أخبرهُ بأنهُ يريدُ فِراقها ويشكو مِنْها غلظةً قوله وعصيان وأذى باللسان ، وتعظماً بالشرف ، قال له : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رُوْجَكَ واتَّقِ الله ﴾ (٢) أيْ : فيمَا تَقُول : وهو يُخْفِي الحِرْصَ على طَلَاقِ زيدِ إيَّاهَا ، وهَذا الَّذِي كَانَ يُخْفِي في نَفْسِهِ ، ولكنَّهُ لزِمَ ما يحبّ من الأَمْرِ بالمعروفِ (١٠) .

وقالَ القَاضِي والحَافِظ وَغيرَهُمَا ، ومانعمهُ هَنُولاءِ مِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ هَوَى امْرَأَة زيْد ، وأحب طلاقَهَا ، وأنه أخفَى ذَلِكَ عن زيد حين استشارَهُ في طلاقِهِ غيرُ صحِيج ، وإنْ صَحّ عن قائِلِهِ فهو مُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ ، يتحاشَى جَانِبَ النُّبُوَّةِ عنْه ، إذ كَيْفَ يُتصوَّرُ أَنَّ سَيَّدَ الأُوَّلِينَ والآخرِينَ ينْظُرُ إلى مُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ ، يتحاشَى جَانِبَ النُّبُوَّةِ عنْه ، إذ كَيْفَ يُتصوَّرُ أَنَّ سَيِّدَ الأَوَّلِينَ والآخرِينَ ينْظُرُ إلى رَوْجَةِ رَجُلٍ مِنَ أَصحَابِهِ الحَصيصينَ ، الذي ادّعَاهُ ولَداً لَهُ ، وأنها تقعُ في خاطِرِهِ ، وأنَّه يَقْصِدُ فِرَاقَ زَوْجِهَا ، ليتزوَّجَهَا ، معاذَ الله أَن يُنْسَبَ ذَلِكَ إليْهِ ، ولو نَسِبَ ذَلِكَ لآخادِ النَّاسِ لم يَرْضَهُ لِنَفْسِهِ ، ولا يرضَاهُ أَحدٌ لِغَيْرِهِ ، ومَنْ قالَ هَذْهِ المقالةَ فَقَدِ اقْتَحَمَ أَمراً عظيماً في جَانِبِ النَّبِيّ / عَلِيْكَ .

ونُحصُوصًا فِي زَيْنَبَ، فإنَّها البُّنَّةُ عَمَّتِهِ أُمَيْمَةَ، ونشَأْتُ بمكَّةَ ورَآهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ، شرح الزرقاني على المواهب ٢٣٢/٥ ـ ٢٣٣ . .

الْحِجَابِ ، ورَآهَا مِرْارًا كثيرةً ، وعَرَفَهَا معرفةً تامَّةً ، وهُوَ الَّذِى خَطَبَهَا لِزَيْدِ وَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، فكيفَ يقالُ : إِنَّهُ لمَّا جَاءَ إِلَى بَيْتِ زَيْنَبَ يطلبُهُ ، ورَآهَا أعجبتُهُ حِينَئِذٍ ؟ حتَّى عاتَبَهَ اللهُ بسببِ ذَلِكَ .

قَالَ الحَافِظُ : وقد أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِيم هذهِ القصَّة عن السُّدِّيِّ فَسَاقَهَا مَسَاقًا حَسَنًا ، ولفظهُ : بلغنا أَنَّ هَٰذِهِ الآية أُنزِلتْ فى زَينبَ بنتِ جَحْش ، وكانتْ أُمَّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِالمطلبِ عمةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَأَرَادَ أَنْ يزوِّجَها زَيد بنَ حارثة مولاه ، فكرهتْ ذَلِكَ ، ثم إنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ، ثم أَعْلَمَ الله نبيَّهُ عَلِيْكُ بعد أنها مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فكانَ يَسْتَجِي أَنْ يَأْمرهُ بِفِراقهَا قَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ، ثم أَعْلَمَ الله نبيت عَلَيْكَ رَوْجَكَ ، وَكَانَ يَشْتَعِي أَنْ يَعْبُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأُمرهُ بِفِراقهَا قَبْلَ أَنْ يَتَوْرَجَهَا ، وكان لا يَزَالُ بيْنَ زينب وبيْنَ زَيْدِ مَا يكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فلمَّا أَتَاه زيد يشْجُو إلَيهِ ، قَالَ لَهُ : و اتَّقِ اللهُ وَأُمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَكَانَ يَحْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ أَنْ يَقُولُوا : تَزَقِّجَهَا ، وكَانَ بَبَنِي الْحُسَيْنِ (٢) وعند ابْنِ أَبِي حاتِيم – أيضًا – عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٢) رَضِيَ اللهُ اللهُ ويَدُلُ أَنْ وَيَتُهِ اللهُ وَيُعْمَى فِي وَنُفُولُوا : قَلَمَ اللهُ مُنْدِيهِ فَيْلُ أَنْ وَيَجَلَ اللهُ تَعْلَى : قَلْ أَنْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ اللهُ تُعْدِيهِ فَيْلُ أَنْ وَجَكَ ، قَالَ اللهُ تعالَى : قَدْ أَخْبَرتُكَ أَنَى اللهُ مُنْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ اللهُ تُعْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ تُعْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ تَعْلَى : قَلْ أَنْ اللهُ تُعْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ تُعْلِى اللهُ اللهُ تُعْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ تَعْلَى : قَدْ أَخْبَرتُكَ أَنْ اللهُ تُعْدِيهِ اللهِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عُنْدِيهِ فَيْلُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قالَ الحافِظ : وَوَرَدَتْ آثارٌ أُخْرَى أُخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ ، عن ابنِ أَبِي حَاتِمٍ ، ونقلَها أكثرُ الفَسِّرِينَ ، لَا يَنْبَغِى التَّشَاعُلُ بِهَا ، وَالَّذِي أُوْرَدْتُهُ مُنْهَا هُوَ المعتمدُ .

والحاصل : أنَّ الَّذِى كَانَ يُخْفِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ هُوَ إِخْبَارُ اللهِ تعالَى إِيَّاهُ : أَنَّهَا ستَصِيرُ زَوْجَتَهُ ، واللّذِى كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاءِ ذَلِكَ ، حشْيَةَ قولِ النَّاسِ ، تزوّج المرأة اليّنِه ، وأرادَ الله تعالَى إبْطَالَ ما كانَ أهْل الجاهليَّةِ عليْهِ ، منْ أحكامِ النَّبَنِّي بأمْرٍ أَبْلغَ في الأطفال منه ، وهو : تزوج امرأة اللّذِي ما كانَ أهْل الجاهليَّةِ عليْهِ ، منْ أحكامِ النَّبنِّي بأمْرٍ أَبْلغَ في الأطفال منه ، وهو : تزوج امرأة اللّذِي يُدعَى ابْنَا في وقوع ذلكَ من إمامِ المُسْلِمِينَ ، لكونِ ذلكَ أَدْعَى لِقبُولِهِمْ ، وإنما وَقع الخلط في تأويلِ متعلق الخشية انتهى . فَرَضِي اللهُ تعالَى عنْ هَلْذَا الحافظِ وقدَّسَ روحَهُ ، ونَوَّرَ ضَرِيحَهُ .

وقالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّان : وهَـٰذَا المْرُوِىُ عن علىٌ بنِ الحُسَينِ ، أَى والسُّدِّى أَصح ما قيل فِى تَفْسِيرٍ هَـٰذِهِ الْآيَةَ ، وهُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقيقِ مِنَ المُفَسِّرِينَ ، والعلماءِ الرَّاسِخِينَ .

<sup>(</sup>١) ٥ الدر المنثور للسيوطى ٣٨٤/٥ ، ٣٨٥ . .

<sup>(</sup>۲) على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو الحسن ، من فقهاء أهل البيت وأفاضل بنى هاشم وعباد المدينة ، مات سنة اثنتين وتسمين ، وله ثمان وخمسون سنة له ترجمة فى : « الجمع ٣٠٥/١ ، و « التهذيب ٣٠٤/٧ ، و « طبقات ابن سعد ٢١١/٥ ، و و طبقات خليفة ت ٢٠٤٤ ، و « التقريب ٣٠/٣ ، و « الكاشف ٢٤٦/٢ ، و « تاريخ البخارى ٢٦٦/٦ ، و « وفيات الأعيان ٢٦٦/٣ ، و « تاريخ البخارى ٣٠١/١ ، و « التاريخ الكبير ٢٦٦/٣ ، و « العبر ١١١١/١ ، و « التاريخ الكبير ٢٦٦/٢ » و « العبر ٢١١/١ ، و « العبر ٢٠٦/٤ » و « البداية والناية ١١١/١ ، و « العبر ٢٠٦/٤ » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ٣٧ والحديث أخرجه السيوطي في ٥ الخصائص الكبرى ٢٤٦/٢ ٥ .

وقالَ الْقَاضِي ، وَمَا وَرَدَ في حديثِ قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، من وُقُوعِهَا في قلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ عَنْدُمَا أَعْجَبَتْهُ ومحبَّتُهُ طَلَاقَ زيدٍ لَهَا ، كَانَ فِيهِ أَعْظَمُ الخُرُوجِ وَمَا لَا يَلِيقَ مِنْ مُدَّعِيه لما نَهى عنْه .

وقالَ القُشْيْرِيُّ: هَذَا إقدامٌ عَظِيمٌ مِنْ قَائِلِهِ ، وقلّةِ مَعْرِفَةِ بِالنّبِيُّ عَلَيْكُ وتفضيلهُ ، وكيفَ يقالُ : 

(آهَا وأَعْجَبْتُهُ وهْى بنت عمَّتِهِ ؟ ولم يزلْ يَرَ هَا مُنْذُ وُلِدَتْ ، فكانَ / النّساءُ / [ ١٨٦ ظ ] يَحْتَجِبْنَ مَنْهُ عليْه الصّلاةُ والسّلامُ ، وهُوَ الَّذِى زَوَّجَهَا لَزِيْدِ ، وإنَّمَا جَعَلَ اللهُ طلاقَ زَيْدِ لَهَا ، يَحْتَجِبْنَ مَنْهُ عليْه الصّلاةُ والسّلامُ ، وهُوَ الَّذِى زَوَّجَهَا لَزِيْدِ ، وإنَّمَا جَعَلَ اللهُ طلاقَ زَيْدِ لَهَا ، وَتَوْوِجَ النّبِي عَيِيلًةٍ بِهَا ، لإبطالِ سُنّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالَى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحِدِ مِنْ وَتَوْوِجَ النّبِي عَيِيلًةٍ بِهَا ، لإبطالِ سُنّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالَى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحِدٍ مِنْ وَتَوْوِجَ النّبِي عَيِيلِهُ مِن المُعْرِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ رُجَالِكُمْ ... ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ... لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدُو اللّهُ مِن المُسَالَةُ مِن المُسَالَةُ مِنْ عَلِي بنِ الحُسَيْنِ ، وحكَاهُ أَبُو اللّيْثِ السَّمَرُ قَنْدِيُّ (٢) ، وهو قَوْل عَطَاءِ وصححه ، واستحسَنةُ القاضِي أبو بكر القُشَيْرِيِّ (١٠) ، وعلَيْهِ قَوْلُ السَّمَرُ قَنْدِيُّ (١٠) ، قالَ : إنَّه معين ذَلك عند الحققِينَ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ إِلَى آخِرٍ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكُولُ اللهُ مَنْ عَلِي بَوْدُ لَوْلُ عَلَا عند الْحَقِينَ مِنْ أَهْلِ التَفْسِيرِ إِلَى آخِرٍ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكُولُ اللهُ مَا تَقَرَّرَ بَطُلُكَ مِنْ قَلْكَ ، لِعدَمِ قُصُورٍ ذَلك منه عَيَالَةً . . وابن العَرَبِي نُعْوَهُ . وَإِذَا عُلِمَ مَا تَقَرَّرَ بَطُلُكَ عِنْ الْمُسْأَلَةُ مِنْ ذَلِكَ ، لِعدَمِ قُصُورٍ ذَلك منه عَيَالًا .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٣٧ .

مصادر ترجمته : ٥ الجواهر للقرشي ١٩٦/٢ ، ، و • تاج التراجم لابن قطلوبغا ٥٨ ــ ٥٩ ، و • الأعلام للزركلي ٣٤٨/٨ ، و • تاج التراجم لابن قطلوبغا ٥٨ ــ ٥٩ ، و • الأعلام للزركلي ١٩٢/١ ، و • تاريخ التراث العربي و معجم المؤلفين لكحالة ٩١/١٣ ، و • شاخت = في دائرة المعارف الإسلامية (الإنجليزية) ١٣٧/١ ، و • طبقات الشافعية للسبكي ٥٣/٣ ، .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) ابن فورك : هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى ، كان فيلسوفاً ولغوياً ومفسرًا وفقيهاً ، درس ف العراق ــ أول الأمر ــ مذهب الأشعرية على أبى الحسن الباهلى ، ثم رحل إلى الرى ، ونيسابور فحقق بجداً وشهرة وكان جل اهتمامه العلمي ، منصباً على علم الكلام ، وكان يبحث الحديث والقرآن من وجهة النظر الكلامية ، ويقال : إنه ألف أكثر من مائة كتاب ولقد عارض تلميذاً بن فورك وهو أبو القاسم القشيرى المتوفى ٤٦٥هـ/١٠٧٦م رأى أستاذه ، وقد ذكر ابن حزم المتوفى ٤٦٥ هـ/١٠٧٢م رأى أستاذه ، وقد ذكر ابن حزم المتوفى ٤٠٦ هـ/١٠٦٤ مأن ابن فورك قال : إن محمداً كان نبأ في حياته فقط وأن روحه قد هلكت بعد وفاته ، وقيل بأن محمود الغزنوى قد أمر هذه المقولة بابن فورك فقتل بالسم سنة ٤٠٦ هـ/١٠١٥م .

مصادر ترجمته : ه تبيين كذب المفترى لابن عساكر ٢٣٢ ـ ٣٣٣ ه و ه الوفيات لابن خلكان ـ بولاق ـ ٢١٠/١ ه و ه اللباب لابن الأثير ٢٢٦/٣ ه و ه الوفيات للصفدى ٣٤٤/٢ ه و ه النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٢٤٠/٤ ه و ه تاج التراجم لابن قطلوبغاً ٤٦ ه و ه شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ١٨١/٣ ـ ١٨٢ ه و ه الأعلام للزركلي ٣١٣/٦ ه و ه معجم المؤلفين لكحالة ٢٠٨/٩ ه و ه تاريخ التراث العربي لسيزكين ٣٨٧/٢ ، ٩٠٠ ه .

<sup>(</sup>٦) وفى لغة بطل يبطل من باب قتل ٥ المصباح المنير ٥ .

#### السادسة

وبأنه ﷺ ينعقد نكاحه بغير ولى ولا شهود(١).

قَالَ الْأَئِمَةُ : وإِنَّمَا اشْتَرَطَ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودُ فِي نَكَاجٍ غِيرِهِ لِأَنَّهُ لَائِدٌ مِنْهُ ، أَمَّا الْوَلِيُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَضَعُهَا إِلَّا عَنْد كَفْقٍ ، وهَلْذَا المعنَى مأمُونٌ من جهتِهِ عَلِيلِيَّ لأَنَّه أَكْفَأُ الكَفَاءَةِ ، وأَمَّا الشَّهُودُ لَا يَضَعُهَا إِلَّا عَنْد كَفْقٍ ، وهَلْذَا المعنى مأمُونٌ من جهتِهِ عَلِيلِّةً فَلِأَجْلِ اسْتِثْبَاتِ الفِعْلِ ، وحذرًا من الجُحُودِ ، ونفى النَّسَبِ ، وكَانَ هَلْذَا مأمونًا من جهتِهِ عَلِيلِّةً لأَنَّهُ مَعْصُومٌ ، فلمْ يَحْتَج إِلَى وَلِيٍّ ، ولا شُهُودٍ ، لأَنَّهَا لَوْ ذَكَرَتْ خِلَافَ قُولِهِ ، أَوْجَحَدَتْ لم يُثْتَعَ إِلَى وَلِيٍّ ، ولا شُهُودٍ ، لأَنَّهَا لَوْ ذَكَرَتْ خِلَافَ قُولِهِ ، أَوْجَحَدَتْ لم يُثْتَعَ إِلَى وَلِيٍّ ، ولا شُهُودٍ ، لأَنَّهَا لَوْ ذَكَرَتْ خِلَافَ قُولِهِ ، أَوْجَحَدَتْ لم يُثْتَعَ إِلَى وَلِيٍّ ، ولا شُهُودٍ ، لأَنَّهَا لَوْ ذَكَرَتْ خِلَافَ قُولِهِ ، أَوْجَحَدَتْ لم

#### السابعة

وبانعقاد نكاحه عَلِيْكُ في الإحرام على الأصح(٢) .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَإِنَّمَا مُنِعَ غَيْرِهُ مِنَ الْعَقْدِ حَالَ الْإِخْرَامِ ؛ لأَنَّ فِيهِ دَوَاعِى الْجِمَاعِ ، فَرُبَّمَا يُفْضِى بِسَبِيهِ إِلَى الجِمَاعِ ، وسقطَ عنه الإخْرَامُ ، وهَلْذَا مأمونٌ مِنْ جِهَتِهِ عَلَيْكُ ، لأَنَّه كَانَ مُعْصُومًا مِنْ ذَلِكَ ، وقادِرًا عَلَى الامْتِنَاعِ منه ، ويدُلُ عليه قولُ عائِشَةَ رَضِى اللهُ تعالَى عنها : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ ، فَدَلَّ على أَنَّه غير مَمْنُوعٍ مِنَ الْعَقْدِ ، وهُو مُحْرِمٌ . واستَدَلُ أَئِمَّتُنَا بحديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وهُو مُحْرِمٌ . مُحْرِمٌ ، كَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

وللعلمَاء فِي ذلكَ كلامٌ مذكورٌ في المطوُّلَاتِ(١) .

#### الثامنية

وبِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ عليْه بيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي أَحَدِ وَجُهَيْنِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) • روضة الطالبين للنووى ٣٥٤/٥ • أى : على الأصع كما هو فى آخر كلامه ، محل الخلاف فى غير زينب كما ذكره المصنف فى شرحه على • مسلم • قال : أما زينب فمنصوص عليها .

 <sup>(</sup>٣). راجع ، شرح الزرقانى على المواهب ٥/٣٦٦ ، وفيه ، بل قال العراق فى ، شرح المهذب ، تكون كافرة بتكذيبه أى مرتدة ، بل قال المالكية : تقتل ولو عادت إلى الإسلام ، .

<sup>(</sup>٣) . روضة الطالبين ٥/٤٥٤ . .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ . .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٥/٣٥٤ . .

وهُوَ قُولُ الْإصْطَخْرِيِّ (١) وطائفة ، وصحَّحَهُ الغَزَالِيّ في « الخُلاصة » وعليْهِ اقْتَصَرَ في « الوَجِيز » ، وأَشَارَ البُلقينِيُّ إلى تَرْجِيحِهِ ، واختَارَهُ الشَّيخ ، وقالُوا : كَانَ يفعَلُهُ تطوُّعًا ، لأَنّ في وجُوبِهِ عليْهِ شُغْلًا عن لوازمِ الرِّسَالَةِ (٢) .

واسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بقولِهِ تعالَى: ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ فَتَقْسِمُ لَهَا . وتقربُ مَنْ تَشَاءُ فَتَقْسِمُ لَهَا .

قَالَ القُرْطُبِيُّ : وأَصَعُّ مَا قِيلَ فِي هَـٰذِهِ الآيةِ : التَّوسُّعة بَيْنَ زَوْجَاتِه عَلَيْكِ . وقال القاضِي أَبُو بكرٍ بن العربيِّ : هو الذي يُعَوَّلُ عليْه .

### التاسيعة

وبِجَوَازِ مِزْوَاجِهِ الْمَرْأَة مِمَّنْ شَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا إِذْنِ وَلِيُّهَا .

واسْتَذَلَّ القَاضِي جَلَالُ الدِّينِ البُلْقِينِيُّ لذلكَ بحديثُ سهل بن سعد في الواهبة نفسمَها ، وذلكَ أنَّه قَالَ لِلَّذِي قَالَ : زَوِّجنيهَا إِنْ لَم يكَنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ زَوَّجْتكَهَا بِمَا ﴿ [ ١٨٧ و ] مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ ، ولم يُنْقُلْ فِي القِصَّةِ : أَنَّهُ استأذَنَهَا واستأذنَ أَوْلِيَاءَهَا ، وإذَا نُظرِ فِي الاحْتِمَالِ إلى مَعْكَ مِنَ الْقُرآنِ ، ولم يُنْقُلْ فِي القِصَّةِ : أَنَّهُ استأذَنَهَا واستأذنَ أَوْلِيَاءَهَا ، وإذَا نُظرِ فِي الاحْتِمَالِ إلى الوَقائِع سقطَ مِنْها الاسْتِذلال . قُلْنَا : لا نُسمَلُمُ ، بَلْ هَلْذَا مِنْ عِبَارَةِ الشَّافِعِي الْأُخْرَى ، وهِي الوَقائِع سقطَ مِنْها الاسْتِفْصَالِ في وقائع الأَحْوَالِ ينزلُ بِمَنْزِلَةِ الْعُمُومِ في المقالِ ، لأنَّ الوَقائِع مَنِ النَّبِي عَلِي لِهُ لَهُ لَا يَكُونَ لَهَا أَوْلِياءَ ، ولا بَيْنَ أَنْ يَأُذَنَ ، أَمْ لَا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَوْلِيَاءَ ، ولا بَيْنَ أَنْ يَأُذَنَ ، أَمْ لَا أَنْ .

<sup>(</sup>۱) الأصطخرى : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الأصطخرى فقيه من القضاة ، كان زاهداً متقللًا فى الدنيا ولد سنة أربع وأربعين ومائتين وتوفى ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، قاله الشيخ أبو إسحاق وزاد ابن خلكان : أنه فى يوم الجمعة ثانى عشر من جمادى الآخرة ودفن بباب حرب .

<sup>(</sup>٢) • الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ ، و ، شرح الزرقاني د/٢٣٨ ، و ، روضة الطالبين للنووي د/٢٥٤ . .

رس سورة الأحزاب من الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) • روضة الطالبين للنووى ٥/٤٥٠ . .

### العاشسرة

وبأَنْ يُزوَّجَ المرأَةَ بنفسِهِ ، ويتولَّى الطرفينِ بغيرِ إِذْنِهَا ، وإِذْنِ وَلِيَّهَا '' . قَالَ اللهُ سبحانهُ وتَعَالَى : ﴿ النَّبِيُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .... ﴾ (٢) .

## الحادية عشرة

قِيلَ : ونكاحُ المُعْتَدَّةِ فِي وَجْهٍ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُو غَلَطٌ ، وَلَمْ يَذَكَرَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، بَلَ غَلَّطُوا مَنْ ذَكَرَهُ بَلِ الصَّوَابُ : القَطْع بِامْتِنَاعِ نِكَاجِ المعتدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ<sup>(٣)</sup> .

قَالَ الْقَاضِيُّ جَلَالُ الدِّينِ : والدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ أَنَّهُ لَم يُنْقَلْ فِعْلُ ذَلكَ ، وإنَّما نُقِلَ عَنْه غَيْرُهُ ، فَفِى حَدِيثِ صَنْفِيَّةَ : أَنَّهُ سَلَّمَهَا إِلَى أُمِّ سُلِيمٍ ، وفيهِ : ﴿ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَتَعْتَدُّ فِى بَيْتِهَا . فِى الصَّحِيجِ أَنَها لمَا بلغتْ مَيْلًا حلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، فَبَطُلَ هَلْذَا الْوَجْهُ بِالكُلِّيةِ ، وَكَيْفَ يكُونُ ذَلِكَ والْعِدَّةُ وَالاَسْتَيْرَاءُ وصفا فِى الشَّرِع لدفع الْحَتِلَاطِ الْأَنْسَابِ ؟ ، وإذَا كَانَ فِى الْمَسْبِيَّةِ مِنْ نَسَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، ويَطَّرِدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِى الْمُسْتَبْرَأَةِ أَيْضًا . قَالَ : وَوَقَعَ فِى ﴿ خُلَاصَةِ الْغَرَالِيِّ ﴾ . ما هو قريبٌ مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ .

وقالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : إِنَّهُ غَلَطٌ مُنْكُرٌ ، وَدِدْتُ مَحْوَهُ مِنْهُ ( عُ) .

### الثانية عشبرة

قيل: وبعدم نفقة أزواجه والأصح خلافه.

وَدَلِيلُهُ قُولُه عَلِيلِكُ : ﴿ مَا تَرَكْتُ نَفَقَةَ نِسَائِى ، وَمَؤُونَةَ عَامِلِ الصَّدَقَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَكَيفَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُنَّ فَي حَالِ حَيَاتِهِ ، فَهَلْذَا الْجِلَافُ بِاطِلٌ . قَالَهُ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ، روضة الطالبين ٥/٤٥٥ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) ، روضة الطالبين ٥/٤٥٠ . .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني ٥/٢٣٨ • .

<sup>(</sup>٥) ؛ روضة الطالبين للنووى ٣٥٤/٥ . .

### الثالثة عشرة

وبأنه كانت تحل المرأة له بتزويج الله تبارك وتعالى(١) ، كما في قصة زينب(١).

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتعالَى : ﴿ ... رَوَّجْنَاكُهَا ... ﴾ ( ) يعنى : صَارِتْ زَوْجَةً لَكَ . وأمَّا قَولُهُ : 
﴿ إِنَّهُ نَكَحَهَا بِنَفْسِهِ ﴾ وتأويلُهُ الآية بإخلالِ النَّكَاجِ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا ثَبَتَ فَى صَحِيجِ مُسْلِمٍ ، مِنْ حَدِيثِ أَنس فِي قِصَّةٍ خِطْبَتِهَا ، وَأَنَّ زَيْدًا ( ) قَالَ لَهَا : ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ : يَذْكُرُكِ ، فقالتْ : 
﴿ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوْامِرَ رَبِّي ﴾ . فقامتْ إلَى مَسْجِدِهَا ، وَنَزَلَ الْقُرَآنُ ، وجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ ، حَتَّى دَخَلَ عليْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَمَا فِي صَحِيجِ البُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَنس رَضِي اللهُ عَلِيلَةٍ ، حَتَّى دَخَلَ عليْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَمَا فِي صَحِيجِ البُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَنسٍ رَضِي اللهُ عَلَيْكَ ، حَتَّى دَخَلَ عليْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَمَا فِي صَحِيجِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَنسٍ رَضِي اللهُ عَلَيْكُ ، حَتَّى دَخَلَ عليْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَمَا فِي صَحِيجِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَنسٍ رَضِي اللهُ عَلَى يَسَاءِ النَّبِي عَلِيلًا ، وتَقُولُ : ﴿ زَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَمِعْ سَمَوْاتٍ ﴾ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّأُولِلِ لَا يَصِحَ ؛ لِمُعَارَضَةٍ / الْأَحَادِيثِ . / [ ١٨٧ ط ] مِنْ فَوْقِ سَمَعْ سَمَوْاتٍ ﴾ ومَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّأُولِلِ لَا يَصِحَ ؛ لِمُعَارَضَةٍ / الْأَحَادِيثِ . / [ ١٨٧ ط ]

## الرابعة عشرة

وبجعل عتق أمته صداقها<sup>(ه)</sup> .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّاتُهُ ﴿ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ﴾(١) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا ، فَسُعِلَ : مَا أَصْدَفَهُا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ٥ (٧) .

<sup>(</sup>١) ، روضة الطالبين للنووى ١٥٤/٠ . .

 <sup>(</sup>۲) أم المؤمنين زينب بنت جحش الأصدية ، لها أحد عشر حديثاً ، روى عنها ابن أخيها محمد بن عبدالله وزينب بنت ألى
 سلمة .

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: ها رأيت امرأة قط خيراً فى الدين والتقى وأصدق حديثاً وأوصل للرحم منها ، كانت السيدة أم المؤمنين زينب رضى الله عنها أول نسائه عليه موتى وهى أول من وضع النعش فى الإسلام ، ماتت سنة عشرين ، الخلاصة (٣٨٢/٣) (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٣٧ . ومعنى الآية . أحللنا لك نكاحها .

 <sup>(</sup>٤) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي اليمانى ، حب رسول الله علي ومولاه كان ممن بادر فأسلم من أول يوم وشهد بدراً
 وقتل بمؤتة أميراً سنة ثمان ــ قالت عائشة رضى الله عنها لو كان حياً لا استخلفه رسول الله علي و الحلاصة ١٠/٥٣٥ (٢٢٤٨) ٠٠

<sup>(°)</sup> وأعتق ﷺ صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأوَّلَمَ عليها بخيس أخرجه ( البخارى ٢٣٢/٩ ) في النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة ـ حديث ٥١٦٩ و ( مسلم ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ) في كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها حديث ١٣٦٥/٨٤ .

<sup>(</sup>٦) • الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ • و • روضة الطالبين للنووى ٥/٥٥٥ • .

<sup>(</sup>V) • الخصائص ٢٣٧/٢ • .

أَىْ : أَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِلَا عَوِضٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ ، لَا فِي المُحَالِ وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ ، كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَالنَّوَوِيّ فِي • الرَّوضة ، وقالَ : إِنَّهُ الْحِتِيَارُ المُحَقِّقِينَ ، وقَطَعَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاجِ : فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ﴾ ، أَنَّهُ لَم يَجْعَلْ لَهَا شيئًا غَيْرَ الْعِنْقِ يَحِلَّ مَحَلَّ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَاقًا ، وَهُو من قبيلِ قَوْلِهِمْ : ﴿ الْفَقْرُ زَادُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ ﴾ . لَهُ ﴾ .

وَذَهَبَ الْإِمَامَانِ : أَحْمَدُ وإسْحَاقُ : إِلَى عَدَمِ الْخُصُوصِيَّةِ فِي ذلكَ .

واختارَهُ الشَّيْخُ ، وقالَ ابْنُ حِبَّانَ : فَعَلَ ذَلكَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خاصٌّ بِهِ ، دُونَ أُمَّتِهِ ، فَيباحُ لَهمْ ، لِعَدَمِ وجود تخصيصِه فِيهِ .

## الخامسة عشرة

قيل : وبأن له أن بجمع بين الأختين ، والأم والبنت في وجه حكاه الحناطي(١) .

قَالَ الْقَاضِيُّ جَلَالُ الدِّينِ: وهَاْذَا لا يَجِلَّ حَكَايةً لِفَسَادِهِ ، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَوَّتِ بَعَرِيمِ الجُمْع بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ عَلَيْهِ ، وبتحريمِ نِكَاج بِنْتِ الزَّوْجَةِ المَدْخُولِ بِهَا . فَرَوَى الشَّيخَانِ ، عَنْ أُمُّ عَبِيبَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهَا أَنَّها قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ : ﴿ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَالْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : لَمَنْتُ لَكَ بمخليةٍ وأَخَقِ مَنْ يُشُرُكنِي فَ خيرٍ أُو تُحِبِينَ ذَلِكَ ؟ ﴾ قالت : نعَمْ يَا رَسُولُ اللهِ : ﴿ فَاللهُ عَلَيْكَ إِنَّ فَلِكَ لَا يَجِلّ لِي ، قلتُ يَا رَسُولُ اللهِ : ﴿ فَإِنَّا نَحَدُثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْكَ تُرِيدُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَا عَدْثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَنكَحَ درّة بنتَ أَبِي سَلَمَة ﴾ . قالَ : ﴿ بنتَ أَبِي سَلَمَة ؟ ﴾ قلتُ : نعمَ ، قالَ : ﴿ إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ وَلا أَخُواتَكُنْ وَلا أَخُواتُكُنْ وَلا أَخُواتُكُنْ وَلا أَخُواتُكُنْ وَلا أَنْ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعُنُونَ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَلِلْكُ وَاللَّهُ وَلَعُواتُ وَالْعُلُونُ وَلَا أَلْهُ وَاللَّهُ وَالْعُوالِ وَاللَّهُ وَلَيْ فَلَا عَلَى وَلَا أَنْ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْعُواللَّهُ وَاللّهُ وَالْعُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## السادسة عشرة

وبالخلوة بالأجنبية وإردافها ، وبالنظر إليها ؛ لأنه معصوم

وكَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ ، فَضْلًا عن غيرِهَا ، مِمَّا هُوَلَهُ ، فَهُوَ الْمبرَّأُ مِنْ كُلِّ فِعْلِ بَيجٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) ه روضة الطالبين ٥/٥٥٥ ه وقال النووى : ه وهل كان يحل له الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها ؟ وجهان بناءً على أن المخاطب هل يدخل فى الحنطاب ؟ ولم يكن يحل الجمع بينها وبين أختها وأمها وبنتها على المذهب . وحكى الحناطى فيه وجهين ٥ . (٢) ه شرح الزرقاني ٢٣٨/٥ ه .

<sup>(</sup>٣) • المرجع السابق ٢٢٩/٥ • و • الخصائص ٢٤٧/٢ ، ٢٤٨ • و « كشف الغمة عن جميع الأمة لسيدى عبدالوهاب الشعراني ٢٥/٢ ه .

رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ أُمَّ صُبْيَةً () اِلجُهنيَّةِ ، قالتْ : « رُبُمَا »() واختلفتْ يَدِى ، وَيُد رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فِي الوضُّوء مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ »() .

وَرَوَى الْبُخَارِى ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ ذَكُوانَ<sup>(١)</sup> ، قالَ : قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ<sup>(٥)</sup> ، جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَىٰ حَتَّى دَنَا مِنِّى ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيى ، كَمَجلْسِك مِنِّى ، (١) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنه : • أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حِرَامٍ بِنْتِ مَلْحَان فَتَطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حِرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ، فدخَلَ عليْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، فدخَلَ عليْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يومًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسِتْ / تَفْلِى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، الحديث . / [ ۱۸۸ و ]

وَرَوَى الْبُخَارِى عَنْه \_ أَيْضًا \_ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحد من القَسَاءِ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَإِلَّا عَلَى أُمْ سُلَيمٍ، فإنّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فقيلَ لَهُ في ذَلِكَ ، فقالَ ﴿ إِنِّي اللَّهُ عَلَى أَمْ سُلَيمٍ، فإنّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا » فقيلَ لَهُ في ذَلِكَ ، فقالَ ﴿ إِنِّي الرَّحْمُهَا ، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ﴾ (٧) .

قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ الحُمَيْدِيّ ، وَأَمُّ سُلَيْمٍ (^) هِيَ أُمُّ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ ، ولعلَّه أرادَ علَى اللَّوَامِ ، فإنّه كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حِرَامٍ ، وهْيَ خَالَةُ أَنس .

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ الْعِرَاقِيّ فِي ﴿ شَرْجِ التَّقْرِيبِ ﴾ : أُمَّ حِرَامٍ لَيْسَتْ مَحْرِمًا لَهُ ﷺ ، وَلَا زَوْجَةً ، نَعَمْ ، قِيلَ : إِنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَأَنَّها كانتْ زَوْجَة خَمْزَةً ، وقيلَ : زَوْجَة حمزةَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل 3 عن صبية الجهنية ، والمثبت من ابن ماجة عند وهى أم صبية اسمها : خولة بنت قيس وليست بامرأة حمزة بن عبدالمطلب .

لها ترجمة في : « الثقات ١١٥/٣ » و « الطبقات ٢٩٥/٨ » و « الإصابة ٢٩٤/٤ » و « تاريخ الصحابة ٩٣ ت٣٩٥ » .

<sup>(</sup>٢) لفط و ربما ، زيادة من و ابن ماجة ، .

 <sup>(</sup>٣) • سنن ابن ماجة ١٣٥/١ حديث رقم ٣٨٢ ، كتاب الطهارة وسننها ١ باب ٣٦ باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء
 واحد .

<sup>(</sup>٤) خالد بن ذكوان : أبو الحسن ، وقد قيل : أبو حَصين ، مولده بالمدينة وسكن البصرة وعمر إلى أن مات بها .

له ترجمة فى : و التقات ٢٠٧/٤ ، و ه الجمع ١١٩/١ ، و ه التقريب ٢١٣/١ ، و ه التهذيب ٨٩/٣ ، و ه الكاشف ٢٠٣/١ ، و ه الكنى والأسماء لمسلم ٢٠٥١/١ ، و ه مشاهير علماء الأمصار ٨٥/١ ت ٧٢٨ . .

 <sup>(</sup>٥) الربيع بنت معوذ بن عفراء ، لها صحبة ، وعفراء أم معوذ وأبوه الحارث بن رفاعة بن سويد بن مالك بن غنم .
 لها ترجمة في : ١٣٤/٥ ، و ٥ الطبقات ٤٤٧/٨ ، و ٥ الاصابة ٢٠٠/٤ ، و ٥ تاريخ الصحابة ١٠٣ ت ٤٥٨ . .

<sup>(</sup>٦) ه الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٤٧/٨ ، و ه الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ . .

<sup>(</sup>٧) ٥ صحيح مسلم ١٤٥/٧ ، باب فضائل الصحابة .

 <sup>(</sup>٨) أم سليم بنت ملحان واسم ملحان : مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب وقد قيل : إن اسم أم سليم أنيقة .
 لما ترجمة في : و الثقات ٤٦١/٣ ، و و الطبقات ٤٢٤/٨ ، و و الإصابة ٤٦١/٤ ، .

غَيْرِهَا ، فَزَوْجَةُ الْعُمِّ لَيْسَتْ مَحْرِمًا ، وَلَا يَبْعُدُ عِدُّ ذَلِكَ فِ الخَصَائِصِ ، ولم يَذَكُرُهُ أَصْحَابُنَا . وَقَالَ الكِرْمَانِيُّ فِي الحديثِ الثَّانِي : هَـٰذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الحِجَابِ أُوجازَ النَّظَرِ للحَاجَةِ ، أُو لِلأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ (١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ فِى ﴿ فَتَحِ البَارِى ﴾ الَّذِى وَضُحَ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ ، أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيّ عَلِيْكُمْ جَوَازِ الْحَلُوةَ بِالأَجْنَبِيَّةِ ، والنَّظَر إلَيْهَا ، وَهُوَ الجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْ قِصَّةٍ أُمِّ حِرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ<sup>(٢)</sup> في حُولِهِ عَلَيْهَا ، وَنَوْمِهِ عِنْدَهَا ، وَتَغْلِيتَهَا رَأْسَتُهُ ، ولم يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا زَوْجِيَّةٌ ﴾ (٢) .

وقالَ أَبُو عَمْرٍو : أَظُنَّ أَنَّ أُمَّ حِرَامٍ خَالَةٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلذلكَ كَانَتْ تَفْلِى رَأْسَهُ ، وينَامُ عِنْدَهَا ، وكَذَلكَ يَنَامُ عِنْدَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَتَنَالُ مِنْهُ مَا يَجُوزُ لِذِى مَحْرَمٍ أَنْ يَنَالُهُ مِنْ مَحَارِمِهِ ، ولَا يَشُكُ مُعَلِّمٌ أَنَّ أُمَّ حِرَامٍ كَانَتْ مَحْرِمًا لَهُ .

ثُمَّ رُوِى عَنْ يَحْمَى بنِ إِبْراهِيمَ بنِ مزين ، قَالَ : إِنَّمَا اسْتَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ تَفلِى أُمُّ حَرَامٍ رَأْسَهُ ، لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ ذَاتَ مَحْرِمٍ مِنْ قِبَلِ خَالَتِهِ ؛ لأَنَّ أُمَّ عَبْدِالمطّلبِ بنِ هَاشِيمٍ كَانَتْ مِنْ بَنِى النَّجَارِ .

وَقَالَ يُونُسَّ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبِ : أُمَّ حِرَامٍ إِحْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلِهَٰذَا كَانَ يَقِيلُ عِنْدَهَا ، وَيَنَامُ فِي حُجرِهَا .

قَالَ أَبُو عَمْرُو : أَى ذلك كان قام حرام حرام محرم مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ .

قَالَ الْحَيْضَرِئُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي صَحِيجِ الْبُخَارِى من حديثِ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْظَةٍ بَعَثَ خَالَهُ أَخْ لِأُمَّ سُلَيْمٍ في سَبْعِينَ رَاكِبًا ... الحديث ، وهَلْذَا هُوَ حرام بنْ مِلْحَانَ ، فَبِهَلْذَا السَّنَّ خَالَ النَّبِيِّ عَيْظَةٍ ، وأَنَهُ لِأُمَّ سُلَيْمٍ ، ولكنْ مَا هِيَ إِلَّا خُؤُولَةُ الرَّضَاعَةِ .

قلتُ : وهَـٰذَا الَّذِي قالَهُ فِيهِ نَظَرٌ ، بَلِ الضَّبِيرُ في قُولِهِ في حديثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه بَعَثَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ عائدٌ عَلَى السِّنّ ، فإنّ حَرَامًا أَخَا أُمّ سُلَيْمٍ خَال أَنَس بلَا خِلَافٍ .

<sup>(</sup>١) و الخصائص الكبرى ٢٤٧/٢ . .

<sup>(</sup>٢) أم حرام بنت ملحان واسمه مالك بن حالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس وزوجها عبادة بن الصامت وابن أخيها أنس وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار ويعلى بن شداد بن أوس • شرح الزرقاني ٢٢٩/٥ • .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٤٨/٢ ، .

وَقَالَ النَّوْوِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا ، يعْنِى أُمَّ حرِامٍ ، كَانَتْ مَحْرَمَةً لَهُ عَلِيْكِهِ . وَالْحَتَلُفُوا فِي كَيْفِيَّةٍ ذَلِكَ :

فَقَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرُّ وَغَيْرُهُ : كَانَتْ إِحْدَى خَالَاتِهِ عَلَيْكُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

وقالَ آخَرُونَ : بَلْ كَانَتْ خَالةً لِأَبِيهِ ، أَوْ لِجَدِّهِ ، لِأَنَّ عَبْدَالْمُطَّلِبِ كَانَتْ أَمَّهُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ . / وتعقَّبُهُ ابْنُ المُلَقِّنِ فقالَ : مَا ذُكِرَ مِنَ الاتَّفَاقِ عَلَى أَنْهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ ، / [ ١٨٨ ظ ] فيه نظر ، فَمَنْ أَحَاطَ بنسَبِ النَّبِي عَلَيْكُ ، وَنسَبِ أُمَّ حِرَامٍ ، عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُمَا ، والنَّبِيُ عَلَيْكُ مَعْصُومٌ ، وقَدْ نُهِيَ عَنِ الْخِلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، نهى تَحْرِيم فَيَحْمَلُ فِعْلُه هَلْذَا عَلَى الاختِصَاصِ ، وقَد نُهِي عَنِ الْخِلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، نهى تَحْرِيم فَيَحْمَلُ فِعْلُه هَلْذَا عَلَى الاختِصَاصِ ، وقَد ادَّعَاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا .

وَأَجِيبَ عَنِ النَّوَوِيِّ : بِأَنَّهُ لَمْ يردْ أَنَّ أُمَّ حِرَامٍ كانتْ مَحْرَمًا من جِهَةِ النَّسَبِ ، فإنّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِنَسَبِهِمَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مَحْرَمِيَّةَ الرَّضَاعِ الَّتِي حَكَاهَا ابْنُ عبدالبَرِّ وَذَهَبَ إِلَيْهَا بِلَاشَـكَ .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ بِعْدَ أَنْ حَكَى كَلَامَ ابْنَ وَهْبٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلْمَ مُعْصُومًا ، يَمْلِكُ إِرْبَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ ، فكيْفَ عَنْ غَيْرِهَا ، وَهُوَ الْمُبَرَّأُ عَنْ كُلِّ فِعْلِ قَبِيجٍ . وَقَوْلُهُ وَرَفَتَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ وَقُولُهُ وَرَفَتَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِجَابِ .

قَالَ الحَافِظُ : وَردّ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْحِجَابِ ، وَالْقِصَّةُ كَانَتْ بَعْد حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

وَقَالَ الحَافِظُ الدُمْيَاطِيُّ : وَهَلْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُمَّ حِرَامٍ إِحْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَالنَّسب واللَّاتِي أَرْضَعْنَهُ عَلِيْكُ مَعْلُومَاتَ لَيْسَ فِيهِنَّ أَحَد مِنَ الْأَنْصَارِ الْبَتَّةَ سِوَى أُمَّ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، وَالنَّسب واللَّتِي النَّجَارِ ، وَأُمَّ حِرَامٍ وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍ فِ بْنَ زَيْدِ بْنِ حرامٍ بنِ جُندُبٍ بنِ عامرٍ بنِ غنمٍ بنِ عَدِيٍّ بنِ النَّجَارِ ، فَلَمْ تَجْتَمِعَ بنِ مِلْحَانَ بنِ خَالِد بنِ زَيْدِ بْنِ حرامٍ بنِ جُندُبٍ بنِ عامرٍ بنِ غنم بنِ عَدِيٍّ بنِ النَّجَارِ ، فَلَمْ تَجْتَمِعَ أُمُّ حِرَامٍ ، وسلَمى إلَّا فِي عَامِرٍ بنِ غَنْمٍ جدَهمَا الاعْلَى ، وهذهِ الحلوةُ المذكورةُ لا يَثْبُتُ بَهَا مَحْرَمِيَةً أُمُّ حِرَامٍ ، وسلَمى إلَّا فِي عَامِرٍ بنِ غَنْمٍ جدَهمَا الاعْلَى ، وهذهِ الحلوةُ المذكورةُ لا يَثْبُتُ بَهَا مَحْرَمِيَةً لا يَنْ النَّسَبِ ، وَهِي قُولُهُ عَلَيْكَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِيَ وقاصٍ ه هَذَا خَالِي » لكونِهِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وهُمَ مِنْ النَّسَبِ ، وَلَا مِنَ الرَّضَاعِ ، وهُو مِنْ أَقَارِبِ أُمِّهِ آمِئةَ بِنْت وَهْبٍ ، وَلَيْسَ سَعْدًا أَخًا لِآمِنَةَ لا مِنَ النَّسَبِ ، وَلا مِنَ الرَّضَاعِ ، وَهُو مَنْ أَنْهِ إِنْ اللَّهُ لَيْسَ فِي الحديثِ ما يدُل عَلَى الْخَلُوةِ بِأُمَّ حِرَامٍ ، ولعَلْ ذَلِكَ كانَ مَعَ وَلَدِ أَوْ خَادِمٍ أَوْ وَهُ وَالْمَ وَوَى ، لكَنْ لَا يَدْفَعُ مِنْ أُهْلِهِ ، لِبَقَاءِ الْمُلَامَسَةِ فَى تَفْلِيَة وَهُ وَاجْتِمَالٌ فَوِي ، لكَنْ لَا يَدْفَعُ مِنْ أُهْلِهِ ، لِبَقَاءِ الْمُلَامَسَةِ فَى تَفْلِيَة

الرَّأْسِ ، وَكَذَا النَّوْمُ فِي الحِجْرِ قَالَ : وَأَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ عِنْهِ الخُصُوصِيَّةُ ، فَلَا يَرُدَّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلِ ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَاضِحٌ .

وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّمْيَاطِئُّي : وَهِمَ فِي أُمَّ حِرَامٍ مَنْ جَعَلَهَا مِنْ خَالَاتِ النَّبِيّ عَلِيلِتُه مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أُو من النُّسَب ، وَأَثْبَتَ لَهَا خُؤُولَةً تُوجِبُ مَحْرَمِيَّةً ، وأمهاتهُ عَلِيلِتُهُ اللَّاتِي وَلَدنه وأصْهَارهُ اللَّاتِي أَرْضَعْنهُ ، كُلُّهُنَّ مِنْ مُضَرّ وَرَبِيعَةَ : فَرْعَيْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَجُرْهُمٍ ، وَقُضَاعَةَ ، وَجُزَاعَةَ ، وَمِنْ بَنِي عَامِرِ النجارِ ومن الأَزْدِ لَيْسَ فِيهِنّ مِنْ بَنِي قَبِيلَة الأَوْسِ وَالْخَزْرِجِ سِـوَى أُمٌّ عَبْدِالْمُطَّلِب سَـلْمَى بنْت عمرِو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن عدي بن النَّجَّار ، وحِرَام ، وسَـلِيم ، وأمّ حِرَامَ وأُمْ سليم وأُمَّ عبْدالله وكلُّهمْ أَسْلَمَ ، وَبَايَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أُولَاد مِلْحَان ، واسْمُ مِلْحَان مَالك بن خلال ابن زيد بن حرام وجندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النَّجار فلا يجتمعُ مِلحان وسلمي إلَّا في عامر ابن غنيم وهذه خولةً بعيدةً لا تُثبتُ محرميَّة ، ولا تمنعُ صالحًا ، / لكنّ العربَ / [ ١٨٩ و ] تستعملُهَا كثيرًا توسّعًا كقولِهِ عَلِيِّكُم \_ في سَعْدِ بن أبي وقّاص بن مالكٍ بن وهب بن عبدِمنافٍ بن زُهْرَةَ : ﴿ هَٰذَا خَالِي فَلْيُرنِي امْرَوِّ خَالَهُ ﴾ . وآمنةُ بنتُ وهب بن عبدِمنافٍ بنتِ عمّ أبيهِ ، وكقولِ عمرَ بن الخطَّاب رَضِمَي اللهُ تعالَى عنْه ، فقلتُ : حالِي ، يعنِي : العَاصِي بن هشام بن المغيرةِ بن عبدِالله بن عمرَ بن مخزوم ، وأمّ عمرُو بنتِ هاشيم بن المغيرةِ بنتِ عمِّ العاص ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ عَلِيْكُ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ بِالمَدينَةِ ، فرأَى امْرَأَةً حسنةَ الهَيْئَةِ ، فقالَ : مَنْ هَاٰذِهِ ؟ فقالتْ : إحدَى خَالَاتَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ خَالَاتِي فِي هَلْذِهِ الأَرْضِ لَعَرَابِيبٍ مِن هَلْذِهِ ؟ ، فقالتْ : هَلْذِهِ خالدةً بنتُ الأُسْود ابن عَبْدِيغُوث بن وهب بن عبدمناف بن زُهْرة ، فقالَ : سَبْحانَ الَّذي يُخرجُ الحيَّ من الميُّتِ ، وكانَ أَبُوها الأسْودُ من المسْتَهْزيِّين ، ماتَ كافرًا ، وهِي بنتُ ابنُ حالِهِ ونحو هَـٰذَا نحثيرٌ إِذَا كَانَتَ أَمَّ الرجل مِنْ غَيْر قبيلةِ أبيهِ ، كانتْ قبيلةُ أمَّهِ أخوالهِ علَى وجهِ الاستعارة والمجاز ، وذكر كلامًا ثم قالَ : فقدْ ثبتَ بمجموع ما ذكرنَا مِنَ الخصائص لأمٌّ حِرَامٌ ، وأمَّ سليم رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، وهَـٰذَا الحكمُ خَاصٌّ بهمَا(١) ، واللهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) ه شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٩/٥ ـ ٢٣٠ . .

## الساب الثامن(١)

فيما اختص به عليه عن أمته من الفضائل(٢) والكرامات(٢)

وفِيهِ نَوْعَانِ :

الأوَّلُ

فِيمَا يَتَعَلُّقُ بِالنُّكَاجِ ، وَفِيهِ مُسَـائِلُ :

# الأوكسى

خُصَّ مَالِكُ بِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ عبادَةٌ مُطْلَقًا ، كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ ، وهُوَ فِي حَقِّ غيرِهِ ليْسَ بِعِبَادَةٍ عَنْدَنَا ، بَلْ مُبَاحٌ مِنَ المُبَاحَاتِ ، والعبادَةُ عَارِضَةٌ لَهُ .

### الثانيسة

وبأنَّ مهر المِثْلَ لَا يتصوَّرُ في ابْنَتِهِ لأَنْهَا لَا مثلَ لَهَا ، نُقِلَ عنِ البَكْرِيِّ ، وهُو حَسَنَّ بليغٌ .

### الثالثية

وَبِتَحْرِيمِ رُؤْيَةِ أَشْخَاصَ أَزْوَاجِهِ فِى الْأُزُرِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ القَاضِي عِيَاضٌ ، واستدَلّ بِمَا فِى اللَّوَطُّأُ ، : أَنَّ حَفْصَةً لَمَّا تُوفَّى عُمَرُ سَتَرَهَا النَّاسُ عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصُهَا » . قلتُ : قالَ الحَافِظُ : وَلَيْسَ فِيمَا ذَكْرُهُ ذَلِيلٌ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ فَرض ذَلِكَ عليهنَّ ، ولَقَدْ كُنَّ بِعْدَ ذَلِكَ يَخْرُجْنَ ، ويعظْنَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل الباب • التاسع • والتصويب لسلامة التسلسل .

<sup>(</sup>٢) الفضائل جمع فضيلة وهي والفضل الخير وهو خلاف النقيصة والنقص كما في المصباح .

وقضيته : أن ما لا نقص فيه ولا كال يسمى فضيلة وفضلا لأنه خلاف النقص . والظاهر كما قال شيخنا أنه غير مراد ، وأن الفضيلة ما فيه مزية لصاحبها على غيره فما لا كال فيه ولا نقص واسطة بين الفضيلة والنقيصة . وقد قال القرطبي في للفهم : الفضائل جمع فضيلة وهي الخصال الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق ، وإنما عند الحلق ، والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول ، و شرح الزرقاني ٥-٢٤٣ ،

 <sup>(</sup>٣) والكرامات عطف خاص على عام : جمع كرامة ، أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدى فيظهر على يد أولياء الله ،
 ودرجة الأنبياء قبل النبوة لا تقصر عن الولاية فيجوز ظهورها على يدهم و المرجع السابق و .

وكانتِ الصَّحَابَةُ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الحِدِيثَ ، وَهُنَّ مُسْتَتِسَرَاتِ الأَبْدَانِ ، لَا الْأَشْخَاصِ<sup>(۱)</sup> .

وَفِي صَحِيجِ البُخَارِيِّ فِي و الحج ، قولُ ابْنُ جرِيرٍ لِعَطَاء لما ذكِرَ لهُ طَوَافُ عَائِشَةَ أَقَبَلَ الْحِجَابِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : و إِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الحِجَابِ ، (°) .

### الرابعة

قِيلَ : وَبِأَنَّهُنَّ إِذَا أَرْضَعْنَ الكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ وسَـاثِر النَّاسِ لا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصَّغْرِ ، قَالَهُ مَعْمَرٌ .

### الخامسية

وَبِأَنَّهُ كَانَ لَهُنَّ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ، وَلِسَـاثِرِ النِّسَـاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَهُ طَاوُوسٌ ، ورد أَنّها عشْرُ رَضَعَاتٍ لَهُنَّ ، ولغيرهِنّ خَمْسٌ .

#### السادسة

وَبِأَنَّ زَوْجَاتِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ<sup>(٣)</sup> سَوَاءٌ مِثْنَ فِي حَيَاتِهِ ، أُوْمَاتَ عَنْهُنَّ . قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ ... وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ... ﴾ (<sup>4)</sup>.

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه : وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجِلُّ نِكَاحَهُنَّ بِحَالٍ ، وَلَا تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ لَوْ كُنَّ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكَ زَوِّج بناته وَهُنَّ أَخَوَاتُ المُؤْمِنِينَ . انتهى .

/ وَمَعْنَى هَاٰذَا أَنَّ إِطْلَاقَ الْأَمُومَةِ عَلَيْهِنَّ بِالنَّسْبَةِ إِلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ ، ﴿ [ ١٨٩ ظ ] وَوُجُوبِ احترامهن وطاعَتِهنَّ ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُنَّ حُكْمُ الْأَمُومَةِ فِى جَوَازِ الْجِلْوَةِ ، وَالنّظَر ، والمُسَافَرَة ، ولَا فِى النَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ ، وَأَمُومَتُهُنَّ لَا تَتَعَدَّى إِلَى أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحَالَاتِهِمْ (° ) .

<sup>(</sup>۱) و الخصائص ۲۰۰/۲ و .

 <sup>(</sup>۲) و المرجع السابق ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، قوله : و إن أدركت ذلك ، يعنى : ما أدركت ذلك . فإن و إن ، في هذا المقام
 نافيه . و إن أنت إلا نذير ، . يعنى : ما أنت إلا نذير .

 <sup>(</sup>٣) وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن لا في النظر ونحوه ه الخصائص الكبرى ٢٥٠/٢ ، وه روضة لطالبين ٥٣٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٦ .

 <sup>(</sup>٥) ، روضة الطالبين للبووى ٣٥٦/٥ ، وفيه : حكى أبو الفرج الزاز وجهاً أنه يطلق اسم الإخوة على بناتهن ، واسم الحثوولة
 على إخوتهن وأخوتهن ؛ لثبوت حرمة الأمومة لهن ، وهذا ظاهر لفظ ، المختصر ، .

وَنُقِلَ فِي ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ عَنِ الْبَغُوِيِّ : أَنَّهُنَّ كُنَّ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ﴾ (١) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها (٢) .

### السابعة

قِيلَ : وَبِتَحْرِيمِ مُحُرُوجِهِنَّ لِحجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَوَجُوبِ جُلُوسِهِنَّ بَعْدَهُ فِي الْبَيُوتِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْن .

قَالَ اللهُ تعالَى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... ﴾ (<sup>٣)</sup> .

وَرَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، هَلْذِهِ الحَجَّةُ ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ » . • قَالَ : وَكُنَّ يَحْجُجْنَ كَلَّهُنَّ إِلَّا سَوْدَة وَرَيْنَ ، قَالَ اللهِ عَلَيْكُ ، (أَ) .

#### الثامنسة

وَبِأَنَّ مَنْ فَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ كَالْمَسْتَعِيذَةِ ، وَكَالَّتِي رَأْي بِكَشْحِهَا بياضًا تَحرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ، عَلَى الْأَرْجَجِ فِي وَ الرَّوْضَةِ وَ<sup>(°)</sup> ، وَنَصِّ عليْه الإمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه.

#### التاسعة

وبتَحْرِيمِ نِكَاجٍ أَمَةٍ وَطِعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا ، كَأُمَّ إِبْرَاهِيمَ ، وإنْ لَمْ تَصِيرُ أُمَّا لِلمؤْمِنِينَ .

<sup>(</sup>١) ، روضة الطالبين ٥/٣٥٦ . .

<sup>(</sup>٢) والحلاف ف جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث . اتفق الأصوليون على أن الصيغة الخاصة بكتّل من النوعين لا يدخل فيها النوع الآخر ، فالرجال لا يشمل النساء ، والنساء لا يشمل الرجال كما اتفقوا على أن الجمع الذى لم تظهرٌ فيه علامة التذكير والتأنيث يعم النوعين مثل الناس . واختلفوا في الجامع الذي يتمتع بعلامة التذكير وهو المعروف بجمع المذكر السالم . فالشافعية والحنفية .. ذهبوا إلى أنه خاص بالذكور وقال اكحنابلة وبعض الظاهرية : إنه يتناول الإناث كالذكور هامش ه روضة الطالبين ٥/٣٥٦ ه . )

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص الكبرى ٢٥١/٢ . .

<sup>(°)</sup> فى « روضة الطالبين °/٣٥٥ » : فيمن فارقها فى الحياة أوجه قال ابن أبى هريرة : يحرم وهؤ المنصوص فى أحكام القرآن لقول الله تعالى ﴿ **وأوزاجه أمهاتهم ﴾** سورة الأحزاب ٦ والثانى : يحل والثالث : يحرم الدخول بها فقط ، قال الشيخ أبو حامد : هو الصحيح . قلت : الأول أرجع والله أعلم .

فإن حرمنا ، ففي أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان :

سكت المصنف عن الترجيح وقضية الكلام الحاوى الصغير فإن عبارته ومدخولته لغيره وهي تشتمل الزوجة والأمة وصرح به صاحب التعليقة والبارزى . راجع هامش « روضة الطالبين ٥/٥٥ ، ٣٥٦ » .

وبأنه إن بَاعَهَا بَقِيَ تَحْرِيمُهَا .

### الحادية عشرة

وبتفضيل زوجاته على سائر النساء<sup>(١)</sup>

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ النَّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ... ﴾ (٢) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُرِيدُ لَيْسَ قَدْرُكُنّ عَنْدَهُ كَقَدْرِ غَيْرِكُنّ مِنَ النَّسَاءِ الصَّالِحَاتِ ، أَنْتُنَّ أَكْثُرُ ، وَثَوَابُكُنَّ أَعْظَمُ ، وَذَلِكَ لِمَا خَصَّهُنَّ اللهُ تعالَى بِهِ مِنْ خَلْوَةِ رَسُولِهِ ، وَنُزُولِ الْوَحِيْ بَيْنَهُنَّ ﴾ .

وقِيلَ : لِاصْطِفَائِهِنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَزْوَاجًا فِي الدُّنْيَا وَالآخَرِةِ .

وَاخْتَلَفُوا: هَلِ الْمُرَادُ بِتَفْضِيلِهِنَّ عَلَى سَائِرِ النَّسَاءِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِنَّ ، وَمَابَعْدَهُ ، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيِّ (٢) ، والرُّويَانِيِّ (١) .

## الثانية عشرة

وَبِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ تُسالَ زَوْجَاتُهُ عَلِيْكُ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (°) قالَ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ .... ﴾ (١) .

قَالَ الْقَاضِي : الحِجَابُ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ ، فَهُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ » . فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفَ ذَلِكَ فِي شَهَادَةٍ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا .

<sup>(</sup>١) و روضة الطالبين ٣٥٦/٥ و وفيه و جعل ثوابهن وعقابهن مضاعفاً ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ، من أثمة الشافعية ، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة منها : أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية ، كان يميل إلى مذهب الاعتزال وكان له المنزلة الرفيعة عند الخلفاء وتوفى ببعداد ٤٥٠هـ . هامش و الدر المنضود لابن حجر الهيتمي ١٧٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الرويانى : هو قاضى القضاة عبدالواحب بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن فخر الإسلام ، من كبار فقهاء الشافعية فى زمنه ، ولد فى رويان بنواحى طبرستان ٤٥ هـ ورحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور وانتقل إلى الربى ثم إلى أصبهان وعاد إلى آمل فتعصب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه . من كتبه ه بحر المذهب ٤ و و حلية المؤمن ٤ وغير ذلك . وقتل ١١ من المحرم سنة اثنين وخمسمائة . انظر : و تهذيب الأسماء واللغات ٢٧٧/٢ ٥ و و شذرات الذهب ٤/٤ ٥ و و مرآة الزمان ٢٩/٨ ٥ و ومفتاح السعادة ٢١٠/٢ ٥ و و طبقات الشافعية الكبرى ٢٦٤/٤ ٥ .

<sup>(</sup>٥) و روضة الطالبين ٥/٣٥٧ ، وفيه و يجوز أن يسأل غيرهن مشافهة ، .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية ٰ ٥٣ .

### الثالثة عشرة

وَبِأْنَّ بَنَاتِهِ عَيْلِكُ لا يَجُوزُ التَّزَوَّجُ عَلَيْهِنَّ(١) .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ المِسْوَرِ بِنِ مُخْرَمَةً (٢) ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَر : إِنَّ ﴿ بنى هِشَمَام بْن ﴾ (٢) المُغِيرة اسْتأذنوا في أَنْ يُنْكُحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَن وَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلا أَنْ ﴾ (٤) يُرِيدُ عَلِيّ بنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابنتي وَيَنْكُحَ ابنتهُمْ ، فَإِنَّما بُضْعَةٌ مِنِّى ، يُريئنى مَاأَرابَها ، وَيُؤذِيني مَا آذَاهَا ﴾ .

قَالَ ﴿ ابْنِ حَجَرٍ ﴾ : لا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم مَنْعُ التَّزويج عَلَى ابْنَتِهِ (١) . انتهى .

وقد صرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيّ السِّنجِي (١) في ﴿ شَرْحِ التَّلَخيص ﴿ (١٩٠ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّزَوَّجُ عَلَى بَنَاتِهِ عَلَى السِّنجِي أَلِيهِ بِالنَّبُوّة ، ويدُلُّ لَهُ ﴿ ١٩٠ و ] عَلَى السِّورِ مَا عُنْ اللهِ بِاللهِ إِلَيْهِ بِالنَّبُوّة ، ويدُلُّ لَهُ ﴿ ١٩٠ و ] مَارَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِع ، وَالطَّبَرانِيّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بنْتِ البِسْورِ مَا مُحْرَمَةً أَنَّهُ بَعْثَ إِلَيْهِ حَسَنَ بْنَ حَسَن يَخْطُبُ ابْنَتَهُ (١) ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : فَيُحرِّرُ رَحَالُهَا ، عَنِ البِسْورِ بنِ مَحْرَمَةً أَنَّهُ بَعْثَ إِلَيْهِ حَسَنَ بْنَ حَسَن يَخْطُبُ ابْنَتَهُ (١) ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : قُلُ لَهُ يُواتِيني في وقْتٍ ذكره (١٠) فلقِيَهُ فَحَمِدَ اللهِ الْمِسْورُ ، فَقَالَ : وَ اللهُ مَا مِنْ نَسَبٍ ولا سبب (١١) وَ لَا صِهْر أَحَبٌ إِلَى مِنْكُمْ ، .

<sup>(</sup>١) ٥ شرح الزرقاني ٢٨٥/٥ ٥.

<sup>(</sup>٢) المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن لؤى بن غالب بن أخت عبدالرحمن بن عوف ، كنيته : أبو عبدالرحمن ، كان مولده بمكة لسنتين بعد الهجرة وقدم إلى المدينة فى النصف من ذى الحجة سنة ثمان عام الفتح وهو ابن ست سنين ، أصابه حجر المنجنيق وهو يصلى فى الحجر فمكمث أياماً ومات سنة أربع وسبغين ، وقيل : سنة ثنتين وسبعين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، وقد قيل : أقل من هذا ، كان مع ابن الزبير حيث أصابه حجر المنجنيق بمكة .

له ترجمة في : « الثقات ٣٩٤/٣ » و « الإصابة ٤١٩/٣ » و « تاريخ الصنحابة ٢٤٠ ت ١٣١٥ » . و « شرح الزرقاني ٥/٥٠٥ ، ٢٨٧ » .

<sup>(</sup>٣) عبارة ه هشام بن ه زیادة من ۱۰ الخصائص ۲۵۵/۲ ه اما فی ه مسلم ه : ۵ بنی هشام ه والصواب ما أثبت من البخاری .

<sup>(</sup>٤) عبارة ، ثم لا آذن إلا أن ، زيادة من ، مسلم ، .

<sup>(</sup>٥) عبارة ٥ ابن حجر ٥ زيادة من ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٢) • الخصائص الكبرى. ٢٥٥/١ • وشرح الزرقاني ٢٨٥/٥ ، ٢٨٦ . .

<sup>(</sup>٧) أحد عظماء الشافعية ، أصحاب الوجوه ، نسبة الى سنج ــ بكسر المهملة وسكون النون وجيم ــ قرية بمرو « شرح الزرقاني ٢٨٧/٥ » .

<sup>(</sup>٨) لابن القاص .

<sup>(</sup>٩) في • شرح الزرقاني ٥/٢٨٧ • أن حسين بن حسين خطب بنت المسور بن مخرمة ٠ .

<sup>(</sup>١٠) في و المسند : العَثمة .

<sup>(</sup>١١) لفظ ، ولا سبب ، زيادة عن ، المسند ، .

وَفِي لِفُظِ : ﴿ مِنْ نَسَبِكُمْ وَ صِهْرِكُمْ ﴾ وفي لَفْظِ ﴿ مَحَبَّةٍ ﴾ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُمْ قَالَ : ﴿ فَاطِمَةُ بَضِعة مِنِّى ، يَقْبَضِنِي مَا قَبَضَهَا ، وَيَبْسُطُني مَا بَسَطَهَا ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ الْإِنْسَابُ إِلاسَبَبِي وَشِيعَتِي ونَسَبِي ﴾ وفي لَفْظِ : ﴿ وَعِنْدِكُ ابنتها ، وَلَوْ زَوِّجْتُكَ لقبضها ذلكَ فذهَبَ عَاذِراً لَهُ (١) .

قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : (٢) وَفِي هَـٰذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيّت يُرَاعَى مِنْهُ مَايُراَعَى مِنَ الْحَيِّ . قَالَ الشَّيْخُ : فَإِنْ أُخِذَ عَلَى عُمُومِهِ ، فَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّزُوجُ عَلَى ذُرَّيَّةِ بَنَاتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ (٢) .

## الوابعة عشرة

وبأنه أعطى قوة أربعين في الجماع والبطش

رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، قالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدةِ ، وَهُنَّ إِحْدَى غَشَرَةَ » قلتُ لِأَنسٍ : ﴿ أَوَ كَانَ يُطيِقُهُ ؟ ، قَالَ : كَنَّا نَتَحُدثُ أَنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ( ) .

وَرَوَى ابْنُ سعد ، عَنْ مُجَاهِدِ<sup>(°)</sup> ، وَطَاوُوسٌ ، قَالَا : أَعْطِى رَسُولُ الله عَلَيْكُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ وَرُجُلًا<sup>(۱)</sup> » في الْجِمَاعِ ».

وَرَوَى الطَّبَرَائِي ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْهُ ، قالَ : قَالُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : ﴿ فُضَّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ : بِالسَّمَاحَةِ ، والشَّجَاعَةِ ، وَكَثْرةِ الجِمَاعِ وَالْبَطْشِ ،(٧) .

وَرُوِى عَنْ مُقَاتِل رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قالَ : أَعْطِى رَسُولُ الله عَلَيْكُ بُضِعَ سَبْعيِنَ شَابّاً(١٠) . وَرُوى الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ أَعْطِى قُوَّة بُضْع

<sup>(</sup>١). المسند ٤/٣٢٣ وشرح الزرقاني ٥/٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢). في ﴿ ذَخَائَرُ الْعَقْبَي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ، شرح الزرقاني على المواهب ٢٨٧/٥ . .

<sup>(</sup>٤) ، كتاب أخلاق النبي عَلِيْنَةٍ وآدابه للأصبهاني ٢٣٢، باب ذكر طوافه على نسائه في ليلة واحدة أو يوم واحد عَلَيْهُ . وفي « صحيح البخاري ٤/٧ » كتاب النكاح باب ٤ كثرة النساء « أن النبي عَلِيْنَةً كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله

 <sup>(</sup>٥) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٣٧٤/١ عن مجاهد قال : أعطى رسول الله عليه بضع أربعين رجلا وأعطى كل رجل من أهل الجنة بضع ثمانين .

<sup>(</sup>١٤) لفظة و رجلاو زيادة و من المرجع السابق و .

 <sup>(</sup>٧) . مجمع الزوائد ٢٦٩/٨ . و ١٣/٩ . والشفا ١٩٨/١ . و . إتحاف السادة المتقين ٩٧/٧ . و . كنز العمال ٢١٩٣ . و . ٣٤٧/٢ . و مناهل الصفا ١٤ .

<sup>(</sup>٨) ، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣٤٢/١. .

أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وقُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ كَمِائَةٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فيكونُ أُعْطِى قُوةَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَبِهَـٰذَا يدفَعُ مَا اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ : كَيْفَ يُعْطَى قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فَقَطْ ؟ ، وَقَدْ أُوتِي سُلَيْمَانُ قُوَّةَ مِائَةٍ أَوْ أَلْفَ رَجُلٍ عَلَى مَا وَرَدَ ، وَاحْتَاجَ إِلَى تَكَلف الجَوابِ عَنْ ذَلِكَ .

وَرَوَى ابْنُ سَغْدٍ \_ بِسَنَدٍ جَيِّدِ \_ عَنْ صَفْواَنَ بِنِ سُلَيْمٍ (١) رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ مُرسَلًا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ بِقِدْرٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا ، فَأَعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجِمَاعِ (٢) .

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ فَمَا أُرِيدُ أَنْ آتِي النَّسَاءَ إِلَّا فَعَلْتُ ﴾ .

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِئٌ ، وَابْنُ سَعْدٍ مَوْصُولًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ .

قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِي : قَدْ أَتَى الله تعالَى نَبِيَّهُ عَلِيْكُ خَصِيصَةً عُظْمَى ، وَهَى : قِلَّةُ الْأَكُلُ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الجِمَاع ، فَكَانَ أَقْنَعَ النَّاسِ في الْغِذَاءِ تُقْنِعُهُ العَلَقَةُ(") ، وَتُشْبِعُهُ التَّمَرَةُ ، وَكَانَ أَقْوَى النَّاسِ عَلَى الْوَطْءِ(١) .

## النسوع الثسانى

# فيما يتعلّق بغيرِ النكّاح

## وفيه مسائِلُ :

## الأولى

/ نحصَّ صَلَّى الله عليْه وسلَّم بأنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَا يَنْظُرُ قُدَّامه . [ ١٩٠ ظ ] رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه قال : ، قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكِ : ﴿ هَلْ تَرَوْنَ

 <sup>(</sup>۱) صفوان بن سليم ، مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، كنيته أبو عبد الله ، من عباد أهل المدينة وقرائهم ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

ترجمته فى : طبقات خليفة ٢٦١ و « تاريخ خليفة ٤٠٤ » و « العبر ١٧٦/١ » و « الجمع ٢٢٣/١ » و «التهذيب ٤٢٥/٤ » و و التاريخ الخبع ٢٧/١ » و « التقريب ١٧٦/١ » و « الكاشف ٢٧/٢ » و « تاريخ الفسوى ٣٦٨/١ » و « تاريخ النقات ٢٦٨ » و « حلية الأولياء ٣٦١/١ » و « الجرح والتعديل ٤٢٣/٤ » و « تاريخ أسماء الثقات ١١٨ » و « تاريخ الثقات ٢٢٨ » و « حلية الأولياء ١٦٦ ، و « طبقات الحفاظ ٥٠ » و « السير ٣٦٥/٥ » و « التحفة اللطيفة ٢/٠١ » و « معرفة الثقات ٢١٨/١ » و « شذرات الذهب ٨٩/١ » .

<sup>(</sup>٢) • الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٤/١ . .

<sup>(</sup>٣) في • كشف الغمة ٦٦/٢ ، اللعقة ، .

<sup>(</sup>٤) ، كشف الغمة ٢/٦٦ . .

<sup>(</sup>٥) • كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني ٦٦/٢ . .

قَبْلَتِي هَاهُنا ؟ فَوَ الله لَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُم وَخُشُوعُكُم ، وَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي ﴾(١) .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَمَالِكٌ عَنْه بِلْفُظِ : « قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّى لَا تَظُورُ إِلَى مَا يَئِنَ يَدَىَّ ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وسَجُودَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وسَجُودَكُمْ » (٢) .

وَالْأَحَادِيثُ في ذَٰلِكَ كَثِيرَةٌ .

وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ : وَالصَّوَابُ أَنَ هَذْهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وإنَّ هَذَا الإِبْصَارَ إِدْراكَ حَقيِقًى خاصَّ بِه عَيَّاكَ الْمُحَقِّقُ لَهُ فِيهِ العَادةُ ، وَهُو مُقْتَضَى صَنِيعِ الْبُخَارِى ، حيثُ أَخْرَجَ هَذَا الحديثَ في عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ ، وَكَذَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ و غَيْرِهِ ، وهو ظاهِرُ رِواية لمسْلِم : « إنى الحديث في علامَاتِ النَّبُوَّةِ ، وَكَذَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ و غَيْرِهِ ، وهو ظاهِرُ رِواية لمسْلِم : « إنى الأَبْصِر مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبْصُر مِنْ بَيْنِ يَدَى » ثُمَّ ذَلِكَ الإِذْرَاكُ يجوزُ أَنْ يكونَ برؤيةٍ عنه انْخَرقَتْ لهُ العَادَةُ لِيقِهِ أَيضاً ، فَكَانَ يَرَى بِهَا مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ ، لِأَنَّ الحَقَّ عندَ أَهْلِ السَّنَةِ . أَنَّ الرُّوْيَةَ لَا يشْتَرَطُ لَهَا عَقْلا غَفْل السَّنَةِ . أَنَّ الرُّوْيَةَ لَا يشْتَرطُ لَهَا عَقْلا عَفْلا عَضْقُ مَخْصُوصٌ ، وَلا مُقَابَلَةٌ ، ولَا قُرْبا ، وإنمًا ذَلِكَ أُمُورٌ عَادِيَّةٌ يجوزُ حُصُولُ الإِذْرَاكِ مَعَ عَدَمها عَقْلا . ولذَلِكَ حكمُوا بجوازِ رُوْيَةِ البَارِى سُبْحَانَهُ وتعالَى ، في الدَّارِ الآخرَة ، خلافاً لأَهْلَ البِدَعِ .

وقيلَ : كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَيْنَانِ مثل سُمّ الخياطِ يُنْصِرُ بِهِمَا ، لَا يَحْجُبُهُمَا ثَوْبٌ ولا غَيْرهُ . نَقَلَهُ الزَّاهِدِي مختار بنُ محمودٍ الحَنفِي شارِحُ القدوري في ﴿ رَسَالتِهِ النَّاصِرِيةِ ﴾ .

### الثــانية

وتطوعه بالصلاة قاعدا بلا عذر ، كتطوعه قائما عَلِيْكُم .

رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ الله تعالَى عنْهماَ ، قالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَةِ ، فوجدتُهُ يُصَلِى جَالِسًا ، فَقُلْتُ : « صَلَاةُ الرَّجِلِ قاعِداً عَلَى يُصَلِى جَالِسًا ، فَقُلْتُ : « صَلَاةُ الرَّجِلِ قاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلَاة قائماً ، وأنتَ تُصلّى قاعِداً » قالَ : « أَجَلْ ، ولَا كِنّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مَنْكُمْ » (اللهُ عَلَى السَّلَةُ قَائماً ، وأنتَ تُصلّى قاعِداً » قالَ : « أَجَلْ ، ولَا كِنّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مَنْكُمْ » (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ، صحیح البخاری ۱۱۶/۱ ، کتاب الصلاة باب ۱۳ ، و ، شرح العینی ۳۳۳/۳ ، و ، العسقلانی ۴۳۰/۱ ، و ، العسقلانی ۴۳۰/۱ ، باب ۲۳ مبحث الصلاة و ، القسطلانی ۲۷/۱ ، مبحث فضل استقبال القبلة ومبحث باب إيمان التكبير و ، صحیح مسلم ۲۲٫/۱ ، باب ۲۳ مبحث الصلاة و ، بشرح النووی ۱۲۸/۲ ، و ، فتح الباری ۱۲۵/۱ ، و ، أبو عوانة ۱۳۸/۲ ، و ، کنز العمال ۲۰۶۸۱ ، و ، شرح السنة للبغوی ۱۲۹/۱ ، .

<sup>(</sup>٢) " المسند للإمام أحمد ٢/٥٠٥ " .

<sup>(</sup>٣) حدثت : أي حدثني ناس .

<sup>(</sup>٤) ، صحيح مسلم ٥٠٧/١ برقم ٧٣٥ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٦ و ، الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٥٣/٢ . .

قَالَ النَّوَوِى : قُولُهُ عَلِيْكُ : ( لَسْتُ كَأَحَدِ مَنْكُمْ ) عَنْد أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فَجُعِلَتْ نَافِلَتُه قاعداً مَعَ الْقُدْرَةِ قائماً كَنَافِلَتِهِ قائماً ؛ تَشْرِيفاً لهُ ، كَا نُحُصَّ بغيرِهَا(١) .

وقالَ القَاضِي : مَعْناهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ لحقهُ مَشَقَّةٌ شديدةٌ مِنَ القِيَامِ والسِّنّ ، وكانَ أُجْره تامَّأ بخلافِ غيره ممنْ لا عُذْرَ لَهُ .

قال النَّووِئُ : هَـٰذَا ضِعِيفٌ ، أَوْ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ غِيرَهُ عَلِّىكُ إِن كَانَ مَعْذُورًا فَتَوَابُه أَيضًا كاملا ، وإِنْ كَانَ هُوَ أَيضًا قادراً عَلَى القيامِ فليْسَ هُوَ كالمَعْذُورِ ، فَلَا يَنْبَغِى تَخْصِيصٌ ، وَلَا يَحْسُنُ عَلَى هَـٰذَا التَّقْديرِ لسْتُ كأحدٍ منْكُمْ ، وإطلاقُ هَـٰذَا القَوْلِ مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا : إِن نَافِلَتَهُ قاعداً مَعَ القُدْرَةِ على القَدْرَةِ على القِيامِ ثَوَابُها كَثَوَابِه قائِماً ، وهُوَ مِنَ الحَصَائصِ (٢)

وتعقَّبَهُ الزّركشِيُّ بِما لَا يُسَاوِي سَمَاعَهُ .

# الشـــالثة وبأن عمله له نافلة

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بِسَنَدٍ صَحِيجٍ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، أَنَّهَا سُئلِتْ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكُ/في صِبَامِهِ ، فقالتْ : أَتَعَملُونَ بِعَمَلِهِ فإنَّهُ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ / [ ١٩١ و ] مِنْ ذَنْبِهِ وَمَاثَأَخَّرَ : كَانَ عَمَلُهُ لَهُ لَافِلَةً ٣٠ .

وتقدَّمَتْ أحاديثُ في المسألةِ سبعةٍ وعشرينَ من فصْلِ الواجِبَاتِ ، مما يَتَعَّلق بَذَٰلِكَ .

### الرابعية

وَ بِأَنَّ المُصَلَىّ يُخَاطِبُهُ بِقَوْلِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ، ولا يخاطَبُ سائرُ النَّاسِ ، وهو ثابتٌ في حديثِ التَّشَهِدِ ومخاطبَةُ النَّبِيِّ عَلِيْكَ بذلكَ واجبةٌ على الصَّوابِ(١٠) .

 <sup>(</sup>۱) ه روضة الطالبين للنووى ٣٥٨/٥ و وفيه: وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما ، وإن لم يكن عذر ، وفي حق غيره ثواب القاعد النصف . و ه الحصائص الكبرى ٢٥٣/٢ ه .

<sup>(</sup>٢) ، روضة الطالبين للنووى د/٣٥٨ . .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٥٣/٢ . .

<sup>(</sup>٤) ، روضة الطالبين للنووى د/٣٥٨ ، كتاب النكاح/باب فى خصائص رسول الله عليه في فالنكاح وغيره ، والخصائص الكبرى ٢٥٣/٢ . .

قَالَ السُّبْكِيُّ : السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيُّ على نَوْعَيْنِ :

الأُول : ما يُقْصَدُ بِهِ الدُّعَاءُ بِالتَّسْلِيمِ عليْه مِنَ الله ، سواءٌ كانَ بلفظِ الغيبَةِ أَو الحُضُورِ ، كقولنَا : عليْه الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، ويَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، ﴿ أَوْ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، ، سَوَاءٌ كانَ مِنَ الْغَاثِبِ عَنْهُ ، أَوِ الحَاضِرِ عَنْدَهُ وهَذَا هُوَ الَّذِي قِيلَ باختِصَاصِهِ عَلَيْكُ عَنِ الْأُمَّةِ ، حتى لَا يُسَلَّمَ على غيرِهِ منَ الأُمَّةِ إِلَا تَبَعًا كالصَّلاة عَلَيْهِ ، فلا يُقَالُ : فلان عليْه السَّلَام .

النانى : مَا يُقْصَدُ بِهِ التّحيةُ كَسَلَامِ الزَّائِرِ إِذَا وَصَلَ إِلَى قَبْرُهِ ، وَهُو غَيْر مُخْتَصِّ به ، بل يَعُمُّ الأُمّة ، وهو الرَّدُّ على المسلَّم بنفسِهِ ، أوْ بِرَسُولِهِ ، فيحصلُ ذلكَ منهُ عَلِيلَةٍ ، وأمّا الأوَّلُ فالله أعْلَمَ ، فإنْ ثبتَ أُمتَازَ النَّانِي بِالْقُربِ وَ الْخِطَابِ ، وَإِلا فقد جَزَمَ منْ يرد هذه الفَضيلة ، وهو مقتضى ما فُسر به الحديثَ الإمامُ الجليلُ ابنُ عَبْدِ الرحمنِ عبد الله بن يَزِيدَ المَقْبُريّ أَحَدُ أكابر شيوخِ البُخَاري حيثُ قالَ : « مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِم عَلَى رَسُولِ الله عَيْلِيلَةٍ .. » الحديث هذه الزيارة :

﴿ إِذَا زَارَنِي فَسَلَّمَ عَلَيٌّ ، رَدُّ الله عَلَى رُوحِي حتَّى أُرُدُّ عَلَيْهِ ﴾ .

وأُما حَدِيثُ : ﴿ أَتَانِي مَلَكَ فَقَالَ يَامُحَمَّدٌ : ﴿ أَمَا يُرْضِيكَ أَلَّا يُصَلَّى عَلْيَكَ أَحَدٌ مَنْ أُمَّتكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ﴾ فالظَّاهِر : أنّه في السَّلَامِ عَلَيْهِ عَشْرًا ﴾ فالظَّاهِر : أنّه في السَّلَامِ عَلَى النَّوعِ الأَوَّل .

### الخـــامسة

## وبتحريم رفع الصوت على صوته

قالَ الله سُبحانَهُ وتعالى : ﴿ يَهَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرَفْعُوا أَصْوَاتَكُمْ فُوقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُو لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ .. (' ) ﴾ . فَنَهَى الله تعالى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فُوقَ صَوْتِهِ ، وشَدَّدَ النَّهْى بقوْله : ﴿ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ لارتكابِكمُ لِهَلْذَا الذَّنْبِ ، فدل ذلك على أنَّهُ حَرَامٌ ، بل كبيرةٌ ؛ لأنه تُوعدهُمْ على ذَلِكَ بإحباطِ العَمَلِ(') .

قَالَ الإَمَامُ الرَّارَىُّ : والأَصَحُّ : أَنَّ المرادَ برفْعِ الصَّوْتِ : الحَقيِقَة ؛ لأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ دليلٌ عَلِى قِلَّةِ الاحْتِشَامِ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ٢ و ٥ روضة الطالبين للنووى ٣٥٨/٥ ، ٣٥٩ ، كتاب النكاح .

<sup>(</sup>۲) • شرح الزرقانی ۲۳۲/ • و • صفوة التفاسير لمحمد على الصابونی ۲۳۲/ • .

قَالَ الْعُلَمَاءُ ، ومعْنَى الآية : الأَمْرُ بِتَعْظِيمِ رَسُولِ الله عَلِيْكُ وتَوقِيرِه ، وَخَفْضِ الصَّوْتِ بحضرتِهِ ، وعنْد مخاطبتهِ ، أَىْ إِذَا نَطَقَ وَنطَقْتُمْ فَعَلَيْكُمْ أَلَّا تَبْلُغُوا بأَصْوَاتِكُمْ وراءَ الحدّ الذَّى يبلُغُهُ صوْتُهُ ، وأَنْ تَعْضُوا مِنْها بحيثُ يكونُ كَلَّامُهُ ، غَالِباً لِكَلَامِكُم وجَهْرُهُ باهِراً لِجَهركُمْ . حتى تكونَ مَزِيَّتُهُ عليْكُم لَ لَا يُحَالَى مَا اللهُ اللهُ وَسَابِقَتُهُ وَاضِحَةٌ (١) .

قَالَ القُرْطُبِيُّ : وليسَ الغرضُ برفعِ الصَّوتِ ، ولَا الجهرُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الاَسْتِخْفَافُ والاَسْتِهانَةُ ؟ لأَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ ، والمُخَاطَبُونَ/مؤمِنُونَ ، وإنمَّا الغَرِّضُ صوْتٌ ﴿ هُو ﴾ (٢) لا اللهُ عَلَى تَفْسِهِ ﴿ وَالْمَسْمُوعِ مِنْ جَرِسه ﴾ (٣) غيرُ مُنَاسِبٍ لِمَايُهَابُ بِهِ العُظَمَاءُ ، ويوقر بِهِ الكُبَرَاءُ ، فَيَتَكَلَّفُ الْغَضَ مِنْهُ وردهُ إلى حَدِّ يَمِيلُ بِهِ إلى مَا يَسْتَبِينُ فِيهِ المُأْمُورُ بِهِ مِنَ التَّعْزِيزِ والتَّوقِيرِ ، ولم يتناوَل النَّهِي أيضاً رفعُ الصَّوْتِ ، الَّذَى يَتَأَدِّى بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ أَيْهُمُ ، وهو مَا كَانَ مِنْهُمْ في حَرْبِ أَو مُجَادَلَةِ مُعَانِدِ أَوْ رَفعُ الصَّوْتِ ، اللهُ عَلَيْ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ مَا أَشْبَه ذَلِكَ ﴿ ) .

#### تنبيسه

قَالَ القَاضِي أَبُو بَكُرٍ بْنِ الْعَرِبِيِّ : حُرْمَة النَّبِي عَلَيْكُ مِينًا كَحَرَمِتِه حَيَا ، وكلامُهُ المَّانُورُ بعْد مُوتِهِ فَى الرَّفْعَةِ ، مثالُ كلامِهِ المسْمُوع مَنْ لَفْظِهِ ، فَإِذَا قُرِئَى كلامُهُ ، وجَبَ على كلّ حاضر ألّا يرفَع صوئهُ عليه ، ولا يَعرضُ عنه ، كا كانَ يلزمهُ ذَلِكَ في مَجْلِسِهِ عِنْدَ تلفّظهِ بهِ ، وقد نَبَّهَ الله تعالَى على دواج النُّوْمَةِ اللهُ على مرورِ الأَزْمِنَةِ بقولِهِ : ﴿ وَإِذَا قُرَئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَلْصِئُوا .. ﴾ (٥) النُّوْمَةِ اللهُ وَالْصِئُوا .. ﴾ (٥) وكلامُ النّبِي عَلَيْكُ مِنَ الْوَحْي ( وَلهُ مِنْ الْمِكْمَةِ ، (١) مِثْلُ مَا للقرآنِ إِلّا معاني مُسْتَثْنَاةً ، بيانُها في كُتبِ الْفَقْهِ .

وإذًا كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ فوقَ صوْتِه يُحْبِطُ العَمَلَ ، فِبالظَّنَّ برفعِ الأَداءِ ، ونتاثيج الأَفْكارِ عَلَى سَنَنِهِ ومَا جَاءَ بِهِ .

<sup>(</sup>۱) ه صفوة التفاسير ۲۳۲/۳ ه و ه تفسير القرطبي ۳۰۷/۱ زيادة ه وامتيازه عن جمهوركم كشية الابلق ، لا أن تغمروا صوته بلغطكم ، وتبهروا منطقه بصخبكم ، وفى قراءة ابن مسعود ه لا ترفعوا بأصواتكم ه وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام ، وكره بعض العلماء رفع الصوث فى عبالس العلماء تشريفا خم إذ هم ورثة الأنبياء ه .

<sup>(</sup>٢) لفظ ه هو ه زيادة من القرطبي .

<sup>(</sup>٣) عبارة 'ه والمسموع من جرسه » زيادة من المصدر . والجرس ( بفتح الجيم وكسرها ) : الصوت .

<sup>(2)</sup> و تفسير القرطبي ٢٠٧/١٦ . .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من الآية ٢٠٤ . وراجع : ٥ الخصائص الكبرى ٢٥٤/٢ ، و ٥ القرطبي ٣٥٣/٧ ،

<sup>(</sup>٦) عبارة ، وله من الحكمة ، زيادة من ، القرطبي ٣٠٧/١٦ . .

#### السيادسية

وبأن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع ، كخطبة وجهاد ورباط ، لم يذهبوا حتى -- يستأذنوه .

أَىْ لَمْ يَذَهَبُ أَحَدٌ فِي حَاجِةٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ .. (١) ﴾ فإذَا كانَ هَذْا مذهباً مُقَيَّدًا عَرَضًا لحاجة ، لم يُوسِعُ لهمْ فِيهِ إِلَّا بإذنِهِ ، فكيفَ بمذهب مُطْلَق في تفاصيل الدِّينِ : أصُولِهِ وفروعِهِ ، عارضًا لحاجة ، لم يُوسِعُ لهمْ فِيهِ إِلَّا بإذنِهِ ، فكيفَ بمذهب مُطْلَق في تفاصيل الدِّينِ : أصُولِهِ وفروعِهِ ، دقيقه وجليلِهِ هلْ يُشرعُ الدَّهَابُ إليهِ بدُونِ اسْتِعْذَانٍ : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا لَهُ اللَّهُونَ ﴾ (٢) .

#### السابعة

## وبتحريم ندائه من وراء الحجرات

كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ﴾ الآية (٣) . وجُهُ الاستذَلَالِ : أَنَّ الله تعالَى وصَفَ فاعِلَ ذلكَ بعدمِ الْمَقْلِ ، أَى : عقْل الأحكامِ الشرعية ألّا يُتَادِيه منْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ . (١)

## الثـــامنة

وبتحريم ندائه باسمه مثل: يا محمد، يا أحمد، ولكن ُيُنادى:

يَا نَبِيَّ الله ، يَارَسُولَ الله ، يَاخِيرةَ الله ، ونحو ذلك . قالَ الله تَعالَى : ﴿ ... لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بعضًا .. ﴾(\*)

<sup>(</sup>١) سورة النور من الاية ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء من الآية ٧ . وانظر : ٥ الخصائص الكبرى ٢٥٣/٢ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني د/٣١٢ ، و • روضة الطالبين د/٣٥٨ ، ٩٥٩ . .

<sup>(•)</sup> سورة النور من الآية ٦٣ . وراجع روضة الطالبين للنووى د/٣٥٩ .

قَالَ سَعِيدٌ بنُ جُمِيْر (') ، ومجاهِدٌ : « بلغنى ، قولُوا : يا رَسُولَ الله في رِفْقِ ولِينٍ ، ولا تقولُوا : يا مُحَمَّدُ بتهجُّم »('') .

### تبيهسان

الأُوّل : روى البُخَارِيِّ عن أَنَس رَضِيَى الله تعالَى عنْه أَنَّ رجُلًا منْ أَهلِ البَادَيةِ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ ، فزعمَ أَنَّك تزعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ .... الحديث . فيحمَل هَـٰذَا علىَ احتمالِ أَنّه كَانَ قَبْلَ النَّهـيُ عَنْ ذلكَ .

الثانى : هَلْ يجوزُ نداؤُهُ عَلَيْكَ بالكُنْيَةُوالَّلْقَبِ ؟(٣) .

قال القَاضِيُّ جلالُ الدِّينِ : ظاهرُ قولِ الشَّيْخَيْن يقتضى المنع ، بل نَقُول : يَانَبِيَّ الله ، يا رَسُولَ الله ، من النَّداءِ بالكُنْية واللقَب ، ولكنّه محلُّ نظر .

وتقدّم فى الكَلامِ على كنَاهُ من بابِ الأَسْمَاءِ ما يقتضى أنّه كانَ يَجُوزُ / [ ١٩٢ و ] النَّدَاءُ بالكُنْيَة / ، لأنّه لو كانَ حرامًا لما كانَ النَّبِى عَلِيلَةٍ ، يقولُ : ﴿ تَسَمُّوا بِاسْمِى ، وَ لَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِى ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَوَى الشّيخانِ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ كَان يوماً يمشي بالبَقِيعِ ، فَسمع رجلًا يقولُ : يَاأَبَا القَاسِمِ ، فردّ رأسَهُ إليْهِ ، فقالَ : الرجلُ يَارَسُولَ الله لَمْ أَدْعُكَ ، إِنَّما دَعوتُ فلانًا » فقالَ رسُولُ الله عَلِيْكُ : (أَسَهُ إليْهِ ، فقالَ : الرجلُ يَارَسُولَ الله عَلِيْكُ : وأَفَهم جواز النداء بالكُنْية ؛ لأنه نهى عن التَكنِّي بِها ؛

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير بن هشام ، مولى بنى والبة بن الحارث من بنى أسد ، كنيته أبو عبد الله من عباد المكيين ، وفقهاء التابعين ، قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين صبرا وله تسع وأربعون سنة .

له ترجمة فى : الثقات ٢٧٥/٤ ، و « طبقات ابن سعد ٢٥٦/٦ » و « طبقات خليفة ت ٢٥٣٤ » و « الجمع ١٦٤/١ » و« تاريخ الثقات ١٨١ » و « تاريخ البخارى ٤٦١/٣ » و « المعرفة والتاريخ ٧١٢/١ » و « التقريب ٩٣/١ » و « الكاشف ٢٨٢/١ » و « الحلية ٢٧٢/٤ » و « وفيات الأعيان ٣٧١/٢ » و « التهذيب ١١/٤ » .

<sup>(</sup>۲) ، شرح الزرقانی ۲۷۷/ ، و ، الخصائص الکبری ۱۹۰/۲ . .

<sup>(</sup>٣) راجع : ٥ روضة الطالبين للنووى ٣٦٠/٥ ، ففيها تفصيل .

<sup>(</sup>٤) و صحیح البخاری ۱٥١/٤ و و شرح العینی ٥١٣/٧ و و العسقلانی ٤٠٨/٦ و و القسطلانی ٢٧/٦ ، باب ٤ مبحث ما جاء فی أسماء رسول الله وأیضا و البخاری ٣٣/١ ، و و العینی ٥٦/١ ٥ ة و العسقلانی ١٨٠/١ ، و و القسطلانی ٢٦٦/١ ، باب ١ مبحث الآداب و كذا و مسلم ١٦٨/٢ ، و و بشرح النووی ٥٤٦/٨ ، باب ١ مبحث الآداب .

وجاء في « الروضة » « قال الشافعي رضى الله عنه : ليس لأحد أن يكنني بأبى القاسم ، سواء كان اسمه محمدا ، أم لا ، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ، وجوز الأفراد ، ويشبه أن يكون هذا أصح ، لأن الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار » .

لعلَّا يحصلَ الالتفاتُ منه عَلَيْكُ ، والمرادُ غيرُهُ . وأما الاسْمُ وإنْ كان النَّداءُ لَغيرهِ عَلَيْكُ ممكناً إلَّا أنَّ الالتفات منه عَلِيُّ لا يحصلُ ، لأنهُ مُحَرّمٌ على العبادِ النَّداءُ بالاسْمِ .

#### التساسعة

والمعنى : ﴿ لَا تُطِيعُوا أَمْراً دُونَ الله ورسُولِهِ ، ولا تَعَجلُوا بِهِ ؛ لأَنَّ بَين اليَدَيْن هـ هنا الأمام والقدّام ، فتضمن حملُهُ على قُدّامِ الأَمْرِ والنَّهْي ، فقدم هُنا بمعنى : تقدّم كما في قولهم بَيَّن ، وتبين ، وفكّر وتفكّر ، وهذا باقي إلى يُومِ القيامَةِ لم يُنْسَخ ، فالتقدّم بيْن يَدَيْ نبيّهِ بعْد وفاتِهِ كالتقدُّم بيْن يديْه فى حياتِه ، لا فَرْقَ بينهمَا عند ذِى عقل سَلِيمٍ (٢٠ .

### العـــاشرة

وبأنه عَلَيْكُ كان يُسْتَشْفَى به ٣٠ .

كذًا قَالَهُ الرَّافعِيّ : وهوَ شاملٌ لذاتِه الشَّريفةِ ، قولًا وفعلًا ، كدعاثِهِ ، ومَسِ يدهِ ، والغسْل بريقِه ، والتمسيح بفضل وضُوثِهِ ونُخَامَتِهِ ، وعَرَقِهِ ، وهذَا أمر مشهور .

وقد تقدّم ذلكَ في المعجزاتِ ۽ ..

فَإِنْ قِيلَ : مَا وَجَهُ الخُصُّوصِية فِي ذلك ، وغيره منَ الأُوْلِياءِ كَانَ يُسْتَشْفَى بِدُعَائهِ ، وَبِمَسً يَدِهِ وَبِرِيقِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَيَتِبرَّكَ بِذلكَ ؟ .

فالجوابُ عنْ ذَلك : أنَّ هـٰذَا الاسْتِشْفَاءَ مِنَ النَّبِيّ عَلَيْكُ مُتَيَقَّنُ الإِجَابَةِ ، بخلافِ غيرهِ ، فإنَّه مظْنُونٌ ، وقد تَتَخلّف الخُصُومييَّةُ في اليَقينِ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ١

<sup>(</sup>٢)؛ صفوة التفاسير للصابوني ٢٣٢/٣ ، و ٥ مختصر تفسير ابن كثير ٣٥٧/٣ ، و ٥ حاشية البيضاوي ٣٦٥/٣ . .

<sup>(</sup>٣) في ه روضة الطالبين ٥/٩٥٩ ، و ٥ كان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه ، .

### الحسادية عشرة

## وبأن النجس منه طاهر

### الشانية عشرة

# ويُسْتَطْنُفَى به

رَوَى البَرَّارُ ، والطَّبَرَانى ، والحاكِمُ ، والبَيْهَقى بِسَندٍ حسَّنَهُ الشَيخُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبَيْرِ (') ، قالَ : واذْهَبْ فَصُبُّهُ ، فَلَمَّبْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ قَالَ : واذْهَبْ فَصُبُّهُ ، فَلَمَّبْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، فَقَالَ : واذْهَبْ فَصُبُّهُ ، فَلَمَّبْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قَالَ : و مَاصَنَعْتَ ؟ ، فَقُلْتُ : و غَيَّتُهُ ، قالَ : و لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ، قُلْتُ : و شَرِبْتُهُ ، قالَ : و لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ، قُلْتُ : و شَرِبْتُهُ ، . و سَرَبْتُهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قَالَ : و لَعَلَّكُ شَرِبْتَهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قَالَ : و لَعَلَّكُ شَرِبْتُهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قَالَ : و لَعَلَّكُ شَرِبْتَهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ ، و مُاصَنَعْتُ ، و مُنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ، قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ،؛ كنيته : أبو بكر ، أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ، ولد بالمدينة ، وكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله عليه ، وهو أول مولود ولد فى الاسلام من المهاجرين بالمدينة ، وقتله الحجاج بن يوسف يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة فى المسجد الحرام سنة ثلاث وسبعين .

ترجمته ـــ رضى الله عنه ـــ فى : • الثقات ٣١٦/٣ ، و • الطبقات ٥٠٣/٥ ، و • الإصابة ٣٠٩/٢ ، و • حلية الأولياء ٣٢٩/١ ، و • تاريخ الصحابة ١٥٠ ت ٧٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) احتجم: طلب الحجامة، وحجم المريض عالجه بالحجامة، وهي: فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام
 كأس زجاجي خاص، وهو ما يطلق عليه و كاسات الهواء و.

والحجامة على نوعين : حجامات جافة ، وحجامات رطبة ، ففي الحجامة الجافة يسخن الهواء بداخل الكأس فيتمدد بالحرارة ، وعند ملامسته للجلد يبرد الهواء فينكمش ويقل حجمه ، فيحدث فراغا داخل الكأس يجذب الجلد إلى داخل الكأس ، وبه كمية من الدم ، تفيد فى تخفيف الآلام الروماتيزمية ، وأوجاع الصدر ، حيث تنشط الدورة الدموية ، وتفيد حالات عسر البول الناتجة عن التهاب الكلية .

أما الحجامة الرطبة ، فتختلف عن الججامة الجافة بإحداث جروح سطحية بالمشرط طول كل منها حوال ٣ سم ، ثم توضع لكأس بنفس الطريقة السابقة فتمتص بعض الدم من مكان المرض ، وتستعمل الطريقة الرطبة على ظهر القفص الصدرى فى حالات هبوط القلب المصحوب بارتشاح فى الرئتين ، وفى بعض أمراض القلب لتخفيف الاحتقان اللموى وفى آلام المفاصل .

واستخدمت الحجامة فى الطب الحديث على نطاق واسع ، فاستخدمت فى علاج أمراض الدورة الدموية كعلاج ضغط الدم ، والتهاب عضلة القلب ، وذلك بحجم منطقة ما تحت عظمة الترقوة اليسرى بثلاثة أصابع والتهاب الغشاء المبطن للقلب وتخفيف آلام الذبحة الصدرية ، كما استخدمت فى علاج أمراض الصدر والقصبة الهوائية ، وكذلك آلام المرارة والأمعاء ، وآلام الخصية ، وعولج الحجامة من كان يشكو من صداع الرأس ، والعيون ، وآلام الرقبة والبطن وآلام الروماتيزم فى العضلات ، والروماتيزم المزمن ، كما عولج بها حالات انقطاع الطمث الأولى والثانوى عند النساء .

راجع تعليق د/عبد المعطى قلعجي ٢٨٧ على ٥ السنن المأثورة للشافعي ٥ .

<sup>(</sup>٣) • سنن البزار ١٤٥/٣ ، و • المستدرك للحاكم ٥٥/٣ ، كتاب معرفة الصحابة . و • مجمع الزوائد ٢٧٠/٨ ، رواد الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة و • الخصائص الكبرى ٢٥٢/٣ ، .

وَرَوَى الدَّارَ قُطْنِى فَى ﴿ السُّنَنِ ﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بِكُمِ ، قَلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ : احْتَجَمَ فَلَفَعَ الدَّمَ لِإَنِنِي فَشَرِبَه ، فَأَتَّاهُ جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : ﴿ مَاصَنَعْتَ ؟ ﴾ قالَ : ﴿ كَرَهْتُ أَنْ أَصُبُّ دَمَكَ ﴾ فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّا اللَّهِ عَلَى رَأْسِهِ ، وقَالَ : ﴿ وَيُلِّ لِلنَّاسِ ﴾ [ ١٩٢ ظ ] فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِللنَّاسِ ﴾ [ ١٩٢ ظ ] منك ، وَوَيْلٌ / لك مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٩٠ ظ ]

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِي رَضِيَ الله تَعالَىٰ عنْهُ ، قالَ : شُجَّ رسولُ الله عَلَيْكَ يَوْمَ أَحدٍ و فتلقاه أَبِى فَلحس الدم ه (٢) عنَّ وجْهِهِ بفمِه وازْدَرَدَهُ ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَالَكُ بن سنان ﴾ (٣) ورواه سعيد بن منصور عن عمر بن السائب ، مرسلا .

وَرَوَى البَّزَارُ ، وَابْنُ أَبِى خَيْنَمَةَ ، عَنْ سَفينة ('' رَضِيَ الله تَعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله احْتَجَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ : ﴿ خُذْ هَذَا الدَمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالطَّيْرِ ، أَوْ قَالَ : النَّاسِ والدَّوَابِ » شَكَّ ابنُ أَبِى فَديك (۰) .

وَرَوَاهُ أَبُو الحَسَنِ بِنِ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الغَنَاثِمِ ، حَدَثَنَا عَبْدُ الله بنُ عُبَيْد الله ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدُ الله الْمَحَامِلِيّ ، أَنْبَأَنَا عَلِيّ بنُ شُعَيْبٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ فذكرهُ .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، والطَّبَراني ، والدَّار قُطْنِيّ ، والحاكِمُ ، عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ رَضِيَى الله تعالَى عنها ، قالتْ : قامَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى فَحَارَةٍ فَبَالَ فِيهَا ، فقمتُ مِنَ اللَّيْلِ ، وأَنا عَطْشَانَة ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا ، فلمَّا أَصْبُح أُخْبَرُتُهُ فَضَحِكَ ، فقالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكِ لَا تَسِيحُ بَطْنُكِ أَبَدًا(١)

<sup>(</sup>۱) • المستدرك للحاكم ٥٥٤/٣ ، مع احتلاف في بعض الالفاظ و • سنن الدار قطني ٢٢٨/١ ، كتاب الطهارة ٣ باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة حديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ۽ الخصائص ۽ .

 <sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ٩٥٤/٣ و كتاب معرفة الصحابة . ومالك بن سنان : هو ابن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الحزرج . والد أبى سعيد الحدرى ، استشهد يوم أحد ولم يشهد بدرا .

تُ ترجمته في : • الثقات ٣٨٠/٣ ه و • الإصابة ٣٤٥/٣ ه و • تاريخ الصحابة ٢٣٤ ت ١٢٦٧ ، وانظر : • الخصائص الكبرى . ٢ ٢٥٢/٢ . • الخصائص الكبرى

<sup>(°)</sup> ه السنن الكبرى للبيهقى ۲۷/۷ ه و ه المعجم الكبير للطبرانى ۹٥/۷ ه و ه المطالب العالية ۳۷٤۸ ه و ه التاريخ الكبير للطبرانى ۲۹/٤ » عن سَفِينَة مولى رسول الله عليه رواه الطبرانى ۲۹/٤ » عن سَفِينَة مولى رسول الله عليه رواه الطبرانى والبزار باحتصار الصحك ، ورجال الطبرانى ثقات .

 <sup>(</sup>٦) • مجمع الزوائد للهيشمى ٢٧١/٨ • رواه : الطبرانى ، وفيه أبو مالك النخعى ، وهو ضعيف و • المستدرك للحاكم ٦٤/٤ •
 وفيه : • أما إنك لا يجع بطنك • . و • الخصائص الكبرى ٢٥٣/٣ • وفيه أما إنك لا يجعن بطنك أبدا • .

ولفظُ أَبِي يَعْلَى : ﴿ إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَكِ آبِدًا بَعْدَ يَوْمَكِ هَذَا (١) ﴿ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ جُرِيجٍ ، قالَ : أَخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَجٍ مِنْ عِيدَان ، ثم يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيره ، فجاءَ فَإِذَا القَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فقالَ لِامْرَأَةٍ يقالُ لَهَا : بَرَكَة ، كَانَتْ تَحْدَمُ أُمَّ حَبِيبَةَ ، جَاءَتْ بها مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، و أَيْنَ الْبُولُ الَّذِى كَانَ فِي الْقَدَجِ ؟ ، قَالَتْ : و شَرِبْتُهُ ، ، قالَ : و صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ ، وكانت تكنى : أُمَّ يُوسُف ، فَمَا مَرِضَتْ قط حَتَّى مَاتَتْ فِيهِ وصَحَّحَ ابْنُ وَحْيَةَ أَنَّهُمَا قِصَتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتِينْ ، وهُو وَاضِحٌ من الْحَتِلَافِ السَيَّاقِ ، وصُحِّحَ : أَنَّ بَرَكَةَ أُمْ يُوسُف غَيْرُ بَرَكَةَ أُمُّ أَيْمَن ، وهُو الَّذِى ذَهَبَ إِلِيهِ شيخُ الإسْلَامِ الْبُلْقِينِي ، كَا ذَلُ عليْه كلامُهُ في و التَّذْرِيب ، عَيْرُ بَرَكَةَ أُمْ أَيْمَن ، وهُو الَّذِى ذَهَبَ إِلِيهِ شيخُ الإسْلَامِ الْبُلْقِينِي ، كَا ذَلُ عليْه كلامُهُ في و التَّذْرِيب ،

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ ، وَالبَيْهَقِي بِسنَدِ صَحَّحَهُ الشَّيخُ عَنْ حُكَيمةَ (١) بِنْتِ أُمَيْمةً عَنْ أُمِّهَا ، قَالَتْ كَانَ للنَّبِي عَلَيْ قَدَّحٌ مْنِ عِيدَان يَبُولُ فِيهِ ، وَيَضَعَهُ تحت سَزِيره فَقَامَ فَطَلَبَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْقَدَحُ ؟ للنَّبِي عَلَيْهُ سَرَّةُ مَا لَنَّ عَلَيْهِ أَمْ سَلَمَةَ التي قَدِمَتْ مَعَهَا مَنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ﴿ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ ﴿ لَقَد اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا العود إلَى مِثْلِهِ . وَلَا أُمْرَهُمْ بِغَسْلِ اللّهَ مِ وَلَائِهَا هُمْ عِن العود إلَى مِثْلِهِ .

وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاوِي قِيلَ لَهُ : قَدْ أَخْبَر عَلَيْكُ أَنَّ الله لَم يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِهِ فَيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا ﴾ .

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ﴿ صَحِيحِه ﴾ فَلَا يَصِيحُ حمل الأَحَادِيثِ عَلَى ذَٰلِكَ ، بَلْ هِيَ ظَاهِرةٌ في الطَّهَارَةِ .

## الثالثة عشرة

# وبأن من زنی بحضرته واستهان به کفر<sup>(۰)</sup>

قَالَهُ الزيلعي<sup>(١)</sup> ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَىَ : ﴿ ... **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا** وَمُبَشِّرًا وَمُلِدِيرًا .

<sup>(</sup>١) ه المرجع السابق ه .

<sup>(</sup>٢) حُكَيْمةُ بنتُ أُمِيمة عن أمها ، وعنها ابن جُرَيج • خلاصة تذهيب الكمال ٣٧٩/٣ برقم ٣٦ ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أي احتمت منها بحمي عظيم .

<sup>(2) •</sup> مجمع الزوائد للهيشمي ٨﴾٢٧ ، ٢٧١ • رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيمه وكلاهما ثقة . و • الخصائص الكبرى ٢٥٢/٢ • .

<sup>(</sup>٥) \_\_ روضة الطالبين ٥/٩٥٥ . .

<sup>(</sup>٦) الزيلعي : الإمام الفاضل المحدث المفيد جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي ، اشتخل كثيرا ، وسمع أصحاب النجيب وأخذ عن الفخر الزيلمي وابن عقيل وغيرهما ومات في محرم سنة اثنتين وسبعمائة .

ترجمته في : 9 حسن المحاضرة ٣٥٩/١ ، و 9 ذيل تذكرة الحفاظ ٣٦٣ ، و 9 طبقات الحفاظ للسيوطي ٥٣١ ، ت ١١٦٥ .

وَتُوْقِيرِهِ فَمَنْ خَالَفَ مُوجِبه ذَٰلِك كَفَرَ .

قَالَ النَّرُوِيُّ : وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّنَا نَظَر (١) . قَالَ الْجَلَالُ البُلْقِينِيّ : مرادُهُ بَذَلِك أَلَّا يكونَ الزَّانِي قاصدًا للاسْتِهَائةِ ، فَمَنْ قَصَدَ الاسْتِهَائةَ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ اسْتِهَائةً لَهُ فلا حَاجةَ إِلَى الْقَصْدِ مَعَهُ . انتهى فإنْ لمْ يكنْ قاصِدًا لهَا لِأَنَّ تَرْكَ الاستحياء مِنَ الشَّخْصِ استهانةٌ لهُ فلا حَاجَةَ إِلَى القَصْدِ مَعَهُ .

## الرابعــة عشرة وبأن من سبه أو هجاه ، قيل : يقتل (٢)

رَوَى الحاكِمُ والبَيْهِقِيُّ ، عنْ أَبِى بْرْزَة (٣) رَضِي الله عنه أَنَّ رَجُلاٍ سَبُّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، فقال : ﴿ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ؟ ﴾ ، فقال : لَا ، مَدِهِ ليسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَا ، مَدِهِ ليسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَا ، مَدِهِ ليسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَرَوى أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِى رَضِي الله عنه : أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ، فأَهْدَرَ رسول الله عَلِيَّةِ دَمَهَا(°) .

وَرَوَى مُسَدَّدٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِي رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : كانَ رجلٌ من المسلمينَ ذَاهِبَ البَصَرِ يأْوِى إلى يهودية ، وكانتْ حسنةَ الصَّنْع إليْهِ ، وكانتْ تسُب رَسُولَ الله عَلَيْكُ إِذَا ذَكُرتهُ ، فنهاهَا فأبتُ أن تفعَلَ فقتلَهَا فأبطَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ دَمَهَا (١) .

وَرَوَى الحَارِثُ برجالٍ ثِقَاتٍ عنِ ابنِ عُمَرِ رضِيَ الله تعالى عنْهما أَنَّهُ مَرَّ بِراهِبٍ ، فقيلَ لَهُ : إِنَّ هَـٰذَا سَبَّ النبي عَلِيْكُ فقالَ : لَوْ سَمِعْتُهُ لضَربتُ عُنُقَهُ ، إِنَّا لَم نعطِهمُ العَهْدَ عَلَى أَنَ يَسُبُّوا نَبِيَّنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ، روضة الطالبين ٥/٩٥٣ ،

<sup>(</sup>٢) ٥ شرح المواهب ٥/٥ ١٥ . .

 <sup>(</sup>٣) أبو برزة ــ بفتح الباء والزاى وسكون الراء ــ فضالة : بفتح الفاء هكذا فى الخلاصة أما فى التهذيب و فضلة » : أبو بشر
 البصرى : بكر بن الحكم ، أو المفضل بن لاحق الرقاشي أ ه تهذيب و خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٦٠/٣ ت ٦٢٠ » .

<sup>(</sup>٤) ، الخصائص الكبرى ٢٥٤/٢ . .

<sup>(</sup>٥) ، الخصائص ٢/٥٥/١ . .

<sup>(</sup>٦) ، شرح الزرقاني ٥/٣٢٠ ، ٣٢١ . .

وَرَوَى اللهِ يَعْلَى \_ بِسَنَدٍ صَحِيجٍ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ عرفة بْن الحارِثِ(١) ، وَكَانْت لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ الله تعالى عنه ، مَرَّ علَى رَجُلِ(١) يلبسُ كلَّ يومٍ ثَوْبًا ، أَوْ قال حُلّةً ، لا تُشْبِهُ الأخرى ، فَلَبِس فِى السَّنةِ ثَلَاثُماثة وَستينَ ثوبًا ، وكانَ له عهد ، فدعَاهُ عرفةُ إلَى الإسْلَامِ فَعَضِبَ ، فَسَبَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَتِلَهُ عَرفَةُ فقالَ لَهُ عَمْرُو بنُ العَاص :

إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْمَتُنُونَ لَلْعَهْدِ ، ومَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أُنَّ يُؤْدُونَا فِي اللهِ ورَسُولِهِ ... الحديث (٢) وبأنَّ السُّبُّ فِي حَقَّهِ عَلَيْكُ بِالتَّعْرِيضِ كَالتَّصْرِيجِ ، بخلافِ غيرِهِ ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ ، عنِ الإَمَامِ ، وقالَ : لا خلافَ فِيهِ .

### الخامسة عشرة

وبوجوب إجابته على المصلى إذا دعاه ، ولا تبطل صلاته ، وكذا الأنبياء (١٠) .

رَوَى الإَمَامُ أَحَمَدُ ، والبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بَنِ المُعَلَّى( ُ ) رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قالَ : كنتُ أُصَلَّى فَمَرْبِي رَسُولُ الله عَلِيْلِيَّ فَدَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ .

وفى رِوَايَةٍ : و فلْم آتِهِ حتّى صَلَّيْتُ ثم أُتيتُهُ ، فقالَ : و مَامَنَعَتَكَ أَنْ تَأْتِي ؟ أَلَمْ يَقُل الله تعالَى : ﴿ مَامَنَعَتَكَ أَنْ تَأْتِي ؟ أَلَمْ يَقُل الله تعالَى : ﴿ ... اسْتَجِيبُوا للهُ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (١) ﴾ الحَديث .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والنَّسَائِي ، وابنُ نُحَزَيْمَةَ ، والتَّرْمِذِئُ وصحّحهُ ، عنْ أَبِي هُرِيْرةَ رَضِيَ اللهِ تعالَى عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ مَرَّ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَاأَبِي وهُو يصَلَى فالتفت أُبِي فلم يُجْبِهُ وصلى أَبِي فخفَف ثمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ / اللهِ عَلَيْكُ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ ﴾ [ ١٩٣ ظ ] فقالَ : يَارَسُولَ الله كنتُ في فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : و مَامَنَعَكَ ياأُبِي أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ ؟ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ الله كنتُ في

<sup>(</sup>١) عرفة بن الحارث الكندى ، له صحبة . له ترجمة في : • الثقات ٣١٨/٣ ، و • الإصابة ١٦٦/٣ . .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ٢٦٠/٦ نصراني من أهل مصر ، يقال له البنلقون .

<sup>(</sup>٣) ، تاريخ الصحابة للبستي ١٩٧ ، ١٩٨ ، في ترجمة عرفة بن الحارث الكندى و ، مجمع الزوائد ٢٦٠/٦ ، .

<sup>(</sup>٤) ه روضة الطالبين للنووي ٥/٣٥٩ ، وفيه ه وحكى ابو العباس الروياني وجها أنه لا يجب وتبطل به الصلاة ،

أبو سعيد بن المعلى بن لوذان بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم الأنصارى مات سنة أربع وسبعين وهو
 أخو هلال بن المعلى بن لوذان الذى قتل ببدر

له ترجمة فى : ه الثقات ٣/٠٥٠ ه و ه الطبقات ٣٠٠/٣ ه و ه الإصابة ٨٨/٤ ه و ه تلريخ الصحابة ٢٧٠ ت ١٤٩٩ . (٦) ه المسند للإمام أحمد ٣/٠٥٠ ه و ه صحيح البخارى ١٨٦/٥ ه و ه العينى ٦٢٤/٨ ه و ه العسقلانى ٢٣١/٨ ه وه القسطلاني ١٩٩/٧ ه باب ٦ مبحث سورة الأنفال و ه فتح البارى ٣٠٧/٨ ، ٣٨١ و وكذا ه المسند ٢١١/٤ ه .

الصَّلَاةِ ، قَالَ : أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِىَ إِلَى : ﴿ ... اسْتَجِيبُوا لِلهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخِيبُكُمْ ... ﴾(١) الحديث .

فظهَرَ بهَاتَيْنِ القِصَّتَيْنِ وُجُوبُ الإِجَابَةِ .

قَالَ القاضِي جَلالُ الدِّينِ: وأما كُونُهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ ، فَلاِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ المَرَهُ بالإجَابَة ، ولو في صلاةٍ مفروضَةٍ أو نَافِلَةٍ ؛ لأنَّ تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ في وقائِعِ الأَحْوَالِ يَنزلُ منزلة العُمُومِ في المكانِ ، ولو كانَ ذَلِكَ مبطلًا للصَلَاةِ مطلقًا ، لمْ يأمرهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ بِذَلِكَ لأَنَّ قطع الصَّلَاةِ بعد الشُّروعِ فيهَا إذَا كانتُ فرضًا حرامٌ ، وإذَا لمْ يكنْ هناكَ ما يُوجِبُ ذَلِكَ ، وإلّا فلوْ وَجدَ أَعْمَى وقدامهُ نحو بثرٍ يقعُ فيه ، وجبَ إغْلائهُ ، وتبطلُ بِذَلِكَ لقولِهِ تعالى : ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ .. ﴾ وذِكْرُ الإجَابَةِ بَيْنٌ في جَانِبِ أَبِي بن كُعْبٍ .

وأمَّا حديثُ أبِي سعِيد ففِيه ذكر الإثيَانِ . والظَّاهِرُ : أنَّه محمولٌ على الإجابَةِ في الرَّواية الأُخْرى التي لِلبُخَارِيِّ ، فيكونُ مَنْ رَوَى عَلِمَ أَنَّهُ رَوَىَ بِالمُعْنَى . والمعنى مَشى في الصَّلَاةِ المشْيَ المُبْطِلَ فَبَطُلَتْ .

قلتُ : كلامُ الرَّوْضَةِ ، كما قالَ شيخنا شيخُ الإسْلَامِ زَكَريًا (٢) في « شَرْجِ الرَّوْضِ » شاملٌ للإباحَةِ بالفِعْلِ ، وإنْ كَثْرَ ، صحَّتْ ولَا تبطل بهِ الصَّلَاةُ .

قَالَ الْإِسْنَوِى (٢): وهُوَ الْمُتَّجَهُ والله تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ شخصًا في الصَّلاةِ كَانَ بَمُنزلَةِ دُعَائِهِ لَهُ ، ولو قَالَ : يَا فَلانُ كَمَا أَشَارَ إَلَيْهِ ابْنُ حِبَّان ، وَاسْتَحْسَنَهُ جلالُ الدِّينِ الحَيْضَرِيُّ . وعلَّ وجُوبِ الإِجابَةِ على لفظٍ يُفْهَمُ عنْه الجوابُ أَنْ يَقُولَ : نَعَم ، وَلَبَيْكَ يَارَسُولَ الله ، وأمّا الزِّيادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَلا يظهرُ فيهِ الجوازُ ، ولمْ أَرَ مَنْ تَعرَّضَ لِذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) ه مسند الإمام أحمد ٤١٣/٢ ه و « سنن الترمذى ٥/٥٥ » كتاب فضائل القرآن ٤٦ باب ١ حديث ٢٨٧٥ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح و « السنن الكبرى للبيهقى ٣٢٢/٨ » و « ابن خزيمة ٨٦٢ » و « الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٢/١ و « تفسير ابن كثير ٢٢/١ و ٣٠٤٤ » و « أبو داود فى الوتر ب ١٥ » و « النسائى » فى الافتتاح باب ٢٥ و « البيهقى فى سننه ٣٦٨/٢ » و ١٤/٧ » و المستدرك ٥٥٨/١ » و « شرح السنة للبغوى ٢٤/١ » .

 <sup>(</sup>۲) شيخ الاسلام الشيخ زكريا الأنصارى الخزرجى رحمه الله تعالى أحد أركان الطريقين : الفقه والتصوف ومات في شهر ذى
 الحجة سنة ست وعشرين وتسعمائة ، الطبقات الكبرى للشعراني ١/٢٤/٢ ت ٥ ٠ .

 <sup>(</sup>٣) الاسنوى : هو عبد الرحيم بن الحسن بن على : جمال الدين الإسنوى شيخ الشافعية ومفتيهم ومدرسهم له شرح « المنهاج »
 و « التمهيد » وغيرها مات فجأة ٧٧٧ ه .

انظر ترجمته فى : • شذرات الذهب ٢٢٤/٦ ، و طبقات الشافعية ٩٨/٣ ، لابن قاضى شهبة و • البدر الطالع ٣٥٢/١ و و• إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمى ٥٣ ، .

### السادسة عشرة

وبأنَّ أَوْلَادَ بناتِه يُنسبُونَ إِلَيْهِ عَلِيْكُ وأُولاد بنات (١) غيره لا يُنسبُونَ إِلَيْه ، في الكفاءة وغيرها (١). رَوَى أَبُو نُعَيْم في تَرْجَمَةِ عُمَرَ عَنْه في أثناءِ حديثٍ رَفَعَهُ : قَالَ : ﴿ وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبُهُمْ لَأَبِيهِمْ مَاخَلًا وَلَدِ فَاطِمَةَ ، فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصِبَتُهُمْ ﴾ (١) .

قال الحافظ أبو الْخَيْر السَّخَاوِى فى ﴿ فَتَاوِيه ﴾ رِجَالُهُ مُوثَقُونَ ، وللحديثِ شَواهِدُ . رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ فى ﴿ الكبير ﴾ من طَريق مُحَمَّد بنِ أحمد بنِ يزيدَ بنِ أبي العَوَّامِ قَالَ : حدثنا أبي قالَ : حدّثنا جَرِير ﴿ عَن شَيْبَةَ بنِ نَعَامَةَ ، عَنْ فَاطِمة (٤) الكبرى قالَتْ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَذَكَره . وروى الحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ، قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ لِكُلّ بَني آدم عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إليْهِم إِلَّا ابْنَى فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُهُمَا وَعَصَبَةٌ مُنْ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ لِكُلّ بَني آدم عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إليْهِم إِلَّا ابْنَى فَاطِمَةً فَأَنَا وَلِيُهُمَا وَعَصَبَةً مُما ﴾ (٥) .

### السابعة عشرة

وبأنَّ كُلُّ نُسبٍ وسببٍ مُنقطعٌ يومَ القيامَةِ إِلا نُسَبَهُ عَلَيْكُ وسببه .

رَوَى عَبْدُ الله ابنُ الإمَامِ أَحْمَدَ بَسَنَدٍ قَالَ الذَّهَبِي صَالِحٌ عَنْ عَبْدُ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ قَالَ : الأنسَابُ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبَبِى وَ صِهْرِى (١) .

وَرَوَى الحَاكِمُ والْبَيْهَقِى عَنْ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ رَضِى الله تعالَى عنْه/قالَ : ﴿ ﴿ [ ١٩٤ و ] سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِّلَةِ يَقُولُ : ﴿ كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبَي وَنَسَبِى ﴾(٧) .

<sup>(</sup>١) لفظ ، بنات ، زيادة من ، الروضة ٥/٩٥٩ . .

<sup>(</sup>٢) في المرجع السابق : • قلت : كذا قال صاحب • التلخيص • وأنكره القفال وقال : لا اختصاص في انتساب أولاد البنات • . وراجع : • شرح الزرقاني ٢٨٤/٥ • .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقانی ٢٨٤/٥ . .

 <sup>(</sup>٤) وقال عَلَيْكَ : • إن الله لم يبعث نبيا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيرى ، فإن الله جعل ذريتى من صلب على • رواه الطبرانى ، والخطيب خلاف غيره فأولاد بناته لا ينسبون إليه .

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم ١٦٤/٣ . كتاب معرفة الصحابة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) انظر زيادات • المسند • من حديث ابن عمر. • تلخيص الحبير • ١٩٤/٣ ، وانظر : • المسند ٣٢٣/٤ » .

<sup>(</sup>۷) المستدرك للحاكم ۱٤٠/۳ ه كتاب معرفة الصحابة عن على . و « الفتح الكبير للنبهانى ۳۳۰/۲ ه وفيه « كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى وصهرى ، ابن عساكر عن ابن عمر و ، تفسير ابن كثير ٤٨٩/٥ ه و « الدر المنثور ٥/٥٠ » و « السنن الكبرى للبيهقى ٦٤/٧ » و « شرح الزرقانى على المواهب ٢٨٤/٥ » و « الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٤٠/٨ » و « كنز العمال ٣٢٥٨٧ » و « تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٥٨٧ » و « تجمع الزوائد ١٧/١٠ » و « تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٥٨٠ » .

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيِّ والضَّيَاءُ في ﴿ الْمُعَارِة ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ رَضِي الله تعالَى عنْه ، وابْنُ حِبَّان ، عَن ابنه عَبْد الله ، وَالطَّبَراني ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمِ قَالَ : ﴿ الأَنْسَابُ تَنْقَطع يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي ۗ (١) للهُ تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمِ قَالَ : ﴿ الأَنْسَابُ تَنْقَطع يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَّةُ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ لَايُسْبَبُونَ إِلَيْهِمِ (٢) .

قَالَ القَاضِي جَلَالُ الدِّينِ البُلقينِيُّ وهو مردودٌ بما في الصَّحيح من حديثِ أبي سَعيد رَضِي الله تعالَى عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ يَجِيءُ نُوحٌ وأُمَّتُهُ فيقُولُ الله : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ ﴾ فيقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبُّ ، فيقَالُ لِأَمَّته : ﴿ هَلْ بَلَّغُكُمْ ﴿ ٢٣﴾ الحِديث فَهُوَ صريح في نسبةِ أُمَّةٍ نُوح إليه يومَ القيامةِ .

وأجاب شيخنا : بأن مراد من خص الانتساب إلى نبينا ، والانتفاع به ، الشفاعة الحَاصلة منه لأمته على وجوه متعددة لا تحصل لغيره مع أمته .

وقيل معناه : ينتفع يومئذ بالنسبة إليه ، ولا ينتفع بجميع الأنساب ، ورجحه السيوطى ، وأيده بحديث عمر المتقدم ، قال البلقينيّ : وهذا هو الذي يظهر (١)

## الشامنة عشرة

وبحْرَمَةِ التكنَّى بَكُنيتِهِ مَعَ جَوَازِ التَّسْمِيةِ باسْمِهِ (\*)

## التساسعة عشرة

وبِعَدَمِ جَوَازِ الجُنُونِ عَلَى الأَثْبِيَاءِ (١)

<sup>(</sup>١) • المستدرك للحاكم ١٤٢/٣ ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . و • دلائل النبوة لأبي نعيم ٣٤/٣ ، عن عمر .

<sup>(</sup>۲) ، روضة الطالبين للنووي ۳۵۹/۵ . .

<sup>(</sup>٣) • صحيح البخاري ١٦٤/٤ ، و • كنز العمال ٢٨٨٧ ، و • إتحاف السادة المتقين ٣٠٩ ، و • البداية ١١٠/١ . .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني عَلَى المواهب اللدنية ٢٨٥/٥ . .

<sup>(°)</sup> المعهود المشتهر به وهو محمد وأحمد وإن التسمى باسمه ميمون مبارك لا توجد فى التسمى باسم غيره من الأنبياء وإن كان فيها أيضاً بركة والتسمية مستحبة لقوله عَلِيَّةً : « تسموا بأسماء الأنساء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبدالرحمن «الحديث رواه أبو داود والنسائى ، لأنهم سادة الخلق وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال فأسماؤهم أشرف الأسماء .

راجع ه روضة الطالبين للنووي ٣٥٩/٥ ، ٣٦٠ ، و ، شرح الزرقاني ٣٠١/٥ ، ٣٠٠ . .

<sup>(</sup>٦) • روضة الطالبين ١٩٦١/٥ . .

### العشـــرون

وبِعَدَمِ جَوَازِ الإِغْمَاءِ الطَّويل ، فيمَا ذكرَهُ الشَّيخُ أَبُوحَيَّاكُ<sup>(١)</sup> في ( تعليقه ) . وجَزَمَ بهِ البُلْقِيني في ( حواشي الرَّوْضَة (١٠) .

# الحادية والعشرون وبأن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم كما خالف نومهم نوم غيرهم

قَالَ الله سبحانَهُ وتعالى : ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (") ﴾ والأنبيَاءُ لَم يَزَالُوا عَلى وصْفِ الكمالِ مِنَ العِلْمِ بالله تعالى ، ولَوْ أَمْكَنَ الجُنُونُ والإغماءُ الطَّوِيل في حقَّهم لكانُوا في حالٍ مِنَ الإُحْوالِ ، جاهِلِينَ بالله تعالى ويَفْتحُ أيضاً باب الطَّعْن عليهُم (١٠) .

# الثانية والعشرون وبعدم جواز الاحتلام عليهم على الصواب ، فإنه من تلاعب الشيطان

رَوَى الطَّبَرانيّ ، والدِّينَورِيُّ في ﴿ الجِالسَةِ ﴾ عن ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قال : ﴿ مَا احْتَلَمَ نَبِيٍّ قَطُّ ، إِنَّمَا الاحْتِلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ (°) .

## الثالثة والعشرون

وبأنَّ الأرضَ لَا تأكل لحُومَهُم (١).

<sup>(</sup>١) في ٥ الخصائص ٥ وفيما ذكره الشيخ أبو حامد لا يجوز عليهم أيضاً الإغماء الطويل الزمن ٥ .

 <sup>(</sup>٢) في ٥ الخصائص الكبرى ٢٥٧/٢ ٥ ٥ ومن خصائصه وسائر الأنبياء أنه لا يجوز عليهم الجنون بخلاف الإغماء ، لأن الجنون نقص والإغماء مرض ٥ .

ونبه السبكى على أن الإغماء الذى يحصل لهم ليس كالإغماء الذى يحصل لآحاد الناس ، وإنما هو غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب قال : لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم وغصمت من النوم الذى هو أخف من
 الإغماء فمن و الإغماء بطريق الأولى .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) • روضة الطالبين د/٣٦١ • .

 <sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢٥/١١ و حديث رقم ١١٥٦٤ قال في و المجمع ٢٦٧/١ و وفيه عبدالعزيز بن أبي ثابت وهو
 مجمع على ضعفه ، وفي المجمع عبدالكريم وهو خطأ . وراجع : و الخصائص الكبرى ٢٥٨/٢ و .

 <sup>(</sup>٦) للحدیث الصحیح فی ذلك أخرجه أحمد من روایة أوس بن أوس فی « المسند ١٠٤٤ » و « الدارمی من روایة أوس ۳٦٩/۱ » فی الصلاة و « أبو داود » من روایة أوس فی كتاب الصلاة باب تفریع أبواب الجمعة ، باب فضل الجمعة حدیث ١٠٤٧ و النسائی ٩١/٣ ـ ٩٢ » فی كتاب الجمعة و « ابن ماجة ٢٠٤/١ » كتاب الجنائز حدیث ١٦٣٦ وأخرجه أیضاً من حدیث شداد بن أوس ٣٤٥/١ حدیث ١٠٨٥ حدیث ۱٠٨٥

كَمَّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائي وِابْنُ مَاجَة عِنِ أُوْسٍ بِنِ أُوْسٍ الثَّقَفِي مرفوعاً . وسيَأْتِي الكلامُ عليْه فِي بابِ حياتهِ عَلِيْكَ في قَبْره بعد الوَفَاةِ (١) .

## الرابعة والعشرون

وبأنَّ الكَذِبَ عليْهِ عَلِيْكُ كَبيرةٌ ، وليسَ كَالكَذِبِ عَلَى غيرهِ في تَشْدِيد الحُرْمةِ .

كَمَا في الصَّحِيحُيْنِ عَنِ المُغِيَرةِ بنِ شُعْبَةً (١) ، وقد جاءَ في حديثِ التَّحذيرِ من الكَذِبِ عليْه عَنْ من طُرقِ جَماعةٍ من الصَّحابَةِ رَضِيَ الله تعالى عنْهم حتّى قالَ النَّوَوِيُّ أَنه قيلَ : إنّهُ جاءَ عنْ مائتينِ من الصَّحَابة ، ولا فرقَ في تحريج الكذبِ عليْه بين ما كان من الأحكام ، وما لَا حُكْمَ فيه كالتَّرغيبِ والتَّرهيب والمواعظِ ، وغير ذَلِكَ وكله حرام من أكبر / الكبائر ، وأقبح القبائح بإجماع من يعتد به ، وبأن مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ عمداً من غيرِ استُجلالٍ يكفُر ويُراقُ دَمُهُ . قالهُ / [ ١٩٤ ظ ] الشَّيخ أبُو محمد الجُوينيّ والد إمَامِ الحرمَيْن .

والجمهورُ على خِلَافِهِ ، وإنَّهُ لا يَكُفُرُ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ ذلك (٣) .

## الخامسة والعشرون

وبأنَّ مَنْ رَآهُ في المَنامِ فَقَدْ رَآهُ حقاً ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتمثُّلُ في صُورَتِهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجة وأبو نعيم عن أوس بن أوس الثقفى عن النبى ﷺ قال : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض على ، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وأنت قد أرمت \_ يعنى بليت \_ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . « الخصائص الكبرى ٢٧٩/٢ ، ٢٨٠ » .

 <sup>(</sup>۲) في « مسلم ۱۰/۱ ه المقدمة حديث ٤ ونصه : « إن كذِبًا على ليس ككذِبٍ على أحدٍ ، فمن كذَب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » و « صحيح البخارى ۳۹/۱ » و « العينى ۵۶/۱ » و « العسقلانى ۱۸۰/۱ » و « القسطلانى ۲۲۵/۱ » باب ۳۹ كتاب العلم .

<sup>(</sup>٣) ، روضة الطالبين للإمام النووى ٣٦٢/٥ . .

<sup>(3)</sup> وصحيح البخارى ٢٧/٨ و و شرح العينى ٢٠/٥١ و و شرح العسقلانى ١٦٠/١ و و شرح العسقلانى ٢٠/١٢ و و شرح العسقلانى ٢٣٨/١٢ المبحث كتاب الرؤيا ٢٣٨/١٧ و المبحث كتاب الرؤيا ٢٠١/١ و النووى ٢٦٢/١ و و مصائب الإنسان من مكائد و النووى ١٦٨/١ و و مصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح ١٦٨/١ و و أبرداو د ٢٠٠٠ و و المعجم الكبير للطبرانى ٢٩٧/١ و و جمع الزوائد ١٨٢/٧ و و مشكاة الشيطان لابن مفلح ١٨٧ و و أبرداو د ٢٠٠٠ و و المبتدرك للحاكم ١٩٣٤ و و التهيد لابن المصابيح ٢٦١١ و و كذا الطبرانى ٢٨/١ و و ابن أبى شيبة ٢١/٥ ، ٥٦ و و المستدرك للحاكم ٢٩٣١٤ و و التهيد لابن عبد البر ٢٨٧١ و و الشمائل للترمذى ٢١٥ ، ٢١ و و سنن الترمذى ٢٠٢١ و و شرح السنة للبغوى ٢٢٥/١ ، ٢٢٠ و و ٢٢٧ و و الطبقات الكبرى لابن سعد ٢١٠/١ ) و و د لائل النبوة للبيقى ٢٦/٧ و و السلسلة الصحيحة للألبانى ١٠٠٤ و و كنز العمال ١٤٤١ و و الطبقات الكبرى لابن سعد ٢١٥/١١ ) و و الحاوى للفتاوى للسيوطى ٢٧٣٢ و .

كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ، والشَّيْخَانِ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ، والبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ سَعيدٍ، ومسلمٌ عَنْ جَابِرٍ، والشَّيْخَانِ عَنْ أَبيِ، هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالي عَنْه.

قال القُضَاعِيُّ : هَـٰذِهِ الخصوصيةُ مما خُصَّ به عَيْلِتُهُ دُونَ غيرهِ من الأنبياءِ (١٠).

وقال الشّيخُ أكمل الدّينِ في و شَرْح المشارِقِ » ذكر المحقّقُونَ أنّ هَذَا المعنى خاصٌ به عَيِّكُ ، وقالوا في ذلك : إنّهُ عَلِيْكُ وإنْ ظهر بِجَميع أَسْمَاء (٢) الحقّ وصِفَاتِهِ تخلقاً وتحققاً ، فإنّ مِنْ مُقْتَضَى مقام رِسَالِتِهِ ، وإرْشَادِهِ للحقّ ، ودعوتِه إيَّاهمْ إلي الحقّ الَّذِي أَرْسَلَهُ إليْهم هُو أَنْ يكونَ الأظهرُ فيه مقام رِسَالِتِه ، وإرْشَادِهِ للحقّ ، ودعوتِه إيَّاهمْ إلي الحقّ الهداية والإسم الهادي ، كما أخبر تعالى عن ذلك لقوله : ﴿ وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) ﴾ فهوَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صورةُ الاسْمِ الهادِي ، ومظهر سنّةِ الهادِي ، والشّيطانُ يُظهرُ الاسْمَ المضل والظاهِرَ بصفةِ الضَّلالَةِ فهمَا ضِدَّان ، وَلَا يظهرُ أحدُهمَا بصفةِ الآخرِ ، فالنّبي عَلَيْ خلقهُ الله تعالى للهداية ، فلوْ سَاغَ ظهورُ إبْليسَ في صورتِهِ زادَ الاعتقادُ بحلّ ما مبديه الحق ، ويظهرهُ لمنْ شاءَ هدايته بهِ ، فلهذهِ الحكمةِ عَصَمَ الله تعالى صورةَ النّبي عَلَيْ من أن يظهر بها شيطان (١)

فإنْ قِيلَ : عظمةُ الحق سبحانَهُ وتعالَى أَتُمَّ من عَظَمَةِ كُلَّ عظيمٍ ، فكيفَ اعْتَاضَ عَلَى إبليسَ أَنْ يظهَر بصورةِ النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ اللَّعِينَ قَد تراءى لكثيرينَ ، وخاطبهم بأنّه الحقُّ ؛ طلباً لإضْلالِهِمْ ، وقد ضَلَّ جماعَةً بِمثلِ هَـٰذَا ، حتّى ظنُوا أَنَّهُمْ رَأُوا الحقَّ ، وسمعُوا خِطَابَهُ .

والجوابُ منْ وَجْهَيْنِ :

أحدهما : أنّ كل عاقلٍ يعلمُ أنّ الحقَ سبحانَهُ وتعالى ليستْ لهُ صورةٌ مُعَيَّنَهُ تُوجِبُ الاشْتِبَاهَ بخلافِ النّبي عَلَيْكُ فإنّهُ ذُو صُورةٍ مُعَيَّنة مَعْلُومَةٍ مشْهُورَةٍ (٥).

والثَّاني : أَنَّ مَقْتَضَى حَكَمَةُ الله تَعَالَى أَنَّهُ يَضِلَّ مَنْ يَشَاءُ ، ويَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ، بخلافِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ يَظْهَرَ عَصْمَةُ صُورة النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ يَظْهَرَ بِهَا شَيْطَانٌ ؛ لَبقاء الاعْتَادِ ، وظُهور حُكْم الهداية فيمنْ شَاءَ الله هدايتَهُ به عَلَيْكُ (٦).

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقاني «/٣٨٨ • وفيه : • وجزم البغوى بمشاركة جميع الانبياء والملائكة له في ذلك • .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ ، أحكام ، والمثبت من ، شرح الزرقانى ٧٨٨/٠ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى من الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني على المواهب ٥/٨٨٨ • و • الحاوى للفتاوى ٤٧٧/٢ •

<sup>(</sup>٥) و شرح الزرقاني ٢٨٨/٥ . .

<sup>(</sup>٦) و شرح الزرقاني ٢٨٨/٥ . .

قالَ القَاضِيُّ أَبُو بكرٍ الطَّيبِ(١) ، المرادُ بقولهِ ﴿ مَنْ رَآني في المَنَامِ فَقَدْ رَآني ﴾ رؤياً صحيحة ، لا تكونُ أضغاثاً ، ولا تكونُ من تشبيهاتِ الشَّيْطانِ .

قَالَ : وَيُعَضَّدُهُ قُولُهُ فَي بَعْضِ طُرِقِهِ ﴿ فَقَدْ رأَى الْحَقَّ ( ) وَفِي قُولِهِ : ﴿ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَمَثُلُ بِي ﴾ إشارة إلى أنّ رؤياهُ لا تكُون أضغاثاً ( ) .

وقالَ القَاضِي عياضٌ : يحتملُ أَنْ يكونَ معنى الحديث إذَا رَآهُ على الضّفةِ التي كانَ عليْهَا ف حياتِهِ ، لا عَلَى صفةٍ مضادَّة لحاله ، فإنْ / رئى على غيرها كانت تأويلا لارُؤيًا حقيقِيّة ، / [ ١٩٥ و ] وإنَّ مِنَ الرؤيا ما يخرجُ عن هيئته ، ومنْهَا ما يخرجُ إلي تأويل<sup>(١)</sup> .

قالَ النَّوَوِيُّ : وهَـٰذا الَّذِي قالَهُ ضَعيفٌ ، بل الصَّحيح أَنَهَ يراهُ حقيقةً سواءٌ كانَ عَلَى صفتِهِ المعروفةِ أو غيرِهَا ، كما ذكرهُ المَازَرِيُّ (°) .

قَالَ الْحَافِظُ : وَهَاٰذَا الَّذِى ذَكَرَهُ النَّوَوِى عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، فقد رَوَى إسماعيل بن إسحاق \_ بسندٍ صحيح \_ عن أَيُّوبٍ ، قَالَ : كَانَ محمدٌ يعني : ابْنَ سِيرِينَ إِذَا قَصَّ رَجَلِ أَنّه رَأَى النَّبِي عَلَيْكُمُ وَالَّذِى رَأَيْتُه ، فإنْ وصفَ لهُ صفةً لم يعرفهَا قالَ : لم تَرَهُ ، والَّذِى قالَهُ القاضِي تَوسُطٌ خَسَبٌ (١) .

ويمكنُ الجمع بينَهُ وبينَ قولِ المَازَرِى بأَنْ تكونَ رؤياهُ عَلَى حاليْنِ حقيقةٍ ، لكنْ إذا كانَ عَلَى صُورَتِهِ كانَ صُورَتِهِ كانَ ما يَرىَ في المنامِ عَلَى ظاهِرِهِ لا يحتاجُ إلَي تعبيرٍ ، وإنْ كانَ عَلَى غَيْر صُورَتِهِ كانَ النَّقِصُ من جهةِ الرَّأَي لتخيّلِهِ الصّفة على غيْرِ ما هي عليْهِ ، ويحتاجُ مَايَراهٌ في المنَامِ إلى التَّعْبِيرِ ، وَعَلَى ذَلك جَرىَ عُلَمَاءُ التَّعْبِيرِ ، فَقَالُوا : إذَا قالَ الجَاهِلُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فإنَّه يُسْأَلُ عَنْ صِفَتِهِ ، فإن وَافَقَ الصَّفَةَ المرثيَّةَ ، وإلَّا فَلَا يُقْبَلُ منهُ .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضى المعروف بابن الباقلانى الملقب بشيخ السنة ، ولسان الأمة البصرى ثم البغدادى المالكى وإليه انتهت رياسة المالكية فى وقته ، وكان حسن الفقه ، عظيم الجدل ، وله بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة ، وورده عشرون ركعة كل ليلة ما تركها حضرا ولا سفرا ، وإذا قضى ورده كتب خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه ، مات سنة ثلاث وأربعمائة . • شرح الزرقانى ٢٩٢/٥ . .

 <sup>(</sup>۲) أنظر: • شرح السنة للبغوى ۲۲٦/۱۲ • و • كنز العمال ٤١٤٨٥ ، ٤١٤٨٩ • .

<sup>(</sup>٣) ه شرح الزرقانی ۲۹۲/۵ ه . و ه الحاوی للفتاوی ۲۷۲/۲ ه .

<sup>(</sup>٤) ، شرح الزرقاني ٢٩١/٥ . .

<sup>(</sup>٥) • المرجع السابق د/٢٩١ ، و • تنوير الملك في إمكان رؤية النبي والملك للسيوطي ٤٧٧/٢ . • .

<sup>(</sup>٦) • شرح الزرقاني في ٥/ ٢٩١ • .

قَالَ الْحَافِظُ : وَذَهَبَ الشَّيْحِ الْبُنُ أَبِي جَمْرَة (١) إِلَى مَا اخْتَارَهُ النَّوِيُّ ، فَقَالَ بِعْد أَنْ حَكَى الْجُلَافَ ، ومنْهُم مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لايُتَصَوَّرُ فِي صُورِتِهِ أَصْلًا ، فَمَنْ رَآهُ فِي صُورِةٍ حَسَنَةٍ ، فَذَلكَ خَلَلٌ فِي الرَّائِي فَذَلكَ حَسَنٌ فِي دِينِ الرَّائِي ، وإِنْ كَانَ فِي جَارِحَةٍ من جوارِجِهِ شَيْنٌ أَو نَقْص ، فَذَلكَ خَلَلٌ فِي الرَّائِي فَذَلكَ حَسَنٌ فِي دِينِ الرَّائِي ، وإِنْ كَانَ فِي جَارِحَةٍ من جوارِجِهِ شَيْنٌ أَو نَقْص ، فَذَلكَ خَللٌ فِي الرَّائِي مَن رَقِياهُ حَسَى من جهة الدِّينِ ، قالَ : وهَ ذَل هُو الْحَقُّ ، وبِهِ تحصلُ الفَائِدةُ الكَبْرى في رَقِياهُ حَسَى من جهة الدِّينِ ، قالَ : وهَ نَقل المِرآةِ الصَّقِيلَةِ ما كانَ في يَتَبَيّنِ للرَّائِي هَلْ عِنْدَةُ خَلْلٌ أَمْ لَا ؟ لاَنَّة عَلِيْكُ ، قالَ : و نُورَانيٌّ مثلَ المِرآةِ الصَّقِيلَةِ ما كانَ في النَّاظِرِ النَّهَا مِنْ حُسْنِ أَوْ غَيْرِهِ تصوّر فيهَا وهي في ذاتها عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، لا نقصَ فيها ولا شَيْنَ ، فكذلك النَّبِي عَلِيلَةٍ هَوَ عَلَى صِفْته التي لَيْسَ شَيْءٌ أَحْسَنَ منها ، والتغير إنّما هُوَ في صِفة الرَّائِي أَنْ مَكْدَلكَ النَّبِي عَلِيلَةٍ في النوم أَنّه يُعْرَضُ عَلَى سُنَّتِهِ فما وافقها فهُو حَق ، ومَا اللَّهُ الطَّلُ في سَمْعِ الرَّائِي ، فرويًا الذَّاتِ الكريمة حَتَّى ، والحللُ إِنَّما هُوَ في سَمْع الرَّائِي أَو مَذَل خَوْدَا خَيْرِهُ مَا سَمِعْتُهُ في ذَلِكَ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ ويَظْهَر لِي فَى التَّوْفِيق بَيْن جَمِيعِ ما ذكرُوهُ بأنَّ مَنْ رَآهُ عَلَى هَيْءٍ أَوْ أَكْثَر ممّا يختصّ بِهِ ، فقدْ رَآهُ عَلَى هَيْءَةِ الكَاملةِ ، فرؤيَاهُ حَقَّ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تأوِيل ، وعليْها ينزلُ قولُه : « فقدْ رَآهُ عَلَى هَنْ عَلَى هَنْ عَلَى هَنْ عَلَى مَن رَآهُ رَآهُ عَلَى مَن رَآهُ فَ التَّأُويل بِحسبِ ذلك ، ويصحّ إطْلاقُ أنّ كلّ مَن رَآهُ في أَيّ حالةٍ مِنْ ذَلِكَ فقد رَآهُ حقيقةً .

وقالَ الغَزَالِي : ليْسَ معنَى قولِهِ ﴿ رَآنِي ﴾ أنّه رأى جِسْمِى وبَدنِي ، وإنّما المرادُ : أنّه رَأَى مِثَالًا حَقًا ، والمثَالُ آلَةٌ يتأدّى بِهَا المعنى الّـذِى فى نَفْسِي إليْه ، وكَذَلك قولُهُ : ﴿ فَسَيَرَانِي فَى النّقطِهِ بَ ، لِيسَ المرادُ أنّه يرى جسْمى وبدَنى ، قالَ : والآلة تارةً تكونُ حقيقية ، وتارةً تكونُ خيالِيّة ، والنّفْسُ غيرُ العِئَالِ المتَخيَّلِ ، فما رَآهُ مِنَ الشّكل ليسَ هُوَ رُوحُ المُصْطَفَى ولَا شَخصُهُ ، بَلْ هُوَ مِثَالً له على التّحقيق ، قالَ : ومثلُ ذلكَ ، مَنْ يَرَى الله سبحانَهُ وتعالى فى المنامِ ، فإنّ ذَاتَهُ مُنزَّ هَةٌ عنِ الشّكل والصُّورَةِ ، ولَـٰكَنْ تَنْتَهى تَعْرِيفَاتُهُ إلى العبد بواسطة ﴿ مثال محسوس من نور أو غيره ، ويكون ذلك المثال آلة حقا فى كونه واسطة (أُنهُ) فى التعريف ، فيقول الرَّائِي : رَأَيْتُ الله عيره ، ويكون ذلك المثال آلة حقا فى كونه واسطة (أنه مِن أنّه / [ ١٩٥ ظ ]رَأَى مِثَالًا تعالى فى المنامِ / لا يعنى رَأَيت ذاتَ الله ، كَا يَقُول فى حَق غَيْره ، بل يعني أنَّه / [ ١٩٥ ظ ]رَأَى مِثَالًا

<sup>(</sup>۱) العارف الربانى عبدالله بن أبى جمرة المقرى ، نزيل مصر ، عالم عابد ، خير من بيت كبير بالمغرب شهير الذكر . • شرح الزرقانى د/۲۹٪ . .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من • شرح الزرقاني ٢٩٤/٥ . .

<sup>(</sup>٣) • المرجع السابق ٢٩٤/٥ • و • الحاوى للفتاوى ٢/٧٧٪ • .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ، شرح الزرقاني ٢٩٣/٥ . .

عَلِمَ به بعضُ صفاتِهِ المُمَيِّزة لهُ عَنْ غَيْرِهِ لأَنَّ رُؤيةَ ذَاتِ الله تعالى لا تَجُوزُ يقظةً في الدُّنيا ، فكذَلكَ مَناماً لا تُرى حقيقةً بل مثالًا(١).

وقالَ الأَسْتَاذُ أَبُو القَاسِمِ القُشَيْرِيِّ ما حَاصِلُهُ : أَنَّ رُؤْيَاهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِه لَا تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ ، فإنَّهُ لُو رأى الله تعالى عَلَى وَصْفٍ يَتَعَالَى عَنْه ، وهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ منزَّةٌ عَنْ ذَلِكَ لَا يَقَدْحُ في رُؤْيَتِهِ ، بَلْ تَكُونُ لِذَلِكَ الرُّؤْيَا ضَرْبُ مثالٍ من التَّأُويلِ .

وقالَ القَاضِيّ ، ('' المعنَى مَنْ رآني فَى المَنَامِ بَأَيَّ صِفَةٍ كنت فَلْيَبْشَرْ وَلْيَعْلَمْ أَنّه قَدْ رَآني الرُّؤْيَا الحقّ ، التّي هِيَ مِنَ الله تعالى وَهِيَ مَبشرة لَا البَاطِلِ الَّذي هُو الحلم المُنسُوبُ للشيّطان فإن الشيّطان لايتمثّل بي ، وكَذَا قولُهُ : فقدْ رَآني ، فإنّ الشَّرْطَ والجزاءَ إذَا اتّحدَا دَلّا عَلَى العَايَةِ في الكَمالِ أَىْ فَقَد رَآني رُؤْيَا لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ('') .

وَذَكَرَ الشَيخُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ مَا مِحَصَّلَهُ : أَنَهُ يُؤْخِذُ مِنْ قُولِهِ : فإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمثَّل بِي » ، بأنّ مَنْ تمثلت صُورتهُ عَلِيْكُ في خَاطِرِه مِنْ أَرْبَابِ المُقُولِ ، وتصوّر في عالم سَرِهِ بأنّه يكلمُهُ أنّ ذَلِك يكونُ حَقًّا ، بَلْ ذَلِك أَصْدَقُ مِنْ مَرْأَى غيرهمِ لما مَنّ الله تعالى عليْهِمْ من تَنْوير قُلُوبِهِم .

وقالَ القُرْطِبى : (١) الْحَتُلِفَ في مَعنى الحِدِيثِ ، فقالَ قُوْمٌ هُوَ عَلَى ظَاهِرِه ، فَمَنْ رَآهُ فِي النَّوْمِ رَآهُ عَلَى حَقِيقَتِه ، كَمَنْ يَرَاهُ في النَّقَظةِ سَوَاءٌ ، قالَ : وهَذَا قولٌ يُدْرَكُ فَسَادُهُ بِأُوائِلِ الْعُقُولِ إِذْ يَلَزَمُ عَلَيْهِ أَلَا يَرَاهُ اثْنَانَ في آنٍ واحِدٍ ، في وَقْتِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرَاهُ اثْنَانَ في آنٍ واحِدٍ ، في وَقْتِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرَاهُ اثْنَانَ في آنٍ واحِدٍ ، في وَقْتِ وَاجِدٍ ، في مَكَائِينِ ، وأَنْ يَحْيَا الآنَ ويخرج منْ قَبْرِهِ ، ويَمْشِي في الأُسْواقِ ، ويُحَاطِبُ النَّاسَ ويُحَاطِبُ النَّاسَ ويُخَاطِبُوهُ ويَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْلُو قَبْرَهُ منْ جَسدِهِ ، فَلَا يَبْقى فِيه شَيْء فَيْزَارُ مُجَرَّد القَبْرِ ويُسَلِّمُ ويُخَاطِبُوهُ ويَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْلُو قَبْرَهُ منْ جَسدِهِ ، فَلَا يَبْقى فِيه شَيْء فَيْرَارُ مُجَرَّد القَبْرِ ويُسَلِّمُ عَلَي حقيقتِهِ فى غَيْرِ قِبْرِهِ ، وهَذَهِ عَلَى حقيقتِهِ فى غَيْرِ قِبْرِهِ ، وهَذَهِ عَلَى عَلَى حقيقتِهِ فى غَيْرِ قِبْرِهِ ، وهَذَهِ عَلَى اللَّيْلُ والنَّهارِ عَلَى الصَالِ عَلَى حقيقتِهِ فى غَيْرِ قِبْرِهِ ، وهَذَهِ جَهَالَاتُ لَا يَسْتَلْرُمُهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى مِسْكَة مِنْ عَقْلِ (٥).

وقَالَتْ طَائِفَةٌ مَعْنَاهُ : أَنَّ مَنْ رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّي كَانَ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُ مِنَهُ ، أَنَّ مَنْ رَآهُ عَلَى غَيْرٍ صِفَتِهِ أَنْ تَكُونَ رُؤيَاهُ مِنَ الأَضْعَاثِ ، وَمِنَ المعلُومِ : أَنَّهُ يَرَى فِي النَّوْمِ عَلَى حَالَةٍ بِخِلَافِ عَلَى حَالَةٍ بِخِلَافِ حَالَتِهِ فِي النَّوْمِ عَلَى حَالَةٍ بِخِلَافِ حَالَتِهِ فِي النَّوْمِ عَلَى مَنَ الأَحْوالِ اللَّائِقَةِ بِهِ ، وَ تَكُونُ تَلْكَ الرَّوْيَا حَقًا ، كَمَا لَوْ رَآهُ مَلاَ بَلَداً أَوْ دَاراً

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المرجع السابق د/٢٩٣ ٥ وراجع : ٥ الحاوى للفتاوى ٤٧٦/٢ ٥ . .

<sup>(</sup>٢) في « شرح الزرقاني » « قال الطيبي ّ في « شرح المشكاة د/٢٩٣ . .

<sup>(</sup>٣) ه شرح الزرقاني على المواهب ٢٩٣/٥ .

 <sup>(</sup>٤) قال القرطبي ڤى المفهم .

<sup>(</sup>٥) \* شرح الزرقاني ٢٩٢/٥ . .

بِجِسْمِهِ ، فَإِنَّهُ يَدُلُ عَلَى أُمْتِلَاءِ تِلْكَ الدَّارِ مِنَ الخَيْرِ ، وَلَوْ تَمكَنَ الشَّيْطَانُ مِنَ التَّمْشِلِ بِشَيْءِ ممَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ لعارض عموم قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَّتُلُ بِي ﴾ فَالأُوْلَى أَنْ تُنزَّهَ رُوْيَاهُ ، وَكَذَا رُوْيَا شَيْءٍ منْهُ ، أَوْ مِمَّا ينْسَبُ إِلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَبْلَعُ فِي الحُرْمَةِ ، والْيَقُ بِالْعِصْمَةِ ، كَمَا عُصِمَ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي يَقَظَتِهِ قَالَ : والصَّحِيحُ فِي هَذَا الحَدِيثِ : تأويلهُ أَنَّ بِالْعِصْمَةِ ، كَمَا عُصِمَ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي يَقَظَتِهِ قَالَ : والصَّحِيحُ فِي هَذَا الحَدِيثِ : تأويلهُ أَنَّ مُقْصُودَهُ أَنَّ رُوْيَتَهَ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَيْسَتُ مِنْ قِبَلِ الله تَعَالَى . ويؤيِّدُهُ قُولُهُ : ﴿ فَقَدْ رَأَى الحَقَ ﴾ ، أَى : مَقْصُودَهُ أَنَّ رُوْيَتَهَ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِ الله تَعَالَى . ويؤيِّدُهُ قُولُهُ : ﴿ فَقَدْ رَأَى الحَقِّ ﴾ ، أَى : وَلَي الحَقِّ الذِي قصد إعلَامَ الرَّاتِي ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وَإِلا سعى فِي تأويلِهِا وَلا يُهمِلُ رَأَى الحَقِّ الذِي قصد إعلَامَ الرَّاتِي ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وَإِلا سعى فِي تأويلِهِا وَلا يُهمِلُ اللهُ عَلَى الْمَوْمَ الرَّوْلِي اللهِ عَلَى الشَيْعَ الرَّوْلِي اللهِ اللهِ عَلَى الْوَلِي اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْمَ الْوَلِي اللهِ عَلَى الْوَلِي اللهِ عَلَى الْمَدِي الْوَلِي اللهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْوَلِيهِ الْمُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَوْمِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تنبيهات

أحدهما: أنّ في حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه في الصَّحِيحَيْنَ و مَنْ رَآني في المَنامِ فَسَيرَاني في اليَقظَةِ ، ولَا يَتمثُّلُ الشَّيْطَانُ بِي ، وكَذَا رَوَاهُ الطَّبرانيّ من حديث مالكٍ بنِ عبدالله / الخَشْعَييّ ، ومِنْ حَدِيثِ أبي بَكْرَةَ والدَّارِمِي ، مِنْ حَدِيثَ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ / [ ١٩٦ و ] الخَشْعَييّ ، ومِنْ حَدِيثِ أبي بَكْرَةَ والدَّارِمِي ، مِنْ حَدِيثَ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اليَقظَةِ ، هكذَا بِالشَّلَق . وَوَقَعَ الله تعالَى عنه . زَادَ مُسْلِمٌ في حديثِ أبي هُرَيْرةَ و أَوْ فَكَأَنَّما رآني في اليَقظَةِ ، يَدُلُ قُولُهُ : و فَسَيراني ، وَمِثْلُهُ في عند الإسْمَاعِيليّ في الطَّرِيقِ المذكورِ و فَقَدْ رَآني في اليَقظَةِ ، يَدُلُ قُولُهُ : و فَسَيراني ، وَمِثْلُهُ في حديثِ ابْنِ مسعُودٍ عند ابنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي مُحَيْفَةَ فَكَأَنَّما رَأْنِي في اليَقَظَةِ .

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : معنى ﴿ فَسَيَرانِي فِي الْيَقَظَةَ ﴾ : يُرِيدُ تَصْدِيقَ تِلْكَ الرَّوْيَة فِي الْيَقَظَةِ وَصِحْتَهَا وَخُوجِهَا عَلَى الوَجْهِ الحَقّ ، وَلَيْسَ المرادُ أَنَّهُ يَرَاهُ فِي الآخِرَة ، لِأَنَّهُ سَيَرَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي اللَّقَظَةِ جَميعُ أُمَّتِهِ ، مَنْ رَآهُ فِي المَناخِ ، ومَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْهُم (٢) .

قَالَ ابْنُ المُنَيِّر : المرادُ في حياتِهِ ولَمْ يَرهُ لكونه حينئذ غائباً عنه ، فيكونُ هَـٰذَا مُبَشّرا لكلّ مَنْ آمَنَ بِهِ ولمْ يَرَهُ ، أَنّه لابُدّ أَنْ يَرَاهُ في اليقظةِ قبْلَ موتِهِ ، قاله القزاز .

وقال المَازَرِي(٢) : إِنْ كَانَ المحفُوظُ : ﴿ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ ﴾ ، فمعنَاهُ ظَاهِرٌ وإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) ۵ شرح الزرقاني ۲۹۳/۵ ه.

<sup>(</sup>۲) ۵ شرح الزرقانی ۲۹۲/۵ . .

 <sup>(</sup>۳) المازری – بفتح الزای و کسرها – نسبة إلى مازر جزيرة بصقلية ، الإمام الفقيه العلامة الشهير . • شرح الزرقانى . • ۲۹۲/٥

المحفُوظُ و فَسَيَراني في اليَقَظَةِ ، احْتملَ أَنْ يكونَ أَرَادَ أَهْلَ عَصْرِهِ مِمَّنْ لَم يُهَاجِرْ إِلَيْه فَإِنَّه إِذَا رَآهُ في المَعَلَمِ جَعَلَ ذَلَك عَلَامَةً على أَنَّهُ يَرَاهُ بَعْدَ ذَلَكِ في اليقَظَةِ ، وَأَوْحَى الله تعالَى بذَلِكَ ، إِلَيْه عَلَيْهِ (١)

وقال القاضي : قِيلَ مَعْنَاهُ سَيَرَى تأُويلَ تِلْكَ الرُّوْيَا فِي اليَقَظَةِ وصحتها . وقيلَ : مَعْنَى الرُّؤيَا فِي اليَقَظَةِ وصحتها . وقيلَ : مَعْنَى الرُّؤيَا فِي اليَقَظَةِ ، أنه سَيَرَاهُ في الآخِرةِ . وتعقبَ بأنْ يَراهُ في الآخِرةَ جميعُ أُمَّتِهِ مَنْ رَآهُ فِي المَنَامِ مَزِيَّةٌ . المَنامِ مَزِيَّةٌ .

وَأَجَابَ الْقَاضِي بَاخْتَالِ أَنْ تَكُونَ رؤياهُ لَهُ فَى النَّوْمِ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي عُرِفَ بِهَا ، وَوُصِفَ عَلَيْهَا ، مُوجِبَةٌ لتكرمتهِ فَى الآخِرةِ ، وأَنْ يَراهُ رُؤْيَا خاصّة من القُرْبِ مِنْهُ ، أوِ الشَّفَاعَةِ لهُ ، بعلُوٌ الدَّرَجَةِ ونحو ذَلكَ مِنَ الخُصُوصِيَّاتِ (٢)

قَالَ : وَلَا تَيْجِدُ أَنْ يَعَاقَبَ اللَّهُ بَغْضِ المُذْنِبِينَ يَوْمَ القِهَامَةِ بَمْنِعِ رُوْيَةٍ نَبِيِّهِ عَلِيْكُ مَدَّةً .

وحَملَهُ الشَّيْخُ مِحمَّدٌ بنُ أَبِي جَمْرَةَ عَلَى مَخْمَلٍ آخَرَ ، فَذكر عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ غَيْرِهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فِي النَّوْمِ ، فَبَقِى بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظَ مُتفكِّرًا في هَـٰذَا الحَدِيثِ ، فلَـخَلَ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ في النَّوْمِ ، فَبَقِى بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظَ مُتفكِّرًا في هَـٰذَا الحَدِيثِ ، فلَـخَلَ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ لَعَلَّهَا خَالَتُهُ مَيْمُونَةَ فَأَخْرِجَتْ لَهُ المرآةَ الَّتِي كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَنَظَرَ فِيهَا ، فَرأَى صُورَةَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي المَنامَ ، ثمّ رَآهُ بعْدَ ذلكَ في اليقظةِ وسَألُوهُ عَنْ أَشْيَاء كَانُوا مِنْهَا متخوّفِينَ ، فأَرْشَلَهُمْ إِلَى طَرِيقِ نَفْرِيجِهَا ، فجاءَ الأمرُ كذلكَ ، وهَـٰذَا نَوعٌ مِنَ الكَرَامَاتِ (١٠٠٠).

قَالَ شَيْخُنَا فِي ﴿ شَرْجِ التَّرْمِذِي ﴾ : وأكثرُ مَنْ يَقَعُ لَهُ ذَلك إِنَّمَا يَقَعُ قُرْبَ نَوْمِهِ ، أَوْ عِنْدَ الاَحتضارِ وبكرمِ اللهِ سبحانهُ وتعالَى مَنْ يَشَاء .

قَالَ الحَافِظُ : وَهَاذَا مُشْكِلٌ جِدًّا ، ولَو حُمِلَ عَلَى ظاهِرِهِ لكَانَ هَاؤُلاء صحَابة ، ولا يمكنْ بقاء الصَّحَابَة إِلَى يَوْمِ القِيَامَة ويمكنُ عليهِ أنّ جَمْعًا جَمًّا رَأُوهُ فى المنّامِ ، ثم لمْ يذْكرْ واحِدُ منهم أنّهُ رآهُ فى المنّامِ ، ثم لمْ يذْكرْ واحِدُ منهم أنّهُ رآهُ فى المِنَقَظة ، وخبر / الصّادق لا يتخلفْ .

قال مُؤلّفهُ مُحمّدُ بنُ يُوسف رَحِمَهُ الله تعالَى : أما مَا ذكره منْ أنّه لو حمل على ظاهرِه لكَانَ هـ هـ ولاءِ صحابَةٌ فقدْ تقدّم قَوْلُ الغزالى : أنّ المرادَ بقولهِ : ﴿ فَسَيَرانِي فِي اليقَظةِ ﴾ ليسَ المرادُ جِسْمى وبدَنِي إلى آخِر ما ذكرهُ ، وأمّا أن جمعًا جمًّا رأوه فلمْ يذكرُ واحِد منهمْ أنّه رآه في اليقظةِ فليْسَ بلازم ، لاحْتِمال أنْ يكُونُوا رَأُوهُ وكتَمُوا ذلكَ ، إذْ لمْ يَقُولُوا : رَأَيْناهُ .

<sup>(</sup>۱) • شرح الزرقاني ۲۹۳/۰ . .

<sup>(</sup>۲) و شرح الزرقاني ۲۹۳/۰ ه

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤ .

وقد أَلَفَ شَيْخِي رَحِمَهُ الله تعالَ فِي ذَلِكَ مُؤلَّفًا حَافِلًا سمَّاه : «تنوير الحلك (١) ف « إمكان ه(٦) رؤَّية النَّبي والملك » وأنا أذكر مقاصدهُ هُنَا ، فقالَ بعْدَ أَنْ ذكرَ الأَحْوَالَ السَّابقة .

وقالَ قومٌ ( هُوَ عَلَى ظاهِرِه ، فَمَن رَآهُ فى النَّومِ فلابُدّ أن يراهُ فى اليَقَظة ، يعنِى : بعَيْنَى رَأْسِهِ . وقيلَ بِعَيْنِ فى قلبِهِ ، حكاهُمَا القَاضِي أَبُو بكرٍ بنِ العَرِبِيِّ" .

وقالَ الإَمَامُ مُحمّدُ بنُ أَبِي جَمْرة فِ و تعليقه و عَلَى الأَحَادِيثِ الَّتِى انتقاهَا مِنَ البُخَارِيّ : هَذَا الحِدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اللهُ مَنْ رَآهُ عَلَيْ فَى النَّومِ ، فَسَيَراهُ فِي اليَقَطْةِ ، وهَلْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ ، فِي حَاتِهِ ، وبعْد مَمَاتِهِ ؟ أَو هَذَا و كَانَ وَ<sup>(1)</sup> فِي حَيَاتِهِ ، وَهَلْ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ رَآهُ مطلقاً ، أَو خَاصَّ بَنْ فِيهِ الأَهْلِيّة ، والاتباعُ لسُنتِهِ عَلَيْ . اللَّهْطُ يُعْطِى العُمُومَ ، ومَنْ يَدّعِى الحَصُوصَ فِيهِ بغيرِ مَعْص منه عَلَيْ فمتعسنف (<sup>(2)</sup> ، ثم ذكر ما تقدّم نقله عن ابن عبّاس رَضِى الله تعالى عنه ، ثمّ قال : وذُكِرَ عَن و بَعْض و (<sup>(2)</sup>) السَّلِف والخَلِف ، وهلُم جرًّا مِثْنُ كَانُوا رَأُوهُ عَلَيْ في النّومِ ، وكَانُوا و مِثْنُ 1 (<sup>(2)</sup>) مُصَدِّقُونَ بِهذَا الحِدِيثِ فرأُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ يقطة ، وسألُوهُ عن أشيّاءَ كانُوا مِنْها فرجها فجاءَ وكانُوا و مِثْنُ 1 (<sup>(2)</sup>) مُصَدِّقًا ، ونص لهمْ عَلَى الوجوهِ الّذِي و منها و اللهُ يكونُ مِنْها فرجها فجاءَ الأَمْرُ كذلك بلا زيادةٍ وَلَا نقص ، قالَ : والمنكِرُ لهذَا لَا يخلُو إِمّا أَنْ يكونَ مُصَدِّقًا بكرامَاتِ الشَّيْلُ الوَاضِحَة ، وإنْ كَانَ مِمْ عَلَى الوجوهِ الّذِي مَنْ هَذَا القبيلِ ، لأَنْ الأَوْلِيَاء يُكشَفُ لَهُمْ السُّنَةُ بالدَّلائِلِ الوَاضِحَة ، وإنْ كَانَ مصدقًا بهَا فهذهِ مِنْ هَذَا القبيلِ ، لأَنْ الأَوْلِيَاء يُكشَفُ لَهُمْ الشَيْقِ عَنْ أَشِياءَ فِي العَالَمْنِ : العُلْوِى والسُّفُلِى عديدة ، فَلَا يُنْكُرُ هَذَا مَعَ التَصْدِيقِ بَذَلكَ ، انتهاءَ فِي العَالَمْنِ : العُلْوِى والسُّفُلِى عديدة ، فَلَا يُنْكُرُ هَذَا مَعَ التَّصْدِيقِ بَذَلكَ ،

قال الشَّيْخُ ، وقولُهُ : إنَّ ذَلكَ عامٌّ ، وليْسَ بخاصٌّ بمنْ فيهِ الأَهليّة والآتباع لسُنَّتِه عَلَيْهُ مُراده : وقُوعُ الرؤيةِ الموعودِ بهَا فَى اليقظَةِ علَى الرُّؤيّةِ في النَّوْم (```ولو مَرَّةً واحِدةً ، تحقيقًا لِوَعْده الشّريف

<sup>(</sup>١) في الأصل ٥ شوكة الملك ٥ والمثبت من ٥ الحاوى للفتاوى ٤٧٣/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٢) لفظه إمكان ٥ زائد من ٥ المصدر السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) ه الجاوى في الفتاوى ٢/٤٧٣ ه .

<sup>(</sup>٤) لفظ ٥ كان ٥ زائد من ٥ المصدر السابق ٥ .

<sup>(</sup>٥) ، الحاوى للفتاوى ٢/٣٧٦ . .

<sup>(</sup>٦) لفظ ، بعض ، زائد من ، الحاوى للفتاوى ٢/٤٧٤ ، .

<sup>(</sup>V) لفظ ه عمن » زائد من ه المصدر السابق » .

<sup>(</sup>A) الفظ و منها و زائد من و المصدر السابق و .

<sup>(</sup>٩) و الحاوى للفتاوى ٧٤/٢ ه .

<sup>(</sup>١٠) ف و المرجع السابق و و المام و .

ٱلَّذِى لَا يَتخلَف (') وَآكْثَر مَا يَقَعُ ذَلِكَ لَلْعَامَّةِ قَبَيْلِ الْمَوْتِ عَنْدَ الاَحْتِضَارِ ، فَلَا تَخْرُجُ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يَرَاهُ ، وفاءً بَوَعْدِهِ . ومَّا غَيْرُهُمُ فتحصُلُ لَهُمُ الرُّؤْيَةُ في طُولِ حَيَاتِهِم ، إمّا كثِيرًا وإمَّا قَلِيلًا بحسَبِ اجْتِهَادِهِمْ ومُحَافَظَتِهِمْ عَلَى السُّنَةِ (۲) .

وقال تلميذُهُ القاضي أَبُو بكرٍ بنِ العَربِي في كتابِهِ ﴿ قَانُونَ التَّأُويلَ ﴾ : ذهبتِ الصُّوفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ للإِنْسَانِ طهارَةُ النَّفْسِ ، في تزكيةِ القَلْبِ ، وقطْعُ العَلَائِقِ ، وحسْمُ مواد أسْبابِ الدُّنيا من الجَاهِ والمالِ والخُلْطَةِ بالجنْسِ ، والإقبالِ عَلَى الله تعالَى بالكُلِّيةِ ، علمًا دائمًا ، وعملا مستمرًّا ، كُشفَتْ لهُ القُلُوبُ ، ورأى الملائكةَ وسمعَ أَقُوالهُمْ ، واطَّلعَ على لَرُواحِ الأنبيَاءِ والملائكةِ وسمع كَلامِهِم ﴿ ثُمُ قَالَ ابنُ العربِيّ مِنْ عِندهِ : ورؤية الأنبياءِ والمَلائكةِ وسَمَاعِ كَلامِهِم ( ُ ) مكن للمؤمن كرامة ، وللكَافر عُقُوبَة ( ) .

وقَالَ ابْنُ الحَاجِّ فِي ﴿ المدخل ﴾ : رؤيةُ النَّبِي عَلَيْ فِي الْيَقَظَةِ باب ضيق ، وقلَّ منْ يقعَ له ذلك ﴿ إِلا من كَانَ عَلَى صَفَة عزيز وُجودها فِي هَذَا الزمان ، بل عَدِمت غالبًا ، مع أننا لا ننكر من يقع له هذا (١) من الأكابر الذين حفظهِم الله تعالى في بَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ ، قَالَ : وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ رُوْيَةَ النَّبِي عَلِيْ فِي الْيَقَظَةِ ، وعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ : ﴿ الْعَيْنِ الفَانِيَة ، لَا تَرَى الْعَيْنِ الفَانِية ، لَا تَرَى الْعَيْنَ الْفَانِية ، لَا تَرَى الْعَيْنَ الْفَانِية ، لَا تَرَى الْعَيْنَ الْفَانِية ، لَا تَرَى الْعَيْنَ اللهَ تَعَالَى ، وَهُو لَا يَمُوتُ ، والْوَاجِدُ مِنْهُمْ يَمُوتُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً . انتهى (٧) .

<sup>(</sup>١) في « المرجع السابق » « لا يخلف » .

<sup>(</sup>٢) \* تنوير الحوالك في إمكان رؤية النبي والملك \* ضمن \* الحاوي للفتاوي ٤٧٤/٢ \* . .

<sup>(</sup>٣) ، شرح الزرقاني على المواهب اللِدنية ٢٩٧/٥ ، و « الحاوى للفتاوى ٤٧٦/٢ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زائد من ، الحاوى للفتاوى ٢٧٦/٢ » .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

رج) ما بين الحاصرتين زائد من « الحاوى للفتاوى ٢/٦٧٦ ، ٤٧٧ . .

<sup>(</sup>۷) • شرح الزرقانی ۲۹۸/ ــ ۲۹۹ و • الحاوی للفتاوی ۲۷۷/۲ • .

وَقَاٰلُ الشَّيْخُ عَفِيفُ الدِّينِ اليَافِعِيّ فَ ﴿ رَوْضِ الرَّيَاحِين ﴾ والشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّينِ بَنِ أَبِي المُنْصُورِ فَى ﴿ رَسَالته ﴾ ، قَالَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ قُدُوةُ الشَّيُوخِ العَارِفِينَ ، وَبَرَكَةُ أَهْلِ زَمَانِهِ ﴿ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرشِيِّ : لَمَّا جَاءَ الغلَاءُ الكَبِيرُ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ تَوجَّهِتُ لِأَدْعُو فَقِيلَ لِى : لَمَّا جَاءَ الغلَاءُ الكَبِيرُ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ تَوجَّهِتُ لِأَدْعُو فَقِيلَ لِى : لَا تَدْعُ فَمَا يُسْمَعُ لِأَحَدِ مِنْكُمْ فِي هَذَذَا الْأَمْرِ دُعَاءٌ ، فَسَافَرتُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَرِيبِ ضَرَيحِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، تَلَقَّانِي الْخَلِيلُ ، فَقُلْتُ يَا خَلِيلَ ﴿ اللهِ : اجْعَلْ ضِيَافَتِي عَنْدُكِ الدَّعَاءَ لِأَهْلِ مِصْرَ ، فَلَا لَهُمْ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُم ﴿ ٢) .

قَالَ الْيَافِعِيُّ : وقُولُهُ : ﴿ تَلَقَّانِي الْحَلِيلُ ﴾ قُولٌ حَقَّ لا يُنكِرُهُ إِلّا جَاهِلٌ بمعرفةِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَحْوَالِ ، الَّتِي يُشَاهِدُونَ فِيهَا ملكوتَ السَّمواتِ والأَرْضِ ، ويَنْظُرونَ الْأَنْبِيَاء أَحِياءً غَيْرَ أُمُواتٍ ، كَمَا نَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيلًة مُوسَى ﴿ يُصَلِّى ﴿ أَنَ فِي الْأَرْضِ ، ونظره أَيْضًا هُوَ وَجَمَاعَة ﴿ المَّانِياءِ فَي الْأَنْبِياءِ فَي اللَّمُواتِ وسَمِعَ مِنْهِمْ خِطَابَاتٍ ( ) ، وَقَدْ تَقَرَّر : أَنَّ مَا جَازَ للأَنْبِيَاءِ مُعْجزة ، جَازَ للأَنْبِياءِ مُعْجزة ، جَازَ للأَنْبِياءِ مُعْجزة ، جَازَ للأَنْبِياءِ مُعْجزة ، كَالَّوْلِيَاءِ كُولَمَة بِشَرْطِ عَدَمِ التَّحَدِي ( ) .

وقال الشّيخُ سراجُ الدِّينِ بنِ المَلَقَن في ﴿ طبقات الأولياء ﴾ في ترجمةِ الشيخِ خَليفَة النّهر ملْكِي : كان كثيرَ الرُّوْيَة لرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يقظةً ومنامًا ، ورآهُ في ليلةٍ واحدةٍ سبع عَشرَة مَرَّةً ، قالَ لَهُ في إحْدَاهِنّ : يا خَليفة لا تَضْجَرْ مِنّي ، ماتَ كثيرٌ منَ الأولياء بحَسْرَةِ رُوْيَتِي (^) .

وقَالَ الكَمَالُ الْأَدْفَوِيّ (٩) في و الطالع السّعيد ١٠٠١ في تَرجَمةِ الصفي أبي عبْد الله محمَّد بن يحيي

<sup>(</sup>١) عبارة ٥ من العالمين ٥ زيادة من ٥ روض الرياحين ٣٥٣ ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل • يا رسول الله • والمثبت من المصدر وهو موافق لما في • الحاوي ٤٧٨/٢ • . .

<sup>(</sup>٣) • روض الرياحين . في حكايات الصالحين لليافعي ٣٥٣ ، و • شرح الزرقاني ٢٩٩/٥ ، و • الحاوى للفتاوى ٤٧٧/٢ \_ ٤٧٨ • .

<sup>(</sup>٤) لقطة ، يصلى ، وزيادة . من المصدر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و ونظر أيضاً هو وجماعة و والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل • مخاطبات • و • كذا الحاوى ٤٧٨/٢ • . والمثبت من المصدر ويوافق الزرقاني ما في الأصل ٢٩٩/٠ .

<sup>(</sup>٧) \$ روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، و ١ الحاوى للفتاوى للسيوطي ٤٧٨/٢ ، .

<sup>(</sup>۸) د الحاوی للفتاوی ۷۸/۲ ه .

<sup>(</sup>٩) الشيخ الإمام كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفّوِق الثعلبي المؤرخ الأديب الفقيه الشافعي ولد في أدفو في شعبان سنة ٥٨ هـ درس في قوص التي كانت تمثل في صعيد مصر أكبر مدرسة إسلامية تضارع مدارس القاهرة ومن شيوخه ابن جماعة والخطيب الجزرى وغيرهم كثير وله عدة مؤلفات منها ٥ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ٥ وتوفى عام ٧٤٨ هـ ٥ مقدمة ٥ و الطالع السعيد ٤ للأستاذ سعد محمد حسن .

<sup>(</sup>١٠) اختلف في اسم الكتاب فقيل : « الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » وقيل : « الجامع لأسماء « وقيل : « الطالع السعيد لأسماء نجباء الصعيد » وقد انفردت النسخة التيمورية بقولها : « الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد » . وفي المخطوطات المستخدمة « المطالع » تحريف .

الأَسْوَانِي ، نَزِيل إِخْمِيم ، مَنْ أَصحاب أَبِي يَحْيَى بِنِ شَافِع ، كَانَ مَشْهُورًا بَالصَّلَاج ، وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ / وكرامَاتٌ ، كَتَبَ عَنْهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ ، وَابْنُ النَّعْمَانِ ، وَالْقَطْبُ / [ ١٩٧ ظ ] العَسْقَلَانِيُّ ، وكان يَذْكُرُ أَنَّهُ يَرِىَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، ويجتبِعُ بِهِ (١) .

وقالَ الشَّيْخُ عَبْدَ الغَفَارِ بَنِ نُوحَ فَى ﴿ كَتَابِهِ الوَحَيْدَ ﴾ : مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخُ أَبِي يَحْيَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَسْوَانِيّ المَّقِيمُ بِإِحْمِم ، كَانَ يُخبر أَنَّهُ يرى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِى كُلِّ سَاعَةٍ ، حتى لا تكادُ سَاعَة إلا ويُخبر عنه ، وقالَ فيه أيضًا ، كانَ للشيخ أبِي العَبَّاسِ المُرْسِيُ ("كوصلة بالنَّبِي عَلَيْكَ إذا سلَّم علَى النَّبِي عَلَيْكَ إذا سلَّم علَى النَّبِي عَلَيْكُ رَدِّ عليْهِ السّلام ، ويُجاوِبُه إذَا تحدَّثَ معه ١٨٠٠ .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بنِ عَطَاءِ اللهِ فِي و لطائف المنن ، : قَالَ رَجُلَّ للشَيخ أَبِي العَبَّاسِ المُزْسِي : يَا سَيِّدِى صَافحْنِي بَكُفُّكَ هَا فِي مَا فَلَكَ لَقَيْتَ . رِجَالًا وبلادًا ، فَقَالَ : واللهِ مَا صَافحتُ بِكَفِّى هَا إِلّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ :

وَقَالَ الشَّيْخُ: ﴿ لَوْ حُجِبَ عَنِّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا عَدَدْتُ نَفْسِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ (1) .

وَفِى مُعْجَم الشَّيخُ بُرْهان الدينِ البِقَاعِيِّ رَحِمَهُ الله تعالَى ، حَدَّثَنِي الإمامُ أَبُو الفضْلِ ابنُ أَبِي الفَضْلِ ابنُ أَبِي الفَضْلِ النَّوْيْدِي ، أَنَّ السَّيد نورَ الدِّينِ الإيجِي ، وَالدَ الشَّيخِ عفيفِ الدَّينِ لَمَّا وَرَدَ إِلَى الرُّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ ، وقالَ : السَّلامُ عَلَيْكُ أَيَّهَا النَّبِيُّ ورحْمَةُ الله وبركاتُه ؛ سَمِعَ مَنْ كَانَ بحضرته قائلًا مِنَ الشَّرِيفَةِ ، وقالَ : السَّلامُ عَلَيْكُ أَيَّهَا النَّبِيُّ ورحْمَةُ الله وبركاتُه ؛ سَمِعَ مَنْ كَانَ بحضرته قائلًا مِنَ القَبْرِ ، يقولُ : و وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا وَلَدِي (°) .

رَوَى ابن النجار في و تاريخه ، عَنْ ابِي نَصَمْ عَبْد الواحدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ محمَّدِ بنِ أَبِي سَعْدِ الصَّوفِي الكَرْخِي ، قالَ : حَجَجْتُ وَزُرْتُ النَّبِي عَلَيْكَ ، فبينَا أَنَا جَالِسٌ عنْد الحجرةِ ، إِذْ دخلَ الشّه ، الشّيخُ أبو بَكْرِ الديار بكرِي ، ووقفَ بإزَاء وجهه عَلَيْكُ وقال : السّلامُ عليكَ و يا رسول الله ، فسمعت صوتًا من داخل الحجرة ، وعليك السلام الله البّا بكر ، وسمعه مَنْ حَضَر ، ثمَّ قالَ الشّيخ بعْدَ أَنْ أُوْرَدَ خَفَايَاتٍ كثيرةٍ في ذلكَ أَكْثَر ما تَقَعُ رُوْيَةُ النّبِي عَلَيْكُ في اليقظة بالقلْب ، ثم يترقي إلَى أَنْ يُرى بالبَصَر .

وقد تقدّم الأمرانِ في كلام القاضي أبي بكرٍ بن العَربي ، لَـ كُنْ ليسَتِ الرّؤية البَصَرِيّة ،

<sup>(</sup>١) و الحاوى للفتاوى ٧٨/٢ ــ ٤٧٩ . .

<sup>(</sup>۲) أبو العباس المرسى \_ بضم الميم \_ نسبة إلى مرسية مدينة بالمغرب ، أحمد بن عمر الأنصارى المالكى العارف الشهير ، قطب زمانه ، ورأس أصحاب أبى الحسن الشاذلى مات بالإسكندرية سنة ست وثمانين وستمائة . ٩ شرح الزرقانى على المواهب ٢٩٧/٥ . . (٣)ه الحاوى للفتاوى ٤٧٩/٢ . .

<sup>(</sup>٤) « شرح الزرفانى على المواهب ٥/ ٠٠٠ » « من المسلمين الكاملين لدلالة الحجب على تقصيرى » . و « الحاوى للفتاوى ٤٧٩/٧ » .

<sup>(</sup>٥) ، الحاوى للفتاوى ٢/٨١/١ . .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المرجع السابق ٥ .

كَالرُويةِ المتعَارَفَةِ عن النَّاسِ، مِنْ رَوِيةِ بعضِهِمْ لبعضٍ، وإنَّما هِيَ جَمعيَّةٌ حَاليَّةٌ وَحَالَةٌ بَرْزَخِيَّةٌ، وأمر وجدَانيّ ، لا يُدْرَكُ حقيقتَهُ إلّا مَنْ بَاشَرَهُ ، وهَلِ الرُّوْيَةُ لِذِاتِ المصْطَفَى بِجِسْبِهِ وَرُوجِهِ أو لِمِمَّالِهِ ؟ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ مِن أَرْبَابِ الأحوالِ يقولُونَ بالثَّانِي ، وبه صرَّح الغَزَالِيُّ فَذَكَر كلامَهُ السَّابِق أُوَّلًا ، قالَ وفصَّلَ القاضِي أَبُو بَكُم بنِ العَرَبِيّ ، فقالَ : رُوْيَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِصِفَتِهِ المُعْلُومَةِ إِدرَاكُ على الحقيقةِ ، وَرَوْيَتُهُ على غيْرِ صفتهِ إِدرَاكَ للمثَالُ ، وهَذَا الَّذِي قالَهُ في غايةِ الحُسْنِ ، ولا يمتنع رؤيةُ النَّبِيّ عَلَيْكُ بصفتِهِ المعلومَةِ إِدْرَاكَ على الحقيقةِ وَرُويَتُهُ بجسدِهِ ورُوحِهِ ، وذَلِكَ لأَنَّهُ عَلَيْكُ وسائِرُ النَّبِيّاءِ أَخْيَاءٌ رُدَّتُ البِهِمْ أَرْوَاحُهُمْ \_ كَا سَيَأْتِي ذَلِكُ في بابِ حَيَاتِهِ في قبْرِهِ عَلِيْكُ ، ثم ذِكْر الوَفَاةِ \_ ثمّ اللَّبِيّاءِ أَخْيَاءٌ رُدَّتْ البِهِمْ أَرْوَاحُهُمْ \_ كَا سَيَأْتِي ذَلِكُ في بابِ حَيَاتِهِ في قبْرِهِ عَلَيْكُ ، ثم ذِكْر الوَفَاةِ \_ ثمّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا / إِنْ ثَبَتِ الصَّحَةُ لِمِنْ رَآهُ (") .

والجوابُ: أنّ ذَلِك لَيْسَ بِلازِم ، أمّا إِنْ قلنَا بأنّ المَرثي المثالَ فواضحٌ ، لأنّ الصّحبَةَ إِنَّما تثبت برؤية ذاتهِ الشَّرِيفةِ عَلَيْكَ جسدًا ورُوحًا ، وإنْ قلنَا المُرثِي الذَّات فشرطُ الصحبةِ أنْ يَراهُ وَهُوَ فَعَ عَالَمِ الملك [ وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت ] (٢٠٠ . وهذه الرؤية لا تثبتُ الصّحبة ، ويؤيّدُ ذَلك أنّ الأَحَادِيثَ وردتْ بِأنّ جميعَ أُمَّتهِ عُرِضُوا عليْه فرآهمْ ورَأُوهُ ، ولم تثبتِ الصّحبةُ للجميع ؛ لأَنّها رؤيةٌ في عَالَمِ الملكوتِ ، فَلَا تُفيدُ الصّحبةُ الصّحبةُ .

والحَاصِلُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ سِتَّةً(°):

أحدها: عَلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، دلَّ عليْهِ قُولُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ.

ثانِيهَا : أَنَّ مَعْنَاهُ سَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ ، تَأْوِيلها بطرِيقِ الحقِيقَةِ أو التعبير .

ثالثها : أَنَّهُ خَاصٌّ بُأَهْلِ عَصْرِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ .

رابعها : المرَادُ أَنَّهُ يَراهُ فِي المِرْآةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ ، إِنْ أَمْكَنَهُ ذَٰلِكَ ، وَهُوَ أَبْعَدُ المحامِلِ ، كَا قَالَ الحافظ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) وهو اليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل مثالا له صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسه ، قال : والآلة تارة تكون حقيقية وتارة تكون خيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه ، بل هو مثال له على التحقيق ، قال : ومثل ذلك من يرى الله تعالى فى المنام ، فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى التعريف فيقول الرائى : رأيت الله فى المنام لا يعنى أنى رأيت ذات الله كا تقول فى حق غيره الله الحالى للفتاوى ٤٨٤/ ١ ،

<sup>(</sup>٢) ٥ المرجع السابق ٢/٤٨٤ ٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من و الحاوى للفتاوى ٤٨٧/٢ ه

<sup>(</sup>٤) و المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٥) في و شرح الزرقاني ٧٩٤/٥ ، و خمسة ، .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر إذ لا دليل عليه ، ورؤية ابن عباس أو غيره إن ثبتت لا تدل على التخصص ، شرح الزرقاني ٢٩٤/٥ . .

خامسها : أنه يَرَاهُ يومَ القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ من لم يره في المنام . سادسا : يَرَاهُ في الدُّنْيَا حَقِيقَة ويخاطبُهُ ، قَالَ القُرْطُبيُّ : قَدْ تقرَّرَ أَنَّ الَّذِي يُرَى في المُنَامِ أَمْثِلَةٌ لِلمرئيَّاتِ ، لَا أَنْفُسِهَا غيرَ أَنَّ الأَمْثِلَةِ تارةً تَقَعُ مطابِقَةً ، وتارةً تقعُ مَعْنَاهَا :

فَمِنَ الأَوَّلِ : رُوْيَاهُ عَلَيْكُ لِعَائِشَةَ ، وَفِيهِ : فإذَا هِيَ أَنْتِ فَأَخبَرَ أَنَّهُ رَأِي في يقظتِهِ عَلَى مَا رَآهُ في نَوْمِهِ بِعَيْنِهِ .

ومِنَ الثَّانِي : التُّنْبِيهِ عَلَى مَعَانِي تِلْكَ الْأُمُورِ .

وَمِنْ فَوَاثِدِ رُوْيَتِهِ عَلَيْكُ تَسْكِينُ شَوْقِ الرَّائِي ، لكُوْنِهِ صَادِقًا فِي مَحَبَّتِهِ ، لِيَعْمل عَلَى مُشَاهَدَتِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ﴿ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ ﴾ أَيْ : أَنَّ مَنْ رَآنِي رُوَّيَةَ مُعَظِّمِ لَحَرَمَتِي ، وَمُشْتَاقِ إِلَى مُشَاهَدَتِي وَصَلَ إِلَى رُوَّيَةِ مَحْبوبِهِ ، وَظَفَرَ بِمَطْلُوبِهِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ لِحرمَتِي ، وَمُشْتَاقِ إِلَى مُشَاهَدَتِي وَصَلَ إِلَى رُوَّيَةٍ مَحْبوبِهِ ، وَظَفَرَ بِمَطْلُوبِهِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَقصُودُ تِلْكَ الرُّوْيَا مَعْنى صُورَتِهِ ، وَهُو دِينَهُ وَشَرِيعَتُهُ ، فَتَعَبِّر بِحسَبِ مَا يَرَاهُ الرَّائِي مِنْ زِيادَةٍ أَوْ يُقْصَادٍ ، أَوْ إِسَاءَةٍ أَوْ إِحْسَادٍ .

قَالَ الحَافِظُ : وَهَـٰذَا جَوَابٌ سَابِعٌ ، وَالَّذِى قَبُلَهُ لَمْ يَظْهَرْ وَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ ثَامِنٌ<sup>(۱)</sup> . ( التنبيه الثياني »

قَالَ الزَّرْكَشِي فِي ﴿ الحَادِمِ ﴾ : قالَ العلماءُ إِنَّمَا تَصِحُّ رُوْيَةُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ :

أَتَحدهمَا: صَحَابِتَى رَآهُ فَعَلِمَ صِفَتَهُ، فَانْطَبَعَ فِي نَفْسِهِ مِثَالُهُ، فَإِذَا رَآهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ رَأِي مِثَالَهُ المعْصُومَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

وَثَانِيهِما : رَجُلَّ تكرِّرتْ عَلَيْهِ صِفَاتُهُ عَلِيْهِ النَّقُولَهُ فِي النَّكُتُبِ ، حَتَّى الْطَبَعَتْ فِي نَفْسِهِ صِفَاتُهُ ، وَمِثَالُهُ المُعْصُومُ كَمَا حَصَلَ ذَلِكَ لِمِنْ شَاهَدَهُ وَرَآهُ ، فَإِذَا رَآهُ جَزَمَ بُرِوْيَةِ مِثَالِهِ عَلَيْكِ كَمَا جَزَمَ بِهِ مَنْ رَآهُ .

وَأَمَّا غَيْرُ هَلْذَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ الجُوْمُ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأَى النَّبِي عَلَيْكُمْ بِمِثَالِهِ ، وَيُحْتَمل أَنْ يكونَ مِنْ تَخَيُّلِ الشَّيْطَانِ ، وَلَا يُفْسِدُهُ قُولُهُ لِلَّذِى يَرَاهُ ، أَنَا رَسُولُ الله ، وَلَا قُولُهُ لِلَّذِى يَرَاهُ ، أَنَا رَسُولُ الله ، وَلَا قَوْلُهُ لِللّذِى يَرَاهُ ، أَنَا رَسُولُ الله ، وَلَا قَوْلُ لِمِنْ يَحْضُرُ مَعَهُ . ذَكَر ذَلِكَ القَرَافِيُّ فِي « كتابِ القَوَاعد » وأَخَذَ بعْضٌ مِنَ وَلَا قَوْلُ لِمِنْ يَحْضُرُ مَعَهُ . ذَكَر ذَلِكَ القَرَافِيُّ فِي « كتابِ القَوَاعد » وأَخَذَ بعْضٌ مِنَ كلام شيخه ابن عبد السلام ، قال : وإذا تقرر ذلك ، فكيف يقولون إن الذي رآه شيخا

<sup>(</sup>۱) ، شرح الزرقاني على المواهب ٢٩٣/٥ \_ ٢٩٤ . .

أُوشَابًا ، أُو أَسْوَدَا أَوْ أَبْيَض ، أَوْ غَيرَ ذَلِك مِنَ الصَّفَاتِ . وَالجَواب : أَنَّ هَـٰذِهِ / صفاتُ الرَّائِينَ وأَحْوالهمْ ، فظهرَ فِيهِ وهُوَ كالمِر آة لَهُ(١) .

/ [ ۱۹۸ ظ ]

قلتُ لَبَعْضِ مشايِخى فكيفَ ينْفى المثالُ مَعَ هذهِ الأَحْوَالِ ؟ ، فقالَ : لَوْ كَانَ لك أَبَّ شَابٌ فغبتَ عنه ، ثم جثته فوجدتَ شيخاً أَوْ أَصَابَهُ يَرقَان فاصْفَرّ أَو اسْوَدَّ أَوْ غَير ذلكَ ، أَكُنْتَ تشُكُ أَنَه أَبُوكَ ؟ عنه ، ثم جثته فوجدتَ شيخاً أَوْ أَصَابَهُ يَرقَان فاصْفَرّ أَو اسْوَدَّ أَوْ غَير ذلكَ مَنْ ثَبتَ عنْدهُ حَالُ النَّبِيّ عَيِّقَالُمُ قلتُ : لَا فما ذَاكَ إِلّا لمَا ثَبتَ فِي نَفْسِك مِن مِثالِهِ المَتَقَدِّمِ عنْدكَ فكذلكَ مَنْ ثَبتَ عنْدهُ حَالُ النَّبِيّ عَيِّقَالُمُ هكذَا لا يشكّ فيه مع عروضٍ هَذهِ الأَحْوَالِ فإذا صح له وانضبط فالسواد يدلّ على ظُلْمِ الرَّائِي ، هكذَا لا يشكّ غيم إيمانِهِ ؛ لأنّهُ إذرَاكَ ذهبَ إِلَى غَيْر ذلك .

الثَّالث: قَالَ فَي أَصْلِ ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ لا يكمل بما يسمعه منه الرَّائِي ، لا الشَّكَ في الرُّوْية ، فإنّ الصَّلَاج في فإنّ الخَبَرَ لا يقبلُ إلّا من ضَابِطٍ مُكلّف ، والنَّائِم بخلافِه ، وذَكَر نحوهُ ابْنُ الصَّلَاج في ﴿ فَتَاوِيه ﴾ . وقَالَ : ليسَ ذَلِك لعدم الوُّنُوقِ بالمرئِي ، بلْ من جهةِ عدَم الوُّنُوقِ بضبطِ الرَّائِي ، وإنّ حَالَة النَّوْم حَلَى التَّفْصِيلِ انتهى ، وبذلكَ حَالة النَّوْم حَلَى التَّفْصِيلِ انتهى ، وبذلكَ جزمَ القَاضِي عياضٌ الإجماعَ عليْه .

قال النَّوَوِيُّ : أُمَّا إِذَا رَآهُ يأمُرُهُ بفعلِ ماهُو مندوبٌ إِلَيْهِ ، أَوْ يَنْهَاهُ عَنْ منهِيٍّ عَنْه ، أَو يُرْشدهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ ، فَلَا خوفَ في استحبَابِ العملِ بِهِ على وَفْقِه ، لأَنَّ ذَلِك ليسَ حُكْمًا بمجردِ المَنَامِ بلْ ما تقرَّرَ منْ أَصْلِ ذَلْكَ .

فائددة: نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عن الشَّيْخ عزِّ الدِّينِ بنِ خَطِيبٍ الْأَشْمُونِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَالِدى أَنَّ إِنْسَانًا رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فوجده كما أخبر النبي عَلَيْكُ وأنه استفتى الفقهاء ركانٍ ، وَلا نُحْمَسَ عَلَيْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُ تَوجَّهَ إِلَيْهِ فوجده كما أخبر النبي عَلَيْكُ وأنه استفتى الفقهاء بدمشق فكلّهم أفتاه بِعَدَم الوُجُوبِ ، وقالُوا : قَدْ ظهرتْ دَلَائِلُ صِدْقِ الرُّوْيَا ، والشَّيْطانُ ممنوعٌ من التَّمْثِيلِ بِالنَّبِي عَلِيْ اللَّ عَلَى ذَلْكِ بأَنَّ طرِيقَ رَفْع القَوَاعِدِ : النَّسْخَ ، فلا نَسْخَ بعْد انقطاع الوَحْي بموتِهِ عَلَيْهُ ، واللَّ مَلْوَ رُوَايَتَهَا وزادَ عَلَى ذَلْكِ بأَنَّ طرِيقَ رَفْع القَوَاعِدِ : النَّسْخَ ، فلا نَسْخَ بعْد انقطاع الوَحْي بموتِهِ عَلَيْه ، واللَّ عَلَى ذَلْكِ بأَنَّ طرِيقَ رَفْع القَوَاعِدِ : النَّسْخَ ، فلا نَسْخَ بعْد انقطاع الوَحْي بموتِهِ عَلَيْه ، واللَّ مَلْ ذَلْ مُنْ حكيتُ هذهِ الحكايَة لشيخِنا الشَّيخ تَقِيِّ الدِّينِ القُشَيْرِي فصَدَّقَ رَوَايَتَهَا وزادَ وَالْذَاهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهِ الْقَوْعِدِ : النَّسْخَ ، قالَ يَلْ الشَّيْرِي فَصَدَّقَ رَوَايَتَهَا وزادَ عَلَى اللَّهِ مَا الْحَالَة لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمُ الْوَلْعَلَا اللَّهُ الْعَالَةُ الْحَالَةُ الْمُنْ الْعُلْقِيلِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ، المرجع السابق ٥/ ٢٩٠ . .

عَلَى ذلكَ أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ إِنَّمَا كَانَ يَرَى ذَلْكَ مِنْ بابِ التَّرْجِيحِ عَلَى تقديرِ صِدْقِ المَنَامِ ، قَالَ : وأَظُنُّ أَنَّهُ أَرَادَ بالتَّرْجِيجِ أَنَّ رِوَايَةَ الجُمْهُورِ وُجُوبُ الخُمْسِ أيضاً ورِوَايةَ هَاذا شاذة في مَنَامِ انتهى .

#### السادسة والعشرون

وبأنَّهُ عَلِيْكُ كَانَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾(١).

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةً (٢)، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مُتَضَمَّخَا (٣) بطيبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : كَيفَ تَرَى فَى رَجُلٍ أَحْرَمَ فَى جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنظَرَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْبٍ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْه

عَلَيْهِ / : ﴿ أَيْنَ الَّذِى سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ ﴾ فَالْتُمَسَ الرَّجُلُ فَأْتِيَ بِهِ ، فقال : أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلُهُ ثلاث مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ، كَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ﴾ (١٠).

رَوَى الْبَيْهِقِيُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، سُيلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ أَى البِقَاعِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى ، قَالَ : ﴿ أَى البِقَاعِ شَرٌ ؟ ، قال : لَا أَدْرِى ، فأتاهُ جِبْرِيلُ فقالَ يا جِبْرِيلُ : أَى البِقَاعِ خَيْرٌ ؟ وأَى البِقَاعِ شَرٌ ؟ قال : لَا أَدْرِى ، قالَ : سَلْ رَبَّكَ فانتفضَ جِبْرِيلَ انتفاضةً فَإِذَا النبي عَلِيْكُ يُصْعَقُ منها ، فقالَ : مَا أَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ؟ فقالَ الله عَزَّ وجلَّ لِجبْرِيلَ :

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) صفوان بن يعلى بن أمية القرشي ، من خيار أهل مكة ومتقنيهم .

له ترجمه في: « التقات ٤٧٩/٤ » و « التهذيب ٤٣٢/٤ » و « التقريب ٣٦٩/١ » و « مشاهير علماء والأمصار ١٤١ ت ٦٣٥ » .

<sup>(</sup>۳) أي متلوث به ، مكثر منه .

<sup>(3)</sup> ه صحیح مسلم ۲۸۷/ مدیث ۱۱۸۰ ه وما بعده کتاب الحج باب ۱ و ه النووی علی مسلم ۱۱۷۰ و العینی ۲۸۷/ ه و ه العسقلانی و ۱۷۱/ ه و ه النووی ۳۸۰/ ه کتاب المساجد و ه صحیح البخاری ۹۷/ ه و ه العینی ۲۷۲/ ه و ه العسقلانی ۳۸/۸ و ه الفسطلانی ۲۹۰ ه کتاب المغازی و ه النسائی فی الجهاد ۲۹ ه و ه سنن ابن ماجة ۲۰۱۲ و أبو داود ۱۸۲۹ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ه و المسند ۲۲۲ ه والسنن الکبری للبیهی ۳۷۶/۱ ، ۱۸۲۰ ، ۲۲۲ ه و الدر المنثور و ه المستدرك ۳۳۵/۱ ه و ه نصب الرایة للزیلعی ۲۳۱/۱ » و ه دلائل النبوة للبیهی ۲۰۱۷ » و ه الدر المنثور ع ۴۸۵۲ ، ۲۷۸ ه و ه اتمهید لابن عبد البر ۲۰۸۲ ، ۲۷۸ » و ه المهید لابن عبد البر ۲۰۸۲ » و ه جمع الجوامع ۹۸۵ ه .

سألك محمد أَى البِقَاعِ خيْرٌ ؟ فقلت : لا أَدْرِى ، وأَى البقاعِ شرٌ ؟ فقلتُ : لا أَدْرِى . فأحبرهُ : أَنّ خيْرَ البقاعِ المُسْوَاقِ ، (١٠).

### السابعة والعشرون

وبزيادَةِ الوعك(٢) عليه بزيادة الأجر له عَلَيْكُ . وسيأتى بيانُ ذَلِك في الوَفَاقِ<sup>(٣)</sup>.

#### الثامنة والعشرون

وبأَنَّ إِبِطَهُ لَم يُعْهَدُ لَهُ شَعْر ، ولمْ يكنْ لَهُ رائحةٌ كريهةٌ . تقدَّم في بابِ صِفاتِهِ الحسِّيةِ

#### نبيـــه

قال الحافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الحافِظِ العِرَاقِيِّ في ﴿ شَرَحْ تقريبِ ﴾ (\*) والدِهِ : ذكرَ بعضُ الشَّافِعِيَةِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ تحتَ إِبِطِهِ (١) لحديثِ أنس المَّتَفَقِ عليْه (٧) أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الاَسْتِسْقَاءِ .

<sup>(</sup>۱) و جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲۰۰۲، و و المغنى عن حمل الأسفار للعراق ۲۹/۱ و و مجمع الزوائد ۲/۲ و و موارد الظمآن للهيثمي ۲۹۹ و و كنز العمال ۲۰۷۲، ۲۰۷۲، و و كشف الخفا للعجلوني ٤٦٧/١ و و الجامع الكبير ۲۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) أي شدّة الحمى أو ألمها ، أو رعلتها .

<sup>(</sup>٣) روى الشيخان عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا فقال: وأجل، إنى أوعك كذلك، ما من مسلم وأجل، إنى أوعك كا يوعك رجلان منكم وفقلت: وذلك لأن لك أجرين، قال: وأجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى من شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها و زاد الأنموذج: ووكذلك الأنبياء وعصم من الإعلال الموحية، ذكر هذه القضاعي، والإعلال: جمع علة، والموحية: القاتلة بسرعة، فلم يصب منها بشيء طول حياته، وشرح الزرقاني ٣٢٨/٥، ٣٢٩ و

<sup>(</sup>٤) ، سبل الهدى والرشاد ٢٠٠/٢ ، و ، شرح الزرقاني ٧٤٧/٥ . .

<sup>(</sup>٥) أى ٥ شرح تقريب الأسانيد ، للولى العراق .

<sup>(</sup>٦) وفى ٥ سبل الهدى والرشاد ١٠٣/٢ ٥ قال المحب الطبرى رحمه الله تعالى : ٥ من خصائص النبي عَيِّلِيَّةُ أَن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره عَلِيِّةً وذكر القرطبى مثله ، وزاد أنه لاشعر عليه ، وجرى على ذلك الإمام الاسنوى رحمه الله تعالى ٤ . راجع ٥ شرح الزرقاني ٢٤٧/٥ ـ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۷) و صحیح البخاری 6: کتاب الاستسقاء ، وکتاب الأحکام ، وکتاب المغازی ، و و صحیح مسلم » کتاب الاستسقاء حدیث رقم ٥ ، ٧ و و الخصائص الکبری للسیوطی ١٥٧/١ ، ولفظ الحدیث عند الشیخین : « کان لایرفع یدیه فی شیء من دعائه إلا فی الاستسقاء ، فإنه کان یرفع یدیه حتی یری بیاض إبطیه ،

وَقَالَ الْإِسْنَوِىُ (''): وإِنَّ بَيَاضَ الْإِبِطِ مِنْ خَوَاصِّهِ عَلِيْكُ اللَّ فَوَرَدَ التَّعْبِيرُ بذلكَ فى حَقِّهِ ، فأطلق فى حَقِّ غَيْرِهِ وَهَوُّلَاءِ ، قَالَ : وَأَمَّا إِبِطُ غَيْرِهِ فأَسْوَدُ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّعْرِ . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : ومَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِ هَذَا مِنَ الخَصَائِصِ . فيه نظر . إِذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلكَ بوجه مِنَ الوُجُوهِ ، بَلْ لَمْ يَرِدْ فَى شَيْءٍ مِنَ الكُتُبِ المُعتَمدةِ ، والخَصَائِصُ لا تَثْبُتُ بِالاحْتِمَالِ ، القامم مِنْ ذِكْرِ أَنس وغيرِه بيَاضُ إِبَطِيْهِ ، أَلّا يكُونَ لَهُ شَعْرٌ ('')، فإنَّ الشَّعْرِ إِذَا نُتِفَ بَقِيَ المَكَانُ أَبْيَض ، وَإِنْ بَقِيَ فِيهِ آثَارُ الشَّعْرِ ، ولذَلِكَ وَرَدَ في حديثِ عَبْدِاللهِ بنِ أَقْرَم الخُزَاعِيِّ ('')، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الشَّعْرِ ، ولذَلِكَ وَرَدَ في حديثِ عَبْدِاللهِ بنِ أَقْرَم الخُزَاعِيِّ ('')، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فقالَ : كنتُ أَنْظُر إِلَى عُفْرَةِ ('') إبطيه إِذَا سَجَدَ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ ، وحسَّنَه (')

ويؤيِّدُهُ مَافِي الصَّحِيحَيْنِ، فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةً إِبِطَيْهِ وَالْعُفْرَةُ هِي : البَيَاضُ المَشُوبُ ، مَأْخُوذٌ مِنَ عَفْرِ الْأَرْضِ ، وَنَاقَةٌ عَفْرَاءُ لَيْسَتْ بِخَالِصَةِ البَيَاضِ ، وهَذا يدُلّ عَلَى أَنَّ آثَارَ الشَّعْرِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ المَكَانَ أَعْفَرَ ، وَإِلّا فَلَوْ كَانَ خَالِيًا مِنْ نَبَاتِ الشَّعْرِ جُمْلَةً يدُلُ عَلَى أَنَّ آثَارَ الشَّعْرِ هُو الَّذِي جَعَلَ المَكَانَ أَعْفَرَ ، وَإِلّا فَلَوْ كَانَ خَالِيًا مِنْ نَبَاتِ الشَّعْرِ جُمْلَةً لَمْ يكنْ أَعْفَرَ وَإِطْلَاقُ بَيَاضِ الْإِيطَيْنِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلِيْكُ مُوجُودٌ فِي كَلَامِ جَمْعِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَا لَمْ يكنْ أَعْفَرَ وَإِطْلَاقُ بَيَاضِ الْإِيطَيْنِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلِيْكُ مُوجُودٌ فِي كَلَامِ جَمْعِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَا إِنْكَارَ فِيهِ ، لأَنَّ الْإِيطَ لا تَنَالَهُ الشَّمْسِ فِي السَّفَرِ والحَضَر ، فتغيَّر لوْنُهُ كَسَائِرِ الجَسَدِ الَّذِي إِنْكَارَ فِيهِ ، لأَنَّ الْإِيطِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ بَلْ كَانَ نَظِيفًا (٢).

### التاسعة والعشرون

وبأنَّهُ عَلِيلَةٍ كَانَ لَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ(^).

ذكرهُ السَّنْتِيُّ (١) فِي ( فَوَاثِدِهِ ) . / وَابْنُ سَبْعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

 <sup>(</sup>۱) الإسنوى: الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بم الحسن بن على الإسنوى، شيخ الشافعية، وصاحب التصانيف السائرة، إمام زمانه البارع، ولد بإسنا سنة ٧٠٤، وتوفى سنة سبع وسبعين وسبعين وسبعين وسبعين وسبعيائة وله أربع وسبعون سنة. و شرح الزرقاني ٢٤٨/٥ و و بغية الوعاء ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب و المهمات و للإسنوى .

<sup>(</sup>٣) لاحتمال أنه كان يديم تعاهده .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أقرم بن زيد الجزاعي أبو معبد المدنى صحابي مقل له حديثان . ٥ شرح الزرقاني ٢٤٨/٥ . ٠

 <sup>(</sup>٥) العُفرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفر الأرض، وهو وجهها. والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢٦١/٣ ، تحقيق طاهر الزاوى ود/ محمود الطناحى.

<sup>(</sup>٦) • سنن الترمذي ٢٣/٢ ، أبواب الصلاة باب ٢٠٤ ما جاء في التجافي في السجود حديث ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٧) طيب الرائحة كما ثبت في الصحيح عن أنس وغيره وقد روى البزار عن رجل قال : ٥ ضمني رسول الله عليه الله عليه الم فسأل على من عرق إبطيه مثل رائحة المسك ٤ . ٥ شرح الزرقاني على المواهب ٢٤٨/٥ .

 <sup>(</sup>A) في شرح الزرقاني ٥ ٢٤٩/٥ ، و لا يقع على ثيابه ذباب قط نقله الفخر الرازى عن بعضهم » .

<sup>(</sup>٩) أبو الربيع سليمان بم سَبْع السبتي ، نسبة إلى سبتة بالمغرب • شرح الزرقاني ٢٤٩/٥ .

#### الثلاثون

وبأنَّ القَمْلَ لَمْ يكنْ يُؤْذِيهِ<sup>(١)</sup> ؛ تعظيمًا لهُ .

ذَكَرَهُ ابْنُ سَبْعِ (٢) ، وَقَدْ يُشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وصحَّحه ابْنُ حِبَّان ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قالتْ : ﴿ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِالِهِ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، يُفْلِى تَوْبَهُ ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ ... ، (٣) الحديث . ولَازَمَ ذَلِكَ التَّفلِي وجُود شَيْءٍ يُؤْذِيهِ فِي الجُمْلَةِ ، إِمَّا قَمْلًا أَوْ بُرْغُونًا ، ونَحُو ذلكَ .

قَالَ الحَيْضَرِيَّ : ويحتملُ أَنْ يَكُونَ التَّفَلِيِّ لِاسْتِقْذَارِ وُجُودِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَذَى ف حقّهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجُودَهُ في الثَّوْبِ والبَدَنِ مُسْتَقْذَرٌ ('').

### الحادية والثلاثون

وبِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الثُّرَيَّا أَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا .

وقد تقدَّمَ ذَلكَ في أُوائِلِ الكِتَابِ ، ذكرَهُ القَاضِي والقُرْطُبِيُّ ، وذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ : أَنَّهُ كانَ يَرَى فِيهَا اثْنَى عَشَر نَجْمًا .

### الثانية والثلاثون

وبأنَّهُ عَلِيْكُ وُلِدَ مَخْتُونًا -

وتقدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَى أَبْوَابِ المَوْلِدِ ، وَفِى إِذْخَالِ هَذْهِ الخَصَائِصِ نَظْر ، فَقَد تقدَّمَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الأَنْبِيَاءِ وُلِدُوا كَذَلك ، وجماعةً مِنْ هَذْهِ الْأُمَّةِ حتَّى فى عصْرِنَا ، أَخْبَر بعضُهُمْ بأَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا .

### الثالثة والثلاثون

وبأنَّهُ يُدْعَى لَهُ بِلْفُظِ الصَّلَاةِ فَلَا يُقَالُ: رَحِمَهُ الله ، لِدِلَالَةِ. لَفْظِ الصَّلَاةِ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ ، وَلَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ التَّرَحَمِ .

<sup>(</sup>١) لعدم وجوده فيه ولأن أصله من العفونة، ولاعفونة فيه، وأكثره من العرق، وعرقه طيب « المرجع السابق ه .

 <sup>(</sup>۲) ابن سبع: أبو الربيع سليمان بن سبع في كتابه وشفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول
 وخصائصه ٥.٥ شرح الزرقاني ٢٤٩/٥ ٥.

<sup>(</sup>٣) ۽ المرجع السابق ۽ .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني ٧٤٩/٥ . .

قَالَ ابْنُ<sup>(۱)</sup> عَبْد البَرِّ : لا يَجُوزُ لأَحَدٍ إِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ أَنْ يَقُولَ : • رَحِمَهُ الله ، ؛ لأَنَّهُ قَالَ : • مَنْ صَلَّى عَلَى ، وَلَا مَنْ دَعَا لِى ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الصَّلَاة : الرَّحْمَة ، ولكنَّهُ خُصَّ بِهَذَا اللَّفْظِ ؛ تعظيمًا لَهُ ، فلا يعْدُل عنْه إِلَى غَيْرِهِ . ويؤيِّدُهُ قُولُه تعالَى : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١٦).

قال الحافِظُ<sup>(٣)</sup> : وهو بحثٌ حَسَنٌ ، وقد ذَكَرَ نحو ذلكَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بنِ العَربِيّ مِنَ المَالِكِيَّةِ ، والصَّيْدَلَانِيُّ<sup>(١)</sup> مِنَ الشَّافِعِيَّةِ .

قال شيخُنَا فِي و شرح السُّنن ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ بِمَا كَانَ يقولُهُ عَلَيْهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : و اللَّهُمَّ اغْفِمْ لِي وَارْحَمْنِي ، و اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّه

قلتُ : وَمَا قَالَهُ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ الحَوُّلا ).

### الرابعة والثلاثون

وبِأَنَّ الله سبحانَهُ وتعالَى أَعْطَى مَلَكًا مِنَ الملائِكَةِ أَسْمَاءَ الحَلائِقِ يُبَلِّغُهُ صَلَاةً أُمَّتِهِ عَلَيْهِ عَلِيْكُ كَا سَيَأْتِي بيانُ ذَلِك في بَابِ الصَّلَاةِ ، ولمْ يُنقلْ حصولُ ذَلِكَ لغِيْرِهِ عَلِيْكُ ، انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، أبو عمر ، والتصويب من ، الخصائص ٢٦٢/٢ ، . .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المقصود به : ابن-حجر العسقلاني في ه شرح البخاري ه انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى المعروف بالصيدلانى، نسبة إلى بيع العطر ويعرف بالداودى، أيضا نسبة إلى أبيه، وكان إماما في الفقه والحديث، وله مصنفات جليلة له «شرح مختصر المزنى» مات نحو سنة ٤٧٧هـ/ ١٠٣٦م.

انظر: ٥ طبقات الشافعية الكبرى ١٤٨/٤ ٥ و ٥ الأنساب ٢٢٠ ب ٥ و ٥ طبقات ابن هداية الله ١٥٢ ــ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) ٥ الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٦٢/٢ ٥.

#### الخامسة والثلاثون [ ۲۰۰ و ]

وبأَنَّ كُلُّ مَوْضِعٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وضُبطَ مَوْقِفُهُ فَهُوَ هُوَ بِيَقِينِ ، لَا يجوزُ الاجْتِهَادُ فيه ، بِتَيَامُنِ ولا تَيَاسُرٍ ، بخلافِ بقيّةِ المَحَارِيب ، انتهى(١).

#### السادسة والثلاثون

وبأنَّهُ والأنبياءُ عليْهِمُ الصلاةُ والسَّلَامُ لا يتنَاءَبُونَ<sup>(٢)</sup> ، كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ في « تاريخهِ الكبِيرِ » عَنْ مَسْلَمَة<sup>(٣)</sup> بن عبْدِ المَلِكِ<sup>(١)</sup>.

#### تنبيـــه

قال ثَابِتٌ السرقطى في « دلائله » وغيرُهُ من أَثمِةِ اللَّغَة : صوابُ هَـٰذِه اللفظةُ تَثَاءَب مشددةُ الهمزَةِ ولا يُقالُ : تثاوبَ .

### السابعة والثلاثون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ كَانَ لايَتَمَطَّى لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

قالهُ ابْنُ مَنِيعٍ .

#### الثامنة والثلاثون

وبأنَّهُ عَلِيْكُ كَانَ لَايْرَى لَهُ ظِلًّا ، كَمَا فِي الضَّوْءِ (١٠). وقد تقدَّمَ بيانُ ذَلِك .

<sup>(</sup>١) ، الخصائص الكبرى ٢٦٤/٢ ، .

<sup>(</sup>۲) التثاؤب: وفترة تعترى الشخص فيفتح عندها فمه وقيل هو التنفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارى المنخفق في عضلات الفك، لأن سببه ناشىء عن إيليس لأنه يدعو إلى الشهوات التي منها الامتلاء من الطعام الذى ينشأ عنه التثاؤب غالبا والأنبياء معصومون من ذلك، وراجع شرح الزرقاني و/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموى أبو سعيد الأمير أخو الخلفاء، وقائد الجيوش، وذوالمواقف المشهورة، عن عمر بن عبدالعزيز، وعنه: يحيى بن يحيى الغسانى، قال خليفة مات سنة خمس وعشرين ومائة أو بعدها. وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٨/٣، ٢٩ ت ٧٠٠٣ و و شرح الزرقاني ٥/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) روى البخارى فى « تاريخه من مرسل يزيد بن الأصم قال : « ما كاءب النبى عَلَيْكُ قط » وأخرج الخطابي من طريق سلمة بن عبدالملك قال : « ما تثاءب نبى قط » . ويؤيد ذلك أن التثاؤب من الشيطان » رواه البخارى . وراجع : الخصائص الكبرى للسيوطى ١٥/١

 <sup>(</sup>٥) في ه شرح الزرقاني ٢٤٩/٥ ه لم يقع له ظل على الأرض ولا رؤى له ظل في شمس ولاقمر ه رواه الحكيم الترمذي مرسلا . قال ابن سبع : لأنه كان نورا كله . وقال رزين : لغلبة أتواره قيل : وحكمته : صيانته عن أن يطأ كافر ظله . والحصائص الكبرى ٧١/١ .

#### التاسعة والثلاثون

وبأنَّ الأَرْضَ كانَتْ تَبْتَلَعُ مَا يَخْرُجُ منه مِنَ الغَائِطِ ، فَلَا يَظْهَرُ له أَثَرٌ ، ويفوح بِذَلِك رائحةٌ طيبةٌ ، وكذلك الأنبياءُ عليْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ .

رَوَى ابْنُ سَعْدِ ، أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبَانَ الوَرَّاقِ ، أَنبَأَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدالرَّحمنِ القُرشي عنْ محمَّدِ بنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمَّ سَعْدٍ ، عنْ عَائِشَةَ ، ورجالَهُ ثِقاتٌ ، إِلَّا محمَّد بنْ زَاذَانَ فينظَرُ حَالُهُ ، والدَّارقُطنِيّ في و الأفراد ، أنبأنَا أَبُو جَعْفر محمّد بن سُليمان بنِ محمّد البَاهِليّ النَّعْماني ، أنبأنا محمَّد ابنُ حسّان الأُمُوِيّ ، أنبأنا عبدة بنُ سليمانَ عنْه ، ولم يكتبه إلَّا عَنْ شيخنا هَـٰذَا ، وكانَ مِنَ الثَّقَاتِ ، والحافظُ ابْنُ دِحْيَةَ فِي ﴿ خصائصه ﴾ .

وفى لفْظٍ و قالتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ المَخْرَجَ دَخَلْنَا بَعْدَهُ ، فَلَا / [ ٢٠٠ ظ ] نَرَى أَثَرَ غَائِطٍ ، وَنَجِدُ رَائِحَةَ المُوضِع رائحةَ الطَّيبِ ،(¹).

<sup>(</sup>١) ، المستدرك ٧١/٤، والخصائص ٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) ، البداية والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٠ ، والخصائص الكبرى للسيوطي ٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧١/١ .

وفى لَفْظٍ : ﴿ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ ثُمَّ خَرَجَ دَخَلْتُ بَعْدَهُ ، فَلَا أَجِدُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّى أَجِدُ رِيحَ الطّيبِ ﴾ قالتُ : فذكوتُ ذَلكَ لَهُ ﴾ (١).

وفى لَفْظٍ : ﴿ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : نَأْتِي الخَلَاءَ فَلَا نَرَى مِنْكَ شيئًا مِنَ الأَذَى ﴾ .

وفى لَفْظٍ : • قالتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَقضَاءِ حَاجَتِهِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسْكِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِذَا دَخَلْتَ لِتَتَوضًا دَخَلْنَا بَعْدَكَ ، فَلَا نَجِدُ أَثَرَ غَاتِطٍ ، وَنَجِدُ رَائِحَةَ المُوضِعِ رَائِحةَ الطَّيْبِ ، فَقَالَ : • أَوْ مَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَة أَنَّ الأَرْضَ تَبْتَلِعُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، وَلَا نَرَى مِنْهُ شَيْعًا ، (\*).

وفِي لَفْظٍ : ﴿ فَلَأَنَّ الأَرْضَ أُمِرَتْ أَنْ تَبْتَلِعهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ ، تَنبتُ أَجسادُنَا عَلَى أَرْوَاجٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَمَا خرجَ مِنَّا مِنْ نَتِنِ ابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ ﴾(٣)

وفِى لَفْظٍ : ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّا إِذَ تَعْوَطْنِا فِي تَبِعَةٍ أَمَرَ الله تعالَى الأَرْضَ فَابْتَلَعَتْهُ وَحُوِّلَ الْمَوْضِعِ رَائِحَة الطَّيْبِ : كذَا وَقَعَ تورّطنَا ﴾ .

قَالَ أَبُو الحَسنِ بْنُ الضَّحَّاكِ : وأُظنُّه \_ والله أَعْلِم \_ تَغَوَّطْنَا .

رَوَى الخَطِيبُ فِي رِوَايِةِ مالكِ نِحَوه ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيّ رَصِي اللهُ تعالَى عنهُما ، ولفظه : الْبَانَا أَبُو يَعْلَى مُحمّد بنُ عَلِي الوَاسِطِيّ ، حدَّثنا أَبُو نُعَيْم عَبْدالمَلِكِ بنِ عَلِي الوَاسِطِيّ ، حدَّثنا أَبُو انْعَيْم عَبْدالمَلِكِ بنِ عَلِي الجُرْجَانِيِّ ، أَنبانًا إسْحَقُ بنُ الصَّلْتِ ، أَنبانًا مَالِكُ بنُ أَنسٍ ، أَنبانًا أَبُو الزَّبَيْرِ المُكِيّ ، أَنبانًا جابُر بنُ عبداللهِ الأَنصَارِيّ رَضِي الله تعالَى عنهما ، قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيكٍ ذَكْرَ ثَلَاثَةَ أَسْيَاءَ لَوْ لَمْ عَبْداللهِ اللهِ عَلَيْكِ ذَكْرَ الْحَديثَ ، وفيه : • فَتَوَضَا يَاتُ بِالْقُرْآنُ لَآمَنْتُ بِهِ تصحرنا في جبانة تَنقَطِعُ الطَّرِقُ دُونَهُا فَذَكَرَ الحَديثَ ، وفيه : • فَتَوَضَا رَسُولُ اللهِ – عَلِيلِهُ فَبَادَرْتُهُ بِالْمَاءِ ، فقلتُ يَا رَسُولَ اللهِ : • أَمَا كُنْتَ تَوضَاتَ ؟ فَقَالَ : بَلَى ، رَسُولُ اللهِ – عَلِيلِهُ فَبَادَرْتُهُ بِالْمَاءِ ، فقلتُ يَا رَسُولَ اللهِ : • أَمَا كُنْتَ تَوضَاتَ ؟ فَقَالَ : بَلَى ، رَسُولُ اللهِ – عَلِيلِهُ فَبَادَرْتُهُ بِالْمَاءِ ، فقلتُ يَا رَسُولَ اللهِ : • أَمَا كُنْتَ تَوضَاتَ ؟ فَقَالَ : بَلَى ، ولكنَا مَعَاشِرَ النَّبِيّينَ أُمِرَتِ الْأَرْضُ أَنْ تُوارِى مَا يَخْرُجُ مَنَا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ » وذكر الحديث . ولكنَا مَعَاشِرَ النَّبِيِينَ أُمِرَتِ الْأَرْضُ أَنْ تُوارِى مَا يَخْرُجُ مَنَا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ » وذكر الحديث .

وقالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْضَحِّاكِ ، أَنْبِأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ محمَّدُ بْنُ الْعَاصِ ، أَنبأَنَا عَبْدُاللهُ بنُ فَرِجِ النَّوْهِ الْعَضْلُ بنُ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ ، حدّثنا الرَّاهِدُ ، حدَّثنا أَبُو سَعِيدِ الفَضْلُ بنُ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ ، حدّثنا أَبُو سَعِيدِ الفَضْلُ بنُ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ ، حدّثنا أَبُو اللهُ بنِ عَبْدِ الله بنِ عبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ محمَّدٍ ، حدَّثنَا عَلِيٌّ بنُ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧١/١ .

<sup>(</sup>٢)، المستدرك للحاكم ٧٢/٤ ، كتاب معرفة الصحابة ووافقه الذهبي . والخصائص ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٣): كنز العمال ٣٥٥٦٥، و البداية والنهاية لابن كثير ٣٣٠/٥، رواه أبونعيم من حديث أبي عبدالله المدنى \_ وهو أحد المجاهيل ــ عنها . والخصائص الكبرى ٧٠/١ .

قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، رجيع من الخلاء قط وقد رقاه البَيْهَقِيّ من طريقِ حُسَيْن ﴿ ابن عُلْوَان عنْ هشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه وقالَ : هَـٰذَا مِنْ مَوْضُوعَاتِ ابْنِ عُلْوَانَ .

وقدْ علمتَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ ابن عُلُوانَ لم يَنْفَرِدْ بِهِ ، بَلْ تَابَعَهُ عَبدة بنُ سُلَيْمَانَ .

وسُئِلَ الحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِى عَمّا كَانَ يَخرجُ منْهُ عَلِيْكِ فقالَ : رُوِى ذَلْكَ مِنْ وَجْهِ غَرِيبٍ . والظَّاهِرُ يُؤَيِّدُهُ ، فَإِنَّهُ لَم يذكرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ رَآهُ ، وأمَّا البَوْلُ فَقَدْ شَاهَدَهُ غيرُ وَاحِدٍ ، وَشَرِبَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهَ تعالَى عَنْها().

# الأربعسون

وبأنَّ الإمَامَ لَا يَكُونُ بَعْدَهُ إِلَّا وَاحِدًا ، وَلَم تَكُنِ الأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ كَذَٰلِك ، قَالَهُ ابن سُرَاقَةَ .

# الحادية والأربعون

ُ وَبَأَنَّ الله تبارَكَ وَتَعالَى بَدَأً بِالعَفْوِ قَبْلَ التَّأْدِيبِ ، وَالمُخَاطَبَةِ قَبْلَ أَنْ يعرفَ الذّنب فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِهُمْ أَذِنْتَ لَهُمْ ذَلِكَ لَوْ لَمْ / [ ٢٠١ و ] تَأَذَنْ لَهُمْ لَقَعَدُوا عَنِ الخُرُوجِ عَنْكَ ، وعِنْدَ نفرهمْ عَنْكَ بَعْد نَهْيِكَ لَهُمْ ، تبيَّنَ لَكَ صِدْقُهُمْ مِنْ كَذِيهِم ، لأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَكَ بِكُلِّ حَالٍ .

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ الاصْطَخْرِيّ ؟؛ الانْبِيَاءُ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَقَادِيرِهمْ ، واختلافِ

<sup>(</sup>١) أخرج الحسن بن سفيان في ٥ مسنده ٤ وأبو يعلى والحاكم والدارقطنى وأبونعيم عن أمأيمن قالت: قام النبي عَلَيْكُ من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها فلما أصبح أخبرته فضحك وقال: ٥ إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا أبدا ٤ .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي عليه كان يبول فى قدح من عيدان ، ثم يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم جبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : أين البول الذى كان فى القدح ؟ قالت : شربته ، قال : صحة ياأم يوسف . وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حيى كان مرضها الذى ماتت فيه ، قال ابن دحية : هذه قضية أخرى غير قضية أم أيمن وبركة أم يوسف غير بركة أم أيمن . و الخصائص الكبرى للسيوطى ٧١/١ ه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

مقامَاتِهِم ، فمنْهُمْ مَنْ نَبّه ثُمَ أُنسِيه ، وَلُوْ لَمْ ينه بعْد التأنيب لتفطن كَمَا قَالَ : لِنُوج : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) وَمِنهُمْ مَنْ أُنسيهُ ثُمَ نَبّه ليفطن لِقرُبهِ منْه ، وَذَلِكَ أَنّهُ سبحانَهُ وتعالَى أَمَر نَبِيّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) وَمِنهُمْ مَنْ أُنسيهُ ثُمَ نَبّه ليفطن لِقرُبهِ منْه ، وَذَلِكَ أَنّهُ سبحانَهُ وتعالَى أَمَر نَبِيّهُ عَلَى سُورَةِ النّورِ أَنّهُ يَأْذَنُ لِمِنْ شَاءَ مِنْهُمْ بقولِهِ : ﴿ فَأَذَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنْهُمْ ﴾ (١). وَقَالَ فِي سُورَةِ التّوبَةِ معاتبًا لهُ عَنْ ذَلِك : ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١). فَلَوْ قَالَ : لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ عَفَا الله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ عَفَا الله عَنْك لِإذنك وهَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ ولكنْ بِالْإضَافَةِ إِلَى الشّرَفِ ، وَمَقَامِ التَّرقِيات تقدّمَ العفوُ عنْه وقدرهُ ورفَع محلّهُ بالدُّعَاءِ لَهُ ، كَمَا يُقَالُ لِلكَرِيمِ عَفَا الله عَنْكَ بما صنعْتَ ، وقِيلَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ يَعْرفُ المُنافِقِينَ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَة بَرَاءَةً (١).

# الثانية والأربعون

وبأنَّهُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي عَهْدِهِ عَيْمَالِكُ وَهُوَ يَخْطُبُ بَطُلَتْ صَلَائُهُ .

# الثالثة والأربعون

وبأنَّهُ لا يَجُوزُ لِأَحَدِ الحروجِ عَنْ مَجْلِسِهِ عَلَيْكُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٥).

قَالَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ .. ﴾ (٢) الآية ..

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ مُقَاتِل بنِ حَيَّان (٢٠ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : كَانَ لَا يَصـــحُ

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ٢٨٦/٢ ،

<sup>(</sup>٥) و الخصائص الكبرى ٢٥٣/٢ . .

<sup>(</sup>٦) سورة النور من الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٧) مقاتل بن حَيَّان النبطى أبو بسطام، مولى لبكربن واثل، لايصح له عن صحابى لقيَّ إنما تلك أخبار مدلسة، كان يسكن مرو مدة وبلخ زمانا وله بمروخطة، وكان ممن عنى بعلم القرآن، وواظب على الورع فى السر والإعلان، وهم إخوة أربعة: مقاتل والحسن ويزيد ومصعب بنو حيَّان، ومات مقاتل بكابل، كان قد هرب من أبي مسلم إليها.

للرِّجلِ أَنْ يَخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فِي الخُطْبَةِ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُم الخُروجَ أَشَارَ بأَصْبِعِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَيَأْذَنَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُهُ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُم الخُروجَ أَشَارَ بأَصْبِعِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَيَأْذَنَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَخْطُبُ بَطُلَتْ جُمْعَتُهُ ﴾(١).

# الرابعة والأربعون

وبِمُبَالَغَتِهِ عَلَيْكُ فِي الْأَدَبِ مَعَ رَبِّهِ عزَّ وجلَّ في حَالِ سُرُورِهِ وغَضَبِهِ .

قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْكُ فِي قَوْلِهِ حَالَ شِدَّةِ خَوْفِهِ: ﴿ إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴾ (٣) فَقَدَّمَ اسْمَهُ عَلَى اسْمِ رَبِّهِ فَلِذَلْكَ اسْتُخِسَّتْ أَمَته بِالْعِجْلِ. وأَمَّا النَّبِيُ عَلِيْهِ فَإِنَّهُ فِي شَدته ، قَالَ لِأَبِى بَكْرٍ وَهُمَا فِي الْغَارِ ﴿ .. إِنَّ اللهَ مَعَنَا .. ﴾ (١) فَقَدَّمَ اسْمَ رَبِّهِ النَّبِيُ عَلِيْكُ فَهُ مُعْمَا فَي الشَّرِكِ ، وأَنْزِلَتِ السَّكِينَةُ فِي قُلُوبِهِمْ .

السُّكِينَةُ \_ فَعِيلَةَ مِنْ سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُونًا ، وهُوَ خلاف الاضطرابِ والحَرَكَةِ .

# الخامسة والأربعون

وبِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ عَلَى النُّفُوسِ فَلَا يتمَّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِمَحَبَّتِهِ .

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ النَّبِيُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾(٥) أَى : أَحَقّ ، وقدّمهُ تعالَى في القُرآنِ عَلَى الآبَاءِ والأَبْنَاءِ والأَخوَةِ والأَزْوَاجِ والعَشَائِرِ والأَمْوَالِ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَائْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالْ

<sup>=</sup> له ترجمة فى: « السير ٢٠٠٦» و « طبقات خليفة ٣٢٢ » و « تاريخ البخارى ١٣/٨ » و « التاريخ الصغير ١١/٨ » و « الكمالة ١٣٦ » و ١١٠٨ » و « تلذيب الكمالة ١٣٦ » و « تذكير ١٣٥٨ » و « تذكير الخمالة ١٧٤١ » و « تذكير ١٧٤/١ » و « تذكيرة الحفاظ ١٧٤/١ » و « ميزان الاعتدال ١٧١/١ – ١٧٢ » والتهذيب ٢٧٧/١ » و « خلاصة نذهيب الكمال ٢٨٦ » و « طبقات المفسرين ٣٢٩/٢ » و « مشاهير علماء الأمصار ٣٠٩ ت ١٥٦٦ » .

<sup>(</sup>١) عبارة و لأن الرجل و زائلة من و الخصائص ٥ .

<sup>(</sup>۲) و الخصائص الكبرى ۲۵۳/۲ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة من الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية ٦ .

افْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِى اللهِ بِأَمْرِهِ وَالله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (ا)

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه أَنَّهُ قالَ يَارَسُولَ اللهِ : ﴿ لَأَنْتَ أَحَبَ إِلَى مِنْ كُلِّ شَنَي إِلَّا مِنْ نَفْسِى ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ لَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِى ﴾ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ لَا وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ نَفْسِى ﴾ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ لَا وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى ﴾ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ الآنَ يَا عُمَرُ أَنْتَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٢).

وَرَوَاهُ أَنِسٌ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٢٠٪.

وَرَوَاهُ البُخَارِيُ ` فَالَ أَبُو الزِّنَادِ (° ) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ،: هَاذَا الحديثُ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ ، اللّذِي أُوتِيهُ عَلِيْكُ ، لأَنَّهُ قد جَمَعَ في هَاذِهِ الأَلْفَاظِ اليَسِيرَةِ ، مَعَانِي كثيرَةٍ ، لأَنَّ أَقْسَامَ الحَبَّةِ ثلاثةً : مَحَبَّةُ إِجْلَالٍ وَعَظَمَةٍ ، كَمَحَبَّةِ الوَالِدِ ، ومَحَبَّةُ رَحْمَةٍ وشَفَقَةٍ كَمَحَبةِ الوَلِدِ ، ومَحَبَّةُ اسْتِحْسَانٍ مَحَبَّةُ إِجْلَالٍ وَعَظَمَةٍ ، كَمَحبَّةِ الوَالِدِ ، ومَحَبَّةُ رَحْمَةٍ وشَفَقَةٍ كَمَحبةِ الوَلِدِ ، ومَحَبَّةُ اسْتِحْسَانٍ واللهُ ومُشَاكِلَةٍ كَمَحبةِ سَائِرِ النَّاسَ ، فَحَصَر عَلِيْكَ أَصْنَافَ الحَبَّةِ في هَذَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَعْنَى الحَديثِ واللهُ ومُشَاكِلَةٍ كَمَحبةِ اللهِ عَلَيْكَ وفَضْلُهُ أَكْبَرَ مِنْ جَقَ النِيهِ ، تَعَالَى أَعْلَم : أَنَّ اسْتِكْمَالَ الإيمَانِ عُلَم أَنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وفَضْلُهُ أَكْبَر مِنْ جَقَ النِيهِ ، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لأَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ اسْتَنْقَذَ اللهُ أُمَّتَهُ بِهِ ، وهَدَاهُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ . والمرادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ : بَذْلُ النَّفُوسِ دُونَهُ .

<sup>(</sup>١)سورة التوبة الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ، الدر المنثور في التفسير المأثور ٤٠٣/٣ . .

<sup>(</sup>۳) ه صحیح البخاری ۱۰/۱ ه و ه صحیح مسلم/ الإیمان ب۱۲ رقم ۷۰ و ۷۱ ه و ه النسائی ۱۱۵،۸ ، ۱۱۵ ه و ه عبد و ابن ماجه ۲۷ ه و ۱۱۵ ه و ۱۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ه و ه السلسلة الصحیحة ۲۹۹ ه و ه عبد الرزاق ۲۰۲۱ ه و ه المستدرك ۲۸۰/۲ ه و ه إتحاف السادة المتقین ۶/۷۹ ه و ه سنن الدارمی ۳۰۷/۲ ه و ه شرح السنة للبغوی ۷/۱ ه و کذا ه المسند ۳۳۶/۶ ه و ه الدر المنثور ۲۲۳/۳ ه و ه مجمع الزوائد ۸۸/۱ ه .

<sup>(</sup>٤) ٥ صحيح البخارى ١٠/١ ه .

<sup>(°)</sup> أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان الأموى مولاهم أبو الزناد المدنى يكنى: أباعبدالرحمن، كان أحد الأثمة، عن أنس، وابن عمر وخلق وعنه: مالك والليث وخلق قال أحمد: ثقة أمير المؤمنين وقال أبوحاتم: ثقة فقيه صاحب سنة وقال البخارى: أصح الأسانيد أبوالزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة طالب. • خلاصة تنهيب الكمال للخزرمى ٥٣/٢، ٥٤٠ تا٤٨، و٢٤١ تا٢٤٢.

وقالَ الكِسَائِيُ (١) في قُوْلِهِ تعالَى: ﴿ يَـٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (١) بَبُدْٰلِ أَنْفُسِهُمْ دُونَكَ . انتهى .

# السادسة والأربعون

وبأنَّهُ لا يَدْخُلُ الإيمانُ في قلب رجُلِ حتَّى يُحِبُّ أَهلَ بَيتِهِ .

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ والحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ العَبَّاسِ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قلتُ يَا رَسُولَ الله : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ قُومًا يَتَحَدَّثُونَ فَلَمَّا رَأُوْنِي سَكَتُوا وَمَاذَاكَ إِلَّا أَنْهُم استحلوا ﴾ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَو قَدَ فَعَلُوهَا وَالَّذِي نَفْسَى بَيْدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يَحَبَّكُمْ ، أَتُحَبُّونَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَةَ بشَـفَاعَتِي ، ولا يَرْجُوهَا بنو عَبْدِ المطَّلِبِ »<sup>(٣)</sup>.

# السابعة والأربعون

وبأنَّ شَانِئَهُ ٱبْتَر أَى مَقْطُوعَ البَركَةِ والنَّسْلِ .

قال الله سبْحانَهُ وتعالَى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ . إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ

ونقلَ ابنُ إِسْحَاقَ ، وابنُ عُقْبَةَ في سَبَبِ نُزُولِ هَاذِهِ السُّورَة ، عن يزيدَ بنِ رُومَانَ (٥) قالَ :

<sup>(</sup>١) الكسائي : هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائي أحد القراء السبعة ، كان إماما في النحو واللغة والقراءة ، ولم يكن له في الشعر يد حتى قيل: ليس في علماء أحد العربية أجهل بالشعر من الكسائي وكان يؤدب الأُمين بن هارون الرشيد يعلمه الأدب، وكان قد قرأ عَلَى الزيات وإقراء القَرَّاء ببغداد، وكان سبب تعلمه النحو أنه مشي يوما حتى أعيى فجلس إلى قوم فيهم فضل، وكان يجالسهم كثيرا فقال: قد عييت فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن فقال: كيف لحنت فقالوا له: إن كنت أردت من التعب، فقل: أعييتُ وإن كنت أردتُ من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل : عييتُ فأنفَ من هذا الكلام وقام من فوره ذلك وآتى فعلا الهرَّاء والخليل فجلس في حلقتهما، ولد سنة ١١٢هـ/ ٧٣٢م ومات سنة ١٨٩هـ/ ٨٠٦م. مقدمة وفقه اللغة للنيسابوري ۲۵۵ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) و ابن ماجة ١/٠٥ حديث ١٤٠ ، بمعناه .

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر الآيات ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٥). يزيد بن رومان مولى آل الزبير ابن العوام، من قراء أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، كنيته

ترجمته في : ٥ الجمع ٥٧٣/٣ ، و ٥ التهذيب ٣٢٥/١١ ، و ٥ التقريب ٣٦٤/٢ ، و ٥ الكاشف ٣٤٢/٣ ، و ٥ تاريخ أسماء . الثقات ص ٢٥٩ ، و ٥ مشاهير علماء الأمصار ٢١٦ ت ٢٠٦٧ . .

كَانَ الْعَاصُ بِنُ وَائِلَ إِذَا ذُكُرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ ، قَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ أَبْتَر ، لا مُعَقِّبَ لهُ ، لَوْ قَدْ هَلَكَ اسْتَرَحْتُمْ منْه ، فنزلِتْ .

وقيلَ : نزلتْ في أَبِي جَهْلٍ ، وقيلَ : غيْر ذلكَ .

فإنْ قيلَ : إِذَا كَانَ المُسْتَنْقِصُ هُوَ الأَبْتَرُ ، الَّذِى لَا وَلَدَ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَقِيمُ ذَلك فى العاصِ بنِ وائلٍ ، فإنّه ذُو وَلَدٍ وعَقِبٍ ، فكيفُ يثبتُ لهُ البَتْرُ وانقطاعُ الوَلَدِ ؟

فَالْجُوابُ : أَنَّ الْعَاصَ وَإِنْ كَانَ ذَا وَلَدٍ فَقَدِ انقطعَت الْعِصْمَةُ بِينَهُ وبِينَهُمْ ، فليس بأتباع لهُ ؛ لأنّ الإسْلَامَ قد حَجَزَهُمْ عنْه فَلَا يَرثُهُمْ وَلا يَرثُونَهُ فَهِمْ أَنْبَاعُ سَيِّدَنا رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ .

قَالَ السَّهَيْلِيُّ : قُولُهُ عَرِّ وَجَلِّ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُو ﴾ (١) ولم يقلْ شانِئُكَ هو الأبتر / ليضمن اختصاصه بهذا الوصف ، كا هو في مثلِ هذَا الموضع يعْطى الاختصاص [ ٢٠٢ و ] مثلَ قُولِ القائِل : إِن زَيْدًا فاسِقٌ ، فلا يكون مخصوصًا بهذا الوصْف دونَ غيرهِ . فإذَا قلت : إِن زَيْدًا هو الفَاسِقُ ، لا الَّذِي زَعمتَ ، فَدَلَّ أَنَّ الحَصرَ مَنْ يَزِعمُ غيرَ ذلكَ ، وهكذَا قالَ الجُرْ جَانِي وَغِيرُهُ في تَفْسِيرِها : هو أَنْ يُعْطِى الاختصاص ، وكذَا قالوا في قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (١) لا غيره .

# الثامنة والأربعون

وبأنّهُ لا يدخلُ النّارَ من تزوج إليه عَلِيْكُم ، كَا رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِرُ ، من طريقِ الحَارِثِ ، عن علِيِّ مرفوعًا ، والحاكمُ نحوَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، والحارِثُ نحوهُ عنِ ابْنِ عُمَرَ .

# التاسعة والأربعون

وبأنَّهُ عَلِيلًا مُنزَّهُ عَنْ فَعْلِ المُكْرُوهِ .

قال القَاضِي تَاجُ الدِّينِ ابنُ السُّبْكِيِّ في ﴿ جَمْعِ الجوامِعِ ﴾ وفعلُهُ غيرُ مُحَرَّمٍ للعِصْمَةِ وغيرُ

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ١٨ .

مكروه ومَا فَعَلَهُ ممّا هُوَ مكروهٌ في حقّنَا ، إِنَّمَا فعلهُ لبيانِ الجوازِ ، فَهُوَ فِي حقّه واجبُ التَّبْلِيخِ ، أَوْ فَضِيلَةٌ وَيِثابُ عليْهِ ثَوَابٌ واجِبٌ أَو فاضِلُ ، والله تعالى أعلم .

#### الخمسون

وبِأَنَّ رُؤْيَاهُ وَحْيَّ .

#### الحادية والخمسون

وبأنَّ مَا رَآهُ فَهُوَ حَقٌّ ، وكذلكَ الأَنْبَيَاءُ عَلَيْهُم الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، انتهى .

رُوِّىَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِــَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ مَا رَأَى رَسُــُولُ اللهِ عَلِيْكَ فِى نَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ فَهُو حَقًّى ﴾(١).

وْرَوَى الحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : ﴿ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيَّ ﴾

#### الثانية والخمسون

#### وبفضيلة الصلاة

ُ قلتُ : لَمْ أَفَهُمْ مَا المُرَادُ بِذلكَ ؟ إِنْ كَانَ صَلَاةُ اللهِ عَلَيْهِ ، فقدْ تقدَّمَ في آخِرِ الفَصْل الأُوَّلِ ، وإِنْ كَانَ صَلَاتُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وهُوَ الظاهِرُ فقدْ تقدّم في الفصْل التَّالِثِ من هَـٰذَا البَابِ .

## الثالثة والخمسون

قيل : وبِأَنَّ مالَهُ بَاقِ علَى مِلِكِهِ ، لِيُنْفِقَ منْه عَلَى أَهْلِهِ ، وصحّحهُ إِمامُ الحرمَيْنِ .

#### الرابعة والخمسون

وِبِأَنّه عَلِيْكُ إِذَا غَزَا شِيَعةً يَجِبُ عَلَى كُلِّ أُحدٍ الحروجَ مَعَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ اللّهِ يَنَةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ... ﴾(') ولم يبْق هَـٰذَا الحكمُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الخُلَفَاءِ ، قَالَهُ قَتَادَةُ رَضِـىَ اللهُ تَعَالَى عنْه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٢٠ .

وقالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنْبَأْنَا أَبُو الْقَاسِمِ محمَّدُ بنُ العَاصِ ، أَنبَأْنَا عَبْدُالله بنُ فرجِ الزَّاهِدُ ، حدَّثَنَا أَبُو جَعْفر بنُ محمَّدٍ ، قالَ : أَنْبَأْنَا أَبُو سَعِيدٍ الخامسة والخمسون

قيلَ : وبأنَّ الجِهَادَ كَانَ في عَهْدِهِ ﷺ فَرْضُ عَين ، وهوَ بعدَهُ من فُرُوضِ الكِفَايَة . السادسة والخمسون

وبأنَّه عَلَيْكُ أَبُو الرَّجَالِ والنَّسَاء .

نقلَهُ في ﴿ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ﴾ عَنِ الْبَغُويُّ .

وقالَ الوَاحِدِئُ ، قالَ بعضُ الأَصْحَابِ لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : أَبُو المُؤْمِنِينَ أَىٰ : فِي الحُرْمَةِ . لقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ . ومعنى الآيةِ : ليْسَ أحدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ .

### السابعة والخمسون

وبإباحَةِ الجُلُوسِ لآلهِ وأَزْوَاجِهِ فِي المُسْجِدِ مَعَ الجِنابَةِ والحَيْضِ . وقد تقدّم بَيانُ ذَلِك فِي المُسْأَلَةِ الأُولَى من الفصل الثَّالِثِ انتهى .

/ الثامنة والخمسون [ ٢٠٢ ظ ]

وعند نُزُولِ الوَحْي

السيتون

قيل: وبأنَّ الأمْر بالتفسح في المجلسِ خاصَّة بمجلسهِ عَلِيْكُهُ ، قالهُ مُجَاهِدٌ .

### الحادية والستون

وبأنَّ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ خلفهُ أعادَ الوُضُوءَ ، وعلى من ضحك فى الصلاة خلف إمام غيره [ عدم] إعادة وضوئه ، قالهُ جابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْه .

### الثانية والستون

وبأنَّ مَنْ كذَبَ عليْه لمْ تُقبلُ رِوَايَتُه أَبدًا ، وإنْ تَابَ(١)

## الثالثة والستون

وبأنَّه ﷺ والأنبياء معْصومُونَ منْ كلِّ ذنبٍ ، ولو صغيرًا أو سَهُوًّا (٢) .

### الرابعة والستون

وبأنَّ مَنْ تمنَّى مؤته ، وكذا الأنبياءُ كَفَرَ .

قَالَهُ المَحَامِلِيُّ (٢) فِي و الأُوْسَط ، ورتّب عليْه تحريمَ إِرْثِهِمْ ، لَقُلّا يَتَمَنَّاهُ وَرَثَتُهُ فَيَكُفُرُوا . وقال غيرُهُ : وكذَا لم يشب شَعْرُهُ لأنَّ النَّسَاءَ يكْرَهْنَ الشَّيْبَ ، ولو وقع ذلك في أَنْفُسِهِنَّ مَا كَفُرِن بَذَلْكُ رفقًا بهن .

قلت : وقد تقدم الكلامُ علَى شيبيه في باب ميفَاتِهِ .

<sup>(</sup>١) ، شِرح الزرقاني ٥/٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع ، الخصائص للسيوطي ٢٥٦/٢ ، و ، شرح الزرقاني ٢١٤/٥ . .

<sup>(</sup>٣) المحاملي : هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبى المحاملي ، ولد ببغداد سنة ٣٦٨ هـ وأخذ الفقه عن الشيخ أبى حامد ه الإسفراييني وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته . وبرع في الفقه ، ودرس في حياة شيخه أبي حامد وبعده ، له مصنفات مشهورة منها ه تحرير الأدلة » و ه المقنع » و ه اللباب » و ه المجموع » وغيرها . مات يوم الأربعاء لتسم بقين من ربيع الآخر سنة محس عشرة وأربعبائه ، وله سبع وأربعون سنة .

أنظر : ه شذرات الذهب ٢٠٢/٣ و ٥ وفيات الأعيان ٥٧/١٥ و ٥ طبقات الشافعية ٥ ٤٨/٤ و ٥ تاريخ بغداد ٥ ٣٧٢/٤ يُ العبر ه ١١٩/٣ و ٥ المنتظم ٥ ١٧/٨ و ٥ البداية والنهايّة ٥ ١٨/١٢ و ٥ النجوم الزاهرة ٥ ٢٦٢/٤ و ٥ طبقات الشافعية ٥ لابن هداية الله ١٣٢ .

### الخامسة والستون

قيلَ : وبأنَّ من قَذَفَ أَزُوَاجَهُ ﷺ فلا تُوبةَ لهُ أَلْبَتَّةَ ، كَمَا قالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنْه . السادسة والستون

وبأنَّ قَاذِفَهُنَّ يُقْتَلُ ، كما نقلهُ القَاضِي ، وقيلَ : يُختصُّ القتلُ بمنْ سَبَّ عائِسةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنْها ، ويُحَدُّ في غيْرهَا حدَّيْن .

السابعة والستون

وبأنَّ مَنْ قَدْفَ أُمَّ أُحِدٍ مَنْ أَصِحَابِهِ يُحدُّ حدَّيْن .

الثامنة والستون

وبأَنَّ مَنْ قَدْفَ آمِنًا قُتِلَ مسلمًا كَانَ أَوْ كَافَرًا . قالهُ الشَّيْخ مُوَفَّقُ الدِّينِ بنُ قُدَامَةً الحُنْبَلِيّ فِي • المقنع • .

التاسعة والستون

وبأنَّه لم تَبْغِ امرأةُ نبِيٌّ قطَّر

السيبعون

قيل: وَباختصاص صلاةِ الحُوْفِ بعهدِهِ ؛ لأنَّ إمامَتَهُ لا عِوَضَ لهَا بخلافِ غيرهِ ، قالهُ أَبُو يُوسُفُ<sup>(١)</sup> والمُزنِي<sup>(١)(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى من سلالة سعد بن حُبَّته الصحابى ولد سنة ۱۱۳هـ/ ۷۳۱م بالكوفة ، قرأ على هشام بن عروة وسليمان التيمى وغيرهما وكان شيوخه فى الفقه ابن عبدالرحمن بن أبى ليلى وأبا حنيفة وتولى أبو يوسف منصب القضاء ببغداد فى حكم الخليفة الهادى وقضى بين الناس بعدل ومهارة حتى وفاته ولَه كتاب ٥ الحراج ٥ وتوفى سنة ١٨٧هـ/ ٧٩٨م ببغداد .

#### الحادية والسبعون

وبأنّه يَحرُمُ النَّقْشُ على نقْشِ خاتمهِ ، فليسَ لأحدٍ أن يَنقُشَ على نَقْش خاتِمِهِ محمَّد رسُولِ الله(١) .

#### الثانية والسبعون

وبأنَّه لا يقولُ في المرضِ والغضبِ إلَّا حَقًّا .

#### الثالثة والسبعون

وبأنَّهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَمَى ، وكذَا الْأُنبَيَاءُ صلَّى اللهُ عليهمْ وسلَّم ، فيمَا ذكرَهُ السُّبكِيُّ (٢)

<sup>=</sup> مصادر ترجمته: ه أخبار القضاء لوكيع ٢٥٤/٣ ـ ٢٦٤ ه و ه الفهرست لابن النديم ٢٠٣ ه و ه تاريخ بغداد للخطيب ٢٤٢/١٤ ـ ٢٦٢ ه و ه مناقب الإمام الأعظم للموفق المكى ٢٠٠/١٤ ه و ه تاريخ جرجان للسهمي ٤٤٤ ـ ٤٤٥ م و الوفيات لابن خلكان (بولاق) ٢٠/١ ـ ٤٠٦ ه و ه ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٣٢١ ه و ه تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٩٢ - ٢٩١ ه و ه البداية والنباية والنباية والنباية والنباية والنباية والنباية والنباية على ١٠٠٠ م و ه تاج التراجم لابن قطلوبغا ٨١ ه و ه النجوم الزاهرة ٢٠٧/١ ـ ١٠٩ ه و ه مرآة الجنان للياضي ٢٨٠/١ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان للياضي ٢٨٠١ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان للياضي ٢٨٠١ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠١ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضي ٢٨٠٠ ـ ٢٨٠ ه و ه مرآة الجنان المياضية ٢٨٠ و ١٠٥٠ ه و ه مرآة الجنان المياضية ٢٨٠ م ٢٨٠ ه و ١٠٥٠ ه و ه مرآة الجنان المياضية ٢٨٠ م ٢٠٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه و ١٠٥٠ ه و ١٠٥ ه

<sup>(</sup>۲) المزنى : هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزنى ولد سنة ١٧٥ هـ/٧٩٢م عاش في مصر وكان أهم تلاميذ الشافعي وأخلص أتباعه ، ومع ذلك فقد كانت له وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر أستاذه في بعض المسائل ، فصار له فيها ه مذهب ه خاص أنظر ه طبقات الشافعي للسبكي ٢٩٤١ ، وتوفي بمصر سنة ٢٦٤هـ/٧٨٧م ودفن بالقرب من الإمام الشافعي .

مصادر ترجمته : أو الفهرست لابن النديم ٢١٦ ه و و ومروج الذهب للمسعودى ٥٦/٨ و و و طبقات الشافعية للعبادى و ١١٠ ه و و طبقات الفقهاء للشيرازى ٧٩ ه و و وفيات الأعيان لابن حلكان ٥٨/١ سـ ٨٩ ه و و الانتقاء لابن عبد البر ١١٠ ه و و طبقات الشافعية للسبكي ٣٣٨/١ ـ ٣٣٨/١ ه و و مرآة الجنان الشافعية للسبكي ١٧٧/٢ ـ ٣٣٨/١ ه و و مرآة الجنان الميافعي ١٧٧/٢ ـ ١٧٩ ه و و شذرات الذهب ١٤٨/٢ ، و و دائرة المعارف الإسلامية ( الأنجليزية ) ٣٦٤/٣ ، و و الأعلام للزركلي ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمَ فَأَقْمَتَ لَهُمَ الصلاة ... ﴾ الآية فقيد بكونه فيهم . والحكمة فيه من حيث المعنى : أن الصلاة معه على فضيلة لا يعادلها شيء فاحتمل لأجلها تغيير نظم الصلاة حتى لا يعصل الانفراد عنه وغيره من الأثمة ليس في مقامه فالاستبدال به في الجماعةسهل . و الخصائص الكبرى ٢٥٦/٣ ه .

 <sup>(</sup>۱) و أخرج ابن سعد عن طاووس قال اتخِذ رسول الله على خاتما ونقش فيه : محمد رسول الله وقال : لا ينقش أحد على نقش خاتمي و ١ الحصائص الكبرى ٥ ٢٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في ه شرح الزرقاني ٣١٤/٥ ه و لأنه نقص ولم يُعم نبي قط وما ذكر عن شعيب أنه كان ضريرا فلم يثبت وبغرض ثبوته وأنه حقيقي فلا يضر، لأنه طارىء بعد تحقق النبوة بالآيات فلا يغير الاعتقاد فيهم، والكلام في المقارن لابتداء الإنباء لأنه ينفر فلا تطبقن النفس: بما جاءوا به وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت ه.

### الرابعة والسبعون

وبأنهمْ يُنزَّهُونَ عَنِ النقائصِ ، في الحُلْقِ والخُلُقِ ، سَالِمُونَ مِنَ الْعَاهَاتِ والْمُعَائِبِ ، وَلَا التفاتَ إِلَى مَا يَقَعُ في بعضِ التَّوَارِيخِ مِنْ إِضَافَةِ الْعَاهَاتِ إِلَى بعْضهمْ ، بل نزههمْ منْ كلّ عيبٍ ، وكلّ ما ينقصُ العُيُونَ ، أَوْ يُنَفِّرُ القُلُوبَ (١) ، قالهُ القَاضِي (١) .

# / الحامسة والسبعون [ ٢٠٣ و ] ·

وبأنَّه يخصُّ مَنْ شَاءَ ، بما شَاءَ كجعلِهِ شهادةِ خُزيمةَ بشهادَئيْن .

## السادسة والسبعون

قيل : وبأنَّه كانَ يَرَى باللَّيل وف الظلمَةِ ، كما يَرَى في النَّهارِ ، وفِي الْضُّوَّءُ٣٠ .

# السابعة والسبعون

وبأنَّ رِيقَهُ ﷺ يعذبُ الماءَ المِلح (1).

## الثامنة والسبعون

وبأنَّه يجزي (٥) الرَّضييع (١)

<sup>(</sup>١) إه شرح الزرقاني ٢١٤/٥ ه.

<sup>(</sup>٢). أي القاضي عياض .

 <sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٧٤٦/٥ وفيه: رواه البيتي في الدلاكل عن ابن عباس به .

<sup>(</sup>٤)|ه المرجع السابق ه وراه أبو نعيم وغيره عن أنس .

<sup>(</sup>٩) يجزى: يكفى الرضيع عن اللبن.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> المرجع السابق ٥ رواه البيقي في الدلائل بلفظ : ٥ أنه كان يدعو يوم عاشوراه برضعاته ورضعاء ابنته فاطمة فيتقل في أفواههم ، ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل فكان ريقه يجزيهم ٥ .

### التاسعة والسبعون

وَبَأَنَّهُ يَبِلُغُ صُوتُهُ وَسَمُّعُهُ ، مَا لَا يَبِلُغُهُ غَيْرُهُ مِثَالِقِهِ (١) الثمــانون

وبأنَّ عرقَهُ عَلَيْكُ أَطَيَبُ مِنَ الْمِسْكُ (١) الحادية والثانون

وبأنَّه كانَ إذًا مَشَى مَعَ الطويل طالَهُ(٣) . الثانية والثانون

وبأنَّه عَلَيْهُ إِذَا جَلَسَ ، يكونُ كَتِفُهُ أَعْلَى من جميعِ الجَالِسِين() . الثالثة والثانون

> وبأنَّ ظِلَّهُ عَلَيْكُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ (٥). الرابعة والثمانون

ولا يُرَى لَهُ ظِلُّ فِي شَمْس وَلَا قَمَرٍ<sup>(١)</sup> . قَالَهُ ابنُ مَنِيعِ لأَنَّهُ عَلَيْهِ كِانَ نُورًا . وتقدُّمَ بيانُ ذَلِك في أَبْوَابٍ صِفَاتِهِ ، وبعضها في أَبُوابٍ المعجزات.

<sup>(</sup>١) و الرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٢) ه المرجع السابق (٧٤٩ ه .

<sup>(</sup>٣) أي : زاد عليه في الطول . • المرجع السابق • .

 <sup>(</sup>٤) و المرجع السابق ٠ .

<sup>(</sup>٥) a شرح الزرقاني ٢٤٩/٥ . .

<sup>(</sup>٦) • المرجع السابق • ورواه الحكيم الترمذي مرسلا وقال رزين : لغلبة أتواره ، قيل ، وحكمته : صيانته عن أن يطأ كافر ظله . وروى ابن المبارك وابن الجوزي عن ابن عباس : ٥ لم يكن للنبي عليه ظل ولم يقم مع الشمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السراج ٥ .

### الخامسنة والثمانون

وبأنَّه ﷺ كَانَ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً ، لَا تَبُولُ وَلَا تَرُوثُ ، وهُوَ رَاكِبهَا . نُقِلَ ذَلِك عنِ ابْنِ إسْحَاق ، وبَنَى عَلَيْه بعضُ المتأخِّرِينَ طَوَافَهُ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ مِنْ خَصَائِصِيهِ ، وَلَمْ يَجْزُ ذَلِك لغَيْرِه .

### السادسية والثانون

وبأنَّ وَجْهَهُ عَلِيلًا كأنَّ الشَّمْسِ تَجْرِى فِيهِ .

السمابعة والثمانمسون

وبِأَنَّهُ عَلِيْكُ لِمْ يَكُنْ لِقَدَمِهِ أَخْمَصَّ (١) .

الثامنسة والثانسون

قِيلَ : وَبِأَنَّ خِنْصَرَ رِجْلِهِ كَانَتْ مُتَظَاافِرةً (٢) .

التاسعة والثمانون

وَبَأَنَّ الْأَرْضَ تُطُوّى لَهُ إِذَا مَشَى عَلِيْكُا الْأَرْضَ تُطُوّى لَهُ إِذَا مَشَى عَلِيْكُا اللهِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِك فِي أَبُوابٍ صِفَاتِهِ .

التسمون

وبأنَّهُ عَلِيْكُ لَم يَقَعْ فِي نَسَيِّهِ مِنْ لَدُنْ آدمَ سِفَاحٌ قَطَّ (''.

<sup>(</sup>١) ُ وَأَخْرِجِ البِيهِقَى عَنْ أَقَى هُويُوهَ أَنْ النِّبِي عَلِيْكُ وَ كَانَ إِذَا وَطَيْءَ بَكُلها ليس لها أخمص ٥ . ٥ الخصائص ٦٨/١ ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأخرج البيهقي عن جابر بن معرة قال : ٥ كانت خنصر رسول الله عَلِيْكُ من رجله متظاهرة ٥ ٥ الخصائص ٦٨/١ ٥ .

 <sup>(</sup>٣) • الخصائص الكبرى ٩٩/١ • أخرج ابن سعد عن أبى هريرة قال : • كنت مع رسول الله عليه في جنازة فكنت إذا
 مشيت سبقنى فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت تطوى له الأرض وخليل الله إبراهيم .. • .

<sup>(</sup>٤) • أخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْظُةً • حرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح • الخصائص الكبرى ٣٧/١ • وسفاح أى زنًا من سفح الماء أو الدم أو الدمع إذا نصب ، لأن الزانى يُصب المنى فى غير حقه لعدم ثبوت النسب والتوارث فيه ، ولكونه من الكليات الخمس التى لم تبح فى ملة من الملل . قال بعض المحققين والمراد بالسفاح : ما لم يوافق شريعة . • شرح الزرقانى ٢٤٣/٥ • .

### الحادية والتسعون

وبأنَّهُ عَلِيلًا تَقَلَّبَ فِي السَّاجِدِينَ ، حَتَّى خَرَجَ نَبِيًّا إِلَّا .

#### الثانية والتسعون

وباُنَهُ عَلَيْكُ مَا اقْتُرِنَتْ فِرْقَةً إِلَّا كَانَ فِي خَيْرِهَا (''). وتقدّمَ بيانُ ذَلِكَ في بَابِ نَسَبِهِ . الثالثة والتسعون

وبأنَّهُ نكَّسَتِ الْأَصْنَامُ لِمَوْلِدِهِ عَلَيْكُ (٣) .

الرابعة والتسعون

وبأنُّهُ عَلَيْكُ وُلِدَ مَخْتُونًا(\*).

الخامسة والتسعون

وَمَقْطُوعَ السُّرة (٥).

 <sup>(</sup>١) • أخرج البزار والطبراني وأبو نعيم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ قال :
 مازال النبي ﷺ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه • • الخصائص ٣٨/١ • .

 <sup>(</sup>۲) و أخرج البيهقي عن محمد بن على أن رسول الله عليه قال : و إن الله اختار فاختار العرب ثم اختار منهم كنانة ثم اختار منهم كنانة ثم اختار منهم بني هاشم ثم اختار في من بني هاشم و و الخصائص ۳۸/۱ و .

<sup>(</sup>٣) رواه الحرائطى فى ه الهواتف ه وغيره كابن عساكر عن عروة أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل كانوا فى صنم لهم يجتمعون إليه ، فدخلوا عليه ليلة فرأوه مكبوبا على وجهه فأخذوه وردوه إلى حاله فلم يلبث حتى اتقلب انقلابا عنيفا فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة ، فقالوا : إن هذا لأمر حدث فكان ذلك ليلة ولد ﷺ . ه شرح الزرقانى ٢٤٣/٥ ، ٢٤٣ ه .

<sup>(</sup>٤) أي على صورة المختون ، إذا الحتن : القطع ، ولا قطع هنا ، راجع • شرح الزرقاني ٢٤٤/٠ . .

<sup>(</sup>٥) و الأنوار المحمدية ٢٧ ه و ٥ الوفا بأحوال المصطفى ٥١، ٩٥ ه وعن أنس قال رسول الله عَلِيَّةَ : ٥ من كرامتي أنى ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي ٥ . ٥ الوفا ٩٧/١ ه و ٥ السيرة النبوية المسمى عيون الأثر لابن سيد الناس ٤٣/١ ٥ و ٥ شرح الزرقاني

# السادسة والتسعون

ونَظيفًا مَا بِهِ قَذَر<sup>(١)</sup> .

## السابعة والتسعون

وبأنَّهُ عَلِيْكُ وقَعَ عَلَى الأَرْضِ سَاجِدًا (١).

الثامنة والتسعون

وَرَافِعَ أُصْبِعِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، كَالمُتَضَرُّعِ المُبْتَهِلِ٣) .

#### التاسعة والتسعون

وبأنَّ آمِنَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْها ، رَأْتُ ( أَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ نُورًا ، خَرَجَ مِنْها أَضَاءَ لَهُ / قُصُورُ الشَّامِ ، وكذَّلِكَ أُمَّهَاتِ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَهُ ( ° ) .

[ ۲۰۳ ظ ]

المسائة

وبأنَّ مَهْدَهُ(١) عَلِيْكُ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلَاثِكَةِ

<sup>(</sup>۱) • الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للشيخ يوسف النبهاني ٢٥ . مما جرت العادة به في المولود عقب ولادته . • شرح الزرقاني ٥ ٢٤٤٠ ءَ /

 <sup>(</sup>۲) ساجدا حقيقه أنظر : ٥ شرح الزرقاني د/٢٤٤ ٥ و ٥ الأنوار المحمدية ٢٤ ٥ و ٥ الوفا بأحوال المصطفى ٩٥/١ ٥
 و٥ الطبقات ٩٧/١ ٥ و ٥ الروض ١/٠٥٠ ٥ .

 <sup>(</sup>٣) و « الوفا بأحوال المصطفى ١٥٥/٢ » و « دلائل أنى نعيم ٩٣ » .

<sup>(</sup>٦) أى ماهيىء له لينام فيه .

آلمائة والحسادية

وبأنَّ القَمر كانَ يُناغِيهِ(١) عَلَيْكُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ(١) .

المائة والشسانية

وبأنَّهُ كَانَ يَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ(٢) .

المائة والنسالغة

وبأنَّهُ عَلَيْهُ تَكُلُّمُ فِي المَهْدُ (\*) .

المائة والرابعسة

وبِأَنَّهُ لَمْ يَلِدَا غَيْرَهُ' ۗ .

المائة والخامسية

وبأنَّهُ كَمَا قَالَ بعضُهُمْ : لَمْ تُرْضِعْهُ امْرَأَةٌ إِلَّا أَسْلَمَتْ (١) .

<sup>(</sup>١) المُناغَاة : المحادثة ، وناغت الأم صبيها : لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة .

 <sup>(</sup>۲) راجع : ٥ سبل الهدى والرشاد ٤٢٣/١ ٥ و ٥ الخصائص الكبرى للسيوطى ١٣٣/١ ٥ و ٥ شرح الزرقانى على المواهب
 ٢٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) بأصبعه : ٥ شرح الزرقاني ٥/٤٤/ ٥ .

<sup>(</sup>٤) ف • سبل الهدى والرشاد ٤٣٣/١ • قال الحافظ ف • الفتح • وف سير الواقدى : أن النبى عَلَيْظُ تكلم ف المهد أوائل ما ولد • رواه الواقدى وابن سبع لكن عده من الخصائص ، فيه نظر ، إذ ليس من خصائصه ولا من خصائص الأنبياء ، فقد تكلم فيه ابن ماشطه بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج • • رواه أحمد والحاكم مرفوعا . وابن المرأة من أصحاب الأحدود • رواه مسلم . ومبارك اليمامة . رواه البيقى ، وكذا الطفل الذى مرت عليه أمة تنسب إلى الزنا ، فقالت أمه : اللهم لا تجعل ولدى مثلها ، فقال : اللهم مثلها ، فهولاء سنة تكلموا في المهد وليسوا بأنبياء .

<sup>(</sup>٦) • سبل الهدئ والرشاد ٧/١٥ • .

#### المائة والسسادسة

وبالله على كانت تُظِلُهُ العَمَامَةُ فِي الحرِّ (١). وتقدّم بَيَانُ ذَلِك فِي أَبُوابٍ مَوْلِدِه عَلَيْهُ (١).

### المائة والسابعة

وبأنَّه كانَ يَمِيلُ إِلَيْهِ فَيْء الشَّجَرَةِ إِذَا سَبَقَ إِلَيَّه (٢). وتقدم بيان ذلك في سفره إلى الشام (١).

# المائة والثسامنة

وبأَنَّهُ عَلَيْكُ مَيْتُ جَاتِمًا ويُصْبِحُ طَاعِمًا ، يُطْعِمُهُ رَبُّه ويَسْقِيهِ مِنَ الجُنَّةِ . كَمَا تَقَدَّمَ بِيانَهُ فِي الفَصْلِ الثَّالِثِ .

<sup>(</sup>۱) • المرجع السابق ۲۱٦/۲ • والغمامة : السحابة في الحر ، رواه أبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس ، كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا فغفلت عنه فخرج مع أخته في الظهيرة فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته قالت في هذا الحر قالت : ما وجد أخى حرا رأيت غمامة تظل عليه ، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت ، حتى انتهى إلى هذا الموضع ، الحديث . وهذا كان قبل النبوة فهو من الكرامات بل من الإهاميات .

وف الصحيح: • فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى • . ولذا قال ابن جُماعة : من زعم أن حديث يظلال الغمام لم يصح ، فهو باطل . نخم قال السخاوى وغيره : لم يكن دائماً لما في حديث الهجرة أن الشمس أصابته ، وظلله أبو بكر بردائه ، وثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد قد أظل عليه وأنهم كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها له عليه الصلاة والسلام وغير ذلك . • شرح الزرقاني ٥/ د ؟ ٠ .

<sup>(</sup>۲) • سبل الهدى والرشاد ۲/۷۵۱ • .

<sup>(</sup>٣) إكراماً له . رواه البيهقى والترمذى وحسنه ، والحاكم وصححه وغيرهم عن أبى موسى الأشعرى ، قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي كيالي في وأثيان أن المناه وقيه في المناه وقيه فقال خيرا أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله ، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة فلما جلس مال في الشجرة عليه فقال : و أنظروا إلى في الشجرة مال عليه و .

<sup>(</sup>٤) ه سبل الهدى والرشاد ٢١٦/٢ ، ٢١٧ ه .

#### المائة والتساسعة

وبأنَّهُ عَلَيْ عُصِمَ مِنَ الْأُغْلَالِ المُوجبة ، كَمَا ذكرهُ القُضَاعِيُّ في ﴿ تَارِيخِهِ ﴾ .

#### المائة والعساشرة

وبِأَنَّهُ ﷺ رُدَّتْ إِلَيْهِ الرُّوحُ بَعْدَمَا قُبِضَ ، ثمّ خيِّر بيْن البَقَاءِ في الدُّنْيا ، والرُّجُوعِ إِلَى اللهِ تعالَى ، فاخْتَارَ الرُّجُوعَ إِلَى اللهِ تعالَى ، وكذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ .

#### المائة والحادية عشرة

وبأنَّهُ عَلَيْهِ أَرْسِلَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي مَرَضِهِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ (١) .

## المائة والشانية عشرة

وبِأَنَّهُ عَلَيْكُ لَمَّا نَزَل إِلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، نَزَلَ مَعَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ، يَسْكُنُ الهَوَاءَ ، لَمْ يَصْعَدْ إِلَى السَّمَاءِ قَطَّ ، وَلَ يَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ قطَّ ، قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ (٢) .

#### المائة والشمالثة عشرة

وبأنَّهُ عَلَيْهِ سَمِعَ مَلَكَ المُوتِ بَاكِيًا عَلَيْهِ يُنَادِى : وَامْحَمَّدَاهُ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) ف ه شرح الزرقاني ۳۲۹/۵ ه ه يقول : إنّ الله أرسلني إليك تفضيلا وخاصة يسألك عما هو أعلم به منك كيف تجدك ؟ أ قال : أجدني مكروبا ومغموما ه وفي اليوم الثالث جاءه ومعه ملك الموت ، فاستأذنه في قبض روحه فأذن . ذكره البيهقي ف ه الدلائل ه وغيره وأشار البيهقي لضعفه .

<sup>(</sup>۲) ، شرح الزرقاني ۳۲۹/۵ .

 <sup>(</sup>٣) ، روى أبو نعيم عن على : لما قبض على صعد ملك الموت باكيا إلى السماء والذي بعثه بالحق لقد سمعت صوتا من السماء
 ينادى : وا محمداه ، . • المرجع السابق ٩/٩ ٣٠ ،

### المائة والرابعة عشرة

وبأنَّهُ عَلِيْكُ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّهُ .

المائة والخامسة عشرة

والمَلَاثِكَةٌ(١).

المائة والسادسة عشرة

والنَّاسُ أَفُواجًا(٢) بغيرٍ إِمَامٍ ، وقَالُوا : هُوَ إِمَامُكُمْ حَيًّا وميتًا .

المائة والسابعة عشرة

وبغير دُعَاءِ الجِنَازَةِ المُعْرُوفِ(٢)

المائة والثامنة عشرة

وتكرار ( الصَّلَاة عليه عند مالكٍ وأبي حَنِيفَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عنهما ( اللهُ .

 <sup>(</sup>٩) روى الحاكم والبيهقي : ٥ اول من صلى الملائكة فرادى ، ثم الرجال فرادى ، ثم النساء ، ثم الصبيان بوصية منه بذلك ٥
 ١ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) • أفواجا أى : فوجا بعد فوج ، روى الترمذى : أن الناس قالوا لأبى بكر أنصلي على رسول الله ؟ قال : نعم ، قالوا : وكيف نصلى ؟ قال : يدخل قوم ويصلون ويدعون فرادى بغير إمام . قال على : هو إمامكم حيا وميتا فلا يقوم عليه أحد ، فكل الناس تدخل رسلا فرسلا فيصلون صفا صفا ليس لهم إمام رواه ابن سعد . قيل : وصلوا كذلك لعدم اتفاقهم على خليفة وقيل : بوصية منه • • شرح الزرقاني ٥/٩ ٣٢ ه .

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقى وابن سعد وغيرهما عن على أنهم كانوا يكيرون ويقولون : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله : اللهم إنا نشهد أن محمدا قد بلغ ما أنزل عليه ، ونصح لأمته وجاهد فى سبيلك حتى أغز الله كلمته ، فاجعلنا نتبع ما أنزل إليه ، وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه ، فيقول الناس : أمين أى الناس الذين لم يكونوا مشغولين بالصلاة أو من سبق بالسلام ولم ينصرف ، أو للصلون أنفسهم والصحيح الذى عليه الجمهور : أن الصلاة على النبي عليه كانت صلاة حقيقية لا بجرد الدعاء فقط ؛ لأن المقصود من الصلاة عليه : عود التشريف على المسلمين مع أن الكامل عقبل زيادة التكميل . و المرجع السابق ٣٢٩/٥ ، ٣٣٠ .

<sup>(\$)</sup> في الأصل ٥ وتكريره ٥ والمثبت من ٥ شرح الزرقاني ٥٣٠٠/٥ . .

 <sup>(</sup>٥) ا وف اقتصار المصنف على أنه بغير دعاء الجنازة إفادة أنهم صلوا عليه الصلاة المعروفة ولم يقتصروا على مجرد الدعاء وهو كذلك ١ و المرجع السابق ١ .

### المائة والتاسعة عشرة

قيلَ : وبأنَّهُ لم يُصَلَّلُ عليْه أصلًا ، وإنَّما كانَ النَّاسُ يَدْنُحُلُونَ أَفُواجًا فيدْعُونَ وينْصِرُفُونَ ، وعلّلَ بأنَّهُ لفضلهِ غيرُ محتاج لذلكَ<sup>(١)</sup> .

### المائة والعشرون

وبأنَّه ﷺ ثُوكَ بِلَا دَفْنِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ (٢) .

# المائة والحادية والعشرون

/ وبأنّه عَلَيْكُ دُفِنَ باللَّيْلِ ، وذلَك في حقَّ غيرِهِ مكرُوهٌ عِنْدَ الحسَنِ ، وخلافُ [ ٢٠٤ و ] الأُولى هند سَائِرِ العُلَمَاءِ .

# المائة والثانية والعشرون

وبائلُهُ عَلَيْكُ دُفِنَ في بَيْتِهِ حَيْثُ قُبِضَ ، وكَذَٰلِكَ الأُنبيَاءُ ، والأَفْضَلُ في حَقَّ مَنْ عَدَاهُمْ الدَّفْن في المُقبَرَةِ .

### المائة والثالثة والعشرون

وبأنَّهُ ﷺ فُرِشَ لَهُ قَطِيفَةٌ (٢) في لَحْدِه .

<sup>(</sup>١) ، المرجع السابق . .

<sup>(</sup>٧) لاختلافهم في موته ، أو في محل دفنه ، أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة حتى استقر الأمر على أبي بكر ، وزاد بعضهم : أو لدهشتهم من ذلك الأمر الهائل ، الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله ، فصار بعضهم كجسد بلا روح ، وبعضهم عاجزا عن المنطق وبعض عن المثي ، أو خوف هجوم عدو أو لصلاة جم غفير . • المرجع السابق • .

<sup>(</sup>٣) خبرانية ، كان يتغطى بها وضعها مولاه شقران وقال : والله لا يلبسه أحد بعدك ، فوضعها خصوصية له ، كما قال وكيع فقد كره جمهور العلماء وضع قطيفة أو مخدة وخو ذلك . وأجاب الجمهور عن حديث شقران بأنه : انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بذلك ، وإنما فعل ذلك كراهة أن يلبسنها أحد بعده قاله النووى وقد قال ابن عبد البر : أنها أخرجت لما فرغوا من وضع اللبنات التسع . ورجحه الحافظ وشيخه في الألفية قال :

وَفُرَشَتَ فَى قَبْرِهِ قَطَيْفَةً ، وقيل : أخرجت وهذا أثبت ه شرح الزرقاني ٣٣٠/٥ ؛

قَالَ وَكِيعٌ هَـٰذَا للنَّبِيِّ عَلِيْكُ خَاصَّةً ، ويكرَهُ ذَلِك لغيرِهِ بالاتَّفَاقِ .

## المائة والرابعة والعشرون

وبأنَّهُ عَلَيْهُ عَسلَ في قميصيهِ ، ويكرهُ ذَلِك في حقّ غيره ، قالَهُ الحنفيَّة والمَالِكيَّة .

الماثمة والخامسة والعشرون

وبأنَّ الأَرْضَ أَظلَمَتْ بمُوْتِهِ عَلَيْهُ (١) . ويأْتِي بيانُ ذَلِكَ في ٱبْوَابِ وَفَاتِهِ .

## المائة والسادسة والعشرون

وبِأَنَّهُ عَلِيْكُ لَا يُضْغَطُ فِي قَبْرٍهِ ، وكَذَلِكَ الأُنبيَاءُ ، وفاطِمَةُ بنتُ أَسَدٍ ، كَا قالهُ القُرْطُبِيُّ فِي التذكرَةِ ، ولم يَسْلَمْ مِنَ الضَّغْطَةِ لَا صَالِحٌ وَلَا غَيْرُه سِوَاهُمُّ (٢) .

## المائة والسابعة والعشرون

وبأنَّهُ تحرمُ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِه عَلَيْكُ وَاتَّخَاذُهُ مَسْجِدًا (٢). المائة والخامنة والعشرون

وبأنَّهُ يحرمُ البَوْلُ عِنْدَ قَبْرِهِ عَلَيْكُ وكَذَٰلِكَ الأَنبِيَاءُ ﴿ وَيكْرُهُ ۚ ( ُ الْ عَنْدَ قُبُورِ غَيْرِهِم ، قَالَهُ الأَذْرُعِي ( ُ ) الأَذْرُعِي ( ُ )

 <sup>(</sup>٩) و رواه الترمذي عن أنس: و لما كان اليوم الذي دخل فيه كلي المدينة أضاء منها كل شيء ، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا و . و المرجع السابق و .

<sup>(</sup>٣) • المرجع السابق ، وانظر : • التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ١٣٤/١ ، تحقيق د./ أحمد السقا .

<sup>(</sup>٣) و المرجع السابق . .

 <sup>(</sup>أع) ف الأصل ٥ ويحرم ٥ والمثبت من ٥ شرح الزرقاني ٣٣٠/٥ ٥ .

<sup>(</sup>٥) ، شرح الزرقاني ٣٣٠/٥ ، .

# المائة والتاسعة والعشرون

وبأنَّهُ عَلِيلَةٍ لَا يُبْلَى جَسَدُهُ(١) ، وكذَّالِك الأنبياءُ ، لَا تَأْكُلُ لُحُومَهِمُ الأَرْضُ ، ولَا السَّبَاعُ(٢) . وسَأْتِي بيانُ ذَٰلِك فِي أَبْوَابِ الوَفَاةِ .

# المائة والثلاثون

وبأنَّهُ لا خِلَافِ في طَهَارَة ميتهم وفِي غيرِهِمْ خِلَافٌ (٣) .

المائة والحادية والثلاثون

وبِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي أَطْفَالِهِمُ الْخَلَافِ الَّذِي لِبَعْضِهِم .

المائة والثانية والثلاثون

وبأنَّهُ لا يَجُوزُ للمضْطَّرُّ أَكُلُ مِيتَة نَبيٌّ ' .

المائة والثالثة والثلاثون

وبأنَّهُ عَلَيْتُهُ حَتَّى فِي قَبْرِدٍ (\*).

<sup>(</sup>١) أي لا يتغير عن حالته التي كان عليها في الدنيا .

<sup>(</sup>٢) في • شبرح الزرقاني ٣٣٠/٥ • وروى ابن ماجة عن أوس رفعه : • أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد • وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن من كلمة روح القدس ٥ لم تأكل الأرض لحمه ٥ وروى البيهقى عن أبى العالية : أن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع ، قال الشيخ أبو الحسن المالكي في • شرح الترغيب • : • وحكمة عدم أكل الأرض أجساد الأنبياء ومن ألحق بهم : أن التراب بمر على الجسد فيطهر ، والأنبياء لا ذنب لهم ، فلم يحتج إلى تطهيرها بالنراب ۽ . وراجع « التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ١٩٢/١ . .

<sup>(</sup>٣) ه المرجع السابق ٠ .

<sup>(\$) ،</sup> المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق و ٣٣٢/٥ . . قال البيهقي : « لأن الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم ، فهم أحياء عند ربهم

## المائة والرابعة والثلاثون

ويصَلَّى فِيهِ بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ<sup>(١)</sup> ، ولهَـٰذَا قِيلَ : لَا عِدَّةَ عَلَى أَزْوَاجِهِ عَ**يُلِكُوْ<sup>(١)</sup> .** وسيأتِي بيانُ ذَلِكَ .

المائة والخامسة والثلاثون

وبأنَّهُ عَلَيْهُ وُكُلِّ بِقَبْرِهِ مَلَكُ يُبَلِّغُهُ صلاة المُصَلِّينَ عليه" .

المائة والسادسة والثلاثون

وبأنَّ المُصِيبَةَ بِمَوْتِهِ عَلِيلًا عَامَّةٌ لِأُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ .

المائة والسابعة والثلاثون

وبأنَّ أَعْمَالَ أُمَّتِهِ عَلِيْكَ تُعْرَضُ عَلَيْه (¹) ، ويَسْتَغْفِرُ لَهُمْ . وسيأْتِي بيانُ ذَلِك في أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عليْه عَلَيْكِ .

المائة والثامنة والثلاثون

وبِأَنَّ أُوَّلَ مَا يُرْفَعُ رُوْيَتُهُ عَلِيلًا فَى المَنامِ ، والقُرآنُ والحجرُ الأَسْوَدُ . [ ٢٠٤ ظ ]

<sup>(</sup>١) من ملكِ موكل بذلك إكراما له على ما يظهر ، ويُعتمل غير ذلك ، شرح الزرقاني ٣٣٢/٥ . .

 <sup>(</sup>٢) لأنه حى فزوجيتهن باقية ، غايته : أنه انتقل من دار إلى دار ، وحياته باقية وذلك مقتض لبقاء العصمة . ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني ٥/٣٣٥ • .

<sup>(</sup>٤) حسنها وسيئها فيحمد الله على حسنها ، ويستغفر لهم سيئها روى البزار بسند جيد عن ابن مسعود رفعه : ٥ حياتى خير لكم ، ومماتى خير لكم ، تعرض على أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه ، وما كان من سيء استغفرت الله لكم ٥ . ٥ المرجع السابق ٥ .

## المائة والتاسعة والثلاثون

وبأنَّ قِرَءَةَ أَحَادِيثِهِ عَلِيلَةٍ عِبَادَةٌ ، يُثَابُ عَلَيْهَا كَقِراءَةِ القُرآنِ ، فِي إَحْدَى الرُّوايَتَيْنِ (١٠) .

المسائة والأربعون

وبأنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شيئًا مَسَّ وَجْهَهُ ، وكَذَٰلِكَ سائِرُ الأَنْبِيَاءِ .

المائة والحادية والأربعون

وبكَرَاهَةِ عَمَل مَا كُتِبَ عَلَيْه . وتقدَّمَ بَيانُ ذَلِكَ في بابِ أَسْمَائِهِ عَلِيْكَةً .

المائة والثانية والأربعون

وبأنَّهُ يُستَحَبُّ الغُسْلُ لقراءَةِ حَدِيثِهِ (٢) .

المائة والثالثة والأربعون

والتّطيّب(٣) .

المائة والرابعة والأربعون

ولَا تُرْفَعُ عَنْدَهُ الأَصْوَاتُ(').

<sup>(</sup>۱) ه شرح الزرقاني ۳۰۳/۵ ه .

 <sup>(</sup>۲) وكذا الوضوء لقراءة حديثه وروايته واستماعه ، وظاهره ولو سبق الغسل لسبب آخر . راجع ه شرح الزرقانى .
 ۳۰۳/۵ .

<sup>(</sup>٣) ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٤) ه المرجع السابق ۽ .

# المائة والخامسة والأربعون

وَيُقْرِأُ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ(١).

# المائة والسادسة والأربعون

وَيُكْرَهُ لِقَارِئِهِ أَنْ يَقُومَ لِأَحَدٍ ، كَمَا سَيَأْتِي في بَابٍ تَوقيرِهِ(١)

# المائة والسابعة والأربعون

وبأنَّ حَمَلَتَهُ لا تَزَالُ وُجُوهُهُمْ نَضِرَةٌ ، لِقَولِهِ عَلِيْكُلُمْ ، ﴿ نَضَّرُ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا إِلَى أَهْلِهَا ﴾ ( ) .

# المائة والثامنة والأربعون

وبأنَّهُمُ اخْتُصُّوا بالحُفَّاظِ<sup>(°)</sup> .

# المائة والتاسعة والأربعون

وأُمَرَاءِ المُؤْمِنين مِنْ بَيْنِ سَائِرِ العُلَمَاءِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) • شرح الزرقاني ٣٠٣/٥ . .

 <sup>(</sup>٢) ق • شرخ الزرقانى ٣٠٤/٥ • • قال ابن الحاج في • المدخل • لأن القيام قلة أدب مع النبي عليه ، وقلة احترام ، وعدم مبالاة أن يقطع حديثه لأجل غيره • .

<sup>(</sup>٣) ، الخصائص الكبرى ٢٦٧/٢ . .

<sup>(</sup>٤) ه سنن الترمذى ٢٦٥٨ ه و « إتحاف السادة المتقين ٤٦٣/٨ ه و « مجمع الزوائد ١٣٧/١ و ١٣٨ » و « كنز العمال ٢٩٢٠ ه و « آبو داود ٣٦٦٠ » و « الحلية ٣٣١/٧ » و « أبو داود ٣٦٦٠ » و « المعجم الكبير للطبراني ١٨٥٥ » .

<sup>(</sup>٥) • الخصائص الكبرى ٢٦٧/٢ • والحافظ من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادا ولو بتعدد الطرق والأسانيد .

<sup>(</sup>٦) ه المرجع السابق ٢٦٧/٢ ه وفيه : ٥ قال الخطيب : ٥ الحافظ ، لقب اختص به أهل الحديث من بين سائر العلماء ٥ .

وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ٥ اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله : ٥ من خلفاؤك ؟ ٥ قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديثى وسنتى ويعلمونها الناس ٥ .

#### المائة والخمسون

وبجَعْلِ كتب حَدِيثِهِ عَلَيْهِ عَلَى كُرْسِيٌّ كالمَمَاحِفِ(١) ,

#### المائة والحادية والخمسون

وبِأَنَّ الصَّحْبَه تَثْبُتُ لِمَنِ اجْتَمَعَ بِهِ عَلَيْكُ لَحظةً ، بخلافِ التَّابِعِيّ مَعَ الصَّحَابِيِّ ، فلا تَثْبُتْ إلّا بِطُولِ الاجْتِمَاعِ مَعَهُ(٢) عَلَى الأصَحّ عنْد أَهْلِ الأُصُولِ . والفَرْقُ عِظَمُ مَنْصِب النَّبُوَّةِ وَنُورُهَا ، في مُجرَّدِ مَا يَقَعُ بصرُهُ على الأَعْرَابِيِّ الجِلْفِ(٣) يَنْطِقُ بِالحكمةِ(٤) .

### المائة والثانية والخمسون

وبأنَّ أصحابَهُ عَلَيْكُ كَلَّهُمْ عَدُولٌ ، ﴿ بَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ﴿ ۚ ۚ فَلَا يُبْحَثُ عَن عَدالةِ أَحَدٍ مَنْهُمْ ، كَا يبحثُ عَنْ عَدَالَةِ سَائِرِ الرُّوَاةِ ( ً ) .

### المائة والثالثة والخمسون

وبأنَّهُمُ لَا يُفَسَّقُونَ بارتكابِ ما يُفَسَّقُ بِهِ غيرُهمْ . كَا ذكرهُ العراقِي(٧) فِي ( شَرج جمْع الجوامِع ) .

#### المائة والرابعة والخمسون

وبأنَّ اللهُ تعالَى أُوْجِبَ الجُّنَّةَ والرِّضُوانَ في كتابِه لجميعِ الصَّحَابَةِ : مُحْسِنِهمْ وَمُسِيثِهِمْ ، وشَرَطَ

<sup>(</sup>۱) راجع ۵ شرح الزرقانی ۳۰۳/۵ ۵ .

<sup>(</sup>۲) أي مع الصحابي

<sup>(</sup>٣) الجلف : الأحمق ١٢ ه مجمع البحار ٥ .

<sup>(</sup>٤) ه الخصائص الكبرى ٢٦٧/٢ ه . و ه شرح الزرقاني ٢٠٤/٥ ، ٢٠٠ ه .

<sup>(</sup>۵) ما بين القوسين زيادة من ه الخصائص . .

<sup>(</sup>١) واستدل لذلك بقوله ﷺ : ٥ خير الناس قرنى ... ٥ .

الخصائص الكبرى ٢٦٧/٢ ، وانظر : ، شرح الزرقاني ٢٠٥/٥ ، .

<sup>(</sup>٧) في ه شرح الزرقاني ٣٠٦/٥ ه كما ذكره الجلال المحلى في شرح جمع الجوامع ٥ .

فِيمَنْ بَعدهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهم بإحْسَانٍ (١) . قالَهُ مُحمَّدٌ بنُ كَعْبِ القُرَظِيِّ (١) .

# المائة والخامسة والخمسون

وبأنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلنَّسَاءِ زِيَارَةُ قَبْرِهِ عَيْقِاللَّهِ كَمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ زِيَارَة سائِرِ القُبُورِ ، بَلْ يستحبُّ كَمَا قالَهُ العِرَاقِتُى فى • نُكَتِهِ ، لأنَّهُ لا شَكَّ فِيهِ . انتهى

### المائة والسادسة والخمسون

وِبَأَنَّ المُصَلَّى فِي مَسْجِدِهِ عَلَيْكُ لا يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَىْ فِي ثَوْبٍ وَنحِوهِ ، كَا هُوَ السُّنَّةُ فِي سَائِرٍ المُسَاجِدِ ، نبَّهَ عَلَى ذَلِك الشَّيْخُ كَمَالُ / الدِّينِ الدُّمَيْرِيِّ وغَيْرُهُ .

# المائة والسابعة والخمسون

وبأنَّ مَسْجِدَهُ عَلِيْكُ لَوْ بُنِيَ إِلَى صَنْعَاءَ لَكَانَ مَسَجَدًا ؟؟

وقالَ النَّووِيُّ في و شَرح مُسْلُم ، والمَناسِكُ في الصَّلَاةِ إِنَّما تُضَافُ فِي المسجدِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْ دُونَ بَقِيَّةِ الرِّيَادَاتِ ، وَلَمْ يَحْكِ غِيرُهُ لَكَنَّ الحَطِيبَ وابْنَ جُمْلَةً نَقلَ عن المحبِّ الطَّبَرِيّ : أَنَّ المسجِدَ المشارِ إِلَيْهِ في حديثِ المضاعَفَةِ هُو مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلِيلَةٍ ، مَعَ مَا زِيدَ فِيهِ لأَحبارِ وآثارٍ وَرَثَا فِي ذَلْكَ ، واسْتَحْسَنَهُ ابْنُ جُملةً مَعَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ النَّووِيُّ مِنَ التَّحْصِيصِ ، مَعَ أَنَّ البُرْهَانَ بنَ وَرَدَتْ فِي ذَلْكَ ، واسْتَحْسَنَهُ ابْنُ جُملةً مَعَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ النَّووِيُّ مِنَ التَّحْصِيصِ ، مَعَ أَنَّ البُرْهَانَ بنَ فَرَحُونَ نَقَلَ فِي هذهِ المسْأَلَةِ غِيْرِ النَّووِيِّ ، فَإِن فَرَحُونَ نَقَلَ فِي هذهِ المسْأَلَةِ غِيْرِ النَّووِيِّ ، فَإِن السَّيخ عَبْ الدينِ الطَّبَرِيِّ نقلَ فِي أَحْكَامِ كَتَابِهِ الأَحْكَامِ ، أَنَّ النَّووِيُّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ .

وتعجبَ بأنّ الْبَوْزِى نقَلَ عنِ ابنِ عَقِيلِ ما يُوافِقُ مَا ذكرهُ النَّوَوِىُّ فِى ﴿ شَرْحٍ مُسْلِمٍ ﴾ والأَقْسَهْرى فى ﴿ روضته ﴾ عنِ ابنِ نافع صاحبِ مَالِكٍ عنْه ، ولفظهُ فِى أثْنَاءِ كلامٍ قيلَ لهُ أَىٰ لمالكِ حدّ المسجدِ الَّذِى جَاءَ فِيهِ الخبرُ هَلْ هُوَ مَا كَانَ فى عهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَوْ مَاهُوَ عليهُ الآنَ ؟ قالَ : بَلْ هُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الآنَ ؟ قالَ : بَلْ هُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الآنَ ، قالَ : لأَنّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَدْ أَخْبَرَ بَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ ، وزُويَتْ لَهُ

<sup>(</sup>۱) • شرح الزرقاني ۳۰۸/۵ . .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) • إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ٢٤٧ ه..

الأَرْضُ ، فَأْرِى مَشَارِقِهَا ومَعَارِبِهَا ، وتحدث بَما يكونُ بَعْدَهُ ، فحفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ فِي ذَلكَ الوَقْتِ ، ونسِيهُ مَنْ نَسِيّهُ ، ولُولَا هَاذَا مَا اسْتَجَازَ الحَلفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنْ يَزِيدُوا فِيهِ بحضرةِ أَصْحَابِهِ ، ولمْ يُنكِرْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مُنكِرٌ ، وعُمدَةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّخْصِيصِ : الإشارَةُ إِلَى قَوْلِهِ أَصْحَابِهِ ، ولمْ يُنكِرْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مُنكِرٌ ، وعُمدَةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّخْصِيصِ : الإشارَةُ إِلَيهِ بالمِدينةِ ومَسْجِدِى هَذَا المُسْجِدِ لَا كَاخْواج ما يَزِيدُ فِيهِ ، وقد سلَّمَ النَّووِيُّ أَنَّ المَسْاعِدِ النَسُوبَةِ إلَيْهِ بالمِدينةِ مَن غَيرٍ مَنْ فَي المَسْجِدِ لَا كَاخْواج ما يَزِيدُ فِيهِ ، وقد سلَّمَ النَّوويُّ أَنَّ المَسْاعِدِ المَسْجِدِ لَا كَاخْواج ما يَزِيدُ فِيهِ ، وقد سلَّمَ النَّووِيُّ أَنَّ المَسْاعِدِ المَسْجِدِ لَا كَاخُواج ما يَزِيدُ فِيهِ ، وقد سلَّمَ النَّوويُّ أَنَّ المَسْاعِدِ المَسْجِدِ المَسْجِدِ المَسْجِدِ المَسْجِدِ وكانَ مُقَامُهُ فِي الصَّلُواتِ الحَمْسِ زيادتهُ ، وكذلك مُقامُ الصَفْ الأَوْلِ فِيهِ هُو عَلْمِ مَسْجِدِ وكانَ مُقَامُهُ فِي الصَّلُواتِ الحَمْسِ زيادتهُ ، وكذلك مُقامُ الصَفْ الأَوْلِ فِيه هُو فَي غَيْرِ مسجِدِهِ أَنْضَلُ منها فِي مَسْجِدِهِ اللَّهُ فِيهِ وَلَا اللَّهُ فِيهِ و المُنْفُوفُ الأُولُ ، كَانُوا يُصَلُّونَ فِي غَيْرِه . قالَ : وَلَمْ يَنْالُمُنِي عَنْ أَحِدِ مِنَ السَّلَفِ خَلافُ هَذَا إِلَا أَن بعضَ المَاخِرِينَ ذَكَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِيسَتْ مِنْ مَسْجِدِهِ وما علمتُ لَهُ سَلَقًا فِي خَلْكُ اللَّهُ الْمِيهُ فِي مَا عَلَى اللَّهُ الْمَلْفُ فَي الصَّلَا فَي مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى السَّلِفِ مَا علمتُ لَهُ سَلَقًا فِي مَا علمتُ لَهُ سَلَقًا فِي الْمَالِي الْمَالِي الْحَلَى الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي وَلَا عَلَى السَّقَا فِي مَا علمتُ لَهُ سَلَقًا فِي الْمَالِي وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ فِي عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْكُ الْمُلْعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُ

### المائة والثامنة والخمسون

وأنَّهُ وكُل بشفَتَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَانٍ ليْس يَحْفظانِ عليْه إِلَّا الصَّلَاة عليه خاصَّة .

## المائة والتاسعة والخمسون

وبوجُوبِ الصَّلَاة عليْه عنْدَنَا في التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ .

### المائة والسيتون

فكلما ذكرَ عنْد الطُّحَاوِى ، والحِليمِي لأنَّه لَيْسَ بأقلَّ من تَشْميتِ العَاطِسِ . وسيأتي بيانُ ذَلِك في / وُجُوبِ الصَّلَاة عليْه عَلِيْكَ

#### المائة والحادية والسيتون

وبأنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَنْد الأَمْرِ الَّذِي تستقذرُه منه أويضحكُ منْهُ ، أو جعل الصَّلاة عليهِ كناية عن شَتْم القبْر كَفَرَ ، ذكرهُ الحَلِيمِيّ ، ونقلهُ في ﴿ الحادِم ﴾ .

#### المائة والثانية والسيتون

وبأنَّ مَنْ حكمَ عليْه فكانَ فى قلبهِ حَرجٌ مِنْ حُكمِهِ كَفَرَ ، بخلافِ غيرهِ مِنَ الحكَّامِ ذكرَهُ

<sup>(</sup>١) ، إعلام الساجد بأحكام المساجد ٢٣٦ ، ٢٤٧ . .

الاصْطَخْرِيُّ (١) في ﴿ أَدِبِ القضاءِ ﴾ وابنُ دِحْيَة (٢) .

واستدلَ لذلكَ بقولهِ تعالَى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣) يُقالُ : تشاجَرَ القَومُ إِذَا الْحَتَلَفُوا فَمعنَى : ﴿ فِيمَا شَجَر بينهمْ ﴾ فيمَا وقَعَ مِن التَّشَاجُرِ بينهمْ .

# المائة والثالثة والســتون

وبأنّ أَهْلَهُ عَلِيْكُ يُطْلَقُ عليهمُ الأَشْرَافُ ، والوَاحِدُ شَرِيف. وهمْ ولد عَلِيّ ، وعَقيلٍ ، وجَعْفرَ ، والعبّاسِ كَذَا مُصطلح السَّلَفِ ، وإنَّمَا حَدَثَ تَخْصِيصُ الشَّرِيفِ بَوَلَدِ الحسَنِ والحُسنَيْنِ في مِصْرَ خاصَّةً مِنْ عَهْدِ المغاربةِ الزَّاعمِينَ أَنَهُمْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها(١) .

# المائة والرابعة والســتون

قيلَ : وبأنّ اثنتَهُ لم تَحِضْ<sup>(٥)</sup> ، ولما وَلَدَتْ طَهُرَتْ مِنْ نِفَاسِهَا بعْد سَاعَةٍ ، حتَّى لا تفوتها صلاةً ، ولذلكَ سُمِيَّتِ الزَّهْراء ، ذكرهُ صاحبُ الفتاوَى الظَّهِيرِيةِ الحَنَفِيّ ، والحجبّ الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيّ ، وأوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَنَّهَا حوراءُ آدميةٌ ، طاهرةٌ مُطهَّرةٌ لا تَحِيضُ ، ولا يُرَى لَهَا دَمَّ فى طَمْثِ ، وَلَا فِي وَلَادَةِ انتهى<sup>(١)</sup> .

# المائة والخامسة والســتون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ لَمَا وَضَعَ يدَهُ الشَّريفة علَى بَطْنِهَا لَم تَجُعْ قطَّ<sup>(۲)</sup> . كما تقدَّم بيانُ ذَلك في المعجزاتِ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ه الشرف المؤبد للنبهاني ٩٧ ه وقال السيوطى في رسالته الزينبية : اسم الشريف يطلق في الصدر الأول على. كل من كان من أهل البيت سواء كان حسنيا أم حسينيا أم علويا من ذرية محمدبن الحنفية أو غيره من أولاد. على .

<sup>(</sup>٥) روى النسائى أنه عليه قال: ١ إن ابنتى فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث ، قال الحافظ السيوطى فى الخصائص : ومن خصائص ابنته فاطمة : أنها كانت لاتحيض ، وكان إذا وللت طهرت من نفاسها بعد ساعة ، حتى لاتفوتها صلاة ، ولذلك سميت الزهراء . ٥ الشرف المؤبد ١٢٧ » .

<sup>(</sup>٦) ، الشرف المؤبد لآل محمد للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني ١٢٧ ، .

وُلا) في الشرف المؤبد لآل محمد ﷺ للنبهاني ١٢٧ و لما جاعت وضع رسول الله ﷺ يده على صدرها فما جاعت بعد ه . وراجع ه سبل الهدى والرشاد ه ١٠ باب إجابة دعائه لابنته فاطمة رضى الله تعالى عنها .

#### المائة والسادسة والسيتون

وباُنها لمّا اخْتُضِرَتْ غَسَّلَتْ نَفْسَهَا ، وأَوْصَتْ آلَّا يكشفَهَا أُحدٌ ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ بِغَسلها ذلك (١) كَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، وأَوْرَدَهُ ابْنُ الجَوْذِيّ في فلك (١) كَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وقد رَوَى البَيْهَقِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَنِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيسٍ (١) أَنْ فاطمةً أَوْصَتْ أَنْ تُعَسِّلَهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَعَسَّلَاهَا (١) .

رَوَى ابْنُ شبه ''عقبة عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيسٍ: ( غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٍّ فَاطِمةَ بنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ .

وتعقّبَ البَيْهَقِيُّ هَـٰذَا بِأَنَّ أَسْمَاءَ فِي هَـٰذَا الْوَقْتِ كَانتْ عَنْدَ أَبِي بَكِرٍ الصَّلِّدِينَ ، وقَدْ ثبتَ أَنَّ أَبَا بَكِرٍ لَمْ يَعْلَمْ بَوْفَاةِ فَاطِمةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا ، لِمَا فِي الصَّحِيجِ أَنَّ عَلِيًّا دَفْنَهَا لِيلًا ، ولَمْ يُعْلِمْ أَبَا بِكِرٍ ، فكيفَ يُمكنْ أَنْ تُغَسِّلُهَا زَوْجَتُهُ وهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ .

وأَجَابَ فِي ( الخِلَافِيَّاتِ ) باحْتمَالِ أَنْ يكونَ أَبَابَكْرٍ عَلِمَ بذلكَ ، وأَحَبَ ٱلَّا يَرُدَّ غَرَضَ عَلِيًّ فِي كِتَانِهِ مِنْهُ ( ) .

قَالَ الحَافِظُ<sup>(١)</sup> : ويمكنُ أن يُجمعَ بأنَّ أَبَابكرٍ عَلِمَ بذلكَ وظَنَّ أنَّ عَلِيًّا يدعُوهُ<sup>(١)</sup> لِحُضُورِ دَفْنَهَا ، وظنّ عَلِيًّ أنّه يحضرُ مِنْ غيرِ اسْتِدْعَاءِ منْه .

وقد احتج بحديثِ أَسْمَاءَ هَـٰذَا الإتمام أَحْمد ٣ ، وابن المُنْذِر ، وفي جَزْمِهِمَا بذلكَ دليلٌ على

<sup>(</sup>١) • الشرف المؤبد للنبهاني ١٢٧ • .

<sup>(</sup>٧) أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة أبى بكر الصديق وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب .

ترجمتها فى : والثقات ٢٤/٣ ه و د الطبقات ٢٨٠/٨ ه و د الإصابة ٢٣١/٤ ه و د حلية الأولياء ٧٤/٣ ه و د تاريخ الصحابة ٤٠ ت ٩٠ ه .

<sup>(</sup>۳) و وفاء الوفا للسمهودی ۹۰۳/۳ ، ۹۰۶ » .

<sup>(4)</sup> فى النسخ ٥ ابن أبى شيبة ٥ والمثبت من ٥ وفاء الوفا ٩٠٣/٣ ٥ .

<sup>(</sup>٥) ه وفاء الوفا ٩٠٣/٣ ، ٩٠٤ ه .

<sup>(</sup>٦) أى ابن حجر .

<sup>(</sup>٧) في ٥ وفاء الوفا ٩٠٤/٣ ، ه سيدعوه ، ولعله الصواب .

 <sup>(</sup>A) أبو عبد الله : أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في بغداد ينه ١٦٤هـ/ ٧٨٠م وتعلم اللغة والحديث، وهو مؤسس المذهب الرابع في الفقه السنى وتوفى سنة ٢٣١هـ/ ٨٥٥م في بغداد.

من مصادر ترجمته: والتاريخ الكبير للبخارى ٧٠/١ه، ووالجرح لابن أبى حاتم ٧٨/١ ـ ٧٠ ووالتقدمة لابن أبى حاتم ١٩١/٩ ـ ٢٣٣ ووالتقدمة لابن أبى حاتم ١٩١/٩ ـ ١٩٣٠ ووالتقدمة لابن أبى حاتم ١٩١/٩ ـ ١٩٣٠ ووطبقات الشافعية للسبكى ١٩٩/١ ـ ٢٣١ .

صبحته عنْدهمَا ، فَيَبْطلُ ما رُوِى أَنَّها غَسَّلَتْ نَفْسَهَا ، وأَوْصَتْ أَلَّا يُعادَ غسلُهَا ، كَا تقدّم(١) المائة والسابعة والســـتون

ُ وبأنَّ النَّاسَ كَانُوا لِعَائِشَةَ مَحْرَمًا ، فمعَ أَيِّهمْ سافَرتْ مَعَ مَحْرَمٍ ، وليسَ غيرُهَا [ ٢٠٦ و ] مِنَ النِّسَاءِ ، كذَا نقلهُ الطَّحَاوِيُّ<sup>(٢)</sup> في « معانِي الأَثَارِ » عن الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَة <sup>(١)</sup> رَضِيَ الله تعالَى عنهُ .

المائة والثامنة والســتون

وبأنَّه ﷺ مَسَحَ رَأْسَ أَقْرَعَ فَنَبَتَ شَعْرُهُ فِي وَقْتِهِ .

المائة والتاسعة والســتون

وبأنَّهُ وَضَعَ كُفَّهُ علَى المريض فَعَقَلَ مِنْ سَاعَتِهِ .

المائة والسبعون

وَبَأَنَّهُ عَلِيلًا غَرَسَ نخلًا فأثمرتْ مِنْ سَاعَتِهَا .

المائة والحادية والسبعون

وبأنَّهُ عَلَيْكُ هَزَّ عُمَرَ فأَسْلَمَ مِنْ سَاعَتِهِ .

وتقدّمَ بيانُ ذَلِكَ فِي المُعْجِزَاتِ .

المائة والثانية والسبعون

قيلَ : وبأنَّ أُصْبُعَهُ المُسَبَّحة عَلَيْكُ كَانَتْ أَطُولُ أَصَابِعِهِ . وتقدّم بطلانُ ذَلِك في صفاتِهِ الْحِسّية (4) .

<sup>(</sup>١) و وفاء الوفا للسمهودي ٩٠٤/٣ . .

<sup>(</sup>۲) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدى الطحاوى ، نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ، للصرى الحنفى الغلامة الإمام الحافظ ابن أحت المزنى المتوفى بمصر ، ودفن بالقرافة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، الرسالة المستطرفة ٤٣ » .

<sup>(</sup>۴) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة ولد نحو ۸۰هـ/ ٦٩٩م بالكوفة ومن شيوخه عطاءبن أبى رباح وتوفى ببغداد سنة ١٥٠هـ/ ٧٦٧م .

من مصادر ترجمته: «المقالات للأشعرى ۱۳۸/۱ ـ ۱۳۹ » وه الانتقاء لابن عبد البر ۱۲۱ ـ ۱۷۰ » و « الجواهر للقرشي ۲٦/۱ ـ ۳۲ » .

 <sup>(2) •</sup> سبل الهدى والرشاد ١٠٤/٢ • وفيه : زعم الحكيم الترمذى ، وتبعه أبو عبدالله القرطى والدميرى فى هرح المنهاج أن سبابة النبى عليه كانت أطول من الوسطى .

قال ابن دحية : وهذا باطل بيقين ، ولم ينقله أحد من ثقات المسلمين ، مع إشارته عَلِيْكُ بإصبعه في كل وقت وحين ، ولم بَحَّك ذلك عنه أحد من الناظرين .

وقال الحافظ في فتاويه : ما قاله الترمذي الحكيم خطأ ، نشأ عن اعتاد رواية مطلقة .

#### المائة والثالثة والسبعون

وبأنّه ﷺ ما أشَارَ بها إلَى شَيْءِ إلّا أطاعَهُ . وتقدَّم في المعجزات (١)

# المائة والرابعة والسبعون

قيلَ : وبأنّه عَلَى مَا وَطِىءَ عَلَى صَخْرٍ إِلَّا أَثَر فِيهِ . وتقدّم فى بَابِ طاعَاتِ الجمادَاتِ لَهُ ، إِنَّ ذلِك لا أَصْلَ لَهُ ، وإِنِ اشْتُهِر عَلَى ٱلسنةِ كثيرٍ مِنَ المُدَّاجِ .

### المائة والخامسة والسبعون

وبأنّه عَلَيْكُ مَا وَطِيءَ مَعَلًا إِلَّا وَبُورِكَ فِيه . كَا تَقَدَّمَ بِيانُهُ فِي المُعْجزاتِ (١) .

## المائة والسادسة والسبعون

وبأنّه عَلَيْكُ كَانَ إِذَا تَبَسَّمَ فِي اللَّيْلِ أَضَاءَ البيت . كما تقدّم بيانُهُ في بابِ صِفَاتِهِ الحسيّيّا<sup>(١)</sup> انتهى .

#### المائة والسابعة والسبعون

وبأُنَّه عَلَيْكُ كَانَ يَسْمَع خَفِيقَ أَجْنِحَةِ جَبْرِيلَ وهُو يَصَعَدُ فَي السُّدرةِ المنتهى .

# المائة والثامنة والسبعون

وَيشَمُّ رَائِحتَه إِذَا تَروَّحهُ بالوَحْيِ إِلَيْهِ ذَكُر ذَٰلِكَ رَزِينٍ .

### المائة والتاسعة والسنبعون

وبأنَّهُ كانَ فِيهِ المسلمون يهاجرون إليه .

وتقدّم بيانُه في أَسْمَائِهِ الشَّريفَةِ عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>۱) • سبل الهدى والرشاد ١٠ • باب معجزاته في الشجر و • شمائل الرسول لابن كثير ٢٣٤ • و • دلائل النبوة لأبي نعيم حديث ٢٨٩ ، ٢٨ • . .

<sup>(</sup>٧) ، سبل الهدى والرشاد ، باب معجزاته .

 <sup>(</sup>٣) مبل الهدى والرشاد ٤٤/٢ ، قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله عَلَيْكَ إذا ضحك كاد يتلألأ فى الجُدر ، لم أر قبله ، ولا بعده مثله ، . وراجع: ٤٦/٢ .

## المائة والثمانـون

وبأنَّه حَرَّمَ عَلَى النَّاسِ دُخُولُ بَيْتِهِ عَلَيْكُ بغيْرِ إِذْنِهِ .

# المائة والحادية والثمانون

وطولَ القُعُودِ فيهِ ، ذكرَهُ رَزِينٌ .

# المائة والثانية والثمانون

قيل : وبأنَّهُ لم يُصَلُّ عَلَى انْنِهِ إِبْرَاهِيمٍ .

قال بَعْضُ العُلَمَاءِ: لأَنْه اسْتُغْنِي بِبُنُوَّةِ انْنِهِ عِنْ قربةِ الصَّلاةِ، كَمَا استَغْنِي الشّهيدُ بقربةِ الشّهادَةِ، قَالَهُ الأسنوى في « نكته » ويأتى الكلامُ علَى ذلكَ في بَابِ أَوْلادِهِ عَلَيْكُم.

# المائة والثالثة والثانون

وبأنه عَلِيْكُ صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره .

وفى لفظٍ : أنَّه كبَّرُ عليْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً .

# المائة والرابعة والثمانون

وبأنّه صلَّى يَوما علَى أهل أحدٍ صلاته على الميتِ ، وذلك قُربَ موتِهِ ، بَعْدَ ثمانِ سنِينَ مِنْ دَفْنِهَم ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ<sup>(۱)</sup> رَضِيَ الله عنه .

/ وفِي الصَّحِيجِ : أَنَّهُ خَرِجَ إِلَى أَهْلِ البَقِيعِ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ .

وَنَقَلِ الْقَاضِى عَنْ بَعْضِهِم : أَنَّهُ يُحتملُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَى المُوْتَى وَيَكُونَ هَذَا خصوصًا لَهُ ، وَيَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَعْمَهُمْ بَصِلَاتِهِ إِذْ فِيهِمْ مَنْ دُفِنَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَوْ لَمْ يَعلَمْ بِهِ ، فلمْ يُصَلِّ عليْهِ ، فأرادَ أَنْ تَعُمَّهُمْ بركتُهُ .

# المائة والخامسة والثمانون

وبأنَّهُ يجوزُ أَنْ يُقَالَ لِلنَّبِي عِلَيْكُ : احْكُمْ بِمَا تَشَاءُ فَهُوَ صَوَابٌ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي ، عَلَى ما

 <sup>(</sup>١) عقبة بن عامر بن عبس أبو أسد الجهنى، كان واليا بمصر، وكان من الرماة، وقد قيل: كنيته أبو عامر، ويقال أبو حماد مات سنة ثمان وخمسين فى ولاية معاوية وكان يصبغ بالسواد.

له ترجمة فى : • الثقات ٣٤٠/٣ ، و • الطبقات ٣٤٣/٤ و ٤٩٨/٧ ، و • الإصابة ٤٨٩/٢ ، و • الحلية ٨/٢ ، و • تاريخ الصحابة ١٨٠ ت٩٢ ، .

وَضَّحَهُ الاُكْثَرُونَ فِي الْأُصُولِ ، وليْسَ ذَلك للِعَالمِ عَلَى مَا اختارَهُ السَّمْعَانِيِّ (') لقصُورِ رُثْبَتِهِ .

## المائة والسادسة والثانون

قيلَ : وبِامتِنَاعِ الاجْتِهادِ لقدْرَتِهِ عَلَى اليَقِينِ بالْوَحْيِ ، وبِغَيْرِهِ فِي عَصْرِهِ بِالإجْماعِ .

### المائة والسابعة والثانون

وبأنَّ الإلْهَامَ حُجَّةً علَى المُلهم وغيرِه ، إنْ كانَ المُلهم نبيًا ، وعَلِمَ أَنَّهُ مِنَ الله لَا إِنْ كَانَ وَلِيًّا . قالَهُ السَّكَّاكِيُّ في • شَرْحِ المثال • .

وقالَ اليَافِعِيُّ : فَرَّقَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ بَيْنَ مَا يَسْمَعُهُ الأَنبِياءُ ، وبَيْنَ مَا يَسْمَعُهُ الأَنبِياءُ ، وبَيْنَ مَا يَسْمَعُهُ الأَنبِياءُ ، وبَنْ مَا يَسْمَعُهُ الأَنبِياءُ ، وبَنْ رَدَّهُ كَفَرَ .

والحديثُ مَنْ رَدَّهُ لَمْ يَكُفُوْ .

### المائة والثامنة والثإنون

وبأنَّهُ لا يُقَالُ لِغيرهِ احْكُمْ بما أَرَاكَ الله ، كما رَوَاهُ ابْنُ المنذِرِ عَنْ عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنه .

## المائة والتاسعة والثمانون

وبأنَّه لمْ يُسْمَعْ أَنَّ نبيًّا قُتِلَ ، في قِتالٍ قطَّ ، كما رَوَاهُ سعيدُ بنُ منْصُورٍ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ .

## المائة والتسمون

قيلَ : وبأنَّ الوَقْفَ إنَّما يلزَم منَ الأنبياءِ خاصَّةً دُوُنَ غَيْرِهم .

قَالَ صَاحِبُ ﴿ الْمَبْسُوطِ ﴾ من الحَنَفَيَّةِ ، وحملَ عليْه حديث : ﴿ لَا نُورَثُ مَا تَركَنَاهُ صَدَقَةٌ ﴾ وجعله مُسْتَثَنَّى مِنْ قُولِ أَبِي حَنِيقَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أنّ الوقفَ لا يلزم .

#### المائة والحادية والتسعون

وبأنَّه عَلَيْكُ كَانُوا إِذَا دَخُلُوا عَلَيْهِ بَدَأُهُمْ بالسَّلَامِ ، فقالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيكم ، ، وإذا لَقِيَهُمْ فكذلكَ

<sup>(</sup>۱) السمعانى: الإمام الحافظ الأوحد، أبو بكر: محمد بن أبى المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمى المروزى وبرع فى الأدب والفقه والحلاف، وزاد على أقرانه بعلم الحديث، ومعرفة الرجال والأنساب والتاريخ. مات فى صفر سنة عشر وخمسمائة عن ثلاث وأربعين.

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ ١٢٦٦/٤ ، وه العبر ٢٣/٤ ، وه طبقات الحفاظ للسيوطي ٤٥٩ ت ١٠٣٥ . .

أيضًا ، لقولِهِ تعالَى : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ... ﴾(١)رواهُ ابْنُ المُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ جُريج (٢) ، والسُّنَة في حقِّنا أنْ الدَّاخِلَ والمارَّ هُوَ الَّذِي يَيْدَأُ ، وَوُجُوبُ الابتداءِ عَلَيْهِ للأَمْرِ بِهِ في الآيةِ ، وليْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ يَجِبُ عليْهِ الاَّتِدَاءُ .

## المائة والثانية والتسعون

قَيِلَ : وبِاختصَاصِهِ بجوازِ رُؤْيِةِ الله تعالَى فى المَنَامِ ، ولا يجُوُزُ ذَلك لغيرهِ وهُوَ اختيارُ الشّيخ ، وعليهِ أَبُو مَنْصُورٍ المَاتُرِيدِيّ .

## المائة والثالثة والتسعون

وبأنَّهُ لا يُحيطُ باللُّغَةِ إِلَّا نَبِيٌّ ، قالَهُ الشَّافِعِي فِي ﴿ الَّرْسَالَةِ ﴾ .

## المائة والرابعة والتسعون

وبأنَّهُ ... ٣ نَبِيُّ قَطَّ .

## المائة والخامسة والتسعون

وبأنَّه مَا عَبَّره الأنبياءُ مِنَ الرُّوبَا كائِنٌ لا مَحَالة .

قَالَهُ ابْنُ جَرِيمٍ ، وأَمَّا تعبيرُ غيرِهِمْ فيحق الله منْها ما يَشَاءُ ، ويُثبت مَا يشَاءُ قالهُ قَتَاذَةُ .

### المائة والسادسة والتسعون

وبَعَلَىمِ أَخْدِ الزَّكَاةِ مِنْ ثَعْلَبَةَ بن حاطبٍ لَمَّا كَذَبَ ، فلمْ يَقْبَلْهَا منْه عُقُوبَةً لهُ ، ولَا أبو بكرٍ ، ولا عُمرَ ولا عُثمان حتّى مات في خِلاَفتِهِ .

### المائة والسابعة والتسعون

وبامْتِنَاعِ رَدُّ تَمِيمَةَ بنتِ وَهْبِ إِلَى مُطَلَّقَهَا رِفَاعَةَ لَما كَذَبَتْ فَلَمْ يُرْجِعْهَا ، أَبُو بَكْرٍ ولا عُمَر ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم، أبو الوليد وأبو خالد المكى أحد الأعلام، روى عن أبيه ومجاهد والزهرى، وعنه ابناه: عبد العزيز ومحمد، قال أحمد: أول من صنف الكتب ابن جريج مات سنة خمسين ومائة.

من مصادر ثرجمته: ٥ تاريخ بغداد ٤٠٠/١٠ ٥ وه تذكرة الحفاظ ١٦٩/١ ٥ وه تهذيب التهذيب ٢٠٦٦ ه و٥ خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٧ ٥ وه شذرات الذهب ٢٢٦/١ ٥ و « طبقات القراء لابن الجزرى ٤٢٩/١ ٥ وه العبر ٢١٣/١ ٥ وه لسان الميزان ٦٢٣/٦ ٥ وه ميزان الاعتدال ٢٥٩/٢ ٥ و « وفيات الأعيان ٢٨٦/١ ٥ .

<sup>(</sup>۴) بياض بالنسخ .

# المائة والثامنة والتسعون

وبعدَمِ أَخْدِدْ زِمَامِ من شعر غلة رجلِ ، ثم آئى بِهِ فقالَ : ﴿ كُنْتَ أَنْتَ تَجَىءُ بِهِ يَوْمُ القيامةِ ، فلنْ أقبلَهُ عنْك ﴾ . •

# المائة والتاسعة والتسعون

وبأنّ لِهُ مُعَقّبَاتٍ منْ بيْن يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ منْ أَمْرَ الله ، كَمَا قَالَ ابن عِباسٍ إُنّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ .

## المائتيان والحادية

وبأنَّ آلَهُ عَلَيْكُ فِي أَعْلَى ذِرْوَةٍ فِي الجُّنَّهِ .

### المائتان والثانية

وأَنَّ مَثَلَهُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوجٍ ، مَنْ رَكَبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تخلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ . رَوَى الحَاكِمُ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَلَا إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي فِيكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوجٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ﴾(١) .

## المائتيان والثالثة

وبأنَّ مَنْ تَمَسُّكَ بِهِمْ ، وَبِالقُرآنِ لَنْ يَضِلُّ .

### المائتان والرابعة

وبأنَّهُمْ أمانٌ للأمَّةِ مِنَ الاخْتِلَافِ<sup>(٢)</sup> .

#### المائتيان والخامسة

وبأَنَّهُمْ سادَاتُ أَهْلِ الجُنَّةِ .

<sup>(</sup>١) ، المستدرك للحاكم ١٥٠/٣ ، ١٥١ ، صحيح ، وقال الذهبي : مفضل و ا هـ .

<sup>(</sup>٣) في الحديث: « النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض وفي الأرض و وفي رواية : « أمان لأمتى و « الشرف المؤبد ١١٠ » .

## المائتان والسادسة

وبأنَّ الله تعالَى وَعَدَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ ، كَمَّا سيأْتِي بيانُ جميعٍ لِمُلِكَ قريبًا .

# المائتان والسابعة

وبأنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ .

رَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِىَ الله تعالَى عنْهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظِيَّ ، قالَ : ﴿ يَابَنى عَبْدِ النُمطَلِ إِنِّى سَأْلْتُ الله لَكُمْ ثلاثًا : أَنْ يَشِتَ قائمكُمْ ، وأَنْ يُهْدِى ضَالكُمْ ، وَأَنْ يُعَلّمَ جَدِلَهُ عَلَيْهُ مَاللَّهُ مَ وَأَنْ يُعَلّمَ جَدِلَهُ عَلَيْهُ مَا وَأَنْ يُعْلِمُ مَا وَسَأَلْتُ اللهُ أَنْ يَجعلكُمْ جوداء نجداء حماء ، فلو أَنْ رجلًا صَفِنَّ بَيْنَ الرِّكْنِ والمقامَ فَصَلَّى وَصَامَ ، ثُم لَقِى الله وهُوَ مُبْغِضٌ لأَهْل بَيتِ مُحمَّدِ دَخَلِ النَّارَ ﴾ (١) .

ورَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْظِيّ ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ البَيْتِ أَحَد إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ﴾(٢) .

## المائتيان والثامنة

وبأنَّ الإَيْمَانَ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ أَحَدٍ حَتَّى يُحِبُّهُمُ الله ، ولقرابَتِهِمْ لِنَبِيِّهِ عَلِيُّكُ ، وسيأتى ذَلِكَ قريبًا

# المائتــان والتاسعة

وبأنَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ كَمنْ قاتَلَ مِعَ الدُّجَّالِ .

# المائتــان والعاشرة

وبأنَّ مَنْ صَنَعَ مَعَ أَحِدٍ مُنْهُمْ مَعْرُوفًا ، كَافَأَهُ عَلَيْكُ يُومَ القيامَةِ ٣٠ .

## المائتان والحادية عشرة

وبأنَّ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ولهُ شفاعَةٌ يومَ القِيَامَةِ .

<sup>(</sup>۱) ه المستدرك للحاكم ۱۶۸،۳ ، ۱۶۹، هذا حديث حسن صحيح، عُلى شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وه المعجم الكبير للطبراني ۱۷۷/۱۱ ه و « مجمع الزوائد للهيثمي ۱۷۱/۹ » و « كنز العمال ۳۳۹۱.

<sup>(</sup>٢) • المستدرك للحاكم ١٥٠/٣ هـذا حديث صحيح ، على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٣) لقوله عَلَيْتُ : ٥ من أراد التوسل، وأن يكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصل، أهل بيتى،
 ويدخل السرور عليهم ٥ ٥ الشرف المؤبد للنبهاني ١١٤٥ ٥.

#### المائتان والثانية عشرة

وبأنَّ الرُّجُلَ يقومُ لأَخِيهِ إلَّا بني هاشِيم لا يقومُونَ لِأُحَدٍ .

### المائتان والثالثة عشرة

قيلَ : وَبِأَنَهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَوُّمُهُ ؛ لأَنَّهُ لا يَصْلح للتقدّم بَيْنَ يديْهِ في الصَّلاةِ ، وَلَا فِي غيرِهَا لَا في عذرٍ ، ولا فِي غيْرهِ ، وقد نَهَى الله المُؤْمِنِينَ عنْ ذلكَ ، ولَا يَكُونُ لأَحَدٍ شَافِعًا وقَدْ فَي عذرٍ ، ولا فِي غَيْرهِ ، وقد نَهَى الله المُؤْمِنِينَ عنْ ذلكَ ، ولَا يَكُونُ لأَحَدٍ شَافِعًا وقَدْ قَالَ : و أَثِمَتكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ ، (') وكذّلكَ .

قال أَبُو بِكُو : / و مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدُّم بِيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ

الله علي حكاهُ القَاضِي .

قلتُ : وقدْ صحّ أنّهُ عَلِيْكُ صلَّى ركعةً خلْفَ عَبْدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، وخَلْفَ أَبِي بكرٍ رَضِيَ. الله تعالَى عنهما ، كما يأتي ذّلك في أبْوَابِ الوَفَاةِ .

# المائتان والرابعة عشرة

وبِأَنَّهُ عَلَيْكُ خَصٌّ أَهْلَ بَدْرٍ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ ، بِأَنْ يُزَادَ فِي الجَنَازَةِ عَلَى أَرْبَع لفَضْلهُمْ .

## المائتان والخامسة عشرة

وبأنَّهُ مَا يَمْكُ نَبِيٌّ فِي قَبْرِهِ ٱكْثَر مِنْ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يرفعُ ، كَا رَوَاهُ الترمذي فِي و جامعهِ ، وعبْدُ الدَّرْاق فِي و مصنَّفه ، .

### المائتان والسادسة عشرة

وبِأَنَهُ عَلَيْكُ الْحَتَصُّ بحقيقةِ حَقَّ اليَقِينِ ، وللأنبيَاءِ حَقِيقَةُ اليَقِينِ ، وخَوَاصَّ الأُولِيَاءِ عَيْنَ اليَقِينِ ، وللأُولِيَاءِ عِلْم اليَقِينِ . نقله الرَّافعيُّ .

#### المائتان والسابعة عشرة

وبأنَّ الأَّنبيَاءَ يُطَالِبُونَ بحقائِقِ الأُمُورِ ، والأُوْليَاءَ يطالبُونَ بِمِثْلَهَا . قالهُ الشّيخ تَاجُ الدِّينِ بنُ عَطَاءِ الله .

#### المائتان والثامنة عشرة

وبأنَّ الأَنْبِيَاءَ فَرَضَ الله تعالَى عليْهِمْ إظهار المعْجِزَاتِ ليؤْمِنُوا بِها ، وفَرَضَ عَلَى الأوْلِياءِ كتمانَ

<sup>(</sup>١) ، إتحاف السادة المتقين ١٧٥/٣ . .

الكَرَامَاتِ ، لِعَلَّا يُفْتَنُوا بِهَا ، قَالَهُ أَبُو عُمَرِ الدَّمَشْقِيِّ الصُّوفِيُّ .

## المائتان والتاسعة عشرة

وبأنَّ الخَطْرَةَ للأنبياءِ ، والوَسُوسَةَ للأوليَاءِ ، والفِكْرَ للعَوَامُّ . قالـهُ آبُـو العبَّـاس المروزِي

## المائتــان والعشــرون

وبأنّ أَرْوَاحَ الأَنبياءِ تخرجُ مِنْ جسدِهَا ، وتكونُ فى أَجْوافِ طَيرٍ خُضْرٍ ، قالهُ النَّسَفِيُّ فى الكَلامِ ، .

## المائتان والحادية والعشرون

وْبِأَنَّهُ يُنْصَبُ للأَنْبَيَاءِ فَ المُوْقِفِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ ذَلكَ لأَحدٍ سِوَاهُمْ ، كَا سِيأْتِي فِي بابِ : حَشْرِهِ وَنشْرِهِ عَلِيْكُ .

## المائتان والثانية والعشرون

قيل : وبأنَّهُ لَا اغْتِكَافَ إِلَّا بِمَسْجِدٍ ، قَالَهُ سَعِيدُ بنُ المُسيِّبِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عنه . المائتان والثالثة والعشرون

وبأنَّه مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يَمِسُّهُ الشَّيْطان .

# المائتان والرابعة والعشرون

إِلَّا الْأُنبِيَاء ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ القَاضِي .

## المائتان والخامسة والعشرون

وبأنَّهُ مَنْ صلَّى معهُ عَلِيْكُ وقامَ مَعَهُ إِلَى خامسة عمدًا لم تَبْطلُ صلاتُهُ ، أَوْ سلم مِن اثْنَتْيْنِ فتابعَهُ عمدًا لم تَبْطلُ صلَاتُهُ ، لجوازِ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ والنُّقْصَانِ ، أَمَّا بَعْدَهُ فمتَى تابَعَ المأمومُ الإمامَ في ذلك عمدًا بطلتْ صلَاتُهُ ، أُوسَلَّم مِنَ اثنتيْنِ فتابعَهُ عَمْدًا بَطلتْ صلاتُهُ ، قالهُ السُّبْكِيُّ .

# المائتان والسادسة والعشرون

وبالشَّهَادتَيْنِ بَيْنَ الأنبياءِ وأُمَمِهِمْ يومَ القَيَامَةِ . كما سيأتِي في بابِ حَشْرِهِ ونَشْرِهِ عَلِيْكُ .

### المائتان والسابعة والعشرون

وبأنّه ﷺ لمْ يكنْ يمر فى طريق فيتبعهُ فيهِ أحدٌ إلّا عرف / أنّه سلكَهُ مِنْ [ ٢٠٨ و ] طِيبِهِ ، كما تقدّم فى أبّوابِ صِفَتِهِ ﷺ .

# المائتان والثامنة والعشرون

وبِتَنْوِيْرِ القُبُورِ بِدَعَائِهِ عَلَيْكُ ، أُوْرَدَ ذَلك القُزْوِينِيّ في ﴿ خصائصه ﴾ .

رَوَى مُسْلِمُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ اللهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ القُبُورُ مَمْلُوءَةً ظُلْمة علَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ الله يَنُوّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ ﴾ .

# المائتان والتاسعة والعشرون

قيلَ : وبأنَّ كُلِّ دَابَّةٍ ركب عليْها عَلِيْكَ بقيتْ علَى القَدْرِ الَّذِى كَانَ يركبُهَا ، فلم تَنْهَزِمْ لهُ مركبٌ .

ذَكْرِهُ ابْنُ مَنيعٍ ، وقالَ : غريبٌ ، ويَرُدّهُ ما رَوَاهُ أَحمد : أَنَّ بَغْلَةً رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ ذَهَبَتْ أَسْنَائُهَا مِنَ الهَرَمِ وَعَمِيَتْ ، قَالَهُ الْقَزْوِينِيّ . والله تعالَى أُعلم .

#### جُمَّـاع

أَبْوَابِ بَعْض فَضائِلِ آلِرَسُولِ الله عَلِيَةِ ، والوصيّة بهمْ ، وعبّتهمْ ، والتَّحْذير من بُعْضِهم وذِكْر أُولَادِ رَسُولِ الله عَلِيَةِ وأُولَادِهِمْ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم .

وتقدّم فى أَبُواب النَّسَبِ النَّبُوِيّ الكلامُ عَلَى بعْضِ فضائِل العَرَب ، وقُريش وبَني هَاشِيم ، ونذْكر هُنَا ما لَمْ يتقدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ .

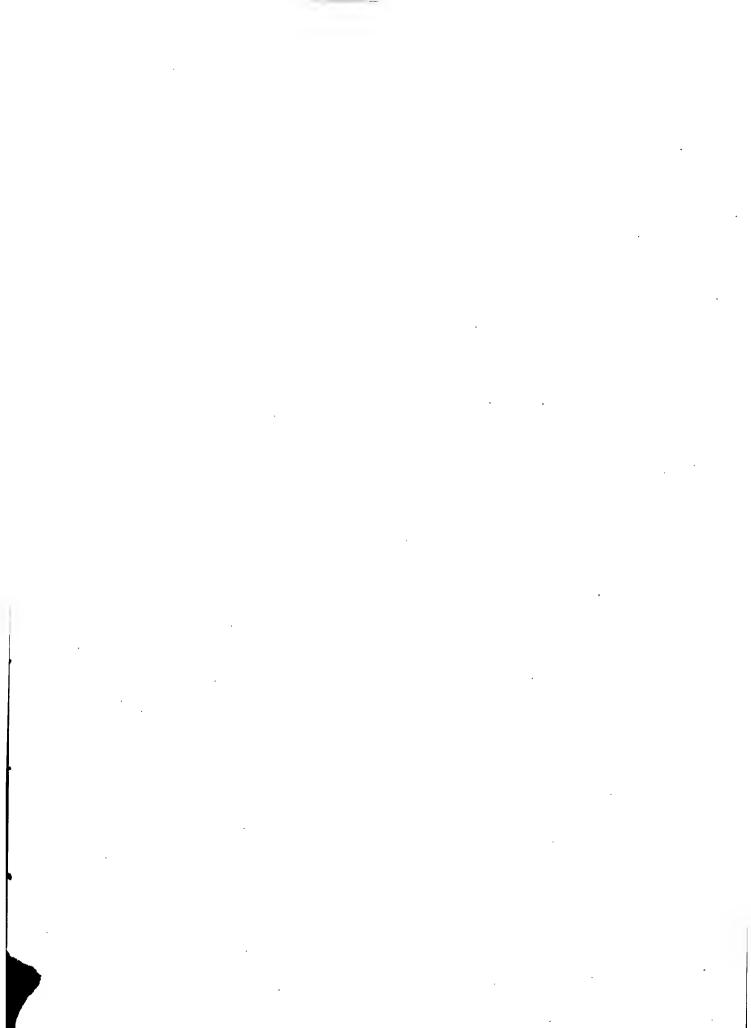

# الباب الأول فى فضائل قرابة رسُولِ الله عَلِيْكِ ونفعها ، والحثِّ على مَحَبَّتِهِمْ

رَوَى أَبُو دَاوِدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وعبدُ بنُ حَمِيدِ ، والإمامُ أَحمدُ ، والحاكمُ ، عن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ رضِي الله تعالَى عنه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ مَا بَالُ أَقْوَامٍ عَنْ أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ رضِي الله تعالَى عنه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، يَقُولُونَ : إِنَّ رَحِمي لَا يَنْفَعْ ، إِنَّ رَحِمي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَإِذَا جِثْتُ قَامَ رِجَالٌ ، فَقَالَ هَذَا : يَارَسُولَ الله : أَنَا فُلاَنٌ ، وَقَالَ هَذَا : أَنَا فُلاَنٌ ، فَقَالَ هَذَا : أَنَا فُلاَنٌ ، وَقَالَ هَذَا : أَنَا فُلاَنٌ ، وَقَالَ هَذَا : أَنَا فُلاَنْ ، وَقَالَ هَذَا : أَنَا فُلاَنْ ، وَقَالَ هَا فَهَا وَاللّهُ فَا الله عَلَيْ اللهُ عَرَفْتُكُمْ ، وَلَكِنْكُمْ أَحْدَثُتُمْ بَعْدِى ، وَرَجَعْتُمُ الْقَهْقَرَى اللهِ .

ورَوَى ابنُ مَاجَةَ ، والرُّويَانِيُّ والحاكم في « صحيحه » والطَّبَرَانِيُّ عَنْ العباس بن عبدالمطلب قال : كنا نلقى النفر من قُريش ، وهم يتحدثونَ فَيَقْطَعُونَ حديثَهُمْ ، فذكْرنَا ذَلِكَ لرسُولِ الله عَيْقَالُمُ (٢) .

وَفِى لَفْظٍ : ﴿ قُلْتُ يَارَسُولَ الله : إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِىَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَقُوهُمْ بِوُجُوهِ حَسَنَةٍ › وَإِذَا لَقُونَا لِقُونَا بِوُجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا ، فَعَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَقَالَ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ ﴾ . وفى لَفْظٍ : ﴿ وَ الله لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْآيَمانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ الله ، وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّى ﴾ .

وَرَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ ، وَ التَّرْمِذِيُّ ، وَالْبَغْوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بن

<sup>(</sup>۱) و المستدرك للحاكم ۷٤/٤ و كتاب معرفة الصحابة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وقال صحيح . و و دلائل النبوة للبيهقي ٣٩١٨٦ و و كنز العمال ٣٩١٨٦ و و تفسير ابن كثير ٥/٩٥ و و التمهيد لابن عبد البر ٢٩٩٧ و و مسند أبي يعلى ٤٣٤/٢ و حديث رقم ١٢٣٨ إسناده حسن ، وذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ٣٦٤/١ و وقال رواه أبو يعلى ، ورجال به رجال الصحيح ، غير عبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثق ، وأخرجه أحمد ١٨/٣ ، ٣٩ ، ١٢ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد ، عن أبي سعيد ، وحمزة بن أبي سعيد ، والم يورد فيه لاجرحا ولاتعديلا، وثقه ابن حبان ، وباق رجاله ثقات . ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخارى في الرقاق ( ١٥٨٥ ) و ( ١٥٨٦ ) باب : في الموض .

 <sup>(</sup>۲) وفى ه ابن ماجة ٥٠/١ ه زيادة ه فقال : ه ما بال أقوام يتحدثون ، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حديثهم » .

<sup>(</sup>٣) ه أبن ماجة ٥٠/١ ه المقدمة باب ١١ حديث ١٤٠ وأوله: ه كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون ... ه الحديث في الزوائد: رجال إسناده ثقات ، إلا أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة. و ه المستدرك للحاكم ٧٥/٤ ه كتاب معرفة الصحابة.

الْحَارِثِ()، عَنِ عبدالْمُطَّلِبِ بْنِ رَبَيْعَةَ رَضِى الله تعالَى عنْه، قَالَ : ﴿ دَحَلَ الْعَبَّاسُ على رسُولِ الله عَلَيْ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْ مَا لَهُ عَلَيْ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْ مَنْ مَا لَهُ لَا يَتَحَدَّثُونَ ، فَإِذَا رَأُوْنَا سَكَتُوا، فَغَضِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ مَنْ عَنْ مَنْ مَا لَهُ عَنْ مَنْ مَا لَهُ عَنْ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ الْمِيءُ مُسْلِمٍ إِيَمَانٌ [ ٢٠٨ ظ ] حَتَّى يَحْبَكُم ، لله ولِقَرَابَتِي ﴾ .

وفى لفظ : ﴿ وَلِرَسُولِهِ ﴿ ﴾ .

وَوَوَى الدَّيْلَمَى ، عَنْ أَنسِ رَضِيَى الله تعالَى عَنْه ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْظَةٍ قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبَ اللهُ اللهِ عَلَيْظَةً قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبُ اللهِ اللهِ عَلَيْظِهِ قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَاكًا عَلَيْكًا عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكَ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكَ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكًا عَلْمُ عَلَيْكًا عَلْمُ عَلِيكًا عَلَاكُ عَلَيْكًا عَلْ عَلْمُ عَلَيْكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلَاكُ عَلَيْكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلْمُ عَلَيْكًا عَلَاكًا عَلَاكًا عَلْمُ عَلَيْكًا عَ

ورَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِيمٍ ، والطَّبَراني ، وابْنُ مَرْدَوَيهِ ، وابْنُ مَنْدَه ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَير عبْدِ الرحمنِ بنِ بَشيرِ الدّمشْقِيّ ، وثَقَهُ ابنُ حِبَّانَ ، وضَعَّفَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأَلِى هُرَيْرَةً ، وعَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ الله تعالى عنْهُمْ ، قالُوا : قَدِمَتْ دَرُّةُ الله تعالى - بنتُ أَبِي لَهَبٍ ، الَّذِى يَقُولُ الله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ، الَّذِى يَقُولُ الله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الحارث بن جَزَّء الزبيدى، له صحبة، سكن مصر، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة.

له ترجمة فى : ٥ طبقات ابن سعد ٤٩٧/٧ ، و٥ طبقات خليفة ت ٤٩٥ ، ٢٧١٥ ، و٥ السير ٣٨٧/٣ ، و٥ المعرفة والتاريخ ٢٨٨١ ، و٥ الحلية ٢/٢ ، و٥ الاستيعاب ٨٨٣ ، و٥ أسد الغابة ٢٠٣/٣ ، و٥ تهذيب الكمال ٢٧٢ ، و٥ تاريخ الإسلام ٢٦٣/٣ ، و٥ العبر ١٠١/١ ، .

<sup>(</sup>٢) المسند ٢٠٨/١، ٤/ ١٦٥ و و المستدول للحاكم ٤/ ٧٥ و كتباب معرفة الصحابية. و و سنيين الترصد في ٢٥٠/١ و ٢٠٥٨ بزيادة: الترمد في ٢٥٠ عمى فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه و وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ، أمالى الشجرى ١ / ٨٧ ، و ، تنزيه الشريعة لابن عراق ٢ / ١١٥ . .

 <sup>(2)</sup> درة بنت أبى لهب ، لها صحبة ، وأمها : أم جميل بنت حرب بن أمية ، واسمها : فاختة ، وهي حمالة الحطب التي أنزل
 الله فيها ماأنزل .

لها ترجمة في : ٥ الثقات ٣ / ١١٨ ٥ و ٥ الطبقات ٨ / ٥٠ ٥ و د الإصابة ٤ / ٢٩٧ ، و د تاريخ الصحابــة ٩٤ ت ٨ - ٤ ٠ ٨ .

لَهَبٍ ﴾ (١) و فَذكرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَيْظِيَّةِ فَسَكَّتَهَا ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ الظَّهْرَ فَخَطَبَ فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَى أُوذَى فِي أَهْلَي ؟ فَوَالله إِنَّ شَفَاعَتَى لَتَنَالُ حَكَماً وَحَاءً وَصَدَى وَسَلْهَبَا ، تَنَالُهَا يَوْمَ القِيامَةِ بقرابتى ﴾ .

وَرَوَى ابْنَ مَنْدَه ، والإمامُ الرَّاهِدُ عُمَرُ المَلَّا \_ بفتح الميم ، وتشديد اللام \_ المَوصلَّى رَحْمِهُ الله تعالَى ، وكانَ عَلَى المِنْبِرَ بجامِعِ المَوْصِلِ احْتِسَاباً ، وكَانَ السَّلْطَانُ نُورُ الدِّينِ السَّهِيد رَحِمَهُ الله تعالَى ، يَعْتَمدُ قَوْلَهُ ، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتهُ لَجلَالِتِهِ ، عَنْ أَبِي السَّلْطَانُ نُورُ الدِّينِ السَّهِيد رَحِمَهُ الله تعالَى ، يَعْتَمدُ قَوْلَهُ ، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتهُ لَجلَالِتِهِ ، عَنْ أَبِي السَّلْطَانُ نُورُ الدِّينِ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ فَقَالَتُ هُورَيرَةً رَضِي الله تعالَى عنه ، قالَ : جَاءَتْ سُبيعَةُ بِنْتُ أَبِي لَهِبِ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَتْ هَرَابَتِي ، عَنْ الله عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ مَا بَالُ اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ : ﴿ مَا بَالُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : ﴿ مَا بَالُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَنِي فِي قَرَابَتِي ، مَنْ آذَانِي فِي قَرَابَتِي ، فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَى اللهُ عَلَالَ ؟ ﴿ مَا بَالُ عَلَيْكُ وَلَانِي مَنْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَى اللهُ عَلَالَى ؟ وَمَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَى اللهُ عَلَالَ ؟ ﴿ وَمَالَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مَا لَكُولُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالِكُ وَلَالًا مِنْ الْمَالِ اللهُ عَلَيْكُ وَلَالًا وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ وَلَالِهِ عَلَيْكُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِكُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ عَلَالًا لَهُ عَلَالًا وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَوْلِي اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَالَةُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَالَ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الطَّبَرَانِي مُرْسَلًا بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ عَنْ عَبْد الرحَمْنِ (٢) بْن أَبِي رَافِعٍ رَحِمَهُ الله تعالَى أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، وَإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَالُ (٢) حَاء وَحَكَمَا (حَا وَحكم (٢٠ قَبِيلَتَانِ (٥٠)).

ورَوَى أَبُو بَكْرٍ بنِ يُوسُفَ بنِ البَهْلُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّف (٧) رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : ﴿ كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة المسد من الآية ١ وانظر : ٥ الدر المنثور للسيوطي ٦ / ٧٠٣ ،

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، عبد الله ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ « لتنال » والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٤) عبارة ( حا و حكم ) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٥) ه المعجم الكبير للطبراني ٤ / ٤٢٤ برقم ١٠٦٠ ، و ه مجمع الزوائد ٩ / ٢٥٧ ، و ه الحاوى للفتاوى ٢ / ٤١١ ، الوزه كنز العمال ٣٩١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ، أبو عوانة ١ / ٩٤ ، و ، إتحاف السادة المتقين ٨ / ٢٠ ، .

<sup>(</sup>٧) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي أبوعبدالله، من عُبّاد الكوفسيين، مات سنة اثنتسي عشرة مائة.

ترجمته فى : « طبقات خليفة ١٦٢ » و « التاريخ الكبير ٤ / ٣٤٦ » و « الجمع ١ / ٢٣٠ » و « التهذيب ٥ / ٢٥ » و التيارخ الصغير ١ / ٢٧١ » و « تاريخ الشهاء الشهاء الشهاء الشهاء الشهاء الشهاء الشهاء ١٩١ » و « تاريخ الشهاء المحال ٢٠٨ » و « تاريخ الإسلام ٤ / ٢٠٠ » و « السير ١ / ١٩١ » و « طبقات البان سعاد ٢ / ٣٠٨ » و « طبقات القراء و الجمع ٢٣٠ » و « طبقات القراء ١ / ١٤٥ » و « مشاهير علماء الأمصار ١٧٧ » .

« يُقَالُ بغض بَنِي هَاشِمٍ نِفَاقٌ » .

ورَوَى أَبُو القَاسِمِ حَمْزَةُ السَّهْمِيّ في فضائل العَبَّاسِ ﴿ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قالَ : أَعْطَى الله عزَّ وجَلَّ بَني هَاشِمٍ سَبْعًا : الصَّبَاحَةَ والفَصَاحَةَ ﴿ / [ ٢٠٩ و ]

والسَّمَاحَةَ والشَّجاعَةَ ، والحِلْم ، والعِلْمِ ، وحُبُّ النَّاس » .

ورَوَى ابْنُ السّدى ، والحاكمُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِىَ الله تعالَى عنْهمَا ، قالَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَابَني عَبْدِ المطّلبِ إِنّى سَأَلْتُ الله تعالَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، أَنْ يَجْعَلَكُمْ جَوَدَاء نَجْداء رُحَماء » .

وفى لَفْظٍ : ﴿ أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ ، وأَنْ يَهْدِى ضَالَكُمْ ، وأَنْ يُعَلِّمِ جَاهِلَكُمْ ، وسَأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جوداء نجداء رُحَماء ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفن بين الركْنِ والمقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِى الله تعالى وهُوَ مُبْغِضٌ لأَهِلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ دَخَلَ النَّارَ (١٠) .

صفن ــ بصاد مهملة فنون : جَمع بين قدميه .

والنُّجْدَة : الشُّجَاعَة .

ورَوَى عُمَرُ اللَّا ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظِيَّ يابَني عَبْد المطَّلبِ إِنِّى سَأَلْتُ الله تَعالَى أَنْ يَثُبُّتَ قَائمكُمُ ، وأَنْ يَهْدِىَ ضَالكُمْ ، وأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلكُمْ ، وأَنْ يَجْعَلَكُمْ ، وأَنْ يَجْعَلَكُمْ نُجَبَاء، .

## تنبیه فی بیان غریب ما سبق

حَاء<sup>(۲)</sup>

وحَكُم(١)

النُّجَبَاءُ (1)

<sup>(</sup>١) • السندرك للحاكم ٣ / ١٤٨ ، ١٤٩ ، هذا حديث حسن صحيح ، على شرط مسلم ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) حا : قبيلة باليمن .

<sup>(</sup>٣) حُكم: قبيلة باليمن راجع ، الحاوى للفتاوى ٢ / ١١٤ . .

<sup>(</sup>٤) النجباء جمع : نجيب ، والنجيب : الفاضل على مثله ، النفيس في نوعه . • المعجم الوسيط نجب • .

# الباب الثانى فضائل أهل بيت رسول الله عَيْسَةٍ

# وفيه أنواع :

## الأول

في الحَتُّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِمْ ، وبِكَتِابِ الله عزُّ وجلَّ

ِ رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِالله رَضِىَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَي حَجَّةِ الوَداعِ ، يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى نَاقَتِهِ القَصوى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « انّي تَرَكْتُ فيكم مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا : كِتَابَ الله ، وعترتى : أَهْلَ بَيْتى (١٠) .

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا قالَا : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : « إنَّى تَاركُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمسَّكْتُم بِهِ لَنِ تَضِلُّوا بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخر : كتابُ الله حَبْلُ مَمْدُود مِن السَّمَاءِ إلى الْأَرضَ ، وعِترتي : أَهْلُ بَيْتي ، وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَّى يَردا عَلَى الحُوضَ ، فانْظُروا كَيْفَ تَخْلَفُونِي فِيهِمَا ١٠) .

# الثانى في الأمثال النبي عَلِيْنَةٍ وخليفته في الأمثال

رُوِىَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِىِّ رَضِيَ الله تعالىَ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَا إِنَّ عَيْبَتِي التَّي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي ، وإنَّ كَرِشَى الأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، واقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ (٣) . .

<sup>(</sup>۱) و سُنـن الترمـذى ٥ / ٦٦٢ و كتـاب المنـاقب ٥٠ باب ٣٢ برقـــم ٣٧٨ وقــــال : وهـــــذا حديت حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>۲) • المرجمع السابسق برقسم ۳۷۸٦ • وقسال : هذا حدیث حسن غریب . و « مسنسد أبی یعلی ۲ / ۳۰۳ برقسم ۱۰۲۷ و . ۱۰۲۷ و ۱۰۲۱ • و • أخرجه أخمد ۳ / ۲۷ ، ۲۹ ، ۹ و « مجمع الزوائد ۹ / ۱۱۳ » و « أبو یعلی برقم ۱۱٤۰ » .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي ، وأخرجه « الترمذي » في المناقب ( ٣٩٠٠ ) باب في فضل الأنصار رُيش .

وأحرجه ه أحمد ٣ / ٨٩ ه نقول : يشهد له حديث أنس عند أحمد ٢ / ١٥٦ ، ١٨٨ ، ٢٠١ و « البخارى فى مناقب الأنصار ٣٨٠١ ه و ه مسلم فى فضائل الصحابة ٣٠١٠ ، و « الترمذي فى المناقب ٢٩٠١ » .

ورَوَاهُ الدَيْلَمِي في ﴿ مسنده ﴾ بلفُظِ : ﴿ أَلَا إِنَّ عَيبَتِي وَكَرِشِي أَهْلُ بْيتِي ، والأَنْصار ، فاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهُمْ (١٠ ﴾ .

والمعنى : ٱنَّهُمْ جَمَاعَتِي وصَحَابِتِي ، الَّذِينِ أَثِقُ بِهِمْ ،

[ ۲۰۹ ظ]

وأُطْلِعُهُم عَلَى / وأَعْتَمِدُ عَلَيْهِم » .

وقال الحافظُ ابْنُ خَيْنَمةَ : زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ : معنى كَرِشَى : بَاطِني وعَيْبَتي : ظَاهِرِى وَجَمَالى ، وهَاذَا غايَةٌ من التعطف عليهم والوَصِيَّةِ بهِمْ .

وأُمَا قُوْلُهُ : ﴿ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ﴾ فهوَ منْ نَمَطِ قولِهِ عَلَيْكُ ﴿ أَقِيلُوا ذَوِى الهَيئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ﴾ إلّا الحدُود ، إذْ أَهْلُ البيت النبوى والأنْصَار من ذَوِى الهَيْئَاتِ .

# الثالث في أنهم أمان لأمة محمد عَيْنَةٍ

رَوَى ابْن أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُسَدَّدٌ ، وَأَبُو يَعْلَى ، والحَكِيمُ التَّرمِذِيُّ والطَّبَرانِيُّ ، وابُن عَسَاكِرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ رَضِيَ الله تعالىَ عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ « النجوم أَمَانٌ لأَهْلِ السَّمَاءِ ، وأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأُمَّتِي (٢) .

وَرَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ الله تعالَى عنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ ، قالَ : ﴿ النَّجُومِ أَمَانٌ (٣) لَأُهْلِ السَّمَاءِ ، فإذَا ذَهَبَتْ أَتَاهَا مَاتوعدون ، وأَنَا أَمَانٌ لأصْحَابِي (٤) ، فَإِذَا ذَهَبْتُ

وكرشى وعيبتى : بطانتى وخاصتى ، وضرب المثىل بالكرش ؛ لآنه مستقر غذاء الحيوان الــذى يكــون فيـــه نماؤه ، يقـال : لفــلان كرش منثـورة أى : عيــال كثيرة . والعيبـة بفتـح المهملـة ، وسكــون المثنـــاة بعدهـــا موحــــدة : ما يحرز فيه الرجلُ نفيسَ ما عنده ، يريد : أنهم موضع سره وأمانته .

و ه أبو يعلي ٢ / ٣٠١ ، ٣٠٢ برقم ١٠٢٥ .

<sup>(</sup>١) كتاب ه فردوس الأخبار ، للديلمي ١ / ٩٨ برقم ١٩٧ ، بمعناه .

<sup>(</sup>٢) و فردوسَ الأخبار للديلمي ٥ /٥٦ حديث ٧١٦٧ ، و النجوم جعلت أمان لأهــل السمــاء وإن أصحــاني مان لأمتي ه .

عزاه في ه الجامع الصغير ٦ / ٢٩٧ ، لأبي يعلى عن سلمة بن الأكرع . قال في ه فيض القدير ٦ / ٢٩٨ ، : رمنز \_ أي السيوطيي\_ لحسنه ، ورواه عنه أيضا الـطبراني ، ومسدد ، وابــن أبي شيبــة بأسانيـــد ضعيفــة لكــن تعــــدد طرقه ربما يصيره كحسنا ورواه الخطيب في « تاريخه » ٣ / ٦٨ قال الألباني في « ضعيف الجامع ٦ / ١٩ ٪ ضعيف اهـ .

 <sup>(</sup>٣) قال العلماء : الأمناء والأمان والأمان بمعنى ، ومعنى الحديث : أن النجسوم ما دامت باقيسة
 فالسماء باقية ، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة ، وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت ١ .

<sup>(</sup>٤) أى من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب ، واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنـــذر به صريحا . وقـــد وقع كل ذلك .

ٱتَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ (١٣)، وأَهْلُ بْيتِي أَمَانٌ لأُمَّتِي فإذا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي أَتَاهُمْ مَايُوعَدُونَ (١٣).

ورَوَى الحَاكِمُ بسندٍ ضعيفٍ ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قال رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ النَّبُومُ أَمَانٌ لَأُمْتِي مَنِ الاُخْتِلافِ ، فَإِذَا عَلَىٰ عَبْهُ أَمَانٌ لَأُمْتِي مَنِ الاُخْتِلافِ ، فَإِذَا خَالَفتها ( ) قَبِيلَة ﴿ مِنِ العَرِبِ ( ) ﴿ اختلفوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيس ( ) ﴿ .

ورَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَ المُناقِبِ ﴾ عَنْ عَلِى رَضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى : وْ النَّجُومُ (٢٠ ) ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأَهْلِ السَّمَاءِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأَهْلِ اللَّرْضِ (٨٠) .

# الرابع في أنهم لا يقاس بهم أحد

رَوَى الدَّيْلَمِي ، وعُمَرُ المَّلَا ، عن أنسِ رضِيَ الله تعالَىَ عنْه قال ، قالَ رسُولُ الله عَلَيْكَ : و نَحْنُ أَهْل بَيْتٍ (١٠ لا يُقَاسُ بِنَا أَحَدُ (١٠) .

# الخامس في الحث على حفظهم

رَوَى البُخَارِئُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : ﴿ يَأْيَهُا الناسِ ارْتَغُوا مُحْمِداً عَلَيْكُ فِي اللهِ تَشْتِهِ .

 <sup>(</sup>١) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه ، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم ، وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك . وهذه كلها من معجزاته \_ صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) « المستسدرك ٢ / ٤٤٨ » كتباب التنفسير / الزخرف ، عن جابسر بن عبداللسه الأنصارى و « صحيسح مسلم ٤ / ١٩٦١ حديث ٢٥٣١ » كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، السماء ، والتصوّيب من ، المستدرك ٣ / ١٤٩ ، .

<sup>(</sup>٤) في النسخ « خالفها « والتصويب من « المستدرك ٣ / ١٤٩ » .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) ه المستدرك للحاكم ١٤٩/٣ ، كتاب معرفة الصحابسة ، وقسال الحاكم : هذا حديث صحيسح الإسنساد ولم يخرجاه : وفي التلخيص للحافظ الذهبي صحيح ، قلت : بل موضوع وابن أزكون ضعفوه ، وكذا خليد ضعفه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ٣ فردوس الأخبار ٣ .

<sup>(</sup>A) • الحسند ٣/ ٣٩٩ • عنه ورواه بنحوه مسلم في كتابه فضائسل الصحابة باب ٥١ بيان أن بقساء النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمان الأصحاب حديث رقم ٢٥٣١ ، ١٩٦١ / و • فردوس الأحبار ٥/٥٥ حديث رقم ٢٥٣١ ، ١٩٦١ و • فردوس الأحبار ٥/٥٥ حديث رقم ٢٠٦٦ و على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٩) في النسخ و البيت و والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>١٠) و كتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥ / ٣٤ و حديث ٧٠٩٤ وعزاه في ٥ كنوز الحقائق ٢ / ١٢٩ ، للفردوس .

ارْتَعُوا: أَى احْفَظُوا .

ورَوَى الدَّيْلَمِى عَنْ عَلَى رَضِيَ الله تعالى عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ قَالَ : « أَرْبَعَةٌ أَنَا شَفِيعٌ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، المكرمُ لذُريتي ، والقاضي لهمْ حَوَائجهُم ، والسَّاعِي لهم في أُمُورِهِمْ عنْدَمَا اضطروا إليه ، والحبّ لهمْ بقلبهِ ولسانِهِ (١) » .

#### السادس

فى بشارتهم بالجنة ، ورفع منزلتهم بالوقوف عندما أوجبه الشارع وسنّه . تقدمت فى الباب الأول عدة أحاديث فى التنصيص على شفاعته عَيْسَةٍ وغضبه حيث قيل : إنهم لاينتفعون بقرابته .

رَوَى الخَطَّابِي عَنْ زِيدٍ بنِ عَلِيّ (٢) رحمهما الله تعالى فى / قُولِهِ تعالى : ﴿ وَكَ اللهِ عَلِيلَةِ أَنْ يَدْخُلَ أَهُلُ بَيْتِهِ الجنّة» .

ورَوَى النَّعْلِبِيّ عَنْ عِليّ رَضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : شكوتُ إلى رَسُولِ الله عَلَيْظَةٍ حَسَدَ النَّاسِ ، فَقَالَ لي : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تكونَ رابِعَ أَرْبَعَةٍ ؟ ، أوّل من يَدخُل الجنةَ أنّا وأنْتَ ، والحَسَن والحُسين ، وأزُواجَنا عن أَيْماننا وشَمائلنَا وذُرِّيتنا خلفَ أزْواجنَا» .

ورَوَى الطَّبَرَانِى بسندٍ واهٍ عَنْ أَبِي رافعٍ رضَى الله تعالىَ عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله عَيْظِيَّةٍ قال لعلّي رَضِى الله تعالى عَنْه : ﴿ أَنَا أَوَّلُ أَرْبِعةٍ يدخلُونَ الجنّة ، أَنَا وأَنْتَ والحسنَ والحسين وذَرَارِينا خلفَ ظهرِنَا ، وأزواجنَا خلف ذرارينَا وشيعتنَا عَنْ أَيْمانِنا وشَماثلنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ه اتحاف السادة المتقين ٨ /٧٣ ه و ه كنز العمال ٣٤١٨٠ . .

<sup>(</sup>٢) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ،أخو محمد وحسين أبناء على بن الحسين أبو محمد ، كانت الشيعة تنتحله ، وكان من أفاضل أهل البيت وعبادهم ، قتل بالكوفة سنة النستين وعشريسن ومائهة ، وصلب على خشبسة فكان العباد يأوون إلى خشبته بالليل يتعبدون عندها وبقى ذلك السرسم عندهم بعد أن حُدر عنها حتى قلَّ من قصدها لحاجة فدعا الله عند موضع الخشبة إلا استجيب له .

له ترجمة فى : «طبقات ابن سعد ٥/ ٣٢٥ و «طبقات خليفة ٢٥٨ » و «السيرة / ٣٨٩ » و «التاريخ الكبير ٣ / ٢٠٨ » و «البرح والتعديل ٣ / ٢٥٨ و «وفيات الأعيان ٥/ ١٢٢ و ٦ / ١١٠ » و « تهذيب الكمال ٤٥٩ » و «تذهيب التهذيب ١/ ٢٥٤ / ١ » و «تاريخ الإسلام ٥/ ٧٤ » و «وفيات الوفيات ٢ / ٣٥ ، ٣٥ » و «ابن خلدون ٣ / ٩٨ » و «التهذيب ٣ / ٢٥ » و «تهذيب ابن عساكر ٦ / ١٧ » و «التهذيب ٣ / ٢٥ » و « تهذيب ابن عساكر ٦ / ١٧ » و ٧ » .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى الآية ٥ .

ورَوَى ابْنُ السّرى ، والدَّيْلَمَى عنْ أنس رضيى الله تعالى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله عَيْضَةِ قالَ : ﴿ نَحْنُ بنُو عَبْد المطلبِ سادَاتُ أَهْلِ الجَنَّة ، أَنَا وَحَمْزَةُ ، وعَلِيَّ وجَعْفَرُ والحَسَنُ والحُسَيْن والمَهْدِى فى الفردوس، .

وَعَنْ عِمْرِانَ بِنِ حُصَيْنِ (١) رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قال : قالَ رَسُولُ الله عَيْظِيدُ : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّا يُدْخِلَ النَّارَ أَحد منْ أَهْل بيْتِي فأَعَطَانِي (٢) ﴿ .

ورَوَى الطَّبَرَانِي في « الأُوَائِل » ومِنْ طريقِ الدَّيْلَمِي ، وسَنَدُهُ وَاهٍ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالىَ عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيَّالَةِ : « أُوّلُ مَنْ يَردُ عَلى الحُوضِ أَهْلُ بْيَتِي ، ومَنْ أُحبّني من أمّتي<sup>(٣)</sup>» .

# السابع

## فى حثه والتحذير من بغضهم وأذاهم

وَرَوَى التَّرَمِذِيُّ وحسَّنهُ ، والطَبَرانِيُّ ، والحاكمُ وقالَ : صحيحُ الإسْنَادِ ، والبيهَقِيُّ في «الشُّعَب» . وابن سَعْدُ وابنُ الجُوْزِيِّ ، فذكر هـٰذا الحديث في «العِلل» عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةُ : « أَجِبُوا الله لِمَا يَغْذُوكُمْ ('') به مِنْ نِعَمِهِ ، وَأَجِبُونِي بِحُبِّ الله تعالَى ، وأَجِبُوا أَهْلَ بِيْتِي لِحُبِّى ، ('') .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَيَّالِيَّهِ : « مَنْ آذَاني في أَهْلِ بَيْتِي ، فَقَدْ آذَى الله تعالَى » انتهى .

وَرَوَى الْإَمَامُ أَحْمَدُ فِي ﴿ المُناقِبِ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِي فَهُو مُنَافِقٌ ﴾ (٦) .

 <sup>(</sup>١) عصر بن حصين الخزاعي الأزدى ، كنيته : أبو نُجيد ، من عباد الصحابة ، مات سنة اثنيتين وخمسين من
 رمضان ، ترجمته : ٥ تاريخ الإسلام ٢ / ٣٠٦ ، و ٥ طبقات ابن سعد ٤ / ٣٨٧ ، .

<sup>(</sup>٢) • كتاب فردوس الأخبار للديلمسي٢ / ٤٢٩ برقم ٣٢٢٢ ، عن عمران بن حصين وقال المناوى : وأخرجه ابسن سعد والملا في سيرته وهو عند الديلمسي وولسده بلا ند ٤٠/٧٠ وقسال الأبساني : موضوع ، أخرجه ابسن بشران في الأمالي ٥٦ / ١ ، وراجع ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ١ / ٣٣١ ، .

<sup>(</sup>٣) ة كتاب فردوس الأخبار للديلمي ١/ ٧٢ ، حديث ٩٥ عن سلمان الفارسي بلفظ ٥ أو لكم ورودا على الحوض أو لكم إسلاما : على بن أبى طالب ٥ . وذكره الخطيب في ٥ تاريخه ٢ / ٨١ ، وذكره في ٥ محاضرة الأوائل ١٤٧ ، نقلا عن السيوطي في علوم الآخرة . وفيه عبدالرحمن بن قيس : وضّاع . انظر : ٥ الفوائد للشوكاني ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، .

<sup>(</sup>٤) يغذوكم : أي يرزقكم به .

 <sup>(</sup>٥) ، سنسن الترمىذى ٥/ ٦٦٤ برقىم ٣٧٨٩ ، كتباب المنسساقب ٥٠ باب ٣٢ قال أبوعــــيسى : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور للسيوطي ٦ / ٧ . .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وآبُو الشَّيْخِ ابنُ حِبّان في ﴿ الثّوابِ ﴾ والبّيْهَقِيُّ في ﴿ الشُّعَبِ ﴾ والدَّيْلَمِيُّ عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدِّ حتى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ، وتكُون عِثْرتِي أَحَبِّ إليْهِ مِن عِثْرتِهِ ، وَأَهْلِي أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ ، وإنّى أَحبُ إليْهِ مِنْ ذَاته ﴾ (الله مِنْ أَنْ الله مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ مُنْهِ مِنْ مِنْ مِنْهُ إِلَاهُ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهُ مِنْ مُنْهُ أَلَّهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهُ مِنْ مُرْبَعِهُ إِلَيْهِ مِنْ عَثْرِيْهِ مِنْ أَلَهُ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَهُ إِلَيْهِ مِنْ عِنْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ أَلِهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ أَلَهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَنْهُ إِلَيْهُ أَلَهُ أَلَهُ أَنْهُ أَلَهُ أَنْهُ أَلَهُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُونُ أَلِهُ أَلَاهُ أَلَاهُ

وَرُوِى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَى الله تعالَى عنه ، أنّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ قالَ : ﴿ لَا يُبْغِضُنَا إِلاًّ مُنَافِقٌ ﴾ .

/ وفى لفظٍ : ﴿ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا شَيْقِيُّ ﴾(٢) .

[۲۱۰ظ]

وَرَوَى الحَاكُمُ وَابِنُ حِبَّانِ وصححّاهُ ، عَنْ أَبِي سعيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِ : • وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ البَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله النَّارَ ٣٠٠ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فى ﴿ الْأُوسِط ﴾ عَنِ الحسَنِ بنِ علِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، أنّه قالَ لِمعاويةَ ابن تحدِيج رَحِمَهُ الله تعالَى : ﴿ يَا مُعَاوِيَةُ إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا ﴾ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قالَ : ﴿ لَا يُبْغِضُنَا وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلاَّ ذِيدَ عَنِ الحَوْضِ يَوْمَ القِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنَ النَّارِ ﴾ ﴿ ﴾ .

وَرَوَى آبُو بَكْرٍ الجَعَابِيّ ، عن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنهما أن رَسُولَ الله عَلَيْتُه قالَ : ﴿ مَنْ سَبَّ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا يُسبِ الله وَرَسُولَهُ ﴾ .

وَرُوِىَ أَيضًا عَنْه قَالَ : ﴿ مَنْ وَالَانَا فَلِرَسُولِ الله عَلَيْكُ وَالَى ، وَمَنْ عَادَانَا فَلِرَسُولِ الله عَلَيْكِ عَادَى ﴾ .

وَرُوِىَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَسَنِ بنِ حُسَينٍ ، قالَ : « كَفَى بِالمُحبِّ لَنَا أَن أَنسبه إلى منْ يُجِبُّنَا وَكَفَى بِالمُبْغضِ لَنَا أَن أَنسبه إلى مَنْ يُبْغِضُنَا »

وَرُوِىَ أَيضًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ مَنْ آذَانِي وَعَتْرَتِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ۚ (\*\* .

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير للطبراني ٧/ ٨٦ برقم ٦٤١٦ • ورواه في الأوسط ١٢ مجمع البحرين، قال في • المجمع ١/ ٨٨ • وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي وهو سيىء الحفظ ولا تحج به .

<sup>(</sup>٢) • المسند ١/ ٨٤ وصحيح مسلم ٪ الأعيان ب ٣٣ رقم ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) • المستدرك للحاكم ٣ / ١٥٠ • كتباب معرفة الصحابة / أهـل البـيت وكــذا ٤ / ٣٥٢ كتـــاب الحدود و • الدر المتثور ٦ / ٧ • و • مجمع الزوائد ٧ / ٢٩٦ • و • كنز العمال ٣٤٢٠٤ • .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٨٣ برقم ٢٧٢٦ ه قال في ه المجمع ٩/ ١٧٢، رواه الطبراني وفيه : عبدالله بن عمرو الواقفي وهو كذاب و ه الدر المنثور ٦/٧، و ه كنز العمال ٣٤٢٠٣ ه . وكذا ه المجمع ٤/ ٢٧٨ و ٩ / ١٧٢ ه و ه موارد الطمآن للهيشمي ٢٢٤٦ ه .

<sup>(</sup>٥) ، تنزيه الشريعة ١ / ٤٠٩ ، و ٥ كنز العمال بمعناه ٣٤١ ٩ . .

وَرَوَىِ الدَّيْلَمِیُّ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ آذَانِي فِي عِتْرَتِي فَقَدْ آذَى الله عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (١٠) .

وَرُوِىَ أَيْضًا بِلَا إِسْنَادٍ عَنْهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ حُرِّمَتِ الجِنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بِيْتِي ، أَوْقَاتَلُهُمْ ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِمْ أَوْسَبَّهُمْ ﴾(٧) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الدُّعَاءِ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ قَالَ : ﴿ خَمْسَةٌ أَوْ سِيَّةٌ لَعَنْتُهُمْ ، وَكُلَّ نَبِيٍّ مُجَابِ : الزَّائِدُ فِي كِتَابِ الله ، وَالمُّكَذِّبُ بِقَدَرِ الله تَعالَى ، والْمُسْتَجِلُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ الله ، وَالتَّارِكُ للسُّنَّة ﴾ .

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قِالَ : ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ ا الْقِيَامَةِ مَكْتُوبا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله ﴾ .

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ عَلِيَّ رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، عَنْ دَرَّةَ بنتِ أَبِي لَهَبٍ رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، عَنْ دَرَّةَ بنتِ أَبِي لَهَبٍ رَضِىَ الله تعالَى عنْها ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ مُغْضَبًا حتَّى اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ، ثُمَّ قَالَ : • مَا بَالُ الرِّجَالِ يُؤْذُونِنِى فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟ ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتَّى يُحِبَّنِي حَتَّى يُحِبُّ ذَوِيَ ، .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ : و إِنَّ لله عزَّ وجلَّ ثلاثَ حُرُمَاتٍ مَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ الله دِينَهُ ودُنْيَاهُ ، وَمَنْ لَمْ يَحفظُهُنّ لَم يَحْفظِ الله دِينَهُ وَلَا آخِرَتُهُ ، ، قلتُ : مَا هُنَّ ؟ ، قَالَ : و حُرْمَةُ الإسْلَامِ ، وَحُرْمَتِي ، وَحُرْمَةَ رحِمي ، .

#### ( تنبيه )

قال القَاضِي في/ ﴿ الشُّفَاء ﴾ لَوْ قالَ لِرَجُلٍ هَاشِمِيّ ( ْ ) : ﴿ لَعَنَ الله بَني هَاشِمٍ ﴾ [ ٢١١ و ] وقالَ : ﴿ أَرَدْتُ الظَّالِمِين ﴿ اللهُ مَنْهُمْ ﴾ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِي عَلِيْكُ وَلَمْ تَكُن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي عَلِيْكُ فمنْ سَبَّهُ مِنْهُمْ [ لا ] يُقتل ﴾ ( الله )

وحكَمَ القَاضِي بهاءُ الدِّينِ الأَخْنَائِي المَالِكِيِّ : بقتْلِ بعْضِ الْأَمْرَاءِ حَدًّا لكونِهِ لعَنَ أَجْدَادَ

<sup>(</sup>۱) ه المسند ٥/٥٥، ٥٧ ه و ه مجمع الزوائد ١/٤٠٦ و ٢/٢٧٩، و ه إتحاف السادة المتقين ٢٠/ ٢٦٣، ٠٠ و و الحاوى للفتساوى ٢/٨٨، ١٠٩ و و السيسة لابن أبى عاصم ٢/ ١٠٩، ٥٥ و و الريخ أصفه شان ١/٥٠١، و و تاريخ جرجان ٣٦٧ ه .

<sup>(</sup>۲) • تفسير القرطبي ١٦ / ٢٢ . .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ٥ من بني هأشم ٥ والتصويب من المصدر .

<sup>(2)</sup> في النسخ « الظالم » والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٥) و الشفا للقاضي عياض ٢ / ٢٠٨ و.

القَاضِي حُسَام الدِّينِ بِنِ جريدٍ بعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ : أَنَا شَرِيفٌ وَجَدِّى الْحُسَيْنُ بِن فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَ فَصُرْبَتْ عُنْقُهُ ﴾ .

ذكرهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في ﴿ إِنْبَائِهِ ﴾ في حوادِثِ سنةَ اثْنَتينِ وأَرْبَعِينَ وثَمَانِمَائِةٍ .

# الثامن في الصلاة عليهم

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ الله تعالَى قالَ : لَقِيتُ كَعْبَ بنَ عُجْرة (') رَضِى الله تعالَى عنه ، فقالَ : أَلَا أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول الله عَلِيَّةً ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قالَ : سَأَلْنَا رَسُول الله عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ؟ » قالَ : قُولُوا : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً ، ('') .

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنَ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ (")رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : قَالُوا يَارَسُولَ الله : قَدْ عَلِمْنَا السَّلَام عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّلَ عُلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عِنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ ('' رَضِيَ الله تعالَىٰ عنْه أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ الله

 <sup>(</sup>۱) كعب بن عجرة السالمي الأنصارى المدنى ، من بني دينار من النجار ، كنيتـــه: أبـــو محمسد. مات سنمـــة
 اثنتين وخمسين ، وله خمس وسبعون سنة .

ترجمته في : • الثقات ٣/ ٣٥ ، و • الإصابة ٣/ ٢٩٧ ، و • تاريخ الصحابة ٢١٨ ت ١١٧٤ . .

<sup>(</sup>۲) • النسائى • فى السهو ب ٤٩ و • سنن أبى داود ٩٧٨ • و • المسند ٤ / ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٥ / ٢٧٤ • و • السنن الكبرى للبيهقى ٢ / ١٤٦ ، ٧ ١٤٧ ، ١٤٧ • و • وإتحاف السادة المتـقين ٣ / ٧٨ و ٧٥ و ٥ / ٥٠ • و • مشكـــل الآثار ٣ / ٧١ ـ ٧٥ • و • الدر المنثور ٥ / ٢١٦ ، ٢١٧ • و • ابن السنى ٩٣ ، و • الطبرى ٢٢ / ٣١ ، و • كنز العمال ٣٩٩١ ، ٩٧ ـ ٣٩٩٠ ، ٣٩٩٤ ، ٤٠١٤ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسودأبو عمران ، كان مولده سنسة خمسين ، ومسات ستسة خمس أو ست وتسعين ، وهو متوار من الحجاج ابن يوسف ودفن ليلا .

له ترجمة فى : « الثقات ٤ / ٨ % و « طبقات ابن سعد ٦ / ٢٧٠ » و « طبقات خليفة ت ١٤٠ » و « حليـة الأوليـاء ٤ / ٢١٩ ه .

<sup>(</sup>٤) أبو حميد الساعدى : اسمه عبدالرحمن بن زيد بن المنذر من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج كان من صالحى الأنصار وقرائهم ، ممن واظب على حفيظ الصلاة وفصولها من النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وكان ملازما للدين إلى أن تُوفى بالمدينة .

ترجمت في : « التجريب ١ / ٣٥٧ ، و « السير ٢ / ٤٨١ ، و « الإصابية ٤ / ٤٦ ، و « التقسيات ٣ / ٣٤٩ » و « مشاهير علماء الأمصار ٤١ ت ٧٧ » .

كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ ، قُولُوا : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَّ حَمِيدٌ مَجيدٌ ۥ(١) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الْأُوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيُّ وَأَزْوَاجِهِ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنيِنَ ، وَذُرَّيَّتِهِ ، وأَهْلِ بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

وَرَوَى النَّسَائِي وأحمد في ﴿ مسندِ غَلِيٌّ ﴾ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولَ الله عَيْنَهُ : ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الْأُوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَلْيَقُلْ : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ ، عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمؤْمِنيِنَ ، وَذُرَّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ "".

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالبّيْهِقِيُّ وغيرُهُمَا ، عِنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ('' رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةُ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَى ، « ولا »(°) عَلَى/ أَهْلِ بَيْتِي ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ،(¹) .

[ ۲۱۱ ظ]

<sup>(</sup>١) ٥ صحيح البخاري ١ / ١٧٨ ٥ و ٥ مسلم في الصلاة ٥٦ ، و ٥ أبو داود ، في السنن . الاستفتاح للصلاة ب ٦٨ و • النسائي في السهو ب ٥٤ • و • ابن ماجة ٩٠٥ • و • المسند ٥/٢٢٤ ، و • السنس الكبرى للبيهقي ٢/١٥١ ، و و تفسير ابن كثير ٦ / ٤٤٩ ، و ، البغوى ٥ / ٢٧٤ ، و ، الشفا لعياض ٢ / ١٩٠ ، و ، الدر المنثور ٥ / ٢١٦ ، ٢١٧ ، و • القرطبي ٢٨٣/١ • و • ابن السني ٣٧٨ • و • المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٦٦ ، و • إتحاف السادة المتـقين ٥٠ / ٩٠ و ٩ مجمع الزوائد ٢ / ١٤٤ ه .

<sup>(</sup>٢) • أبو داود • : الاستفتاح للصلاة باب ٦٨ و ٩٧٨ .

<sup>(</sup>٣) • النسائي : السهو باب ٤٩، ب ٥٠، ب ٥١، ب ٥٥، ابن أبي شيبة ي « مصنفه ٢ / ٥٠٨ » و « الشفا ١٩٠/٢ ، و ، الدر المنثور ٥/٢١٧ ، و ، المسند ٥/٣٥٣ . .

<sup>(</sup>٤) في الأفسل ، البدوى ، والتصويب من ، الدارقطني ١/٣٥٥ ، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في التشهد برقم ٦ .

وأبو مسعود الأنصارى: اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، ممن شهد العقبة ، ولم يشهد بدرا مات بالكوفسة في خلافة على بن أبي طالب ، وكان عليها واليا له .

ترجمته في : ه الثقات ٣ /١٧٩ ، و ه التاريخ لابن معين ٤١٠ ، و ه طبقسات ابسن سعـــد ٢ /١٦ ، و ه السير ٢/ ٤٩٣ ، و ٥ طبقات خليفة ٩٦ ، ١٣٦ ، و ٥ تاريخ خليفة ٢٠٠ ، و ٥ التأريخ الكــبير ٢ / ٤٢٩ ، و ٥ الاستــبصار ١٣٠ ، و ، الإصابــة ٢ / ٤٩٠ ، و ، الاستيعــاب ٣ / ١٠٧٤ ، و ، ابــن عساكــر ١١ /٣٥٤ / ١ ، و ، أسد الغابـــة ٤ / ٥٧ و ٦ / ٢٨٦ ، و « العبر ١ / ٤٦ ، و « تهذيب الكمال ٩٤٨ ، و « التهذيب ٧ / ٢٤٧ \_ ٢٤٩ ، « وخلاصة تذهيب الكمال . 779

<sup>(</sup>٥) لفظة « لا « زيادة من « الدارقطني » .

وهو عنْدَهُمَا موقوفٌ في قولِ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أنَّه قالَ : « لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِيّ فِيهَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتَ « أَنْ »<sup>(۱)</sup> صَلَاتي تَتِمّ »<sup>(۱)</sup> .

وصوّبَ الدّارقُطْنِيّ بأنّه مِنْ قولِ أبى جعفرَ بن محمّدٍ بنِ عليٌّ بن الحُسَيِّن ، وهو حجة للقائل : يَاأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ الله حُبّكُمُ فَرْضٌ مِنَ الله في الْقُرآنِ أَنْزَلَهُ كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنْكُمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمُ لَا صَلَاةَ لَهُ<sup>(١)</sup>

#### التاسع

#### في مكافأته عَلِيُّ يوم القيامة لمن صنع إلى أهل بيته معروفا

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ في ﴿ الأَوْسَطِ ﴾ وَالضَّيَاءُ المَقْدِسِي في ﴿ الْحَتَارَةِ ﴾ والخَطِيبُ في ﴿ التَّارِيخِ ﴾ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَان رَضِيَ اللهِ تعالَى عنْه ، قال : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّاتُهُ ﴿ مَنْ صَنَعَ ﴾ (\*) إلَى أُحدٍ من خَلَفِ عَبْدِالمطَّلِبِ يدًا ، فَلَمْ يُكَافِئهُ بِهَا في الدنيا ، فَعَلَىَّ مُكَافَأَتُهُ عَدًا إِذَا لَقِيَنِي ﴾ (\*) .

وَرَوَى الْمَلاَّ وَأَبُو سَعِيدٍ النَّيْسَابُورِى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْنَةً : « مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَافَأْتُهُ عنْه يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(١) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيِّهِ قالَ : ﴿ أَرْبَعَةُ أَنَا لَهُمْ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : المُكْرِمُ لِلُزِّيَّتِي ، وَالقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ ، والسَّاعِي لَهُمْ في أُمُورِهِمْ عَنْدَمَا أَضْطُرُوا إِلَيْهِ ، والمُحِبِّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ﴾ (٧) .

### العاشر في دعائه عَيْكِيَّةٍ لهم

رَوَى أَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِي ، وَعُمَرَ المَلاُّ ، عَنْ عِمِرَانَ بن حُصَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنه ،

\_ (٦) ، سنن الدارقطني ١ / ٣٥٥ ، حديث ٦ . جابر ضعيف ، وقد اختلف عنه و ، نصب الراية ٣ / ٤٢٧ ، .

<sup>(</sup>١) لفظة ، أن ، زائدة من ، سنن الدارقطني ، .

<sup>(</sup>٢) ، سنن الدارقطني ١/ ٣٥٦، ٣٥٦، برقم ٧، وكذا ( ٨) بمعناه .

<sup>(</sup>٣) البيتان للإمام الشافعي \_ رضى الله عنه \_ كما جاء في ٥ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزنلقة ٥ البن حجر الهيتمى ١٤٨ تحقيق أستاذنا الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف ، وفيه : فيحتمل : لا صلاة له صحيحة ، فيكسون موافقا لقوله بوجوب الصلاة مع الآل ، ويعتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه ٥ .

<sup>(</sup>٤) عبارة ٥ من صنع ٥ زيادة من ٥ المجمع ٥ .

<sup>(</sup>٥) ، مجمع الزوائد للهيشمي ٩ /١٧٣ ، و ، كنز العمال ٣٣٩١٢ . .

 <sup>(</sup>٦) ه كنز العثال ٣٤١٥٢ ه و ه كشف الحفا للعجلوني ٣ / ٣١٣ ، ٣٥٨ ه و ه تذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٨٣٩ ه.
 و ه الكامل في الضعفاء لابن عدى ٥ / ١٨٨٤ ه .

<sup>(</sup>٧) . إتحاف السادة المتقين ٨ / ٧٣ . و . كنز العمال ٣٤١٨٠ . و . لسان الميزان لابن حجر ٢ / ١٧٢٥ . .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّى ﴿ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ أَلَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحدا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَأَعْطَانِي ذَاكَ ، (١٠ .

### الحادى عشر فى أنهم أول من يشفع لهم رسول الله عَيْلِيَّةٍ

رُوى في و الفِرْدَوْسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : و أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُمَّتِي : أَهْل بَيْتِي فَأَعْطَانِي ذَلِكَ ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فالأقرب ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فالأقرب ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ ، ثُمَّ مَنْ آمَنَ بِي واتَّبَعَنِي مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَرَبِ ، ثُمَّ الْعَجَمِ ، و وَمَنْ أَشْفَعُ لَهُ أُوّلاً أَفْضَلُ ، (٢) .

# الثانی عشر فی أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا

رَوَى البَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِالله بنِ الزُّبَيْرِ ، وابنُ جَرِيرٍ وَالحَّبْرَانِيُّ فَى ﴿ الصَّغيرِ ﴾ وابنُ جَرِيرٍ وَالحَّبْرَانِيُّ فَى ﴿ الصَّغيرِ ﴾ وابنُ جَرِيرٍ وَالحَّبْرَانِيُّ فَى ﴿ الصَّغيرِ ﴾ و﴿ الأَوْسَطُ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله : ﴿ مَثَلُ أَهْلِ وَ اللهُ عَنْهَا غَرِقَ ﴾ (٣). بَيْتِي فِيكُمْ كَسَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمٍ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ﴾ (٣).

وفى لفُظٍ : ﴿ هَلَكَ ﴾ ومثل خطِيئة بنى إسرائيل ﴾ .

قَالَ الحَافِظُ أَبُو الخَيْرِ السَّخَاوِيِّ/ وبعْضُ طرُقِ هذَا الحديثِ يُقَوِّى بعضُهَا بعضًا . [ ٢١٢ و ]

<sup>(</sup>۱) كتاب و فردوس الأعبار و للديلمى ٢ / ٤٢٩ برقم ٢٢٢٧ وقال المناوى : وآخرجه عن ابسن سعبد والملا في سيرته وهسو عند الديلبسى وولده بلا سند ٤ / ٧٧ وقسال الألبسانى : موضوع أخرجه ابسن بشران في و الأمسالى عرب الديلبسى وفيده وعمد بن التي المنافى وغيره وعمد بن يونس هو الكريمى وهو وضاع مشهور و سلسلة الأحاديث الضعيفة ١ / ٣٣١ و .

<sup>(</sup>۲) عبارة ، من أشفع له أولا أقضل ، زائدة من كتاب ، فردوس الأخبار ، للديلمسي ١/٥٥ والحديث أخرجسه الديلمسي برقم ١/٢٨ و ، الطبراني ، عن ابن عصر ١٣١ وذكره السيوطسي في ، الجامع الصغير ، و ، فيض القديسر ٣/٩٠ و وقال في فيض القديسر : وقال افيشسي : وفيه من لم أعرفهم ورواه الدارقطني في ، الأفراد ، وأخرجه أبو الطاهر المخلص في السادس من حديثه و ، محاضرة الأوائل ص ١٤٨ ، و ، تنزيسه الشريعسة ٢/٣٧٧ - ٣٧٨ ، قال الألباني في ، فضعيف الجامع ٢/٣٧٧ ، موضوع .

<sup>(</sup>۳)، مجمع الزوائد ۹/۱۶۸ و عن أبى ذر، وعن ابن عباس وعن عبالله بن الزبير و و المعجم الكبير للسطباني ۳۷/۳ و ۳۸ و و الدر المنشور ۳/۳۳۱ و وابن أبى ۳۷/۳ و ۳۸ و و الدر المنشور ۳/۳۳۱ و وابن أبى شيبة فى و مصنفه ۱/۲۱، ۵۰۱ و و الحلية ۲/۳۰۱ و و ابن عدى ٤/١٥١٤ .

#### الثالث عشر

# في إِخْبَارِهِ عَيْلِيَّةٍ أَنَّهُمْ سَيَلْقُونَ بعده أَثَرَةٍ والحَتَّ عَلَى نصرتهمْ ومُوالاَتِهِمْ

رَوَى ابْنُ مَاجَةً ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِىَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكَ : ﴿ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ الْحَتَارَ الله لَنَا الْآخِرَةَ ﴿ على الدنيا ﴾(١) ، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةَ وَشِدَّةً وَتَطْرِيدًا فِي الْبِلاَدِ ، حتى يَأْتِي قومٌ مِنْ هَهْنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَشِدَّةً وَتَطْرِيدًا فِي الْبِلاَدِ ، حتى يَأْتِي قومٌ مِنْ هَهْنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ ، وَأَصْحَابُ رَايَاتٍ سُودٍ فَيَسْأَلُونَ الحق فَلا يُعْطُونَهُ مَرَّتَيْنِ ، أو ثلاثًا ، فيقاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ ، فَيُعْطَوْنَهُ مَرَّتَيْنِ ، أو ثلاثًا ، فيقاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلاَ يَقْبَلُونَهُ حتى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَوُهَا عدلاً ، كَا فَيْفَاتُ ظلمًا ، فمنْ أَدْرَكَ ذَلِك اليومَ فلْيَأْتِهِمْ ، ولو حَبُوا على الثَّلْج ﴾(١) .

#### الرابع عشر

فى وَعْدِ الله عزَّ وجلَّ نبيَّهُ عَلِيْكُ قال : وعدنى رَبِّى عزَّ وجلَّ فى أهل بيتى مَنْ أَقرَّ منْهمْ بالتَّوحيدِ ، ولِي بِالبلاغ ألاَّ يُعَذِّبهُمْ .

### الخامس عشر في بيان من هم أهل البيت ؟

قَالَ الله سُبْحَانَهُ وتعالَى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ (") أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (ن) .

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وابنُ جَرِيرٍ ، والطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالْحَاكِمُ وصحَّحَهُ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ في « السُّنَنِ » مِنْ طُرُق ، والطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، والحَاكِمُ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى وَالْلَهَ بْنَ الْأَسَقَعِ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةً كَانَ في بَيْبِهَا عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ ، عَلَيْهِ عَنْ مَنْ مَ مَنَامَةٍ لَهُ ، عَلَيْهِ ، قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةً كَانَ في بَيْبِهَا عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ ، عَلَيْهِ ، قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةً كَانَ في بَيْبِها عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ ، عَلَيْه

<sup>(</sup>١) عبارة ، على الدنيا ، زيادة من ، المستدرك ؛ / ٤٦٤ ، .

<sup>(</sup>٢) ٪ المستدرك للحاكم ٤ / ٤٦٤ ، وقال الذهبي : موضوع .

 <sup>(</sup>٣) الرجس: قيل: هو الشك ، وقيل: العذاب. وقيل: الإثم. قال الأزهرى: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٣٣ .

كِسَاءٌ خَيْبَرِى ، فجاءَتْ فَاطِمةُ رَضِى الله عَنْهَا بِبُرْمَةٍ (١) فِيهَا خَزِيرَةٌ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ ؛ وَادْعَى زَوْجَكِ ، وَابْنَيْكِ ، حَسَنًا ، وَحُسَيْنًا » ، فَدَعَتْهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَأْكُلُونَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولَ الله عَلِيَّةُ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ فَأَخذَ رَسُولَ الله عَلِيَّةُ بِفَضْلَةِ إِزَارِهِ ، فَعَشَّاهُمْ إِيَّاهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الكِسَاءِ ، وَأَوْمَا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، النَّيِّ عَلَيْهُ مِنْ الكِسَاءِ ، وَأَوْمَا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الكِسَاءِ ، وَأَوْمَا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ هَا فُولَ اللهِ عَنْهُمُ الرِّجْسَ ، وَطَهَرْهُمْ تَطْهِيرًا ، قُلَلَ : ﴿ اللَّهُمَّ هَا لِهُ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ ، وَطَهَرْهُمْ تَطْهِيرًا ، قَالَهَا فَلاَثَ مَرَّاتٍ » (١٠) .

وَفِى رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْهَا ، فَأَلَقَى رَسُولُ الله عَلِيَّةِ عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَذَكِيًّا ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ مَٰوُلَاءِ أَهْلُ مُحَمَّدٍ ﴾ وفي لفظ : ﴿ آل محمد ﴾ وفي رواية : ﴿ فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد ، كَمَا جَعَلْتُهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، قالتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، فَرَفَعْتُ الكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدَى لَا ٢١٢ ظ ] مَلَمَةً رَضِيَ الله تعالَى عَنْها ، فَرَفَعْتُ الكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدَى لَا ٢١٢ ظ ] وقالَ : إنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ﴾ أن .

وَفِي رِوَايَةٍ لاَبْنِ مَرْدَوَيْهِ عَنْها : ﴿ وَفِى الْبَيْتِ سَبْعَةٌ : جَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَعَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ ، قَلْتُ يَا رَسُولَ الله : أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ؟ ، قَالَتُ سَنُ وَالْحُسَنِينُ ، وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ ، قَلْتُ يَا رَسُولَ الله : أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ؟ ، قَالَتُ سَالًا » (°) .

وفى رِوَايةٍ : ﴿ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي فِي السَّتَرِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، وَأَنَا مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ : إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ : فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ الله ، قال : ﴿ أَنْتِ عَلَى مَكَانَكِ ، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) البُرمة : القدر مطلقا ، وجمعها برام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجماز واليمن ٥ النهايسة ١ / ١٢١ مادة : برء » .

 <sup>(</sup>۲) الخزيرة : لحم يُقطع صغاراويصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهى عصيدة ، وقيل : هى حسا من دقيق ودسم ، وقيل : إذا كان من دقيق فهى حريرة ، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة . ٥ النهاية لابسن الأثير / ٢٨ مادة خزر ٥ .

<sup>(</sup>۳) ، الدر المنشور في التفسير المأثور للسيوطي ٥/ ٣٧٦ ، و ٥ مسند أبي يعلى ٣٨٣/١٢ ـ ٣٨٤ برقم ٦٨٥١ ، وأحرب وأخرجه البخارى في ١ التاريخ الكسير ٢/ ٦٩ ـ ٧٠ و ١ مجمع الزوائد ٩ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ، وقسال : رواه أبويعلى ، وكذا ه أبو يعلى ٧٠٢١ ، و ه ابن جرير الطبرى ٢٠ / ٢٢ ، ٧ ، و ٥ المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٤٧ برقم ٢٦٦٥ . .

 <sup>(</sup>٤) • الدر المنثور ٥/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧ • و • سند أبو يعلى ١٢ / ٤٥٦ برقم ٧٠٢٦ • إسناده ضعيف ؛ لضعف على بن زيد .
 و • المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٤٧ برقم ٢٦٦٤ • .

<sup>(</sup>۰) ۱۰ ابن جریر الطبری ۲۰ / ۲۲ / ۳ ۱ و ۱ المعجم الکبیر للطبرانی ۳ / ۶۹ برقـم ۲۹۶۸ ۵ ورواه أحمد ۲ / ۲۹۲ و ۲۹۸ و ۲۰۶۶ و ۳۲۳ و ۱ الترمذی ۳۹۹۳ ۵ بسند اخر وقال حسن صحیح .

وَفِي حَدَيْثِ وَاثِلَةَ ﴿ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْنِكَ ؟ ، قَالَ : أَنْتِ مِنْ أَهْلِي ﴾(١) . وفي رِوَايَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا : خَرَجَ رَسُولُ الله غَدَاةً ، وَعَلَيْهِ مِرْطَّ (١) مُرَجُّلُ (١) مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسنُ وَالْحُسنَيْنُ فأدخلهُمَا مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ ، فَأَجْلَسَ مِنْ اللهِ عَلَى عَنْ يَمِينِهِ ، وَجَلَسَتْ فَاطِمَةً عَنْ شِمَالِهِ ﴾(١) .

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالطَّبَرانِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : نَزَلَتْ هَاذِهِ الْآيَةُ فِي خَمْسَةٍ : • فِيَّ وَفِي عليٍّ ، وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وحُسين ﴿ إِنْمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٥٠ .

ُ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ مُرْدَوَّيْهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيَّهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَى بَابِهَا يَقُولُ : وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ البَيْتِ وِيُطَهِّرُكُم تَطْهِيرًا (٢٠) ، انتهى .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَ الطَّبَرانِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنه ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ﴾ (\* .

وفِي لَفْظِ الطَّبَرَانِيَّ : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ بِالْمَدِينَة لَيْسَ مِنْ مُرَّةٍ يَخرجُ إِلَى صَلَاةٍ الغَدَاةِ إِلَّا أَتَى بَابَ عَلِيّ ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى جَنْبَي البَابِ ثُمَّ قالَ : ﴿ الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةَ ﴿ إِنَّمَا يُوِيدُ الغَدَاةِ إِلَّا أَتِي بَابَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>۱)) ، المعجم الكبير للطبراني ٣ / ٥٠ برقم ٢٦٧٠ ، ورواه ، ابن حبان ٢٢٤٥ ، و ، الحاكم ٣ /١٤٧ ، وصححه الشيخين ، وقال الذهبي على شرط مسلم وانجمع ٩ /١٦٧ ، .

<sup>(</sup>٢) المرط من صوف وربما كان من خز أو غيره ه النهاية ٤ / ٣١٩ مادة مرط . .

<sup>(</sup>٣) مرجــل ومرحــل : فالجيم معنــاه أن عليها نقــوسا تمشــال الرجــال ، والحاء معنــاه : أن عليها صُور الرجــال ه النهاية ٤ / ٣١ مادة مرجل ه .

<sup>(</sup>٤) آخرجه ابن جرير الطبرى: في و جامع البيان ٢٢ / ٧ و والقطيعي في زوائده على و الفضائل و ١٤٠٤ من طريق عبد الكريم بن أبي عمير بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وعبدالكريم فيه جهالة لكنه توبع . و و الطبراني في الكبير ٢٣ / ٣٣٣ برقم ٢٦٨ و و ورواه الترمذي ٣٩٦٣ وقال حسن صحيح وأخرجه بنحوه أحمد في و المسند و ٤ / ١٠٧ و في و الفضائل و ٩٧٨ و و ابن أبي شيبة ١٢ / ٧٧ – ٧٧ و و الطبراني الكبير ٢٣ / ١٦ و و من طريق محمد بن مصعب و و الطبراني :٢٦٧ و و و الحاكم ٣ / ١٤٧ و والبيهقي في و السنن و ٢ / ٢٥ من طريق بشر بن بكر التفيسي وصحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي وأخرجه ابن جرير الطبرى ٢٢ / ٦ – ٧ ، وأخرجه ابن حبان في تقريب صحيح ابن حبان د / ٢٣٤ ـ ٣٣٤ حديث ٢٩٧٦ وانظر : و موارد الظمآن ٢٢٤٥ و و مسلم ٤ / ١٨٨٢ خديث ٢٤٢٤ و .

<sup>(°)</sup> ابن جویر الطبری مجلد ۱۰ جـ ۲۲ / د عن أبی سعید و ۱ المعجم الکبیر للطبرانی ۲۲ / ۲۶۹ حدیث ۵۰۳ ورواه ۱ أبو یعلی ۱ / ۳۱۹ وهو ضعیف بسبب عطیة العوفی .

<sup>(</sup>٦) ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢٤٩ . .

<sup>(</sup>٧) في ٥ ابن جرير الطبري ١٠ / ٢٢ / ٦ ٥ ٥ رابطت المدينة سبعة أشهر ، على عهد النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ٥ الحديث .

<sup>(</sup>۸) ه ابن جرير الطبرى ۱۰ / ۲۲ / ۳ ه .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : شَهِدْنَا رَسَولَ اللهِ عَلَيْكُمْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ بَابَ عَلِيٍّ عَنْد وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، فيقولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَابْنُ جَرِيزٍ ، وَابْن المُنْذِرِ وَحَسَّنَهُ ، وَابْنُ جَرِيزٍ ، وَابْن المُنْذِرِ وَحَسَّنَهُ ، وَالْحَاكِمُ وصحَّحَهُ ، عَنْ أَنس رَضِى الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَمُرُّ بِبَابٍ فَاطِمَةَ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ : الصَّلَاةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ بِبَابٍ فَاطِمَةً إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٢) .

وَرَوْى مُسْلِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّهُ تَعالَى عنْه ، قِيلَ لَهُ : ﴿ سَلْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَلَيْسَ ﴾('' نِسَاوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ ولكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . ﴿ قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ ﴾('' ) و آل عَلِيٍّ ، وَ آلُ عَقِيلِ ، وَ آلُ جَعْفَرَ ، وَ آلُ عَبَّاسِ ('' ) و انتهى .

#### السادس عشر [ ۲۱۳ و ] في تعظيم السلف لأهل البيت

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي ﴿ غَزْوَةِ خَيْبَر ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَ عَنْهَا ، أَنَّ أَبَا بَكُر قَالَ لِعَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمَا : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّا لَّهُ أَحَبُ إِلَى أَنْ أُصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ﴾(٧) .

وَرُوى ...... (^) عَنْ عُمَر أَنَّه قالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِي الله تعالَى عنْهمما ﴿ وَاللَّهِ لِإِسْلَامُكَ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) ه ابن جریر ۱۰/۲۲/ ۵ و ه الدر المنثور ۵/۳۷۸ . .

 <sup>(</sup>۲) الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ٥ / ٣٧٧ ، و ه ابن جرير ١٠ / ٢٢ / ٦ ، و ه المعجم الكبير للطبراني ٣ / ٥٠ برقم
 ٢٦٧٣ ، ورواه البزار ، قال في ه المجمع ٩ / ١٦٧ ، وفيه : بكير بن يُعيى بن زبان وهو ضعيف ، ونسبه إلى الأوسط فقط وقال ٩ / ١٦٨ فيه عطية ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) ليد بن أرقم الأنصاري أبو عمرو ، مات سنة خمس وستين .

ترجمته في : • الثقات ٣ / ١٣٩ • و • طبقات ابن سعد ٦ / ١٨ • و • طبقات خليفة ت ٥٩٤ ، ٩٣١ • و • السير ٣ / ١٦٥ • و • التاريخ الكبير ٣ / ٣٨٥ • و • الإصابة ١ / ٢٠٩ • و • أسد الغامة ٢ / ٢١٩ • و • تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١ / ١٩٩ • و و • تغذيب الكمال ٤٥٠ • و • شذرات الذهب ١ / ٧٤ • .

<sup>(</sup>٤) كلمة ٥ أليس ٥ زيادة من ٥ مسلم ٥ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرين زيادة من و مسلم و .

<sup>(</sup>٦) • الدر المنثور ٥/ ٣٧٨ • و • المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٥٠ ، ٥١ برقم ٢٦٧٢ • و • صحيح مسلم ٤ / ١٨٧٣ برقم ٢٤٠٨ • كتاب فضائل الصحابة ٤٤ باب ٤ بتحقيق عبدالباق و • الشفا للقاضي عياض ٢/ ٣٧ ، ٣٨ • .

<sup>(</sup>V) • صحیح البخاری ٥ / ۱۷۸ • كتاب المغازی و • الصواعق المحرقة للهیتمی ۲۳۸ • و • شرح الزرقانی ٧ / ٨ • .

<sup>(</sup>٨) بياض بالنسخ .

أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبّ إلى مِنْ إسْلَامِ ابن الخَطَّابِ ١٠١٠ .

وَرَوَى البُخَارِئُ فِي ﴿ غَرُوةِ ابْنِ الزُّبَيْرَ ﴾ قالَ : ذهبَ عَبْدُ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِي الله تعالَى عنها ، وَكَانتُ أَرَقَ شيءٍ عليهمْ عنهما ، مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، وَكَانتُ أَرَقَ شيءٍ عليهمْ لقرابتهمْ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ﴾ .

وَرَوَى ....(٢) رزين بن عبيد ، قال : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمَا ، فَأَتَى وَرُوَى أَنْ الْعُابِدِينَ بنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمْ ، فقالَ لَهُ العَبَّاسُ : مَرْحَبًا بِالْحَبِيبِ ابْنِ الْحَبِيبِ ابْنِ الْحَبِيبِ ابْنِ الْحَبِيبِ ابْنِ الْحَبِيبِ اللهُ تعالَى عَنْهُمْ ، فقالَ لَهُ العَبَّاسُ : مَرْحَبًا بِالْحَبِيبِ ابْنِ الْحَبِيبِ ابْنِ

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قَالَ : صَلَّى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، عَلَى جَنَازَةِ أُمِّهِ ، ثُمَّ قُرِّبَتُ لَهُ بَعْلَتُهُ لِيَرْكَبَهَا ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ بِرِكَابِهِ فَقَالَ زَيْدٌ : خَلِّ عَنْهُ يَا ابْنَ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ هَلَكَذَا و أُمْرِنَا أَنْ (\*) نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا ، فَقَبَّلَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ : وَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ أَبْتِ يَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ : وهكذا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بَلْقِينٍ نَبِينًا (\*) .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمْ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (۱) في حَاجة ، فَقَالَ لِي : إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَأَرْسِلْ إِلَى ، أُواكْتُبْ بِهَا ، فَإِنَّى أَسْتَحْيِى مِنَ اللهِ تَعَالَى إِذْ يَرَاكَ عَلَى بَابِي ا (۸)

و وَقَالَ أَبُو بِكْرِ بِنِ عِياشُ<sup>(١)</sup> ، قَالَ : ﴿ لَوَ أَتَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمْ ،

<sup>(</sup>١) • في الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ٢٣٨ • ما نصه : • وحلف عمر للعباس ــ رضى الله عنهما ــ أن إسلامه أحب إليه من إسلام أبيه لو أسلم ، لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

<sup>(</sup>٢) بياض النسخ .

<sup>(</sup>٣) و الصواعق المحرقة ٢٣٨ . .

<sup>(</sup>٤) ، الصواعق المحرقة ٢٣٨. ه .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق ٢٣٨ ، .

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب الهاشمى ، أمه فاطمة بنت الحسين بن على ، من سادات أهل المدينة ، وعباد أهلها وعلماء بنى هاشم ، مات فى حبس أبى جعفر المنصور بالهاشمية . له ترجمة فى : • الثقات ٧ / ١ • و • التهذيب ٥ / ١٨٦ • و • مشاهير علماء الأمصار ٢٠٥ ت ٩٩٣ • .

<sup>(</sup>٧) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى القرشي من الخلفاء الراشدين المهديين ، الذي أحيا ما أميت قبله من السنن وسلك مسلك من تقدمه من الخلفاء الأربع ، أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، كان مولده سنة إحدى وستين في السنة التي قتل فيها الحسين بن على ، كنيته أبو حفص ، مات سنة إحدى ومائة ، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت خلافته مثل خلافة أبي بكر الصديق سواء ــ رضى الله عنهم أجمعين ـ. في العافية .

ترجمته \_ رضى الله عنه \_ في : و الجمع ١ / ٣٣٩ ه و و التهذيب ٧ / ٤٧٥ ه و و التقريب ٢ / ٥٩ ه و و الكلشف ٢ / ٢٧٥ » . ( ) و الصواعق المحرقة للهيتمي ٢٣٨ ه و و الشفا لعياض ٢ / ٣٩ ه .

<sup>(</sup>٩) في النسخ • وعنِ ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ • و • والتصويب من الشفا لعياض ٢ / ٤٠ • .

وأبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى الحناط ، المقرىء ،أحد الأعلام واسمه شعبة . قال أحمد : صدوق ثقة قال الأنطاكي مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثتين ، وله ست وتسعون سنة ، أخرج له البخارى والأربعة . • شرح الشقا لعلى القارى ٢ / ٨٧ .

بحاجة لَبَدَأْتُ بِحَاجَةِ عَلِى قَبْلَهُمَا لِقَرَايَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أُوْرَدَ الثَّلَاثَةَ القَاضِي فِي ﴿ الشِّفَاءِ ﴾ انتهى . وروى ......('' عَنْ فاطِمَة بِنْتِ عَلِى بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأَخْرَجَ مَنْ عِنْدَهُ ، وَقَالَ يَا بِنْتَ عَلِى ، وَاللهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبِ إِلَى مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ﴾ ('') .

وَفِى الْمُجَالَسَةِ لِلدِّينَورِى : أَنَّ أَبَا عُثْمَانِ النَّهْدِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، كَانَ مِنْ مَسَاكِينِ الكُوفَةِ فَلَمَّا قُتِلَ النَّهُ لِيهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وقَالَ : لَا أَسْكُنُ بَلَدًا قُتِلَ فِيهِ ابْنُ بَنت رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ ، .

وَفِي ﴿ الشَّفَاءِ ﴾ : أَنَّ مَالِكًا لَمَا تَعَرَّضَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ () ، وَالِي الْمَدِينَةِ . ﴿ وَنَالَ مِنْهُ مَا نَالَ ، وَحُمِلَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ دَحَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّى جَعَلْتُ ضَارِبِي فِي حِلِّ ، فَسُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ خِفْتُ أَنْ أَمُوتَ فَأَلَّقَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَأَسْتَحْيِي مِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ جَلِّ ، فَسُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ خِفْتُ أَنْ أَمُوتَ فَأَلَّقَى النَّبِيَ عَلَيْكُ فَأَسْتَحْيِي مِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ بَعْضُ آلِهِ النَّارَ بِسَبِبِي ﴾ () .

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٢) • الصواعق المحرقة للهيتمي ٢٣٨ ه .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس ، فهو ابن عم أبى جعفر المنصور بقول بعضهم له : إنه لا يهى الإيمان لبيعتكم شيئا ؛ لأن يمين المكره لا تلزم فغضب جعفر ودعاة وجرده . • شرح الشفا للقارى ٢ / ٨٧ ،

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الشفا للقاضي عياض ٢ / ٥٠ ٥ .

### الباب الثالث ف عَدد أولاده علية

/ وَمَوَالِيدِهِمْ ، ومَا اثُّغِقَ عَلَيْهِ منْهُم ، ومَا اخْتُلِفَ . [ ٢١٣ ط ]

جُمْلَةُ مَا اتَّفِقَ عَلَيْهُ سِتَة : اثْنَانِ ذَكُور : القَاسِمُ وَإِبْرَاهِيمُ ، وأَرْبَعُ بَنَاتٍ : زَيْنَبُ ورُقَيَّةُ وأُمَّ كُلُنُومٍ وفَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمْ . وكلّهُنّ أَدْرَكُنَ الإسْلَامَ ، وهاجَرْنَ مَعَهُ عَلِيْظِيّ وَعَلَيْهِنّ (١٠ . وَلَقُهُمْ وَالْمُشْهُورُ : خِلَافُه .

قال ابْنُ إِسْحَاق : كَانَ لَهُ : الطَّيْبُ والطَّاهِرُ أَيضًا ، فيكونُ عَلَى هَـٰذَا جملتهُمْ أَربَعَة ذَكُورٍ ، وأربع إنَاثِ(٢) .

وقالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ<sup>(٣)</sup> . فيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عنْه برجَالٍ ثِقَاتٍ ، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ غَيْرِ إِبْرَاهِيمِ : القَاسِمُ وعَبْدُ اللهِ ، وَهُوَ قُوْلُ أَكْئِرِ أَهْلِ النَّسَبِ .

وَقَالَ الدَّارِقُطِنِي : وَهُوَ الأَثْبَتُ ، وصحَّحَهُ الحَافظُ عبدُ الْغَنِي المَقْدِسِي ويُسَمَّى : بالطَّيْبِ ، وَالطَّاهِرِ ، لأَنَّهُ ولد بعْد النَّبُوَّةِ ('' . وقيلَ : الطاهر والمطيب غير عبد الله فيكون على هذا جملتهم خمسة ذكور .

وقيلَ : كَانَ لَهُ عَلِيْكُ الطَّيْبُ والمُطَيَّبُ ، وُلِدَ فِي بَطْنِ<sup>(٥)</sup> . والطاهِرُ والمطهَّرُ وُلِدَ فِي بَطْنِ<sup>(١)</sup> . فيكونُ عَلَى هَـٰذَا جملتهمْ أَحَدَ عَشَرَ<sup>(٧)</sup> .

قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ : وُلِدَ أُوْلَادُهُ عَلِيْكَ كُلُّهُمْ \_ غَيْرِ السَّيَّد إِبْرَاهِيمَ صلّى الله عليه وسلّم \_ قَبْلِ الإسْلَامِ ، ومَاتَ البَنُونَ قَبْلَ الإسْلَامِ ، وهُمْ يَرْتَضِعُونَ ، وتقدّم في قولٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ وُلِدَ بَعْدَ النّبُوّةِ ، فلذلك سُمَّى بالطَّيْبِ والطَّاهِرِ فَتَحَصَّلَ لنا مِنْ مجمُوعِ الأَقْوَالِ سبعةُ ذُكُورٍ ، اثْنَانِ متّفَقَّ النّبُوّةِ ، فلذلك سُمَّى بالطَّيْبِ والطَّاهِرِ فَتَحَصَّلَ لنا مِنْ مجمُوعِ الأَقْوَالِ سبعةُ ذُكُورٍ ، اثْنَانِ متّفَقَّ

<sup>(</sup>١) سيرة ٥ ابن سيد الناس ٢ / ٣٦٣ \_ ٣٦٤ ه .

<sup>(</sup>٢) • شرح الزرقاني على المواهب ٣ /١٩٣ ، و • السيرة النبوية • المسمى : عيون الأثر لابن سيد الناس ٢ /٣٦٣ ، .

<sup>(</sup>٣) الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير الأُسدى المدنى قاضيها أبو عبد الله بن أبى بكر ثقة حافظ علامة بالنسب ، مات سنة ست وخمسين ومائتين ، شرح الزرقاني ٣ / ١٩٣ ،

<sup>(</sup>٤) القاسم وعبد الله وإبراهيم ، والأربع بنات راجع : ٥ عيون الأثر ٢ / ٣٦٣ ٥ لابن سيد الناس .

<sup>(</sup>٥) أى توأمين

<sup>(</sup>٦) ذكره صاحب ٥ الصفوة ٥ ابن الجوزى ، وكذا ابن البرق في ٥ تاريخه ٥ .

<sup>(</sup>۷) ه شرح الزرقاني ۲ / ۱۹۳ ه .

عليهِمَا : القَاسِمُ وَإِبْرَاهِيمُ ، وخَمْسَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِمْ : عَبْدُ اللهِ ، وَ الطَّيْبُ ، والمُطيّبُ ، والطُّاهِرُ ، وَالْمُطَهّر .

والأَصَحُّ قَوْلُ الجُمْهُورِ (١) أَنَّهُمْ ثَلَاثَةٌ ذُكُورٍ : القَاسِمُ وَعَبْدُ اللهِ وَإِبْرَاهِيمُ وأَرْبَعُ بَنَاتٍ (٢) مُتَفَّقٌ عَلَيْهِنّ ، وَكُلُّهُن (٢) مِنْ خَدِيجَةَ بنْتِ تُحَوَيْلِهِ (٢) إِلَّا إِبْرَاهِيمَ ، فَمِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ (٩) .

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرُو: كَانَتْ سَلْمَى مَوْلَاةً صَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ المطَّلِبِ قَابِلَةُ خَدِيجَةً فِى أَوْلَادِهَا ، وَكَانَتْ تَعُقُ عَنْ كُلِّ عُلَامٍ بِشَاتَيْنِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ بِشَاةٍ ، وَكَانَ بَيْن كُلِّ وَلَدَيْنِ لَهَا سَنَة ، وَكَانَتْ تَسْتَرضِعُ لَهُمْ وَتُعِدُّ \_ بضم الفَوقيَّة وكسْر العَيْن المهملَةِ \_ ذَلكَ قبْل وِلَادتِهَا \_ بكسْر الواو \_ وأكبَرُ بَنَاتِهِ عَلَيْهُا السَّلَامُ ، كَما ذَكرهُ الجُمْهُورُ .

وقال الزبير بن بكار وغيره : رقية عليها السلام . والأول : أصح .

وَقَالَ الزَّبَيْرُ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ عنْه رَحِمهمَا الله تعالَى . وُلِدَ لَهُ عَلَيْكُ : القَاسِمُ وهُوَ أَكْبُرُ وَلَدِهِ ، ثُمَّ زَيْنَبُ ، ثُمَّ عَبْدُ اللهِ ( ) وَكَانَ يُقَالُ لهُ : الطَّيْب ويقالُ لهُ : الطَّاهِر ، وُلِدَ بعْد النَّبُوّة ، ثُمَّ أُمِّ كُلُنُوم ، ثمَّ فَاطِمة ، ثُمَّ رُقَيَّة هكذَا الأُوّل فَالأُوّل ، ثم ماتَ القاسِمُ بمكة ، وهوَ أوّلُ ميّتٍ ماتَ ولا وَلَد رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، ثمَّ مَاتَ عَبْدُ اللهِ أَيضًا بمكَّة ( ) .

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ : للنَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها : زَيْنَب ورُقَيَّة وأُمَّ كُلْنُوم وَفَاطِمة والقَاسِم ، وبهِ كانَ يُكْنَى ، والطَّاهِرُ والطَّيْبُ ، فأمَّا القَاسِمُ والطَّيْب والطَّاهِر ، فَمَاتُوا

<sup>(</sup>١) و السيرة النبوية لابن سيد الناس ٢ / ٣٦٤ . .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، والأربع البنات ، والمثبت من ، شرح الزرقاني ٣ / ١٩٤ ، .

 <sup>(</sup>٣) وذكر ٥ كلهن ٥ بدلا من ٥ كلهم ٥ تغليبا للإناث لفصلهن ، أو نظرا إلى أن أولاد جمع كاق ، فلا يضر عوده على الذكور نحو :
 قامت الرجال بمعنى : الطائفة .

 <sup>(</sup>٤) حديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزى زوجة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، توفيت بمكة قبل الهجرة ، ماتت بعد أبي طالب بثلاثة أيام ، وأولاد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ منها كلهم ، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية .

ترجمتها: \_ رضى الله عنها \_ ف: و مغازى الزهرى ٤٢ \_ ٥٥ و و مغازى ابن إسحاق ٢٤٣ ه و و سيرة ابن هشام ه على هامش الروض الأنف ٤ / ٢١١ \_ ٢١٥ و و الاستيعاب ٤ / ١٨١٧ \_ ١٨٢٥ ه و و نسب قريش ٢٣٠ \_ ٢٣١ ه و و التاريخ الصغير ١٨١٧ - ٢١١ ، و و البريخ السيرة ق ١ / ١٣٦ ه و و تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣٤١ \_ ٣٤١ ه و و السمط الثمين ١١ / ٢١ ه و و نهاية الأرب ١٠ / ١٧٠ \_ ١٧٠ ه و و سير أعلام النبلاء ٢ / ١٠٩ ، و و تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٦٢ ه و و الإصابة ٤ / ٢٦٢ ه و و تاريخ الخميس ١ / ٢٦٢ \_ ٥ و و السيرة الحلبية ٣ / ٢١٣ ه و و شذرات الذهب ١ / ١٣٤ ه و و أزواج النبي وأولاده لأبي عبيدة ٤٥ \_ ١٦ ه و و الثقات ٣ / ١١ ه و و الطبقات ٨ / ١٤ ، ٥ ه و و تاريخ الصحابة ٩٢ تو ٩٠ .

 <sup>(</sup>٥) هي مارية بنت شمعون أهداها المقوقس القبطي ، صاحب الإسكندرية في سنة سبع من الهجرة ، وأم سيدنا إبراهيم ، وكانت من قرية صفن من كورة أنصا ، أو أنصنا بمصر ، وتوفيت في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة ، ودفنت بالبقيع .

راجع و طبقات ابن سعد ه و و السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للطبري ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) ٥ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣ / ١٩٥ ٥ .

<sup>(</sup>٧) ه المرجع السابق ٣ / ١٩٤ ه .

<sup>(</sup>٨) ٥ عيون الأثر لابن سيد الناس ٢ /٣٦٣ ٥ و ٥ سيرة ابن هشام ١ / ٢١٤ ٥ و ٥ السيرة لابن كثير ٤ /٣٠٧ ٥ .

فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وأَمَّا بَنَاتُهُ عَلِيَّةً / فَهُمْ كُلُّهُنِّ أَذْرَكُنَ الْإِسْلَامَ وَأَسْلَمْنَ ،

وهَاجَرْنَ مَعَهُ(١) .

قَالَ ٱبُو عَمْرٍو : قَالَ عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الجُرْجَانِيِّ : أَوْلَادُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّكِ : القَاسِمُ ، وَهُوَ اكْبَرُ وَلَدِهِ • ثم زينب • (\*) .

قال ابن الكلبى: زينب، ثم القاسم، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، ثم عبدالله، وكان يقال له: الطيب والطاهر (٢)

هَـٰذَا ذِكْرُهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، وسيأْتِى ذكرهُمْ علَى سَبيلِ التَّفْصِيلِ فِى ٱبْوابِ ذِكْرِهِمْ . وقال بعضُهمْ :

> فأوّلُ وُلْدِ الْمُصْطَفَى الفَاسِمُ السِرَّضِيّ وزَيْسَنَبُ تَتْلُوهِا رُقَيْسَةُ بَعْدَهَا كَذَا أَمِّ كُلْثُسوم تُعسد وبعدَهَا هُوَ النَّسَبُ الْمَيْمُونُ وَالطّاهِرُ السرّضى وكلّهُم كانسوا لهُ مِنْ خَدِيجَة مِنَ المُرْأَةِ الحسناء ماريسة فَقُسلْ

به كنيسة المختسازِ فَافْهَسمْ وحَصِّلًا وَفَاطِمَةُ الزَّهْسرَاءُ جاءَتْ عَلَسَى الْسَوَلَا فِي الْإِسْلَامِ عَبْسَدُ اللهِ جاءَ مُكَمِّسَلَا فِي الْإِسْلَامِ عَبْسَدُ اللهِ جاءَ مُكَمِّسَلَا وقَدْ قِيسَلَ ذَا فِي غَيْسِرِهِ فَتَمَثَّلَلَا وَقَدْ جَاءَ إِبْرَاهِيسَمُ في طَيْبَسَة تَلَا وَقَدْ جَاءَ إِبْرَاهِيسَمُ في طَيْبَسَة تَلَا عليهِسمْ سَلَامُ اللهِ مِسْكَسا ومنسولا عليهِسمْ سَلَامُ اللهِ مِسْكَسا ومنسولا

[ 9 4 1 2 ]

#### تنبيــات

الأوّل: نَقَل ابْنُ الْجَوْزِى فِ ﴿ التّحقِيقِ ﴾ عنْ أَبِي بكرِ بنِ البرقِي قالَ : جميعُ أَوْلَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ خَدِيجَةَ سَبْعَةٌ ، ويقالَ : ثَمانِيةٌ : القَاسِمُ والطَّاهِرُ والطَّيْبُ وإبْرَاهِيمُ وزَيْنَبُ ورُقَيَّةُ وأمّ كُلْنُومٍ وفَاطِمَةُ .

قَالَ فِي ﴿ العيونِ ﴾ لَوْلَا أَنَّهُمْ سبعةً أَوْ ثَمَانِيَةٌ لقُلْت : إِنَّ ذَلِكَ مِنَ النَّسَّاخِ وهَـٰذَا شيءٌ غريبٌ ، وهُوَ وَهُمَّ إِمَّا مِنَ الْبَرْقِي . وأمَّا مِنْ غَيْرِهِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَعَلَّهُ أَرَادَ آخَرَ مِنْ خَدِيجَةَ يَقَالُ لَهُ : إِبْرَاهِيمٍ .

فالجواب : أنَّ هَـٰذَا لَا يُعْرِف ، ويَدفَعُ هذَا قُولُ جميعِ أُوْلَادِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ مِنْ خَدِيجَةَ ، وَلَا مَزِيَّةَ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَارِيَةَ القبطيّة .

<sup>(</sup>۱) ۵ سيرة ابن هشام ۱ / ۲۱۶ ه .

<sup>(</sup>٢) عبارة ٥ ثم زينب ، زيادة من ، المصدر السابق ٢ / ٣٦٤ ، .

<sup>(</sup>۴) • ابن سيد الناس ٢ / ٣٦٤ ، وفيه أن • هذا هو الضحيح ، وغيره تخليط . . و • نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي ٤٣ ، و • إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى ، وفضائل أهل بيته الطاهرين ، للشيخ محمد الصبان ٨١ .

الثَّانى : رَوَى الْهَيْئُمُ بنُ عَدِيً عنْ هِشَامِ بنِ عُرُوةَ ، عن أَبِيهِ ، قالَ : وَلَدَتْ خديجَةُ رَضِيَ الله تعالَى عَهْا لِلنَّبِيِّ عَبْدًا الْعُزَّى وَعَبْدَ مَنَافٍ والْقَاسِمَ .

قَالَ الهَيْئُمُ قَلَتُ لهشامٍ فَأَيْنَ الطَّيْبُ والطَّاهَرْ ؟ قَالَ : هَـٰذَا مَا وَضَعْتُم أَنْتُم يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، فأمّا أَشْياَخنا فقالُوا : عَبْدَ العُزَى وعبْدَ مَنَافٍ (١) .

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي وَ الْمِيزَانِ ﴾ والحافظُ فِي وَ اللَّسَانِ ﴾ : هذا مِنَ افْتَرَاءِ الْهَيْئُم عَلَى هِشَامٍ .

وَقَالَ أَبُو الْفَرَجَ : الهَيْئَمَ كَذَّابٌ لا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ .

وَقَالَ شَيْخُنَا ابنُ ناصر : لم يُسَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَبْدَ مَنَافٍ ، وَلَا عَبْدَ الْعُزَّى قطّ ، والهَيْثُمُ كَذَّبَهُ البُخَارِىّ ، وأَبُودَاوُدَ وَالعجلِيّ (٢) .

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لا يَجُوزُ الاحْتجاجِ به ، وَلَا الرَّوَايَةُ عنه إِلَّا عَلَى سبِيلِ الاعْتِبَارِ . وَذَكَرَهُ ابنُ السَّكَنِ ، وابْنُ شَاهِينَ ، وابْنُ الْجَارُودِ وغيرُهُم في الضَّغَفَاءِ .

وقالَ فِي و المُوْرِدِ ("): لا يُجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ هَاذِهِ التَّسْمِية (اللَّبِي عَلَيْكُ وَالنَّبِي عَلَيْكُ وَالنَّبِي عَلَيْكُ وَيَعْمَلُ أَنْ يَكُونَ وُلِدَ هَاذَا الوَلَدُ والنَّبِي عَلَيْكُ مُشْتَغِلِّ بعبادَةِ رَبِّهِ ، أَوْ لِغَيْر ذَلِكَ ، وسمّاهُ بعضُ أهل خديجة بهذَا الاسْمِ / [ ٢١٤ ظ ] مَنْ غَيْر أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلَيْكُ اطلع على تسميته ولم يَرهُ ، أَوْ يَكُونَ أَحَدٌ مَنْ شياطِينِ الإِنْسِ أَو الجِنَّ الْحَتَلَقَ مَنْ غَيْر أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلَيْكُ اطلع على تسميته ولم يَرهُ ، أَوْ يكونَ أَحَدٌ مَنْ شياطِينِ الإِنْسِ أَو الجِنَّ الْحَتَلَق مَنْ غَيْر أَنْ يكونَ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّسُ فِي قَلْبِ ضَعِيفِ الإِيمَانِ ، ويكونَ ذَلِكَ اللَّسُ فِي قَلْبِ ضَعِيفِ الإِيمَانِ ، ويكونَ ذَلِكَ لمَّا وَلِي لَكُ لَكُ اللَّسُ فِي قَلْبِ ضَعِيفِ الإِيمَانِ ، ويكونَ النَّبِي عَلَيْهُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَالِمُهُ ، انتهى . وَرَدّ الطَّحَاوِي فِي النَّيْقِي عَلَيْهُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَالِمُهُ ، انتهى . وَرَدّ الطَّحَاوِي فِي النَّيْقُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَالِمُهُ ، انتهى . وَرَدّ الطَّحَاوِي فِي وَلَا النَّهُ عَمَالُونَ عَلَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتُو مِنْ عَنْ فِيمَا مِنْ عَنْ هِمُنَامُ ، والمُؤْوقَ أَو لَو عَيْرُهُمْ ، مَا نَقَلَهُ الْهَيْتُمُ ، عَنْ هِمْنَامٍ بنِ عُرْوَةً ، ولم يَنْقُلُ أَحَدٌ مِنَ النَّقَاتِ مَا نقله الهَيْئُم عن هِمْنَام .

الثالث: قالَ الإَمَامُ العَلَّامَةُ شَيْخُ الأَطِبَّاءِ .... (١) ابنُ نَفِيسٍ (٧) رَحِمَهُ اللهُ تعالَى لَمَّا كَانَ مَزَاجُهُ عَلِيْكُ إِنَّانًا فَقَط ، لأَنَّ ذَلِكَ إِنَّما يكونُ لِبَرْدِ المزَاجِ

<sup>(</sup>۱) ه شرح الزرقابي ۳ /۱۹۳، ۱۹٤٠ ه.

<sup>(</sup>٢) ه شرح الزرقاني على المواهب ٣ / ١٩٣ ه .

<sup>(</sup>٣) وقال الحافظ: قطب الدين الحلبي في ٥ المورد العذب ٥.

<sup>(</sup>٤) أي بالاسمين اللذين زعمهما الهيثم . • المرجع السابق ٣ / ١٩٤ . .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق . .

<sup>(</sup>٦) بياض بالنسخ .

 <sup>(</sup>٧) ابن النفيس : علاء الدين بن أبى الحزم القرشي ، الملقب : بابن النفيس ، ولد في دمشق أو بالقرب منها حوالي سنة ١٠٧ هـ / ١٠٨٧ م .
 ٢٠٧ هـ / ١٢٠٧ م وانتقل إلى القاهرة حيث طلبت له الإقامة حتى بلغ الثانين من عمره وتوفي بها سنة ١٨٨٧ هـ / ١٢٨٨ م .

ترجمته فى : « مقدمة الرسالة الكاملية ٢٣ » و « النجوم الزاهرة فى وفيات سنة ٦٨٧ » و « مسالك الأبصار ورقة رقم ٢٢٥ ــ ٢٢٦ » و « معجم الأطباء لأحمد بك عيسى ص ٢٩٢ ــ ٢٩٦ » .

ولَا ذُكُورًا فَقَط ، لأَنْ ذَلِكَ لحرارَةِ المرَاجِ ، ولمّا كَانَ مَرَاجُ النِّي عَلَيْكُ مُعْتَدِلًا فيجبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَنِينَ وبَنَاتٍ ، وَبِنُوه ، يجبُ أَلَّا تَطُولَ أَعْمَارُهُمْ ، لأَنْ أَعْمَارَهُمْ إِذَا طَالَتْ بَلَغُوا إِلَى سِنّ النّبُوّةِ ، وحينَئذٍ فَلا يَخُلُو إِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ، أَوْ لَا يَكُونُوا كَذَلِكَ : ولا يجوز أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ، وإلّا لَكَانَ ذلكَ نقصًا في حَقّهِ وإلّا لما كَانَ هَذَا خَاتُم النّبِينَ ، ولا يُجوزُ أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ أَنْبِيَاءِ ، وإلا لَكَانَ ذلكَ نقصًا في حَقّهِ وإلّا لما كَانَ هَوْلا لَكَانَ ذلكَ نقصًا في حَقّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمِلُ النّبِيءَ ، وإلا لَكَانَ أَوْلاَدُهُم أَيضًا أَنْبِياءَ ، وأَمّا بناتُ هَاذًا النّبِي عَلَيْكُ فَيجُوزُ أَنْ تطُولَ أَعمارُهُنّ إِذِ النّسَاءُ لَسْنَ بأَهْلِ النّبُوقِ (١) .

الرّابع: رَوَى ابْنُ الأَعْرابِيِّ فِ و معجمه ، أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها أَسْقَطَتْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ جَنِينًا يُسَمِّى: عَبْدَ اللهِ منْه ، كانتْ تُكْنَى بِهِ ، وَمَدَارُ سَنَدِهِ عَلَى دَاوُدَ بِنِ الْحِبْر ، وهُوَ مَثْرُوكَ ، واتّهمَهُ جَنِينًا يُسَمِّى : عَبْدَ اللهِ منْه ، كانتْ تُكْنَى بِهِ ، وَمَدَارُ سَنَدِهِ عَلَى دَاوُدَ بِنِ الْحِبْر ، وهُوَ مَثْرُوكَ ، واتّهمَهُ جماعة بالوَضْع ، ويرُدُّهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي و سُنَنِهِ ، عَنْ و يحيى بن عباد بن حمزة عن عائشة رضى الله عنها ، (۲) : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَهَا : تَكَنِّى بِابْنِ أَخْتَكِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزَّبَيْر (۲) ، وَيُرْوَى بِالْبِنِكِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المُطَهِّر - بضَمُّ الميم وفتح الطَّاءِ المهمَلَةِ والهاء المشدَّدَةِ - والمُطيُّب مثله .

 <sup>(</sup>١) ه الرسالة الكاملية في السيرة النبوية لابن النفيس ١٨٧ ، ١٨٨ ، بتحقيق وتعليق أستاذنا عبدالمنعم محمد عمر
 ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرين زيادة من ٥ الأدب المفرد ، للبخارى وراجع ٥ آمالى الشجرى ٣٢/٦ ، .

<sup>(</sup>٣) ه المسند ٦ / ١٠٧ ه و ه السنن الكبرى للبيهقي ٩ /٣١٠ ه و ه الجامع الكبير المخطوط ٢ / ٧٤٤ ه .

<sup>(</sup>٤) راجع : ٥ السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ٥ للمحب الطبري ٥١ ــ ٥٢ ، خرجه أبو معاوية .

#### البساب السرابع

ف ذكر سيدنا القاسم ابن سيدنا ومولانا رسول الله عَلَيْهُ .

وَكَانَ الْقَاسِمُ ٱكْبَرَ أَوْلَادِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وبِهِ كَانَ يُكْنَى ، فهوَ أُوَّلُ أُوْلَادِهِ ، وأوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ، وُلِدَ بِمكَّةَ قَبْلِ النَّبَوَّةِ ، ومَاتَ صَغيرًا وقيلَ بَعْدَ أَنْ بَلَغ سِنَّ التَّمْيِيزِ .

قَالَ الزُّبَيرُ بنْ بَكَّارٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بنْ نَضْلَةَ ، عن بعْضِ المَشْيخةِ ، قال : عَاشَ القاسِمُ فَتَّى مَشِي (١) .

و قال مجاهد : عاشَ الْقَاسِمُ سَبْعَ لَيَالِ (٢) ، وخَطَّأَهُ الغَلَابِيُّ (٣) في ذلك .

رُويَ عَنْ مُحمَّدِ بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، قالَ : ﴿ مَاتَ الْقَاسِمُ وَلَه سَنَتَانِ ﴿ ( ) .

وَرُوِى أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ نَحُوه وعنْ / مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ عَاشَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ . [ ٢١٥ و ]

قَالَ المُفَضَّلُ بنُ غَسَّان : ﴿ هَـٰذَ خَطَا ۗ ﴿ .

والصُّوابُ : أَنَّهُ عَاشَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ﴾(٥) .

وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ : و بَلَغَ الْمَشْيَ غَيْرُ أَنَّ رَضَاعَتُهُ لَمْ تَكُمُلْ ١٠٠٠ .

وَاخْتَلَفُوا : هَلْ أَدْرَكَ زَمَنَ النُّبُوَّةِ ؟.

فَرَوَى يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ في ﴿ زِيَادَاتِ الْمَعَازِى ﴾ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الْجُعْفِي ، وهُوَ جَابِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ عَلِي بْنِ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : كَانَ الْقَاسِمُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يَرَكَبَ الدَّابَّةَ ، وَيَسير عَلَى النَّجِيبَةِ ، فَلَمَّا قَبِضَ قَالَ الْعَاصُ (٧) بْنُ وَائِل : لَقَدْ أَصْبَحَ مُحَمَّدٌ أَبْتَرَ ، فَنزَلَتْ : ﴿ إِنَّا عَلَى النَّاسِمَ الْعَطِيّنَاكِ الكَوْقَرَ ﴾ (٨) ﴿ عَوضًا ﴾ (١) عَنْ مُصِيبَتِكَ يا مُحَمَّدٌ بِالْقَاسِمَ . فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ القَاسِمَ مَاتَ بَعْدَ البَعْقِة (١).

وَرَوَى الطَّيْالِسِيُّ ، وابْنُ مَاجَةَ ، والحَرْبِيّ ، عنْ فَاطِمةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ ، عن أَبِيهَا ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) ه شرح الزرقاني ۳ / ۱۹۶ ه .

<sup>(</sup>٢) بأيامها .

<sup>(</sup>٣) المقضل بن غسان الغلابي شيخ ابن أبي الدنيا كما في التبصير . راجع : ٥ شرح الزرقاني ٣ / ١٩٤ ه .

<sup>(</sup>٤) ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٦) ، الروض الأنف للسهيل ١ / ٢١٤ . .

 <sup>(</sup>٧) في ٥ شرح الزرقاني ٣ / ١٩٥ ه ٥ العاصي ٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة الكوثر الآية ١ .

<sup>(</sup>٩) لفظة و عوضا ، زيادة من و شرح الزرقاني ٣ / ١٩٥ . .

<sup>(</sup>١٠) في الإصابة نقلا عن ٥ شرح-الزرقاني ٣ / ١٩٥ ٥ ٥ أنه مات في الإسلام ٥ .

لَمَّا هَلَكَ الْقَاسِمُ ، قالتْ خَدِيجَهُ : يَا رُسولَ اللهِ ، دَرَّتْ لَبَيْنَهُ (١) الْقَاسِمِ ، فَلَوْ كَانَ اللهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يُتِمَّ رَضَاعُهُ ، قالَ : ﴿ إِنَّ تَمَامَ رَضَاعِهِ فِى الْجَنَّةِ ﴾ زَادَ ابنُ مَاجَةَ : ﴿ لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَارَسُولَ الله لهوّن عَلَى ، وَضَالَحُهُ ، قَالَتْ : بَلْ أُصَدُّقُ الله تَعالَى وَرَسُولَهُ (٢) .
 فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِفْتِ دَعَوْتُ الله فَأَسْمَعَكِ صَوْتَه ﴾ . فَقَالَتْ : بَلْ أُصَدُّقُ الله تَعالَى وَرَسُولَهُ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ: وَهَـٰذَا ظَاهِرٌ جِدَّافِي أَنَّهُ مَاتَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ فِي السَّنَدِ: ضَعْفٌ. وَرَوَى الْبُخَارِى فِي ﴿ تَارِيخِهِ الْأُوسَطِ ﴾ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بنِ بِلَالٍ ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ الْقَاسِمَ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ﴾ (٢)

وَرَوَى ابْنُ عَاصِيمٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ « مَا أَعْفِى أَحَدٌ مِنْ ضغطة الْقَبْرِ ، إلا فَاطِمة بنتِ أَسَدِ ، قيل : وَلَا القاسِمُ قالَ : وَلَا الْقَاسِمُ ، وَلَا إِبْرَاهِيمُ ، وكانَ إِبْرَاهِيمُ أَصْغَرِهُمَا .

قَالَ الْحَافِظُ : وَهَاٰذَا وَأَثَرَ فَاطِمَةً بَنْتِ الْحُسَيْنِ يَدُلُّ عَلَى خلافٍ رِوَايَةٍ هِشَامٍ بنِ عُرُوة (١٠).

#### [ تنبيـــه ]

الْحَتُلِفَ فِي الْقَائِلِ ، لَمَّا مَاتَ الْقَاسِمُ ، القائلِ ﴿ إِنَّ مُحَمَّدًا أَبْتَر ﴾ (٥) . فَقِيلَ : العَاص بن وَائِلِ السَّهْمَى ، كَا سَبق ، وجَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ .

وقيلَ : أَبُو جَهْلِ ، وَقِيلَ : كَعْبُ بنُ الأَشْرَفِ .

فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ العَاصِ بنِ وَاتِلِ ، فالعَاصِ لهُ عَقِبٌ ، وهَوُ عَمْرُو ، وهِشَامٌ ، فكيفَ يَثْبُتُ لَهُ البَتْر ، وانقطَاعُ الوَلَدِ ؟.

والجوابُ : أنّ العَاصِ وإنْ كَانَ ذا وَلَدٍ ، فقدِ انْقطعتْ بينَهُ وبينهُمْ ، فليْسُوا بأتباعِ لهُ ؛ لأنّ الإسْلَامَ قد حَجَزَهُمْ عنْه ، فلَا يَرِثَهُمْ ، ولا يَرثُونَهُ ، وهمْ مِنَ أَتَبَاعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُمْ ( ) .

<sup>(</sup>١) لبينة هي تصغير لبنة ، وهي قطعة من اللبن .

 <sup>(</sup>۲) ه شرح الزرقاني ٣ / ١٩٤ ه . و ه الروض الأنف للسهيلي ١ / ٢١٤ ، ٢١٥ ه و ه إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى ،
 وفضائل أهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان ٨٢ ه و ه السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٣٠٧ » .

<sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني ٣ / ١٩٥ • .

<sup>(</sup>٤) ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٥) ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٣٠٧ ، و ، السيرة النبوية لابن سيد الناس ٢ / ٣٦٣ ، .

<sup>(</sup>٦) • شرح الزرقاني على المواهب ٣ / ٢٠٩ » و « السيرة النبوية « عيون الأثر فى فنونُ المغازى والسير » لابن سيد الناس ٢ /٣٦٣ و « الروض الأنف للسهيلي ١ / ٢١٥ » و « السنيرة النبوية لابن كثير ٤ /٣٠٧ » .

#### الباب الخامس

فى بغض مَنَاقِبِ سَيِّدِنَا إِبْراهِيمَ ابن سَيِّدَنَا ومولانا رَسُولِ اللهِ عَيْضَةِ . وفيه أَنُواعٌ :

الأوّل : فى أُمّهِ ، ومِيلادهِ ، وعقِيقَتِهِ ، وتسْمِيَتِهِ ، وفرح رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ . أُمّهُ مَارِيَةُ الْقِبْطِيّةُ بنتُ شَمْعُون ، ذكِرَتْ فى مَنَاقِبِ أُمّهَاتِ المُؤْمِنِين ، فى أَبُوابِ نِكَاحِهِ عَلِيلَةٍ . وُلِدَ فِى ذِى الحَجّةِ ، سنَة ثمانٍ ، بالعَالِيَةِ<sup>(۱)</sup> ، قَالَهُ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيّ .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عبد الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، قالَ : كَانَ رَسُولَ الله عَيَّالِمُ يُعْجَبُ (٢) بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، وكَانَتْ بَيْضَاءِ وجَعْدَة ، (٣) جَمِيلَةً ، فَأَنْزَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحِدُلِي ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا الْإسْلاَمَ فَأَسْلَمَتْ ، فَوَطِئَ مَارِيةَ بِالْمِلْكِ ، وحَوَّلَهَا إلى عَلَى أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانُ (٤) ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا الْإسْلاَمَ فَأَسْلَمَتْ ، فَوَطِئَ مَارِيةَ بِالْمِلْكِ ، وحَوَّلَهَا إلى مَالِي لهُ بِالعَالِيَةِ ، كَانَ مِنْ أَمُوالِ بَنِي النَّضِيرِ ، فَكَانَتْ فِيهِ فِي الصَّيِّفِ ، وَفِي خُرَافَةِ النَّخْلِ ، فَكَانَ يَأْتِيهَا مَالِي لهُ بِالعَالِيةِ ، كَانَ مِنْ أَمُوالِ بَنِي النَّضِيرِ ، فَكَانَتْ فِيهِ فِي الصَّيْفِ ، وَفِي خُرَافَةِ النَّخْلِ ، فَكَانَ يَأْتِيهَا مَالِيهِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَتَصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى المسَاكِينِ ، وَأَمَرَ بِشَعْرِهِ فَلُونَ فِي الْأَرْضِ ، وَكَانَتْ قَابِلَتُهَا سَلْمَي مَوْلَاهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَطَى المُسَاكِينِ ، وَأَمَرَ بِشَعْرِهِ فَلُونَ فِي الْأَرْضِ ، وَكَانَتْ قَابِلتُهَا سَلْمَي مَوْلَاهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَخَرَجَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَخْرَجَتْ إِلَى رَوْجِهَا ، أَلِي رَافِع فَأَنْ بَاللَّهِ مَوْلِهِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَحَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَشَرَهُ فَوْهَ صَغِيّةً ، ولا شَكَ أَنَّ مَوْلَاةً عمَّةِ الشَّخْصِ وَاللهُ عَلَيْهِ نَ حِينَ رُزِقَ مِنْهَا الوَلد . سَلّمَى مَوْلَاهُ صَغِيَّةً ، ولا شَكَ أَنَّ مَوْلَاةً عمَّةِ الشَّعْوِقِ مَا اللهُ عَلْهُ أَنْ مَوْلَاةً عمَّةِ الشَّعْوِقُ وَلَا مَنْ الْتَعْرِولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِي أَنْ مَوْلَاةً عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ أَنْ مَوْلَاةً عمَّةِ الشَّالِكُ وَلَا مَنْ الْوَلِد . سَلّمَى مَوْلَاهُ صَغِيَةً ، ولا شَكَ أَنَّ مَوْلَاةً عمَّةِ الشَّعْوِقُ .

وَرَوَى أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قَالَ : لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمٍ »(١) .

وَرَوَاهُ ابْنُ مَنْدَه بلفظِ : ﴿ لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ مِن مَارِيَةَ لَ جَارِيَتُه لَـ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ حَتَّى أَتَاهُ جَبْرِيل فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ » .

<sup>(</sup>١) العالية : اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة ، من قراها وعمائرها إلى تهامة . وقال قوم : العالية ما جاوز الرمة إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، معجبا ، والمثبت من ، الطبقات ، .

<sup>(</sup>٣) لفظة ٥ جعدة ٥ زيادة من ٥ المصدر ٥ .

<sup>(</sup>٤) أم سليم بنت ملحان ، واسم ملحان : مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ، وقد قيل : إن اسم أم سليم أنيقة ، ولا يصح ذلك عند، .

ترجمتها في : • الثقات ٣ / ٤٦١ ، و • الطبقات ٨ / ٤٢٤ ، و • الإصابة ٤ / ٤٦١ . . .

<sup>(</sup>٥) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٤ \_ ١٣٥ . .

<sup>(</sup>٦) • المرجع السابق ١ / ١٣٥ . .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وابْنُ سَعْدِ عنْه ، قَالَ : خِرجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حِينَ أَصَيْحِ ؛ فَقَالَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِي فِي اللَّيْلَةِ وَلَدٌ ، وَ إِنِّي سَمَّيْتُهُ باسم أَبِي إِبْرَاهِيمَ هِ(١) .

وَذَكَرَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَشْيَاخِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَبُو هِنْدٍ ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ سَايِعِهِ (٢) .

# النـــاني في رضاعه ، ومن أرضعه

رَوِي ابْنُ سَعْدٍ ، وَالزَّيْرِ بنُ بَكَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، قَالَ : و لَمَّا وَلِلَا سَيُّدُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ثَنَافَسَتْ فِيهِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، أَيَّتُهُنَّ تُرْضِعُهُ ، وَأَحْبَيْنَ أَنْ يُفْرِغْنَ مَارِيَةٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ؛ لِمَا يَعْلَمْنَ مِنْ مَيْلِهِ إِلَيْهَا ، فَدَفَعَهُ وَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ، إِلَى أُمُّ بُوْدَةً بَيْنَ أَوْسٍ بْنِ خَلِيهِ بْنِ عَلِيمٍ بْنِ عَدِى بْنِ النَّجَارِ ، وَزَوْجُهَا إِلَيْهَا ، فَدَفَعُهُ وَسُولُ اللهِ عَلِيهِ بَنِ عَدِى بْنِ النَّجَارِ ، وَزَوْجُهَا إِلَيْهَا ، فَدَفَعُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ بَنِ عَلِيمٍ بْنِ عَدِى بْنِ النَّجَارِ ، وَزَوْجُهَا إِلَيْهَا مِنْ عَدِى بْنِ النَّجَارِ ، فَكَانَتْ إِلْمَا لَهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وسلّم أُمْ بُودَةً فَيْقُولُ عِنْدَهَا ، ويُؤْتَى بِإِبِراهِيمَ عَلِيْهِ السَّلَامُ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أُمْ بُودَةً فَلْعُهُ نَخْلِ (اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أُمْ بُودَةً فَطْعُةً نَخْلِ (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أُمْ وَلُودَةً فَطْعُةً نَخْلُ (اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أُمْ أُودَةً وَطُعْةً نَخْلُ (اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أُمْ أُودَةً وَطُعْةً نَخْلُ (اللهُ عَلَيْهِ السَّوْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالِهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السِولَةُ اللهُ عَلَيْهُ وسلّم أُمْ اللهُ عَلَيْهِ السَلّمُ أَلَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَلّمُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم دَفَعَ سَيُّدَنَا الله السَّلَامُ إِلَى أَمْ سِيفِ الْمرأة قَيْنِ بِالْمَدَيْنَةِ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو سِيفِ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم وَسَبِعْتُهُ حَتَّى التَهْيَنَا إِلَى أَى سِيفِ ، وَهُو يَنْفُخُ بِكِيرِهِ ، وَقَد المُتَلَّ الْبَيْتُ دُخَانًا ، وَأَسُولُ الله عليه وسلّم ، حَتَّى ﴿ ٢١٦ و ] ٢١٦ و ] التَهَيْتُ إِلَى أَبِي سِيفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا سِيفِ ، أَمْسِكُ ، جاءَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم ، فَضَيّمهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : و مَا شِياءَ الله أَنْ يَقُولَ (١٠) ١٠ .

وَرُوِىَ عَنْهِ أَيْضًا ، قَالَ : و مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كان (٢٠ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليْه

<sup>(</sup>١)، المرجع السابق ١ / ١٣٥ وعن أنس، وفيه رواية أخري عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) • السيرة النبوية لابن سيد الناس ٢ / ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، و • السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٣٠٩ ، و • الروض الأنف للسهيلي ١ / ٣١٦ ، ٢١٠ ، و • إسعاف الراغبين للصبان ٨٣ ، و • شرح الزرقاني ٣ / ٢١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) عبارة ٥ عدى بن ٥ زائدة من ٥ الطبقات ٥ .

<sup>(</sup>٤) لفظة ، وكان ، زيادة مَنْ ، المُرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٥) و الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٦ . .

<sup>(</sup>٦) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) لفظة و كان و زائدة من و الطبقات ١ / ١٣٦ ، وراجع : ٥ شرح الزواني ٣ / ٢١١ ٥ -

وسلَّم كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعاً لَهُ في عَوَالِي المَدِينَةِ ، فَكَانَ يَأْتِيه ﴿ وَنَجِيءُ مَعَهُ (١) فَيَدْجُلُ البَيْتَ ، وَ إِنَّهُ لَيُدَجُّينُ ، وكَانَ ظِفْرُهُ قَيناً ، فَيَأْخُذَهُ فَيُقَبِّلُهُ (١) .

### النـــالثِ في وَفَاتِهِ ، وَتَارِيجِهِ ، وَصَلَائِهَ عَلَيْهِ ، وَحُزْنِهِ عَلَيْهِ

مَاتَ سَنَةَ عَشْر ، جَزَمَ بِهِ الوَاقِدِيُّ ، وَقَالَ : ﴿ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِعَشْرِ خَلَوْنَ مِنْ شَهِرِ رَبِيجِ الْأُولِ(٣) ﴿ .

وقَالَتْ عَائِشَةُ : ﴿ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرِاً ﴾ رواه الإنِّمامُ أَحْمَدُ .

وَفِي صَحِيجِ البُّخَارِيِّ عِنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّهُ عَاشَ سَبْعَةٍ عَشَر شَهْراً ، أَوْ ثَمَانِيةٍ عَشَر شَهْراً عَلَى الشُّكِ ،

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنَ المُؤْمَلِ : بَلَعَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً أُوثِمِانية أَيَّامٍ .

رَوَى ابْن سَعْدٍ عن مُكحول ﴿﴾ عن عطاء ( ) ، وابن سعد عن عبد الرحمِن بن عوف ﴿ ) وابن سعد عن الحكم ، وابن سعد عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِالله بنِ الْأَشَج ، وَابْنُ سَعْدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، وابْن سَعْدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ الله تعالى عنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَخَذَ بَيدى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَانْطَلْقًا بِهِ إلى النَّخل

<sup>(</sup>١) عبارة ، وخبىء معه ، زيادة من ، الطبقات ١/١٣٧ ، .

<sup>(</sup>۲) و الطبقات الكبرى ١ / ١٣٦ ، ١٣٧ . .

<sup>(</sup>۴) و شرح الزرقاني ۳ / ۲۱۲ ه .

<sup>(</sup>٤) مكحول : أبو عبد الله ، كان من سبى كابل لسعيد بن العاص ، فوهبه امرأة من هُذيل فأعتقته بمصر ، ثم تحول إلى دمشق فسكنها إلى أن مات بها سنة اثنتي عشرة ومائة ، وكان من فقهاء أهل الشام وصالحيهم وجماعيهم للعلم .

ترجمته في : • الثقات ٥/ ٤٤٦ ، و • الجمع ٢/ ٥٢٦ ، و • التهذيبَ ١٠/ ٢٨٩ ــ ٢٩٢ ، و • التقريب ٢/ ٢٧٣ . .

<sup>(</sup>٥) عطاء بن يسار ، مولى ميمونة زوجة النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخو سليمان وعبدالملك وعبدالله بن يسار ، كان يقيم بالمدينة مدة ، وبالشام مدة ، وحديثه عند أهل البصرين معا ، فكان أهل الشام يُكنُّونه بعبد الله ، وأهل مصر يُكنُّونه بيسار ، وكان مولده سنة تسع عشرة ، ومات بالإسكنديه سنة ثلاث ومائة ، وكان صاحب قصص وعبادة وفضل .

<sup>(</sup>٦) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، كنيته : أبو محمد ، وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو فسماه النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ عبدالرحمن ، مات لست سنين بقين من خلافة عثان ، وهو أبن خمس وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع .

الذِى فِيه إِبْرَاهِيم عليْه السَّلَامِ ، فَدَخَل وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِه ، فَوَضَعَهُ في حِجْرِهِ فَلَمَّا مات دَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله اللهِ عَيْنَا عَنْ اللهِ عَيْنَا اللهُ اللهِ عَيْنَا عَنْ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا مِنْ عَلَا الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّيَاحَةِ ، وأَنْ يُنْدَبَ المَيْتُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ﴾ ثمَّ قالَ ﴿ وَإِنَّمَا هَـٰذَهُ رَحْمَةٌ (٢) ۚ ومَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ يَاإِبْرَاهِيمِ ، لَوْلَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقَّ ، ووَعَدٌ صَادَق ، وَيَوْمٌ جَامِعٌ (٣) ﴾ .

وَفِي لَفْظِ : « لَوْلَا أَنَّهُ أَجِلَّ مَعْدُودٌ ، وَوَقْتٌ مَحْدُودٌ ، وَوَعْدٌ صَادِقٌ ، وَأَنَّهَا سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ ، وَأَنَّ الْخُرَانَا سَتَلْحَقُ أُولَانًا ، لَحَزِنًا عَلَيْكَ حُزْنَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ، وإنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيم لَمْحَزُونُونَ ، تَدْمَع العَيْنُ ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبّ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : '' ﴿ فَلَقَد رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِه ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله عَيِّلِيِّهِ فقالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّهِ : تَدْمَع الْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرضِى الرَّبّ ، والله ياإِبْرَاهيُم إِنّا بِكَ لَمَحْزُونُون '' ﴾ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَأَبُودَاوُدَ ، وابْنُ سَعْدِ ، والإمَامُ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدِ ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، والطَّبرانِّي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِ لَهُ قَالَ : « تَدْمَعُ العَيْنُ ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الله تَعَالَى ، والله إِنَّا بفراقِكَ يَاإِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ (٢٠) .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، والطَّبَرَانِيُّ في ﴿ الكَبِيرِ ﴾ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْلِيِّ ، قَالَ : ﴿ تَدْمَعُ الْعَيْنَ/ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، ﴿ ٢١٦ ظ ]

<sup>(</sup>١) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٨ ، . \*

<sup>(</sup>٢) ه المرجع السابق ، عن عبدالرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>٣) ، المرجع السابق ، عن عبد الله بن نُمير في حديبية .

<sup>(</sup>٤) • المرجع السابق • عن عبد الله بن نُمير في حديبية .

<sup>(</sup>٥) ، المرجع السابق ١ / ٢٣٩ ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٦) و المرجع السابق ١ / ١٤٠ و عن أنس و و صحيح مسلم في الفضائل ٦٦ و و سنن أني داود في الجنائز ب ٢٨ و و و صحيح البخارى ٢ / ١٠٥ و و السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٦٩ و و الحاوى في الفتاوى ٢ / ١٩٩ / ١ وتغليق التعليق لابن حجر العسقلاني ٤٧٤ و ١ / ٤٧٤ و و ابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٣ و و دلائل النبوة للبيهقي د / ٣٠٠ و و كنز العمال ٢٠٤٧ ، ٤٠٤٨ و ٤٢٤٨٤ و ٤٢٤٨٤ و و تعديب تاريخ دمشق لابن عساكر ١ / ٢٩٥ و ٣ / ٢١١ ، و و السلسلة الصحيحة ٢٧٣١ و و الطبراني الكبير ٤٢ / ٢١٥ و و السلسلة الصحيحة ٢٧٣١ و الطبراني الكبير ٤٢ / ٢٥٠ و و ابن ماجة ١٧٥١ بوقم ٢٣٨ و وواه و ابن ماجة برقم ١٥٥٩ و وابسر على إحداهن سوازا ، الحديث وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير ، وشهر فيه كلام ، وحديثه حسن ، والحديث رواه الحديث وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير ، وشهر فيه كلام ، وحديثه حسن ، والحديث رواه الحديث وقد منده ٣٦٧ ، وسهر فيه كلام ، وحديثه حسن ، والحديث رواه الحديث وقد مسنده ٣٦٧ و ٣٦٧ ، مطولا مثل رواية المصنف .

وَلَا تَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبُّ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ ، وَأَنَّ الآخِرَ مِنَّا يَتْبَعُ الْأَوَّلَ ، لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ »(١).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ الْأَشَجِّ (٢) رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ : « رَأَيْتُكَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَصَرَخَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (٣) ، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله عَلِيْكُ قالَ : « رَأَيْتُكَ تَبْكى ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ : « الْبُكَاءُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَالصُّرَاحُ مِنَ الشَّيْطَانِ » (١٠) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : ﴿ أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ ، بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي إِلَى النَّخْلِ الَّذِى فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فَوَضَعَهُ فى حِجْرِهِ ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فقلْتُ لَهُ : أَتَبْكِى يَارَسُولَ الله أُولَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاء ؟ ... الحديث(٥) .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وَالحَكِيمُ التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا رَسُولَ الله عَيْقِالِيمُ ، قَالَ : لَاتُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَهُ ٤ فَأَتَاهُ فَانْكَبُّ عَلَيْهِ وَبَكَى »(١) .

<sup>(</sup>۱) • سنن ابن ماجة • برقم ۱۰۸۹ و • المعجم الكبير للطبراني • ۱۷۱/۲٤ برقم ٤٣٣ عن أسماء بنت يزيد ، • تهذيب تاريخ دمشق • لابن عساكر ۲۹۰/۱ و ٣ ٢١١/٣ . و • السلسلة الصحيحة • للألباني ١٧٣٢ و «كنز العمال • ٤٢٤٨٤ و • الطبقات الكبرى • لابن سعد ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>۲) بكير بن عبد الله بن الأشج ، مولى أشجع ، من ثقات أهل مصر وقرائهم ، كان يقيم بللدينة مدة ، وبمصر زمانا ، ومات بالمدينة سنة اثنتين وعشرين ومائة . ترجمته في : « الجمع » ٥٩/١ و « التقريب » ١٠٨/١ و « التاريخ الكبير » ١٠٩/١ و « الجرح والتعديل » ٢٠٣/١ و و التهذيب » ٤٩١/١ و « الكاشف » ١٠٩/١ و « التاريخ الصغير » ١٧٠/١ و « تنديب الكمال » ١٦٢ و و تاريخ الثقات » ص ٨٦ والسير ١٧٠/١ و « تنديب التهذيب » ١٦٠/١ و وخلاصة تذهيب الكمال » ٥٦ و « تاريخ خليفة » ٣٨٢ ، « طبقات خليفة » ٢٦٣ و « شذرات الذهب » ١٦٠/١ و و تاريخ خليفة » ٢٥٠ و « تاريخ حليفة » ٢٥٠ و « طبقات خليفة » ٢٦٣ و « شذرات الذهب » ١٦٠/١

<sup>(</sup>٣) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، بن كعب، بن عبد العزى، بن يزيد، بن امرىء القيس، بن النعمان بن عمران، ابن عبدود بن كتانة بن عوف، بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة مولى رسول الله عليه كنيته: أبو زيد، وقيل: أبو محمد ويقال: أبو يزيد توفى بعد أن قتل عثمان.

كان نقش خاتمه ه حِبّ رسول الله عَلَيْكُ ه قبض رسول الله عَلَيْكُ ، وهو ابن عشرين سنة ، وكان قد نزل وادى القرى . وأمه : أم أيمن ، اسمها : بركة مولاة رسول الله عَلَيْكَ .

ترجمته ــ رضى الله عنه ــ في : ٥ الثقات ، ٢/٣ و 6 الطبقات ، ٦١/٤ و ٥ الإصابة ، ٤٦/١ .

و ٥ تاريخ الصحابة ٥ ٢٧ ت ١٢ .

<sup>(</sup>٤) • طبقات ابن سعد • ١٣٨/١ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) • المرجع السابق • ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>۲) و سنن ابن ماجة ، ٤٧٣/١ برقم ١٤٧٥ باب ١٣ آباب ما يجاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه ، كتاب الجنائز ٦. و وتهذيب تاريخ دمشق ، لابن عساكر ١٩٥/١ و ، البداية والنهاية ، لابن كثير ٥/١٠٠. و و شرح الزرقاني ، ٢١٣/٣ .

وَاخْتُلِفَ : هَلْ صَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ الجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ غُنِ الْبَرَاءِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنُ مَاجَة بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْبَنْ سَغَدُ ، وَالْبَيْهَقِيِّ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ مُرْسَلاً ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيِّ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ مُرْسَلاً ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى ابْنِهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ و زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي و المقاعد ، وَهُو مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ ، . زَادَ أَنسٌ : و وَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَهَاذِهِ الطَّرْقُ يُقوى بَعْضُهَا بَعْضَالًا .

وَرَوَى ابْنُ سَعُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ كَانَ عَلَى شَفِيرٍ قَبْرِ ابْنِهِ ، فَرَأَى فُرْجَةً في اللَّحْدِ ، فَنَاوَلَ الحَفَّارَ مَدَرَةً ، وقالَ : ﴿ إِنَّهَا لَا تَضَرَ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَنْفَعُ ، وَلَكُنْ عَيْنَ الحَى ، وَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْنَقِنْهُ ، فِإصْبُعِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً فَلْيُتَقِنْهُ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُسَلِّى الْمُصَابِ ﴾ (٢) .

قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّادٍ : وَلَمَّا دُفِنَ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ (")، وَعُلَّم بِعَلَامَةٍ (١)، وَهُوَ أُوَّلُ قَبْرٍ رُشً (٥) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيْ بنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ مِنْ أَحَدٍ يَأْتِي بِقِرْبَةٍ ؟ فَأَتَى رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ بِقِرْبَةٍ مَاءٍ ، فَقَالَ : و رُشَّهَا عَلَى قَبْرٍ إِبْرَاهِيمَ وَ<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) و مسند و الإمام أحمد ۲۸۳/۶ عن البراء بن عازب. وفيه زيادة و ومات وهو ابن ستة عشر شهرا، وقال : و إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق و إسناده ضعيف و و الطبقات الكبرى و لابن سعد الدرية الما ١٤٠٠ عن أنس، وعن جعفر بن محمد عن أبيه وعن عطاء بن عجلان عن أنس وهذا إسناد واه جدا، وأبو يعلى في و مسنده و ٣٣٥/٦ عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس. إنسناده ضعيف و و مجمع الزوائد و المهيثمي ٣٣٥/٦ وقال : رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. و و المقصد الأعلى و وهم ٢٦٣ .

وذكره الحافظ في ٥ المطالب العالية ٥ برقم ٧٦٦ وعزاه إلى أبي يعلى ، وقال : ٥ إسناده واه ٥ ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيرى أنه ضعيف ، وفي الباب حديث الحدري عند البزار ( ٨١٦ ) والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٤ عن عطاء .

<sup>(</sup>۲) في ه الطبقات الكبرى ه لابن سعد ١٤٠/١ ه عطاء بن عجلان عن أنس. و ه الطبقات ه ١٤٢/١ عن مكحول . . و ه شرح الزرقاني ه ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) بُماء عليه بعد ثمام دفنه .

<sup>(</sup>٤) ليعرف بها .

<sup>(</sup>٥) • شرح الزرقاني على المواهب • ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ، لابن سعد ١٤١/١ و ، شرح الزرقاني ، ٣١٣/٣ .

### الرابع في انكساف الشمس يوم وفاته

وَمَاتَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوُّلِ سَنَةَ عَشْر ، .

ورَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله ، لَا يَنكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في : الثقات ، ١٨٥/٣ و ، الإصابة ، ٣٣٩/٤ و ، تارخ الصحابة ، ١٣٠ ت ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله علي كان رديفه ف حجته ، قتل يوم اليرموك يالشام في عهد ابن الخطاب، وهو ابن ثنتين وعشرين سنة، وكان كنيته : أبا عمد، وكان في جيش خالد بن الوليد .

ترجمته في : « الثقات » ٣٢٩/٣ و « الطبقات » ٤/٤ ـــ ٣٩٩/٧ و « الإصابة » ٢٠٨/٣ و » تاريخ الصحابة » ه. ٢ ت ٢٠٩٢ .

<sup>(</sup>٣) العباس بن عبد المطلب، أبو الفضل الهاشمي عم رسول الله عليه على ولد قبل الفيل بثلاث سنين، ومات سنة النتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان، وهو أبن ثمان وثمانين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، وأمه نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن التمر.

ترجمته في : ه تاريخ الصحابة ، ١٨٣ ت ٩٥٠ و ه الثقات ، ٢٨٨/٣ و ه الطبقات ، ١٧١/٤ و ه الإصابة ، ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) لفظة ٥ الشمس ٥ زائدة من ٥ الطبقات ٥ ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٥) لفظ ، إنها ، زائدة من ، الطبقات ، ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٦) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ١٤٣/١ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ، صحيح مسلم ، ٦٢٦/٢ برقم ٩٠٧ كتاب الكسوف ١٠ باب ٣ .

و « صحیح البخاری » ۲۶/۲ و « العینی » ۶۸۵/۳ و « العسقلانی » ۶۶۶/۲ و « القسطلانی » ۳۲۳/۲ باب ۲ مبحث کتاب الکسوف .

### الخامس فى أن له ظِئرا فى الجنة تتم له رضاعه

رَوَى ابنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ صَعِيفٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قالَ : ﴿ لَمَّا مَاتَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَيِّدُنَا رَسُولِ الله عَلِيْهِ رَسُولُ الله عَلِيْهِ ، وقالَ : ﴿ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فَي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَعُتقَتْ أَخْوَالُهُ القِبْطُ ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيُّ (') . انتهى . في الجنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَعُتقَتْ أَخْوَالُهُ القِبْطُ ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيِّ (') . انتهى .

# السادس ف الرد على من زعم أنه لقّنه

والْأَسْتَاذُ ابنُ فُورَك في كتابه المسمّى ﴿ بِالنَّظَامِي ﴾ ولفظهُ :

رُوِى عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ لَمَّا دُفِنَ وَلَدُهُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيْكُ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ ، فقالَ : يَابُنَى القَلْبُ يَخْزَن ، والعَيْنُ تَدْمَع ، ولا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبّ ، إِنَّا الله وإنّا إليه رَاجعُونَ ، قُلْ يَابُنَى : الله ربّى ، والإسْلَامُ دِينِى ، وَرَسُولُ الله أَبِى » فَبَكتِ الصَّحَابَةُ ، وبَكَى عمرُ بنُ الخَطَّابِ بُكاءً ارْتفعَ لَهُ صَوْتهُ ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ الله عَيِّلِيّهِ ، فَرَأَى عُمرُ يَبْكِى والصَّحابَةُ ، فقالَ يَاعُمَر : ما يُبْكِيكَ ؟ فقالَ يَارَسُولَ الله : هَذَا وَلَدُكَ وَمَا بَلغَ الحُلمُ ولَا جَرَى عَلَيْهِ القَلَم وَيَحْتَاجُ إِلَى مُلقِّن ، فمثلك تُلقّن يَارَسُولَ الله : هَذَا الوَقْتِ ، فَمَا حَالُ عُمر وقد بَلغَ الحُلْم ، وجَرَى عليْه القَلمُ ، ولِيسَ لَهُ مُلقَن التَّوحِيدَ في مثل هَذَا الوَقْتِ ، فَمَا حَالُ عُمر وقد بَلغَ الحُلْم ، وجَرَى عليْه القَلمُ ، وبكتِ الصَّحابَةُ مَعَهُ ، فَنزَل مثلك ، أَى شيء يكونُ صورته في تلك الحالَةِ ، فَبَكَى النَّبِي عَيِّلِيّهُ ما قالَهُ عُمَر ، وما وَرَدَ عليْهمُ عَبْرِيلُ ، وسَأَلُ النَّبِي عَلِيْكُ ما قالَهُ عُمَر ، وما وَرَدَ عليْهمُ عَلَيْهِ مُ اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَبْرِيلُ ، وسَأَلُ النَّبِي عَلَيْكُ ما قالَهُ عُمَر ، وما وَرَدَ عليْهمُ ، فقالَ لَهُ النّبِي عَلِيْكُ ما قالَهُ عُمَر ، وما وَرَدَ عليْهمُ ، فقالَ لَهُ النّبِي عَلَيْكُ ما قالَهُ عُمَر ، وما وَرَدَ عليْهمُ

<sup>(</sup>۱) • سنن ابن ماجة • ۱۸٤/۱ برقم ۱۵۱۱ كتاب الجنائر ٦ باب ۲۷ في • الزوائد • في إسناده إبراهيم من عثمان أبو شيبة قاضى واسط، قال فيه البخارى: سكتوا عنه، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث وقال النسائى: متروك الحديث.

 <sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم من الآية ۲۷ . وراجع : ه شرح الزرقانی ه ۲۱۳/۳ وقد علق عليه : بأن الحديث منكر جدا ، بل لا
 أصل له . قاله الشامي .

مَنْ قَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ ، فَصَعِدَ جِبْرِيلُ وَنَزَلَ ، وَقَالَ : رَبِّكُ يُقرِئكَ السَّلام ، وقالَ : ﴿ يُكَبِّتُ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

### السابع فی أنه لو عاش لکان نبیا

رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدِ (٦) ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى : ﴿ رَأَيْتَ السَّيِّدَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ عَيِّلِتُهُ ؟ مَاتَ صَغِيرًا ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ نَبِيٍّ فَنِي اللهِ لَبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ أ هـ .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمُدُ بِلَفْظِ : ﴿ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى ، يقولُ : ﴿ لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيّ عَلَيْكُ نَبِيّ ، وَلَكُنْ لَا نَبِيّ بَعْدَهُ ﴾ (٥) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ - بِسَنَدٍ - عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَفَانُ بِن مُسْلِمٍ وَيحَيَى بنُ حَمَّادٍ ، وَمُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ التّبُوذَكِيّ ، قَالُوا : حدّثنا أَبُو عَمَوَانَة عن إِسْمَاعِيلَ السَّدِّيِّ (٢) ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه : أَصَلَّى رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ عَلَى ابْنِهِ السَّيدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . قَالَ : لا آذرِى ، رَحْمة الله علَى السَّيدِ إِبْرَاهِيمَ ، لَوْ عَاشَ كَانَ صِدِّيقا نَبِيًا » (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية • ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن أبى خالد أبو عبد الله ، واسم أبى خالد سعد ، البجلي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة .

ترجمته فى: ٥ طبقات ابن سعد ٥ ٢٤٠/٦ و ٥ تاريخ خليفة ٥ ٢٣٢، ٢٣٣ و ٥ الجمع ٥ ٢٥/١ و ٥ تذكرة الحفاظ ٥ ٢٥/١ و ٥ طبقات خليفة ٥ ٢٩١/١ و ٥ التهذيب ٥ ٢٩١/١ و ٥ التقريب ٥ ٢٨/١ و ٥ التاريخ الكبير ٥ ١٠١ و ٥ تذهيب التهذيب و ٥ التاريخ الصغير ٥ ٢٥/١ و ٥ الكاشف ٥ ٢٠١ و ٥ تاريخ الثقات ٥ ص ٦٤ و ٥ تهذيب الكمال ٥ ١٠١ و ٥ تذهيب التهذيب ٥ ٢٦٢/١ و ٥ الدرات الذهب ٥ ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ه سنن ابن ماجة ه ٤٨٤/١ برقم ١٥١٠ كتاب الجنائز ٦ باب ٢٧ ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله عَلَيْكُ وذكر وفاته .

الحديث قد أخرجه ٥ البخاري ٥ بعين هذا الإسناد في الأدب ، في باب من سمى بأسماء الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) • السلسلة الضعيفة ، للألباني ٢٢٠ .

و • شرح الزرقانى ، ٣١٦/٣ وقال : هذا حديث صحيح تعددت طرقه ، فكيف ينكر مع أن وجهه ظاهر ؟ والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٦) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب السُدّى الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة .
 ترجمته فى : ٥ الثقات ، ٢٠/٤ و ٥ منشاهير علماء الأمصار ، ١٧٨ ت ٨٤٦ .

<sup>(</sup>γ) « الطبقات الكبرى » لابن سعد ۱٤٠/۱ و « شرح الزرقانى » ۲۱٦/۳ و « ابن ماجة » ۱٥۱۱ و « الحاوى للفتاوى » ۱۸۸/۲ و « تهذیب تاریخ دمشق » لابن عساكر ۲۹٦/۱ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طريقيْنِ ، عَنِ السُّدِّى ، قلتُ لأنسٍ رُضِيَى اللهُ ثَعَالَى عَنْهِ ؛ ﴿ كَمْ كَانَ بَلْغَ السّيد إِبْرَاهِيمُ ابنُ سَيدنا رَسُولِ الله عَلِيْكِ ؟. قالَ : ﴿ قَدْ كَانَ غُلَامًا بِالْمَهْدِ ، وَلَوْ بَقِتَى لَكَانَ نَبِيًّا ، وَلَكَنْ لَمْ يَبْقَ ؛ لأَنْ نَبِيّكُمْ آخرُ الأَنْبِيَاءِ عَلِيْكَ ، (١٠) .

قَالَ البَاوَرْدِى : حدَّثنا محمدٌ بنُ عثمانَ بنِ محمَّدٍ ، حدَّثَنا نُجَابِ بنُ الحدث ، حدَّثنا أَبُو عامِر الأُسَدِى ، عنْ أَنَسِ بنِ مالِكِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ ؛ قالَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ ؛ ﴿ لَوْ عَاشَ سَيَّدُنَا إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَ٢٠) .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى الله تعالَىٰ عَنْهُمَا ، قالَ : ﴿ لَمَّا مَاتَ سَيَّدُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّكُ : ﴿ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجُنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِيدِّيقًا نَبًّا ﴾ [الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجُنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِيدِّيقًا نَبًّا ﴾ [الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجُنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِيدِّيقًا

وِّزَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ جابرٍ بنِ عَبْدِالله رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَالَ : و لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ،(¹) أهـ .

#### فائدة

قَالَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبكِيِّ قَدَّسَ الله روحَهُ ، ونوّر ضَرِيحَهُ في الكَلامِ عَلَى حديثِ : و كُنْتُ نَبِيًّا ، وآدمُ بَيْنَ الرُّوجِ وَالجَسَد هِ(٥) . فَإِنْ قَلْت : النُّبُوّة وصفَّ لابُدَ أَنْ يكونَ الموصوفُ بهِ موجودًا ، وإنّما تكونُ بعد أربعينَ سنةً أيضًا فكيْفَ تكونُ الإشارَةُ قبل وجودِهِ ، وقبْل إرْسَالِهِ ؟ . قبْل الأَجْسَادِ ، فقد تكونُ الإشارَةُ بقولِهِ : قلتُ : قد جَاءَ أَنَّ الله تعالَى خلَق الأَرْوَاحَ ، قبْل الأَجْسَادِ ، فقد تكونُ الإشارَةُ بقولِهِ :

<sup>(</sup>١) • تاریخ دمشق ه لاین عساکر ـــ • السیرة • ۱۱۱ و • الحاوی للفتاوی • ۱۸۸/۲ .

 <sup>(</sup>۲) و الحاوى للفتاوى و ۱۸۸/۲ و و كنز العمال و ۳۲۲۰۶ و و تهذيب تاريخ دمشق و لابن عساكر ۲۹۰/۱ و و كشف الحفا و المعمودي ۲۲۲/۲ ، ۲۲۶ و و الفوائد المجموعة و للشوكاني ۳۹۸ و و تذكرة الموضوعات و للفتني ۹۹ و و الأسرار المرفوعة و لعلى القارى ۲۹۰ . و و البداية والنهاية و لابن كثير ۲۱۰/۵ و و السلسلة الضعيفة و ۲۲۰ .

و ٥ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ٥ للشوكاني ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ه ابن ماجة ه ٤٨٤/١ برقم ١٥١١ و ه شرح الزرقاني ه ٢١٥/٣ و ه المسند ه للإمام أحمد ٢٠٠/٤ ، ٣٠٠ و المستدرك ٩٨/٤/٢ و ه مجمع الزوائد ه ١٦٢/٩ و ه الطبقات الكبرى ه لابن سعد ١٩/١/١ و ه م ١٩ و ٩ و و دلائل النبوة ه للبيتي ٣٨/٤/٢ و ه فتح البارى ه ٧٧/١٠ ، ٩٧٥ و و شرح السنة ، للبغوى ١١٥/١٤ و ه مشكاة المصابيح ه ٦١٢٨ و ه ابن أنى شيبة في ه المصنف ، ٣٧٩/٣ و ٣٤/١٣ و و كنز العمال ، ٢٢٢١١ ، ٣٢٢٢١ ، ٣٥٥٤٦ ، ٣٥٥٥٥ و و المسلمة الضعيفة ، للألباني ، ٢٢ ج .

 <sup>(</sup>٤) • تاریخ دمشق لابن عساکر/السیرة ص ۱۱۰ بروایة و لو عاش إبراهیم لکان نبیا ، و و شرح الزرقانی ، ۲۱۵/۳ و ، در السحابة ، للشوکانی ۲۸۶ .

 <sup>(</sup>٥) و المستدرك و ١٠٩/٢ و و ابن أبى شيبة و ٢٩٢/١٤ و و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٢٠٩/١ و و ١٠٤ و و كنز العمال و ٣١٩١٧ ، ٣١٩١٧ و و إتعاف السادة المتقين و ٢٥٣/١ و و زاد المسير و لابن الجوزى ٣٥٥/٦ و و الحاوى للفتاوى و ٢٦٠/٢ و و التاريخ الكبير و للبخارى ٣٧٤/٧ و و تذكرة الموضوعات و للفتنى ٨٦ .

الْ كُنْتُ نَبِيًّا } إِلَى رُوحِهِ الشَّرِيقَةِ ، وإلَى حقيقةٍ منَ الحقائقِ ، تقْصرُ عقُولُنَا عن معرفتِها ، وإنمًا يعلَمُها خَالِقُها .

ثُمْ إِنَّ تَلَكُ الْحَقَائِقَ يَوُقَى الله تَعَالَى كُل حَقِيقَةٍ مَنْهَا ، مَا شَاء ، فى الوقتِ الَّذَى يَشَاءُ ، فحقيقةُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَلْدَ تَكُونُ مِنْ خَلْقِ آذَم عَلَيْهُ / إِيَّاهَا ذلك الوصفُ ، بأنْ يكونَ خَلَقَهَا [ ٢١٨ و ] مُتَهَيِّقَةَ لَذَلَكَ ؛ وأَفَاظَنَهُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلَكَ الوقْتِ ، فَعَسَارٌ نَبِيًّا انتهى . وقد سَبَق ذَلَك أُواتلَ الكتاب . وَيُونُ هَذَكَ أُواتلَ الكتاب . وَيُونُ هَذَٰذَا يُعْرِف تَحْقَيْقُ ثُبُوّةِ السَّيْد إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَيدِنَا رَسُولِ الله عَلَيْنَ فَى حَالِ صِغَرِهِ عَلَيْنَ ، وَإِنْ لَمْ يَتِلْغُ سَونً الوَحْنَى .

#### الثامن في الوصية بأخواله القبط

زَوْى اثْنُ سَغْدٍ عَنِ الرَّهْرِى مُرْسَلاً ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ ؛ ﴿ إِذَا مَلَكُتُمُ القِبْطَ ، فأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لِهُمْ ذِمَّةً ، وإِنَّ لِهُمْ رَجِمًا ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قَالَ ؛ ﴿ إِذَا مَلَكُتُمُ القِبْطَ ، فأَحْسِنُوا

وَرُوَىٰ عَنْ أَبَىٰ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالَكِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ ، قالَ : • اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَجِمًا ،(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ الله تعالَى عنها ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظِيم ، قالَ : ﴿ الله اللهُ فَيُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، قالَ : ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى ﴿ " · فِي قِبْطِ مِصْبَرَ ، فإنكُمْ مُسْتَظهرونَ عَلَيْهِمْ ، فيكُونُونَ لكمْ عُدَّةً وأَعْوَانًا في سَبِيلِ الله تعالَى ﴿ " · في

#### تنيهسات

الأوّل : قد تقدّم أنّ أمّ بردة : خولة بنتِ بنِ المنذِرِ أَرْضَعَتْهُ ، والمشهورُ : برضَاعِهِ : أمّ سَيْفٍ ، وسمّاها القاضيي عياضٌ : خوَلةُ بنتَ المنذِر فيحرر<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ه مسند عبد الرزاق ه ٩٩٩٦ ، ٩٩٧٥ و « كنز العمال » ٢٤٠٢١ و « طبقات ابن سعد » ٢٤/١/١ .

<sup>. (</sup>٢) • كنز العمال • ٣٤٠١٩ ، ١٤٣٠٤ و • المعجم الكبير • للطبراني ٦/١٩ و • ابن سعد • ١٥٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) • كنز العمال • ٣٤٠٢٣ و • مجمع الزوائد • ٦٣/١٠ و • جمع الجوامع • للسيوطي ٩٦٥٩ و • للعجم الكبير • للطبراني (٣) • كنز العمال • ٦٦٦ برقم ٥٦١ قال في • المجمع • ٦٣/١٠ ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) راجع ه الطبقات ه ٤٤/١ وفي ه البخارى ه و « مسلم » واللفظ له كا بينه في الإصابة في ترجمة أبي سيف وكذا في الفتح في شرح هذا الحديث فاللائق بالمصنف العزو لهما معا أو لمسلم خاصة من حديث ثابت عن أنس بن مالك أنه عليه قال : وفي رواية ابن سعد خرج علينا عليه حين أصبح فقال : « ولد ني الليلة غلام فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم ثم دفعته إلى أم سيف بهتح السين ، صحابية لم يذكر خا اسحا في الإصابة فكأنه كنيتها ، امرأة قين حداد بالمدينة يقال له أبو سيف ، قال عياض هو البراء بن أوس محابية لم يذكر خا سيف ؛ هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر ، وتعقبه الحافظ بأنه لم يصرح أحد من الأثمة بأن البراء بن أوس يكني أبا سيف يسمى البراء ، ولا أن أم سيف تسمى خولة ، ولا أن رخولة تكنى أم سيف ، إنما تكنى أم بردة .

الثانى: لا تَضَادُ بِيْنَ حَدِيثِ أَنسِ ، وبِينَ قُولِ ابْنِ الزَّبيرِ : أَنَّ التسميةَ كَانتْ يُومَ سَابِعِهِ ، بلْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ التَّسميةَ كَانتْ قَبْلَ السَّابِعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ حَدَيثُ أَنسٍ ، كَا ظَهْرِتِ التَّسميَةُ يُومَ السَّابِعِ ال أَنْهُ ، وَحِملُ أَمْرُهُ عَيِّلِيَّ بِالأَمْرِ بِالتَّسْمِيةِ فِي يَومِ السَّابِعِ ، يَحْملُ أَلا يَعرف عن السَّابِعِ لا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلّا منه ، بل هِي مشروعة مِنْ وقتِ الوِلَادَةِ إِلَى يومِ السَّابِعِ ، قالَهُ المُحِبِ الطَّيرِيُّ ('' . الثالث : قالَ الحكيمُ التَّرْمِذِيّ : ﴿ الوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ اللهِ تَعالَى ، يَشُمُّهُ المُؤْمِنُ ، فَيَلْتَذُ بِهِ ، فَكَأنَّهُ السَّلِم : قالَ الحكيمُ التَّرْمِذِيّ : ﴿ الوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ الله تعالَى ، عَنْد آخِر العَهْدِ بِهِ ، وانكِبَابِه عليْه ، يدلّ علَى اشْتَامِهِ ، ولذَلك قيلَ : ﴿ رِيحُ الوَلِدِ من ربِحِ الجَنَّةِ ﴾ (") . فانكبابُهُ عَلَى السَّيِّد إِبْرَاهِيمَ عَنْد إِذْرَاجِهِ فَى أَكْفَانِهِ : وَلَذَلك قيلَ : ﴿ ربِيحُ الوَلَدِ من ربِحِ الجَنَّةِ ﴾ (") . فانكبابُهُ عَلَى السَّيِّد إِبْرَاهِيمَ عَنْد إِذْرَاجِهِ فَى أَكْفَانِهِ : تَوجُع منه ؛ لمفارقةِ مَنْ يشمّه ربحانًا من الله ، وإنّما قِيلَ من ربحانِ الله تعالَى وَلِمُ البِيرِ واللَّطْف ، وإنّما قِيلَ من ربحانِ الله تعالَى فَنْ يشمّه ربحانًا من الله ، وإنّما قِيلَ من ربحانِ الله تعالَى فَنْ يَشْمَ وَلَهُ الْبِرَ واللَّطْف ، وأَشْرَقْ بالعُبُودِيّة ، فنظر إلى يَكُونُ بكَى رَحْمةً لَهُ ، لأَنْ أَجْسَادَ الأَمُورَ إِنَّما زانتُ بالأَرْوَاحِ ، وأَشْرَقْتُ بالعُبُودِيّة ، فنظر إلى حَدِي قَلْ مَنْ والمُورِد فلا بالعُبُوديّة الْنَذَ .

الرابع : رَوَى الإَمَامُ أَحمدُ والبَرَّارُ وأَبُو يَعْلَى ، عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : لَمّا تُوُفِّي السَّيِّد إِبْرَاهِيمُ بنُ سيِّدنَا رَسُولِ الله عَيِّلَةِ وهو ابْنُ ثمانيةَ عشَرَ شَهْرًا فلم يُصلِّ عليْهِ (١٠) .

قال الحافظُ : إسنَادُهُ حَسَنٌ ، وصحَّحه ابنُ حَزْمٍ ، لكنْ قَالَ الإِمَامُ أَحمدُ في روايةِ : حنبل عنه حديثُ مُنكَرِّ (°) .

وقالَ الخَطَّابِي : حديثُ عَائِشةَ أَحْسَنُ اتّصالًا من الرّوايةِ ، التَّي فيهَا : أَنَّهُ صلَّى عليه ، قال : ( ولكن هي أولى(١)) .

ُ وَقَالَ ابنُ عَبْد البَرِّ : حديثُ عَائِشَةَ لا يَصِحِّ ، فقدْ أَجْمَعِ جَماهُيرِ العُلماءِ عَلَى الصَّلاة عَلَى الأَطفالِ إذَا اسْتَهلوا ، وهُوَ عملٌ مُستَفيضٌ في السَّلفِ والخَلَفِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحداً جاءَ عَنهُ غيرُ هَـٰذَا إلَّا

<sup>(</sup>١) راجع ه شرح الزرقاني ه ٢١١/٣ .

 <sup>(</sup>۲) و شرح الزرقاني و ۲۱۱/۳ وفيه: فلا يعارض فعله أو على من يعق ويحلق ويتصدق وتسميه إبراهيم قبله مع أنه فعل به ذلك لبيان الجوار وأن ذلك مندوب فقط و.

<sup>(</sup>٣) وفي «كنز العمال « ٤٤٤٢٢ » الولد من ريحان الجنة » .

<sup>(</sup>٤) لاستغنائه بنبوة أبيه عن الصلاة عليه التي هي شفاعة له ، كما استغنى الشهيد بشهادته عنها أو لموته يوم كسوف الشمس فاستغنى بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه ، أو لأنه لا يصلي على نبى ، وقد جاء : • لو عاش كان نبيا • ورد بأنه قد صح أن الطفل يصلى عليه ، وقال علي الله على ا

<sup>(</sup>٥) • شرح الزرقاني • ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) ٥ المرجع السابق ٤.

عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ / ثم قال : وقد يحتملُ أَنْ يكونَ معناهُ : أَنَّهُ لم يُصَلِّ عليْهِ في جماعةٍ (١) ، أَوْ أَمَرَ

أَصْحَابَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَحْضَرَهُمْ ، فَلَا يَكُونُ مُخَالَفاً لِمَا عَلَيْهِ العلماءُ في ذَٰلِكَ ، وهوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَدَيْتُهَا(٢) .

قَالَ النَّوْوِيُّ : ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّه عَيْلِكُ صَلَّى عَلَيْه ، وكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٣٠ .

والْحَتُّلِفَ قُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَم يُصَلُّ عَلَيْه فَي سَبِب ذَٰلِكَ :

فقالتْ طائفةٌ : اسْتغنى بِنُبُوِّةِ رَسُولِ الله عَلِيلِّةِ عَنِ الصَّلَاةِ ، التَّي هِيَ شفاعةٌ لَهُ ، كَما اسْتَغْنَى الشَّهيدُ بشهادتِهِ عن الصَّلَاة عليْه .

وقالتْ طائفةٌ أُخرى : إِنَّهُ ماتَ يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ، فَاشْتُغِلَ بِصَلَاة الكُسُوفِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (<sup>۱)</sup> .

وقالتْ طَائِفَةٌ : لا تَعَارُضَ بَيْنَ هَـٰذِه الآثارِ في أَنَّهُ أَمَرَ بالصَّلَاةِ عليْه في روايةٍ أُخْرى ، والمُثْبَتُ أُوْلَى ، لأَنَّ معهُ زيادةُ عِلمَ ، وإذَا تعارَضَ النَّفْيُ والإِثْبَاتُ ، قُدِّمَ الإِثْبَاتُ .

وقيلَ : إنَّما لَمْ يُصَلَ عليْه ، لأنَّهُ نَبِيّ ، ولا يُصلى عَلَى نَبِهٌ ، فقدْ وَرَدَ : « لَوْ عَاشَ كَانَ نَبِياً » وهَـٰذَا لَيْسَ بشيء ، فقد صَعَّ أنَّهُ عَيِّلِكُمْ صلّى عَليْهِ .

الحامس: قدِ اسْتَنكَرَ أَبُو عُمر حديثَ أنسٍ ، فقالَ بَعْدَ إيَرادِهِ في « التَّمْهيد » لا أَدْرِي ما هَلْذَا ؟ فقدْ وَلَدَ نُوح عليْه الصَّلَاةُ والسَّلَام غيرَ نَبِيّ ، ولوْ لَمْ يلد النَّبِيّ إلّانبيًّا ، لكانَ كُلِّ نَجْلِ أَحَدٍ نَبِيًّا ، لأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نوجٍ ، ولا يَلْزَمُ مِنَ الحديثِ المذكورِ ما ذكرَهُ مِمّا لَا يَخْفَى (٥٠).

قَالَ النَّوَوِى في تَرْجَمَةِ السَّيِّد إِبْرَاهِيمَ منْ « تهذيبه » وَمَا رُوِى : « لَوْ عَاشَ السَّيدُ إِبْراهيمُ لَكَان نبِيًّا » فَبَاطِلٌ ، وجَسَارَةٌ على الكلامِ عَلَى المُغيبَاتِ ، ومُجَازَفَةٌ وهجُومٌ على عَظِيمٍ (١) . من الزلات .

وقالَ الحافظُ : وهوَ عجيبٌ مع وُرُودِهِ عنْ ثلاثةٍ منَ الصَّحَابَةِ (٢) ، وكأنَّهُ لم يَظهرُ له وجْهُ تأويلِهِ ، وقالَ في إنْكارِهِ : وجوابهُ أنّ القَضِيَّةَ الشَّرْطِية ، لا تستلزمُ الوقوعَ ، ولا يُظَنُّ بالصَّحَابِيّ أنه يهجم علَى مِثْل هَـٰذَا بظُنِّهِ (^) ، ذكرُه في « الإصابة » .

<sup>(</sup>١) بل صلى عليه منفرداً .

<sup>(</sup>٢) ه المرحج السابق ه .

<sup>(</sup>٣) ، المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٤) ه المرجع السابق ه . . . . . . السابق ه .

<sup>(</sup>د) • شرح الزرقانی » ۲۱۵/۳ . (7) • المرجع السابق » .

<sup>(</sup>٧) ابن عباس مرفوعاً ، وأنس وابن أبى أوف موقوفا لفظاً ، وحكمه الرفع : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) لأنه إساءة ظن بمن عدله الله في كتابه ورسوله في أحاديثه « شرح الزرقاني ، ٣١٥/٣ .

# وقال في و الفتْج ، قلتُ : وَلَو اسْتَخْضَرَ النَّوَوِيُّ هَلِذَهِ الْأَجَادِيث لَمِا قَالَ مَا قَالَ السادس : في بيانٍ غرببٍ ما سِبَقِ

· مَارِيَة (¹) :

القِبْطَية (٢)

القَابِلَة (٣)

يَجُودُ بِنَفْسِه(1)

خمش وجه<sup>(٥)</sup>

الصرّاح(١)

<sup>(</sup>۱) مارية القبطية بنت همعون أم إبراهيم ابن النبي المحقق وهي إحدى سرارى النبي الله كانت من حَفْن من كورة أنصتا من صعيد مصر ، وكانت بيضاء جميلة ، وخفَّن قال اليعقوبي : كانت مدينة ، قال في الفتح : وهي الآن : كفر من عمل أنصتا بالبر الشرق من الصعيد ، في مقابلة الأشمونين ، وفيها آثار عظيمة باقية ، وأمها من الروم وكان المقوقس صاحب الاسكندرية بمصر بعث بها إلى النبي كان فولدت له إبراهيم ، وأوصى بالقبط خيرا ، وقال : • هم أصهارنا • وقال : • لو بقي إبراهيم ما سبيت قبطية • وماتت مارية في خلافة عمر سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع .

ترجمتها فى : « أزواج النبى وأولاده عَلِيَكُ « لأبى عبيدة بن المثنى تحقيق يوسف بديوى ص ٨٢ و « المعارف » ١٤٣ و « شرح الزرقانى على المواهب اللدنية » ٢٧١/٣ ـــ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) القبطية : نسبة إلى القبط نصارى مصر . • شرح الزرقاني • ٢٧١/٣ • .

<sup>(</sup>٣) القابلة : هي التي تتلقى المولود عند ولادته .

<sup>(</sup>٤) يجود بنفسه : جاء في ٥ المعجم الوسيط ٦ ١٤٦/١ ٦ جاد بنفسه عند الموت ، جُوْدًا ، وجئودا : قارب أن يموت . وقال الحافظ : جاد ينفيه أى : خرجها ويدفعها ، كا يدفع الإنسان ماله جبود به ، وفي حديث أنسى عند البيقى : يكيد ، قال صاحب العين أي : يسبوقي بها . وقبل معناه : يقارب بها الموت . قال أبو مروان بن سراج : قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كلد ، شبه قلع نفيه عنيد الموبت يذلك .

ه شرح الزرقانی ه ۲۱۲/۳

<sup>(</sup>٥) خيش وِجه ; خِمُش وجهه خمشا وخموشا : جرح بشرته ٥ المعجم الوسيط ٢٥٥/١ . .

<sup>(</sup>٦) المشراح : الصريح الخالص مما يشوبه ه المرجع السابق ، ٥١٤/١ . .

الْغَيْنِ بِقَافِي مِفْتُوحَةٍ ، فَمَشْنَاةٍ تُحْتِيةٍ ، فَنُونٍ : الحُدَّادُ (٢٠

القبط(\*)

 <sup>(</sup>١) ف • شرح الزرقانى • ٢١١/٣ • ويطلق على كل صابع يقالي : فإن البشيء إذا أصلحه كيّا في الفتح • .
 (٢) القبط : جيل من أهل مصر الأصليين ، واحدهم : قبطى وجمعها أقبلط . • المعيجم الوسيط • ٧١٨/٢ • .

#### الباب السادس

### فى مناقب السيدة زينب(١) بنت سيدنا رسول الله عَلِيْكُ

وفيه أنواع :

#### الأول في مولدها عليها السلام

لَا خِلَافَ فَنِي أَنَّهَا أَكْبَرُ بَنَاتِهِ عَلِيْكُ ، إِنَمَا الْخِلَافُ فَيَهَا ، وَفِي سَيِّدُنَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، أَيَّهُمَا وُلِدَ أُوَّلًا ؟ .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتَ عَبْدَ الله بن محمد بنَ سُلَيْمانَ الهاشِمي ، يقول: وُلِدَتِ السَّيِّدةُ / زَيْنَبُ بِنْتُ سَيِّدنَا رَسُولِ الله عَلِيَّةِ ، في سَنَةِ ثَلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ عَلِيَّةٍ (٢) ، [ ٢١٩ و ] وَأَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ (٣) و هَاجَرتْ (٤) عليْها السَّلَامُ ، وكانَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ مُحِبًّا لَهَا عليْها السَّلَامُ (٥) .

#### الشـــانى فيمن تزوجهـــا ؟

تَزَوَّجَهَا ابْنُ خَالَتِها أَبُو العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى ، بنِ عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، واسُمُه : لَقِيط عَلَى الأَكثَرِ (1) وقِيلَ : مِقْسَمٌ (٧) وقيلَ مِهْشَمٌ (٨) أُمُّه هَالَةُ بِنْتُ نُحَوَيْلَدِ (١) ، أَخْت خَديجة رَضِي الله نعالي عنها .

<sup>(</sup>١) السيده زينب أكبر بنات رسول الله عليه من خديجة ، تزوجها فى حياة أمها ــ قبل المبعث ــ ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، وقد أسلمت زينب ، وهاجرت قبل إسلام زوجها بمسته ستين ، وقد ولدت له عليا وأمامه التى تزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة ، وتوفيت زينب فى حياة النبى عليها أوائل سنة ثمان للهجرة .

انظر : ٥ تهذيب الأسماء واللغات ٥ ٣٤٤/٢ و ٥ طبقات ابن سعد ٥ ٣٠/٨ ــ ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) قبل البعثة بعشر سنين .

<sup>(</sup>٣) وأسلمت .

<sup>(</sup>٤) بعد بدر كما رواه ابن إسحق عن عائشة .

<sup>(</sup>در) ، شرح الزرقاني ، ۱۹۵/۳ .

<sup>(</sup>٦) في قول مصعب الزبيري وعمرو بن على ، والغلابي وأبي أحمد الحاكم وآخرين ورجحه البلاذري .

<sup>(</sup>٧) حكاه . السهيلي . ٢١٤/١ وابن.الأثير وجماعة .

 <sup>(</sup>٨) وهو قول في اسمه حكاه في الإصابة وغيرها كما حكى عن عثمان بن الضحاك أن اسمه : الزبير وقال : إنه أثبت في اسمه ،
 ويقال : هشيم حكاه ابن عبد البر ويقال : قاسم حكاه السهيلي والحافظ في الفتح وغيرهما ، شرح الزرقاني ، ١٩٦/٣ ، .

<sup>(</sup>٩) صحابية أستأذنت عليه علي فعرف استئذان خديجة فارتاع . وقال : ٥ اللهم هالة ٥ كما في ٥ البخاري ٢٠٠٠ عائشة .

رُوى ...... (١) عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو العَـاصِ مِنْ رَجـالِ مَكَّةَ المُعْدُودِينَ مَالًا وتجارةً وأمانةً .

فقالتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ الله تعالى عنها لِرَسُولِ الله عَلَيْكُ ، وكَانَ رسول الله ، عَلَيْكُ لَا يَخَالِفُها ، وَذَلِك قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَزَوَّجَهُ زَيْنَبَ رَضِيَ الله تعالى عنها ، فلمّا أكرَمَ الله تعالى نَبِيهُ عَلَيْكِ بِنُبُّوتِه وَذَلِك قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَزَوَّجَهُ زَيْنَبَ رَضِي الله تعالى عَنْهن ، فلمّا نَادى رَسُولُ الله عَلَيْكُ قريشاً بأُمْرِ الله تعالى أَتُوا العَاص بن الرّبيع ، فقالُوا له : فَارِقْ صَاحِبَتَكَ ، ونَحْنُ نُزَوِّجُكَ بأَى امرأةٍ مِنْ قُرِيشٍ ، فقالَ : و لَا الله ، لَا أَفَارِقُ صَاحِبَتِي ، وممَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِامْرَأْتِي أَفْضَلُ امرأةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (٢)

### الئـــالث في هجرتها رضي الله تعالى عنها

رَوَى الطَّبَرانِي والبَرُّارُ ، بِرِجَالِ الصَّحِيحِ أَنَّ السيدة زَيْنَب بنت سَيِّدنا مُحَمَّد رسُولِ الله عَلَيْهِ النَّا أَذَكَ أَبَا العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ زَوْجَها أَنْ تذهبَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْهِ ، فأَذِنَ لَهَا ، فخرجتْ مَعَ كِنَانَة أَوِ ابْنِ كَنانَة بنِ الرَّبِيعِ ، فخرجُوا في طَلَبِها ، فأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بنُ الأَسُود ، فلمْ يزَلْ يَطْعَن بَعيرِها برمجِ حتى صَرَعها ، وألقتْ مافي بَطْنِها ، وهريقتْ دما ، واشتَجَر فيها بَنُو هَاشِمٍ ، وبَنُو أُمَيَّة ، فقالَتْ بَنُو أُمَيّة : و أَلَا تُنْطِئِها ، وكانتْ تَحتَ ابن عمهِمْ أَبِي العَاص ، وكانتْ عِنْد هِنْدِ بنتِ عَنْبة بنِ رَبِيعَة [ وَكانتْ تَعُولُ لَهَا هند (٢٠) ] هذا في سَب أَبِيكِ ، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْكَ لِزَيد بنِ حَارِثَةِ : و أَلَا تُنْطِئِقُ فَتَجِيء بِرْيَنب ؟ ، فَقَالَ : بَلَى يَارسُولَ الله ، قالَ : فَخُذْ خَاتِمي فَأَعْطِها إِيَّاهُ ، فَانْطلقَ زَيْدٌ ، فَلَمْ يَزَلْ بَرْيَابٍ ؟ ، فَقَالَ : وَلَمَنْ هَافِهُ الْفَتَمِ ؟ فَقَالَ : وَلَمَنْ هَافُو اللهُ ، فَالَ : وَلَمَنْ هَافِهُ الْفَتَى رَاعِيا ، فقالَ : لمَنْ ترعى غَنمك ؟ فقالَ : لأبي العَاص ، فقالَ : و لِمَنْ هَافِهُ الغَمْم ؟ يَتَلَطَفُ ، فَلَقِي رَاعِيا ، فقالَ : لمَنْ ترعى غَنمك ؟ فقالَ : لأبي العَاص ، فقالَ : و لِمَنْ هَافِهُ الغَمْم ؟ يَتَلَطُفُ ، فَلَقِي رَاعِيا ، فقالَ : لمَنْ ترعى غَنمك ؟ فقالَ : لأبي العَاص ، فقالَ : و لِمَنْ هَافِهُ الغَمْم ؟

فَقَالَ : لزَيْنَبِّ بنتِ مَحَمَّدٍ فَسَارَ مَعَهُ شيئاً ، ثُمَّ قالَ لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ شيئاً تُعْطِيهَا إِيَّاهُ ولا تَذْكُرُ لَأَحدٍ ؟ قال : نَعَم ، فأَعْطَاهُ الحَاتم ، وانطلقَ الرَّاعِي ، فَأَدْخَلَ غَنَمهُ ، وأَعْطَاهَا الحَاتم فَعَرِفَتُهُ ، فَقَالَتْ : و مَنْ أَعْطَاكَ هَلْذَا ؟ قالَ : رَجُلّ .

قالتْ : فأَيْنَ تَرَكْتُهُ ؟ قالَ : بِمَكانِ كَذَا وكَذَا ، فَسَكَتَتْ حتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْل خرجتْ إليه ،

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

 <sup>(</sup>۲) « المعجم الكبير « للطبراني ۲۲٦/۲۲ في ۲۷۵ برقم ٥٠ او انظر: « سيرة ابن هشام »
 ۲۹٦/۲ في ۲۰۹ مال في « انجمع » ٢١٦/٩ وإسناده منقطع .

٣) ما بين الحاصرتين زيادة من • المعجم • .

فلمَّا جَاءَتْهُ ، قَالَ لَهَا : ﴿ ارْكَبَى بَيْنَ يَدَى عَلَى بَعِيرِى ﴾ قَالَتْ : لَا ، ولكنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَى ، فلمَّا جَاءَتْهُ ، قَالَ لَهُ عَلَيْكُ بِيَاتِي أَصِيبَتْ فَى ﴿ (١) فَرَكَبَ وَرَكَبَتْ وَرَاءه حَتَى أَتَتْ ، فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ يَقُولُ : ﴿ هَى خَيْرُ بَنَاتِي أَصِيبَتْ فَى ﴿ (١) فَرَكَ بَدْرٍ أَبُو وَرَوَى الطَّبَرانِي ، عَنْ مُحَمِّدٍ بنِ إِسْحَق رَحِمهُ الله تعالَى ، قالَ : كَانَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ أَبُو وَرَوَى الطَّبَرانِي ، عَنْ مُحَمِّدٍ بنِ إِسْحَق رَحِمهُ الله تعالَى ، قالَ : كَانَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ أَبُو العَاصَ عَثْمَانُ / بنُ الرَّبِيعِ العَبْشَمِي (٢) .

# الرابع في إسلام زوجها أبي العاص رضي الله تعالى عنهما<sup>٣)</sup>

# الخامس فى ثناء رسول الله ﷺ على أبى العاص رضى الله تعالى عنه

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ المسورِ بنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَى الله عنْه .

(1).....

#### الســـادس فى وفاتها رضى الله تعالى عنها

رَوَى الطَّبَرَانِي مُرْسَلًا برجال الصَّحِيجِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَحِمهُ الله تعالى : أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ بالسَّيَدةِ زينب بِنتِ سيّدنا رَسُولِ الله عَلَيْظَةً فَلَحقهُ رَجُلَانِ مَنْ قريْشٍ ، فقاتَلَاهُ حتى غلبَاهُ عليْها ، فوقعت عَلَى صَخْرَة فأسقطتْ وأهْرِيقَتْ دَماً ، فذهبوا بَها إلي أَبي سُفْيَان ، فجاءَتْهُ نِساءُ بني هَاشِيم فدفعَهَا إليْهِنّ ، ثمّ جاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مهاجِرَةً ، فلمْ نَزَلْ وَجِعةً حتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ مهاجِرَةً ، فلمْ نَزَلْ وَجِعةً حتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ اللهَ عَلَيْها أَوْلِ سَنَة ثمانٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، فَعَسَلَتُهَا أَمُّ الوَجَع ، فكانُوا يَرَوْنَ أَنَّها شَهِيدَةً ، وكَانتْ وَفَاتُهَا في أَوَّلِ سَنَة ثمانٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، فَعَسَلَتُهَا أَمُّ الْبَعْنَ ، وسَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَة ، وأُمُّ سَلَمَة ، وصَلَّى عليْها رَسُولُ الله عَلِيْظَةً ، ونَزَلَ في قبرِهَا ، وَمَعَة أَبُو العَاصِ ، وكانَ جُعِلَ لَهَا نَعْشٌ ، فكانت أوّل من اتُخذ لَهَا ذَلِكَ "

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير • للطبراني ٣٥٤ ، ٣٣٧ ، ٣٣٤ قال في • المجمع ، ٢١٣/٩ رواه الطبراني في • الكبير ، و • الأوسط ، ٣٥٤ مجمع البحرين بعضه ، ورواه • البزار ، ١/٢٥٠ ــ ٢ ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) ، المعجم الكبير ، للطبراني ٢٢/٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) في ٥ شرح الزرقاني ٥ ٥ هاجرت قبله وتركته على شركه فأسر في سرية فأجارته زينب فذهب إلى مكة ، ورد الأمانات إلى أهلها ،
 ثم أسلم وهاجر وأثنى عليه ﷺ في مصاهرته وقال : حدثني فصدقني ووعدني فوفاني كما في ٥ الصحيحين ٥ ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) بياض من بالنسخ .

<sup>(°) •</sup> شرح الزرقانى • ١٩٦/٣ و • المعجم الكبير • للطبرانى ٤٣٢/٢٢ ، ٤٣٣ برقم ١٠٥٣ قال فى • المجمع • ٢١٦/٩ وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح .

#### السابع فى ذكر أولادها رضى الله تعالى عنهم

قَالَ أَبُو عُمَرَ وغيره : ولَدَتِ السَّيْدَةُ زَيْنَبُ رَضِيَ الله تعالى عنها ، مِنْ أَبِي العَاصِ غُلَاماً يقالُ لَهُ : على ، تُوفِي وقد نَاهَزَ الحُلُم ، وكانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَى نَاقَتِه يومَ الفَتْح ، وماتَ في حَيَاتِهِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيةً يقالُ لَهَا : أُمُامَة تزوّجها على بعْد فاطِمةَ رَضِي الله تعالى عنها ، فلمْ تَلِدْ ، فليس لزينبَ عَقِبٌ ، قالَة مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ ، كَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْتَمةَ عنه ، وكانَ رَسُولُ الله عَيْقَاتُهُ عَلَيْ الله عَيْقَاتُهُ عَلَيْ الله عَيْقَاتُهُ مُعْمَالًا في الصَّلَاةِ ، وكانَ إذَا سَجَدَ وضَعَهَا ، وإذَ قامَ رَفَعَها() .

رَوَى الإِمَامُ أَحمدُ وأَبُو يَعْلَى ، والطَّبَرَانِي وسَنَدُ الْأُوَّلْينِ حَسَنَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنها ، قالتْ : أُهْدِيَ لِرسُولِ الله عَلَيْظَةٍ قِلَادَةً من جِزْع مُعَلَماتٍ بالذَّهَبِ ، ونِسَاوُهُ مُجْتمعاتُ في بيتِ كلّهِن ، وأُمَامةُ بنتُ أبي العاصِ بنِ الرَّبِيعِ جَارِية تلعَبُ في جانِبِ البَيْتِ في التُّرابِ ، ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ ، وأُمَامةُ بنتُ أبي العاصِ بنِ الرَّبِيعِ جَارِية تلعَبُ في جانِبِ البَيْتِ في التُّرابِ ، ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ ، كَيْفَ تَرَيْنَ هَذَهِ ؟ فَنَظَرْنَ إليْها ، فقلن يا رَسُولَ الله ، ما نَظرْنَا أَحْسَنَ مِنْ هذهِ قط ولَا أَعْجَبُ ، فقالَ : و الله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلى ، فقالت عائِشة : فَأَظلَت على الأَرض بْيني وَبِينَهُ حَشِيةَ أَنْ يَضَعَها في رَقَبةٍ غيري مِنْهُنَّ ، ولا أَرَاهُنَّ إلّا أَصَابِهُنَّ مثلُ الذَى أَصَابِني ، وَوَجِمْنَا جَيعاً سُكُوتا فأقبل بِها حَتَّى وَضَعَهَا في رقبةِ أُمَامَةَ بِنْتِ أبي العَاصِ فسرًى عنَّالًا .

ورَوَى الزُّبَيْرِ بنُ بَكَّارٍ ، والطَّبَرَانِي ، قالَ : أوص أَبُو العَاصِ بن الرَّبِيعِ بابنتِهِ أَمَامَةَ وتَركَته إلى الزُّبَيْرِ / فزوجها الزبير على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه بعْدَ وَفاةِ السَّيِّدَة فاطِمةَ ، [ ٢٧٠ و ] وقتلَ عَلى وأُمَامَةُ عَنْدَهُ ، وروَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْئُمةَ عَنْ مُصَعَبِ عمّ الزُّبَيْرِ (٣) .

ورُوىَ أيضاً بسنَدٍ ضَعِيفٍ عنْ عبدالعزيز بن مُحمَّدٍ بن عبْدِ الرَّحَمنِ: أنَّ عَليَّا لمَّا طعنَ قالَ لأَمَامَةَ: لا تَتزَوَّجي وإنْ أَرَدْتِ الرَّوَاجَ فَلَا تَخْرجِي مِنْ رَأْيِ المغيرِة بنِ نَوْفل بنِ الحارِثِ بن عبْد

<sup>(</sup>۱) ه شرح الزرقابي ه ۱۹۷/۳ .

<sup>(</sup>۲), • شرح الزرقاني • ۱۹۷/۳ و • المعجم الكبير • للطبراني ۲۰۲/۲۲ ، ٤٤٣ برقم ( ۱۰۸۰ ) قال في • المجمع • ۲۰۵/۹ رواه الطبراني واللفظ له ، وأحمد باختصار ۱۰۱/۳ و ۲۲۱ وأبو يعلي ۲/۲۰۰ وإسناد أحمد وأني يعلي حسن .

قلت : ليس إسناده بحسن فإن في إسناده على بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف عن زوج والده أم محمد لم يرو عنها إلا على هذا . وفي إسناد المصنف عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك .

<sup>(</sup>۳) ه شرح الزرقاني ه ۱۹۷/۳ و ه المعجم الكبير ، للطبراني ٤٤٣/٢٦ برقم ( ١٠٨١ ) قال في ه المجمع ه ٢٥٥/٩ وإسناده منقطع .

المطّلبِ ، فخطبَهَا معاوَيةً بنُ أبي سُفْياَن ، فجاءت إلى المغيرة تستأمِرهُ ، فقالَ لَهَا : أَنَا خَيْرٌ لك منه ، فاجْعَلى أَمْركِ إلى ، فَفَعَلتْ فَدَعَا رجالًا ، فتزوَّجها ، فمائتْ أَمَامَةُ بنتُ أبي العَاص عنْد المغيرة بنِ نوفَل ، ولم تلِدُ لهُ فليْسَ للسَّيِّدةِ زَيْنَبَ رَضِيَ الله تعالى عنْها عَقِبٌ ، قيلَ : وَلَدَتْ أَمَامَةُ للمغيرةِ ولداً يُقالُ : يَحْيى(١) .

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير • للطبرانى ٢٥٥/٢٢ ، ٤٤٤ برقم ( ١٠٨٣ ) قال في • المجمع • ٢٥٥/٩ رواه الطبرانى بإسناد منقطع ، وفيه : محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف ، قلت : بل كذبوه .

# الباب السابع في بعض مناقب السيدة رقية (١) بنت سيدنا رسول الله عليه وفيد أنواع :

# الأول في مولدها واسمها ، وفيمن تزوجها

وُلِدَتْ لِرَسُولِ الله عَلِيَا وَعُمْرُهُ ثلاثٌ وثلاثُونَ سنَةً ، وسمَّاهَا رُقَيَّةَ ــ بقاف واحدة وبالتَّشْديد ــ أَسْلَمَتْ أَسْلَمَتْ أُمِّهَا خديجة بنت بُحويلدٍ ، وَبَايَعِتْ رَسُولَ الله عَلِيَا حينَ بَايَعَهُ النَّسَاء .

قال قَتَادَةُ بنُ دَعَامَةَ ، ومصعبُ (٢) الزَّبَيْرِى فيما رواهُ ابنُ أبي خَيْطَمَةَ رَضِيَ الله تَعالَى عنه كانَتْ رُقَيَّة رَضِيَ الله تعالى عنها تَحْتَ عُتْبَة بنَ أبي لَهَبِ ،وأُخْتَهَا أُمْ كُلتُوم تَحْتَ أَخِيهِ عُتيْبَةً (٣) فلمّا نَزَلَتْ : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبٍ ..﴾ قالَ أَبُو لَهَبٍ : ﴿ رَأْسِي مِنْ رَأْسكُما حَرَامٌ إِنْ لَمْ تُفَارِقَا ابْنَتْى مُحَمَّدٍ ، وَسَأَلُ رَسُولُ الله عَلَيْكُ عُتْبَةَ طَلَاقَ رُقَيَّةً ، وَسَأَلْتُهُ رُقِيَّةً ذَلِكَ ، فَقَالَتْ أُمَّهُ ، وَهْيَ حَمَّالَةُ الْحَلَبِ : طَلِّقُهُا يابُنِي فَإِنَّهَا قَدْ صَبَأَتْ فَفَارِقاهما، وَلَمْ يَكُونَا دَخَلا بِهِما، فَتَزَّوَجَت رُقَيَّة عُثْمَانَ بنَ المَدِينَةِ (٤) . عَفّان رَضِيَ الله تعالى عنه بِمكّة ، وَهَاجر بِهَا الهِجُرْتَيْنِ إلى أَرْضِ الحَبَشَة ، ثُمَّ إلى المَدِينَةِ (٤) .

وَذَكَرَ الدُّولَانِ<sup>(°)</sup> : أَنَّ تَزْوِيج عُثْمَانَ إِلَيْهَا كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ ، والذِى ذَكَرَهُ غيرُهُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله عليه هي ثانى بنات النبى عليه من خديجة ، تزوجها عبة بن أبى لهب ، ثم فارقها قبل أن يدخل بها ، فتزوجها عثمان بن عفان ، وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين ، وتوفيت بالمدينة والمسلمون بيدر ، فلم يحضر عثمان الوقعة بسبب ذلك .

أنظر : ه طبقات ابن سعد ه ۳٦/۸ ، ٣٧ و « أسد الغابة » ١١٣/٧ و « أزواج النبى وأولاده عَلَيْكُ » لأبى عبيدة ٥٥ تحقيق يوسف على بديوى ط دار مكتبة التربية ـــ بيروت و « نور الأبصار » للشبلنجي ٤٣ طبعة شقرون .

 <sup>(</sup>۲) أسلم عتبة فى الفتح هو وأخوه معتب ؛ لأن النبى عليه استوهبهما من ربه فوهبهما له . راجع ه شرح الزرقاني ه ۱۹۸/۳ .
 (۳) الميت كافرا . ه المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني • ١٩٨/٣ • و • المعجم الكبير للطبراني • . ٤٣٤/٢٢ برقم ١٠٥٧ .

<sup>(</sup>د) الحافظ أبو بشر .

<sup>(</sup>٦) • نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار • ٤٣ و • شرح الزرقاني • ١٩٨/٣ .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَن طَرِيقَينِ بإسنادٍ حَسن ، والزُّبَيْرِ بن بَكَّارٍ ، عن قَتَادَةَ بنَ دِعَامَةَ رحمهُ الله تعالَى ، قالَ : كائتِ السَّيدةُ رُقَيَّةُ بِنْتُ سيدِنَا رسُولِ اللهِ عَلِيْكَ عَنْد عَنْبَةَ ('' بنَ أَبِي لَهَبٍ ، فلمَّا أُنْزَل اللهِ عَلِيْكَ عَنْد عَنْبَةَ طَلَاقَهَا ، وسَأَلَتُهُ رُقَيَّةُ ذَلِكَ الله تعالَى : ﴿ ثَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ... ﴾ ('' سأل النَّبِيُ عَلِيْكَ عُتْبَةَ طَلَاقَهَا ، وسَأَلَتُهُ رُقَيَّةُ ذَلِكَ الله تعالَى عَنْه أُوقَيَةَ ('' وَضِي اللهُ تعالَى عَنْها ، وَتُوفَيتُ وَطَلَقها ﴾ ('' ، فتزوّجَ عثمانُ بنُ عَمَّانَ رَضِي اللهُ تعالَى عنْه رُقَيَةً ('' وَضِي اللهُ تعالَى عَنْه ا ، وَتُوفَيتُ عِنْه ، وَتُوفَيتُ عَنْه ا ، وَتُوفَيتُ اللهُ عَنْه ا ، وَتُوفَيتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُو

وروى<sup>(١)</sup> عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تعالَى عَنْها ، قالتْ : أَتَتْ قُرِيْشٌ عُتبةَ بنَ أَبِى لَهَبٍ ، فقالُوا لَهُ : طلَّق ابنةَ محمَّدٍ ونحنُ نُزَوِّجُكَ (٧) .

#### الثاني

/ فى أن تزويج رقية عثمان رضى الله تعالى عنهما كان بوحى .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهما ، قالَ : قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْظَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَزْ وجلَّ أُوْحَى إِلَى أَنْ أَزَوَّجَ كَرِيمَتِي عُثْمَانَ ﴾ .

#### الثالث

في حسنها رضي الله تعالى عنها .

قال أَبُو عُمَر رحِمَه الله تعالَى : كانتِ السَّيِّدَةُ رُقَيَّةُ ذَاتَ جَمَالِ رائِعٍ .

وقالَ أَبُو محمَّدِ بنِ قُدَامَةَ : ﴿ وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ بارعٍ ، فَكَانَ يُقَالُ : أَحْسَنُ زَوْجٍ رَآهًا الإنسَانُ مَعَ زَوْجِهَا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) عتبة بالتكبير أسلم في الفتح هو وأخوه معتب . ٥ شرح الزرقاني ٥ ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المسد من الآية(١) .

<sup>(</sup>٣) لفظة ٥ فطلقها ٥ زيادة من ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ٢٢/٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) بمكة وكانت باركة الجمال ، وكذا كان عثان جميلا ، فكان يقال : أحسن زوجين رآهما إنسان . رقية وزوجها عثان .
 ه شرح الزرقاني ، ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير ، للطيراني ٤٣٤/٢٢ برقم ١٠٥٦ قال في و المجمع ، ٢١٧/٩ وفيه : زهير بن العلاء ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان . فالإسناد حسن . قلت : هو مرسل . و « در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ، للشوكاني ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) يياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٧) راجع الطيري ٢/٧/٤ ـ ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٨) و شرح الزرقاني ، ١٩٨/٣ وفيه و فكان يقال : أحسن زوجين رآهما إنسان بن رقية وزوجها عثمان ، .

وروى .....<sup>(۱)</sup> عن أُسَامَةَ بنَ زَيْدِ رَضِى اللهُ تعالَى عنْهما ، قالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ بصَبْحُفَٰةٍ فيهَا لحْم إلى عثمانَ فدخلتُ عليْه .

## الرابع

في هجرتها رضي الله تعالى عنها .

رَوَى ابن أَبى خَيْمَةُ بنُ سليمانَ ، وعُمر الملا ، عن أنس رَضِى الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ أُوُّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ عَثْمان ، وخرجَ معَهُ ابْنَة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

## الخامس

في إجابة دعائها رضي الله تعالى عنها .

قَالَ أَبُو مُحمَّد بْن قُدَامَةَ : روينا أَنَّ فِتْيَانَ أَهْلِ الحَبَشَةِ كَانُوا يَعرضُونَ للسَّيّدة رُقَيَّةَ ، ويعجبُونَ من جَمالِهَا ، فأذَاهَا ذَلِكَ ، فَدَعَتْ عليْهِمْ جميعًا فهَلَكُوا "(") .

#### السادس

في وفاتها رضي الله تعالى عنها .

قال مُصْعَبٌ بنُ الزُّبَيْرِ : تُوُفِيَتِ السَّيدةُ رُقيَّةُ عنْد عنمانَ بالمِدِينَةِ ، وتخلَّفَ عليهَا عَنْ بدرٍ ، بأمرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَةٍ ، وضَرَبَ لَهُ بسهمِهِ وأُجْرِهِ ، .

وقالَ ابنُ شِهَابٍ : تَخلُّفَ عثمانُ علَى امرأتهِ السَّيَدةِ رُقَيَّةَ بنتِ سيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>۲) راجع ۵ شرح الزرقانی ۵ ۱۹۸/۳ .

<sup>(</sup>۲) و شرح الزرقاني و ۱۹۸/۳ .

وكانتْ عليْهَا السَّلَامُ وَجِعَةً ، فتُوفِّيتْ يومَ قَدِمَ أَهْلُ بدْرٍ المدينَةَ ، فَضَرَبَ لهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بسهجِهِ وَأَجْرِهِ » .

رَوَاهُمَا ابْنُ أَبِي خَيْئُمةً .

تُوفّيتْ عليْهَا السَّلامَ علَى رَأْسِ السَّبْعَة عشر شهرًا من مُهَاجِرِهِ عَلَيْكُ (١)

## السابع

في ولدها رضي الله تعالى عنها .

أَسْقَطَتْ مَنْ عُمْهَانَ سَقْطًا ، ثُمَّ وَلَدَتْ لَهُ : عَبْدَالله .

قال مصعَب الزُّبَيْرِى : وَلَدَتِ السَّيدةُ رُقيةُ لعثمانَ بنِ عَفَّان رَضِىَ اللهُ تعالَى عُنهما ، بالحَبَشَةِ ولدًا / و سمّاهُ : عبدَالله ، فكانَ يُكنَى بهِ ، بلغَ سَنتَيْنِ (٢) ، وقيلَ : سِتَّ سِنِين ، [٢٢١ و] فَنَقَر عَيْنَيْهِ دِيكٌ فتورَّمَ وجهُهُ ومَرِضَ وَمَاتَ .

قال فِي ﴿ الْعُيُونِ ﴿ : إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ أُمِّهِ سَنَةَ أَرْبِعَ ، وَلَمْ تَلِدُ شَيُّنَا غَيْرَهُ (٢٠٠٠ .

وقالَ .....(٤) عَلَيْكُ ﴿ وَنَزَلَ فِي حُفْرِتِهِ ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ ﴾ .

وقالَ الدُّولَابِيُّ : ماتَ وهو رضيعٌ . والله تعالَى أعلَم .

وشَـذَّ قَتَادَةُ ، وقال : لم تَلِدْ لعثمانَ رَضِـىَ اللهُ تعالَى عنْه ، وغَلَّطُوهُ فِي ذَلِكَ (\*) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٩٩/٣ . و د در السحابة ، للشوكاني ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) عشرح الزرقاني ، ۱۹۸/۳ .

<sup>(</sup>۲) و شرح الزرقاني ، ۱۹۸/۳ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسع .

<sup>(</sup>٥) و شرَح الزرقاني ٥ ١٩٨/٣ .

#### الباب الثامن

فى مناقب السيدة أم كلثوم بنت سيدنا رسول الله عَلَيْكِ . وفيه أنواع :

## الأول

في مولدها عليها السلام ، واسمها ، وفيمن تزوجها .

وُلِدَتِ ... ('' وهَى أَكْبَر مَنْ أُختِها السيدة فاطمةَ عليْهما السَّلامَ ، وسمّاهَا رَسُولُ الله عَيْلِكُمْ أُمّ كُلْنُومْ ، ولَمْ يُعْرَفْ لَهَا اسْم غيرَهُ ، إِنَّمَا تُعرفُ بِكُنْيَتِهَا ، أَسْلَمَتْ حينَ أَسْلَمَتْ إخوتُها السلام عليهن ، وبايعتْ مَعَهُنّ ، وهاجرتْ حينَ هَاجَر رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُمْ ، فلما توفيت السيدةُ رُقيَّةُ تزوّجَها عثمانُ بنُ عَفّان رَضِى اللهُ تعالَى عنه فى رَبِيع الأول سنة ثلاث ، وبَنَى بِهَا فى جُمَادَى الآخِرة منها . وتقدّم فى البابِ السَّابِع : أنّ عُتيبةَ بنَ أَبِى لَهَبٍ ، كانَ تزوَّجَها ثم فَارَقها ، ولم يدخلُ بهَا ، فخلّف عليْها عثمان رَضِى اللهُ تعالَى عنهما ، بعدَ أُختِها السَّيدةِ رُقِيَّةً بوَحْي مِنَ الله تعالَى (') .

روى .....<sup>(٣)</sup> عَنْ عائشَة رَضِى اللهُ تعالَى عنْها ، قالتْ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : أَتَانِى جِبْرِيلُ ، فقالَ : إِنَّ اللهِ يَأْمِركَ أَنْ تُزَوِّجَ عِنْهانَ أَمَّ كُلْنُوم على مِثْل صَدَاقِ رُقَيَّة وعلَى مِثْل صُحْبَتهَا » (١٠) .

ورَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وابنُ عَسَاكِرَ عَنْه ، قالَ : ﴿ لَقِى النَّبِى عَلِيْكُ عَبْمَانَ عَنْد بَابِ المُسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : يَا عَبْمَانُ هَـٰذَا جِبريل أَخْبَرنِى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَنِى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمِّ كَلْنُومَ بَمْثِلِ صَدَاقَ رُقِيَةً ، وعَلَى مثل صحبتها ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٢) ٥ شرح الزرقاني ٥ ١٩٩/٣ . و ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ٤٣٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٤) ه شرح الزرقاني » ١٠٠/٣ و ه المعجم الكبير » للطبراني ٤٣٦/٢٢ ، ٤٣٧ برقم ( ١٠٦٣ ) قال في ه المجمع » ٨٣/٩ وفيه : عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو لين ، وبقية رجاله ثقات ، وفي نسخة : وثقوا .

<sup>(</sup>٥) • شرح الزرقاني • ٢٠٠/٣ والمعجم الكبير ٤٣٧/٢٢ .

في كيفية تزويجها .

روى .....(١) عن سعيد بن المسيِّب رَضِييَ اللهُ تعالَى عَنْه .....(٢) .

## الثالث

في وفاتها رضي الله تعالى عنها .

قَالَ فِي ﴿ الْعُيُونِ ﴾ : إِنَّهَا مَاتَتْ فِي شَغْبَانَ سَنَةً تِسْجِ مِنَ الْهَجِرةِ فَيحرِّر . وجَلَس رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى اللهُ تعالَى عنْهم ، ولم تلِدُ مِنْ عُلْمَانَ شَيعًا رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْهم ، ولم تلِدُ مِنْ عُثْمَانَ شَيعًا رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْهما . اهـ والله تعالى أعلم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) بياض النسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض النسخ .

۳۱) و شرح الزرقاني ، ۲۰۰/۳ .

## الباب التاسع

فى مناقب السيدة فاطمة (١) بنت سيدنا رسول الله عَلَيْكُ وفِيهِ أَنُواعٌ:

# الأول

في مولدها عليها السلام ، واسمها ، وكنيتها .

نَقَلَ أَبُو عمر (٢) عَنْ عُبَيْد اللهِ بْن مُحمَّدٍ بن / سُلَيْمانَ بنِ جَعْفَرَ الْهَاشِيمِيّ ، قالَ : [ ٢٢١ ظ ] وَلِلدَتْ فَاطِيةُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَهَـٰذَا مُعَايِرٌ لما ذكرَهُ ابْنُ إِسْحَقَ وغيرُهُ : أَنَّ أُولادَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَلِدُوا قَبْلَ النَّبُوةِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ (٣) .

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ : وُلِدَتْ قَبْلَ النَّبُوَّةِ بخمسِ سِنِينَ أَيَّامٍ بِنَاءِ الْبَيْتِ<sup>(١)</sup> .

وَنَقَلَ ٱبُو عُمَرَ عَنِ الوَاقِدِى : أَنَّهَا وُلِدَتْ والكَعْبَةُ تُبْنَى ، والنَّبِيُّ عَلِيْكُ ابنُ بَحَمْسِ وثَلَاثِينَ سَنَةً . وَبِهِ جَزَمَ المَدَاثِنِي<sup>(٥)</sup>

وقيلَ : كَانَ مَوْلِدُهَا قَبْلَ البَعْثَةَ بِقليلٍ نحوَ سنَةٍ أَو أكثرَ ، وهِى أَسَنُّ مِنْ عَائِشَةَ بنحوِ خمسِ سِنِينَ ، وانقَطعَ نَسْلُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَي أُوائِلِ المَحَرَّمِ سنَةَ اثْنَيْنِ بَعْدَ عَائِشَةَ بأربعةِ أَشْـهُمٍ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) فاطمة الزهراء البتول، خير نساء هذه الأمة ، ذات المناقب الجمة ، هي أصغر بنات النبي عَلَيْهُ وأحبهن إليه ، مولدها قبل المبعث بقليل ، تزوجها على بعد وقعة بدر ، وقال ابن عبد البر : بعد وقعة أحد ، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب . غضب لها رسول الله عَلَيْ غضباً بالغاً لما فكر أبو الحسن في خطبة بنت أبي جهل والزواج بها ، فترك على الخطبة ، وكانت وفاتها بعد رسول الله عَلَيْهُ بخمسة أشهر أو بستة . أنظر : وطبقات خليفة ٤ ٢٥٩/١ و وحلية الأولياء ٤ ٣٩/٢ و و أزواج النبي وأولاده و لأبي عبيدة ٥٦ و و تاريخ الصحابة ٤ ٢٠٨٠ ت ١١٠٧ و و الثقات ٤ ٣٣٤/٣ و و الإصابة ٤ ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ٥ أبو عمرو ، والتصويب من ٥ شرح الزرقاني ، ٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ٥ شرح الزرقاني على المواهب ، ٢٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) • المرجع السابق • ٢٠٣ و • إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب سيدة نساء أهن الجنة • • فاطمة الزهراء • للعلامة المناوى ٢٣ تحقيق عبداللطيف عاشور .

 <sup>(</sup>٥) بأن مولدها قبل الإسال بنحو خمس سنين، كما ذكره ابن الجوزى وغيره ، وأنه أيام بناء البيت ، وأكثر علماء أهل البيت على
 هذا الرأى ، وأنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين ، وفى كشف الغمة فى مواليد ووفيات أهل البيت مرفوعا عن الباقر : أنها ولدت بعد النبوة . 3 المرجع السابق a .

<sup>(</sup>٦) ٥ شرح الزرقاني ٥ ٢٠٣/٣ .

وكانتْ تُكْنَى : أُمَّ أَبِيهَا<sup>(۱)</sup> \_ بكسر الموحدة ، بعدهَا مثنَّاةٌ تحتيَّةٌ \_ ومَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَدَ صَحَّفَ . انتهى .

#### الثاني

ما جاء فى مهرها عليها السلام ، وكيفية تزويجها ، ووليمة عرسها وما جهزت به رضى الله تعالى عنها .

تزوجها على رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، وهي ابنة خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً ، وخمسةَ أَشْهُمٍ ، أو سِتّة ونصفًا في السّنَةِ الثّانِيَةِ مِنَ الهِجْرة ، في رمضانَ ، وبَنَى بِهَا فِي ذِي الحَجَّةِ .

وقيل: تَزَوَّجَها في رَجَب، وقال في صفر، وَسِنَّهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه يَوْمَثِذِ إِحْدَى وَعِشْرِونُ سنَةً، وَخَمْسَةُ أَشْهُر، ولم يتزوَّجْ عليْهَا حتَّى ماتَتْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَالًا؟).

قَالَ جَعْفر بن مُحَمّد ٢١): تَزوَّجَ عَلِيٌّ فاطِمَةَ رَضِى اللهُ تعالَى عنْها ، في شَهْرِ صَفَرَ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَبَنَى بِهَا في شَهْرِ الحِجَّةِ على رأْسِ اثْنَتْيْنِ وَعِشْرِينَ شهرًا مِن الهِجرَةِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بَعْدَ وَقعةِ بَدْرٍ .

وقال غيرُهُ: بعد بِنَائِهِ بِعائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْها بأربعةِ أَشْهُرٍ ونصفٍ ، وبَنَى بِهَا بعْد تَزَوَّجهَا بسبعةِ أَشْهُرٍ<sup>(1)</sup>

وَرَوَى الحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ إِسْحَاقُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ('')، أَنَّهُ عَلِيْتُ وَرَوَى الحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ إِسْحَاقُ ' ، عَنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه ('') ، قَالَ فَمَا فعلت الدِّرع الَّتِي سَلَّحْتُكَهَا ، يعنى مِنْ مَعْانِم بَدْرِ ('' .

<sup>(</sup>١) كما أخرجه و الطبراني ، عن ابن المدايني و إتحاف السائل للمناوي ، ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) ، إتحاف المناوي ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، الذى يقال له : الصادق ، كنيته أبو عبد الله ، من سادات أهل البيت ، وعباد أتباع التابعين ، وعلماء أهل المدينة، كان مولده سنة ثمانين ، سنة سيل الجُحاف ، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة ، وهو ابن ثمان وستين سنة .

ترجَمته في : « الجمع » ۷۰/۱ و « التهذيب » ۱۰۳/۲ و « التقريب » ۱۳۲/۱ و « الكاشف » ۱.ٌ۳ و « تاريخ الثقات » ۹۸ و « التاريخ الكبير » ۱۹۸/۲/۱ و « تاريخ أسماء الثقات » ۵۵ و « تاريخ الصحابة » ۲۰۵ ، ۲۰۱ ت ۹۹۷ .

<sup>(</sup>٤) و شرح الزرقاني ، ٢٠٣/٣ و ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) في و السيرة الكبرى ٥.

<sup>(</sup>٦) في النسخ ٥ قال: قالت لي مولاة لي : ٥ هل علمت ... ٥ . والتصويب من ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣/٢ .

۳/۲ ه شرح الزرقانی ۹ ۲/۳ .

وَرَوَى مُسَدَّدٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى الله تعالَى عنه بالكُوفَةِ ، يقولُ : ﴿ أَرَدْتُ أَخْطُبَ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَذَكُرْتِ أَلَا شَيء لِى ، ثَمَ ذكرت عائدتَهُ وصِلتَهُ فخطبتُهُا ، فقالَ : فأين درعك الحطمية (١) التي أعطيتكها يومَ كَذَا وكذَا ، قالَ : هِى عِنْدِى ، قالَ : فَأَعْظِهَا إِيَّاه ، ثم قالَ : ورعك الحطمية حتى آتيكما ، فأتانَا وعلينَا قطيفَة أوْ كِسَاءٌ ، فلما رَآنَا تَحَسُّحَسُنَا فَدَعَا فَأَتَيَا بِإِنَاء فلاعًا فِيهِ ، ثم رَشَّهُ علينَا ، فقلتُ يَا رَسُولَ الله : ﴿ أَبَنَا أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ ﴾ . قالَ : ﴿ هِي أَحَبُ إِلَيْ وَنْكَ وَأَنْتَ أَعَزَ عَلَى مِنْهَا ﴾ (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ حُجْرِ بِنِ عَنْبَسَ<sup>(۲)</sup> رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قالَ : خَطَبَ أَبُو بكرٍ وعُمَرُ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْهُمَا ، فاطِمَةَ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْها ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ هُ<sup>(1)</sup> .

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ ، وَحُجْرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وزَادَ : « وَلَست بِدَجَّالٍ ، . قَالَ الْبَزَّارُ : وَعَيْنَ قَوْلُهُ عَلِيْكُ يَعْنِي : أَنَّه كَانَ وَعَدَهُ ، فَقَالَ : « لَا أُخْلِفُ الْوَعْدَ » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِفَاتٍ / عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مسْعودٍ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْه ، [٢٢٦] قالَ : كنتُ قاعدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِظَ فقالَ : « إِنَّ اللهُ عزّ وجلّ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ ،(°) .

 <sup>(</sup>١) وف ٥ النهاية ٥٠: الحطمية التي تحطم السيوف ، أي تكسرها ، أو العريضة الثقيلة ، أو نسبة إلى بطن من عبد القيس ، يقال
 لهم : حطمة كهمزة ابن محارب ، كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال .

<sup>(</sup>۲) و شرح الزرقانی و ۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) حُجْر بن العَنْسِ ــ بفتح العين والموحدة ، بينهما نون ــ قال أبو حاتم : شرب الدم في الجاهلية ، وشهد صفين ، عن واتل بن حُجْر ، وعنه سلمة بن كُهَيل ، وعلقمة بن مَرْثَد ، وثقه ابن معين والخطيب . ترجمته في ٥ خلاصة تذهيب الكمال ١ /٠٠/١ . ت ١٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير للطبراني ع ٣٤/٤ برقم ٢٥٧١ قال ف ه المجمع ع ٢٠٤/٩ رواه ه البرار ع ٢٢١/٢ و زوائد البزار ع وقال معنى قوله على الست بدجال ، يدل على أنه كان قد وعده ، فقال : إنى لا أخلف الوعد . وحجر لا يعلم ، روى عن النبي الله على الحديث ورجاله ثقات ، إلا أن حجرا لم يسمع من النبي على . قلت : هو عند البزار و هي لك يا على لست بدجال ، ع ولم ينسبه إلى الطبراني ، وأورده ابن الجوزى في ه الموضوعات ع ٣٨٢/١ وقال : موضوع وضعه موسى بن قيس ، وقال الحافظ في ينسبه إلى الطبراني ، وأورده ابن الجوزى في ه الموضوعات ع ٣٨٢/١ وقال : موضوع وضعه موسى بن قيس ، وقال الحافظ في والإصابة ع ١٦٨/٣ قلت : واتفقوا على أن حجر بن العنبس لم ير النبي على فكأنه سمع هذا من بعض الصحابة . وكلمة : رجال ثقات ، لا تدل على صحة الحديث ؟ لأنه ربما يكون منقطعا كما هنا أو شاذا .

<sup>(°)</sup> و المعجم الكبير ، للطبرانى ١٩٣/٠ ، ١٩٣/ ، ١٩٤٠ برقم ١٠٣٠٥ قال فى و المجمع ، ٢٠٤/٩ ورجاله ثقات . قلت : أورده ابن الجوزى فى و الموضوعات ، ٢٠٥/١ مطولاً وقال بعد أن أورده من طريق العقيلى : وذكر حديثاً طويلاً وضعه عبدالنور ، كذا فى كتاب العقيلى ، فقال العقيلى : وكان يضع الحديث ، ولم يعقبه السيوطى فى و اللالميء ، ولا بن عراق فى و تنزيه الشريعة ،

وكذا ه الطبرانى فى الكبير ، ٤٠٧/٢٢ ، ٤٠٨ برقم ١٠٢٠ قال فى ه المجمع ، ٢٠٥/٩ وفيه : عبدالنور بن عبدالله المسمعى ، وهو كذاب ، ورواه العقيل فى ه الضعفاء ، ٢٦٧ ومن طريقه أورده ابن الجوزى فى ه الموضوعات ، ٤١٥/١ . و في إيحاف السائل ، للمناوى ٣٤ رواه الطبرانى ورجاله ثقات وه جمع الجوامع ، للسيوطى ١٦٢/١ .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَالْخَطِيبُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنْه قَالَ : كُنْتُ قاعدًا عندَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ، فَغَشِيَهُ الْوحْي ، فلمَّا سرىَ عنه ، قالَ يا أنسَّ : ﴿ أَتَذْرِي مَا جَاءَنِي بِهِ جبرئيلُ منْ عنْد صاحِبِ العَرْشِ ؟ ﴾ . قُلْتُ : ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴾ ، قالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ تعالَى أَمَرنِي أَنْ أُزَوِّجَ عَلِيًّا مِنْ فَاطِمَةَ ،(¹).

وَرَوَى إِسْحَقُ \_ بِسِنَدٍ ضَعِيفٍ \_ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطَّيبِ ﴾ .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى \_ بسندٍ ضعيفٍ \_ عن عليٌّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : خَطَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، فَبَاعَ عَلَى دِرْعًا لَهُ ، وَبَعْضَ مَا بَاعَ(٢) مِنْ مَتَاعِهِ ، فَبَلَغَ أَرْبَعَمِاتُةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيمُ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ ، وَثُلُثًا فِي النَّيَابِ ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَمَرَهُمْ (٢) أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ ، وَأَمَرَهَا أَلَّا بَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا ، فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيَنِ ، وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ عَلِيْكُ صَنَعَ (1) فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي ﴿ مَا هُوَ . فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْن (٥) (٦) .

ورَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ عِلْبَاءَ بن أَحمَرَ اليَشْكُرى(٢) رحمهُ الله تعالَى : أنَّ عليًّا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه تزوجَ فاطمةَ عَلَى أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ ، فَأَمَرُهُ النَّبِيّ عَلَيْكُ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهَا فِي الطِّيبِ ١٠٥٠ . وروَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْه : أَنَّ عليًّا باعَ بَعِيرًا لهُ بِعَمَانِينَ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فقالَ (١) ﴿ له ﴾ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>۱) ه مجمع الزوائد ، ۲۰۶/۹ و ه جمع الجوامع ، للسيوطي ٤٧١٠ و ه كنز العمال ، ٣٢٨٩١ ، ٣٢٩٢٩ ، ٣٧٧٥٣ و ه المعجم الكبير ه للطبراني ١٩٤/١٠ و ه الموضوعات ، لابن الجوزي ١٩٥/١ ، ٤١٨ و ه ميزان الاعتدال ، ٥٢٨٠ و ه لسان الميزان ۽ لابن حجر ١٢٦/٤ و ٥ اللاكل، المصنوعة ۽ ٢٠٥/١ و ٥ الفوائد المجموعة ۽ للشوكاني ٣٩٠ و ٥ تنزيه الشريعة ۽ لابن عراق

<sup>(</sup>٢) في النسخ و متاع ، والتصويب من و أبي يعلى ٢٩٠/١ . .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ۽ وأمرهم ۽ وما أثبت من و أبي يعلي ٢٩٠/١ ۽ .

<sup>(</sup>٤) و في و زيادة من و مسند أبي يعلى ٢٩٠/١ ٥ .

<sup>(</sup>٥) عبارة و ما هو فكان أعلم الرجلين و زيادة من مسند أبي يعلى ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>٦) و مسند أبي يعلي ه ٢٩٠/١ ، ٢٩١ حديث رقم ٣٥٣ إسناده صحيح .

وذكره الهيشمي في ٥ مجمع الزوائد ٥ /٧٥/٩ وقال : رواه أبو يعلي ، ورجاله ثقات ، كما أورده الحافظ ابن حجر في ٥ المطالب العالية ، برقم ٣٩٨٦ ونسبه إلَّى أبي يعلى ، وقد رمز إليه بما يدل على : أنه حديث ثابت .

<sup>(</sup>٧) علباء بن أحمر اليشكري قال الأمير في ٥ الإكمال ٥ ٢٦٦/٦ : ٥ وربما قيل فيه : البكري . ويشكر من بني بكر بن وائل . سمع عليا رضي الله عنه ، وأبا زيد الأنصاري ... قال : وجعل الدارقطني علباء عم عمرو غزى في الكوفيين ، وذكر بعده علباء بن أحمر ، وقال : يعد في البصريين ، سمع أبا زيد ، وهما واحد ، بين ذلك عباس الدوري ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن أبان بن عبدالله البجلي ، عن عمرو بن غزى ، عن عمه علباء بن أحمر ، عن على ، وكذلك رواه عبيدالله بن موسى عن أبان بن عبدالله البجلي ، . (A) ه شرح الزرقانی ۵ ۲ / ۶ .

 <sup>(</sup>٩) لفظ و له و زيادة من و ابن سعد و . وراجع و شرح الزرقاني و ٤/٢ .

عَلَيْكُ : ﴿ اجْعَل تُلثينِ (١) في الطَّيبِ ، وَتُلُّنَا فِي المُتَاعِ ،(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ أَبِى خَيْمَةً ، وابنُ جِبَّان فِي و صحيحه ، من طَرِيقِ يَحْيَى بنِ يَعْلَى الأسلمِیّ ، والبَرَّارُ مِنْ طریقِ محمدِ بنِ ثابتِ بنِ أَسْلَمَ ، وهمَا ضَعِيفَانِ ، عَنْ أَنَس بنِ مالكِ ، وابنُ أَبِى خَيْمَةً ، والطَّبَرَانِیُّ ، عَنِ ابْنِ عبّاس رَضِی الله تعالَى عنهما ، قالَ ابنُ ثَابِتٍ : إِنَّ عُمَر بنَ الخطّابِ أَتِى أَبَا بَكْرٍ رَضِی الله تعالَى عنهما ، قالَ : و مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تتزوَّجَ فاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ الخطّابِ أَتِى أَبَا بَكْرٍ رَضِی الله تعالَى عنهما ، قالَ : و إِذَا لَمْ يُزَوِّجُكَ فَمَنْ يُزَوِّجُ ؟ إِنّك مِنْ أَكرَمِ الناسِ عليْهِ ، وأقدمِهِمْ في الإسْلامِ ، قالَ : و إِذَا لَمْ يُزَوِّجُكَ فَمَنْ يُزَوِّجُ ؟ إِنّك مِنْ أَكرَمِ الناسِ عليْه ، وأقدمِهِمْ في الإسْلامِ ، قالَ : فإنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِی الله تعالَى عنه إِلَى بَيْتِ عائشِة رَضِی الله تعالَى عنها ، فقالَ يَا عَائِشَة : و إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيبَ نَفْسٍ ، وَإِقبَالٍ عليكِ ، فاذكرِي عنها ، فقالَ يَا عَائِشَةُ : و إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيبَ نَفْسٍ ، وَإقبَالٍ عليكِ ، فاذكرِي عليبَ نَفْسٍ وإقبَالٍ ، فقالَ يَ مَالَى يُيَسِّرُهَا إِلَى ، قالَ : فجاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فرأتْ مَنهُ طِيبَ نَفْسٍ وإقبَالٍ ، فقالَ يَا رَسُولَ الله : و إِنَّ أَبَا بَكْدٍ ذكرَ فاطمة ، وأمرَنِي أَنْ أَذكرُها ، فقالَ : ولم يَا أَبَاهُ وَدِدْتُ أَتَى لَمْ أَذكرُ لهُ الذي ذكرت مُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله والمِلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلْ الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله

وقالَ : ( يَحْيَى : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ( قَدْ عَرَفْتَ مِنَّى صُحْبَتِى وَقِدَمِى فِى الْإِسْلَامِ ، وَإِنِّى ، قَالَ : ( وَمَا ذَاكَ ؟ ) قَالَ : تُزَوِّجُنِى فَاطمة ، فَسَكَتَ عَنْه ، وَقِدَمِى فِى الْإِسْلَامِ ، وَإِنِّى ، قَالَ : ( وَمَا ذَاكَ ؟ ) قَالَ : تُزَوِّجُنِى فَاطمة ، فَسَكَتَ عَنْه ، أو قالَ : ( ٢٢٢ ظ ] أو قالَ : خطبتُ فاطمة إلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَأَعْرَضَ عَنِّى ؟ . فَلَكْتُ وَاهلَكُتُ وَاهلَكُتُ وَاهلَكُتُ وَاهلَكُتُ وَاهلَكُ وَقالَ : خطبتُ فاطمة إلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَأَعْرَضَ عَنِّى ؟ .

وقالَ ابْنُ ثابتٍ : فَانْطَلَقَ عَمْرُ إِلَى حَفْصَةَ ، وقالَ لَهَا : إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ إِقِبَالًا عَلَيْكِ ، فَاذْكُرِى لَهُ أَنّى ذكرتُ فَاطِمةَ ، لعلَّ اللهِ أَنْ يُيَسِّرَهَا إِلَىّ ، فلمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ، قالْتُ حَفْصَةُ : وَجَدْتُ مِنْهُ إِقْبَالًا ، وطيبَ نَفْسٍ ، فذكرتُ لهُ فاطمةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْها ، فقالَ : حَثْمَى يَنْزِلَ الْقَضَاءُ ، .

وقالَ ابنُ ثَابِتٍ: فَأَنَّى عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْه رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَعَدَ بَيْن يديْهِ ، فقالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ فَا فَالَ : ﴿ وَمَا ذَاكَ ؟ ﴾ ، يَا رَسُولَ اللهِ : عَلِمْتَ مِنِّى صُحْبَتِى ، وَقِدَمِى فِى الْإِسْلَامِ ، وإنِّى وَإِنِّى ، قالَ : ﴿ وَمَا ذَاكَ ؟ ﴾ ، قالَ : تُزَوِّجنِى فاطمةَ ، فأَعْرَضَ عنْهُ ، فرجعَ عمرُ إلَى أَبِى بكرٍ ، فقالَ : إنَّهُ ينتظرُ أَمْرَ اللهِ تعالَى فِيهَا ، فَانْطَلَق عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ : ٥ اجعلوا ثلثيه ٥ والتصويب من ٥ ابن سعد ٥ ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ٥ الثياب ٥ والتصويب من ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ١٩/٨ .

وَقَالَ يَحْيَى : إِنَّ أَبَا بكر وعمرَ ، قالًا : انْطلِقْ بنَا إِلَى عَلِيٍّ حتّى نَأْمُرَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِثْلَ الَّذِى طَلَبْنَا ، قالَ عَلِيٌّ : فَأَتْيَانِي ، وَأَنَا فِي سَبِيلٍ ، فَقَالًا : بِنْتَ عَمِّكَ تُخْطَبُ ، فَنَبّهانِي لأَمْرٍ ، فقمتُ لأُجُرِّ رِدَائِي ، طَرْف عَلى عاتِقِي ، والطَّرِف الآخرُ في الآخرِ ، حتّى أَتيتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ (١) .

وَقَالَ ابنُ ثابتٍ : ولمْ يكنْ لِعَلِى مثلُ عَائِشة ، ولا مثلُ حَفْصة ، فلقِى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، وفى حديثِ ابنِ عبّاس رَضِى الله تعالَى عنهما عند الطّبراني ، من طريق يَحيى بنِ العَلاء ، قالَ : كانتْ فَاطِمة تذكر لرَسُولِ اللهِ عَلَيْه ، فلا يذكرُهَا أَحَد إلّا صَدعته ، حتى يسوا مِنها ، فلقِى سَعْد بنُ مُعَاذٍ رَضِى الله تعالَى عنه عليًا ، فقالَ : و إنّى واللهِ مَا أرى رَسُولَ اللهِ عَلَيْه يَحْسِسُهَا إلّا عليّ ، فقالَ لَهُ عَلِي ، فقالَ لَهُ عَلِي ، مَا أنا بِصَاحِبِ دُنيًا يُلْتَمسُ ما عِنْدِى ، وقد عَلِم مَا لِى بيضاء ، ولا صَفْرَاء ، وما أنا بالكَافِرِ الّذِى يترفّق بها عن دينه - يعنى ما عَنْدِى ، وقد عَلِم مَا لِى بيضاء ، ولا صَفْرَاء ، وما أنا بالكَافِرِ الّذِى يترفّق بها عن دينه - يعنى ما عَنْدِى ، وقد عَلِم مَا لِى بيضاء ، ولا صَفْرَاء ، وما أنا بالكَافِرِ اللهِ عَلَى ، فإنّ لِى في ذَلِكَ فَرَجًا ، قالَ : أَقُولُ مَاذَا ؟ قَالَ : تقولُ جِعْتُ خاطبًا إلَى اللهِ ورَسُولِهِ فاطمة بنتَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكَ ، فَعَرْضَ للنَّبِى عَلَيْ وهُو ثَقِيل حَصِر ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، فَعَرْضَ للنَّبِي عَلَيْكَ وهُو ثَقِيل حَصِر ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ورسُولِهِ فاطمة بنتَ مُحَمَّدٍ عَلِيكَ ، فقالَ لَهُ : قَلْ فَعَلْتُ مَا أَمْرئيني بِه ، فلمْ يَرِدْ عَلَى أنْ رَحْب بِي كلمة ضعيفة ، فقالَ سعد : أنكحك رَسُولُ الله عَنْه مَا أَمْرئيني بِه ، فلمْ يَرِدْ عَلَى أنْ رَحْبَ بِي كلمة ضعيفة ، فقالَ سعد : أنكحك رَسُولُ الله هَانَ .

وَفَى حَدَيْثِ بُرَيْدَةَ فِي ﴿ عَمَلِ يَوْمِ وَلِيلَةٍ ﴾ والرُّويَانِيّ فَى ﴿ مَسَنَدُه ﴾ عَنْدَ البَرَّارِ ، وَالطَّبَرَانيّ برجالٍ ثِقاتٍ ، غَالَبُهُمْ رَجَالُ الصَّحِيحِ ، والنَّسَاثِيّ وَالدَّولَابِيّ : أَنْ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالُوا لِعَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه : ﴿ لَوْ خَطَبْتَ فَاطِمةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَأَتَى ﴾ .

رَّ رَبِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ، فَاطِمةً ، فَدخلَ على عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فقالَ : ﴿ مَا حَاجَةُ وَنَى لَفَظٍ : ﴿ لَوْلَا أَنْتَ عَندكَ فاطِمةً ، فَدخلَ على عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُم نَقالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُم ، ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فقالَ يَا رَسُولَ اللهِ : ذكرتُ فاطمةَ بنتَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُم فقالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُم ،

<sup>(</sup>۱) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥ ٢٩٣/١٥ ــ ٣٩٤ برقم ٢٩٤٤ إسناده ضعيف ، وقال الحافظ ابن حجر في و الإحسان في ترجمة يحيى بن يعلى الأسلمى : أن الحديث ظاهر عليه الافتعال ، وأخرج له ابن حبان في و صحيحه ٥ حديثاً طويلا في تزويج فاطمة ، فيه نكارة . وأخرجه في ٥ إتحاف السائل ٥ للمناوى ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) و المعجم الكبير ، للطيراني ٤١٠/٢٢ ، ٤١١ برقم ١٠٢٢ رواه ، عبدالرزاق ، ٩٧٨١ ورواه المصنف في الأحاديث الطوال ٥٥ و ٤٦٢/٢٤ بهذا الإسناد ، والمتن ، وقال في المجمع ٢٠٩/٩ : وفيه يحيى بن يعلى ، وهو متروك . قلت : بل هو يحيى بن العلاء وهو متروك ، وما في المجمع من تحريف النساخ ، أو الطابع في المصنف ، لعبد الرزاق وهو سفل حصر ، وفي المعجم ، وهو ثقيل حصر . وفي الأحاديث الطوال وهو يفتل حصيرا .

/ « مرحباً وأهْلًا » لم يزدهُ عليْهَا ، فخرجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولِئكَ النَّفَر منِ الأَنْصَارِ ، [ ٢٢٣ و ] وهمْ يَنْتَظِرُونَهُ ، فقالُوا لَهُ : « مَا وَرَاءَكَ ؟ » قَالَ : « مَا أَدْرِى ؟ » غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِى : « مَرْحبًا وأهْلًا » قَالُوا : يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيَّةٍ إِحْدَاهُمَا أَعْطَاكَ الْأَهْلَ والمرحَبّ »(١) .

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٢) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهما ، قَالَ سَعْدٌ : أَنْكَحَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، والذِي بَعَنهُ بالحق إِنَّهُ لَا خلف ولا كَذَبَ عنْدهُ ، وأعزَم عليْكَ لتأتينهُ غدًا ، فَلْتَقُولَنَّ ( يَا نَبِي الله ) (٢) مَتَى تَبْنِينِي بِأَهْلِي ؟ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ( هَذِهِ أَشَدَ عَلَيٌّ مِنَ الْأُولَى ، أَوْ لَا أَقُولُ يَا رَسُولَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ الْأُولَى ، أَوْ لَا أَقُولُ يَا رَسُولَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ الْأُولَى ، أَوْ لَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ : ( مَتَى تَبْنِينِي عِلْهُ لِي حَاجَتِي ، قَالَ : قُلْ كَمَا أَمْرتكَ ، فَانطَلَقَ عَلِيٌّ ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : ( أَوْ عِنْدَكَ شَيءٌ بِأَهْلِي (٢) ؟ ، وَقَلَ : ( أَمُّ عِنْدَكَ شَيءٌ تَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( أَمُّ عَنْدَكَ شَيءٌ تَصُدُقها به ؟ » فَقُلْتُ (١) : ( فَرَسِي وَبَدَنِي » ، يعني : دِرْعي الحُطميَّة ، قَالَ : ( أَمَّا فَرسُكَ لَابُدُ عَلِيْكَ ) نَصُدُ اللهِ عَيْلِيْكَ ، وأَمَا بَدَنُكَ (١) فَبِعُهَا » ، فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِمائِةٍ وثمانِينَ دِرْهَمًا ، فأتيتُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّهُ ، فَوَلَ اللهِ عَيْلِيّهُ ، فَقَالَ يَا بِلَالٌ : ابْغِنَا بِهَا طِيبًا (١) .

وقالَ ابْنُ ثَابِتٍ : فَقَبَضَ ثَلَاثَ قَبَضَاتٍ ، فَدفعَها إِلَى أُمِّ أَيْمَن ، فقالَ : « اجْعَلِى مِنْهَا قبضةً في الطُّيبِ » أُحْسِبَهُ قَالَ : والبَاقِي فِيمَا يُصْلِحُ المرأة وزوّجه رسُول الله عَلِيْظَةً ، فلمّا فَرَغَتْ مِنَ الجِهَازِ ، وأَدْخَلْتُهُمْ بَيْتَنَا » .

وفى حديثِ بُرَيْدَةَ : فلمّا كَانَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ قالَ : يَا عَلِيَّ أَنْ لَابُدّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، فقالَ سَعْدٌ : « عِنْدِى كَبْشٌ » وبَجَمَعَ مِنَ الأَنْصَارِ أَصْوَاعًا مِنَ ذُرَةٍ » .

ورَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمُدُ ، برَجَالِ الصَّحيج ، غَيْر عبدِالكريمِ بنِ سليط ، وهو مَسْتُورٌ ، بلفظِ ، وقال عَلى فُلانٍ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجهُ ٥ البزار ٥ بنحوه ( ١٤٠٩ ) من طريق بشار بن محمد ، عن محمد بن ثابت ، عن أبيه عن أنس .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني في ٥ الكبير ٥ ٢١/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عبارة ٥ يا نبي الله ٥ زائدة من ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ٢٢/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) كلمة ، بأهلي ، غير موجودة ، بالمعجم الكبير ، للطبراني ٤١١/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير ، للطبراني ٢٦/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من و شرح الزرقاني و ٣/٢ .

<sup>(</sup>٧)أي للحروب .

<sup>(^)</sup> أى الدرع .

<sup>(</sup>٩) وشرح الزرقاني و ۲/۲ .

وفى حديثٍ يَحْيَى : وأمرهُم أَنْ يحضروهَا ، فجعلَ لَهَا سريرًا مُشرطًا(١) بالشَّرِيطِ ، ووسادَةً من أدم خشوُهَا لِيفِ ، وملاً البيت كثيبًا يعنى : رَمُلا ، وقالَ : إذَا أَتْنَكَ فَلَا تُحدِثْ شيئًا(٢) حتَّى آتيكَ ، فجاءتْ أُمُّ أَيْمن ، فقعدتْ في جانبِ البيتِ ، وأنَا في جَانِبٍ ١٥٠٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بسند جيد \_ عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ لَمَا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهَا بِحَمِيلَةٍ (١) وَوسَادَةً (٥) يَمِنْ أَدَمْ (١) حَشُوهَا لِيف وَرَحَبِيْنِ وسِقَاء وَجَرَّتَيْنِ اللهُ ٢٠٠٠ .

وَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميسِ<sup>(٨)</sup> رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها ، قالتْ : لَقَدْ جَهَّـزْتُ السَّـيِّدَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُـه لِ اللهِ عَلِيُّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، وما كانَ حَشْوُ فَرْشِهِمَا وَوسَـادِهِمَا إِلَّا كَيْفُ 1 (٩).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَ المناقبِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فاطمةَ فِي خَمِيلَةٍ ، وقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

وَرَوَى البَلَاذُرِيُّ ، عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ مَا كَانَ لَنَا إِلَّا إِهَابُ كَبْشِ نَنَامُ عَلَى نَاحِيَتُه ، وفيه تعجن فاطمة على ناحية ﴿(١١).

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَلَسٍ رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فَبَضَ مِنَ الْمَهْرِ قَبْضَةً ، وقالَ لبلالٍ : الشَّتَرِ لَنَا بِهِا طِيبًا ، وَأَمَرَهُمْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُجَهِّزُوهَا ، / [ ٢٢٣ ظ ] فَجَعَلَ لَهَا سَرِيرًا مُشَرِّطًا بالشَّرِطِ ، وَوِسَادَةً مِن أَدَم حَشْوُهَا لِيف ،(١٦) .

<sup>(</sup>١) أي مجمول فيه شرائط ، أي : حبال ، وفي القاموس : الشريط : خوص مفتول ، يشرط به السرير ونحوه .

<sup>(</sup>٢)من جماع ولا مقدماته .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ١ ٤/٢ .

<sup>(</sup>٤﴾ الخميلة : بساط له خمل ، أي هدب رقيق ، والجمع : خميل : بحذف الهاء .

<sup>(</sup>٥) الوسادة : الخلة .

<sup>(</sup>٦) أدم : جلد .

<sup>(</sup>٧) و مسند الإمام أحمد و ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>A) أسماء بنت عميس الحثممية ، امرأة أبي بكر الصديق ، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب ، ترجمتها \_ رضى الله عنها \_ ف المحالة و ١ ٢٣١/٤ و و تاريخ الصحابة و ١٠٤٠ و و حلية الأولياء و ١٤/٢ و و تاريخ الصحابة و ١٠٠٠ و .

<sup>(</sup>٩) ٤ شرح الزرقاني ١ ٧/٢ .

<sup>(</sup>١٠١) و مستد الإمام أحمد و ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>۱۱) و شرح الزرقاني ۱ ۷/۲ .

<sup>(</sup>١٢) و الأحسان في تقريب صحيح ابن حيان ٥ ٣٩٤/١٥ برقم ١٩٤٤ .

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بنِ فارِسٍ ، عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : كَانَ فِرَاشُ عَلِيٍّ وفَاطِمةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهما ليلَةَ عُرْسِهِمَا إِهَابُ كَبْشٍ »(١) .

وَرُوِى أَيضًا عَنْ ضَمْرةَ بنِ حبيبٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنْهما ، قالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ على الثنته السَّيدة فاطمة بخدمةِ البَيْتِ ، وقضَى عَلَى عَلِيٍّ بما كانَ خَارِجَ البَيْتِ ، .

وَرَوَى مُسَدَّدٌ مُرسَلًا ، عَنْ ضَمْرَةً رَضِيَى اللهُ تعالَى عَنْه ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ تعالَى عَنْه بِمَا كَانَ خَارِج البَيْتِ ، وقضَى عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْه بِمَا كَانَ خَارِج البَيْتِ ، .

وَرَوَى أَحَمُدُ بَنُ مَنِيعِ \_ بَسَنَدٍ ضَعِيفِ \_ عَنْ أَسْمَاءَ بَنَتِ عُمَيْسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها ، قالت نزوجت السَّيِّدَةُ فاطمةُ بَنتُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى دِرْع ومنشفة بمغفرة ، ونصف قطيفة بيضاءَ وقدح ، وإنْ كَانَتْ تَسْتر بكُم درعها ، وما لها خِمَارٌ ، وقالتْ : أعطانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اللهِ عَلَيْ نَسَاءَ الأَنْصَار ، فأطعمِيهِنَ منه » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، مِنْ طريقِ مُسْلِمٍ بنِ خالدِ الزَّنْجِيّ ، عنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : خَضَرْنَا عُرْسَ عَلِيٍّ بنِ أَبِى طَالِبٍ ، والسّيدةِ فاطمةَ بنتِ سيدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ ، فما رَأْيْنَا عُرسًا كانَ أَحْسَنَ مِنْهُ ، حَسَا لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، فأكْلَنا منْه ، وكانَ فراشُهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا إِهَابُ كَبْشٍ » .

ورَوَاهُ البَزَّارُ وزاد : فَحَشَـوْنَا الفِرَاشَ يَعْنِي : اللِّيفَ .

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ السَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِما ، بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيلة ، وهِىَ القَطِيفَةُ ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيف ، وإذخرٍ وقربتَانِ وكانا يفترشَانِ الخَمِيل ، ويلتجِفَانِ بنِصْفِهِ ، انتهى .

وروى .....<sup>(٣)</sup> من طريق عَوْفٍ بنِ محمَّدٍ بنِ الحَنَفِيَّةِ ، عنْ أَسْتُماءَ بنتِ عُمَيْسٍ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْه ، فَمَا كَانَ حَسْوُ تعالَى عنْه ، فَمَا كَانَ حَسْوُ تعالَى عنْه ، فَمَا كَانَ حَسْوُ فِرَاشِهِمَا وَوِسَادَتِهِمَا إلا لِيفا ، ولقَدْ أَوْلَمَ عَلِيِّ بفاطمةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُمَا إِلَى جَدِّكَ ، فما كَانَتْ وَلِيمَةٌ في ذلكَ الزَّمَانِ أَفْضل مِنْ وليمتهِ ، رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بَشَطٍ منْ شعيرٍ .

<sup>(</sup>١)، شرح الزرقاني ، ٧/٢ .

۲) راجع و شرح الزرقانی و ۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ .

وَرَوَاهُ الدُّوْلَابِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ رَضِىَ اللهُ تعالَى عَنْها ، قالتْ : ﴿ لَقَدْ أَوْلَمَ عَلِيًّ عَلَى فاطمةَ رَضِىَ اللهُ تعالَى عَنْهُمَا ، فَمَا كَانَ وَلِيمَةٌ فِى ذلكَ الزَّمَانِ أَفْضَلَ مَنْ ولِيمتهِ ، رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ ﴾ ، وكانتْ وليمتُهُ آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ وتَمْرٍ وحَيْسٍ اللهِ اللهِ ا

وفى حديثِ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنها عنْدَ الطَّبَرَانِيُّ برجالِ الصَّحيح ، قالتْ : لَمَّا أُهْدِيَتِ السيدةُ فاطمةُ إِلَى عَلِيٌّ بنِ أَبِي طالبٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، لم نَجِدُ في بيتِهِ إِلا رَمُلا مَبْسُوطًا ، ووسَادَةً حشُوهُا لِيف وجرة وكُوزًا ، فَأْرسلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِلَى على الااللهِ الاعتدانُ عَدِيظًا ، أَوْ قَالَ : و لاتقربنُ أَهْلَكَ جَتَّى آتِيَكَ ، فجاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ، قالَ : و أَثَمَّ أَجِى ؟ ، فَدَعَا النَّبِي عَلَيْهَ وَ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاء ، (١١) فَسَمَّى ، ثم قالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ مَسَحَ بهِ صَدْرَ عَلِي النَّبِي عَلَيْهِ وَ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاء ، (١١) فَسَمَّى ، ثم قالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ مَسَحَ بهِ صَدْرَ عَلِي وَوَجْهِه ، ثم دَعَا فَاطِمةَ رَضِى اللهُ تعالَى عنها ، فقامتْ إِلَيْهِ تعدُ في مُرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا وَوَجْهِه ، ثم دَعَا فَاطِمةَ رَضِي اللهُ تعالَى عنها ، فقامتْ إِلَيْهِ تعدُ في مُرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) وشرح الزرقاني ، ۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) الفظة و قد و زيادة من و المحم الكبير و للطبراني .

<sup>(</sup>٣) لفظة و أحب ، زيادة من و المعجم الكبير ، للطبراني ٤١١/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) عبارة و فأت الغنم ، زيادة من و المعجم الكبير ، للطبراني ٤١١/٢٢ .

<sup>(°)</sup> في و الطبراني ، و فآذني ، .

<sup>(</sup>٦) في و الطبراني ۽ و في رأسها ۽ .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ و رفقة رفقة ، والمثبت من الطيراني الكبير .

<sup>(</sup>٨) لغة و زقة ، زيادة من و المعجم الكبير ، للطبراني ١٣٣/٢٤ .

 <sup>(</sup>٩) عبارة و فلا تعودن ثانية ، زيادة من و المعجم الكبير ، ١٣٣/٢٤ .
 (١٠) ، المعجم الكبير ، للطبراني ٤١١/٢٢ من حديث ١٠٢٢ وكذا ١٣٣/٢٤ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>١١) عبارة و إلى على ، زيادة من و المعجم الكبير ، ١٣٤/٢٤ .

<sup>(</sup>١٣) عبارة و بإناء فيه ماء ٥ زيادة من ٥ المعجم الكبير ٥ ١٣٤/٢٤ .

مِنْ ذَلِكَ ، [ وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ](١) . ثمَّ قالَ لَهَا : ﴿ أَمَا إِنِّى لَمْ ٱلْكِ أَنْ ٱلْكَحْتَكِ أَحْبَ أَهْلِي إِلَى ١٠٥٠ .

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءِ فتوضَّأً منْه ، ثمّ أَفْرِغَهُ عَلَى عَلِيٍّ ، فقالَ : ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكُ بَيْنَهُمَا ، وَبَارِكُ لَهُمَا فِي بِنَاتِهِمَا ﴾ .

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ اللَّهُمُّ بَارِكَ لَهُمَا فِي شِبْلِهِمَا ﴾ .

قال الحافظُ ناصِرُ الدِّينِ رَاوِى الحديث الكتاب صوابُهُ ( نَسْلِهِمَا ) وأُوْرَدَهُ الضَّيَاءُ المقدِسِيّ ، قالتْ قالتْ أَسْمَاءُ : ثم رَأَى سَوَادًا مِنْ وَرَاءِ السَّرِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ البابِ ، فقالَ : ( مَنْ هَاذَا ؟ ) قالتْ أَسْمَاءُ ، قالَ : أَسْمَاءُ ، ثم مَ عُمَيس ، قلتْ : نَعَمْ ، إِنَّ الفَتَاةَ يَيْنَى بِهَا اللَّيْلَةَ ، ولاَبُدُ لَهَا مِنُ امْرأَةٍ مَسْمَاءُ ، قالَ : فَدَعَا لِى بدعاءِ إِنّهُ لاَّوْتَقُ عَمَلِي تَكُونُ قريبًا منْهَا إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةً أَفْضَتْ بَذَلِكَ إِلَيْهَا ، قالتْ : فَدَعَا لِى بدعاءِ إِنّهُ لاَّوْتَقُ عَمَلِي تَكُونُ قريبًا منْهَا إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حاجَةً أَفْضَتْ بذَلِكَ إِلَيْهَا ، قالتْ : فَدَعَا لِى بدعاءِ إِنّهُ لاَّوْتَقُ عَمَلِي عَنْدِى ، ثمّ قالَ لِعَلِيَّ ( دونكَ أَهلَكَ ) ، ثم خرجَ فولَى ، فمازالَ يدْعُو لَهُمَا ، حتَّى تُوازَى في حجرهِ (٣).

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ دَخَلَ عَلَى النَّسَاء ، فقال : إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى ابْنَ عَمِّى ، وقدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلَتِهَا عِنْدِى ، فَلُونَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ فقمْنَ إِلَيْهَا فَعَلَّفَهَا مِن طِيبِهِنَّ وحُلِيهِنَّ ، ثمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ لَمَّا رَآهُ النَّسَاءُ وثَبَنَ وَبَيْنَهُنَّ وبَيْنَهُ سُتُرَةً ، وتخلفَتْ أَسْمَاءُ بنتُ عُميس ، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله عَلِيْكَ : ﴿ كَمَا أَنْتِ عَلَى رِسْلِكِ مَنْ آنْتِ ؟ ﴾ قالَتْ : أَنَا الَّتِي الله عَرْضَتُ لَهَا أَنْتِ عَلَى رِسْلِكِ مَنْ آنْتِ ؟ ﴾ قالَتْ : أَنَا الَّتِي اللهَ عَرْضَتُ لَهَا أَنْتِ عَلَى رَسْلِكِ مَنْ آنْتِ ؟ ﴾ قالَتْ : أَنَا الَّتِي اللهَ عَرْضَتُ لَهَا أَنْتِ عَلَى رَسْلِكِ مَنْ آنْتِ ؟ ﴾ قالَتْ : أَنَا الَّتِي اللهُ عَمْ صَرَحَ اللهُ اللهُ

وفى حديثِ يَحْيَى ، فقالَ لفاطمةَ ﴿ اثْتِنِى بماءٍ ﴾ ، فقامتْ إليْهِ بقعْبٍ فى البَيْتِ ، فجعلتْ فِيه ماءً ما فأتته بِه ، فمعجَّ فِيهِ ، ثمَّ قالَ لَهَا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي مَا فَأَتته بِه ، فمعجَّ فِيهِ ، ثمَّ قالَ لَهَا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي مَا فَأَتته بِه ، فمعجَّ فِيهِ ، ثمَّ قالَ لَهَا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُؤْمِّ إِنَّ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ( \*) ، ثم قالَ ﴿ اثْتِنِي بماءٍ ﴾ [ ٢٢٤ ظ ]

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين نهادة من ٥ ألمجم ٥ .

<sup>(</sup>٢) و المعجم الكبير للطبراني ٢٤ / ١٣٧ ، حديث رقم ٣٦٥ رواه و عبد الرزاق ٧٩٨١ ، قال في و المجمع ٩ / ٢١٠ ، ورجاله رجال الصحيح ورواه و ابن سعد ٨ / ٢٦ ـ ٢٤ ، إلا أنه عنده أنه ظن أن أبا يزيد رواه عن عكرمة . وكذا رقم ٣٦٤ بمعناه ورواه و الحاكم ٢ / ١٥٩ ، وأبو يزيد قال الحافظ : مقبول .

<sup>(</sup>٣) و المعجم الكبير للطبراني ٢٤ / ١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥ / ٢٩٤ ، ٣٩٥ ، إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) و موارد الظمآن للهيثمي ه ٢٢٢ ه .

فعرفتُ الَّذِى يُرِيدُ ، فقمْتُ فملأَّتُ القَعْبَ ماء فأتيتُهُ بِهِ فأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ ، ثم مَجْهُ فيهِ ، ثم صَبَّهُ علَى وَأُسِى وَبَيْنَ ثَدْيَى ، ثُمَّ قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرِّيَتُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) . ثم قالَ لِى : ﴿ اللَّهُمّ إِنّى أَعِيدُهُ بِكَ وَذُرِّيَتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) . ثم قالَ لِى : الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) . ثم قالَ لِى : ادخُل بأهلك ، باسْمِ الله والبَرَكَةِ ﴾ (١) .

# الثالث في أنّها كانتْ أحَبَّ النّاسِ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ برجالِ الصَّحيح ، عن ابْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُما ، قالَ : دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَى وفاطمة وعلى رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، وَهُمَا جالسان يَضْحَكَانِ ، فَلَمَّا رَأْيَارَسُول الله عَلَيْهُ مَا مَلَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانِ فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكَمًا ؟ ، فَبَادَرَتْ سَكَمًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ مَالَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانِ فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكَمًا ؟ ، فَبَادَرَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله تعالَى عنْهَا ، فقالت : بِأْبِي أَنْتَ يَا رَسُولُ الله ، قالَ هذا أَنَا أَحَبُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْكَ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، وَقَالَ : فَلَا الله عَلَيْهُ مَنْكِ ، وَقَالَ : ﴿ يَا بُنِيَّةُ لَكِ رَقُولُ الله عَلَيْهُ مَنْكَ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، وَقَالَ : ﴿ يَا بُنِيَّةُ لَكِ رَقُّهُ الْوَلَهِ ، وَعَلِيٍّ أَعَزَ عَلَى مَنْكِ ، ﴿ الله عَلَيْهُ مَنْكَ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مَنْكَ ، وَقَالَ :

وَرَوَى البُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، والطَّبَرَانِيِّ في ﴿ الكبيرِ ﴾ ، والحاكم ، والتَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : حَسَنَ ، وأَبُو القاسِمِ البَغْوِيِّ في ﴿ معجمه ﴾ عن أُسَامَةَ بن زيْدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، بَأَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ ، قالَ : ﴿ أَحَبُ أَهْلِ بَيْتِي إِلَى فَاطِمَةُ ﴾ أَنَّ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عن أَبَى هُرِيرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : ﴿ فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْكَ ، عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَيْكَ ، أَنَا أَمْ فَاطِمَةَ ؟ . قَالَ : ﴿ فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْكَ ، وَأَنْ تَعَالَى مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَعَرُ عَلَى مِنْهَا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) 4 موارد الظمان للهيثمي ٣٢٢٥ ، و « عمل اليوم والليلة لابن السنى ٦٠٠ ، و « كنز العمال ٢٧٧٥٥ . .

<sup>(</sup>٢) و الجامع الكبير المخطوط/الجزء الثاني ٢ / ٢٨٤ ، و د شعب الإيمان للبيهقي ٢٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) و المعجم الكبير للطبراني ١١ / ٦٦ حديث ١١٠٦ قال في و الجمع ٩ / ٢٠٢ ، ورجاله رجال الصحيح ، و ٥ كنز العمال

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٤٠٣ ، حديث رقم ١٠٠٧ ورواه و أبو داود الطيالسي ٢٤٨٤ ، و ٥ الترمذي ٣٩٠٨ ، و ١ الحاكم ٣ / ٩٩٦ ، وعمر بن أبي سلمة ضعيف ، فالحديث ضعيف من أجله .

و « الطيراني برقم ١٠٠٨ ، ورواه « الحاكم ٣ / ١٥٤ » وصححه ، فتعقبه الذهبي بقوله : جميع متهم ولم تقل عائشة هذا أصلا ورواه « الترمذي ٣٩٦٥ ، وقال حسن غريب قلت : وأبو الجحاف فيه كلام وهو شيعي ، وجميع بن عمير ضعيف قاله الحافظ . ﴿ لـ

<sup>(°)</sup> رواه الطبراني و في الأوسط ، و و مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٣ ، و و كنز العمال ٣٤٢٥ ، ٣٦٧٥٥ ، و و تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٩ / ٦٦ ، و و تهذيب تاريخ دمشق لابن عسكر ٢ / ٣٩٦ ، ٥ / ٤٦٠ ، .

# الرابع ف أن الله تبارك وتعالى يرضى لرضاها ، ويغضب لغضبها

رَوَى الطَّبَرَانِيُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَابْنُ السُّنِّى فِي وَ معجمه ) وأَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِى فِي و الشَّرف ) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيِّ الله تعالَى. عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِّلِيٍّ قالَ لِفَاطِمَةَ : و إِنَّ الله يَغْضبُ لِغَضَبِكِ ، وَيَرْضِي لِرِضَاكِ )(۱) انتهى .

## الخامس

ف أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا في فَمِهَا.

#### السادس

فيما جَاءَ : أَنَّهُ عَلَيْكُ إِذَا سَافَر كَانَ آخِر عهدِه بهَا ، وإِذَا قَدِمَ أُوّلَ مَا يَدْخُلُ عليْهَا . رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ في ﴿ الشُّعَبِ ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَاطِمَةَ إِذَا قَدِمَ عَلْكُ ﴿ ثَا لَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَاطِمَةَ إِذَا قَدِمَ عَلْهِ ﴿ ثَالَ الله عَلَيْهِ فَاطِمَةَ إِذَا قَدِمَ مِنْ وَرَوَى أَبُو عُمَرَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَرْوٍ أَوْ سَغَرِ بَدَأً بِالْمِسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمْ أَتَى فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها (") .

## السابع

[ ٥٢٢ و ]

ف غِيرَتِهِ عَلَيْكُ لَهَا رَضِيَ الله تعالَى عنها .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت عُمَيْس رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : ﴿ خَطَبَنِي عَلِيٌّ ، فَبلَغَ ذَلِكَ السَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَيِّدِنَا رَّسُولِ الله عَلَيْكِ فَأَتَتْ رَسُولَ الله عَلَيْكَ ، فقالتْ : إِنَّ أَسْمَاءَ مُتزوجَةً

<sup>(</sup>١) د المعجم الكبير للطبراني ١ / ١٠٨ ، حديث ١٨٢ في هامش الأصل هذا حديث صحيح الإسناد ، وروى من طرق عن على - عليه السلام - رواه الحارث عن على وروى مرسلا ، وهذا الحديث أحسن شيء رأيته وأصح إسناد قرأته انتهى .

وفى و المجمع ٩ / ٢٠٣ ، وإسناده حسن . وقال الذهبي في و الميزانَ ، ٢ / ٤٩٢ في ترجمة محمد بن عبد الله : أنه أتى بما لا يعرف ، ثم ذكر هذا الحديث من طريق المصنف .

وكذا ه المعجم الكبير للطيرانى ٢٢ / ٤٠١ حديث ١٠٠١ ، ورواه ه الحاكم ٣ /١٥٣ ، ١٥٤ ، وقال صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي بقوله : بل حسين منكر الحديث لا يمل أن يحتج به .

<sup>(</sup>٢) و المستد ٥ / ٢٧٥ . .

<sup>(</sup>٣) و المسند ٢/ ٥٥٥ و .

عَلِيٌّ بِنَ أَبِي طَالَبٍ فَقَالَ ﴿ مَا كَانَ لَهَا أَنْ تُؤْذِيَ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِي في ﴿ المعاجم الثّلاثَة ﴾ عَنِ ابْنِ عِبّاسَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، ﴿ أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِى جَهْلٍ ، فَقَالَ النّبِيّ عَلَيْكُ إِنْ كُنْتَ تَزَوّجْتَهَا فَرُدّ عليْنَا ابْنَتَنَا ، وَالله لَا تَجْتَمَعُ بِنْتُ رَسُولِ وَبِنْتُ عَدُو الله تَحْتَ رَجُلٍ ﴾(٢) .

وَرَوَى البَرّْارُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ : ﴿ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ للنَّسَاءِ ؟ قَالَتْ : لَا يَرَاهُنَّ خَيْرٌ ؟ ﴾ فَسَكَتُوا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ : ﴿ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ للنَّسَاءِ ؟ قَالَتْ : لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ﴾ فذكراً ذَلِكَ لِلنِّيِّ عَلِيْكُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ ( " مِنِّى ) ( الرَّجَالُ ) فذكراً ذَلِكَ لِلنِّيِّ عَلِيْكُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ ( " مِنِّى ) ( اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ ( " مِنِّى ) ( اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ ( اللهِ عَلَيْكُ ) وَاللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

## الشسامن

فى تشبّهها رَضِيَ الله تعالَى عنها ، هديًا وسَمْتًا ودلاَءً ومشيًّا وحديثاً بِهِ عَلَيْكُ وقيامهُ عَلَيْكُ لَهَا إذَا أُقبلتْ ، وإجلاسُهُ إيَّاهَا مكانَهُ وأخبارُهُ عَلِيْكُ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها ، قالتْ : كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله عَلَيْكُ عَنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ واحِدَةً ، فأَقْبَلَتْ فَاطِمةُ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا تَمْشِي )(٥) .

وَرَوَى ابُو دَاوُدَ والتَّرْمِذِيُّ وحسَّنَهُ ، والنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، قالتْ : و مَا رَأَيْتَ أَحَدًا أَشْبَهُ سَمْتًا وَلَا هَدْيًا (١) وَلَا خَدِيثًا بِرَسُولِ الله عَلَيْ فَيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ٥ (٧).

<sup>(</sup>۱) د المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٢٠٥ حديث ١٠١٥ ، قال في د المجمع ٩ / ٢٠٣ ، روزه الطبراني في د الكبير والأوسط ، ٣٥٣ عجمع البحرين ، وفيهما من لم أعرفه و د المعجم الكبير للطبراني ٢٤ / ١٥٢ ، ١٥٣ حديث رقم ٣٩٢ ،

بسع مبارين و رواه في و المعجم الكبير للطبراني ٢١ / ٣٤٨ حديث رقم ١١٩٧٥ ، ورواه في و الصغير ٢ / ١٦ ، و و الأوسط ٣٥٣ ــ ٣٥٤ ، مجمع البحرين و و البزار ٢٤٨ / ٢ ، زوائد البزار قال في و المجمع ٩ / ٢٠١ ، وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف . و و مجمع الزوائد البحرين و و البزار ٢٠٤٨ ، وحديث المحرين و ١٠٠٧ .

وأخرجه و ابن حبان ١٥ / ٤٠٧ حديث ٦٩٥٧ و عن اليستورِ بن غرمة ، إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه أحمد في واخرجه والمسند ٤ / ٣٢٦ و وفي الفضائل ١٣٣٥ و و البخارى ٣١١٠ و في فرض الحمس : باب ما ذكر من درع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعمناه وسيفه .

<sup>(</sup>٣) البضمة : يفتح الباء : قطعة اللحم .

 <sup>(</sup>٤) ه سنن البزار ٢ / ١٥١ ه وأوله « إنما فاطمة ... ه و « مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٣ » رواه البزار وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٥) و صحيح مسلم ٤ / ١٩٠٤ حديث رقم ٢٤٥٠ و كتاب فضائل الصحابة ٤٤ باب ١٥ وتمامه و ما تُخطىء مِشْيتُها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ شيئا ، فلما رآها رحّب بها . فقال : و مرحبا بابنتى ٥ ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثم سارّها فبكت بكاء شديدا ، فلما رأى جَزَعها سارّها الثانية فضحكت ، فقلت لها : خصك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من بين نسائه بالسّرار .. و الحديث ومن أراد تمامه فليرجع إلى و مسلم ٥ لطوله . وبعده حديث ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) السمت والهدى : الهيئة والطيقة وحسن الحال .

<sup>(</sup>٧) أخرجه و الترمذي ٤ في ٥٠ كتاب المناقب ٦٦ باب فضل فاطمة ٥ / ٣٨٧٢ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ عِنْهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحِدًا أَشْبه كلامًا وحديثًا بِرَسُولِ الله عَلَيْهِ ، فَاطِمَة ، وكانتْ إِذَا دَحَلَتْ قامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ، ورحَّبَ بِهَا ، وأَخَذَ بِيَدِهَا وأَجْلَسَهَا فَى مَجْلِسِهِ ، فَاطِمَة ، وكانتْ رَضِى الله تعالَى عنْها إِذَا دَحَلَ عليْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا ، فَمَكَتْ ، فَقَبَّلَتُهُ وأَخذَتْ بِيَدِهِ ، وأجلستُه مكانها ، فدخلتْ عليه في مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فِيهِ فأسرَّ إليْهَا ، فَبَكَتْ ، ثمَّ أَسرَّ إليَّهَا فَضَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ لِهَانِهِ اللهِ عَلَى ﴿ النَّاسِ ﴾ (أَ فإذَا هِى الْمِأَةُ مِنْهُنَّ ، بَيْنَا هِى تَبْكِى فَقَالَتْ : أَسَرَ إِلَيْهَا فَعَنَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : أَسَرَ إِلَيْهَا فَعَنَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : أَسَرَ إِلَى أَنَّهُ مَيِّتُ ، فَقَالَتْ : أَسَرَ إِلَى أَنَى أَوْلُ أَهِلِهِ لَحُوقًا بِهِ فَضَحَكَ ، (\*) .

وَرَوَاه الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُو يَعْلَى بِرِجَالِ الصَّحِيجِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي غيرِ ذِكْرِ فَاطِمَةَ ، وَمَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ هُ<sup>٣٧</sup> .

وَرُوِى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ إلا/ مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ﴾ (١٠ ٢ ط ]

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فى ﴿ الْأَوْسَطِ ﴾ وَ ﴿ الكَبِيرِ ﴾ برجالِ الصَّحيج ، عنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْظُ قالَ : ﴿ سَيِّدَةُ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وخديجةُ ، ثُمُ آسِيَةُ بنتُ مُزَاحِمَ ﴾ . وفي لفظٍ : ﴿ وَآسِيَةُ ﴾ ( ) .

وَرَوَى الطُّبْرَانِيُّ برَجَالِ الصَّحِيجِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ مَرَوَانَ الذُّهَلِيّ ، وثقه ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) و الناس ، نهادة من و المصدر . .

<sup>(</sup>٢) و الإحسان في تقهب صحيح ابن حبان ١٥ / ٤٠٣ ، ٤٠٣ ع حديث ٦٩٥٣ كتاب إخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن مناقب الصحابة ٢١ إسناده صحيح ، محمد بن الصباح \_ وهو الجرجرائي \_ صدوق وقد توبع ، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح غير ميسرة بن حبيب ، فقد روى له أبوداود والترمذي والنسائي ، وهو ثقة ، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي ، وقال أبو داود : معروف ، وقال أبوحاتم : لا بأس به وأخرجه و أبو داود ٢١٧٥ ع في الأدب ، باب ما جاء في القيام ، و و الترمذي ٣٨٧٧ ع في المناقب باب مضرف المواتم بنت محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، والنسائي في و فضائل الصحابة ع ٢٦٤ وفي و عشرة النساء ٥ ٥٥ و و الحاكم فضل فاطمة بنت محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، والنسائي في و فضائل الصحابة ، رواية الطبراني مختصرة جدا وقال الترمذي : حسن عرب عن هذا الوجه . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه و النسائي ٥ في و عشرة النساء ٥ ٢٥٤ من طريق النضر بن هميل ، عن إسرائيل ، به .

<sup>(</sup>۳) والمستد ٦/٧٧ ، ٢٤٠ ، ٢٨٢ » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في و مسنده ٣ / ٦٤ ، ٨٠ و عن أبي سعيد الحدري ، و و الهيثمي ٩ / ٢٠١ ي .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٤٠٧ برقم ١٠١٩ ، ورواه الطحاوي في و مشكل الآثار ١ / ٥٠ ، .

والهيشمى في و مجمع الزوائد ، ٩ / ٢٠١ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنهِ قال : وآسية ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجمد بن مروان الذهلي وثقه ابن حيان .

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي ، فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي زِيَارَتِي ، فَأَذَنَ لَهُ فَبَشَرْنِي ، أَوْ أَخْبَرَنِي : أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدة نِسَاءِ أُمَّتِي لِلا النهى .

#### التساسع

# ف إثبات فضلها رَضِيَ الله تعالَى عنها ، بأبيها عَلِيْكُ وأقام بها أصلا وفرعا

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ قال ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ لِفَاطِمَةَ ﴿ نَبِيًّا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُوَ أَبُوكِ ﴾ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ برجَالِ الصحِيجِ ، عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : ( مَا رَأَيْتُ أَنْفُلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيهَا عَلَيْكُ ، (٢) .

# العاشر في أنها أصدق النّاس لَهْجَةً

رَوَى أَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيجِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا عَلِيْكُ ﴾ (٣) .

# الحادى عشر فى بِرِّهَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ... نا

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، قالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ دَعَا ِ عَلَى فِرَاشِ .... (٥٠)

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير للطبراني ، ۲۲ / ۴۰۳ برقم ۱۰۰٦ عن أبي هريرة و • مجمع الزوائد ، ۹ / ۲۰۱ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مروان الذهلي ووثقه ابن حبان .

 <sup>(</sup>۲) هدر السجابة في مناقب القرابة والصحابة ۲۷۷ ، وأخرجه و الطبراني في الأوسط ، و و أبو يعلى ، ورجالهما رجال الصحيح ،
 و ه مجمع الزوائد ۲۰۱۹ ،

<sup>(</sup>٣) ( مسند أبى يعلى ٨ / ١٥٣ / برقم ٤٧٠٠ ) إسناده ضعيف ، عمرو بن دينار لم يسمع من عائشة ، وذكره الهيشمى في و مجمع الزوائد ، ٩ / ٢٠١ باب مناقب فاطمة بنت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وأبويعلى إلا أنها قالت : .... ورجالهما رجال الصحيح .

وذكره ابن حجر فى « المطالب العالية » ٤ / ٧٠ برقم ٣٩٨٦ وعزاه إلى أبى يعلى ، وقال البوصيرى : رواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه ( الحاكم ، ٣ / ٢٠ / وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) بياض بِالنسخ .

<sup>(</sup>٥) بياض بالنسخ .

## الثاني عشر

# فيمًا كانتُ فيهِ مِنْ ضيقِ العَيْشِ ، وخدمتها نفسها رَضِيَ الله تعالَى عنها ، مع استصحاب الصبر الجميل

رَوَى الدُّولَابِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميس ، عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَتَاهَا ....(١) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، برجالٍ ثقات الصَّحِيجِ ، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : قُلْتُ لأُمَّى فَاطِمَةَ بِنْتِ أُسَدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْها أَكْفِي فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ سِقَايَةَ الْمَاءِ وَاللَّهُ اللهُ عَنْها أَكْفِي فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ سِقَايَةَ الْمَاءِ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهَا لَكُنْهِ وَالعَجْنَ . .

وَرَوَى الطّبْرَانِيُّ برجالٍ ثِقَاتٍ ، إِلَّا عُبَيْد بنَ حميد وثِق وضعف ، عن عمرانَ بنِ حُصَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : إِنِّى لجالسٌ عند رَسُولِ الله عَلَيْ إِذْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَة فقامت [ ٢٢٦ و ] بخذَاءِ النَّبِي عَلِيْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ الله عَلَيْ وَالله الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْم

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ \_ بسندٍ جَيِّدٍ \_ عن عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، (") أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، فَاتَ يَوْمٍ : وَالله لَقَدْ سَنَوْتُ (ا) حَتَّى ﴿ لقد ، (٥) اشْتَكَدِيْتُ ﴿ صدرى ، (١) وقد جاءَ ﴿ الله ، (٧) أَبَاكِ بسَبْي فَاذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيهِ (٨) ، فَقَالَتْ : ﴿ وَأَنَا ، (٩) وَاللهُ قَدْ (١١) طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ (١١)

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٢) « مجمع الزوائد » ٢٠٣/ ٩ ، ٢٠٤ رواه « الطبراني في الأوسط » وفيه عتبة بن حميد ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله وثقوا .

 <sup>(</sup>٣) وصدر الحديث « أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ، ووسادة من أدم حشوها ليف
 ورحيين وسقاء وجرتين فقال على لفاطمة ....

<sup>(</sup>٤) سَـنَوْتُ : استقيت .

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَقَد ﴾ زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) و صدری ، زیادة من المصدر .

 <sup>(</sup>٧) « الله » زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٨) استخدميه : اسأليه خادما .

<sup>(</sup>٩) « وأنا » زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>١٠) في « لقد » والتصويب من المصدر

<sup>(</sup>١١) مَجَلَتْ : صلبت وثخن جلدها من العمل الشاق .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بِسَندٍ حَسن \_ أَنْ فَاطِمَةَ رَضِي الله تعالَى عَنْهَا ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكِ أَتَاهَا وَرُوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بِسَندٍ حَسن \_ أَنْ فَاطِمَةَ رَضِي الله تعالَى عَنْهَا ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكَ ، وليسَ في بيتنا شيّ يذوقُهُ ذَاتِقٌ ، فقالَ عَلِيٌّ : و اذهب بهما فإنّى أتخوف (٢) أَنْ يَبْكِيَا عَلَيْكَ ، وليسَ عِنْدكَ شيّ ، فَذَهبَ إلَى فُلانٍ اليَهُودِي ، فتوجّه إليه رَسُولُ الله عَلَيْكَ فوجدَهُمَا و يلعبان ، (٢) في شربة بين أيديهمَا فضل من غَلانٍ اليَهُودِي ، فتوجّه إليه رَسُولُ الله عَلَيْكَ فوجدَهُمَا و يلعبان ، (٢) في شربة بين أيديهمَا فضل من تمرّ ، فقالَ : و يَا عَلَى ، ألا تقلب ابْنَاى قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَ الحَرِّ ، قالَ عَلِيٍّ : أَصْبَحْنَا ولَيْسَ في بينَا شيّ عَلَى اللهُ حَتَى أَجْمَعَ لِفَاطِمَةَ شَيْءٌ مِنَ التَّمْرِ ، فجعلَةُ في صُرّتِهِ (١٠) ، ثُم شَيْءٌ مِنَ النَّمْرِ ، فجعلَةُ في صُرّتِهِ (١٠) ، ثُم أَقْبَلَ فَحَمَلَ النَّبِي عَلِيَّ أَحَدَهُمَا ، وحَمَلَ عَلَى الآخِرِ حتّى قبّلَهُمَا ، (١) .

<sup>(</sup>١) و لا أعطيكم ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٣) في الأصلَ ﴿ فقال ﴾ وما أثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر .

<sup>(°)</sup> \_ (°) زيادة من 9 المسند ، للإمام أحمد ١٠٦/١ ميمنية وبرقم ٨٣٨ ط شاكر وله مختصر في ١٢٣/١ ميمنية وبرقم ٩٩٦. ط شاكر .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ( أخاف ) والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٧) ﴿ يلعبان ﴾ زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٨) في النسخ و في حجزته ، وما أثبته من المصدر .

<sup>(</sup>٩) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٢٢ » حديث ١٠٤٠ قال في و المجمع ١٠ / ٣١٦ » وإسناده حسن .

## الثالث عشر

فى وفاتِهَا رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، وَوَصِيَّتِهَا إِلَى أَسْمَاءَ بنتِ عُميسٍ رضِيَ الله تعالَى عنْها ، بِمَن تَصنَعهُ بعْد مَوْتِهَا ، ومَنْ صَلّى عَلَيْهَا ، وَمَنْ دَخَلَ قَبْرَهَا وَمَوْضِعَهُ .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، بأسانيدَ ورجَالٍ أحدهَا رجال الصَّحِيجِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْبُخَارِىِّ عَنِ النُّهُرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهَا ، قالتْ ﴿ تُوفِيْتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِسِتِةٍ أَشْهُرٍ (٢)

وفِي رِوَايَةٍ : ﴿ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ ، لِتَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَدَفَنَهَا عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً ﴾ " .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، بِرِجَالِ الصَّحِيجِ إِلَّا جَعْفَرَ الصَّادِق لَم يُدْرِكِ الْقِصَّةَ ، ففيهِ انْقِطَاعٌ ، عن جَعْفَرَ بنِ مُحمَّدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : ﴿ مَكَنَتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ \_ وما رئيَتْ ضَاحِكَةً بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْكَ \_ ثلاثة أشهر إلّا أَنَّهُمْ قد امتروا في طَرف نابها ﴾(٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِالله بن محمّد بن عقيل رَحِمَهُ الله تعالَى مُنقطعًا ؛ لأنَّ عَبْدَالله لم يُدْرِكِ القِصَّةَ ، أنَّ فَاطِمَةَ رَضِى الله تعالَى عنها لمّا حضرتْهَا الوفاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلاً فَاغْتَسَلَتْ ، وتَطَهَّرَتْ ، وَدَعَتْ بِثِيَابٍ أَكْفَانِهَا فَأْتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ نُحْشُنِ ولبسَتْهَا ، ومسّتٌ مِنْ الحتوطِ ثم أمَرَتْ عَلِيًّا ألّا تكشفَ عَوْرَتُهَا إِذَا قُبضَتْ ، وَأَنْ تدرجَ كَمَا هِي وَ فَ ثِيابِهَا هُ '' .

<sup>(</sup>١). و مسند الإمام أحمد ٣ / ١٥٠ ، بزيادة و قال : فرحمتها رحمك الله » .

<sup>(</sup>٢) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٣٩٨ ، حديث ٩٨٩ قال في و المجمع ٩ / ٢١١ ، رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) ( المعجم الكبير ٢٢ / ٣٩٨ ) أحاديث أرقام ٩٩١ ، ٩٩٢ ، ٩٩٨ و ( وفاء الوفا للسمهودى ٣ / ٩٠٥ ) وقال : لعلها أرادت بذلك المبالغة في التستر وهو السبب في عدم إعلام أبي بكر رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٣٩٩ و و وفاء الوفا ٣ / ٩٠٥ . .

 <sup>(</sup>٥) ( في ثيابها ) زيادة من ( المعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٣٩٩ حديث ٩٩٦ قال في ( المعجم ٩ / ٢١١ ) و عبد الله بن محمد لم
 سيدرك القصة فالإسناد منقطع .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بسندٍ فيهِ من لم يُعرفْ - عنْ أُمِّ سَلْمَى رَضِى الله تعالَى عنها ، قالتْ : اشتكتِ السَّيَّدَةُ فَاطِمَةُ بنتُ سَيِّدِنَا رَسُولِ الله عَلَيْ شَكْوَاهَا التِّي قَبِضَتْ فِيهِ ، فَكُنْتُ أَمرِضُهَا ، فأصبحتْ يومًا كأمثلِ ما رأيتُهَا في شَكْوَاهَا تِلْك ، قالتْ : وخرجَ عَلِيَّ لَبَعْض حَاجَتِهِ فقالتْ يَا أُمَّه اسْكُبِي لِي غُسْلاً ، فَسكبتُ لَهَا غُسْلاً ، فاغتَسلَتْ كأحْسَنِ ما رأيتُهَا تَعْتَسِلُ ، ثم قالتْ : يَا أَمه أَعْطِينِي ثيابِي الجُدُدَ ، فأعطَيتها ، فلَيستها ، ثم قالتْ يَا أُمَّه قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ ، ففعلتُ واضْطجَعَتْ واستقبلتُ القبلة وجعلتْ يدهَا تحت خَدِّهَا ، ثم قالتْ يَا أُمَّه إِنِّي مقبُوضَةُ الآنَ ، وقد تطهرَتُ فلا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا ، فَجاءَ عَلِيٌّ فأخبرتُهُ هُ (') .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ رَضِى الله تعالَى عنها ، أنّها قالتْ لأَسْمَاءَ : يَا أَسْمَاءُ إِنِّى قَدْ استَقْبَحْتُ هَلْذَا الَّذِى يُصِنْعُ بِالنِّسَاءِ ، يُطرحُ علَى المرأةِ الثّوبُ فَيَصِفُهَا ، فقالتْ أَسْمَاءُ : يَا ابْنَةَ رَسُولِ الله عَلَيْكُ أَلَا أُرِيكِ شَيْعًا رَأَيْتُهُ بِالْحَبَسَةِ ؟ فَدَعَتْ بِجرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَتَنْهَا ، ثُمَّ طُرحَتْ عليْهَا الله عَلَيْكُ أَلَا أُرِيكِ شَيْعًا رَأَيْتُهُ بِالْحَبَسَةِ ؟ فَدَعَتْ بِجرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحتَنْهَا ، ثُمَّ طُرحَتْ عليْهَا ثُوبًا ، فقالتْ فَاطِمَةُ : مَا أَحْسَنَ هَلْذَا وَأَجْمَلَهُ ؟ تُعْرَفُ بِهِ المرأةُ مِنَ الرّجُلِ ، فإذَا أَنَا مُتُ فَاغْسِلِينِي أَنْ أَنْ مُتَ فَاغْسِلِينِي أَنْ مُتَ فَاغْسِلِينِي وَعَلَى ، وَلَا تُدخِلِي عَلَى أَحَدًا ، ثمَّ اصْنَعِي بِي هكذَا ، فلمّا تُوفِيتُ ، صُنِعَ بِهَا مَا أَمَرَتْ بَعْدَ أَنْ غَسَلَتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلِي رَضِيَ الله تعالَى عنْهُم (٢) .

# الرابع عشر فى أن الله تعالى حرمها وذريتها من النار

رَوَى البَزَّارُ ، وَعَامِرٌ في ﴿ فوائدِهِ ﴾ ، والطَّبَرَانِيُّ وابنُ عَدِيٍّ ، وَالْعُقَيْلِيُّ ، ﴿ [ ٢٢٧ و ] والحاكمُ ، وابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ شَاهِينَ في ﴿ مسنَدِ الزَّهرِ ﴾ وابنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طريقِ آخَرَ عنْه ، والطَّبَرَانِيُّ في ﴿ الكبيرِ ﴾ بسندٍ رجالُهُ ثِقاتٌ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ الله عَيْقَالُهُ قَالَ : ﴿ إِن فاطمة أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا الله تعالَى وَذُيِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ ﴾ .

زَادَ الْعَقِيلِيُّ : قَالَ ابنُ كَرِيبٍ : هَـٰذَا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَلِمنْ أَطَاعَ الله عزّ وجّل منْهم » وف . لفظٍ : ﴿ إِنَّ الله عزَّ وجّل غَيْرُ مُعَذِّبِكِ ، وَلَا وَلَدَك ﴾ ( الله عزه على الله عزه على الله عزه على ال

<sup>(</sup>١) « مجمع الزوائد للهيثمي ٩ / ٢١١ ، ٢١١ ، وواه أحمد وفيه من لم أعرفه و « وفاء الوفا للسمهودي ٣ / ٩٠٣ ، .

<sup>(</sup>۲) و وفاء الوفا للسمهودى ٣ / ٩٠٥ ، ٩٠٥ .

<sup>(</sup>٣) و مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٢ ، رواه الطبراني والبزار بنحوه ورواه الحاكم في و المستدرك ١ / ١٥٢ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسنادو و إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوى ٦٠ ، رواه الحاكم وأبو يعلى والطبراني بإسناد ضعيف ، لكن عضده في رواية البزار له بنحوه ، وبه صار حسنا .

والمراد بالنار : نار جهنم ، فأما هي وابناها ، فالمراد في حقهم ، التحريم المطلق .

<sup>(</sup>٤) و مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٢ ﴾ و ﴿ إتحاف السائل للمناوى ٦٠ » و ﴿ جمع الجوامع ١ / ١٧٠ » .

وَرَوَى الْخطِيبُ : أَنَّ الْإِمَامَ عَلِيِّ بن مُوسَى الرَّضِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، سُئِلَ عَنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ ، فقالَ : ﴿ هَـٰذَا خَاصُّ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ﴿ (١) .

#### تنبيـــه

الصُّوَابُ : أَنَّ هَاٰذَا الحديثَ سَنَدهُ قريبٌ مِنَ الْحُسَيْنِ ، والحكمَ عليْهِ بالوَضْعِ خَطَأٌ ، كَا بِسَطْتُ الكلامَ عَلَى ذلك في كتابِي : ﴿ الفَوَائِد المجموعةِ في الأحاديثِ الموضوعةِ ﴾ .

# الحامس عشر فی کیفیة حشرها رَضِیَ الله تعالَی عنها

رَوَى نَمَّامٌ ، والحاكِمُ ، والطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ وأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيّ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَتَمَّامٌ عن أَبِي اللهُ الْحُصِيْنِ بنِ بُشْرَانَ ، وَالْخَطِيبُ عَنْ عَائِشَةَ ، والْأَزْدِيّ عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا عَنْهُم حِ بأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ حِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بغضٍ ، أَفَادَ قُوَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ : أَيُّهَا النَّاسُ ،

وَفَى لَفْظٍ : ﴿ يَا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُوا أَبْصَارَ كُمْ ، ونَكُسُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ إِلَى الْجَنَّةِ ﴾ .

وفى لَغْظٍ : ﴿ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى الصَّراطِ ، فَتَمُر وَعَلَيْهَا رِيَطْتَانِ (٢) خَضَرَاوَانِ (٣) .

# السادس عشر في أولادها رضي الله تعالى عنهم

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ( ُ ) رَحَمِهُ الله تعالَى : تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، فَوَلَدَتْ :

<sup>(</sup>١) ( المرجع السليق ٦٠ ، ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الرَّبطة : كساء وربطتان مثنى ربطة \_ وتجوز أي تمر وتعبر .

<sup>(</sup>٣) ه إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوى ٧٧ ، حديث ٣١ رواه الحاكم في و المستدرك ٣ / ١٥٣ ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وحديث ٣٢ رواه أبوبكر الشافعي أيضا وصفحة ٧٣ حديث ٣٤ رواه الطبراني و و الحجم بنحوه ٣ / ١٦١ ، و و المعجم الكبير للطبراني ٢٧ / ٤٠٠ برقم ٩٩٩ ، و و در السحابة للشوكاني ٢٧٥ ، وكذا و المستدرك ٣ / ١٥٣ و و ذكر اللهبي : أنه موضوع وكذا الشوكاني نفسه في و الفوائد المجموعة ٣٩٣ برقم ١٢٧ ، وأخرجه أبوبكر في و الفيلانيات ، من حديث أبي أبوب وأبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد الفهمى ، مولى فهم بن قيس عيلان ، كنيته : أبو الحارث ، كان مولده سنة أربع وتسعين ، ومات سنة خمس وسبعين ومائة ، وكان أحد إلا أدخله في جملة عياله ، ينفق عليهم ، كا ينفق على خاصة عياله ، فإذا أرادوا الخروج من عنده زودهم ما يبلغهم إلى أوطانهم رحمة الله عليه .

حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَمُحْسِنًا \_ بِميمٍ مَضْمُومةٍ ، فحاءٍ مفتوحةٍ فسين مكْسُورَةٍ مَشَدَّدَةٍ مُهْمَلَتَيْنِ \_ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُنَّ . الله تعالَى عَنْهُنْ .

مَاتَ مُحَسِّنٌ سَقْطًا ، وماتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ولم تَبْلُغُ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ وُلِدَتْ أَمْ كُلْثُومٍ بِنْتُ فَاطِمَةً رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قبلَ وَفَاةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ الله عَلَيْ وَتَزَوَّجَتْ بِنْتُ فَاطِمَةً رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، عَنْهُمَا ، وَعَوْنَا وَجَعْفَرًا وعَبَّاسًا وأمَّ كلثومٍ بنى عَبْد الله بن جَعْفَر . فَمَاتَتْ عَنْدُهُ ، وقَدْ وَلَدَتْ عَلِيًّا ، وَعَوْنَا وَجَعْفَرًا وعَبَّاسًا وأمَّ كلثومٍ بنى عَبْد الله بن جَعْفَر .

قَالَ الشَّيْخُ(ا) رَحَمِهُ الله تعالَى في ﴿ فتاويه ﴾(١) : أَوْلَاد زينبَ المذكورةِ من عبدالله بنِ جَعْفَرَ موجودُونَ بكثرةٍ ، ونتكلّم عليهمْ من عشرةِ أُوجُهِ :

#### أحدِهًا:

أَنْهِم : مِنْ آلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وأهلِ بَيْتِهِ بالإجْمَاعِ ؛ لأَنَّ آلَهَ هُمُ المُؤْمِنُونَ ، مِنْ بَنِي هَاشِيمِ والمطَّلِبِ(٢) .

#### الثاني :

أَنَّهُمْ : مِنْ وَلَدِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ بِالإَجْمَاعِ .

#### النالث:

أَنَّهُمْ: يُشَارِكُونَ الحسنَ والحسينَ ويُنْسَبُونَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ · والحسنَ والحسينَ ويُنْسَبُ إِلَيْهِ . والجوابُ: لا ، وفرق بينَ من يُسَمِّى ولدًا للرَّجُل ، وبينَ من بُنْسَبُ إِلَيْهِ .

## الرابع:

ر ۲۲۷ظ ا

/هل يطلق عليهم أشرَافٌ ؟.

<sup>=</sup> ترجمته فى : وطبقات ابن سعد ٧/٧١٥ و و التاريخ لابن معين ٥٠١ ، و و الجمع ٢/ ٤٣٣ ، و و التهذيب ٨/ ٤٥٩ ، و و التاريخ و طبقات خليفة ٢٩٦ ] و تاريخ خليفة ٤٤٩ ، و و العبر ١/ ٢٦٦ ، و و التقريب ٢/ ١٣٨ ، و و الكاشف ٣/ ١٢ ، و و التاريخ الكبير ٧/ ٢٤٦ ، و و التاريخ الصغير ٢/ ٢٠٩ ، و و تاريخ أسماء الثقات ص ٣٩٩ ، و و تاريخ الثقات ص ١٩٦ ، و و الجرح والتعديل ٧/ ٢٧٩ ـ . ١٩٩ ، و و الفهرست ١/ ١٩٩ ، و و تاريخ بغداد ٢/ ٣١ ، و و ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩ ، و و السير ٨/ ١٣٦ ، و و الحلية ٧/ ٣١٨ ، و و الفهرست ١/ ١٩٩ ، و و تاريخ بغداد ٣١ / ٣ ، و و ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٣ ، .

<sup>(</sup>١) الشيخ : جلال الدين السيوطي .

<sup>(</sup>۲) ف و الحاوى للفتاوى ٥ .

<sup>(</sup>٣) وأخرج مسلم والنسائى عن زيد بن أرقم ، قال : قام رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ خطيبا فقال أذكركم الله في أهل بيتى ثلاثا ، فقيل لزيد بن أرقم ومن أهل بيته ؟ قال : و أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قيل : ومن هم ؟ مال : آل على آل عقيل وآل جعفر وآل عباس . و الحاوى للفتاوى ٢ / ١٧٩ ،

الجوابُ : الشّرفَ عَلَى مصطلَحِ أَهْلِ مصْرَ أَنواعٌ : عامٌ لَجميع أَهْلِ البَيْتِ ، وخَاصُّ بالذُّرَيَةِ ، فتدخُلُ فيهِ الزَّيْنَبِيَّةُ ، وأَخَصُّ منْه شَرَفُ النَّسْبَةِ ، وهُوَ مُخْتَصُّ بذرِّيَّةِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُمَالاً) .

#### الخامس:

تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ بِلْإِجْمَاعِ ؛ لأَنَّ بَنِي جَعْفَر مِنَ الآل .

#### السادس:

يَسْتَحِقُونَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى بِالإِجْمَاعِ .

#### السابع:

يَسْتَحقّونَ مِنْ وَفْفِ بَرَكَة الخَبَسِ بِالإجماعِ ؛ لأَنْهَا وقَفَتْ نِصْفَهَا عَلَى الْأَشْرَافِ ، وهمْ أُولَادُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَنِصْفَهَا عَلَى الطالبيين ، وهمْ ذُرِّيَّةُ عَلِى بنِ أَبِى طَالِبٍ وَمُحَمَّد بنِ الحَنفِيّةِ ، وَذُرِّيَّةٍ عقيل بنِ أَبِي طالبٍ رَضِى الله تعالَى عنْهُمْ ، وثَبَّتَ هَذَا الوقفَ عَلَى هَذَا الوجْهِ عَلَى قاضِى القُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ يُوسُف السَّنجَاوِى في ثانِي عَشَرَ رَبِيعِ الآخِرِ سنةَ أَرْبَعِينَ وستّمائةٍ ، ثم اتصلَ ثُبُوتُهُ عَلَى شيخ الإسْلامِ عِز الدِّينِ بنِ عَبْدِ السَّلامِ ، تاسِعَ عَشرى (٢) ربيع الآخر من السَّنةِ المذْكُورَةِ ، ثم اتَّصَلَ ثُبُوتُهُ عَلَى شيخ الإسْلامِ عِز الدِّينِ بنِ عَبْدِ السَّلامِ ، تاسِعَ عَشرى (٢) ربيع الآخر من السَّنةِ المذْكُورَةِ ، ثم اتَّصَلَ ثُبُوتُهُ عَلَى قاضِى القُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جُمَاعَةَ ، ذكرَ ذلكَ ابْنُ المتوَّجِ في كتابِهِ : ٤ إِيقَاظ المَامِّلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### الشسامن:

هل يَلْبسُونَ العَلَامَةَ الخَضْرَاءَ<sup>(١)</sup> ؟.

الجواب: لَا يُمْنَعُ منْهَا مَنْ أَرَادَهَا من شَرِيفٍ ، أو غيرِهِ ، ولَا يُؤْمَرُ بَهَا مَنْ تركَهَا منْ شَرِيفِ أو غيرِهِ ؛ لأنّها إنّما أُخدِثَتْ سَنَةَ ثلاثٍ وسَبْعِينَ وسَبْعِمَائِةٍ بأُمْرِ الملكِ الأشرَفِ شعبانَ بن حُسَيْن وأقصى ما فى البابِ ، أنه أحدثَ التمييزَ بِها لهُولَاءِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَقَد يُسْتَأْنَسُ لاختِصاصِهَا لهمْ بقولِهِ وأقصى ما فى البابِ ، أنه أحدثَ التمييزَ بِها لهُولَاءِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَقَد يُسْتَأْنَسُ لاختِصاصِهَا لهمْ بقولِهِ تعالَى : ﴿ يَالَيْهَا النّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلَابِيهِمِنّ ذَلِكَ تعالَى : ﴿ يَالَيْهَا النّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلَابِيهِمِنْ ذَلِكَ أَدْنِي أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ... ﴾ (\*) فَقَدِ اسْتَدَلَّ بِها بعضُ العُلَمَاءِ عَلَى تَخْصِيصٍ أَهْلِ الْعِلْمِ بِلِبَاسِ

<sup>(</sup>١) \$ المرجع السابق ٢ / ١٨٠ \_ ١٨١ . .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ٥ تاسع عشر جمادي الآخر ، والتصويب من ٥ المصدر ٥ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، إيقاظ المسائل ، والتصويب من ، المصدر ، .

<sup>(</sup>٤) هذه العلامة ليس لها أصل فى الشرع ، ولا فى السنة ، ولا كانت فى الزمن القديم . راجع « الحاوى للفتاوى » ٢ / ١٨٢ و « الشرف المؤبد لآل محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ٩٨ » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب الآية ٥٩ .

يَخْتَصُّونَ بِهِ ، مِنْ تَطْوِيلِ الأَكْمَامِ ، وإِدَارَةِ الطَّيْلَسَانِ ، ونَحوِ ذلكَ ليعرَفُوا فَيُجلّوا تكريمًا لِلْعِلْمِ . وهَاذَا وَجُهٌ حَسَنٌ والله تعالَى أَعْلَم (١) .

## التاسع :

هُلْ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْأَشْرَافِ أَمْ لَالْأَ<sup>(٢)</sup> ؟.

الجواب: إِنْ وُجِدَ مِنَ المُوصِي وَالوَقِفِ نَصٌّ يَقْتَضِي دُّحُولَهُمْ أَوْ خُرُوجَهُمْ الَّبِغَ ، وإلَّا فقاعدةُ الْفِقْهِ : أَنَّ الوَصِيَّةَ وَالْوَقْفَ تَنْزِلُ عَلَى عُرْفِ الْبَلَدِ ، وَعُرْفِ مِصْرَ مِن عَهْد الخِلْفَاءِ الفَاطِمِيِّين إلَى الآن : الأَشْرَافُ لَقَبٌ لِكُلِّ حَسَنِي وَحُسَيْنِي خاصَّةً ، فلَا يَدْخُلُونَ عَلَى مُقْتَضَى هَـٰذَا الْعُرْفِ ، وَإِنَّمَا دَعَلُوا في وَقْفِ بَرَكَةِ الحَبَش ؛ لأَنَّ واقِفَهَا نَصَّ في وَقْفِهِ عَلَى أَنَّ نِصْفَهَا لِلْأَشْرَافِ ، ونِصْفَهَا لِلطَّالِمِينَ (٣) .

#### تنبيهات

الآوّل: قالَ ابْنُ دُرَيْدِ: اشْتِقَاقُ فاطِمَةَ من الفَطْمِ ، وهُوَ الْقَطْعُ ، ومِنْهُ فَطْمُ الصّبِيّ ؛ إِذَا قُطِعَ عنه اللّبَنُ ، يقولُ الرّجُلُ للرّجُلِ: وَالله لَأَفْطِمَنْكَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، أَىْ: لَأَمْنَعَنَّكَ عَنْهُ ( )

وَرَوَى الْخَطِيبُ ، وقالَ : فِيهِ مَجَاهِيلُ (°) ، وَأُوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي وَ المُوضُوعَاتِ ، وتقدّم أنَّ اللهُ عَلَيْهُ ، اللهِ عَلَيْهُ ، اللهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، اللهُ عَلَيْهُ ، اللهُ عَلَيْهُ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَأَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَصْدَقَهَا وَمُحِيِّيهَا عَنِ النَّارِ (١ ) . [٢٢٨ و ] قالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَصْدَقَهَا دِرْعًا ، وَأَنْهُ بَاعَ الدَّرْعَ وَبَعْضَ أَمْتِعَةِ مَتَاعِهِ ، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعْمِائِةِ دِرْهَمِ .

<sup>(</sup>١) و الشرف المؤيد للنبهائي ٩٩ ، ١٠٠ ه .

<sup>(</sup>٢) و الشرف المؤهد لآل محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني ٢٧

<sup>(</sup>٣) الحاوي للفتاوي للسيوطي ٢ / ١٨٢ - ١٨٣ ، و ٥ الشرف المؤيد لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - للنبهاني ٩٦ ، ٩٧ ،

<sup>(</sup>٤) سميت فاطمة بإلهام من الله لرسوله إن كانت ولادتها قبل النبوة ، وإن كانت بعدها فيحتمل بالوحى ؛ لأن الله قد فطمها وذريتها عن

النار يوم القيامة .

راجع و شرح الزرقاني ٣ / ٢٠٣ ، و و إتحاف السائل للمناوى ٢٤٠ ، .

<sup>(</sup>٥) ۽ المرجع السابق ۽ .

<sup>(</sup>٦) ، المرجع السابق ، وفيه بشرى عميمة لكل مسلم أحبها .

قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِى : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى الدَّرْعِ ، كَمَا ذَلَّ عَلَيْه حديثُ عَلِيٍّ ، وَبَعَثَ بِهَا عَلِيٍّ ، ثُمْ رَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيَبِيعَهَا ، فَبَاعَهَا ، وأَتَاهُ بِثَمَنِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْحَدِيئَيْنِ تَضَادٌ . وقد ذَهَبَ إِلَى مَدْلُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنِ الحَدِيئَيْنِ قَائِلُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ الْحَدِيئَيْنِ تَضَادٌ . وقد ذَهَبَ إِلَى مَدْلُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنِ الحَدِيئَيْنِ قَائِلُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ مَهْرُهَا رَضِيَ الله تعالَى عنها الدِرْعَ ، لمْ يكُنْ إِذْ ذَاكَ بيضَاء ولا خَضْرًاء .

وقالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَرْبَعِمَائِةٍ وثَمَانِينَ ، فأَمَرَ رَسُولُ الله عَيْمِالِكُ أَنْ يُجْعَلَ ثُلُنُها في الطّيبِ . الطالث ·

تضمّنَ حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وحَديثُ عَلِيٍّ ، وحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمُ ، أَنَّ الَّذِي حَثَّهُ علَى تُزْويِج فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهَا مُتَضَادٌ ، ولَا تَضَادٌ بَيْنَهُمَا .

ويُحتملُ أَنْ يكونَ مَوْلَاتُهُ ، ثم أَبُو بَكْرٍ وعُمَر ، أَوْ بَالعَكْسِ ، ثُمُ لمَّا خَرَجَ لِذَلِكَ لَقِيه الْأَنْصَارُ فَحُثُوهُ عَلَى ذَلِكَ ، من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ عَلِمَ بِالآخِرِ (') .

## الرابع :

يحتملُ أَنْ يُرِيدَ أَسْماءَ في حِدِيثِهَا بِوَلِيمَة مَا قَامَ هُوَ بنفْسِهِ غيرٍ مَا جَاءَ بِهِ الأَنْصَارِ ، مِنَ الكَبْشِ والذَّرَةِ ، جمعًا بيْنَ الحديثيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله عَيْلِظَةٍ دَفَعَ لَهَا مَعَ ذلكَ الآصُعَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، وأَنْ يكونَ ما جَاءَ بِهِ الأَنْصَارُ وَلِيَمةَ الرَّجَالِ ، وما دَفَعَهُ لَهَا عَيْلِظَةً للنَّسَاءِ كَما ذَلُ عليْه حَدِيثُهَا (٢).

## الخامس :

كَيْفِيَّةُ صَبِّ المَاءِ ، وتَخْصِيصُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه بِهِ ، مُخَالِفٌ لما رَوَاهُ ابْنُ حِبَّان ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا<sup>(٢)</sup> .

قَالَ المُحِبُّ الطَّبَرِىُّ رَحِمَهُ الله تعالَى ، وَلَعَلَّهُ عَلِيْكَ خَصَّ عَلِيًّا رَضِىَ الله تَعَالَى عنْهُ بهذهِ الكَيْفِيَّةِ ، كَا تَضَمَّنَهُ الحَدَيثُ ، فإنَّهُ لَمْ يذْكُرْ فاطِمةَ رَضِىَ الله تعالَى عنْها ، وَنَضِح عَلَيْكَ عَلَيْهَمِا عَلَى يَلْكَ الكَيْفِيَّةِ كَمَا في حديثِ ابْن جَبَّانَ (٤).

#### السادس:

تضمَن حديثُ عائِشةَ ، أَنَّهُ عَلِي أُخْبَرَهَا بِشَيْئِينِ : بِمَوْتِهِ ، وَأَنَّهَا أُوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، فَبَكَتْ ،

<sup>(</sup>١) ٥ شرح الزرقاني ٣/٢ ٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢ ، ٣ ، ٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) و شرح الزرقاني ٢/٥ و .

فَأَخْبَرَهَا ثَانِيًا بشيءٍ واحِدٍ وَهُو : أَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ المُؤْمنِينَ ، وسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَضَحِكَتْ . وَطَضَمَّنُ حَدِيثُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ،عِنْدَ اللَّولَابِيّ أَنَّهُ أُسَرَّ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ،عِنْدَ اللَّولَابِيّ أَنَّهُ أُسَرًّ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا أُولًا : بِمَوْتِهِ فَقَطْ فَبَكَتْ ، وَفِي النَّائِيةِ : بِأَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ المُؤْمنِينَ فَضَحِكَتْ . تعالَى عَنْهَا أُولًا : بِمَوْتِهِ فَقَطْ فَبَكَتْ ، وَفِي النَّائِيةِ : بِأَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ المُؤْمنِينَ فَضَحِكَتْ . وَثَانِيًا بِشَيْقِينَ :

وَحَدِيثُ فَاطِمَةً عِنْدَ الدُّولَابِيِّ أَيْضًا : أَنَّهُ عَلِيْكُ أَسَرٌ إِلَيْهَا بِمَوْتِهِ أُوَّلًا فبكث ، وثانيًا بشَيْئَيْنِ :

بِلُحُوقِهَا بِهِ ، وأَنَّهَا سَيِّدَةُ أَهْلِ الجُنَّةِ (١٠ .

وتضمَّنُ حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْد أَبِي دَاوُدَ ، وَالتَّرْمِذِيّ ، وَالنَّسَائِيّ ، وابْنِ حِبَّانَ عَنْها ، عَنْ فَاطِمةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها أَنَّهُ عَلِيْكُ أُسرِ إِلَيْهَا أَوَّلًا بِمَوْتِهِ فَبَكَتْ ، وثانِيًا : بأنَّهَا أَوَّلُ لَاحِقِ بِهِ فَضَكَثْ() فَيُحملُ ذَلِك علَى صُدُورِهِ فِي مَجَالِسَ مُحْتِلْفَةٍ ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَأَنَّ بُكَاءَهَا رَضِي الله تعالَى عَنْهَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ / بمجْمُوعِ الخَبَريْنِ ، بَلْ لِموْتِهِ [ ٢٢٨ ظ ] مَنْ الله تعالَى عنْهَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ / بمجْمُوعِ الخَبَريْنِ ، بَلْ لِموْتِهِ أَنَّهُ عَلَيْكُ لَمّا أَفْرِدَ خَبَرَ مَوْتِهِ عَنْ خَبَرِ لُحُوقِهَا بِهِ ، كَمَا فِي حَدِيثِي عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا فِي هَذَا النَّوْعِ بَكَتْ لِلْأَوْلِ ، وَضَحِكَتْ لِلنَّانِي ، وَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ مَجْمُوعُهُمَا لَمَا صَحَلَ بأَعْلِي . وَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ مَجْمُوعُهُمَا لَمَا ضَحِكَتْ لِلنَّانِي ، وَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ مَجْمُوعُهُمَا لَمَا حَصَلَ بأَحْدِهَمِا ، أَوْ لِكُلُّ واحِد مِنْهُمَا لَمَا ضَحِكَتْ لِلنَّانِي .

وَيَدُلُ عَلَى أَنَّ ضَحِكَهَا فِي حَدِيثِ الدُّوْلَابِيِّ عَنْ فَاطِمةً رَضِيَ اللهِ تعالَى عَنْها ، لَم يَكُنْ لمجموع الخَبَرَيْنِ ، بَلْ لِكُلِّ واحدٍ منْهُمَا إِذْ لَوْ كَانَ لَهُمَا لَمَا استقلَّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وقدِ اسْتَقلَّ بِهِ في حَدِيثِ الخَبَرَيْنِ ، بَلْ لِكُلِّ واحدٍ منْهُمَا إِذْ لَوْ كَانَ لَهُمَا لَمَا استقلَّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وقدِ اسْتَقلَّ بِهِ في حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَى الله تعالَى عَنْهَا ، كَا عِنْدَ أَبِي ذَاوُدَ ، والتَّرْمِذِيّ ، والنَّسَائِيّ ، وأبِي حَاثِيمٍ - كَمَا مَيْبَقَ \_ فَدَلِّ عَلَى أَنْهُ لِكُلِّ مِنْهُمَا (٣) .

## السّابع:

في بَيَان غَريب ما سَبَق:

أَفْحَمَ \_ بِفَاءٍ ، فَحَاءٍ مَهُمَلَةٍ : أَسْكَتَ ، وَفَحَم الصَّبِيُّ \_ بِفَتِحِ الحَاءِ يَفَحَم إِذَا بَكَى ، حتَّى الْفَجَمَ \_ بِفَاءٍ ، فَحَاءٍ مُهُمَلَةٍ : أَسْكَتَ ، وَفَحَم الصَّبِيُّ \_ بِفَتِح الحَاءِ يَفَحَم إِذَا بَكَى ، حتَّى الْفَجَمَ \_ بِفَاءٍ .

الحُطَمِيّةُ \_ بحاء ، فطاء مهملتين (٤) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) و شرح الزرقاني ٥/٥٠٥ . .

 <sup>(</sup>٤) فى النهاية : الحطمية التي تحطم السيوف ، أى تكسرها ، أو العريضة الثقيلة ، أو نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم :
 حطمة ، كهمزة بن محارب ، كانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه الأقوال . ٥ شرح الزرقاني على المواهب ٣/٢ ٥ .

- الرُّحّال(١).
- البيضاء (١)
- الصُّفراء (٣)
- ثقيل (١)
- حصر (٥)

مَرْحَبًا أَىٰ : أَتَيْتَ سَعَةً مِنَ الرَّحب بالضمّ ، وَهُوَ السَّعَةُ . وأَهْلًا : أَىٰ أَتيتَ أَهْلًا فَاسْتَأْنِسُ وَلَا تَسْتَوْحِشْ .

الشَّطْر لعلَّه مكيالٌ يعرفُ عِنْدهمْ بذلكَ ، أَوْ نِصْفُ مِكْيَالٍ ، إِذِ الشَّطْرُ : النَّصْفُ . آصُع جمعُ صَاعِ(١) .

الشَيِل بشين مُعجمةٍ : وَلَدُ الْأَسَدِ فيكُونُ ذَلِكَ إِنْ صَعّ كَشْفٌ واطَّلَاعٌ مِنْهُ عَلِيْكُم ، وَأُطْلِقَ عَلَى عَنْهِما شِبْلَيْن ، وهُمَا كَذلك .

الهدى والسَّمتُ: متقاربا المعنى ، وهُمَا السَّكِينَةُ والوَقَارُ فى الهَيْئةِ والنَّظُرِ والشَّمائِلِ وغيرِ ذلكَ . والسَّمْتُ بعناهُمَا يقالُ : مَا أَحْسَنَ سَمْتَهُ ، أَىْ : هَدْيَهُ .

َ الْبَذِرَةُ ـ بموحدة تحتية فذال ، فراء : البَذِر : الّذي يُفْشِي السّر ، ويظهر ما يسمعه ، وفي الكلام إضْمَارٌ ، وتقديرُهُ : لَوْ أَذَعُتَهُ حَالَ حَيَاتِهِ ٢٧ .

<sup>(</sup>١) الرُّحال : العرب الذين لا يستقرون في مكان ، ويحلون بماشيتهم حيث يسقط الغيث وينبت المرعى « المعجم الوسيط ٣٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) البيضاء: الفضة.

<sup>(</sup>٣) الذهب .

<sup>(</sup>٤) ثقيل : فيه : ٥ إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى ٥ سماهما ثقلين ؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ، ويقال لكل خطير نفيس ، ثَقَل : فسماهما ثقلين ؛ إعظاما لقدرهما ، وتفخيما لشأنهما ٥ النهاية ٢١٦/١ ٥ .

<sup>(</sup>٥) حصر : في حديث زواج فاطمة : « فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي ﷺ حَصِرَتْ وبكت » أي استحيت وانقطعت ، كأن الأمر طناق بها ، كما يضيق الحبس على المحبوس . « النهاية ٣٩٥/١ » مادة حصر .

<sup>(</sup>٦) الآصُعُ : جمع صاع ، وهو صحيح فصيح ، وقد عده ابن مكى ف ه تثقيف اللسان : ١٨٩ ه في لحن القوام ، وقال : الصواب أصُوع ، مثل دار وأدُور ، وهذا الذي قاله ابن مكى خطأ صرخ ، وذهول بَيْن بل لفظُه آصُع صحيحة مستعملة في كتب اللغة ، وفي الاحاديث الصحيحة وهي من باب المقلوب ، وكذا يجوز آدُر في جمع دار ، وشبه ذلك ، وهذا باب معروف عند أهل التعمريف يسمى باب القلب ؛ لأن فاء الكلمة في : رد آصُع ، صاد وعينها واد ، فقلت الواو هزة ، ونقلت إلى موضع الفاء ، ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هي وهزة الجمع فصار آصُعًا : وزنه عندهم : أعفل ، وكذلك القول في آدُر ونحوه والصاع يذكر ويؤنث . و تحرير التنبيه للنووى ١١٣ تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية والدكتور فايز الداية ه .

<sup>(</sup>٧) و النهاية ١١٠٠١ مادة : بذر ، .

## الباب العاشر

فى بَعْضِ مَنَاقِبِ سَيَّدَى شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ: أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَن ، وَأَبِي عَبْدِ الله الْحُسَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، سِبْطَى رَسُولِ الله عَلِيِّ علَى سَبيل الاشْتِرَاكِ .

وفيهِ أَنْوَاعٌ :

# الأول

فى عَقِّهِ عَلِيْكُ عنهما ، وأمره عَلِيْكُ بحلق رؤوسهما ، وختانهما رضى الله تعالى عنهما . رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ﴿ كَبْشًا كَبْشًا اللهِ عَنْهُمَا ﴾ ، وعنْدَ النَّسَائِيِّ : ﴿ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنٍ ﴾ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ﴿ كَبْشًا كَبْشًا اللهِ اللهِ عَنْهما ﴿ كَبْشًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَ الْمَناقِبِ ﴾ ، / عَنْ أَبِي رَافِعِ '' رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : [ ٢٢٩ و ] و إنَّ الحَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمَّهُ أَنْ تَعُقَّ عنْهِ بِكَبْشَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ وَ إِنَّ الحَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، وَلكن احْلِقي شَغْرَ رَأْسِهِ ، فَتَصَدَّقِي بوزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ '' ﴾ ؛ ليحملَ عَلَيْكُ عنها ذَلِكَ ، لا تُركًا بالأَصَالَةِ ، يدلِّ عليْه ما رَوَاهُ التَّرْمِذِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ عَقَ رَسُولُ عَلِيْكُ ، لا تَركًا بالأَصَالَةِ ، يدلِّ عليْه ما رَوَاهُ التَّرْمِذِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ عَقَ رَسُولُ عَلِيْكُ ، و عَنِ الحَسَنِ بشَاةٍ ﴾ ' وقالَ : ﴿ يَا فَاطِمةُ احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، فَوَرَنْتُهُ ' فَكَانَ ﴿ وَزْنُهُ ﴾ ' ورْفَهُ اللهِ بَعْضَ دِرْهَم ﴾ '' .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ﴾(^)

<sup>(</sup>۱) و سنن أبى داود : ٩٦/٢ و كتاب الاضاحى ، وأخرجه الإمام أحمد فى و مسنده و فى موضعين ٥٩٥/٥ ، ٣٦١/٥ ميمنية كلاهما عن ابن بريدة . وأصل الكلمة : العق : الشق والقطع ، ومنه عقيقة المولود : هى شعره ، لأنها تقطع عنه يوم أسبوعه ، وبها سميت الشاة التى تذبح عنه ، وورد فى حديث آخر عن الرسول عليلية قولوا : نسيكة ، ولا تقولوا : عقيقة .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>۳) ه المسند ۳۹۲/۹ ه و « مجمع الزوائد ۷/۶ » و « السنن الكبرى للبيهتي ۳۰٤/۹ » و « المعجم الكبير للطبراني ۲۸۹/۱ و ۱۸/۳ » و « كنز العمال ۲۵۳۰۳ » .

<sup>(</sup>٤) عبارة و عن الحسن بشاة ، زيادة من الترمذي .

 <sup>(°)</sup> فى الأصل و فوزناه و والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٦) كلمة ووزنه و زائدة من المصدر .

 <sup>(</sup>٧) و سنن الترمذي ٩٩/٤ و كتاب الأضاحي ٢٠ باب ٢٠ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ، وإسناده ليس
 بتصل ، وأبو جعفر محمد بن على بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>A) و النسائي ١٩٦/٧ و و الكامل في الضعفاء لابن عدى ١٠٥٥، و و أبو داود ١٩٦٤ و و ابن عدى ١٠٧٥/٢ و ابن أبي شببة ٤٦/٨ و كذا و النسائي ١٩٤/١ و و ابن أبي شببة ٤٧/٨ و كذا و النسائي ١٩٤/١ و و ابن أبي شببة ٤٧/٨ و وحده و ٢٠٢١/٦ و و ابن أبي شببة ٤٧/٨ و وحده و ٢٠٢٧/١ و ١٨٥٠ و بأرقام ٢٠٦٧ و ١١٨٥٠ و ٢٠٦٨ و ٢٥٦٨

وَرَوَى الدُّولَايِّى ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ المُنْكَدِرِ رَحِمَهُ الله تعالَى : أَنَّ رسُولَ اللهَ اللهِ عَنْقُ الحَسنَ والْحُسنَيْن رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ (١) .

#### الثساني

فى تسميتهما رضى الله تعالى عنهما .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد في و المناقب ، وابنُ حِبّان عَنْ عَلِيّ رَضِيَى الله تعالَى عنه ، قال : و لما وُلِدَ الْحَسن سَمَّيْتُهُ حُرْبًا ، فَجَاءَ رَسُولُ الله(٢) عَلِيّ فقالَ : و أَرُونِي ابني ، ما سَمَّيْتُهُ وَ ؟ قلتُ : سميْتُهُ : حربًا ، و قالَ : بَل هُوَ حَسَن (٢) ، فلمّا وُلِدَ الحُسيْنَ سميْتُهُ : حربًا ، فجاء رَسُولُ الله عَلَيْ فقالَ (١) : و مَا سَمَّيْتُهُ وَ ؟ ، فلمّا وُلِدَ الثالث و سَمَّيْتُهُ وَمُ سَيْنٌ ، ، فَلَمّا وُلِدَ الثالث و سَمَّيْتُهُ حربًا ، قالَ : و بَلْ هُو حُسيْنٌ ، ، فَلَمّا وُلِدَ الثالث و سَمَّيْتُهُ حربًا ، قالَ : و بَلْ هُو حُسيْنٌ ، ، فَلَمّا وُلِدَ الثالث و سَمَّيْتُهُ مَ حربًا ، قالَ : و بَلْ هُو حُسيْنٌ ، ، فَلَمّا وَلِدَ الثالث و بِلْ هُو حربًا ، فجاءَ النّبِي عَقَلْتُ : حربًا ، قالَ : و بِلْ هُو مُشَيْرُ وَ مُشَيْرُ وَ مُشَيْرٌ ، وَمُشَيْرٌ ، ) . مُحْمِقٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرُ ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرُ ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُلِدَ هارُونَ : شَبْرُ وَشَبِيرٌ ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرُ ومُشَيْرٌ ، ومُنْ مِنْ ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرُ ، ومُشَيْرُ ، ومُنَابُولُ ومُنْ اللهُ ومُنْ ومُشَيْرٌ ، ومُشَيْرٌ ، ومُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ومُنْ اللهُ الل

وفِى رِوَايَةِ ، قَالَ عَلِى رَضِيَ الله تعالَى عنه : كُنْتُ رَجُلًا أُحِبَّ الْحَرْبَ ، فَلَمَّا وُلِد الحسنُ هَمَمْتُ أَنْ أُسَمِّيهِ حربًا ، فذكرَ الحديث ، وَسَمَّى الحسنَ : ٱبَامُحمَّدِ ، والحُسَيْنَ أَبَاعَبْدَالله . انتهى .

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ البَغُوِى في ﴿ مِعجمهِ ﴾ والْدُّولَابِيّ عنْ جَعْفر بنِ محمَّدٍ عنْ أَبِيهِ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ، قالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ سَمَّى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ سَابِعِهُمَا ، وَاشْتَقَ اسْمَ حُسَينِ من حسن ﴾ .

وَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ﴿ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ اسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ أَهْلِ الجنَّةِ ، لَمْ يَكُونَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ .

<sup>· (</sup>١) وبمعناه انظر : ٥ الطبراني الكبير ١٦/٣ برقم ٢٥٧١ . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و لما ولد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما جاء ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و حسين و والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ٥ فلما جاء الثالث قال أروني ٥ والتصويب من المصدر .

 <sup>(°)</sup> و سميته حربا و زياد من المصدر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و جاء و والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٧) و المسند للإمام أحمد ٩٨/١ و ميمنية وبرقم ٧٦٩ ط شاكر ، وقال : إسناده صحيح ، والحديث في و مجمع الزوائد ٥٢/٨ وحيث قال : رواه أحمد والبزار والطبرني ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ، غير هاني، بن هاني، وهو ثقة ، ذكره ابن حيان في الثقات . والحديث أخرجه الطيالسي في و مسنده و حديث ١٦٥/١ وشبر : أمير . و و المستدرك للحاكم ١٦٥/٣ و هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

#### الشالث

فى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَبُو أَوْلَادِ السَّيِّدَةِ فَاطِمةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، وعصبتهمْ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي و المناقب ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : و قَالَ رَسُولُ الله ﷺ و كُلَّ وَلَد فَاطمةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها فإنّى أَنَا وَلَد فَاطمةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها فإنّى أَنَا مَا يَكُلُّ وَلَد فَاطمةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها فإنّى أَنَا مَا يَكُلُّ وَلَد فَاطمةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها فإنّى أَنَا مَا يَكُلُّ وَلَد فَاطمةً رَضِيَ الله تعالَى عنْها فإنّى أَنَا مَا يَدُولُونُ وَلَا يَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنَا مَا يَعْلَى عَنْها فإنّى أَنَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنَا اللهُ عَنْها فإنّى أَنَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْها أَنْهَا فَإِنْ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْهَا فَا اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْها فَا أَنْها لَهُ اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْها فَا لَهُ اللهُ عَلَى عَنْها فإنّى أَنْها فَا لَهُ اللهُ عَلَى عَنْها فَإِنْ عَلَى عَنْها فَإِنْهَا فَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْها فَاللَّهُ اللهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْها فَاللَّهُ اللهُ عَلَى عَنْها فَاللَّهُ اللهُ عَلَى عَنْها فَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْها فَإِنْهَا فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهَ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْها فَاللَّهُ عَنْها فَاللّهَ عَنْها فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عُمَرَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ فَاطِمةَ الكُبْرَى رَضِيَ الله تعالَى عَنْها ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال : • كُلُّ بَنِي أَنْثِي فَإِنَّ عَصَبَتِهُمْ لأَبِيهِمْ ، مَا خَلا بَنِي فِاطِمةَ ، فإنّى أَنَّا عَصِبتهمْ وأَنَا أَبُوهُمْ هُ^٢) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِي ، وأبو الشَّيخ ، والحَاكِمُ والبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ المَيلِكِ بنِ عُمْرٍ ، فقال / يحيى : [ ٢٢٩ ظ] المَيلِكِ بنِ عُمْرٍ ، فقال / يحيى : [ ٢٢٩ ظ] بَلَمْنِي النَّهِ عَنْ فَرَّيَّةِ النَّبِي عَلَيْ تَجِدهُ في كتابِ الله ، وقَدْ قرأتُهُ مِنْ أُولِهِ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ، وقَدْ قرأتُهُ مِنْ أُولِهِ إِلَى آئِكِ فَلْمُ أَجِدُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ، وقَدْ قرأتُهُ مِنْ أُولِهِ إِلَى آئِكِ فَلْمُ أَجِدُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ، وقَدْ قرأتُهُ مِنْ أُولِهِ إِلَى آئِكُ وَلَهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

وَلِفُظُ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ الحَجَّاجَ ذَكَرَ الحُسَين فقالَ الحَجَّاجُ : ﴿ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُرِّيَة النَّبِي عَلَى الله عَرَّ وَلِفُظُ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ الحَجَّاجُ لَا أَتِينَى عَلَى مَا قُلْتَ بَبَبِّنَةِ ﴿ وَمِصْدَاقٌ مِنْ كَتَابِ الله عَرَّ وَجَلَّ أَوْ لاَقتلنَك قَتْلا ] ( ) ، قَالَ : أَلَيْسَ تَقْرأُ سورة الْأَنْعَامِ : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ ﴾ (٧) حتَّى بَلَغَ ﴿ وَيَحْمَى وَعِيسَى ﴾ (٨) قَالَ : بلَى : أَلَيْسَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْراهِيمٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُ ﴿ وَمَ مُنْ لَا إِبْراهِيمٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) في و المستدرك ١٦٤/٣ ، بمعناه .

<sup>(</sup>۲) و المعجم الكبير للطبراني ٣٥/٣ برقم ٣٦٣١ ، عن عن عمر . في سنده بشرين مهران ، ويقال : بشير ، تركه أبو حاتم الرازى ، قال في ه الجمع ٢٢٤/٤ ، وهو متروك وكذا في و ٣٠١/ وكذا الطبراني الكبير ٣٦/٣ برقم ٢٦٣٧ ، قال في المجمع ١٧٣/٩ رواه الطبراني وأبو يعلي ١٩٩١ وفيه شيبة بن نعامة ، ولا يجوز الاحتجاج به وقال ٢٢٤/٤ وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عمير بن سويد ، أبو عمر اللخمى ، الكوفى ، ثقة ، فقيه ، فصيح ، رأى عليا وأبا موسى ، وروى عن جابر ابن سمرة ، وجندب البجلى ، وخلق ، وعنه : زائد وإسرائيل وجرير ، والسفيانان وغيرهم ، وكان من أوعية العلم ، بليغا ، فصيحا ، ولى قضاء الكوفة بعد الشعبى ، وكان ثقة ، لكن عمره طال فساء حفظه ، وتوفى سنة ١٣٦ ، وبعد أن جاوز المائة ، ابن سعد ١٣٥٦ ، و ه خليفة ٧٧٧/١ ، و ه الحير : ٧٣٥ ، و ه المعارف : ٧٨٧ ، و ه تذكرة : ١٣٥/١ ، و ه ميزان : ٣٠ ١٦٠ ، وه تبذيب : ٤/١ ، ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) و المستدرك للحاكم ١٦٤/٣ . .

<sup>(</sup>٥) عبارة و أيها الأمير زيادة من المستدرك .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زائد من و المستدرك ، .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام من الآية : ٨٤ .

 <sup>(</sup>A) سورة الأنعام من الآية · ٥٥ .

<sup>(</sup>٩) و المستدرك ١٦٤/٣ . .

وفى لفظ : ﴿ أَخْبَرَ الله عزَّ وَجَلَّ أَنَّ عِيسِي مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ بَأَمَّهِ ، [ وَ الحُسَينُ بنُ عَلِيَّ منْ ذُرِيَّة مَمَّدِ عَلِيٍّ بَأُمَّهِ ] قالَ : [ صَدَقْتَ ] (١٠ .

## السرابع

فِي مَحَيَّتِهِ ﷺ ودُعَاثِهِ لَهُمَا ، وَلِمَنْ أَحَبَّهُمَا ، وأَنَّهُمَا أَحَبُّ أَهْلِ بِيْتِهِ إلَيْهِ ، ودَعَا لِمَنْ الْحَبُّهُمَا ، وأَحَبُ أَهْلِ بِيْتِهِ إلَيْهِ ، ودَعَا لِمَنْ الْحَبُّهُمَا ، وأَحَبُ أَبُويْهِمَا .

رَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، والطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ ﴿ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ (٢) : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، وَ أَبْغِضْ ﴾ مَنْ أَبْغَضَهُمَا ، يَعْنِي : الحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهِما ﴾ (٢) اهـ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ ، قَالَ : د الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيَّدا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَنْ أَحَبُّهُمَا فَقَدْ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجَبُّهُمَا فَقَدْ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجَبُّهُمَا فَقَدْ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجَبُّهُمَا فَقَدْ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَحَبُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ أَحْمَلُهُمَا فَقَدْ أَحَبُونَ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ أَبْغُضَهُمَا فَقَدْ أَحَبُونَ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ أَنْ مَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْفُونَهُمَا فَقَدْ أَحَبُونَ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُونَ أَنْ أَسَالُونَ أَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْ إِلَيْكُولُهُ إِلَيْكُونَ أَنْ إِلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَلَا عَلَيْكُ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَيْكُ إِلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلُونُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ أَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُو

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكبيرِ ﴾ ، وابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِب أَنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ الحَسَنُ مِنِّى ، وَ الْحُسَيْنُ مِنِّى ؛ (\*) .

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي ﴿ الكبيرِ ﴾ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ : ﴿ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سِبْطَانِ (١) مِنَ الْأَسْبَاطِ ﴿ ٢٠٠ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبُهُ الله تعالَى ، ومَنْ أَحَبُهُ مَا أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبُتُهُ أَحَبُهُ الله تعالَى ، ومَنْ أَحَبُهُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من و المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٢) عبارة و أبي حازم عن أبي هريرة و زيادة من و الطبراني الكبير ٥.

 <sup>(</sup>۳) و المعجم الكبير للطبراني ٤٢/٣ حديث رقم ٢٦٥١ و أخرجه الإمام أحمد في و المسند ، ٣٦٩/٥ و و الترمذي في ٥٠ كتاب المناقب ١٤٣ باب مناقب الحسن والحسين حديث ٣٧٦٩ و و ابن ماجة ، في المقدمة حديث ١٤٣ في المقدمة .

<sup>(</sup>٤) و ابن عساكز في تاريخ دمشق ١/٢٥٦/٤ و والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/٣ حديث رقم ٢٥٩٨ ، وأبو نعيم في و الحلية ١٣٩/٤ ـــ ١٤٠ .

و ه علميب تاريخ همشق ٧/٢٥ ، ٢٠٩/٤ ، ٢٥٥ ، ٣١٨ و ٣٦٨/٧ ، و ه الدرر المنتارة ٧١ . .

<sup>(°)</sup> و تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢١١/٤ ه و و البداية ٣٦/٨ ه و و السلسلة الصحيحة ٨١١ ه و و كنز العمال ٣٢٦٦ و و كنز العمال ٣٤٢٦١ و و كنف الحفا للعجلوني ٤٢٩/١ ه .

 <sup>(</sup>٦) سبطان أى طائفتان وقطعتان منه ، وقيل : الأسباط خاصة : الأولاد وقيل : أولاد الأولاد وقيل : أولاد البنات ٥ النهاية .
 ٣٣٤/١

 <sup>(</sup>٧) و المعجم الكبير للطيراني ٢٧٣/٢٧ ، ٢٧٤ حديث رقم ٢٠١ ، ورواه المصنف في ٥ مسند الشاميين ٢٠٤٣ ورواه أحمد
 ١٧٧/٤ و ٥ البخارى في ٥ الأدب المفرد ، ٣٦٤ .

الله تعالَى أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا ، أَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا أَبْغَضْتُهُ ، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله عَذَابٌ مُقِيْمُ هِ (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي وَ الكبيرِ ﴾ عِنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : و الحَسَنُ وَ الْجُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُجِبُّهُمَا فَأَحْبَهِمَا ١٠٠٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالطَّبَرَانِيُ فِي ﴿ الكَبِيرِ ﴾ وَالحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَةِيُّ ، عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ مَنْ أَحَبُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَى ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ٣٠٠ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ (١) رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : الْحُسَيْنَ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، ، يَعْنِي : الحَسْنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، وَفَاطِمَةَ ، وَعَلِيًّا رَضِيَ الله تعالَى عنهم . الأم.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ / رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، أَنْ رَسُولَ الله عَلِيٍّ ، و ] قالَ : ﴿ مَنْ أَحَبُ هَلْذَيْنِ ﴾ ، يَغْنِى : الحَسَنَ والْحُسَيْنَ وَٱبَاهُمَا وَٱمُّهُمَا ، ﴿ كَانَ مَعِى فَي دَرَجَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ( )

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكِبِيرِ ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ أَحبُ الله ، وَمَنْ أَحَبُهُ الله أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، وَمَنْ أَحَبُهُ الله ، وَمَنْ أَخَبُهُ الله أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله ، مُقِيمٌ هُ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣١٩/٤ ومشكاة المُصابيح ١٥٨٨ والدر المنثور ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٢) المعجم للطيراني ٢٧٢/٣ .

 <sup>(</sup>۳) و ابن ماجة ۱٤۳ و و المعجم الكبير للطبرانی ۴۰/۳ ، ٤١ و و كنز العمال ۳٤٢٦٨ و و تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰۰/۴ ، ۲۰۰ و و البداية ۲۰/۸ » .

<sup>(</sup>٤) زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة ، من بنى سلمة ، أحد بنى الحارث بن الحزرج ، من فقهاء الصحابة ، وجلة الأنصار ، وله كنيتان : أبو سعيد وأبو حارجة ، مات فى ولاية معاوية من أبى سفيان سنة محس وأربعين ، وقد قيل سنة إحدى و حسين . له ترجمة فى : التجريد ١٩٧/١ » و و الثقات ١٣٥/٣ » و و الإصابة ٥٦١/١ » و و الاستيعاب ١٨٨/١ » و و أسد الخابة ٢٢١/٢ » و و السير ٢٢٦/٢ هـ و و مشاهير علماء الأمصار ٢٩ ت ٢٢ » .

<sup>(</sup>٥) و كنز العمال ٣٤١٩٤ . .

<sup>(</sup>٦) و المعجم الكبير للطبراني ٣٤١٤ ، و و كنز العمال ٣٤١٩٦ ، و و المعجم الصغير للطبراني ٧٠/٢ . .

<sup>(</sup>V) « المعجم الكبير للطبراني ٢٩٦/٦ » و « كنز العمال /٣٤٢٩ » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكبِيرِ ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ ، قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبَنِي فَلْيُحِبُّ هَلْذَيْنِ ﴾ ، يَعْنِي : الحَسنِ وَالْحُسَيْنَ ﴾ (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرَمِذِيُّ وَقَالَ : غَرِيبٌ ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : • مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبُ هَلْذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا ، كَانَ مَعِي في دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* <sup>(7)</sup> .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : حَسَنَّ صَحِيحٌ ، عَنِ آسامة بن زيد رَضِيَ الله تعالَى عنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْنَ ، قالَ : ﴿ اللَّهُمُّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا ﴾ (٤) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكِبِيرِ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا ، وَابْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمَا ، يَعْنِي : الحَسَنَ والْحُسَيْنَ ﴾(٥) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ – بِسَنَدٍ لا بَأْسَ بِهِ – عَنِ الْخُسَيْنِ بَنِ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : ﴿ مَنْ أَحَبُنَا لِلدُّنْيَا ، فإنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا يُحِبَّه البَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَمَنْ أَحَبُنَا لله كُنَّا نحنُ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَائِيْنِ ﴾ ، وأشَارَ بأُصْبُعَيْهِ : السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : اسْتَأْذَنَ عَلِيًّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًّ ... (٧) .

وَرَوَى الْعَقِيلِيُّ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وقَالَ : غَرِيبٌ . عَنْ أَنَس رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : سُيْلَ

<sup>(</sup>١) الا عبد الله مسعود بن الحارث سكن الكوفة ومات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين ، ودفن بالبقيع ، وكان له يوم مات نيف وستون سنة .

له ترجمة فى : • الثقات ٢٠٨/٣ ، و • الطبقات ٣٤٢/٢ و ٣٠٥٠ و ١٣/٦ ، و • الإصابة ٣٦٨/٣ ، و • حلية الأولياء ١٢٤/١ ، و • تاريخ الصحابة ١٤٩ ت ٧١٨ ،

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقي ۲۹۳/۷ ه و و وابن خزيمة ۸۸۷ ه و ه موارد الظمآن للهيشمى ۲۲۳۳ ه و و مجمع الزوائد الامراء و ه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۱۷۹/۹ و و تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰۷/۸ » و و السلسلة الصحيحة ۳۱۲ » و و المعجم الكبير للطبراني ۴۱/۳ ، ۲۲ برقم ۲۲۰۰ ورواه البخارى ومسلم ۲۲۰۷ و و ابن ماجة ۱۶۲ » .

<sup>(</sup>٣) و سنن الترمذي ٣٧٣٣ ، و و المسند ٧٦/١ ، ٧٧ ، و و كنز العمال ٣٤١٦١ ، ٣٧٦١٣ ، و و تهذيب تاريخ دمشق لأبن عساكر ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير للطبرانى ٣٩/٣ برقم ٢٦٤٢ و ه المسند ٢٠٥/٥ ، ٢١٠ » و ه البخارى ٣٧٣٥ و ٣٧٤٧ و ٣٠٠٠ ه و ٣٠٠٠ . ه وأخرج البزار بإسناد رجاله ثقات عن قرة بن إياس ١٨٠/٩ وفى البخارى <u>٧١/٧ و</u>أحمد ٥/٥٠٠ ، ٢١٠ . وأخرجه البزار أيضا بإسناد حسن من حديث أبى هريرة ، وعند أبى داود ٣٦٨٣ و ه منحة المعبود ١٩٢/٢ » .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير للطبراني ٤٢/٣ برقم ٢٦٥١ ، .

<sup>(</sup>٦) و مجمع الزوائد ٢٨١/١٠ ، و و المعجم الكبير للطبراني ١٣٥/٣ برقم ٢٨٨٠ . .

<sup>(</sup>٧) يياض<sub>،</sub> بالنسخ .

رَسُولُ الله عَلَيْ : أَى أَهْل بَيْتِكَ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الحَسَنُ والْحُسَيْنُ ، وكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يقول للسَيَّدةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها : ﴿ ادْعِي لِي ابْنَى ﴾ فَيَشُمُّهُمَا ، ويضُمَّهُمَا إِلَيْهِ (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فى ﴿ المناقبِ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنِ ، وقالَ : ﴿ مَنْ أَحَبِّنِي وَأَحَبُ هَلْذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِى في دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ زاد التَّرْمِذِيُّ ﴿ وَكَانَ مَعِي في الجُنَّةِ ﴾ (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ في ﴿ المناقِبِ ﴾ والدُّوْلَابِيُّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ ، قالَ : جَاءَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيِّةِ [ فَضَمّهِما إِلَيْهِ ، وقالَ : ﴿ إِنَّ الوَلَد مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةً ، وإنَّ آخرَ وَطْأَةٍ وَطِعْهَا الرَّحمَٰنِ – عز وجل – بِوَجٌ ﴾ ] أن .

### الخامس

# لى أنّ / عبَّتُهُ عَلِيلًا مَقْرُونَةً بِمَحَبَّتِهِمَا [ ٢٣٠ ظ ]

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : ﴿ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسِنُ وَالْحُسَنُنُ مُجْتَمِعُونَ ، وَمَنْ أَحَبُنَا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفْرَقَ بِيْنَ العِبَادِ ﴾ (١٠) .

### السسادس

# في أَنَّهُمَا رَيْحَنَتَاهُ مِنَ الدُّلْيَا عَيْكُ وَتَقْبِيلُهُ إِيَّاهُمَا وَشُمُّهُ لَهُمَا

رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : صَحِيجٌ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ ، قالَ : ﴿ إِنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَنَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾(\*) .

وَرَوَى أَبُو الْحَسَنُ بن الضحاك ، عن يعلى بن مرة(١) رضى الله تعالى عنه قال : ﴿ جاء الحسن

<sup>(</sup>١) و سنن الترمذي ٦٥٧/٥ ، ٦٥٨ برقم ٣٧٧٢ ، قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس .

<sup>(</sup>۲) و المسند ۲/۱۷ ، ۷۷ ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من المسند ١٧٢/٤ عن يعلى بن مرة العامرى . أما في « المستدرك » للحاكم ١٦٤/٣ فعن يعلى بن منبه الثقفي وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) « المعجم الكبير للطبراني ٣٢/٣ برقم ٢٦٢٣ ، قال في « المجمع ١٧٤/٩ » وفيه جماعة لم أعرفهم ، والحديث الثامن والعشرون من « إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوى ٧٠ ، ٧١ » رواه الطبراني ، وفي إسناده من لا يعرف .

<sup>(</sup>٥) و در السحابة للشوكانى ٣٠٤ ء أخرجه أحمد ٣٩١٠ - ٣٩٢ ه و و الترمذى ٢٨٤/١ - ٢٨٥ ه و و كنز العمال (٥) و در السحابة للشوكانى ٣٠٤ ء أخرجه أحمد ٣٩١٠ و ٣٩١ و و الترمذى ٢٧٤/١ - ٢٧٤ م وعند و أحمد ١١٣/١٢ برقم ٣٤٢٤ ع و و أخرجه و البخارى ٧٩/٧ و ٨/٨ و ٣٠٠ م و و الترمذى ٢٧٤/١ - ٢٧٤ م وعند و أحمد أنس، ١١٣/١٢ م ١٥٣ ، ١١٤ ، ١٥٣ م والطبرانى ٢٨٨٤ وفي در السحابة حديث ٢١ ص ٣٠٤ ه أخرجه النسائى من حديث أنى بكرة و و الكنز ه عن أنس رقم ٣٤٢٥١ وعن أبى بكرة رقم ٣٤٢٥٢ . وأخرجه ابن عساكر ، وابن عدى من حديث أبى بكرة و و الكنز ه عن أنس رقم ٣٤٢٥١ وعن أبى بكرة رقم ٣٤٢٥٢ . (٦) يعلى بن مرة الثقنى العامرى أبو المُرزام .

له ترجمة في : و التجريد ١٩٤١/١ » و و الثقات ٩/٠٤٤ و و الإصابة ٦٦٩/٣ » و و أسد الغابة ١٣٠/٥ » و و مشاهير علماء الأمصار ٧٨ ت ٢٨٠ » .

والْحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ، فَجاءَ أَحَدُهُما قَبْلَ الْآخِر ، فَجَعَلَ يَدَهُ في رَقَبَتِهِ ، حَتَّى ضَمَّهُ إِلَى بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَبْلَ هَلْذَا ، وقَبْلَ الآخَرَ ، وقالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا ﴾ ثمّ قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا ﴾ ثمّ قالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ ، مَجْهِلَةٌ ﴾ ( )

وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ بن الضَّحَّاكِ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : ﴿ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُونُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وقَالَ : ﴿ الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ ﴿ (٢) .

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِ ﴿ الْكَبِيرِ ﴾ والضَّيَاءُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، [ قال : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بَيْنَ يُدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ فَقُلْتُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْهُمَا يَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

# السابع فى تۇرپېھمَا رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا بَعْضَ صِفَتِهِ ﷺ

وَرَوَى [ الطَّبَرَانِيُّ في ﴿ الكبِير ﴾ (\*) ] ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْده وابن عَسَاكِرَ ، عَنِ السَّيِّدةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ الله عَيْظِيِّهِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنَيْهَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْظِيِّهِ فِي شَكْوَاهُ الله عَلَيْظِيَّهُ أَنَّهَا النَّهُ عَلَيْكِ فَي شَكْوَاهُ الله عَلَيْكِ أَهُ الله عَلَيْكِ فَي شَكْوَاهُ الله عَلَيْكِ أَهُ الله عَلَيْكِ وَجُودِي عَنْ أَنْ النَّهُ عَلْهُ عَنْ أَنْ الله عَلَيْتِي وَسُؤْدَدِي ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّ لَهُ جُزْاتِي وَجُودِي عَنْ اللهِ عَلْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْتِي وَسُؤْدَدِي ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّ لَهُ جُزْاتِي وَجُودِي عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ الله تعالَى عنه : ﴿ أَنَّ السَّيدةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ الله الْحَلَّهُ مَا الْحَسَنُ فَقَدْ نَحَلْتُهُ حِلْمِي وهَيْبَتِي ، وأمَّا الْحُسَيْنُ فَقَدْ نَحَلْتُهُ نَجْدَتِي وَجُودِي ، وأمَّا الْحُسَيْنُ فَقَدْ نَحَلْتُهُ نَجْدَتِي وَجُودِي ، وأمَّا الْحُسَيْنُ فَقَدْ نَحَلْتُهُ نَجَدَتِي

 <sup>(</sup>۱) و تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۱۰/۶ » و د الدرر المنتثرة ۱۷۱ » و د کشف الحفا للعجلونی ۲۷۰/۲ و
 و د المعجم الکیم للطیرانی ۲۱/۳ برقم ۲۵۸۷ » ورواه ۱۷۲/۶ .

<sup>(</sup>٧) • إتحاف السادة المتقين ٢٠٧/٨ و ٢٠٨ ه و ٥ كنز العمال ٢٥٥٦ ه و ٥ الطبراني في الكبير ٢١/٣ برقم ٢٥٨٧ ه .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من المجمع .
 (٤) وعجمع الزوائد ١٨١/٩ و رواه الطبراني وفيه : الحسن بن عبسة ، وهو ضعيف .

<sup>(2) •</sup> بستع مروست ۱۸۱۱ • روسه . (0) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٦) \_ ما بين الحاصرتين زيادة من الطبراني .

<sup>(</sup>۷٪ و مجمع الزوائد ۱۸٤/۹ ، ۱۸۵ رواه و الطبراني ۽ وفيه من لم أعرفهم ، و و کنز العمال ۲٤۲۷۲ ۽ و و دز السحابة للشوكاني ۳۰۹ ، ۳۰۰ ه .

# الثامن في شبههمَا بِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكِةٍ خَلْقًا وَخُلُقًا

وَرَوى البُّحَارِيِّ عَنْ [ عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ أَ<sup>(1)</sup> قَالَ : ﴿ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ صلَّى بِهِمُ العَصْرَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْ بِلَيَالٍ ، ثُمَّ حرجَ هُوَ وَعَلِيٌّ يَمْشِيَانِ ، [ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبَيَانِ ] فَاحْتَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، وجَعَلَ يَقُولُ لَهُ :

بِأْبِـــــى، شَبِيـــة بِالنَّبِـــــى لَيْسَ شَبِيهَــــا بِعَلِـــــــى وَعَلِيَّ يَضْحُكُ ه<sup>(۲)</sup>.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ فِي [ الْكَبِيرِ ] (٤) عَمْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ/ قَالَ : سَمِعْتُ [ ٢٣١ و ] أَبَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، يقول : ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْكُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اللهُ عَلِيِّ . وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اللهُ عَلِيِّ . وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اللهُ عَلِيِّ . وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اللهُ عَلِيٍّ . وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اللهُ عَلَيْهِ . (٥) .

وَرَوَى أَيضًا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : ﴿ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : ﴿ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا أَشْبِهِمْ وَجَهًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (٧٠٠ .

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَقَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَى الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : ﴿ الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ الله عَلِيِّ ، ما بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأِسِ ، وَالْحَسَيْنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ الله عَلِيِّ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ٠

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْه ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ أَشْبَه بِرَسُولِ الله عَلَيْكُ مِنْ وَجْهِهِ إِلَى سُرَّتِهِ ، وكَانَ الْحُسَنِيْنُ آشَبَهُ برَسُولِ الله عَلَيْكُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ • (٢٠٠ .

ورَوَى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ الضَّحَّاكِ الخُزُامِيّ ، قَالَ : • كَانَ وَجْهُ الحَسَنِ يُشْبِهُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَلِيْنِ ﴾ .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قَالَ : ﴿ كَانَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ

۱۶۸/۳ » و « كنز العمال رقم ۳۸۶۳۶ » و « المعجم الكيير ۳/» رقم ۲۰۲۷ » .

<sup>(</sup>١) و مجمع الزوائد ١٨٥/٩ ، رواه الطيراني في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم ، وقال الشوكاني في ٥ در السحابة ، ٣١٠ أنترجه في ٥ الأوسط ، من حديث أبي رافع بإسناد فيه من لا يُعرف .

 <sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین زائد من ۹ البخاری ۹٬۷۷/۷ و ۵ در السحابة فی مناقب القرابة ۲۸٦ حدیث ۳ ۵ مناقب الإمام الحسن رضی الله عنه .
 (۳) و در السحابة فی مناقب القرابة والصحابة للشوکانی ۲۸۹ ۵ و ۵ البخاری ۷۷/۷ ۵ و هو فی أحمد ۸/۱ و ۵ المستدرك

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الطبراني الكبير ٥ .

 <sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير للطيراني ١٠/٣ برقم ٢٥٤٤ – ٢٥٤٦ – ٢٥٤٧ ع ورواه و الترمذي ٣٨٦٦ ع و و الحاكم
 ١٦٨/٢ ع وقال صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وفي ص ١١ ، ورواه أبو يعل ٢/٥٦ وبرقم ٢٥٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ه المعجم الكبير للطيراني ١٠/٣ برقم ٢٥٤٣ ، ورواه ه عبد الرزاق ٢٠٩٨٤ ، و ه الترمذي ٣٨٦٧ ، وقال : حسن صحيح ، ورواه ه أبو يعلي ٢/١٦٩ .

<sup>(</sup>٧) ه مجمع الزوائد ١٧٦/٩ ، رواه الطيراني ، وإسناده جيد .

بِرَسُول الله عَلَيْكُ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ ﴿ بِالنَّبِي عَلَيْكُ ﴾(١) مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ﴾(٢) .

#### نبيه

قَالَ الشَّيْخُ فَ قُولِ البُخَارِى : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشَبَهُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْحَسَنِ ، لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَم مِنْ قولِهِ أَيضًا فِي الحُسَيْنِ وَ إِنَّهُ أَشْبَهُه ﴾ لِأَنّ ذَاكَ بَعْدَ وفاةِ الحَسَنِ ، وهَلْذَا فِي حَيَاتِهِ ، فكأنّهُ كان أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الحَسَنِ ، لكنْ فِي التَّرْمِذِي وابنِ حِبَّان ، وذكر ما تقدم . اهـ . وبِه ، وبِمَا قبْلَهُ يجمعُ كان أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الحَسَنِ ، لكنْ فِي التَّرْمِذِي وابنِ حِبَّان ، وذكر ما تقدم . اهـ . وبِهِ ، وبِمَا قبْلَهُ يجمعُ أَيضًا قالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ قُولُ عَلِي رَضِي الله تعالَى عنْهُ ، في صِفَةِ النَّبِي عَلَيْكُ : لمْ أَرَ قَولُ عَلِي رَضِي الله تعالَى عنْهُ ، في صِفَةِ النَّبِي عَلَيْكُ : لمْ أَرَ قَولُ عَلِي رَضِي الله تعالَى عنْهُ ، في مِنْهُ النَّبِي عَلَيْكُ : لمْ أَر قَبْلُهُ ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي فِي وَ الشَّمَائِلُ ﴾ " ؛ لأنَّ المُنفِى عُمُومُ الشَّبِهِ ، والمُنبَتُ أَصْلُهُ ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي فِي وَ الشَّمَائِلُ ﴾ " ؛ لأنَّ المُنفِى عُمُومُ الشَّبِهِ ، والمُنبَتُ أَصْلُهُ ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي فِي وَالسَّمَائِلُ ﴾ " ؛ لأنَّ المُنفِى عُمُومُ الشَّبِهِ ، والمُنبَتُ أَصْلُهُ ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلُهُ انتهى .

### التاسع في أنَّهُمَا سيَّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ وَالحَاكِمُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ ، قَالَ : وَأَنْ يَعِلْكُ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ : وَأَنْ يَجِبْرِيلُ فَبَشَرْنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ('') .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ : ﴿ أَتَانِى مَلَكُ فَسَلَّمَ عَلَى ، نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَهَا فَبَشَرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّة ﴿ ( )

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِىّ بن أَبى طالب ، والرويانى : فى « مسنده » وابنُ مَنْدَهُ وَابنُ قانعِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابنُ عَسَاكِرَ ، عن جَهْمٍ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ، عن أَبِى سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم : « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : « إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَ ابْنَي الْحَالَةِ عِيسى بنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل (أبه ) والمثبت من ( سنن الترمذي ( .

<sup>(</sup>۲) و سنن الترمذي ٥/ ٦٦٠ حديث رقم ٣٧٧٩ و كتاب المناقب ٥٠ باب ٣١ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه ابن حبان في و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥ ٤ ٤٣٠/١٥ حديث رقم ٢٩٧٤ تعانى، بن هانى، لم يرو عنه غير أبي إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الميثمي في و مجمع الزوائد ١٧٦/٩ رواه الطبراني وإسعاده جيد ، وأخرجه أحمد في و المسند ٤ أيضا ١٠٨/١ عن أسود بن عامر .

وأخرجه الطيالسي ١٣٠ عن قيس ـــ وهو ابن الربيع ــــ عن أبي إسحاق ، به .

 <sup>(</sup>٣) و الشمائل الهمدية للإمام الترمذي دو و المواهب اللدنية على الشمائل للبيجوري ، و و أوصاف النبي للترمذي ٢١ تحقيق ،
 سميح عباس ، .

<sup>(</sup>٤) « المسند ١٦١/ ، والمستدرك للحاكم ٣٨١/٣ و « تفسيرا بن كثير ٣٥٤/٣ و « إتحاف السادة المتقين ١٩/١٠ . و « كنز العمال ٣٤٢٤٨ ، و « تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٢٣١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ه كنز العمال ٣٤١٧ ، و ٥ تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣١٧/٤ ، .

مَرْيمَ ويحيىَ بنَ زَكَرِيًّا ﴾<sup>(١)</sup> .

وَ إِلَا مِنْ مَرْيَمَ الْبَنَةَ عِمْرَانَ ﴾ . وفاطمة سيّدة نساءِ أهْلِ الجنَّةِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ مَرْيَمَ البّنَةَ عِمْرَانَ ﴾ (٢) .

وَفِي رَوَايَةٍ : ﴿ دَخَلَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا عَلِيٍّ المَسْجِدِ ، فَقَالَ جَابِرٌ بنُ عَبْدِ الله : ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

رِسُونِ الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ : وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ : أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ، قَالَ :

﴿ إِبْنَاىَ هَـٰذَانِ : الحَسَنُ والْحُسَيْنُ سيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ ، وأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهِمَا » .
 وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي ﴿ الكبِيرِ ﴾ وأبُو نُعْيْمٍ في ﴿ فضائِلِ الصَّحَابَةِ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ ، قَالَ لِفَاطِمَةَ : ﴿ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَولد الأَنْبِيَاءِ غَيْرِى ، وأنَّ ابْنيك سيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الجنَّةِ إِلَا ابْنَى الخَالَةِ : يَحْيَى وعِيسَى ﴾ .

تبابِ اهلِ اجنهِ إِد ابنى الحالهِ . يحيى وعِيسى " وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ فِي وَ الكَبِيرِ » عن حُذَيْفَة رَضِى الله تعالَى عنه ، قال : بتُ عند رسول الله عليه فرأيت عنده شخصا فقال لى : و يا حذيفة ، هل رأيت .؟ » قلت نعم ، قال : وهذا ملك لم يهبط منذ بعثت أتانى الليلة وبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعن حذيفة أيضاً قال : رأينا في وجه رسول الله عَلَيْكُ السرور يوما من الأيام فقلنا : يا رسول الله ، لقد رأينا في وجهك تباشير السرور بوجه رسول الله عَلَيْكُ السَّرُ وقَدْ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَبَشَرْنِي : أَنَّ حَسَنًا وحُسَيْنًا سَيِّدًا شَبَابِ هُلُ الجَنَّةِ ، وأَبُوهُمَا أَفْضَلُ منهُمًا هُنُ .

وَرَوَى النَّرْمِذِيُّ ، وقَالَ : ﴿ حَسَنٌ صَحيحٌ ﴾ عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ الله عَلِّلِيِّهِ : ﴿ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾(١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد فى و المسند ، ۳/۳ وفى و الفضائل ، ۱۳۸۶ وكذا فى و المسند ، ۲۲/۳ ، ۲۶ ، ۸۲ وفى و الفضائل ، ۱۳۲۰ و آخرجه أحمد فى و المسند ، ۳/۳ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۸ وأبو نعيم فى و الحلية ، ۷۱/۵ من طريق يزيد بن أبى زياد ، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى نُعم ، به مختصرا بلفظ : المحمد و المحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة ، والترمذى ۳۷۹۸ فى المناقب : باب مناقب الحسن والحسن . وابن أبى شيبه ۲۹/۱۲ فى المحسن وأبو يعلى ۱۱۲۹ و و الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ۲۱۲/۱۵ حديث رقم ۲۹۵۹ ، حديث صحيح ، وأخرجه و الطبرانى وأبو يعلى ۲۱۱۷ و و الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ۲۱۲/۱۵ حديث رقم ۲۹۵۹ ، حديث صحيح ، وأخرجه و الطبرانى

<sup>(</sup>۲) و المسند ۱۶۲۳ و واسناده صحیح . و « تقریب صحیح ابن حبان ٤٠٢/١٥ حدیث ۱۹۵۲ و وأن إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشیخین وهو فی « مصنف ابن أبی شیبة ۱۲۲/۱۲ » ومن طریقه أخرجه « الطبرانی ۱۰۳٤/۲۲ » من طریقین و أخرجه « النسائی » فی « فضائل الصحابة » ۲٦۱ » .

ر ( ) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٢١/١٥ ، ٤٢٢ حديث ٦٩٦٦ وأخرجه أحمد في و الفضائل ، ١٣٧٢ و و مجمع الزوائد ١٨٧/٩ ، و و مسند أبي يعلي ١٨٧٤ ، .

<sup>(</sup>٤) و مجمع الزوائد ١٨٢/٩ . .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير للطبراني ٢٦٠٨ ٠ ٠

<sup>(</sup>٦) و الجامع الصحيح للترمذي ٥٠/٥٦ حديث رقم ٣٧٦٨ ، كتاب المناقب (٥٠) باب ٣١ مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ، قال أبو عيسي : هذا حديث صحيح وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده ، ٣/٣ ، ٦٢ ، ٨٢ .

وروى الترمذى ، عن حذيفة أن أمه رضى الله تعالى عنها بعثته يستغفر لها رسول الله عَيِّالِيَّهِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْفَتَل عَيِّالِيَّهُ فَسَمِعَ صَوْتِى فَقَالَ : « مَنْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْفَتَل عَيِّالِيَّ فَسَمِعَ صَوْتِى فَقَالَ : « مَن حَاجَتُكَ ؟ غَفَرَ الله لَكَ وَلِأُمِّكَ ، إِنَّ هَلْذَا مَلَكَ ، لَمْ هَلْذَا ؟ حُذَيْفَةُ ، وَلَيْ الله لَكَ وَلِأُمِّكَ ، إِنَّ هَلْذَا مَلَكَ ، لَمْ يَنْزِلْ قَبْل هَلْدِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأَذَنَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى ، وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا

وقَدْ رُوِىَ هَـٰذَا منْ حديثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالحَسَنِ نَفْسه وعُمَر وابنه : عبدالله وعبد الله بن مَسْعُودِ وغيرِهِمْ ، . العاشه

# ف نُؤُولِهِ عَلِيلَةً من المِنْبَرِ حينَ رَآهُمَا يَمْشِيَانِ ويَغِثْرَانِ

رَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، عَلِيْهِمَا قَبِيصَانِ أَحْمَرَانِ ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ ، وَسُولُ الله عَلَيْكَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَاحِدًا مِنَ ذَا الشَّقِ ، وَوَاحدًا مِنْ ذَا الشَّق ، ثُمَّ صَعِدَ فَنَزَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَاحِدًا مِنَ ذَا الشَّق ، وَوَاحدًا مِنْ ذَا الشَّق ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : صَدَقَ الله : ﴿ إِنْمَا أَمْوَالكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِيْنَةً ... ﴾ إنى نطرتُ إلى هَاذَيْنِ الْغُلَمَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثَرَانِ فَلَمْ أَصْبُرْ أَنْ قَطَعْتُ كَلَامِي ، وَنَزَلْتُ إِلَيْهِمَا ١٥٠ .

# الحادى عشر فى وُثُوبِهِمَا عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

رَوَى ابنُ حِبَّان ، عن عَبْدِ َ الله (<sup>(۱)</sup> رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْقِ يَصلَّى وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، يَثِبَانِ (<sup>(3)</sup> عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبَاعِدُهُمَا النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولَ الله عَيْقِ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، يَثِبَانِ (<sup>(3)</sup> عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ وَالْحُسَنُ وَالْمُعَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَل

 <sup>(</sup>۱) • صحیح الترمذی (، ۲۲، ۱۳۲۰ ، ۲۹۱۱ حدیث رقم ۳۷۸۱ • کتاب المناقب ( ، ٥ ) مع اختلاف فی بعض الألفاظ ، وقال :
 هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث إسرائیل .

وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده ، ٣٩١/٥ عن المنهال بن عمرو وعن زربن حبيش ، وأخرجه ابن حبان في و الإحسان في تقريب الصحيح برقم ٦٩٦٠ ، عن حذيفة . إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير ميسرة \_ وهو ابن حبيب \_ النهرى ، وهو ثقة ، روى له البخارى في و الأدب المفرد ، وأصحاب السنن غير ابن ماجة ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٠٨ ، ٢٦٠٩ ، و و الحاكم ٣٨١/٣ )

<sup>(</sup>٢) و مسند الامام أحمد ٥/٤٥٥ . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ٥ عبد بن حميد ٥ والتصويب من ٥ صحيح ابن حبان ٥ ٤٢٧/١٥ . .

<sup>(</sup>٤) في الأصل • يتواثبان • وما أثبت من المصدر .

 <sup>(</sup>٥) كلمة و دعوهما و زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٢٦/١٥ ، ٤٢٧ حديث رقم ٦٩٧٠ وإسناده حسن ، وأخرجه و ابن أبي شيبة ٩٥/١٢ و عن أبي بكر بن عياش ، بهذا الإسناد ، وأخرجه و الطبراني ٢٦٤٤ و عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدى ، عن أبي بكر بن عياش ، به .

وروى الإمام أحمد ، عن أبى هريرة / رضى الله تعالى عنه ، قال : ﴿ كُنَّا نُصَلَّى [ ٢٣٢ و ] مَع رَسُولِ الله عَلَيْ الْمِسْاءَ ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الحَسَنُ والحُسْيَنُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رأْسَهُ أَخَذَهُمَا ﴿ بِيدَه مِنْ خَلِفِهِ ﴿ ) أَخْذَا رفيقاً ، ويَضَعُهُمَا ﴿ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتُهُ أَقْعَدَهُمَا على ﴿ فَخَذَيه ، قال : فقمت إليه ، فقلت يارسول الله : أردهما فبرقت (٣) برقة ، فقال لهما : ﴿ الحقا بأمكما ﴿ الحقا بأمكما ﴿ الحقا بأمكما ﴿ الحقا بأمكما ﴿ ) ﴿ الحقا بأمكما ﴿ الله عَنَى دخلا ﴿ ) ﴾ .

### الثاني عشر

في حملهما رضي الله تعالى عنهما على بغلته ، وحمله عَلِيْكُ إياهما على عاتقه

رَوىَ مُسَّلِمٌ ، عَنْ ﴿ إِياسَ عَنْ أَبِيهِ ﴾ (١) رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ قُدْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَظُ والحَسَنِ والحُسَيْنِ بَعْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ ، حَتَّى إذا أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلِّكُ [ هَـٰذَا قُدَّامَهُ ، وهَـٰذَا خَلْفَهُ(٧) مَ .

· ورَوَى مُسْلِمٌ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ حَامِلًا الحَسَنَ والحُسْين عَلَى عَاتِقِهِ (^) ، وهُوَ يَقُولُ : • اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَبُّهُمَا فَأَحَبُّهُمَا (^) .

### الثالث عشر

## فى تَعْوِيدِه عَلَيْكُ إِيَّاهُمَا

رَوَى البُّخَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ رَضِيَى الله تعالَىَ عنْهما ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْمَا لِمُ

<sup>=</sup> وآخرجه و مختصرا البراز ۲۹۲۳ ، عن يوسف بن موسى ، عن أبى بكر بن عياش ، به رفعه أن النبى لله قال للحسن والجسين : و اللهم إنى أحبهما فأحبهما ومن أحبهما فقد أحبني و قال الهيثمي ١٨٠/٩ وإسناده جيد .

وأخرجه بنحو لفظ المصنف النسائي في « الفضائل ، ٦٧ وأبو يعلى ٥٠١٧ و ٥٣٦٨ والبراز ٢٦٢٤ من طريق على بن صالح ، عن عاصم ، به .

<sup>(</sup>١) عبارة ' بيده من خلفه ، زيادة من د المسند ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و فيضعهما ، والتصويب من و المسند ، .

<sup>(</sup>٣) عبارة ٥ فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت ٥ زيادة من المسند .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ بأبيكما ﴾ والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٥) و المسند للإمام أحمد ١٩٢/٥ . .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و عن أبي أيامي ، محرف وما أثبت من مسلم .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من المصدر ، والحديث أخرجه د مسلم ١٨٨٣/٤ برقم ٣٤٢٣ ، .

<sup>(</sup>٨) د عاتقه : العاتق : ما بين المنكب والعنق .

<sup>(</sup>٩) و صحيح مسلم ١٨٨٣/٤ حديث رقم ٢٤٢٢ و وما بعده مع اختلاف في بعض الألفاظ ، و و صحيح البخارى ٥ ٣٣/٥ و وفيهما : ان المحمول هو الحسن .

الحَسَنَ والحُسَيْنَ ، يَقُولُ : ﴿ أَعِيدَكُمَا بَكَلَمَاتِ الله التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وهَامَّةٍ (١) ، ومِنْ كُلَّ عَيْنِ لَامَّةٍ (٢) ﴾ ، وَيَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَبَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عليْه ، كَانَ يُعوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيل وإسْحَاقَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ والسَّلَامُ (٣)﴾ .

## الرابع عشر

في مُصَارَعَتِهِمَا رَضِيَى الله تعالَى عنْهُمَا بيْنَ يَدَى رَسُولِ الله عَلِيْكِ

رَوَى ابْنُ الأعرابى في و معجمه ، ، عَنْ أَبِي هَرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : و كَانَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ رَضِيَ الله عَلَيْكُ فَكَانَ رَسُولُ الله والحُسَيْنُ رَضِيَ الله عَلِيْكُ فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ وَسُولُ الله عَلَيْكُ فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ وَسُولُ الله عَلَيْكُ فَعَالَ : و إِنَّ يَقُولُ : هي حَسَنَ ؟ ، فقالَ : و إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : هي حَسَنَ ؟ ، فقالَ : و إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : و هِي حُسَيْنٌ (٤) .

وَرَوَى أَبُو القَاسِمِ البَغُوِى ، والحَارِثُ بْنُ أَبِى أَسَامَةَ ، عَنْ جَعْفَر بنِ محمّد رَضِيَ الله تعالىَ عنهما ، وعَنْ آبَائِهِ ، قالَ : ﴿ إِنَّ الحَسَنَ والحُسَيَنَ كَانَا يَصْطَرِعَانِ ، فَاطلع عَلِيُّ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ وِيهَا الحَسَنِ ﴾ فقالَ وَسُولُ الله : ﴿ هَى الحُسَينِ ﴾ فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَارَسُولَ الله : ﴿ هَى الحُسَينِ ﴾ فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَارَسُولَ الله : ﴿ هِي الحُسَينِ ﴾ فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَارَسُولَ الله عَلَيْ وَهِا الحُسَيْنِ ﴿ ﴾ .

### الخامس عشر

في أَنْهُمَا رَضِيَ الله تعالَى عنْهما يُحْشَران يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى نَافَتَيْهِ العَضْبَاءِ والقصْوَاءِ . وَوَى السَّلْفِيّ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ تُبْعَثُ الأَنْبِياءُ عَلَى النَّفِيّ ، قال : ﴿ تُبْعَثُ الأَنْبِياءُ عَلَى النَّوْابِ ، ويُحْشَرُ صَالِحٌ عَلَى نَافَتِهِ ، وَيُحْشَرُ أَبْنَاءُ فَاطِمَةَ عَلَى نَافَتَى العَضْبَاء والقصواء ، وأَحْشَرُ أَنَا عَلَى البُراق ، خَطُوهَا عنْد أَقْصَى طَرفهَا ، وَيُحْشَر بلالٌ عَلَى نَافَة مِنْ نُوقِ الجَنَّةِ (') .

<sup>(</sup>١) الهامة : كل ذات سم يقتل .

<sup>(</sup>٢) اللامة : ما يعترى الإنسان ، وهو طرف من الجنون .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ف ٥ مسئله ٥ ٢٧٠٠٥ ميمنية ، وبرقمى ٢١١٢ ، ٢٤٣٤ وإسناده صحيح ، وأخرجه الترمذى ،
 وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) و كنز العمال ٣٧٦٧٩ ، و و المطالب العالية ٣٩٩٤ . .

<sup>(</sup>٥) ٥ كنز العمال ٣٧٦٧٩ ، .

<sup>(</sup>٦) و تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۱۱/۳ ، و د الحاکم فی المستدرك ۱۵۲/۳ ، ۱۵۳ ، هذا حدیث صحیح ، علی شرط مسلم ، ولم یخرجاه ، وقال الذهبی : أبو مسلم لم یخرجوا له . قال البخاری : فیه نظر ، وقال غیره : متروك .

# السادس عشر في / حجهمًا ماشِيَيْنِ رَضِيَ الله تعالىَ عنْهما [ ۲۳۲ ظ ] رَوَى ابْنُ الجَوْزِيِّ ... (۱)

السابع عشر في كَرَمِهِمَا رَضِيَ الله تعالىَ عنهما رَوَى البُخارِئُ ، عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ(١) .

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ . وراجع النوع العاشر من خصائص الحسن الآتي .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، وراجع النوع العاشر الآتي من خصائص الحسن .

## الباب الحادى عشر

# في بعْضِ مَا وَرَدَ مُختصًا بالحسن رَضِيَ الله تعالَى عنْه

وفيهِ أَنْوَاعٌ :

## الأوّل

ف مَوْلِدِه ، وقدْرِ عُمْرِهِ وَوَفَاتِهِ .

وُلِدَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُ فِي مُنْتَصَفِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ ثلاثٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، قالَ أَبُو عُمَر وهذَا أُصَتَّحُ ما قِيلَ . وقيلَ : في شَعْبَانَ منْها .

وقَالَ الدُّولَابِي لِأَرْبِعِ سنِينَ وستّة أَشْهُرٍ مِنَ الهِجْرَةِ لِيلةَ السَّبْتِ لثمانٍ خَلَوْنَ مِنَ المُحَّرِم سَنَةَ خَمْسٍ وَٱرْبَعِينَ ، وِهُوَ أَشْبَهُ بالصَّوَابِ . وَقِيلَ : في شَهْرِ ربيعِ الأُوّلِ سَنَةَ تِسْعِ وٱرْبَعِينَ . وقيل : سَنَةَ ... (۱) وأرْضَعَتْهُ أَمُّ الفَصْلِ امرأَةُ العَبَّاسِ مَعَ ابْنها قُتُم . وقيلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ . وقيلَ سَنَةَ خَمْسٍ . قال في ﴿ الإصَابَةِ ﴾ والأولُ : أثْبَتُ .

وتوفَّى سَنَةَ خَمْسِينَ ، أَوْ احْدَى وَخَمْسِينَ ، فَيُعَلِّمُ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْرُ عَمْرِهِ .

قَالَ القتيبي : سمَّته امْرَأَةُ جَعْدَةَ بنت الأَشْعَثِ ، فَماتَ وصَلَّى عليْه سَعِيد بن العاصِ ، ودُفِنَ بالبَقِيع ورجّح جمعٌ أنَّهُ ماتَ وَلَه سَبْعٌ وأَرْبَعُونَ سَنَة .

رَوَى أَبُو القَاسِمِ البَغْوِىِّ والدُّولَابِي ، عنْ قَابُوس بنِ المُخَارِقِ ، قَالَ : إِنَّ أَمَّ الفَضْلِ قَالَتْ يَارَسُولَ الله ﴿ رَأَيْتَ كَأْنَ مُضُواً مِنْ أَعْضَائِكَ فِي بَيْتِي ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ خَيْراً رَأْيَتِهِ ، ثَلِدُ فَاطِمَةُ عَلَاماً فَتُرْضِعِيهِ بَلَبَنِ قُدُم (٢٠) ﴿ .

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَة بلفظِ : ﴿ فَوَلَدَثْ حَسَناً ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قَتُم ، فجعَثُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ يوماً ، فَوَضَعَتُهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيْكُ فَبَالَ ، فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ ، فَقَالَ عَلِيْكُ : ﴿ أُوْجَعْتِ ابْنِي يَرْحَمُكِ اللهٰ (٣) .

<sup>(</sup>١) يياض بالنسخ .

 <sup>(</sup>۲) ه المعجم الكبير للطبراني ۲۰/۲۰ برقم ۳۸ وبرقم ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و رواه أبو يعلى ۹/۱ والطبراني ۲۰/۲۰ برقم
 ۱ .

<sup>(</sup>٣) و المعجم الكبير للطيراني ٢٦/٢٥ برقم ٣٩ ، ٤١ ، ٤١ . .

#### العساني

في محَّيتِه عَلَيْكُ لَهُ ، والدُّعَاء لَهُ ، وَلمَنْ أَحَبَّهُ وحَمله إِيَّاهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، وأمره بمحبّته رَضِيَ الله تعالىَ عنه .

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، والشَّيْخَانِ ، وابْن ماجةَ وابنُ حِبَّانَ ، وأَبُو يَعْلَى والطَّبَرَانِي في ( الكبيرِ ) عن سعيدِ بنِ زيدٍ ، والطَّبَرَانِي في ( الكبيرِ ) وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُهُ قال : ( اللَّهُمُّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وأَحِبُ (') مَنْ يُحِبُّهُ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ ، وأَحِبُ (') مَنْ يُحِبُّهُ إِنِّي أَحِبُهُ فَأَحِبَّهُ فَأَحِبَهُ ، وأَحِبُ (') مَنْ يُحِبُّهُ إِنِّي أَدِي أُحِبُّهُ فَأَحِبَهُ ، وأَحِبُ (') مَنْ يُحِبُّهُ إِنِّي اللهُمُ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَهُ ، وأَحِبُ (') مَنْ يُحِبُّهُ إِنِّي أَلِي أَمْ اللهُ اللهُ

وَرَوى الشَّيْخَانِ ، وابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ رَأَيْتَ الحَسَنَ بْنَ عَلِى رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبُهُ ﴿ ﴾ . عَلَى عَاتِقِ رَسُولَ الله عَلَيْكُ وهُوَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبُهُ ﴿ ﴾ . ورَوَى البُخَارِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ كَانَ يَأْخُذُهُ والحَسَنُ ، ويَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا ( ) ﴾ أو كما قال .

/ ورَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْهِما ، قالَ : كَانَ رَسُولُ ٢٣٣ و ] الله عَلَيْ خَامِلَ « الحُسنَيْنِ (° ) بنِ عَلِى عَاتِقِهِ ، فَقَالَ رَجُلّ : نِعْمَ المَركب رَكْبِتَ « يَاغُلَامُ (١) « فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ (٧) » .

<sup>(</sup>١) هكذا جايت عند البخاري ، وأما عند مسلم فهي ٥ أحبب ، بفك الإدغام .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه و البخارى ٥٨٨٤ ، في اللباس : باب السَّخَاب وفي النهاية ٣٤٩/٢ : السخاب ; خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجوارى ، وقيل : هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومحلب وسُكَّ ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء ، وشرح مسلم ٢٨٥/٥ وأخرجه و أحمد ٣٣١/٢ » و و البغوى ٣٩٣٣ » و و المسند أيضا ٢٤٩/٢ » و في اللبوع : باب ما ذكر في الأسواق . و و مسلم و الفضائل ٩٦٠ و قلفضائل ١٩٣٠ و و النسائي » في و الفضائل ١٦٠ ٢٢١ و ابن ماجة ٢٤٢ و النسائي » في و الفضائل ١٦٠ و و ابن ماجة ٢٤٢ » في المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله من طرق عن سفيان بن عيينة .... والرواية عندهم مختصرة و و ابن ماجة ٤٤٢ » في المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله عني أحبه فأحبه وأحب من يجبه » وابن حبان في و الإحسان في عبر المتحرب والبخارى وإحدى روايتي مسلم أنه قال للحسن : و اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يجبه » وابن حبان في و الإحسان في التقريب » ١٧٩/١٥ حديث رقم ٣٩٦٣ كتاب أخباره عن مناقب الصحابة وأبو يعلى ٢٧٩/١١ حديث رقم ٣٩٦٣ كتاب أخباره عن مناقب الصحابة وأبو يعلى ٢٧٩/١١ حديث ١٩٦٦ إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البخارى في ٥ الأدب المفرد ، ٨٦ عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد و ٥ البخارى ٩٦ عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد و ١ البخارى ٣٧٤٩ الى فضائل الصحابة : باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما وابن حبان في ٥ الإحسان في تقريب الصحيح ٥ ١١٦/١٥ برقم ٢٩٦٢ ، و ٥ المسند ٢٨٣/٤ — ٢٨٤ ٢ ، .

<sup>(</sup>٤) و صحیح البخاری ۲۰۱/٤ ، و و العینی ۲۰٥/۷ ، و و العسقلانی ۷٤/۷ ، و و القسطلانی ۱٥٨/٦ ، باب ۲۰ مبحث فضائل الأصحاب .

<sup>(°)</sup> في الأصل و الحسن و والثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٦) كلمة ، يا غلام ، زائدة من المسدر .

 <sup>(</sup>٧) و سنن الترمذي ٩٦١/٥ ، ٦٦٢ حديث رقم ٣٧٨٤ و كتاب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام .
 قال : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

ورَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ في و المناقب ، ، عَنْ أَبِى زُهَيْرِ الأَرْقَمِ ﴿ رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ ﴿ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، قَالَ : وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحبَّهُ ، فَلْيُبلِّغِ تَعَالَىٰ عَنْه ، قَالَ : وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحبَّهُ ، فَلْيُبلِّغِ الشَّاهَدُ الغَائبَ ، ولَوْلَا عَزْمة رَسُولِ الله عَلَيْكُ مَا حَدَثتكُمْ ﴿ ٣١ ﴾ .

ورَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ البَرَاء ، وابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلَى رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ قالَ : ﴿ مَنْ أُحبَّنِي فَلِيُحبُ هِذَا يَعْنِي : الحَسَنَ ،(٢)انتهي .

#### النسالث

في دعاًثِهِ عَلَيْكُ لَهُ رَضِيَ الله تعالَى عنه .

رَوى ابْنُ حِبَّان ، عَنْ أُسامةَ بنَ زيدِ رَضِىَ الله تعالىَ عنْهما ، قالَ : كانَ رسُولُ الله عَلَيْكُ يَأْخُذُني ، فَيَقْعِدُني عَلَى فَخِذِهِ ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ ( بْن عَلِيّ ١٣٠ عَلَى فَخِذِهِ الأَخرى(١٠ ثُمَّ يَقُولُ : ( اللَّهُمّ إِنّى أَرْحَمُهما فارْحَمْهُما ١٠٠٠ .

ورَوىَ الدُّوْلَابِي ، عَنْ مُحَّمدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحَماٰنِ بنِ لُتَيْبَةَ مولَى بَني هَاشيم ، أنَّ النَّبِي عَلَيْلَةٍ : ﴿ رَأَى الحَسَنَ رَضِيَ الله تعالَى عنه مُقبِلًا ، فقالَ : ﴿ اللَّهُمّ سَلّمهُ وسَلّم منْه ﴾(١) انتهى .

## السرابسع

في أنَّه عَلَيْكُ سَأَلَ أَنَّ الله تعالى سَيُصْلح بِهِ بَيْنَ فَتَتَيْنِ ، وقدْ كَانَ ذَلِك بتركه الحلافَة والقَتال لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِذَلَّةٍ ، وأَصْلَح ذلك بين طائِفتهِ وطائفة مُعَاوِيةً ، تحقيقاً لمعجزتِهِ عَلَيْكُ حيثُ كَانَ ذلكَ كَمَا أُخْبَر .

ورَوَى التّرمِذِيُّ ، وقالَ ؛ حَسَّنَّ صحيحٌ ، والإتمامُ أَحْمَدُ ، والبُّخَارِيُّ ، والنَّسَائِيُّ عَنْ أبي

<sup>(</sup>١) و مسند الإمام أحمد ٥/٣٩٦ و .

<sup>(</sup>٢) ه كنز العمال ٣٤٣٠٩ ، و ٥ تبليب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠٦/٤ . .

<sup>(</sup>٣) عبارة ٥ بن على ٥ زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( اليسرى ( والعصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٥) و الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ١٥/٥١٥ حديث ٦٩٦١ ، حديث صحيح وأخرجه و أحمد ٢٠٥/٥ ، و و ابن سعد ٢٠/٤ ، و و البخارى ٣٧٣٥ ، فى و فضائل الصحابة ، سعد ٢٠/٤ ، و و البخارى ٣٧٣٥ ، فى و فضائل الصحابة ، ذكر أسامة بن زيد ، ومن طريقة البغوى ٣٩٤٠ والبخارى ٣٧٤٧ باب مناقب الحسين والحسين رضى الله عنهما ، وأخرجه بمثل هذا اللفظ أحمد فى و المسند ، ٢٦٤٧ وفى و الفضائل ، ٣٥٠١ عن يحيى بن سعيد و و الطبرانى ٢٦٤٢ ، من طريق هوذة بن خليفة كلاهما عن سليمان التيمى عن أبى عثمان ، به .

<sup>(</sup>٦) و تهذیب تاریخ دمشق ۲۱۳/۶ ه .

بَكْرةَ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وِيَحْيَى بْن مَعِينِ في ﴿ فُوائِدُه ﴾ والبَيْهِقِي في ﴿ الدّلائل ﴾ والطَّبَرانُي والخطيبُ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، والضّيَاءُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَـٰذَا سَيَّدٌ (١)﴾ .

وَفَى لَفْظٍ : ﴿ وَإِنَّهُ رَيْحَانَتِي ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ الله بِهِ ﴾ .

وفي لَفْظٍ : ﴿ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ ﴾ .

وفي لَفْظٍ : ﴿ وَلِيصَلِّحَنَّ اللَّهُ بِهِ ﴾ .

وفي لفظ : ( يُصْلِحُ الله عَلَى يَدَيْهِ بين فعَتينِ عَظِيمتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ ) .

وفي لفظ : ﴿ مِنَ المُسْلِمينَ عَظِيمتَيْنِ ﴾ .

### الخسامس

في مَصَّهِ عَلَيْكُ لِسَانَ الحَسَنَ ومَحَبتهِ لهُ ، وتقبيلِهِ سُرَّمَهُ رَضِيَى الله تعالَى عنْه

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي ﴿ المناقبِ ﴾ عَنْ مُعَاوِيةَ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ يمص لِسَانِ الحَسَنِ أَوْ شَفتِهِ ، وأنَّهُ لَنْ يُعَذَّب لِسَانٌ ، مَصَّهُمَا رَسُولُ الله عَلِيْكُ (٢) » .

ورَوَى أَبُو سَعِيدٍ بْنِ الأعرابي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : ﴿ مَازِلْتُ أُحِبُّ هَـٰذَا الرَّجُل ، يعني : حَسَناً ، بَعْدَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ بِهِ ما يَصْنَعُ ، رَأَيْتُ الحَسَنَ في

<sup>(</sup>۱) و سنن الترمذى ٥/٥٥ حديث رقم ٣٧٧٣ ، كتاب المناقب وقال : هذا حديث حسن صحيح . يعنى : الحسن بن على . و و صحيح البخارى ٩٣/٨ ، و العينى ١٠/١٦ ، و و العسقلانى ٥٧/١٣ ، و و القسطلانى ١٠/١٠ ، باب ٢١ مبحث كتاب القسن . و و البخارى ١٥٦/٣ ، و و العينى ٢٢/٦ ، و و العسقلانى ٥/٥٢ ، و ٥ القسطلانى ١٠/٤ ، و ١٥ القسطلانى ١٠/٤ ، و ١٥ القسطلانى ١٠/٤ ، و ١٥ الشيخين القسلح . و ١٥ الحديث في ١٩٦٤ ، استاده صحيح ، حاله ثقات رجال الشيخين م ١٩٠٤ حديث . قد ١٩٦٤ ، استاده صحيح ، حاله ثقات رجال الشيخين

و \* الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبانه ١٩٨٥ ، ١٩٤ حديث رقم ٢٩٦٤ ، إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة فقد روى له أصحاب السنن غير النسائى ، وعلق له البخارى ، وهو ثقة وصرح بالتحديث عبد أبى نعيم وفى رواية عند أخمد وأبو نعيم فى و الحلية ٢٥/٢٠ ، من طريق يوسف القاضى ، كلاهما عن أبى الوليد ، به وليس فى رواية البزار : « إن ابنى هذا سيد .... الح .... وأخرجه أحمد ٥/٤ عن هاشم بن القاسم و ٥/١٥ عن عفان كلاهما عن مبارك بن فضالة ، به ، وأخرجه و الطبرانى ٢٥٩٤ ، من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، به وأورده الهيثمى فى « المجمع ، ١٧٥/٩ ، وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة ، وقد وُتَق .

وأخرج ما الحميد الحميد الحميد الله و مستولي و و تهذيب تاريخ دمشق لابسسان عساكسسار عساكسار و و تهذيب تاريخ دمشق لابسسان عساكسار ٢٠٩/٤ ، ٢٠٩ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٧٧ ، ٢٠٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد بلفظه عن معاوية ٩٣/٤ إسناد رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو ثقة ، و ٥ در
 السحابة للشوكاني ٩٩ ٠ ٥ .

في حِجْرِ رَسُولِ اللهُ عَلِيْكِ ، وهُوَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في / لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ ، والنَّبِيّ عَلِيْكُ يُدْخِلُ لِسَانَهُ في فَمِهِ ، ولسَان الحَسَنِ في فَمِهِ ، ثُمَّ قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وأحِبَّ مَنْ يُحِمَّهُ () ﴿ .

ورَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَىَ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيْظَةٍ قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَأُحِبَّهُ ﴾ ، يَعْنَى : الحَسَرَرَ؟) .

ورَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي هريرة رضَى الله تعالىَ عَنْه ، أَنَّهُ رأَىَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ رَضِيَ الله تعالىَ عَنْه في بَعْضِ طُرُقِ المِدِينَةِ ، فقالَ لَهُ : اكْشِفْ عَنْ بَطْنِكَ ، فِدَاكَ أَبِي حَتَّى أُقَبَلَ حَيْثُ رَأَيْتُ ، رَسُولَ الله عَيْظِيّهِ يُقَبِّلُهُ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ ﴾ (٣)

### السادس

في تَوَثُّبِهِ رَضِيَ الله تعالَى عنه عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكٍ .

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وأَبُوَ بِكُمِ الشَّافِعِيّ ، عَنْ عَبْدالله بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا قالَ : ﴿ رَأَيْتُ الحَسْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَأْتِي رَسُولَ الله عَيْمَا فَيَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ وَهَوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُنْزِلُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الذِي يَنْزِلُ ، وَيَأْتِي وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَيَفْرِجُ لَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَتَّى يُخْرِجَ مِنَ الجَنبِ الآخِر ( \* ) ﴾

ورَوَى أَبُو سَعِيدِ بنِ الأَغْرَابِي ، عَنْ سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : جَاءَ الحَسَنُ رَضِيَ الله تعالىَ عنْه إلى النَّبِيِّ عَلَيْظُ بِيدِهِ حَتَّى قَامَ ، ثِم تعالىَ عنْه إلىَ النَّبِيِّ عَلَيْظُ بِيدِهِ حَتَّى قَامَ ، ثم رحج ، فَقَام عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلمَّا قَامَ أَرْسَلَهُ فَذَهَبَ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده ٣٢/٢ وإسناده صحيح . ودر السحابة ٢٩١ حديث ٢٢ وسبل الهدى والرشاد ٤٦/٢ يمعناه .

 <sup>(</sup>۲) ه المستدرك للحاكم ١٦٩/٣ ه كتاب معرفة الصحابة وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وقال :
 صحيح . و ٥ در السحابة ٢٩١ ه .

 <sup>(</sup>٣) و الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢٠٠/٥ حديث رقم ٦٩٦٥ و إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد فى و المسند ٥
 ٢٣٢/٢ و و الجميع ١٣٧٥ و الفضائل ١٣٧٥ و و الطبرانى ٢٥٨٠ ، ٢٧٦٤ و و الحاكم ١٦٨/٣ ٥ و و البيهقى ٢٣٢/٢ ٥ من طرق عن ابن عون ، وأورده الهيشمى فى و المجميع ١٧٧/٩ ونسبه لأحمد ، والطبرانى وقال : رجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) و در السحابة للشوكاني ۲۸۷ ، و و مجمع الزوائد ١٧٥/٩ ، ١٧٦ ، .

<sup>(</sup>٥)•١ در السحابة للشوكاني ٢٨٧ ، و ٥ مجمع الزوائد ١٧٥/٩ ، عن البزار وقالُ : في إسناده خلاف .

### السابع

# في عِلْمِه رَضِيَى الله تَعَالَى عَنْه

رُوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كتابِ ( اليقين ) عَنْ محمَّدٍ بنِ مَعْشر اليَرْبُوعِي ، قالَ : قالَ عَلِيَّ للحَسَنَ ابْنِهِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه : ( كُمْ بَيْنَ الإيمَان واليقينِ ؟ قالَ : ( أَرَبَعُ أَصَابِعَ ) قال : بَيِّنْ . قالَ : اليَقِين مَارَأَتُهُ عَيْنُكَ ، والإيمَانُ مَا سَمِعَتْه أُذُنُكَ ، وصَدَّقْتَ بِهِ ، قالَ : أَشْهَدُ أَنك مِمَّنْ أَنْتَ فِنْ ، ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ) .

#### الثــامن

في خُطْبَتِهِ يَوْمَ قُتلَ أَبُوه رَضِيَ الله تعالَى عنْهما .

رَوَى الدُّوْلَابِي ، عَنْ زَيْدِ بنِ الْحَسَنِ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ، ثُمَّ قَالَ : و لَقَدْ تعالَى عنه ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ، ثُمَّ قَالَ : و لَقَدْ تعالَى عنه ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ، ثُمَّ قَالَ : و لَقَدْ عَالَ الله عَلَيْهِ أَوْلُونَ ، ولَا يُدْرِكُه الآخِرُونَ ، وقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْه فَعْطِيهِ الرَّايَة ، فَيْقَاتلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمينِهِ ، ومِيكائِيلُ عَنْ يَسَادِه ، فَمَا يَرْجِعُ حَمَّى يَفْتَعَ الله عَزَّ وجَلَّ عَلَيْه ، ومَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ صَفْراءَ ولا بَيضَاءَ إلا سَبْعِماته دِرْهِم مِنْ عَطَائِهِ ، وأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا عَلَيْه ، ومَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ صَفْراءَ ولا بَيضَاءَ إلا سَبْعِماته دِرْهِم مِنْ عَطَائِهِ ، وأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا عَلَيْه ، ومَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ صَفْراءَ ولا بَيضَاءَ إلا سَبْعِماته دِرْهِم مِنْ عَطَائِهِ ، وأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا عَلَيْه ، وأَنَا ابْنُ الرَّفِقِي وَأَنَا ابْنُ البَّيْتِ ، وأَنَا ابْنُ البَّذِيرِ ، وأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ ، وأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إلى الله بإذْنِه ، والسَرَامُ عَلِي مَنْ أَهْلِ البَيْتِ ، الذَى كَانَ جِبْرئيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ، يَنْزِلُ فِينا ويَصَعْدُ مِنْ عِنْدِنَا ، وأَنَا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ الذِينَ الْقَرْمَى ومَنْ يَقْتَرِفُ وَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ أَجْراً إلَّا الْمَلَونَ أَهُلِ البَيْتِ الذِينَ اللهُ وَمَا البَيْتِ الذِينَ اللهُ وَمَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ أَلِهُ البَيْتِ اللهِ مَنْ يَقْتَرُفُ حَسَنَةً مَرْوَلُهُ فِيها حُسْنا ﴾ (المُورَقَةَ فِي الْقُرْمَى ومَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً مَرْوَلَهُ فِيها حُسْنا ﴾ (١) وأَنْ المَسْلِمَ ، فَقُلُ لَا أَمْلُ البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ (١) هُمُ البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ (١) هُمَا البَيْنِ اللهُ المَلْقَرَاقُ وَمَالَى لِنَهِ مَا مُسْلِمَ المُولُونُ فِي الْعُرْمُ وَلَوْمُ الْمَنْ الْمُلُولُونَ اللهُ البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ (١) هُمَا البَيْتِ اللهُ المُولُ اللهُ المُولُولُ اللهُ المُنْ اللهُ المُولُولُ اللهُ البَيْتِ اللهُ المَا المُولُولُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُ

### التساسع

في بَيْعَتِهِ وِخُرُوجِهِ إلى مُعَاوِيَةً ، وتَسْليِمِهِ الأَمْرَ لَهُ ، بعْدَ قَتْل أَبِيهِ رَضِي الله تعالى عنه ، لثلاثِ عشرة بَقيتْ مِنْ رَمَضانَ ، بايَعَهُ ٱكْثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع ٥ مسند الإمام أحمد ١٩٩/١ ، ٢٠٠ ٥ .

وقالَ صَالَحٌ ابنُ الإَمَامِ أَحْمَدُ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُول : بَايَعَ الحَسَنَ تَسْعُونَ أَلْفاً ، فَرَهِدَ فِي الجِلَافَة ، وصَالَحَ مُعَاوِية نَفْ المَّالِمِ مَعَاوِية يَبْذُلُ لَهُ وصَالَحَ مُعَاوِية لَمَّا سَارَ إليهِ مِنَ الشَّامِ ، وسَارَ هُوَ إلى مُعَاوِية ، فلمَّا تقاربا أَرْسَلَ إلى مُعَاوِية يَبْذُلُ لَهُ تَسْلِيمَ الأَمْرِ ، عَلَى أَنْ تكونَ الحُلافة لَهُ بَعْدَه ، وعَلَى أَنْ لا يَطْلُبَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ المَدِينة والحجازِ والعِراقِ ، بشيءٌ ممَّا كانَ مِنْ أيَّام أَبِيهِ وغيْرِ ذَلِكَ ، فظهرتِ المعجزة النَّبُويَّةُ بقولِهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ ابْنِي وَالعِراقِ ، بشيءٌ ممَّا كانَ مِنْ أيَّام أَبِيهِ وغيْرِ ذَلِكَ ، فظهرتِ المعجزة النَّبُويَّةُ بقولِهِ عَلَيْكُ فِي أَيَّامِهِ محجَمَة هَذَا سَيِّدٌ ، يُصْلِحُ الله تعالى بِهِ بَيْنَ فَتِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنَ مِنَ المُسْلِمِينَ (١) ولَمْ يُسْفَكُ فِي أَيَّامِهِ محجَمَة هُذَا سَيِّدٌ ، يُصْلِحُ الله تعالى بِهِ بَيْنَ فَتِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنَ مِنَ المُسْلِمِينَ (١) ولَمْ يُسْفَكُ في أَيَّامِهِ محجَمَة هُذَا سَيِّدٌ ، يُصْلِحُ الله تعالى بِهِ بَيْنَ فَتِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ إِحْدَى وأَرْبَعِينَ ، وَلاَمَهُ الحُسْسُ بَقِينَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ إِحْدَى وأَرْبَعِينَ ، وَلاَمَهُ الحُسْسُ عَلَى ذَلِكَ .

والصَّوَابُ مَعَ الحَسَن ، فَإِنَّ مُدَّةَ الخِلَافَةِ التي ذَكَرِهَا رَسُولُ الله عَلِيَالِيَّهِ انْقَضَتْ بِخِلَافَتِهِ ، ولم يَنْقَ إِلَّا المُلْكِ ، وقَدْ صَانَ الله تعالَى بيْتَ نَبيّه عَلِيْكِ .

قَالَ أَبُو يُسْرِ الدُّوْلَانِى : أَقَامَ الحَسَنُ رَضِىَ الله تعالى عنه بالكُوفَةِ ، رَبِيعِ الأَوَّل سنَةَ إخدَى وأَرْبَعِينَ ، وقَتَلَ عَبْدَ الرَّحَمِينِ بنَ مُلْجَمِ ، ويقالُ : إنَّهُ ضَرِبهُ بالسَّيفِ فَاتَّقَاهُ بيدهِ ، فندرت وقتلهُ ثُمّ سَارَ إلى مُعَاوِيةَ ، فَالتَقَيَا بِمَسْكَنٍ مِنْ أَرْضِ الكُوفَةِ واصْطَلِحَا وسلّم إليهِ الأَمْرَ ، وبَايَعَ لَهُ لِحَمْسِ بقيَن مِنْ شَهْرِ رَبَيعِ الأُول في سَنَةٍ إحْدى وأَرْبعينَ . وقيلَ : إنَّهُ صَالَحَهُ واتخذَ منْه مائَةَ أَلفِ دينارٍ . وكانَتْ مُدّة خلافَتِهِ سَتَّةَ أَشْهُر وخَمسَة أَيَّامٍ .

ورَوَى الْجَافِظُ أَبُو نُعَيْمَ وغَيْرُهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : « شَهِدْتُ خطبةَ الحَسَن رَضِى الله تعالَى عنه ، حِينَ سَلَّمَ الأَمْرَ إلَى مُعَاوِيَةَ ، قالَ : فَحمِدَ الله وأثنى عليه ، ثَمّ قالَ : أمَّا بَعْدُ : فإنَّ أَكْيسَ التُّقَى ، وأحمُق الحُمْقِ الفُجُور، وإنّ هَذَا الأَمْر، الذِى اختلفتُ أنا ومُعَاوِيَة إنّما هُوَ حق لأمرى ، فإنْ كانَ لهُ فهوَ أحقُ بحقهِ ، وإنْ كانَ لى فقد تركتُهُ لَهُ ، إرَادة إصلاح الأُمَّةِ وحَقْنَ دِمَائِهِمْ الْحِوْلُ أَوْرِى لَعَلَّهُ فِيْنَةٌ لَكُمْ ومَتَاعٌ إلى حين (٢) ﴾ ثُمَّ نزلَ .

### العساشر

فِي ذِكْرِ جَودِهِ وزهْدِهِ فِي الدُّنيَا ، وجُمَلٍ منْ مكامِ أخلاقِهِ ، وتعليمِ الصَّحَابِة لَهُ رَضِي الله

<sup>(</sup>۱) ه الترمذي ۲۷۷/۱ ه المناقب و د كنز العمال ، عن أبي شيبة ۲۷۲۵۶ وفي د الكبير ۲۳/۳ برقم ۲۰۹۲ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ١١١ .

تعالى عنْهُم ، فقدْ قالَ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله عزَّ وجَلَّ ، أَنْ ٱلْقَاهُ وَلَمْ أَمْشِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَمَشَى عشرينَ حَجَّة إلى مَكَّةَ مِنَ المدينَةِ عَلَى رِجُلَيْهِ (١٠) .

وفي روايةٍ : خمسَ عَشَرَة مَاشيا(٢) ، وإنَّ النَّجَائِب لتُقَادُ مَعَهُ ، وخَرجَ مِنْ مالِهِ ، وقاسم الله ثلاثَ مَرَّاتٍ ، حتَّى إنَّه كانَ ليُعْطَى نَعْلًا ويمسكُ عَنْدَهُ نَعْلًا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَحَمَدٌ بنُ سِيرِينَ : رُبُّمَا كَانَ يُجيِزُ الوَاحِدَ بِمَائِةِ أَلْف ، واشْتَرَى حائطاً منْ قَوْمٍ مِنَ الأنصَارِ بأربعمائةِ ٱلهِ ، ثمّ إنّه بلغه أنهم احتاجُوا إلىَ مَافي أيدي النَّاسِ ، فردَّهُ إليهمْ ، ولمْ يَقُلّ لسائلٍ قطُّ : لَا ، وكَانَ.لَا يَأْنُسُ بِهِ أَحَدُّ فيدَعَهُ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهُ .

ورَأَى غُلاماً أَسْوَذَياً كُلِّ مِنْ رغيفِ لقمة ويطعمُ كُلباً هناكَ لُقمة / فقالَ : ﴿ مَا يَحْمَلُكَ عَلَى هَـٰذًا ؟ ﴾ قال : ﴿ إِنِّي أَسْتَحِيى أَنْ آكُلَ ، ولا أَطعمهُ ﴾ فقالَ لَهُ الحَسَنُ : ﴿ لَا تُبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ ﴾ فَذَهَبَ إِلَى سَيِّدِهِ ، فاشْتَراهُ ، واشْتَرَى الحائِطَ ، الذِي هُوَ فيهِ ، وأَعْتَقَهُ ، وملكَهُ الحَائِطَ . فقالَ الغلامُ : يَامُولَايَ قَدْ وهَبْتُ الحائط للذِي وَهَبْتَنِي إِلَيْهِ ، وكانَ سَيّداً حَليماً زَاهِداً ، عَاقِلًا فَاضِلًا فَصِيحاً ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، جَرِيعاً يكرَهُ الفِتَنَ وسفْك الدَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَرَعُهُ وَزُهْدهُ وحِلْمُهُ إلىَ أَنْ تَرَكَ الْحِلَافَةَ ، وقالَ : ﴿ خَشْيِتُ أَنْ يجيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً ، أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَر ، تَنْضَحُ أُوْدَاجُهُمْ

وكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وجهاً ، وأكرمِهمْ وأَجْوَدِهِمْ وأطيبِهِم كلاماً ، وأكثرهمْ حيَاءً ، وكانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَائِماً ، وَكَانَ فِعْلُهُ يَسْبَقِ قُولَةَ فِي الْمُكَارِمِ وَالْجُودِ .

وكَانَ كَثِيرَ الْأَفْضَالَ عَلَى إِخْوانِهِ لا يَغْفُلُ عَنْ أَحَدِ مَنْهُم ، وَلَا يُحْوِجُهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَهَ بَلْ يبتدئهُ بالعطاء قبل السُّوَّالِ .

وقالَ لأصْحَابِهِ : ﴿ إِنِّي أُخِبَرُكُمْ عَنْ أَخِ لَي كَانَ مِنْ أَعظم النَّاسِ فِي عَيْنِي ، وكَانَ الذِي عَظَّمَهُ في عَيْنِي : صِغْرَ الدُّنْيَا في عَيْنَيه ، كانَ خَارِجاً مِنْ سلطانِ بَطْنَهِ ، فَلَا يَشْتَهي مَالَا يَجِدُ ، وَلَا يَكْثُر إِذَا وَجَدَ ، ومَا سَمِعَ كلمةَ فحش قَطّ ، وأعَظمُ ما سَمِعَ أَنهُ كانَ بينهُ وبينَ شخصٍ لِحُصُومَةٍ ، فقالَ : إنَّهُ لَيْسَ عِنْدِنَا إِلَّا مَا أَرْغَمَ أَنْفَهُ .

<sup>(</sup>١) و حلية الأولياء لأبي نعيم ٣٧/٣ ، و و نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار لنشبلنجي صفحة ١١٩ . .

<sup>(</sup>٣) في ٥ الحلية ٣٧/٢ ٥ و أن الحسن بن على قاسم الله عز وجل ماله مرتين حتى تصدق بفرد نعله ٥ .. وفي ٩ الحلية ٣٨/٢ ٥ خرج الحسن بن على من ماله مرتين وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرار ، حتى إن كان ليعطى تعلا ويمسك نعلا ، ويعطى خفا ويمسك خفا » .. وق ه نور الأبصار للشبلنجي ١١٩ » « ليعطى فعلا ويمسك أخرى » .

وقيلَ : إِنَّ أَبَاذَرِّ يقولُ : ﴿ الفَقْرُ أَحَبِّ إِلَىّ مِنَ الغِنى ، والسُّقْمُ أَحَبَّ إِلَىّ مِنَ الصِّحَةِ ﴾ فقالَ : رَحَمِ اللهُ أَبَاذَرٌ أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : ﴿ مَنِ اتَّكَلَ عَلَى حُسْنِ انْحَتِيَارِ اللهِ عَزَّ وجلَّ لَمْ يَتَمنَّ غَيْرِ الحَالَةِ التي اخْتَارَهَا اللهِ عَزَّ وجلَّ لَمُ النَّمَاءُ .

ومن كلامه :

﴿ كُنْ فِي الدُّنْيَا بِبَدنِكَ ، وَفِي الآخِرِة بِقَلْبِكَ (١٠) .

وكانَ يَقُولُ لَبَنِيهِ وَبَنِي أَخِيهِ : يَابَنَى وَبَنِي أَخِى ﴿ تَعَلَّمُوا العِلْمَ ، فَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ أَنْ يَحْفظُهُ ، أو قالَ : يَرْوِيهِ فَلْيَكْتُبُهُ ، ولْيَضَعَهُ في بَيْتِهِ (٣)، ،

وقدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَّديق رَضِيَ الله تعالَى عنْه : يُجِلّهُ ويُعَظّمُهُ ، ويخْتَرِمُهُ ويُكْرِمُهُ ، وكذّالِكَ عُمَرُ بنُ الخَطّاب رَضِيَ الله تعالى عنْه .

وقَدْ جَاءَ الْحَسَنَ والحُسَيْنُ يومَ الدَّارِ ، وعُثمانُ مَحْصُورٌ ، ومعهمَا السَّيْفُ ، ليقَاتِلَا عَنْ عُثمانَ ، فَخَشِيَ عثمانُ عليْهمَا ، فأقْسَم عليهمَا ، لترجِعَا إلى مَنَازِلِكُمَا ، تَطْبِيبًا لِقِلْبِ عَلىّ ، وحوفاً عَلَيْهمَا ، وكانَ عَلىّ رَضِيَ الله تعالى عنْه أَرْسَلَهُمَا وأُمَرَهُمَا بَذَلِكَ .

وكَانَ عَلَى يَكُرُمُ الْحَسَنَ إكراماً زائداً ، ويُعَظِّمُهُ ويُبَجِّلُهُ .

وكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يأْخُذُ الرِّكَابَ للحَسَن والحُسْينِ إِذَا رَكِبَا ، ويَرَى هَـٰذَا مِنَ النّعمِ ، وكانَا إِذَا طَافَا بِالبَيْتِ يَكَادُ النَّاسُ يُحَطِّمُونَهَمًا ، لِمَا يَزْدَحِمُونَ عليهمَا ، للسَّلَامِ عَلَيْهِمَا ، رَضِيَ الله تعالىَ عنْممَا

وكانَ عَبْدُالله بْنِ الزّبير رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ،يقولُ : ﴿ وَاللَّهِ مَاقَامَتِ النَّسَاءُ عَنْ مِثْـلِ الحَسَنِ ﴾ .

وقالَ أَبُو بَكْمٍ الباقِرِ : ﴿ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الحُسَيْنِ بَنِ عَلِى رَضِيَ تَعَالَىٰ عَنْهِما ، فاسْتَعَانَ بِهِ في حَاجَةٍ ، فَوَجِدَهُ مُعْتَكِفاً ، فاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَخَيِهِ الحَسَن ، فَاستَعَانَ بِهِ ، فقضَى حَاجَتَهُ ، وقالَ : ﴿ لَقَضَاءُ حَاجَةٍ لَى فَى الله عَزِّ وجَلّ ، أَحَبّ إِلَى مِنَ اعْتِكَافِ شَهْرٍ ﴾ . •

وكَانَ كَثْيِرِ التَّزْوِيجِ ، وكَانَ لَا تُفَارِقُهُ أَرْبَعُ حَرَاثر ، وكَانَ مِطْلَاقاً ، مِصْدَاقاً . وكانَ عَلْي رَضِيَ الله تعالى عنْه ، يَقُولُ لِأَهْلِ الكُوفَةِ : ﴿ لَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنهِ مِطْلَاقٌ ﴾ فيقُولُونَ :

<sup>(</sup>١) ٥ نور الأبصار للشبلنجي ١٢٢ . .

<sup>(</sup>٢) ٥ حلية الأولياء لأبى نعيم ٣٧/٢ . .

<sup>(</sup>٣) فى ٥ نور الأبصار للشبلنجى ١٢٢ ٥ ٥ يقول لبنيه وبنى أخيه : ٥ تعلموا العلم فإن لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه فى بيوتكم ٤ .

### الحسادي عشر

في وَصِيَّتِهِ لأَخيهِ الحُسَيْنِ رَضِيَ الله تعالَى عنهما .

قَالَ أَبُو عُمَر : رَوْيُنَا مِنْ وُجُوه : ...(١)

وَرَأَى فِي مَنَامِهِ مَكْتُوباً بِيْنَ عَيْنَهُ : ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدٌ (٣) ﴾ فَفَرح بِذَلِكَ ، فبلغ سَعِيدَ بنَ المُستَّبِ رَضِيَ الله تعالَيُ عنه ذَلِك ، فقالَ : إِنْ كَانَ رَأَى هَذِهِ الرَّوْيَا فقل ما بَقَى مِنْ أَجَلِهِ ، فلمُ يلبَثِ الحَسنُ بنُ عَلِيّ رَضِيَ الله تعالَى عنه بَعْدَ ذَلِكِ إِلَّا أَيَّاماً ، حتَّى مَاتَ ، وقَدْ أُوصَى أَخَاهُ الحُسنَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنه أَلَّا يَطْلُبَ الخَلَافَةَ ، وَرَغَّبَهُ فِي الزَّهْدِ فِي الدنيا ، والعُرُوضِ عنها ، إلى غير المُستَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنه أَلَّا يَطْلُبَ الخَلَافَة ، وَرَغَّبَهُ فِي الزَّهْدِ فِي الدنيا ، والعُرُوضِ عنها ، إلى غير ذَلِك مِنْ وَصَايَا كثيرةٍ ، قالَ فِي آخِرِهَا : ﴿ أَبِي الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ فِينَا أَهْلَ البَيْتِ مَعَ النَّبُوة والخِلافَةِ : المُلكَ والدنيل ، فإيَّاكَ وطاعتها وإياكَ و أَهْلِ الكوفَة أَنْ يستخفوكَ فيخرجُوكَ فَتَندمَ ، حيْثُ لا يَنْفَعُ النَّلَمُ ، ثمَ رَفَعَ طَرَفَهُ إلى السَّمَاءِ ، وقالَ : ﴿ اللَّهُمْ إنِي أَحْسَبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنِي لَمْ أَصِبَ كُفْلِهُ النَّلُمُ مُ ، ثمَ رَفَعَ طَرَفَهُ إلى السَّمَاءِ ، وقالَ : ﴿ اللَّهُمْ إنِي أَخْسَبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنِي لَمْ أَصِبَ عَلْمُ النَّلُهُ ، ثمْ رَفَعَ طَرَفَهُ إلى السَّمَاءِ ، وقالَ : ﴿ اللَّهُمْ إنِي أَخْتَسِبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنِي لَمْ أَصِ عَنْهَ النَّهُمْ ، عَارْحَم صَرْعَتِي ، وآنسْ في القَبْر وحُدَتَى ، وَارْحَمْ عَبْرَتِي ، يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

وفي رِوَايَةٍ قَالَ : ﴿ لَمَّا احْتَضَرَ الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْرِجُوا فِراشِي إِلَي صَخْنِ الدَّارِ ، أَنْظُرُ في ملكُوتِ السَّمواتِ ، فَأَخْرَجُوا فراشه إِلَى صَحْنِ الدَّارِ فَنظَرَ ، فقالَ : ﴿ اللَّهُمّ إِنِّى أَحْتَسِبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّهَا أَعَرَ الأَنْفُسِ إِلَى اللهِ .

## الثـــانى عشر فى ولده رضى الله تعالى عنهم

نَقَلَ الإَمَامُ شَمْس الدّينِ ، سِبْطُ ابنُ الجَوْزِيّ في كتابه : « تذكِرة الخواصّ » عنِ الإَمَام الحافِظِ محمَّد بنِ سَعِيدٍ في « الطّبقات » قالَ : كانَ لِلْحَسَنِ :

<sup>(</sup>١) ف « نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي ١٢٢ ـــ ١٢٣ » « أخرج ابن سعد عن على أنه قال : يا أهل الكوفة : لا تزوجوا الحسن ، فإنه رجل مطلاق ، فقال رجل من همدان : لنزوجنه ، فما رضى أمسك ، وماكره طلق » ، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه ، وأحصن تسعين امرأة » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية ١ .

 <sup>(</sup>٤) و حلية الأولياء لأبى نعيم ٣٨/٢ . .

محمَّد الأَصْغَر ، وجعْفَر ، وحَمزة ، وفَاطمة . دَرَجُوا . ومحمَّد الأَكْبَر ، وزَيْد والحَسَن ، وأمَّ الحُسَين ، وأمَّ الخُسَين ، وأمَّ الخُيْر ، وإسْمَاعِيل ، ويَعْقُوب ، والقَاسِم ، وأبُو بَكر ، وعبْدالله قُتِلُوا مَعَ الحُسَين ، وقيل : قُتِل مَعَهُ : القَاسِم وأبو بَكْر ، وقيلَ طلحةُ وعبْدُالله ، والعَقِب لزيْد والحَسَن دُونَ مَنْ سَوَاهُمَا وحُسَيْن الأَشْرم ، وعبْد الرحمن وأمَّ سَلَمَة وعمْرو وأمَّ عبْدالله وطلْحَة وعبْدالله الأَصْغَر .

وعنْ مُحمَّدٍ بنِ عُمَر : أنَّهُم خمسة عَشَر ذكراً وثَمانِ بَنَاتٍ : عَلِىّ الأَكْبر وعلى الأَصْغر وجعْفر وفَاطِمة ، وسكِينَة ، وأُمَّ الحَسَن ، وعبْدالله والقَاسِم وزَيْد وعبْد الرَّحْمن وأَحْمد وإسْمَاعِيلَ والحُسَيْن وعَقِيل والحَسَن . انتهى .

واقْتَصَر البَلَاذُرِيّ في ﴿ الْأَنسَابِ ﴾ عَلَى ذِكْر : الحَسَن وزيْد وحُسَين الأَشْرِم وعبدالله وأبي بكْرٍ ، وعبْد الرحمنِ والقَاسِمِ وطلْحة وعُمَر .

ونَقَل الإَمَامُ أَبُو جَعْفر محبّ الدّين الطّبرى فى ﴿ الذخائر ﴾ عَنِ أَبِي بِشْرِ الدُّولَابِي أَنَهُمْ : حَسَن وعُبَيْدالله ، وعُمَر ، وزيْد ، وإبْرَاهِيم .

وعنْ أبي بكْرٍ الدَّرَّاعِ : أَنَّهُم أَحَدَ عَشَرَا ابْناً وبِنْتاً : عَبْدالله والقَاسِم والحَسَن ، وزيْد ، وعُمَر وعَبْدالله . وعبدالله وعبْد الرّحَمن ، وأخْمَد وإسْمَاعِيل وعَقِيل ، وأُمّ الحَسَن (١) .

<sup>(</sup>١) ٥ نور الأبصار للشبلنجي ١٢٤ ه .

## / الباب الثاني عشر [ ٢٣٥ ظ ]

في بَعْضِ مَاوَرَدَ مختَصا بسيَّدنَا الحُسَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنه ، مِنَ المَناقِبِ ، غيْر ما تقدَّم . وفيهِ أَنْوَاعٌ :

## الأوّل

في مَوْلِدِه ، وقَدْر عُمْره ، ووَفَاتِه رَضِيَ الله تعالَى عنْه .

وُلِدَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، لخمس لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ شَعْبَانَ ، سَنَةَ أَرْبَع ، وقيلَ : سَنَةَ سِتّ ، وقيلَ : سَبْع منَ الهِجْرَة (١٠ .

قال في الإصابة وليس بشيء ، قال جَعْفر بنُ محمّد : لمْ يكنْ بينَ الحَمْل بالحُسَين بعْدَ وَلَادَة الحَسَنِ إلا طهر واحِد . قالَ الحافظُ : لعَلّها وَلَدَنْه لِعَشْرَة أَشْهر ، وإبْطاء الطّهر شَهْرين ، وحَنّكَه عَلَيْهِ بريقهِ الشَّريفِ الطَّيْبِ ، وأَذَّنَ في أَذُنِهِ ، وتَفَلَ في فمِهِ ، وَدَعَا لَهُ ، وسَمَّاهُ حُسَيْناً . وحَنّكَه عَلَيْهِ بريقهِ الشَّريفِ الطَّيْبِ ، وأَذَّنَ في أَذُنِهِ ، وتَفَلَ في فمِهِ ، وَدَعَا لَهُ ، وسَمَّاهُ حُسَيْناً . وقيلَ : إنَّما سَمَّاهُ يَوْمَ السَّابِع ، وعَقَّ عَنْهُ (٢) ، واسْتُشْهِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، يَوْمَ عَاشُورَاء سَنَة إحْدَى وسِتِينَ بِكُرْ بِلَاءَ مِنْ أَرْضِ العِرَاقِ ، وجَزَمَ جُمعٌ كثِيرُ : بأنّه عَاشَ سِتًا وخَمْسِينَ سَنَة ، وقيلَ ابْن ثمانٍ وخَمْسِين سَنَة واسْمُ قاتِلِهِ : سَنَان ـ بكَسْرِ المَهْمَلة والتَّنوين ـ ٥ ابْنُ أَنس النَّخعي في الأُصَحِّ .

### الشــاني

في تَقْبِيلِهِ عَلَيْكُمْ فَاهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ ، وتقبيلِهِ زَبِيبَتَهُ ، ومَصّه لُعَابِه ودَلعه لسَانَهُ رَضِيَ الله تعالَى عنه . رَوَى أَبُو عُمَر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : أَبْصِرتْ عَيْنَاى ، وسمَعِتْ أَذُنَاى رَسُولَ الله عَيْلِكُ وهُوَ يَقُولُ : ثُوتَى رَسُولَ الله عَيْلِكُ وهُوَ يَقُولُ : ثُوتَى عِن بقة ، فَرَقَى الغَلَام حتّى وَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى صَدْرِ رَسُولِ الله عَيْلِكُ ، ثم قالَ رَسُولُ الله عَيْلِكُ افْتَحْ ، قالَ ثَمْ قالَ رَسُولُ الله عَيْلِكُ افْتَحْ ، قالَ ثم قالَ : ﴿ اللَّهُمْ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبَّهُ ﴾ .

ورَوَى خَيْئَمةُ بْنُ سُلَيْمانَ بْنَ حَيْدَةَ ، وقالَ أبو الحَسَنَ بنِ الضَّحَّاكِ ، رجُاله كلُّهم ثقاتٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) • نور الأبصار ١٢٥ . .

<sup>(</sup>٢) بكبش كما في و نور الأبصار . .

أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله تعالى عنه ، قال : أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ بِيَدى ، فَانطلقْنَا إلى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاع ، فلمَّا رَجَعْنا دَخَلَ المسْجِدَ فجلَسَ ، فقالَ : أَيْنَ لُكَع ؟ فجاءَ الحُسنَيْن يَمْشَى حَتَّى سَقَطَ في حَجْرِه ، فَجَعَل أَصَابِعَهُ في لحْيَةِ رَسُولِ الله عَلَيْكَ فَفَتَح رَسُولُ الله عَلِيْكَ فَمَهَ وأَدْخَلَ فَاهُ في فِيه ، ثمّ قالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ في أَحِبُه ، وأحِبُ مَنْ يُحبّهُ و قالَ أَبُو هُرَيْرة : فَمَا رأيْتُهُ قَطَّ إِلّا فَاضَتْ عَيْنِي دُمُوعًا () .

ورَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إلي طَعَامُ دُعُوا (٢) لَهُ ، فإذَا حُسَينٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ في الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبَل (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَامَ القَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَة وطَفَق (٤) الصَّبَى يَفِرُ هَاهُنَا مرةً وهَهْنَا مَرَّةً ، وجَعَل رسُولُ الله عَلَيْكُ يُضَاحِكُهُ حَتَى أَخَذَهُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ يُضَاحِكُهُ حَتَى أَخَذَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكُ مَنْ الصَّبِي يَفِرُ هَاهُنَا مرةً وهَهْنَا مَرَّةً ، وجَعَل رسُولُ الله عَلَيْكُ يُضَاحِكُهُ حَتَى أَخَذَهُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ ، والْأَخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ ، ثُمَّ أَقْنِع (٥) رَأَسَه ، فَوَضَعَ وَسُولُ الله عَلَيْكُ ، فَقَالَ : ﴿ حُسَيْنٌ مِنَى / وأَنَا مِنْ حُسَينِ ، أَحَبُّ (١) الله مَنْ أَحَبُّ ( ] ٢٣٦ و ] حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأُسبَاطِ (٧) ﴾ اه. .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى عَاصِيمٍ ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ الْحسيْنُ بنُ عَلِيٍّ جِيًّ بِرَأْسِهِ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ ، فَجَعَلَ ينكُثُ بِقَضِيبٍ عَلَى ثَنَايَاهُ ، وَقَالَ : كَانَ حَسَنِ الثَّغْرِ ، فَقُلْتُ فِي يَرَأْسِهِ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ ، فَعَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ يُقَبِّلُ مَوْضِعَ قَضِيبكَ مِنْ فِيهِ ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>١) • نور الأبصار للشبلنجي ١٢٦ ه .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ٥ دعي إليه ٥ والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ ٥ فإذا حسين مع غلمان يلعب في طريق فاستهوى ٥ والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٤) وفي ابن حبان و فجعل و وهما بمعنى .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ و ثم أقام و تحريف والمثبت من المصدر ، وفي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان و قنّع ، المراد : آمال رأسه إلى
 الخلف . لقبله في فمه . وانظر و أساس البلاغة للزمخشري و .

 <sup>(</sup>٦) ف الأصل ٥ رحم ٥ والثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٧) ه مصنف ابن أبي شيبة ، ٧/ ٥١٥ كتاب الفضائل: ما جاء في الحسن والحسين حديث رقم ٢٢ . وأخرجه أحمد في ه المسند ، و مصنف ابن أبي شيبة ، ٧/ ٥١٠ و ١٠ الفضائل ، ١٠ / ٢٢ و و الحاكم ، ٣ / ١٧٧ والمزى في ه تهذيب الكمال ، ١٠ / ٢٢١ – ٤٢٧ و ١٠٤ من طبق عفان ، بهذا الإسناد ، وصبح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي و و الطبراني في الكبير ٣ / ٢٠ ، ٢١ ، وأخرجه ه الترمذي ٧٥٧٥ ، في من طبق عفان ، بهذا الإسناد ، وصبح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي و و المعالي في الكنبي والأسماء ، ١ / ٨٨ عن طبيق إسماعيل بن عباش ، و و ابن المناقب : و باب مناقب الحسن والحسين برقم ٢٥٨٦ ، و الدولاني في ه الكنبي والأسماء ، الفسوى في ه المعرفة والتاريخ ، ١ / ٢٠٨ – ٣٠٩ ماجة ١٤٤ ، و المعرفة والتاريخ ، ١ / ٢٠٨ – ٣٠٩ و و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ٢٥ / ٤٢٧ – ٤٢٨ حديث رقم ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٨) د سنن الترمذى ٥ / ٢٥٩ برقم ٣٧٧٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ، و \* مجمع الزوائد للهيشمى ٤ / ٩٥ رواه الطبراني والبزار بأسانيد ورجاله وثقوا . وراجع د البخارى ٥ / ٣٢ فضائل الحسن والحسين و المسند ٣ / ٢٦١ و ٢٦١ .

وَرَوَى [ الطبراني في المعجم الكبير عن قابوس آ<sup>(۱)</sup> بن أبي ظبيَانَ (۱) قال : واللهِ أَنْ كَانَ رسُولُ اللهَ عَلَيْكَ يُفرجُ رِجْلَيْهِ ، يعنِي لِلْحُسَيْنِ ، ويُقَبِّلُ زَبِيبَتَهُ (۱) .

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنه ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ ،فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ ، فَيَهِشُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ : إِلَّا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَـٰذَا لِلْحُسَيْنِ ،فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ ، فَيَهِشُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ : إِلَّا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَـٰذَا بِهُ خَوْلَةُ إِنَّهُ لِيكُونُ لِى الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجُهُهُ وَمَا قَبْلَتُهُ قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ لَا يُرْحَمْ لَا يَهُ لِيكُونُ لِى الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجُهُهُ وَمَا قَبْلَتُهُ قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ

وَرَوَاهُ أَبُوعُبَيْد وعنْده : فإذَا رَأَى الصَّبِيّ حمرة لسانه يَهَشّ إِلَيْهِ ، .

وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَمصُّ لُعَابَ الحَسَنِ كَمَا يَمِصَّ الرَّجُلِ التَّمرَةَ » .

#### النسالث

# في شبهه برسول الله عليه .... (٠)

(١) ما بين الحاصرتين نهادة من ﴿ المعجم الكبير ﴾ للطبراني ٣ / ٤٥ برقم ٢٦٥٨ .

(٢) قابوس بن أبي ظبيان الجَنْبى ، الكوفى : محدث فيه لين ، وثقه بعضهم ، روى عن أبيه : حصين بن جندب قال ابن حبان : إنه رديء الجفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ، فريما رفع المرسل ، وأسند الموقوف ، روى عن أبيه ، عن ابن عباس فى مناقب الحسين ، مات فى ولاية مروان ، وقيل : أيام أبى العباس .

(٣) و در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ٤ لهمد بن على الشوكاني ٢٩٦ برقم ١٦ و و مجمع الزوائد ٤ للهيشمي ٩ / ١٨٦ وهو في الطيراني الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس ٣ / ٤٥ برقم ٢٦٥٨ وفي و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥٥ / ٤٢٠ ، ٤٢١ برقم ١٩٦٥ عن عمير بن إسحاق قال : و كنت أمشى مع الحسن بن على في طرق المدينة ، فلقينا أبا هريرة ، فقال للحسن : و اكشف لى عن بطنك ، جُملت فداك \_ جتى أقبل حيث رأيت رسول الله \_ صبلي الله عليه وسلم \_ يقبله ، قال : فكشف عن بطنه فقيل سرته ٤ إسناد صحيح .

والزبيبة : من الزب ، وهو في الإنسان : الشعر الطويل ، أو شعر الوجه والأذنبن ، والزبيبة : زبدة تظهر في شدق من يكثر الكلام والزبيبة : من الزب ، وهو في الإنسان : الشعر الطويل ، أو شعر الوجه والأذنبن ، والنبيب ، أن أبا هرية : قبل سرة الحسن ؛ لأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلها ، فَلَقَل المراد بالزبيبة السرة .

(٤) و الإحسان في تقهب صحيح ابن حبان ١٥٠ / ٤٣١ جديث رقم ٦٩٧٥ إسناده حسن ، وأخِرجه أبو الشيخ في و أخلاق النبي \_ صلى الله عليه وسلم - ١ ٨٦ عن أبي يعلى ، وابن أبي عاصم ، عن وهب بن بقية ، بهذا الإسناد .

(٥) بياض فى النسخ . وقد ورد عن علي \_ رضى الله عنه \_ قال : الحسن أشبه الناس برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما بين الصدر إلى الرأس ، والحسين أشبه الناس برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما كان أبيفل من ذلك ٤ . انظر : و الإحسان فى تقريب الصدر إلى الرأس ، والحسين أشبه الناس برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما كان أبيفل من ذلك ٤ . انظر : و الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان و ١ / ٢٦٠ برقم ٢٩٧٤ و وأخرجه أحمد فى و المسند ١ / ٩٩ ، وفى و الفضائل ١ ١٣٦٦ عن حجاج ، والترمذي ١ المدينة على البيسائل المحمدية ٤ للشيخ في المناقب الحسن والحسين ، وقال : حسن غهب ، وأخرجه الطيالسي ١٣٠ و و المواهب اللدنية على البيسائل المحمدية ٤ للشيخ إبراهيم البيجورى ٢٠٤ .

### السرابسع

فى أنه من أهل الجنة رضى الله تعالى عنه .

رَوَى ابْنُ حِبَّان ، وابنُ سعدٍ ، وأبو يعلَى ، وابنُ عساكرَ ، والضَّيَاءُ ، عن جابرٍ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْهما ، قالَ : ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَلْمِلِ الجَنَّةِ ﴾ .

وفى لفْظٍ : ﴿ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَإِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ ،(')

### الخيسامس

فى نزوه على ظِهر رسول الله عَلَيْكِ .

رَوَى أَبُو الْقَاشِيمِ الْبَغُوِيِّ ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الرحِمَـٰنِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ( وَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ ؛ خَلُونَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إِذْ أَقْهَلَ حُسَيْنٌ فَجَعَلَ يَنْزُو عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى بَعْنِهِ ، قَالَ ؛ خَلُونُ ، ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِمَاءٍ فَصِيَّةُ عَلَي بَعْنِهِ ، فَبَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ؛ ﴿ دَعُوهُ ﴾ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِمَاءٍ فَصِيَّةُ عَلَي تَوْبِهِ ﴿ ) . ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِمَاءٍ فَصِيَّةُ عَلَي قَوْبِهِ ﴿ ) . وَعُلِي اللهِ عَلَيْكُ بِمَاءٍ فَصِيَّةً عَلَي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَ

### السيسادس

في قوله عليه و حسين مني وأنا من حسين ، ومن أحبه فقد أحبني ١٠.

رَوَى سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ وَالتَّرْمِذِيُّ ـ وَحَسَّنَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الْعَامِرِيِّ رضِي الله تعالَى عنه ، قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ حُسَيْنٌ مِنِّى ، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبُّ اللهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْنًا ، مُسَيْطً مِنَ الْأَسْبَاطِ (٥٠) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥ ١ / ٤٢١ ـ ٤٢٢ حديث رقيم ٦٩٦٦ وأخرجه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير الربيع بن سعد ـ وقبل : ابن سعيد ـ وهو ثقة ، وأخرجه أحمد في و الفضائل ٥ ١٣٧٢ عن وكيع ، وانظر : ٥ موارد الظمآن ٥ للهيثمى ٢٢٣٧ و ١٣١٦ و و صحيح البخارى ٢ / ١٣١ ، ٢٢٣٧ و ١ المطالب العالية ٥ لابن حجر ٢٩٩٠ ، و ٥ تهذيب تاريخ دمشق ٥ لابن عساكر ٤ / ٣١٦ و ٥ صحيح البخارى ٢ / ١٣١ ، ومسلم في ٥ الإيمان ٥ و ٥ الدر المنثور ٥ / ٢٩٤ ، وأبو عوانة ٢ / ٣ ، ٤

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليل الأنصارى ، الكوفى توفى ١٤٨ هـ : القاضى :أبو عبد الرحمن ، صدوق سىء الحفظ جدا ، روى عن الشعبي ، وعطاء ، ٥ التاريخ الكبير ١ / ١ / ١ ٢ / ١ و ٥ التبذيب ٩ / ٣٠١ ٥ .

٣) أبو ليل الكندى ، الكوفى : يقال : هو سلمة بن مِعاوية ، وقيل : معاوية بن سلمة ، تابعى ، ثقة ، مشهور ، روى عن عثمان وعباب بن الأرت ، وسلمان وغيرهم ، وعنه أبو إسحاق السبيعى ، وعثمان بن أبى زرعة ، وأبو جعفر الفراء ، كان فيمن شهد جصار عثمان وسمع مخاصريه . ه الكنى للدولايى ؟ ٧ / ٩٣ وميزان الاعتدال ٤ / ٥٦٣ و و تهذيب الأسماء ٥ ٧ / ١٦ و و التقريب ٥ ٧ / ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص الكبري ٢ / ٨١ باب اليرقة التي برقت للبعسن والحسين رضي الله عنهما .

 <sup>(°)</sup> الجامع الصحيح للتريذي ٥ / ٦٥٨ ، ٦٥٩ حديث رقيم ٣٧٧٥ ، قال أبو عيسى إ هذا حديث جيهن .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمُدُ عَنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ الْأَسْبَاطِ (') ﴾ .

وروَى الطَّبَرَانِيُّ في ﴿ الكَبِيرِ ﴾ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَى اللهُ تعالَى / عنْه ، قالَ : قالَ [ ٢٣٦ ظ ] رسُولُ اللهِ عَلِيْلِهِ : ﴿ مَنْ أَحَبُّ هَـٰذَا يَعْنِي : الحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي (٢) ﴾ .

وروَى الحاكمُ ، عن أَبِي هُريرةَ رضِي الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ ، يَعْنِي : الْحُسَيْنَ (٣) ﴾ .

### السابع

فِي أَنَّ الْمَهْدِيُّ مِنْ ذُرِّيَتِهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُما .... (1)

#### الشـــامن

فِي تَأْذًى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَتُهُ بِبُكَائِهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه .

رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُوِيِّ ، عَنْ [ يزيد بن أَبِي زياد (°) ] . قَالَ خَرِجَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها ، فَسَمِعَ حُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها ، فَسَمِعَ حُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه يَبْكِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ أَمَا تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي (١) ؟ ﴾ .

## التسساسع

فِي إِخْبَارِ جِبْرِيل ، وملك القطر ، النّبيّ عَلَيْكَ بقتْل الحُسَيْن ، وإرّاءَتهمَا لهُ تربةَ الأرْضِ الّتِي يُقْتَلُ بِهَا .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكِبِيرِ ﴾ وابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَى اللهُ تعالَى عَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) ه كنز العمال ٣٤٢٦٤ ، ٣٤٢٨٣ . .

 <sup>(</sup>۲) ه المعجم الكبير للطبراني ٣ / ٤٠ حديث ٢٦٤٣ ه قال في ه المجمع ٩ / ١٨٦ ه وفيه الحارث الأعور ، وهو ضعيف . قلت :
 جعله في المجمع من مناقب الحسين لا الحسن .

 <sup>(</sup>٣) و المستدرك للحاكم ٣ / ١٧٧ ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقد روى بإسناد في الحسن مثله ، وكلاهما محفوظان ،
 روافقه الذهبي ، وكذا ٣ / ١٧٨ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وقال : صحيح.

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>o) ما بين الحاصرتين نهادة عن المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ١٢٤/٣ برقم ٢٨٤٧ قال في المجمع ٢٠١/٩ وإسناده منقطع .

عَلِيْكُ ، قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ ابْنِي الحُسَيْنِ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الطَّفِّ ، وَجَاءَنِي بِهَاذِهِ التَّرْبَةِ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعَهُ(١) ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ ثابِت ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : اسْتَأْذَنَ مَلِكُ المؤتِ ملك القطر ، أَنْ يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فقالَ لِأَم سَلَمَةَ و احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدُخُلُ أَحَدٌ ، فَخَالَ المَلكُ : فَجَاءَ حُسَيْنٌ فَوثَبَ ، حتَّى دَخَلَ ، فَجعَلَ يَصْعَدُ عَلَى مِنكَب رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ المَلكُ : أَتَّجِبَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : و نَعَمْ ، ، قالَ : و أَمَّتَكَ سَتَقْتَلُهُ ، وَإِنْ شِفْتَ أُرِيتُكَ المَكانَ الَّذِي يُقْتَلُ أَتْجِبَهُ ؟ فَقَالَ النَّرَابُ الْذِي يُقْتَلُ فَي طَرِفِ فَي طَرِفِ ، قالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَرَاهُ ثُرَابًا أَحْمَرَ ، فأخذتْ أَمِّ سَلَمَةً ذَلِكُ الترابَ ، فَصَرَّتُهُ فِي طَرِفِ وَقُوبٍ ، قالَ : فَكُنَّا نَسْمَعُ بِقَتْلِهِ بِكُرْبِلَاء ('') .

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بِنِ رَبِيعَةً ، وَزَادَ : قَالَ أَخْبَرَثْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ اصْطَجَعَ ذَاتَ يوم فَاسْتَيْقَظَ وَهُو خَاثِرٌ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَرقدَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو خَاثِر ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَرقدَ فَاستَيْقَظَ وفِي يَدِهِ ثُربَةٌ حَمْراءُ وَهُو يُقَبُّلُهَا ، دُونَ مَا رَأَيتُ منْه في المرّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَرقدَ فَاستَيْقَظَ وفِي يَدِهِ ثُربَةٌ حَمْراءُ وَهُو يُقَبُّلُهَا ، فَقلتُ : مَا هَذِهِ التَّربَةُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : ﴿ أَخْبَرنِي جِبْرِيلُ أَنَّ الْبِي هَذَا يُقتَلُ بَارضِ العِرَاقِ ﴾ فقلتُ يجبريلُ : ﴿ فَقلتُ لِجبْريل : ﴿ أَرْنِي تُرْبَةَ الأَرْضِ [ الَّتِي يُقْتَل بِها (٢) ] فقالَ : هَذَهِ تُربَتُهَا (٤) ﴾ .

وَرَوَى البَرَّارُ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ، قالَ : ﴿ كَانَ الحُسَيْنُ جَالِسًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فقالَ لَهُ جَبِرِيلُ : أَتْحِبَّه ؟ فقالَ : أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، أَلَا جَبِرِيلُ : أَتْحِبَّه ؟ فقالَ : أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، أَلَا أُرِيكَ مِنِ مُوضِعِ قَبْرِهِ ، فقبضَ قَبضةً ، فَإِذَا تُربة حَمْرًا ع ( ) .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يحيى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَارَ مَعَ أُميرِ المؤمِنينَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ــ كُرَّمَ اللهُ وجههُ ــ فلمَّا حَاذَى شَطَّ الفُراتِ قالَ : خَيْرا أَبَا عَبد اللهِ . ، / [ ۲۳۷ و ] قلْتُ : ومَاذَكَ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ ؟. قالَ : و دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، فقلْتُ : و مِمَّ ذَاكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ وعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، فقلْتُ : و مِمَّ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ صلى الله وسلم عليك ؟. قالَ : و قامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ عليْه الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، فأَخْبَرنِي :

<sup>(</sup>۱) ه المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١٧٤ برقم ٢٨٤٧ ه قال في ه المجمع ٩ / ١٨٨ لا رواه الطبراني في ه الكبير ، و ه الصغير ، باختصار كثير ، وفي إسناد الكبير ابن لهيعة ، وفي إسناد الأوسط من لم أعرفه ، وأمالي الشجرى ١ / ١٦٦ و ه كنز العمال ٣٤٢٩٩ ، ٣٤٣١٣ ، ٣٤٦٦٧ ، ٣٤٢٦٣ و ه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٩٨ » .

<sup>(</sup>۲) و المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١١٢ برقم ٢٨١٣ ، وقال في و المجمع ٩ /١٨٧ ، رواه أحمد و و أبو يعلى ١٦١ – ١٦٢ ، ووالبزار والطبراني بأسانيد ، وفيها عمارة بن زاذان ، وثقه جماعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح . و و مسند الإمام أحمد ٢٦٥ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عبارة و التي يقتل بها ٥ زائدة من ٥ المعجم الكبير ٥ .

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١١٦ برقم ٢٨٢١ » و ٢٨١٩ ه قال في المجمع ٩ / ١٨٩ » رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدهما ثقات .

 <sup>(°)</sup> ه مجمع الزوائد للهيشمي ٤ ٩ / ١٩١ ، ١٩٢ رواه البزار ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

أَنَّ الحُسَيْنِ يُقْتَلُ يَشَطُّ الفُرَاتِ ، وقَالَ : ﴿ هَلُ لَكَ أَنْ أَشُمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ ؟ فقلتُ : نَعَمْ ، فقبضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ ، فأعْطَانِيهَا ، فلمْ أَمْلَكْ عَيْنَتَى أَنْ فَاضَنَتَا ﴾(١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَةً لِبِسَائِهِ لا تَبْكُوا هَـٰذَا الصَّبِيِّ ، يعنِي : حُسَيْنًا ، وَكَانَ يَوْمَ أُمَّ سَلَمَةَ ، فنزلَ جِبْرِيلُ عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلْمَ سَلَمَةَ : وَلَائدَعِي أَحدًا يَدْخُلُ ، فجاءَ الحُسَيْنُ فمنعتُهُ ، فَبَكَى فخلتهُ فدخَلَ حتى قعدَ فِي عَلَيْهِ لِلْمُ سَلَمَةً : وَلَائدَعِي أَحدًا يَدْخُلُ ، فجاءَ الحُسَيْنُ فمنعتُهُ ، فَبَكَى فخلتهُ فدخَلَ حتى قعدَ فِي حَجْرِ النَّبِي عَلَيْهُ ، فقالَ جِبْرِيلُ عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ : ﴿ إِنَّ أُمْتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، قال : تَقْتُلُهُ ، وهمْ مُؤْمِنُونَ ؟! قالَ : نَعَم ، وأَرَاهُ مِنْ تُرْبَتِهِ (٢) ﴿ .

وفى روايَةٍ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَا جِبْرِيلِ أَفَلَا أُرَاجِعُ فِيهِ رَبَّى عَزِّ وجلَّ ، قالَ : لَا ، إِنَّهُ أَمْرٌ قَدْ قُضِي وفرغَ منْه ﴾ .

ورَوَى الإَمَامُ أَحَمَد ، عن عائشة ، أو أم سلمة رضى الله تعالى عنهما أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : و لَقَدْ دَخَلَ على البَيْت مَلَكَ لَمْ يَدْنُحُلْ علَى قَبْلَهَا ، فقالَ : إِنَّ ابنكَ هَذا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ ، وإنْ شِفْتَ أُريتُكَ من تُربِةِ الأَرْضَ ، الّتي يُقتَلُ بِهَا ، قالَ : فأخرج تربةً حَمْرَاءَ (٢٠) .

ورَوَى الْبَغُوِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ بنِ اَلِحَارِثِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَلَيْنَصُرُهُ ، قَالَ : فَخْرَجَ أُنَسٌ بنُ الحَارِثِ إِلَى كُرْبِلَاءَ ، فَقَاتَلَ مَعَ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُتِلَ ﴾ .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ وغَيْرُهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنه : أَنَّهُ مَرَّ بِكَرْبِلَاء وهُو ذَاهِبٌ إلى صِفِّين ، فسأَلَ عن اسْمِهَا ، فقيلَ : كَرْبِلَاء ، فنزَلَ فَصَلَّى عنْد شجرةٍ هُنَالِكَ ، فقالَ : يُقْتَلُ هَاهَنَا شُهَدَاءُ ، هُمْ خَيْر الشَّهَدَاءِ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وأَشَارَ إلَى مَكَانٍ فَعَلَّمُوهُ بشَيْءٍ ، فَقُتِلَ فِيهِ النَّهُ تعالَى عنْه ﴾ .

## العاشـــر

فى رُوْيًا أُمَّ سلمةَ ، وابن عبَّاس رضيى الله تعالَى عنْهما رَسُول الله عَلَيْكِ فى منامِهِمَا ، وإخبارِه عَلَيْ إِيَّاهُما أَنَّهُ شَهِد قَتَلَ الحُسَيْن رَضِيَ الله تعالَى عنْه .

<sup>(</sup>۱) ه مجمع الزوائد ۹ / ۱۸۷ » ه والمعجم الكبير للطبراني ۳ / ۱۱۱ برقم ۲۸۱۱ » ورواه ه أحمد ٦٤٨ » و « أبو يعلي » و « البزار ورقة ۲٤٧ / ۲ زوائد » ورجاله ثقات ، ولم ينفرد نجي بهذا .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ٩ / ١٨٩ رواه الطبراني ورجاله موثقون ، وفي بعضهم ضعف .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٣ /١١٣ ، ١١٤ ، برقم ٥٨٥ ، قال في المجمع ٩ /١٨٧ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، ولم ينسبها إلى المجم الكبير .

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ زَيْدٍ بن جُدْعَانَ ، قالَ : اسْتَيّْقَظَ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنْه مِنْ نَوْمِهِ ،فاسْترجَعَ ، فقالَ : قُتِلَ الحسَيْنُ والله ، فقالَ لهُ أَصْحابُهُ : كلَّا يَا ابْنَ عبَّاسٍ ، قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَمَعَهُ زُجَاجَةً مِنْ دَمِ ، فَقَالَ : أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ أُمِتِي مِنْ بَعْدِي ، قَتَلُوا ابْنِي الحُسَين ، وهَـٰذا دَمُهُ ، ودَمُ أَصْحَابِهِ أَرْفَعُهُ إِلَى اللهِ عَزّ وجَلّ . فكتَبَ ذَلِكَ اليَوْم ، الّذِي قالَ فِيهِ ، وتِلْكَ السَّاعَة ، فجاءَ الحَبَرُ بَعْدَ أَيَّامِ أَنَّهُ قُتِل فِي ذَٰلِكَ اليَّوْمِ ، وتِلْكَ السَّاعَة ، .

ورْوَى / التَّرْمِذِي ، عَنْ سَلْمَي ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَّمَةً رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، وهِيَ تَبْكِي ، فقلتُ : ما يُبْكِيكِ ؟ قَالتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ \_ تعنى في المنام \_ وعلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرابُ ، فَقلت ، ﴿ مَالِكَ يَارَسُولَ اللهِ صلى الله وسلم عليْكَ ؟ ، قَالَ : ﴿ شَهِدتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا(١) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ(٢) رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه ، قَالَ : إِنَّا لَعِنْد أُمّ سَلَمَةَرَهِمِيَ الله تعالَى عنها ، فَسَمِعْتُهَا صَارِحَةً ، فأُقبَلْتُ حَتَّى انتهيْتُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فقالتْ : قُتِلَ الحُسَيْنُ ، ثم قَالَتَ : ﴿ قَدْ فَعَلُوهَا ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ ، أَوْ بُيُوتَهُمْ نَارًا ، وَوَقَعَتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، وَقُمْنَا<sup>٣</sup> ﴾ .

## الحادى عشـــر

ف نُوحْ الجنُّ لقتْلِ الحُسَيْنِ رَضِيَى الله تعالَى عنه .

قَدْ حَكَّى غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ كُرْبِلَاءَ لَا يَزَالُونَ يَسْمِعُونَ نَوْحَ الجِنَّ عَلَى الحسنين رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنه ، يَنُوحُونَ علَيْهِ وَيَقُولُونَ :

مَسَحَ الــــرُّسُولُ جَهِنِـــهُ فَلَـهُ بَرِيـةً فِي الْخُـــدُودِ أُبْسُواهُ مِنْ عَلْيَهِا فَرَيْسِ ش جَدُّهُ خَيْ \_\_\_\_رُ الجِدُودِ(١) وَقَدْ أَجَابَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ :

خَرَجُــــوا بِهِ و**نــــــــا**ا إِلَيْــ شَرُّ الْوُفُـــودِ قَتُلُـــوا ابـــنَ إِلَمْتِ نَبِيُّهِـــمْ سَكَنُـوا بهِ ذَارَ الْخُلُـ وَ

<sup>(</sup>١) و سنن الترمذي ٥ / ٦٥٧ بيلم ٣٧٧١ ، كتاب المناقب .

<sup>(</sup>٢) شهر بن حَوشب الأشعرى الحمص ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، تابعي صدوق ، كثير الإرسال والأوهام ، طعن بعضهم في ثقته ، روى عن أم سلمة وأبي هريرة ، وعنه قتادة وداود بن أبي هند ، وعبدالحميد بن بهرام وجماعة توفي سنة ١٠٠ أو ١٠١ هـ وقالوا : ١١٢ هـ و ابن سعد : ٧ / ٤٤٩ ٤ ، و خليفة : ٧ / ٧ / ٧ / ٢ / ٢ / ٧ ٩ ، و ميزان : ٧ / ٢٨٣ / ٢ ، و تقريب :

<sup>(</sup>٣) و المعجم الكبير للطيراني ٣ /١١٤ ، ١١٥ برقم ٢٨١٨ ، بمعناه ، قال في ٥ المجمع ، ٩ / ١٩٤ ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير للطبراني ٣/ ١٣١ برقم ٢٨٦٦ ، وكذا : ٢٨٦٧ ، ٢٨٦٨ .

زَادَ بَعْضُهُمْ أَنَّ نِسَاءَ الجِنَّ ينحنَ ويَقُلْنَ :

أَيْهِ الْقَاتِلُونَ ظُلْمًا حُسَيْنًا أَبْشِرُوا بِالْعَــذَابِ وَالتَّنْكِيــلَ كُلُّ أَهْـلِ السَّمَـاءِ يَدْعُــو عَلَيْكُــم وَنَبِــــَّى مُرْسَلُ وَقَبِيـــلَ كُلُّ أَهْـلِ السَّمَـاءِ يَدْعُــو عَلَيْكُــم وَنِبِــــَّى مُرْسَلُ وَقَبِيـــلِ قَدْ لُعِنْتُمْ عَلَى لِسَانِ ابْنِ دَاوُدَ ومُـــوسَى وَصَاحِبِ الْإِنْجِيـــلِ قَدْ لُعِنْتُمْ عَلَى لِسَانِ ابْنِ دَاوُدَ ومُـــوسَى وَصَاحِبِ الْإِنْجِيـــلِ

وَرَوَى الطَّبْرَانِيّ ، مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قَالَتْ : مَا سَمِعْتُ نَوْحَ الجِنِّ ، مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ إِلَّا هَاذِهِ اللَّيْلَة ، وَمَا أَرَى الْنِي إِلَّا قَدْ قُتِلَ - يَعْنِى : الْحُسَيْنَ - فَقَالَتْ لِجَارِيتِهَا : ( الْحُرْجِي ) فَسَلِي . فَأَخْبِرَتْ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ ، وَإِذَا بِجِنَيَّةٍ تَتُوحُ وَتَقُولُ :

أَلَّا يَا عَيْسَنُ فَاحْتَفِلِسَى بِجهْدٍ وَمَنْ يَيْكِى عَلَى الشَّهَدَاءِ بَعْدِى عَلَى الشَّهَدَاءِ بَعْدِى عَلَى رَهْسَطٍ تَقُودُهُ مُ المَنَايَسِا إلَسَى مُتَجَبِّسَرٍ فِى مُلْكِ عَبْسِدِى(١) وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ بْنَ جَابِرِ الحَضْرَمِيّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : سَمِعت الجِنَّ تَنُوجُ عَلَى الحُسَيْن ، وهْمَى تَقُولُ :

أَتْرُجُــو أُمُّــةٌ قَتَــلَتْ حُسَيْنُــا شَفَاعَــةَ جَدِّهِ يَوْمَ الـــــجِسَابِ [ فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعو، (٣) ] .

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ العِنْهالِ بنِ عَمْرٍ و قالَ : أَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ رَأْسَ الحُسيْنِ حِينَ حُمِلَ ، وَأَنَا بِدِمَشْق ، وبيْن يَدَيِ الرَّأْسِ رَجُلٌ يقرَأُ سُورَةَ / الكَهْفِ حتّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى : [ ٢٣٨ و ] ﴿ أَمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (٤) ﴾ فَأَنْطَقَ اللهُ تعالَى الرَّأْسَ بِلِسَانٍ ذَرِبٍ ، فَقَالَ : أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الكَهْفِ قَتْلِى وحَمْلِى ، .

<sup>(</sup>١) ٥ المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١٣١ برقم ٢٨٦٩ ، قال في ٥ المجمع ٩ / ١٩٩ ، وفيه عُمرو بن ثابت بن هرمز ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ف النسخ و الفتى حسينا ، و كان حسينا ، والتصويب من الحصائص الكبرى ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين نهادة من و مجمع الزوائد ، ٩ / ١٩٩ رواه و الطبراني ، وفيه من لم أعرفه . وراجع : و الإتحاف بحب الأشراف ، للشيخ عبد الله الشيراوي ١٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٩.

### الشاني عشر

ف خطبته رضي الله تعالى حين أيقن بالقتل .

رَوَى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّنِي مُحَمَّدٌ بنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا أَيْقَنَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُ بِأَنَّهُمْ قَاتِلُوهُ ، قَامَ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللهُ عزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ نَوْلَ مَا تَرُوْنَ مِن الْأَمْرِ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرُتْ وَتَنكَّرَتْ ، وَأَدْبَر خَيْرُهَا وَمَعْرُوفُهَا ، وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى لَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلّا صَبّابَةً كَصُبُابَةِ الإِنَاءِ ، إِلّا خَسِيسَ عَيْشٍ ، كَالمْرَعِي الْوبِيلِ . أَلَا تَرَوْنَ الحَقَّ لا يعمل بِهِ ، وَالْبَاطِلَ صَبّابَةً كَصُبُابَةِ الإِنَاءِ ، إِلّا خَسِيسَ عَيْشٍ ، كَالمْرَعِي الْوبِيلِ . أَلَا تَرَوْنَ الحَقَّ لا يعمل بِهِ ، وَالْبَاطِلَ لَا يُعْمَلُونَ اللهُ يَعْمَلُونَ ، وَالْبَاطِلَ لَا يُعْمَلُ مِن فَى لِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ ، وَإِنِّى لا أَرَى المُوتَ إِلَّا سَعَادَةً ، والحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ لَدَامَةٍ ، قَالُوا : وَذَكَرَ كلامًا كَثِيرًا غَيْر ذَلِكَ ، وَبَاتَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ ، ويَسْتَغْفِرُونَ ، ويَتَضَرَّعُونَ ، وخُيُولُ حَرَسٍ عَدُوهِمْ تَدُورُ مِنْ وَرَائِهِمْ ، فَلَا حَوْلَ وَلَاقُوّةَ إِلّا بِاللهِ ، العَلِيِّ العَظِيمِ ، وَبَاتَ لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( ) .

وَقَالَ عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ بنُ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْهُمَا : ﴿ إِنِّى جَالِسٌ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ ، الَّتِي قُتِلَ أَبِي يَقُولُ : الَّتِي قُتِلَ أَبِي يَقُولُ :

يَا دَهْ لِ أَف لَكَ مِنْ خَلِي لِ كُمْ لَكَ بِالإِشْرَاقِ وَالْأَصِي لِ عَلَي مِنْ خَلِي لِ مِنْ خَلِي لِ مِن الْبَدِي لِ مِنْ صَاحِب أَوْ طَالِبٍ قَتِي لِ والدَّهْ لُو لا يَقْنَعُ بِالْبَدِي لِ وَالدَّهْ لَوْ كَا لَكُ مَا لِكُ سَبِي لِ وَكُ لُ حَى سَالِكُ سَبِي لِ وَكُ لُ حَى سَالِكُ سَبِي لِ وَكُ لُ حَى سَالِكُ سَبِي لِ

قَالَ: فَأَعَادَهَا مَرْثَيْن أُو ثَلَاثًا حتى فَهْمتَها ، فَعَرَفْتُ مَا أَرَادَهَا ، فَخَنَفَنْنِى الْعَبْرَةُ ، فقامَتْ عَمَّتِى حَامِن إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : وَاتْكُلاهُ يِالَيْتَ الموتَ أَعْدَمَنِى الحَياةَ اليوم ، مَاتَتْ أُمى : فَاطِمَة وَعَلِى أَيِي ، وحَسَن أُخِي ، يَا خَلِيفَة المَاضِي ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وقالَ : ﴿ يَا أُخَيَّة ! لا يُذهبنّ فَاطِمَة وَعَلِى أَيِي ، وحَسَن أُخِي ، يَا خَلِيفَة المَاضِي ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَقَالَ : ﴿ يَأْتِي أُنْتَ وَ أُمِّى يَا أَبًا عَبْدَ اللهِ ، وبكتْ ، ولَطَمَتْ وَجْهَهَا ، وشَقَتْ حَلَمُك الشَّيْطَان ﴾ ، فقالتْ : ﴿ يَأْتِي أُنْتَ وَ أُمِّى يَا أَبًا عَبْدَ اللهِ ، وبكثْ ، ولَطَمَتْ وَجْهَهَا ، وشَقَتْ حَلَيْها ، فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهَا المَاءَ ، فقالَ يَا أُخَيَّة ! اتَّقَى الله ، وتَعَرِّى جَيْبَهَا ، وخَرَّتُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهَا المَاءَ ، فقالَ يَا أُخَيَّة ! اتَّقَى الله ، وتَعَرِّى جَيْبَهَا ، وخَرَّتُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَصَبُّ عَلَى وَجْهِهَا المَاءَ ، فقالَ يَا أُخَيَّة ! اتَّقَى الله ، وتَعَرِّى بَعْرَاءِ اللهِ ، واعْلَمِي أَنْ أَهْلَ الأَرْضِ يَمُوتُونَ ، وأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءَ لَا يَنْقُونَ ، وأَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَةُ سَبْحانه وتعالَى . يَا أُخَيَّة ! أَبِي خَيْرٌ مِنِي ، وأَمى خير منى ، وأَخِي خَيْرٌ مِنِي الله عَلَيْها أَن لا تَفْعَلَ شَيْنًا مِنْ هَذَا بَعْدَ قَبْلِهِ ، ثُمَّ أُخَذَ بِيَدِهَا وَلَكُلُ مُسْلِمِ أُسْوَة بَرَسُولِ اللهِ عَلَيْها أَن لا تَفْعَلَ شَيْنًا مِنْ هَذَا بَعْدَ قَبْلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَرَحُهُمَا إِلَى عَنْدِى رَضِيَى الله تَعَلَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) • المعجم الكبير للطبراني ٥ ٣ / ١٢٢ برقم ٢٨٤٢ قال في ٥ المجمع ٩ / ١٩٣ ، وعمد بن الحسن هذا هو : ابن زبالة متروك ، ولم يدرك القصة .

و ٥ الإتحاف بحب الأشراف ٥ للشبراوي ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) • الحسن والحسين سبطا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لمحمد رضاً ٢٠٠ ، .

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ الأَنْبَارِى رَحِمَهُ اللهُ تعالَى : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ عَلِى بَنِ أَبِى طَالِب كَرَمَ اللهُ وجْهَهُ لَمَّا قُتِلَ أُنحُوهَا الحُسَيْن رَضِيَى اللهُ عنه ، أخرجَت رأسهَا من الخِبَاءِ ، وأَنْشَدَتْ رَافِعَةً صَوْتَهَا : مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخَدِ الْأَمَمِ مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِدِ الأَمْمِ بِعِثْرَتِي وبالله للمِ عبد مُفْتَقَدِي (١) مِنْهُمْ أَسَارَى وقتْلَى ضُرَّجُوا بِدمِ بِعِثْرَتِي وبالله عَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلُفُوني بِسُوءٍ (١) فِي ذَوِى (١) رحيى [٢٣٨ ظ] / مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلُفُوني بِسُوءٍ (١) فِي ذَوِى (١) رحيى [٢٣٨ ظ] وَمِنْ كَلَامِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه :

اعْلَمُوا أَنَّ : ﴿ حَوَائِحَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللهِ عزَّ وجلّ ، فَلَا تَمَلُّوا النَّعُمَ ، فَتَعُودَ نِقَمًا ﴾ واعْلَمُوا أَنَّ : ﴿ المَعْرُوفَ يُكْسِبُ حَمْدًا ، وَيُعْقِبُ أَجْرًا ، فَلَوْ رَأَيْتُمُ المُعْرُوفَ رِجلًا لَرَأَيْتُمُوهُ رَجلًا حَسَنًا جَمِيلًا ، يَسُرُّ النَّاظِرِينَ ، وَيَفُوقُ الْعَالَمِينَ ، وَلَوْ رَأَيْتُمُ اللؤم رَجلًا لَرَأَيْتُمُوهُ رَجلًا سَمِجًا مَقْبُوحًا ، تَنْفِرُ منْه القُلُوب ، وتُغْضِى دُونَه الأَبْصَار ، واعْلَمُوا أَنَّ مَنْ جَادَ سَادَ ، وَمَنْ بَخِلَ ذَلُ ، وَمَنْ تَعَجَّلَ لِأَجِيهِ خَيْرًا وَجَدَهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ غَدًا ( ) .

وَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بنِ مَرَوَان إِلَى الحَجّاجِ : فإنّى رَأَيْتُ بَنِى حَرْبٍ لَمَّا قَتَلُوا جُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه نَزَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنْهُمُ المُلْكَ ، .

#### الثالث عشسسر

فِى خُرُوجِهِ إِلَى أَرْضِ العِرَاقِ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْه ، ونَهْى ابنِ عُمَرَ ، وابنِ عبَّاسٍ ، وابْنِ الزُّبَيْرِ وغيرِهِمْ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ ، ومكاتبته مِن جَماعة ، من وُجُوهِ أَهْلِ الكُوفَةِ فى القُلُومِ عليهمْ ، وأنهمْ يَنْصُرُونَهُ وخذْلَانِهمْ لهُ ، وكيفيّة قتلهِ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْه .

ثم قال:

<sup>(</sup>۱) فى النسخ 9 بقربتى وبأهل بعد معتقدى 9 والمثبت 9 فى 9 مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى 9 بتحقيق أستاذنا محمد محيى الدين عبدالحميد جد ٢ / ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) في و مروج الذهب ٢ /٥٠ ، و بشر ، .

<sup>(</sup>٣) و المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١٢٦ برقم ٢٨٥٣ ه وفيه : و فقال أبو الأسود الدؤلي نقول : ﴿ رَبَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُر لَنَا وترهنا لنكونِن من الحاصين ﴾ .

وراجع كذلك و المعجم ٣ / ١٣٣ برقم ٢٨٧٥ ، وشعر المصدر لزينب بنت عقيل بن أبى طالب قال في و المجمع ٩ / ٢٠٠ ، بإسناد منقطع ، ورواه بإسناد آخر أجود منه .

<sup>(</sup>٤) شهيد كربلاء الإمام الحسين للأستاذ فهمي عويس ١١٥ ، ١١٥ وجاء في نور الأبصار للشبانجي ١٣٨ ، من الحكم : ١ الحلم نهنة ، والوفاء مروية ، والصلة نعمة ، والاستكثار صلف ، والعجلة سفه ، والسفه ضعف ، والغلو ورضه ، ومجالسة أهل الدناءة شر ، ومجالسة أهل الفسوق ربية » .

رَوَى ابْنُ حِبَّان ، وأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِي في و مسنده » عن الشَّعْبِيّ ، قال : بَلَغَ ابْنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، أَنَّ الحُسَيْنَ بنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه مَا ، قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَحِقَهُ ابْنُ عُمَر عَلَم مَا اللهُ تعالَى عنه ، قَدْ لَوَجَّه إِلَى الْعِرَاق ، ومَعَه طَوامير () عَلَم مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْن ، أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ المَدِينَةِ ، فقال : أَيْن تُريدُ ؟ قال : العِرَاق ، ومَعَه طَوامير () وكتُب فقال : لا تأتِيهِم ، فقال : هَذِهِ كُتُبهم وبَيْعَتُهم ، فقال لَهُ : إِنَّ اللهُ عَزَّ وجل خَير نَبِيّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ أَحَد مِنكُم أَبدا ، الدُّنيَا وَالآخِرَة ، فَأَل : وَأَنْتُم بَضْعَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، والله لا يَلِيهَا أَحَد مِنكُم أَبدا ، وما صه فها عنكم إلا للذى هو خير لكم فارجعوا ، فأبى ، وقال : هذه كتبهم ، وبَيْعَتُهم ، قالَ فَاعَنَقَهُ ابْنُ عُمَر ، وَقَالَ : و أُسْتَوْدِعُكَ اللهُ مِنْ قتيل () . وقد وقع ما فهمه ابن عمه رضى الله فاعْتَنقَهُ ابْنُ عُمَر ، وَقَالَ : و أُسْتَوْدِعُكَ الله مَنْ أَحْد مَانَ أَهْلَ عَنْ وَاللهُ عَنْ المُلْكِ والدُّنيَا » .

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُوِى ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تعالَى عَنْهُما ، قالَ : اسْتَأْذَنِنَى الحسنَيْنُ فى الْخُرُوجِ ، فقلتُ : ﴿ لَوْلَا أَنْ يَزْرِى ذَلِكَ بِى وَبِكَ الناسِ ، لشبَّتَت يدى فِى رأسِكَ فلم أَترككَ تذهبَ ، قالَ : فكانَ الَّذِى رَدِّ عَلَى أَنْ قَالَ لِى لأَنْ أَتْتَلَ بمكانِ كذَا وكذَا ، أحبُ إلَى مِنْ أَنْ يُسْتَحَلِّ بِى حَرِمُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قالَ : فذَلِكَ الذِى سَلَّى نَفْسِي عَنْهُ (٣) ﴿ . .

وَرُوِى عَنْ بَشْرِ بَنِ غَالَبٍ ، كَانَ ابنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ لَلْخُسَيْنِ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما • تَأْتِى قَومًا قَتَلُوا أَبَاكَ ، وَطَعَنُوا أَخَاكَ !! • ، فقالَ الحسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه : لأَنْ أَقْتَلَ بموضع كذَا أُحبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يُسْتَحَلِّ بِي يَعْنِي : الحرمَ • .

### الرابع عشمر

في ذكر أمارات حصلت له وآيات ظهرت ، لمقتله رضي الله تعالى عنه .

رَوَى غُمَرُ اللّه ، عَنْ رَجُلِ مِنْ كَلْبٍ ، قَالَ : صَاحَ الحَسَينُ بنُ عَلِيٍّ رَضِي الله تعالَى عنْهما : أَسْقُونَا مَاء فَر مَاه رَجُلِ بسهم ، فشد شِدْقَه ، فقالَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه : لَا أَرْوَاكَ عَزَّ وجلّ . فَعَطِشَ الرَّجُلُ إِلَى أَنْ رَمَى بِنَفْسِهِ فِي / الفُرَاتِ ، فَشِرِبَ حَتَّى مَاتَ » .

وَرَوَى ابْنُ آبِى الدُّنْيَا ، عن العبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ بنِ محمَّد الكوفِىّ ، عنْ أبِيهِ ،عنْ جَدَّهِ ، قالَ : ا كَانَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ زُرْعَةَ شَهِد قَتْلَ الحسَيْن رَضِىَ الله تعالَ عنْه ، فَرمَى الحسَيْنَ رَضِىَ الله تعالَى عنْه . بِسَهْمٍ فأصَابَ حَنَكَهُ ، وذَٰلِكَ : أنَّ الحسَيْنَ رَضِىَ الله تعالَى عنْه : دعا بماء ليشرب ، فرماه فحال

<sup>(</sup>١) طوامير : جمع طومار وهو : الصحيفة .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٩٢/٩ رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات .

<sup>(</sup>٣) ه مجمع الزوائد للهيثمي ٩ / ١٩٢ ، و رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وانظر : البداية ٨ / ١٧٣ ، .

بينه وبين الماء ، فقال رضى الله تعالى عنه ﴿ اللَّهُمَّ أَظْمِئْهُ ﴾ فحدّثَنِى مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ ، وهُو يَصيحُ مِنَ الحرّ فى بطنِهِ ، ومنَ البَرْدِ فى ظَهرهِ ، وبين يديهِ النَّلجُ والمراوحُ ، وحلفَهُ الكَانُونُ ، وهوَ يقُولُ : أَلَا اسْتُونِى أَهْلكنِى العَطَشُ ، فيؤتَى بالعَسّ العَظِيم فيهِ السّويقُ والماءُ واللَّبرُ لو شَربَهُ خَمْسَةٌ لكفاهُمْ ، فيشربهُ ثم يعُودُ فيقولُ : اسْقُونِى أَهْلكِنى العَطَشُ ، فانْقَدَّ بَطْنُهُ كَانْقِدَادِ البَعِيرِ ﴾ .

ورَوَى أَبُو القَاسِمِ البَغَوِى ، عَنْ عَلْقَمةَ بِنَ وَائِلَ ، أَوْ وَائِلُ بِنَ عَلْقَمةً : أَنَّهُ شَهِدَ مَا هُنَاكَ ، قَالَ : وَ أَبْشِرْ بِالنَّارِ » قَالَ رَضِيَ اللهُ تعالَى قَالَ : قامَ رجلٌ فقالَ : أَفِيكُمُ الحَسَيْنُ ؟ قَالُوا : نَعم ، قالَ : و أَبْشِرْ بِالنَّارِ » قَالَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه : آبْشِرْ بربَّ رحيمٍ ، وشفِيعٍ مُطَّاعٍ ، قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ : أَنَا ابن جُوَيْرة . قالَ : اللّهمّ جُرَّهُ إِلَى النَّارِ ، فنفرتْ بِهِ الدَّابَّةُ ، فتعلقتْ رِجْلُهُ في الرِّكابِ ، فوَاللهِ مَا يَقِي عَلَيْهَا منه إلّا رِجْلهُ(١) » .

وَرُوِىَ أَيضًا ، عَنْ أَبِى مَعْشَر ، عن بعض مشايخه ، قالَ : ﴿ إِنَّ قَاتِلَ الحَسَيْنِ لِمَا جَاءَ ابن زِيَادٍ ، وذَكَرَ لهُ كَيْفَيَّةٌ قَتْلِهِ أَسْوَدٌ وَجْهُهُ ﴾

ورَوَى عُمَر المُلّا ، عنْ سُفيانَ ، قالَ : ﴿ حَدَّثَتَنَى جَدَّتِى أَنْهَارَأَتْ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ شَهِدَ قَتَلَ الحَسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه ، قالتْ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَطَالَ ذكرُهُ حَتَّى كَانَ يَلُفُهُ ، وأَمَّا الآخَرُ فإنّهُ كَانَ يَسْتَقِبُلُ الرَّاوِيَةَ فَيَشَرَبَهَا إِلَى آخِرِهَا فما يُرْوَى(٢) ﴾ .

وَرَوَى سَعِيد بنُ مَنْصُورٍ ، عنْ أَبِي محمّد الهلاليّ ، قالَ : شرك رجلانِ في دَمِ الحسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهمَا ، فأمّا أحَدُهُمَا فابْتَلِيَ بالعَطَشِ ، فكانَ لَوْ شَرِبَ رَاوِيَةً ما رَوِى ، وأمّا الآخر فَابْتُلِى بِطُولِ ذَكْرِهِ ، فكانَ إِذَا رَكِبَ يَلْفُهُ عَلَى عُنْقِهِ كَأَنَّهُ حَبْلٌ ٣) ،

وَرُوِىَ أَيضًا عَنْه عَن جَدَّتِهِ : أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ الحَسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه كَانَ يَحْمِلُ وَرَسًا فَصَارَ وَرْسُهُ رَمَادًا(٤) ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ﴿ المُناقِبِ ﴾ عنْ أَبِي رَجَاء<sup>(٥)</sup> أَنَّهُ كَانَ يقولُ : ﴿ لاتَسْبُوا عَلِيًّا ، وَلَا

<sup>(</sup>١) ٥ مجمع الزوائد ، ٩ / ١٩٣ رواه الطبراني ، وفيه : عطاء بن السائب ، وهو ثقة ، ولكنه اختلط .

<sup>(</sup>٢) ٥ مجمع الزوائد ، ٩ / ١٩٧ رواه الطبراني ، ورجاله إلى جده سفيان ثقات .

<sup>(</sup>٣) و مجمع الزوائد ، ٩ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) و مجمع الزوائد ، ٩ / ١٩٧ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) أبو رجاء المُطَارِدِى : عمران بن مِلْحان : بكسر الميم ، وسكون اللام بعدها مهملة \_ كما في التقريب ٢ / ٨٥ ويقال : ابن تيم ، البصرى ، مخضرم ، أدرك ولم يو ، وأسلم بعد فتح مكة ، وفي اسم أبيه اختلاف ، عالم بالقرآن والرواية ، عن عمر وعلى وعائشة ، وشهد معها الجمل ، وعنه أيوب وعوف الأعرابي وجرير بن حازم ، أمّ قومه أربعين سنة ، ووثقه ابن معين ، وعاش مائة وعشرين أو أكثر ، قال الواقدى : مات الجمل ، وعنه أيوب وعوف الأعرابي وجرير بن حازم ، أمّ قومه أربعين سنة ، ووثقه ابن معين ، وعاش مائة وعشرين أو أكثر ، قال الواقدى : مات سنة سبع عشرة ومائة . ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٣٠٣ ت ٤٤٣ و و ٣ / ٢٧١ ت ٢ ١٤٢ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٢٥ وتذكرة الحفاظ ١٠٠/ وطبقات القرآن لابن الجزرى ١ / ١٠٠ واللباب معد ٢ / ١ / ١٠٠ وطبقات القرآن لابن الجزرى ١ / ١٠٠ واللباب ١٤٤٠ واللباب ١٤٤٠ واللباب ١٠٤٠ والمباب القرآن لابن الجزرى ١ / ١٠٤ وحريد المرابع القرآن لابن الجزرى ١ / ١٠٤ وطبقات القرآن لابن الجزرى ١ / ١٠٤ والمباب

و أَحَدًا مِنْ (١) ، أَهْلِ هَـٰذَا البَيْتِ ، فَإِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بنى الهَجِيمِ ، قدِمَ مِنَ الكُوفَةِ ، فقالَ : ( أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَـٰذَا النَّهُ اللهُ تعالَى عنه ، فَرمَاهُ اللهُ تعالَى عَنْهُ ، يعنى الحُسَيْنَ رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، فَرمَاهُ اللهُ تعالَى بِكُوْكَبَيْنِ في عَيْنَيْهِ ، فَطُمِسَ بَصَرُهُ (٢) .

وَرَوَى مَنْصُور بنُ عمَّارٍ ، عَنْ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِى قَبِيلِ قالَ : لَمَّا قُتِلَ الحَسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُ ، بُعِثَ برأْسِهِ إِلَى يَزِيدَ ، فَنَزَلُوا أُوَّلَ مَرْحَلَةٍ ، فجعَلُوا يَشْسَرَبُونَ ويَبْحَثُونَ فى الرَّأْسِ ، فبينا هُمْ كَذِلك إِذْ خَرِجَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الحَائِطِ يَدٌ مَعَهَا قلمٌ حديدٍ ، فكتبتْ سَطْرًا بِدَمٍ :

أَثْرُجُــو أُمُّــة قَتَــلَتْ حُسَيْنَــا شَفَاعَــةَ جَدُّهِ يَوْمَ الرحسَـــابِ. [ فَهَرَبُوا وتركُوا الرَّأْسَ ثُمَّ رَجَعُوا ٦<sup>(٣)</sup>.

ورَوَى الحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى : أَنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ ذَهَبُوا فِي غَزْوَةٍ إِلَى بِلَادِ الرُّومِ فَوَجَدُوا فِي كَنِيسَـةٍ :

/ أَتَرْجُــو أُمَّــة قَتَـــلَتْ حُسَيْنَــا ﴿ شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الحِسَـابِ [٢٣٩ ظ] فَسَالُوا : مَنْ كَتَبَ هَـٰذَا ؟ فَقَالُوا : هَـٰذَا مكتوبٌ قَبْلَ مَبْعَثِ نبيّكمْ بثلاثمائة سنةٍ (١٠) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ في ﴿ الدَّلَائِلِ ﴾ ، عَنْ نضْرَةَ الأَزْدِيَّةِ أَنَّهَا قالتْ : لَمَا قُتِلَ الحَسْينُ بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا ، فَأَصْبَخْنَا وجبابنَا وجدارنا مملوءًا دمًا ﴾(°) .

ورَوَى أَبُو الْقَاسِمِ البَغْوِيّ عن مَرْوَانَ مولَى هندِ بنتِ المهلَّبِ ، قالَ : حدثنى أَيُّوبُ بنُ عُبَيْدالله ابنِ زِيَادٍ ، أَنَّهُ لَمَا جَىءَ بَرِأْسِ الحسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، رَأَيْتُ دَارَ الإمَارَةِ تَسِيلُ دَمَّا ﴾ .

وَرُوِىَ أَيضًا ، عَنْ جَعْفر بنِ سليمانَ ، قال : حدّثتْنِى خَالَتِى أُمَّ سَلمة قالتْ : ﴿ لَمَّا قُتِلَ الحسينُ رَضِيَى اللهُ تَعالَى عَنْهُ ، أَمْطِرْنَا مَطرًا كالدَّمِ عَلَى البُيُوتِ ، وعَلَى الجُدُرِ ، قالَ : وبلغَنِى أَنّه كانَ بخراسَانَ والشَّامِ والكوفَةِ ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ السُّدِّى ، عنْ أم سلَمةَ ، قالتْ : ﴿ لَمَّا قُتِلَ الحِسَيْنُ رَضِيَى اللَّهُ تعالَى عنْه ، مُطِرْنَا دَمًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) عبارة و أحدا من و زيادة من و المجمع و .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٩٦/٩ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من مجمع الزوائد ٩ / ٩٩ رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٩ / ١٩٩ رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٥) و إتحاف الأشراف و للشبراوي ١٢.

<sup>(</sup>٦) و الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ١٢ ه .

وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قالَ : ﴿ لَمَّا قُتِلَ الحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمْ يُرْفَعُ ، أَوْ لَمْ يُقْلَعْ حَجَرٌ بِالشَّامِ إِلَّا عَنْ دَمِ ﴾ (١) .

#### الخامس عشر

فيما جاء فيمن يُقْتَلُ به رضي الله تعالى عنه .

رَوَى عُمَرُ المُلَّا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عِنْهُما ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَبْرِائيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْبَرَنِى أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَتَلَ بِدَمِ يَحْيَى بنِ زَكَرِيًّا سَبْعِينَ أَلْفًا ، وهُوَ قَاتِلٌ بَدِمِ الحُسَيْنِ سَبْعِينَ أَلْفًا ، وسَبْعِينَ أَلْفًا (٢) ، انتهى .

## السيادس عشر

فى ولدُ الحسين رضى الله تعالى عنه .

ذَكُرُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ ، سِبْطُ ابنِ الجُوْزِيِّ رَحمَهُ الله تعالَى : عَلِيَّ الأَّكْبَرِ ، وعَلِيَّ الأَصْغُرُ ، وهُوَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ، والنَّسْلُ لَهُ ، وجَعْفَر ، وفاطِمةُ وعَبْدُ المَلِكِ ، وسُكَيْنَةُ ومحَمَّدٌ ، وأَسْقَطَ البَلاذُرِيّ جَعْفَر » .

وَرَوَى المُحِبِّ الطَّبَرِىُّ فى ﴿ الذِّحَائر ﴾ وُلِدَ لِلْحُسَيْنِ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَتَةً بَنِينَ ، وَفَلَاثُ بَنَاتٍ : عَلِيَّ الأُكبَر ، واسْتُشْهِدَ مَعَ أَبِيهِ ، وجَعْفَر وسُكَيْنَة ، وفاطِمةُ . وجَعَلَ المحِبُّ الطَّبَرِىُّ عَلَيًّا الأَصْغَر غيرَ زَيْنِ العَابِدِينَ ، وهُوَ غَيْرُ مُوافِقِ عَلَى ذَلِكَ (٣) .

<sup>(</sup>١) و مجمع الزوائد ٩ / ١٩٦ ، رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح و ٥ إتحاف الأشراف ١٢ . .

<sup>(</sup>٢) « الإتحاف بحب الأشراف للشبراوى ٢٤ » و « إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين ، للشيخ محمد الصيان ١٩٢ » .

<sup>(</sup>٣) ه فى نور الأبصار للشيخ الشبلنجى ١٢٧ ، ١٢٨ ه كما قال صاحب الإرشاد : أولاد الحسين بن على ستة : على بن الحسين الأصغر كنيته : أبو محمد ولقبه زين العابدين ، وأمه شاه زنان بنت كسرى أنو شروان ملك الفرس ، وعلى بن الجسين الأكبر قُتل مع أبيه بالطف ، وأمه ليلى بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفى ، وجعفر بن الحسين وأمه قضاعة ، مات فى حياة أبيه ولا نسل له ، وعبدالله بن الحسين قتل مع أبيه صغير ، جاء سهم وهو بكريلاء فقتله ، وسكينة بنت الحسين أمها الهاب بنت امرىء الفيس بن عدن الكلبية ، وهى أيضا أم عبدالله بن الحسين ، وفاطمة ، أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبدا الله تيمية ، والذى أعقب منهم على زين العابدين .

وفى و بغية الطالب لمعرَفة أولاد على بن أبي طالب و للشيخ جمال الدين بن عبدالرحمن الأهدل ؛ أن أولاد الحسين ستة بنين وثلاث بنات أهذا .

وزاد بعضهم : عمر ، والمقب .

وقال سيدى عبدالوهاب الشعراني : كان للإمام الحسين من الإمام خمسة : على الأكبر ، وعلى النَّميغر ، وله العقب ، وكل الأشراف منه والثالث : جعفر وسكينة بالمراغة بمصر ، بالقرب من السّيدة نفيسة ، وعمها محمد الأنور و نور الأبصار ٢٤ ، ٣٥ ه .

فِى نُسخَتى مَنْ أَنْسَابِ البَلَاذُرِى ، وهِىَ نسخة – قُوبِلَتْ عِدَّةَ مراتٍ – ما نَصَّهُ ، قالَ المَدَائِنِيُّ : قَيَلَ الحُسَيْنُ ، والعبَّاسُ وعثمانُ ومحمَّد لأَمَّ وَلَدِ بنو عَلِى ، وعلِى بْن الحسَيْن ، وأَبُو بَكْمٍ وعبْدُ الله والقاسِمُ بَنُو وعبْدُ الله والقاسِمَ بَنُو حُسَيْنِ – بالتصغير – كذَا في النُّسخَةِ إِنَّ أَبَا بَكْمٍ وعبْدَ الله والقاسِمَ بَنُو حُسَيْن – بالتصغير – وهوَ تصحِيفٌ من الكَاتِبِ ، ولَابثنَكُ .

والصوابُ : بَنُو حَسَن مُكَبَّرًا ﴾ .

# السسابع عشر

فى بَعْض ما قَالَهُ ومارُثِى بِهِ الحُسَيْنُ وأَهْلُ البَيْتِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهم . فَمِمَّا قالَ فِي الثقةِ بالله ، وذَلّم الطّمعَ في الخَلْق :

لَا تخضعَنَّ لِمُخْلُوقِ عَلَى طَمَعِ فَإِنَّ ذَلِكَ وَهُنُ مِثْلَكَ فَ الدِّينِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ

جمَّــاع أبواب أعمامه ، وعماته ، وأولادهم ، وأخواله / ﷺ [ ۲٤٠ و ]

# الباب الأول الجمّامِهِ وعَمّاته عَلِياتُهُ على سبيل الإجْمَالِ .

اخْتُلِفَ في عَدَدِ أُولادِ عَبْدِ المُطَّلِبِ:

فَقِيلَ : هُمْ ثَلَاثَةُ عَشَرَ .

وقيلَ : اثْنَا عَشَر ، وقيلَ : عَشَرَةٌ (١ ) . وقيلَ : تِسْعَةٌ .

فَمَن قَالَ : إِنَّهُمْ ثلاثةَ عَشر تلاهُمْ : الحارِثُ ، وأَبُوطَالِبٍ وَالزَّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الكَعْبَةِ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْمُقَوَّمُ وَجَحَلٌ (٢) واسْمُه : الْمُغِيرةُ ، وَضِرَارٌ ، وَقُدُمُ ، وأَبُو لَهَبٍ ، وَالْغَيْدَاقُ فَهَوَّلَاءِ اثْنَا عَشَرَ ، وَعَبْدَ الله أَبُو رَسُولِ الله عَلِيلِيَّ .

وَمَنْ جَعَلَ عِدَّتَهُمْ عَشَرَةً : أَسْقَطَ عَبْدَ الكَعَبَةِ . وقالَ : هُوَ مُقَوَّم ، وَجَعَلَ الغَيْدَاقَ وجَحَلًا إحداً .

وَمَنْ جَعَلَهُمْ تَسْعَةً أَسْقَطَ قُثَمَ ، ولمْ يَذْكُرْ أَبَا النَّبِيّ عَلَيْكُ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابن إسْحاق وابن قتيبةُ غيره .

وجعلهمُ الحافظُ عَبْدُ الْغَنِي : أَحَدَ عَشَرَ :

عبد الله والدُ رَسُولِ الله عَلَيْظِي .

والحارثُ وهُوَ أكبرُ وَلَدِ عَبْدَ المطلبِ ، وبه كانَ يُكْنَى (٢) ، شَهِدَ معهُ حَفْرَ زَمْزم ، وماتَ في حياةِ أبيهِ ، ولمْ يُدركِ الإسْلامَ ، أُمّه صفيّة بِنْت جنْب ، من نساءِ بَنِي هاشِيم (١) ، (٥) وقُتَمُ ، قال في الصّحاح : هو مَعْدُولُ عنْد قَاثِم ، وهُوَ المُعْطى . قالَ الْبَلاذُرِيُّ (١) : هَلكَ صغيراً ولم يُعْقِبُ ولم يُدْرِكِ الإسْلامَ كذَا ذكرهُ . الزيير ، وبهِ جزَم عبْدُ الْعَنى .

<sup>(</sup>١) راجع ٥ السيرة النبوية ٤ / ١٠٨ ـ ١١٠ . وقال الكلبي : ترك عبدالمطلب اثني عشر رجلا وست نسوة . فزاد : عبد الكعبة ، مات ولم يعقب ، وقثم ، لا عقب له أيضا .

راجع : ٥ طبقات ابن سعد ٤ / ٩٣ ـ ٩٣ و ٥ الدلائل ٤ للبيهقي ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في و الشعب ، للبيهقي ٣ / ٥٦٠ و حَجُّل ، .

<sup>(</sup>٣) و أنساب الأشراف و للبلاذري ١ / ٨٧ تحقيق الدكتور محمد حميد الله .

و ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ١ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ه شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) قثم - بضم القاف وفتح المثلثة وميم غير منصرف للعدل والعلمية . ٥ شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٧٥ . .

<sup>(</sup>٦) ، الطبقات الكبرى ، لابن سعد ١/ ٩٢ .

وقالَ ابنُ الكَلْبِي : إنَّه شقِيقُ العبَّاس .

وَالزَّبِيرِ - بِفَتِعَ الزَّاي ، كذَا ضبطة الحافظ مُعْلَطَائ في و الزَّهْرِ البَاسِيمِ ، في غيرِ مَوْضعِ بِالحروفِ ، وعَزَا ذلكَ هو والوزيرُ لأحمد بن يحيى البَلاذُرِي فِي و الأنْسَابِ ، وحده ، والباقُونَ على ضمَها (١) . اهد .

وقد طَالَ تَتَبِّعِى لذلكَ عَلى أَنّى وجدْتُ علَى نُسخةٍ صَحيحةٍ من تاريخ البَلاذُرِى قُوبلتْ ثلاثَ مَراتٍ ، على أصُولِ صحيحةٍ فى تَرجَمَةٍ عبد المطّلِبِ ما نصّه : • فى الأصْل حيث وقع الزّبير - بفتْع الزّاى ، وكسر البّاء ، فسررتُ بِذلك . قال ابنُ مَاكُولا : ومَنْ ذَيّل عليهِ لم يذكرُوا ذَلك ، ولا شَيخ الإسلام ابن حجرٍ فى • التّبصيرِ • مع سِعَةِ اطّلاعِهِ ، والله الحمدُ ، ويكنّى أبالحارثِ ، وكانَ أحدُ حكّامِ الإسلام ابن حجرٍ فى • التّبصيرِ • مع سِعَةِ اطّلاعِهِ ، والله الحمدُ ، ويكنّى أبالحارثِ ، وكانَ أحدُ حكّامِ قريش ، وهو أسن من عَبْدِ الله ومنْ أبي طالبِ(٢) ، كانَ شَاعِرًا شريفا رئيسَ بنى هَاشِم وبنى المطلّب وإلفهما فى حرب الفِجَارِ ، كانَ ذَا عَقْل ونظر ، لم يُدْرِكِ الإسْلامَ (٣) .

وَحَمْزَةُ كَثْبَتُه : أَبُو يَعْلَى (1) ، وقِيلَ : أَبُو عِمَارة (٥) ، وهمَا وَلدَان لَهُ ، وأُمّهُ هَالَةُ بِنْتُ وُهَيْبٍ ، ويقالُ : أُهَيْبُ بنُ عَبْدِ مَنَافِ بنِ زُهْرَةَ ، وَهِيَ بِنْتُ أَخ آمِنَة بِنْت وهْبِ أُمّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١) ، وكانَ أُهيْنُ بنُ عَبْدِ مَنَافِ بنِ زُهْرَةَ ، وَهِيَ بِنْتُ أَخ آمِنة بِنْت وهْبِ أُمّ رَسُولِ اللهِ عَبِيلَةِ اللهِ عَلِيلِةِ (١) ، وكانَ أُسنّ منْ رَسُولِ الله عَلِيلَةِ بأربع سِنِين (٧) ذكره الحاكمُ . قالَ في و الإمتاع ، في ذلِك ، إشْكَالَانِ :

أُحَدُهُما : ما ثبتَ في الحديثِ : أنَّ حمزةً وعَبْدَ اللهُ بنَ عبد الأسد بن هلالِ المخزوميّ أرضعتهما ثُوييةً ، مولاة أبي لَهَبٍ مَعَ رَسولِ اللهِ عَلَيْكِ .

وَفَى صحَيِحِ مسلمٍ ، عنْ علِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : قلتُ يَا رَسُولَ الله : مَالَكَ تَتُوقُ فَ قريشٍ وَتَدَعنَا ؟ قالَ : ﴿ وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ ؟ ﴾ قُلْتُ : نعمْ بِنْت حمزةَ ، قالَ رسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة (٨) ﴾ .

وجه الإشكال : أنَّ حمزة إذَا كَان / بأَرْبَع سِنين ، كيفَ يصعِّ أَنْ تكونَ [ ٢٤٠ ظ ] ثُوبِيةُ أرضعتهما معاً ، والحديثُ الصَّحيحُ ، فهوَ مُقَدَّم علَى غيْرِهِ ، إلّا أَنْ تكونَ أَرْضَعَتْهُمَا فَ زَمَانَيْنِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) و شرح الزرقاني و ۳ / ۲۷۶ ـ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) و أنساب الأشراف ، ١ / ٨٧ / ٨٨ و ه شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) و شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٧٤ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) وأمه أوسية من الأنصار و المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٥) وأمه خولة بنت قيس من بني مالك بن النجار ٥ شرح الزرقاني ٤ ٣ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦) د المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٧) ه المرجع السابق ۵ ٣ / ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>۸) و شرح الزرقانی و ۳ / ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۹) و المعجم الكبير ، للطيراني ٣/ ١٥١ برقم ٢٩٢١ ورواه أحمد ٢٠٠ و ٧٧٠ و ٩١٤ و ٩٣١ و ١٠٣٨ و ١٠٩٦ و ١٠٩٩ و ١٠٩٩ و ١١٦٩ و ١٣٥٧ و د مسلم ١٤٤٦ و د النسائي ، ٩٩ وكذا د المعجم ، برقم ٩٢٢ ، ورواه أحمد ١٩٥٧ و ٤٩٠ و ٤٩١ و ٢٦٣٣ ، په و ٢٠٤٤ و ٢١٤٤ و ٣٢٣٧ بألفاظ مختلفة و د اليخارى ، و د مسلم ، و د النسائي ، ٢ / ١٠٠ و د ابن ماجة ، ١٩٣٨ .

وَيُوَيِّدُ ذَلَكَ قُولُ البَلَاذُرِيّ : وكانتْ ثُويَيةُ مُولاةُ أَبِي لَهَبِ أَرْضَعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَيَّاماً قَلَاثِلَ وَكَانَتْ ثُويَيةُ مُولاةً أَبِي لَهَبِ أَرْضَعَتْ وَسُولَ الله عَلَيْكُ أَنْ تَأْخَذَهُ حَلِيمَة مِن لَبِنِ ابن لَهَا ، يقالُ لهُ : مسروحٌ ، وأرضعتْ قبلَهُ حمزة بنَ عَبْدِ المطلبِ ، وأرضعتْ بعدَهُ أَبَا سَلمَة : عبدالله بن عبد الأُسَدِ المخزوميّ ، وبهذَا يَنْحُلُ الإشكالُ والله تعالى أعلم (١) .

الإشكال الثَّانى : أنَّه قَدِ اشْتُهِر أنَّ عَبْدَ المطلبِ بنِ هاشِمٍ ، نذَرَ لَهِنْ آتاهُ الله عَشَرةً مِلْ الوَلِد : ذكورا ، لَيَنْحَرَنْ أَحَدَهُمْ عند الكعبَةِ ، كما سبق بيانُ ذلك ، لكنْ يُزيلُ الإشكال ما رَوَاه البَلاذُرِيّ مِنْ طريقيْن :

عن محمَّدٍ بنِ عُمرَ الْأَسْلَمِيّ ، قالَ : سألتُ عَبْدَ الله بنِ جَعْفَر ، مَتَى كَانَ حَفْر عبد المطلبِ زَمْزَمَ ؟ . فقالَ وَهُوَ ابنُ أَرْبَعِينَ سنةً . قلتُ : فمتَى أَرَادَ ذَبَّعَ ولِدِهِ ؟ قالَ : بعْد ذلكَ بثلاثينَ سنةً ، قلتُ : قَبْلَ مولِدِ النَّبِيّ عَلَيْكُ ، قالَ : أَجَلْ ، وقبلَ مولِدِ حمزةٍ اسْتُشْهِد بأُحُدٍ ، وهو ابنُ أَربِعِ وَخَمْسِينَ . وتقدّمَ ذكرهُ مبسُوطاً في غزوتِهَا .

والعبَّاسُ أَسْلَمَ ، وحسُنَ إِسْلَامُهُ ، وهاجَرَ إِلَى المدينةِ ، وكانَ لهُ عشر مِنَ الذّكُورِ ، لهمْ صحبةً ، وثلاثُ إِنَاثٍ : الْفَضْلُ ، وهوَ أكبرُ أُولادِهِ ، وبِهِ كَانَ يُكْلَى (٢) ، وعبْدُ الله وهو الحبْر ، وعُبَيْدُ الله وكان جَواداً ، وقُدَم ، ومَعْبَد وأُمّ حنين وأُمّهم واحدة ، وعبدُ الرّحمَنِ وكثيرٌ وتمّامٌ وأمّهمْ رُومِيّة ، قالوا ولا يفسره بنى أمّ قباعدَث قبُورُهُمْ كتباعدِ قبورِ بنى أمّ الفَصْلِ لَبَاتَة بنتِ الحارثِ الكُبْرى ، فقبرُ الفضْلِ بالشّام باليّرُمُوكِ (٣) ، وعبْدُ الله بالطائيفِ وعُبَيْدُ الله بالمدينة (١) الله وتُقَمّ بِسَمَرْقَنَدِ ، ومَعْبَد بإفريقيّة ، وكانَ أَيْسَرَ بننى هَاشِم وجُفْلَةٌ لِجائِعِهِمْ ، ويقظة لجاهلهِمْ كانَ يمنعُ الجارِ ، ويبذُلُ اللهَ عَلَيْكُ اللهَ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

وَاحْتُلِفَ فِي وَقَتِ إِسْلَامِهِ ، فَرُّوِى أَنَه أَسْلَمَ قَبْلَ بدرٍ ، ولكنّهُ كَانَ يَكْتُم إِيمَانَهُ ، وقيلَ : أَسْلَمَ بعْدَ وقْعَة خَيْبَر ، وشهد مَعَ رَسُولِ الله عَيْقَالَةٍ فَتَع مكّةَ وحُنَيْناً ، والطَائفَ ، وثبتَ معهُ يَوْمَ حُنَيْن .

وأَبُو طَالِبٍ وَهُو عَبْدُ مَنَافٍ : شقِيق عَبْدِ الله والِدِ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ، كَفَلَ رَسُولِ الله عَلَيْ بعْدَ جده ؛ لأَنه أَوْصَى إلَيْهِ ، فأَحْسَن القيامَ بِنَصْرِ رَسُولِ الله عَلَيْكَ ، وَكَانَ يُقِرِّ بنبوتِهِ ، ولكَنه أَبَى أَنْ يدين بذلك ؛ خشية العَارِ ، والله عاليّ على أمْرهِ ، ماتَ في النّيضيف من شوال ، في السّنةِ العاشِرةِ مِنْ المَبْعَثِ ، وَهُو أَبْنُ بِضْعِ وَمُانِينَ سَنَةً () ، وقيلَ : أكثرَ منْ ذلك .

<sup>(</sup>١) راجع الحديث رقم ٢٩١٧ من ٥ المعجم الكبير ، للطبراني .

<sup>(</sup>٢) ١ شرح الزرقاني ١ ٣ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) استشهد في أجنادين .

<sup>(</sup>٤) ف • شرح الزرقاني • ٢ / ٢٨٦ باليمن .

<sup>(</sup>۵) و شرح الزرقاني ۵ ۳ / ۲۷۸ ـ ۲۷۹ .

 <sup>(</sup>٦) و الإصابة في تمييز الصحابة و ١١٥/٧٠ .

وله مِنَ الذَّكُورِ أَرْبَعْة ، ومن الإناثِ بنتانِ ، وطالبٌ مَاتَ كَافِرًا ، وهوَ أَكبَرُ وَلَدِهِ ، وبِه كَان يُكْنَى ، وعَلِى وَجعفَرُ ، وعقيل وأمّ هانىء ، كنيت باسْمِ ابْنِهَا ، واسمُهَا فَاختَةٌ وقيلَ : عَاتِكة ، وقيلَ : فَاطِمَة ، وقيل : هِنْدٌ ، وحمانة أمّهم فاطمةُ بنت أسْد / بنِ هاشِمِ رَضِيَ الله تعالَى [ ٢٤١ و ] عنها ، وكان عَلِى أَمنْ عُرهُمُ ، وجعفرُ أَسَنّ مِنْه بعشرٍ سِنِين ، وعقيلٌ أَسَنّ مِنْ جعفر بعشْرِ سنينَ ، وطالبٌ أَسَنّ من عقِيلِ بعشْرِ سِنِينَ (١) .

وأَبُو لَهِ إِنَّ ، وَاسَمُهُ : عَبْدُ الْعُزَى ، تقدّم خَبرُ وفاتِهِ أُواخِر وقعةِ بَدْرٍ ، ومن وَلَدِهِ : عُتْبَةُ وَمُعتِبٌ ، وأُصِيبَ عِينُ مُعتّب ، أَسْلَمَا يومَ الْفَتْح وآخرهما عُتْبَةُ لَمُعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَسَدُ ، كَا صِبق في ﴿ المُعْجزات ﴾ وعبدُ الكَعْبة لم يدرِكِ لا الله عليه الأسدُ ، كا صبق في ﴿ المُعْجزات ﴾ وعبدُ الكَعْبة لم يدرِكِ الإسْلام .

قَالَ البَلَاذُرِيّ : درجَ صغيراً ، ولم يُعْقِبْ ، وهو شقيقُ عَبْدُ الله :

وحَجْل: قالَ الدارقطنى والتّروِيّ فى و تهذيبه ، بحاء مهملة مفتوحة ، فجيم ساكنة - وهو في الأصْل : الخَلْخَال ، وضَبَطَهُ فى العُيُون بتقديم الجيم على الحاء ، وهو في الأصْل نوعٌ مِنَ اليَعَاسِيب . وقالَ أبو حَنِيفةَ الدِينَورِيّ : كُلُّ شيء ضَخْم فهو حَجْل ، يسمَّى المُغيرة ، وقيلَ : مُصْعب (٣) .... العباس ، وضرار ، ماتَ أيَّامَ أُوحِيَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْكَ ، وكانَ مِنْ فِتْيَانِ قُريشِ عَمالًا وَسَخَاء لاعَقِبَ لَهُ ، وهُوَ شقيق ، والْغَيْدَاقُ - بغين معحمة فتحتية فدالٍ مهملة فألفِ فقافٍ - بقي بذلك لِجُودِهِ ، وكانَ أكثر قيشٍ مالًا ، قال إبنُ سعْد : اسْمَهُ مُصْعَبٌ ، وقال الدمْيَاطِيّ : نُوفَل ، وأمّهُ مِهْفَة بِنتُ عُمْرو بنِ مالكِ (١٠) .

والمُقَوَّمُ \_ بضم الميم ، وفتح القافِ ، وتشديد الوَاوِ مفتوحةٍ ومكسورةً \_ يُكْنَى : أَبَا بكرٍ ، والمُقَام تفلَهُ في ( العُيُون ) عَنْ بعضِهِمْ .

وقال بَعْضُهُم (٥):

اعُدُدْ ضِرَاراً إِنْ عَدَدْتَ فَتَى نَدَى وَاللَّـنِثَ حَمْزةً وَاعْــدُد العَبَّـاسَا وَاعْــدُدُ وَاعْــدُه وَاعْــدُدْ وُبَيْــرًا والمَقَــوْمَ بَعْــدَهُ والصَّنَــمَ حَجْــلًا والفَتَـــى الـــرَّوِّاسَا وأبَــا عُبيــدة فَاعْدُدُنْـــهُ ثَامِنًــا والقَـــرْمَ عَبْـــدَ منـــافٍ الجسّاسَا

<sup>(</sup>١) و شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) و شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٧٥ .

<sup>، (</sup>٣) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٤) و شرح الزرقاني / ٣ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في و أنساب الأشراف ، للبلاذري ١ / ٩٠ و قال قُوة بن حجل بن عبد المطلب يذكر عمومته وأباه ، و و ابن سعد ، ١ / ١ / ٧٥ وزاد أبياتاً مع اختلاف في بعض الألفاظ .

والقرم غيْدَاقاً تَعُدّ جَحَا جَحُا والحارث الفَيَّااض وَلَّسى ماجِداً ما فى الأنام عُمَومة كعمومتِسى عَائِكَةُ شَقِيقَةُ عَبْدِ المطلب، وعبد الله.

سادُوا علَى رغه العهدة النهاسا أيسام تازَعه الهنه الكهاسا خيراً وَلَا كأناسِنَه الهُمَالاً أَنْ الكامالاً)

قال أَبُو عَبْدِ الله : الأكثرُ عَلَى أَنْهَا لَم تَسْلِم ، وذكرهَا ابْنُ فتحون في ﴿ ذَيْلِ الاسْتِيعَابِ ﴾ ، واستذلّ علَى إسْلَامِهَا بِشِعْرٍ لَهَا تَمَدَّحُ فِيهِ النّبِيّ عَلَى ، وَتَصِفُهُ بِالنّبُوّةِ .

وقال الدَّارقطني : لها شعرٌ تذكر فيه تصديقَها(٢) .

وقال ابنُ سعد : أسلمتْ عائكةُ بمكة ، وهاجرتْ إلى المدينةِ ، وَهْى صَاحِبةُ الرَّوْيَا المشهورةِ (١) ، وكانتْ تحتَ أَبِى أُمَيَّةَ بنِ المغيرةِ المخزومِيّ ، فولدَتْ لهُ عَبْدَ الله ، وَزُهْيَرَا ، وكلاهمَا ابنا عمّ أَبى جهلِ ، أَخُو أُمّ سلمة زوْج النّبِيّ عَلَيْكُ لأبِيهَا ، كَا جَزَمَ بهِ أَبُو عُمر (١) ، فأمّا عبْدُ الله فأسلَم ، وكانَ قبْلَ إسلامِه شديدَ العدَاوَةِ للنّبِيّ عَلَيْكُ ، وهُو الَّذِي قالَ : ﴿ لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مَنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ (٥) ألى : ﴿ لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مَنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ (١) ثم إنّه رَضِي الله تعالى عنه خَرَجَ مُهَاجِرا إلَى النّبِيّ عَلِيّكَ ، فَلَقِيهُ في الطّريقِ بيْنَ السّفْيًا وَالْفُرْع ، مريداً مَكّة ، عامَ الْفَتْع ، فتلقّاهُ فأعْرَضَ عنه مرةً ، بعد أخرى ، فقي دَخَلَ / علَى أُختِه : أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها ، وسَألَها أَنْ تَشْفَعَ ، فَشَفّعَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَى ، وحسنَ إسْلامُهُ ، وشَهِدَ فَتَع مكّة ، وحُنْيْناً ، والطَّائِف ، فَرُمِي يومَ اللهُ عَنْهُ ، ومَاتَ شَهيداً رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه .

وَأُمَيْمَةُ الْحَتَلَفَ فِي إِسْلَامِهَا ، فَنَفَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، ولم يَذَكُرُهَا غَيْرِ ابن سَعْدِ (٧) ، وقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) و الطبقات الكبرى ٥ ١ / ٩٣ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) • شرح الزرقاني على المواهب • ٣ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) قالت رأيت فى المنام قبل قدوم خبر العير بثلاث ليال رجلا أقبل على بعير فوقف بالإبطح فقال : انفروا يا آل غالب لمصارعكم فى ثلاث ، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوى حتى ما بقى دار ولا بيت إلا دخل فيها بعضها فقصتها فشاع الخبر فقال أبو جهل للعباس : متى حدثت فيكم هذه البنية فصدق الله رؤياها ، والقصة مطولة عند ابن إسحاق ، وأوردها فى القسم الأول من الإصابة ٥ .

ه شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) و المرجع السابق ه ٢٨٨ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) و شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٨٦ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٨) ، المرجع السابق ، ٢٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٩) في « شرح الزرقاني » ه رياب » وفي تاريخ الصحابة للبستى ١١٠ ه رباب » ٢٤ / ٣٨ وانظر « الثقات » ٣ / ١٤٤ و و الطبقات » ٨ / ٢١ و د الإصابة » ٤ / ٣٦ و و حلية الأولياء » ٢ / ٥١ وفي « المعجم الكبير » للطبراني ٢٤ / ٣٨ برقم ١٠٤ . (١٠) بياض بالنسخ .

ابن نحزيمة ، فولدتْ لَهُ عَبْدَ الله(١) ، وعُبَيْدَ الله(١) وأَبَا أَحْمَدَ (١) ، وزَيْنَبَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْهِ (١) ، وأَمَّ حَبِيبَة وِحِمْنَة ، أَسْلَمُوا كَلّهُم . وهاجَرا الذّكُور النَّلاثة إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَتَنَصَّرَ عُبَيْدُ الله هُنَاكَ ، وبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ : أُمَّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ . وَأَمَّا الْهَنَاتُ فَأَسْلَمْنَ كُلُهُنّ ، وَالْبَيْضَاءُ (٥) وَهِى أم حكِيم بفتح الحاء المهملة ، وكسر الكاف \_ يقال : إنّها تؤامة عبْد الله وَالِد المصطفى ، وكانتْ تَحْتَ كِرِيز ابن ربيعة بن حبيب بن عبْدِ شمس بن عبْد منافٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عامِراً ، وبَنَاتٍ لَمْ يُذكّرُ عَددُهُنّ ، ولَا أَسْمَاوُهُنّ ولَا إسْلَامُهُنّ . أَمَّا عَامِرٌ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه فَأَسْلَم يَوْمَ فَتَحَ مَكّة ، وَبَقِيَى رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه .

وَهُوَ وَالِدُ عَبْدِ الله بنِ عامرِ بنِ كِرِيزِ ، الَّذِى وَلَاهُ عُثْمان إِمْرَة العِرَاقِ ، وُحراسَان ، وَكَانَ عُمْرُهُ أَرُهِ عَلَيْ وَعَشْرِينَ سَنَةً ، وَبَرَّة (١) كَانْتُ عِنْدَ أَبِى رُهْمٍ بنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيّ ، ثم خلفَ عليْها بعدَهُ عبْد الأُسَدِ ، اللهِ عَلَيْها اللهِ عَنْدَهُ أَمُّ سَلَمَة قبل رَسُولِ اللهِ عَلَيْها أَبُو رُهْمٍ ، أَسْلَم أَبُو سَلَمَة وهاجَرَ اللهِ عَنْدَ ، وَلَكَ مَبْسُوطاً ٢٠ ، وشَهِد بَدُراً ، وجُرِحَ يَوْمَ أُحُدِ جُرحاً الْنَمَلَ ، ثم نفض عليْه فمات منه ، وَنَزَقِ جَ النّبِي عَلَيْه بعدَه أَمْ سَلَمة وصَفِيّة والدَة الزبير بن العَوَّام شَقِيقة حمْزة ، عَلْه فمات منه ، وَنَزَقِ جَ النّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَنْها ، وشهدتِ الحندق مَعَ وَسُولِ الله عَلَيْها أَبُو رُجُلًا مِنَ الْبَهُودِ ، وضَرَبَ لَها رَسُولُ الله عَلَيْهِ بسَهْمٍ كَانَتْ فِى الجاهليّةِ تحت الحَارِثِ بنِ وَتَعَلَى عَنْها ، فخلفَ عَلَيْها العوامَ بنَ نُحَوِيْلد أَخُو أُمَّ المُوبِينِ وَقَتَلْت رَجُلًا مِنَ الْبَهُودِ ، وضَرَبَ لَهَ الرَّبُير ، والسَّائِبَ ، وعبد الكَعْبة أَسْلَمَ الزَّبِيرُ والسَّائِبُ رَضِي اللهُ تعالى عنه ، سَنَة يَعْلَى عَنْها ، فخلفَ عَلَيْها العوامَ بنَ نُحَويْلد أَخُو أُمَّ المُوبِينِ خَدِيعة رَضِي اللهُ تعالى عنه ، سَنَة عَلَى عنْها ، ولَوْنَتْ بالبَقِيعِ رَضِي اللهُ تعالى عنه ، سنَة الله تعالى عنه ، سنَة عَلَيْ عنها ، وقَبَلَ النَّهُ وسَعُونَ سنةً ودُفِنتْ بالبَقِيعِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها . وهمامة ..... (١٠) وأروى . عشِينَ ، ولها ثلاث وسبعون سنة ودُفِنتْ بالبَقِيعِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها . وهمامة ..... (١٠) وأروى .

حَكَى أَبُو عُمَرَ عنِ إِسْحَاق : آنَهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ عمَّاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَّا صَفِيَّة . وتعقّب بقصّةِ أَرُوى ، وذكرَهَا العقِيليّ في الصَّحَابَةِ / وأسند عنْ محمد بن عُمرَ قصّة إسلَامِهَا . . . [ ٢٤٢ و ]

<sup>(</sup>١) عبدالله المجدع في الله بدعائه ، المستشهد يوم أحد .

و شرح الزرقاني ٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله أسلم وهاجر إلى الحبشة فتنصر هناك ومات ٥ المرجع السابق ٥ .

 <sup>(</sup>٣) كان ضريرا يطوف مكة أعلاها وأسفلها بلا قائد ، وهاجر إلى المدينة مع أخيه عبدالله ، وشهد بدرا والمشاهد ، قبل ، وهاجر إلى الحبشة قبل المدينة ، وأنكره البلاذرى كما في الإصابة . و المرجع السابق a .

<sup>(</sup>٤) أم المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) و المرجع السابق ٥ ٣ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) و شرح المواهب ٥ ٣ / ٢٨٧ ، ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٧) و المرجع السابق ٥ ٣ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٨) بياض بالنسخ .

وقالَ ابنُ سَعْدٍ : أَسْلَمَتْ أَرْوَى ، وهَاجَرتْ . قالَهُ في ﴿ زَادِ المعادِ ﴾ : وصَحَّحَ بعْضُهُمْ إسْلَامَ أَرْوَى (١) . وَذَكَرَ ابنُ سَعْدٍ : أَنَّ أَرْوَى هَـٰذِهِ رَثَتْ رَسُولَ الله عَيْظَةِ مِنْ أَبْيَاتٍ :

أَلَا يَارَسُولَ الله كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيَا! كأنُّ عَلَى قَلْبِي لِذِكْرِ مُحَمّدٍ وَمَا خِفْتُ بَعْدَ النّبِيّ المكاوِيَا(١) فَسَأَلَتُهُ فِي مَنَامٍ رَأَتُهُ قَبْلَ وَقُعَةٍ بِدْرٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ بنِ عَبْدِ الله ، وغَيْرِهِ مَنْ قُرْيُشٍ . وتقدُّم ذَلِك في غَزْوَةِ بَدْرٍ ، كانَتْ تحتَ عُمَيْرٍ بنِ قُصَي وهبٍ بنِ عبْدِ قُصي فَوَلَدَتْ

طُلِّيبًا خلفَ عليْها كلدةَ بنَ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ عَبْدِ الدَّارِ بنِ قُصَى ، وأَسْلَم طُلَيْبٌ ، وكانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه سبباً فِي إِسْلَامِ أُمَّهِ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ بِنُ عُمَرِ أَنَّ طُلَيْبًا أَسْلَمَ في دَارِ الْأَرْقَمِ ، ثم خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى أُمَّهِ أَرْوَى ، فقالتْ : ﴿ إِنَّ أَحَقَّ مَن وَازَرْتَ وعَضَدْتَ ابنَ خَالَكَ ، والله : لَوْ قَدَرْنَا عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ لَمنعْنَاهُ وذَبَّبْنَا عَنْه ، قَالَ لَهَا طُلَيْبٌ : ﴿ فَمَا يَمْعُكِ أَنْ تُسْلِمِي وَتَثْبَعِيهِ ؟ وقدْ أُسلَمَ أُخُوكِ حَمْزَةَ ﴾ قَالتْ : أَنْظُر مَا يَصْنَعُ إِخَوَاتِي ثُمَ أَكُونُ مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، قلتُ : فإنِّي أَسْأَلُك بالله إِلَّا تَتْبَعِيهِ ، فَأَثْنِتِه فَسَلَّمْتِ عَلَيْهِ وصَدَّقْتِهِ ، وشَهِدْتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَتْ : ﴿ فَإِنَّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحمداً رَسُولُ الله ، ثمَ كَانَتْ بَعْدُ تَعْضُدُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِلِسَانِهَا ، وَتَحْضُ عَلَى نُصْرَتِهِ ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ ، وَهَاجَرَ طُلَيْبٌ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ ، وَإِلَى المَدِينَةِ ، وشَهِدَ بَدْراً ( ، ولا عَقِبَ لَهُ ، اسْتُشْهِدَ بِأَجْنَادِين ( ، ، وقيلَ باليَرمُوكِ ، وأُمَّهَاتُ هَوُلاءِ الذُّكُورِ والإناثِ شَتَّى : فَحمزةُ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنْه ، والمَقَوَّمُ وحجْل ، وصَفِيَّةُ والعَوَّامِ لأُمَّ وهْيَ هَالَةُ بنْتُ وُهَيْبٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زهرةَ بِنْتِ عَمَّ آمِنَةَ بنتِ وهبٍ أُمَّ رَسُولِ الله عَلَيْكُ والعبَّاسُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، وضرارٌ وقَتُمُ لأم ، وَهِيَ نَتْلَةً \_ بفتْح النَّونَ ، وسكُونِ الفوقيّة ، أوْ فتيلةً \_ تصغير الأوّل ، والنَّتُلُ بَيْضُ النَّعَامِ ، وبعضُهُمّ يصحفَها بالنَّاء المثلثَةِ بنتِ جَنَابِ \_ بجييم مفتوحةٍ ، فنونٍ ، وبعدَ الألفِ مُوحدة \_ ابْن كلبِ بنِ نمرِ بنِ قاسطٍ ، يقال : إنَّهَا أوَّلُ عربيَّةٍ كَسَتِ البَيْتَ الحرام الدّيباجَ ، وأَصْنَافَ الكُسْوَةِ ، وذَلك أنَّ العبَّاس صَلَّى وَهُو صَبِيٌّ فَبَـذَرَتْ إنْ وجـدثَّهُ أَنَ تَكْسُـوَ البـ يتَ الحسرامَ فوجَدَتْ فعسلتُ ، والحارث ، وَأُرْوَى ، وَقُتُم من صَفِيَّةَ بنتِ جُنْدُبٍ بنِ حُجَيْر \_ بضم الحاءِ المهملةِ ، وفتْح الجيمِ \_ ابنِ زَبَّابِ \_ بفتح الزَّايِ والموحدةِ المشدَّدَةِ وَهُمَدَ الْأَلِفِ أُخْرَى عَفَّفة \_ ابنْ خُبَيْبٍ بنِ سِوَارٍ بْنِ عامرٍ بنِ صَعْصَعَة ، وأَبُو لَهَبٍ مِنْ لَبْنَى بِنْتِ هَاجِم - بِكَسْرِ الجيم - كَا جَزَمَ بِهِ السُّهَيْلِيِّ فِي وَرُوضَتِهِ ، . قُبْيْلَ المؤلِد

<sup>(</sup>١) ٥ زاد المعاد ٥ هامش ٥ شرح الزرقاني عَلَى المواهب ٥ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٢ / ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) • الطبقات الكبرى • لابن سعد ٣ / ١٢٣ .

 <sup>(\*)</sup> و المرجع السابق ٩ ٣ / ١٢٤ وفيه و في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وهو ابن خمس وثلاثين سنة ولا عقب له ٩ .

بِيَسِيرٍ ، وَلَمْ يَذَكُرُهُ الأَمِيرُ ، وَلَا مَنْ تَبِعَهُ (١) ، وعَجِبْتُ مِنْ إغْفَالِ الحافِظِ لهُ فى التَّبَصِيرِ : ابْنِ عَبَدِ مَنَافِ ابْنِ خَاطِر بنِ حَبَشِيّة بنْ سَلُولٍ بنِ خُزَاعَة ، وعبْدُ الله أَبُو النَّبِي عَلِيْكُ وَأَبُو طَالِب والزَّبِير / وعبد الكعبة ، وعاتكة وبرّة ، والبضاء الأم وهى : فاطمة بنت عمرو بنِ عابدٍ \_ [ ٢٤٢ ظ ] بالموحَّدةِ \_ ابنِ عِمْرانَ بنِ مخزومٍ ، والغَيْدَاقُ مِنْ مَمْنَعَة بنتِ عَمرو بنِ مَاللُّ بنِ خُزَاعَة (١) ، ولم يُعقبُ بالمُوحَّدةِ \_ ابنِ عِمْرانَ بنِ مُخزومٍ ، والعَيْدَاقُ مِنْ مَمْنَعَة بنتِ عَمرو بنِ مَاللُّ بنِ خُزَاعَة (١) ، ولم يُعقبُ مِنَ اللهُ كُورِ إلّا أَرْبَعة : الحَارِث والعبّاس رَضِي الله تعالَى عنه ، وأبُو طَالِبٍ ، وأبو لهب ، ولم يدرك الإسلام منهم غير أربعة أبو طالب ، وأبو لهب وحمْزَة ، والعبّاس رَضِي الله تعالَى عنهُما .

وأَسْلَمَ مِنَ الإناثِ: صَفِيَّةً رَضِيَ اللهُ تعالَى عنها بلا ظَانَّ .

والْحُتُلُفُ فِي : أَرْوَى وعاتِكَةَ ، فَذَهبَ العُقَيْلِيّ إِلَى إَسْلَامِهِما ، وعدَّهُما مِنَ جُمْلَةِ الصَّحَابِيَّاتِ . وَخُتُلُفُ فِي عَاتِكَةَ مِنْ جُمْلَةِ الإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ ، وَلَمْ يَذَكُرْ أَرْوَى .

وجُمْلَةُ أُوْلَادِ الْأَعْمَامِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ ، اثْنانِ لَمْ يُسْلِمَا : طالبٍ بنِ أَبِي طالبٍ ، وعُتَيْبَ \_ \_ بالتَّصغير \_ ابن أَبِي لَهَبٍ . والبَاقُونَ أَسْلَمُوا ، ولَهُمْ صُحْبَةٌ .

وتَفْصِيلُهُمْ : أَرْبَعَةٌ لأبي طالبٍ : طالبٌ مَاتَ كافرًا ، وعَقِيلٌ ، وجعْفَرُ وعلى .

وَعَشَرَةٌ للْعَبَّاسِ : الفَضْلُ ، وعَبْدُ اللهِ ، وقَتُمُ ، وعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، ومَعْبَدٌ ، وكثِيرٌ ، وتَمَامٌ لأمٌ ، والحارِثُ : أَمُّهُ هُذْيَلَةُ ، وآمِنَة ، وأم كُلْثُومٍ ، وصفِيّة لأمَّهاتِ أولاد .

زَادَ هِشَامٌ : الكَلْبِيُ ، وصَبيعٌ ، وشَهَر ولم يُتَابعُ علَى ذلك .

وزادَ إبراهيمُ المُزْنِي : لُبابَة وآمِنة ، ومَعْقِل ، وعَوْن ، وأمّ حَبِيبٍ ، وأمّهم أُمُّ الفَضْل : لُبَابَةُ بِنْتُ الحَارِثِ الهِلَاليَّةِ ، وهمّامُ .

وَخَسَةٌ للحَارِثِ ! أَبُو سُفْيَانَ ، ونَوفَل ، وربيعة والمغيرة ، وعبْدُ شَمْس ، وثلاثة للزَّبيْرِ : عبْدُ الله ، وضباعة ، وأُمُّ الحكم وواحِدٌ للزَّبيْر : وهو عبْدُ الله ، وشهدَ حُنيْناً مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وكان فارساً مشهوراً ، وكانَ النَّبِيُ عَلِيْكُ ، يقولُ : « ابْنَ عَمّتِي وحبِّى . ومنهمْ مَنْ يقولُ : إنَّهُ كانَ يَقُولُ : « ابْنَ أَبِي وحبِّى . ومنهمْ مَنْ يقولُ : إنَّهُ كانَ يَقُولُ : « ابْنَ أَبِي

قَالَ أَبُو عُمَر : لَا أَخْفَظُ لَهُ رِوَايَةً ، وَكَانَ سِنَّهُ يَوْمَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ نَحْوَ ثَلاثِينَ سَنَةً ، اسْتُشْهِدَ بِأَجْنَادِينِ ، بَعْدَ أَنْ أَبِلَى بِهَا بِلاءً حَسَناً ، ولا عَقِبَ لَهُ .

وَاثْنَانِ لَحْمَرَةَ : عِمَارَة ، وَيَعْلَى . وقالَ مُصْعَبُ : وُلِدَ لَحَمرَةَ خَمَسَةُ رِجَالٍ لَصُلْبِهِ ، وَمَاتُوا وَلَمْ يعقبُوا .

وقال الزَّبَيْرُ بنُ بَحَّارٍ : لم يُعقبُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي حَمزةَ إِلَّا يَعْلَى وَحْدهُ ، فإنَّهُ وُلِدَ لَهُ خمسةُ رجالٍ لصُلبِه ، وماتُوا ولَمْ يعقبُوا .

<sup>(</sup>۱) و شرح الزرقاني ه ۳ / ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۲) و شرح الزرقاني ، ۳ / ۲۷۵ .

وثلاثةً لأبي لَهَبِ : عُتْبَة ، ومعتّب ، وعُتْبَيّة ماتَ كافِراً .

والإناثُ عَشَرَةٌ : ابْنَتَانِ لأَبِي طالب : أمّ هَانِي ، وحُمَانَة ، وثلاثٌ للعبَّاسِ : أمُّ حَبِيبَة ، وصفِيّة ، وأُمَيْمَة . ووَاحِدَةٌ للحارِثِ وهِي : أَرْوَى . واثنتَانِ للزُّبَيْرِ : ضُبّاعَة وأمّ هَانِي، ، وأمّ الزُّبِيْر وصفِيّة ذكرهُما في • العُيونِ ، ولَهُنَّ صُحبة . ولأَبِي لهبٍ : دَرَّةٌ وخالِدَةٌ وعَزَّةٌ . وواحدةٌ لحمزة وهِي أَمَامَةُ ويقالُ : أَمَةَ الله . وكتنَ الوَاقِدِيّ يقولُ فِيهَا عِمَارة .

قال الخطيبُ: انفردَ الوَاقِدِيُّ بهذَا القَوْلِ ، وإنَّمَا عِمارةُ ابْنَةٌ لأَبِيهِ . قالَ فِي ﴿ الْعُيُونِ ﴾ ولحمزة أيضاً ابْنَة تسمَّى : أُمَّ الفَضْلِ ، وابْنَةٌ تُسمَّى : فَاطِمة ، ومِنَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِهِمَا وَاحِدة ، وفاطمةُ هَاذِهِ إَحْدَى الفَوَاطِمِ ، الَّتِي قَالَ عَلَيِّ لِعَلِيِّ ، وقد أهدى لهُ حُلَّة تشقّها بيْنَ الفَوَاطِمِ / وهِي [ ٢٤٣ و ] واطمةُ بنتُ عمد عَلِيٍّ زَوْج عَلِيّ ، وفاطمةُ ابنة حمْزةَ ، وفاطمةُ بنتُ عمد عَلِيٍّ زَوْج عَلِيّ ، وفاطمةُ ابنة حمْزةَ ، وفاطمةُ بنتُ عُمْد .

وجملةُ أَوْلَادِ العمَّاتِ : أَحَدَ عَشَر رَجُلًا ، وثلَاث بناتٍ عُرِفْنَ(١) .

فالذّكُورُ : عامِرٌ بنَ بَيْضَاءَ بنِ كُرَيْزِ بنِ رَبِيعَةَ ، وعَبْدُ الله ، وزهيرٌ ، ابْنَا عَاتِكَةَ بْن أَبِي أُمّية الحُنُومِيّ ، وعبْد الله ، وأَبُو أُمّيَّةَ بنِ جَحْش ، وطُلَيْبُ بنِ أروى بن عمير بن وهب ، والزبير والسائب وعبد الكعبة بنو صفية بنِ العَوَّام ، وكلّهمْ أَسْلَمُوا وَثَبِتُوا عَلَى الإسْلَامِ إِلّا عُبَيد الله بن جَحْش .

وَأَمَّا الْإِنَاثُ: فَزَينبُ، وَحِمْنَةُ، وأَمُّ حَبِيبَة، بناتُ أُمَيَّة بنِ جَحْش، ذكرَ لأمَّ حَكيم لمْ يذكر عددهنَ، ولا إسلامهنَ ولا أسماءهن (٢)

وسيَأْتِي لذلكَ بعضُ بَيَانٍ في الأَبْوَابِ الآتِيَةِ .

وَأَخْوَالُهُ عَلَيْكُ : الْأَسْوَدُ بنُ عَبْدِ يَغُوثُ بنِ وهب . قَالَ الْبَلَاذُرِيُّ : وهُوَ خَالُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وكانَ مِنَ المُسْتَهْزِئِينَ ، ثُمَّ رُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، قالَ : أَخَذَ جبيلُ بعُنْقِ الْأَسْوَدِ بن عَبْدِ يَغُوث ، فحنى ظهرَهُ حتى احقوقن ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ خالى ﴿ ، فَقَالَ يَا مُحَمَّد : ﴿ دَعْهُ عَنْكَ ﴿ " .

رَوَى الْخَرَاثِطِيّ ، عَنْ محمَّدٍ بَنِ عُمَيْرٍ بِنِ وَهْبٍ ، خَالَ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : جَاعَو النَّبِيّ عَلَيْكُ قَاعِدٌ فَاعِدٌ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ ، فقالَ : و اجْلِسْ عَلَى ردَاثِكَ ، فإن الخال وارث ('').

وَرَوَى ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي ﴿ مُعْجَبِهِ ۚ ) عنِ ابْنِ ( ) عَمْرٍو رضِي اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّمُ الْأَمْوَدِ بْنِ وَهْبِ : أَلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُعَلِّمُهُنَّ إِيَّاهُ ، ثُمَّ لَا يُنْسِيهِ أَبْدًا ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيف فَقَوَّفِي رِضَاكَ ضَعْفِي ، وَخُذْ إِلَى أَبْدًا ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيف فَقَوَّفِي رِضَاكَ ضَعْفِي ، وَخُذْ إِلَى

<sup>(</sup>١) و شرح الزرقاني على المواهب ، ٣ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ه الدر المنشور ٥ ٤ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) في ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٩٦ ٥ الخرائطي بسند ضعيف عن عمير بن وهب ٥ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ و اجلس على ردائك يا رسول الله ، والمثبت من و شرح الزرقاني ، ٣ / ٩٦ ، وفيه كذلك و فإن الحال والد ،

<sup>(</sup>٥) ف النسخ و عمر و وما أثبته من و الإصابة و .

الْخَيْر بنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الإسْلَامُ مُنْتَهَى رِضَاى اللهُ .

وَرَوَى ابْنُ مَنْدَة ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ وَهَٰبٍ ، خَالِ النّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : أَلَا أَنْبِعُكَ بِشَيْءٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ ؟ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ﴿ إِنَّ الرّبَا أَبْوَابٌ ، البّابُ مِنْهُ عِدْلُ سَبْعِينَ حَوْبًا ، أَدْنَاهَا فَجَرَة كَاضْطِجاعِ الرّجُل مَعَ أُمّهِ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقْها (٢) .

وَرَوَى ابْنُ شَاهِين ، عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهَا ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ وَهْبٍ ، خَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : و يَا خَال ادْخُلْ ، فدخَلَ فَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ عميرٌ بْنُ وَهْبٍ ، (٢) .

وَرَوَى الْخَرَائِطِي فِي و مكارِمِ الأُخْلَاقِ ، بَسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، عَنْ محمَّدٍ بنِ عُمَيْرٍ بنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَاءَ ....(<sup>4)</sup> والنَّبِيُ عَلَّى رِدَائِكَ ، قَاطَ لَهُ رِدَاءَهُ ، فَقَالَ : و اجْلِسْ عَلَى رِدَائِكَ ، قَالَ : و نَعَم ، فإنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ ، (<sup>0)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإصابة ، ١ / ٤٥ ترجمة الأسود بن وهب ، و ه شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) و الإصابة ، ١/٥٥ ترجمة ١٧١، و ه شرح الزواني ، ٣/٢٩٦.

 <sup>(</sup>٣) ه مكارم الأعلاق ، للحافظ ابن أبي الدنيا ١٢٢ حديث ٤٠٧ إسناده موضوع .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>ه) و كشف الحفا ، للعجلوني ١ / ٤٤٨ و و شرحَ الزرقاني ، ٣ / ٢٩٦ .

# الباب السان ف بعض مناقب سيدنا حمزة رضى الله عنه

وفيه أنواع :

## الأول

#### في وقست إسسالهمه .

أَسْلَمَ حَمْزَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عنه ، قَدِيماً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ المَبْعَثِ (١) . وقالَ ابْنُ الجَوْزِيّ : كانَ / بعد دخول النبي عَلَيْ دار الأَرْقَمِ فِي السَّادِسَةِ (١) . [ ٢٤٣ ظ ] وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ أَنَّهُ يَوْمَ ضرب أبو بكر حين ظهر رَسُولُ الله عَلَيْهُ قبل إسْلَامِ عُمَرَ بثلاثَةِ أَيَّامٍ (١) ، وتقدّم سَبَبُ إسْلَامِهِ ، وَحُسْن بَلَاثِهِ في غَزْوَة أُحُدٍ ، ومقْتَلِه . وتقدّم في السَّرَايَا : أَنَّ أَوَّلَ رَايَةٍ عَقَدَمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّرَايَا : أَنَّ أَوَّلَ رَايَةٍ عَقَدَمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِحَدْقَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، عَز بإسْلَامِهِ الإسْلَامُ ، وَكَفَّتُ قُرِيشٌ عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ بَعْضَ مَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْه ، خَوفاً مِنْ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، وعلما منهم أنّه سيَمْنعُهُ ، وكان عَمُّ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ، وأخوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وأُمّ كلّ منهمَا ابْنَة عَمِّ أُمّ الآخِرِ (١) .

#### الثاني

# أَنَّهُ أَسَدُ الله تعالَى ، وأُسَدُ رَسُولِ الله عَلَيْكِ

رَوَى الطَّبَرانِي مُرْسَلًا \_ بِرِجَالَ الصَّحِيجِ \_ عَنْ عُميْرُ (°) بْنِ إِسْحَاق رَحْمُهُ الله تعالَى ، قَالَ كَانَ حَمْزَهُ [ بْنُ عَبْدِ المطَّلْبِ ] (۱) يُقَاتِل بْينَ يَدَى رَسُولِ الله عَلِيْكِ بِسَيْفَيْنِ ، وَيَقُولُ : ﴿ أَنَا أَسَدُ الله ،

<sup>(</sup>١) ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٧٦ ٥ كما صدر به في الاستيعاب ٥ وبه جزم في ٥ الإصابة ٥ .

<sup>(</sup>۲) قاله العتقى وابن الجوزى ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) \$ المرجع السابق \$ .

<sup>(</sup>٤) ٥ المرجع السابق ٥ ٣ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ و عمر و والمثبت من و المعجم الكبير و ١٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من و الطبراني ٥ .

وَأُسَدُ رَسُولِهِ (<sup>(۱)</sup> .

وَرَوَى الطَّبَرَانِي \_ بِرِجَالِ الصَّحِيح \_ غَيْر يَحِيَى وأَبِيهِ ، فيحرَّرُ حَالُهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لِبِية (٢) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّه ، والبَغَدِيّ في ( مُعجَمِهِ ) أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، عَنْ جَدَّه ، والبَغَدِيّ في ( مُعجَمِهِ ) أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، عَنْ جَدِه قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّهُ لَمَكْتُوبٌ اللهُ عَنْ وَجَلّ ، فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَلْمَ اللهُ وأَسَدُ رَسُولِهِ (١) ﴿ .

وَرَوَى الحَاكُمِ ، وابْنُ هِشَامٍ ، عنْ فاطمة وصفية : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ قَالَ : ( أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ حَمْزَةَ مَكْتُوبٌ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ ، .

وَلَفَظُ ابْنُ هِشَامٍ : ﴿ وَحْمَزُهُ مَكْتُوبٌ فِي السَّمَاواتِ السَّبْعِ ، أَسَدُ الله ، وأَسَدُ رَسُولِهِ (\*) ﴿ .

# الثالث أنه خير أعمامه ﷺ

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَاٰنِ بنِ عَابسِ بنِ رَبِيعة ، وَأَبُو نُعْيمٍ ، عَنْ عَابسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : ﴿ خَيْرُ أَعْمَامِي حَمْزَةٌ ( ) ﴾

# السرابع في أنه سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه

رَوَى الطَّبَرَانِي في ﴿ الْأُوسَط ﴾ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والطَّبَرَانِي في ﴿ الْكَبِيرِ ﴾ عَنْ عَلِيّ ، والخُلَعِيّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، والدَّيْلِمِي ، والحَاكم ، والخطِيبُ والضيّاءُ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ سَيّد ﴾ .

<sup>(</sup>۱) و المعجم الكبير ، للطبراني ١٦٣/٣ ــ ١٦٤ حديث رقم ٢٩٥٢ قال في و المجمع ، ٢٦٨/٩ ورجاله إلى قائله رجال الصحيح . و ه شرح الزرقاني ، ٢٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ و لبينة ، والمثبت من الطبراني ، وفيه و لبيبه عن جده ، بإسقاط و عن أبيه ، .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ و مكتوب ، وما أثبته من و الطبراني الكبير . .

<sup>(</sup>٤) و المعجم الكبير ، للطبراني ١٦٣/٣ حديث رقم ٢٩٥١ قال في و المجمع ، ٣٦٨/٩ ويحيى وأبوه لم أعرفهما ، وبقية رجاله رجال الصحيح . و وشرح الزرقاني ، ٣٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) و المستدرك و للحاكم ١٩٤/٣ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٦) و شرح الزرقاني ٥ ٣/٢٧٦ لإسلامه مع السابقين الأولين ، ومبالغته في نصر الدين .

<sup>(</sup>٧) ه كنز العمال ، ٣٢٨٩٣ ه و ه شرح الزرقاني ، ٢٧٦/٣ .

ولفظُ الدُّيْلَمِيِّ : ﴿ خَيْرُ الشَّهَداء ﴾ .

ولفظ جَابِر: ( عِنْدَ الله ) .

وفِى لفظ : ﴿ يَوْمَ القِيَامَةِ حَمزَة ﴾ زَادَ ابْنُ عَبَّاس ، وابْنُ مَسْعُودٍ ، وجَابِر : ﴿ وَرَجُلَّ قَامَ إِلَىَ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرُهُ ، وَنَهَاهُ فَقَتَلَةً (١)

# الخـــامس في شهادته ﷺ له بالجنة رضي الله تعالى عنه

رَوَى ابْنُ عبدالبر<sup>(۱)</sup> عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِما : أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ دَخَلْتُ اللهِ عَنْهُمْ (اللهِ عَلَيْكُ مَا أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ (اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# / السادس [۲۴۴ و] في آية نزلت فيه

رَوَى السُّدِّئُ في قُولِهِ تعالى : ﴿ أَفَمَنْ وَعَلَمْاهُ وَعُلَمَا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ ( ٤ ) ﴾ ... ، أنها نزلَتْ في حَمَزَةَ ( ٩٠ ) .

وَرَوَى السَّلَفِيُّ () ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله تعالى عنه ، في قُوْلَهِ تَعالَى : ﴿ يَالَيْتُهَا النَّفُسُ المُطْمَئِنَةُ (٧) ما المُطْمَئِنَةُ (٧) ما قَالَ حَمَزَةُ : ( فِيُّ (١)) ...

 <sup>(</sup>۱) ه المعجم الكبير ۵ للظبراني ۱۶۰/۳ حديث رقم ۲۹۵۷ عن على ، إسناده واه جدا ، على بن الحزور والأصبغ متروكان ،
 قال في ه المجمع ۵ ۲۶۸/۹ وفيه على بن الحزور ، وهو متروك . و ه المستدرك ۵ للحاكم ۱۹۵/۳ عن جابر/كتاب معرفة الصحابة/حمزة وكذا ۱۹۹/۳ وكذا ۲۰۰/۲ كتاب الجهاد . و ه ميزان الاعتدال ۵ ۱۶۸/۴ ــ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٧) في النسخ ٥ ابن عمر ٥ والتصويب من ٥ شرح الزرقاني ٥ ٢٧٨/٣ .

 <sup>(</sup>٣) فى المعجم الكبير للطبرانى ١٦٠/٣ حديث برقم ٢٩٤٤ بلفظ : ٥ دخلت البارحة الجنة فنظرت فيها ، فإذا حمزة متكىء
 على سرير ٥ .. وانظر : المستدرك للحاكم ١٩٦/٣ صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وشرح الزرقانى ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص من الآية ٦١ .

 <sup>(\*)</sup> وأخرج الحديث السيوطى فى ١ الدر المنثور فى التفسير المأثور ، ٢٥٥/٥ عن السدى .

<sup>(</sup>٦) السلفى: الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهانى السلّفى ــ بكسر السين المهملة وفتح اللام ثم فاء كما ضبطه في التبصير وغيره ، كان أوحد زمانه في الحديث ضبطه في التبصير وغيره ، كان أوحد زمانه في الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية ، ناقدا حافظا متقنا ثبتا دينا خيرًا ، مات يوم الجمعة خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسمائة . راجع : ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣٧٦/٣ ــ ٧٧٧ .

 <sup>(</sup>٧) سورة الفجر الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>ه) • الدر المتثور ، ٩٩/٦ وأخرجه ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن بريدة .

# الســـابع في شدة حزنه عَلِيْكِ حين قتل

رَوَى أَبُو الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَقَفَ عَلَى حَمْزَةَ حِيَنِ اسْتُشْهِدَ ، فَنَظرِ إلي شَيء لم ينظر إلي شَيءٍ ، كَانَ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ (اللهُ عَلَى حَمْزَةَ حِينِ اسْتُشْهِدَ ، فَنَظرِ إلي شَيء لم ينظر إلي شَيءٍ ، كَانَ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ (اللهُ عَلَى حَمْزَةَ أَحُد (اللهُ عَلَى عَنِ الإعَادةِ .

## الشامن ف تغسيل الملائكة له رضى الله تعالى عنه

رَوَى الطَّبَرَانِي بِسَندِ حَسَن \_ عنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا ، قالَ لَمَّا ﴿ أُصِيبَ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الطَّلْبِ ، وحَنْظَلَةُ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِ الطَّلْبِ ، وحَنْظَلَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْظُلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَيْتُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْظُهُمَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ : ﴿ وَأَيْتُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالَالِهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَالِكُمُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَالُكُوا عَلَالُكُ عَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

وَرَوِى الحَاكِمُ وقالَ : صَحيحُ الإسْنَادِ ، عن ﴿ ابنِ عَبَاسٌ ۚ : أِنَّ حَمَزَةَ قُتِلَ جُنُباً ، فَغَسَّلَقَهُ المَدَّرِكُونِي الحَاكِمُ وقالَ : صَحيحُ الإسْنَادِ ، عن ﴿ ابنِ عَبَاسٌ ۚ : أِنَّ حَمَزَةَ قُتِلَ جُنُباً ، فَغَسَّلَقَهُ المُدَرِكُونِي الحَالِمُ المُدَرِكُ المُدَرِكُ المُدَرِقِكُ اللهُ المُدَرِكُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# التساسع في كفنه رضي الله تعالى عنه

رَوَى ٱبُويَعْلَى ، واللَّفْظُ لهُ \_ بِرِجالِ الصَّحِيجِ \_ عَنْ أَنَسِ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بَحَمْزَةَ ، وقد جُدِعَ (٢) النَّهُ ، وَمُثَلَ بِهِ ، فقالَ : • لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ

<sup>(</sup>۱) و شرح الزرقاني ۱ ۲۷۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر : غزوة أحد في و سبل الهدى والرشاد ٥ ٢٧١/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) كلمة و لما و زائدة من الطيراني .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ و حمزة و والمثبت من الطبراني .
 (٥) في النسخ و جنب و والمثبت من الطبراني .

<sup>(</sup>٩) و المعجم الكبير ٥ للطبراني ٣٩١/١١ حديث رقم ١٢٠٩٤ قال في ٥ المجمع ٥ ٣٣/٣ وإسناده حبسن ، وأيضا ٢٩٥/١١ قال في ٢٣/٣ ــ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٧) عبارة و ابن عباس و زائدة من المصدر .

<sup>(</sup>A) رواه الحاكم فى 9 المستدرك ، ١٩٥/٣ كتاب 9 معرفة الصحابة ، ونصه : 9 عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كل جنبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : غسلته الملائكة ؛ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في 9 تلخيصه .

<sup>(</sup>٩) الجَدْع : قطع الأنف ، والأذن ، والشَّفة ، وهو بالأنف أخبص . النهاية ٢٤٦/١ مادة جدع .

في نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ (١) حَتَّى يَحْشُرَهُ الله مِنْ بُطُونِ السَّبَاعِ والطَّيْرِ ، فَكُفَّنَ في نَمرِةٍ (٢) إِذَا نُحمَّرَ رأسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وإِذَا نُحمَّرتْ رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ (٢).

وَرَوَى الطَّبَرَانِي ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بنُ عبْد المطلبِ رَضِيَ الله تعالَى علْه كانَتْ (٤) عليه نَمِرةٌ ، فكانَ (٥) [ عَلَى (١) عُمُو الذِي أَدْخلهُ ، في قَبْرِهِ (٧) ، فكانَ (١) إذَا غَطّى بِهَا رأسهُ ، بَدَتْ (١) قَدَمَاهُ ، وإذا غطَّى قدميهِ خرجَ رأسهُ ، فَسَأَلَ [ عن ذلك ] (١٠) رَسُولُ الله عَلَيْةِ فَأَمَرهُ أَنْ يُخطّى رَأْسَهُ ، وأَنْ يَأْخَذَ له (١١) شجراً مِنْ هَذْا العلجان (١١) فيجعلَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ (١١) .

#### العساشر

# في سِنَّهِ يومَ قُتِلَ ، ووصيتُهُ إِلَى زَيد بنِ حَارِثَة رَضِيَى الله تعالَى عنهما

(١) في النسخ ٥ لتركته ٥ والتصويب من أبي يعلى .

(٢) نمرة : ثوب مخطط بالسواد والبياض كأنه أخذ من لون الممر .

(٣) ه مسند أبي يعلى ٤ ٢٦٤/٦ ــ ٢٦٥ حديث رقم ٣٥٦٨ إسناده حسن . والحديث في ٥ مصنف ابن أبي شبية ٤ ٣٦٠/٣ وأخرجه أحمد ٣١٣٦ من طريق صفوان بن عيسى و ٣١٢/٣ و ٥ أبو داود ٤ في ٥ الجنائز ١ ٣١٣٦ باب : في الشهيد يفسل . وابن سعد في ٥ الجنائز ١٠/٤٥ من طريق زيد بن الحباب ، وأخرجه أبو داود ٣١٣٧ والبيقي في ٥ الجنائز ١٠/٤٥ من طريق زيد بن الحباب ، وأخرجه أبو داود ٣١٣٧ والفجة في ٥ الجنائز ١٠/٤٥ من طريق عثان بن عمر ، وصححه الحاكم ١٩٦/٣ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أس إلا من هذا الوجه ٤ .

والحديث في المقصد العلى ، برقم ٤٥١ وذكره الهيثمي في ه مجمع الزوائد ، ٢٤/٣ وقال : رواه أبو يعلى ــــ وروى أبو داود بعضه ، من غير ذكر الكفن ــــ ورجاله رجال الصحيح » .

وذكره ابن حجر فى ٥ المطالب العالية ٥ برقم ٧١٩ مختصرا وعزاه إلى ابن أبى شيبه ، وأبى يعلى ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيرى قوله : ورجاله ثقات . وانظر : ٥ سير أعلام النبلاء ٥ ١٧٧/١ و ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ١٥٧/٣ برقم ٢٩٣٨ ورواه الخطيب فى ٥ التلخيص ٥ ٤٤/١ .

- (٤) في النسخ و كان و والمثبت من الطبراني .
- (٥) في النسخ و وكان و والتصويب من الطبراني .
  - (٦) ما بين الحاصرتين زائدة من الطبراني .
    - (٧) فى الطبرانى و أدخله قبره و .
- (٨) في النسخ و كان ، والتصويب من الطبراني .
- (٩) في النسخ ( خرجت ) والمثبت من الطيراني .
  - (١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من الطبراني .
  - (١١) ما بين الحاصرتين زيادة من الطبراني .
- (١٢) في النسخ ، العجلاني ، والتصويب من الطبراني .
- (۱۳) ۵ المعجم الكبير ۵ للطيراني ۳۹۰/۱۱ حديث رقم ۱۲۱۰۷ قال فی ۵ المجمع ۲٤/۳ رواه الطيرانی فی ۵ الكبير ۵ من رواية أيوب هن الحكم بن عتيبه ، وأيوب لم أعرف من هو ، وبقية رجاله ثقات ، قلت : الراوی عن الحكم هنا هو أبو شيبة وهو متروك . والطيرانی أيضا فی ۱۰۹/۳ حديث ۲۹٤۱ .

كَانَ سِنّهِ يَوْمَ قُتِلَ تَسْعاً وخمسينَ سَنَةً ، وَدُفِنَ هُو وَابَنَ أُخْتِهِ (') عَبْدَالله بن جحش (<sup>'')</sup> في قبرٍ واحدٍ (<sup>'')</sup> .

# الحـــادی عشر فی ولده رضی الله تعالی عنه

لَهُ مِنَ الوَلَدِ ذَكَرَانِ وَأَنْثَى ، عِمَارَة : أُمّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بنِ مالكٍ بنِ النَّجَّارِ ، ويَعْلَى . وَتُوفّى رَسُولُ الله عَلَيِّةِ ، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا أَعْوَامٌ ، وَلَمْ يُحْفَظْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا رِوَايَةٌ ، واسْمُ الأَنْثَى : أُمَامَة ، كَا ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيُّ (\*) .

وقالَ ابنُ قُتْنِبَةَ (°) يقالُ لَهَا : أُمَّ أَبِيهَا ، أُمّهَا زَيْنَبُ بنتُ عُميسِ الخَثْعَمِيّة ، وهِيَ التي الْحَتُصِمَ في حَضَانَتِهَا / عَلَى وَجَعْفَرَ وزيد ، فقال على : ابنة عمى وخالتهَا تحتِى ، وقال زيد [ ٢٤٤ ظ ] ابنة أخِي ، فَقضَى بِهَا رَسُولُ الله عَيْقِيلِهِ لِخَالَتُهَا ، وقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِلِهِ « الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (١)» . رَوَاهُ البُخَارِيّ ، وكَانَتْ أَحْسَنَ فَتَاةٍ في قَرَيْشٍ ، والله سبحائهُ وتعالى أَعْلَم .

<sup>(</sup>۱) أميسة

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدى ، له
 صحبة . أخو أبى أحمد بن جحش ، أمهما أمية بنت عبد المطلب .

<sup>(</sup>٣) کا ف البخاری عن جابر . راجع : ٥ شرح الزرقانی ، ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني • ۲۷٦/۳ .

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلمة بن قتيبة الدينورى ، ولد فى بغداد وقيل : بالكوفة سنة ٣١٣ ٥٨٢٩/ كان - فاضلا ثقة متفننا فى العلوم ، سكن بغداد وحدث بها وأقرأ ، ثم انتقل إلى دينور بلدة من بلاد الجبل ، وأقام بها مدة قاضيا فنسب إليها ، ومؤلفاته مشهورة يرغب فيها ، منها : أدب الكاتب ، له خطبة طويلة وهو حاو من كل شيء مُفَنَّن ، وكانت وفاته فجأة سنة ٨٨٤/٥ م .

<sup>(</sup>۱) ه صحیح البخاری ، ۲٤٢/۳ و ۱۸۰/۰ و ه سنن آبی داود ، ۲۲۸۰ و ه سنن الترمذی ، ۱۹۰۶ و ه السنن الکبری ، للبیهتی ۱۸/۶ و ه مشکل الآثار ۱۷۳/۶ للبیهتی ۱۶/۸ و ه مشکل الآثار ۱۷۳/۶ و ۱۲/۸ و و مشکل الآثار ۱۷۳/۶ و ۳۶۰ مشکل الآثار ۲۶۰۶ و ۳۶۰ میذیب خصائص علی للنسائی ، ۹۲ و ه فتح الباری ، ۳۰۶/ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۷ و ۱۲۰/۶ و ۲۶۰ میداد ، للخطیب البغدادی ۱۲۰/۶ و ۲۲۰۲ و ۳۲۰/۲ و ۳۶۰۲ میداد ، للخطیب البغدادی ۱۲۰/۶ .

# الباب الثالث فى بعض مناقب سيدنا العباس رضى الله عنه(١) وفيه أنواع :

# الأول فى مولده واسمه وكنيته وصفته

وُلِدَ رَضِيَ الله تعالَى عنه قبْلَ الفِيلِ بِثلاثِ سِنِين ، وكان أُسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِسَنَتَيْن ، وقيلَ بثلاثِ (٢) .

رَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِيمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، والبَغَوِىّ في ﴿ مُعْجَمِهِ ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنه : أَيّما أَكْبَر أَنْتَ ، أَو النَّبِيّ عَلَيْكُ ؟ قَالَ : ﴿ هُوَ أَكْبُر مِنْهُمَا ، قَالَ : قَبِلَ للعَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عنه : أَيّما أَكْبَر أَنْتَ ، أَو النَّبِيّ عَلَيْكُ ؟ قَالَ : ﴿ هُوَ أَكْبُر مِنْهُ ، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ ﴿ ) وَكَانَ رَضِيَ الله تعالى عنه جَميلًا وسيماً أَبْيَضَ ، لهُ ضَفِيرتَانَ ، مُعْتِدِلَ القَنَاةِ ﴿ ) . وقيلَ : كَانَ طُوَالًا ﴿ ) انتهى .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِيمٍ ، وابْنُ عُمَرَ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله تعالى عنْه : أنَّ الأَنْصَارَ لَمّا أَرادُوا أَنْ يَكْسُوا العَبَّاسَ حِينَ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلَمْ يَصْلُحْ عَلَيْه قَمِيصٌ إِلَّا قَمِيصُ عَبْدِالله بنِ أَبِى ، فَكَسَاهُ إِيَّاهُ ، فَلَسَّهُ النبي عَلِيَّ قُوبَهُ وتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ . قالَ سُفْيانُ : فَظَنّى أَنَّهُ مَكافَأَةٌ فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُالله بن أَبِى ، أَلْبَسَهُ النبي عَلِيِّ قُوبَهُ وتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ . قالَ سُفْيانُ : فَظَنّى أَنَّهُ مَكافَأَةٌ للعَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عنه مَا الله تعالى عنه للعبَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عنه ، وكَانَ رَضِيَ الله تعالى عنه وأسا في قُريشٍ ، وإليْهِ رَضِيَ الله تعالى عنه عنه عنه رأساً في قُريشٍ ، وإليْهِ رَضِيَ الله تعالى عنه عنه وتعارهُ المستقاية فمعْروفَة ، وأمَّا عِمَارَةُ المسْجِدِ الحَرامِ ، والسَقايَة بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ . أمَّا السَقَايَةُ فمعْروفَة ، وأمَّا عِمَارَةُ المسْجِدِ الحَرامِ ، فكَانَ لَا يَدَعُ أَحداً يسُبّ فيهِ ، ولَا يَقُولُ فِيهِ هَجْراً ، وكَانَتْ قُريشٌ قد اجْتمعتْ وتَعاقدتْ الحَرامِ ، فكَانَ لَا يَدَعُ أَحداً يسُبّ فيهِ ، ولَا يَقُولُ فِيهِ هَجْراً ، وكَانَتْ قُريشٌ قد اجْتمعتْ وتَعاقدتْ

<sup>(</sup>۲) • تاریخ دمشق ، لابن عساکر ـــ ترجمة العباس ۱۰۹ و • شرح الزرقانی ، ۲۷۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) و المرجع السابق ٥ ١١١ ، ١١٢ أكثر من روآية . و و شرح الزرقاني ، ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ « القامة » والتصويب من « تاريخ دمشق » ترجمة العباس ١١٠ ـــ ١١١ .

<sup>(</sup>٥) طوالا ـــ بضم الكاء أى طويلا ، راجع تاريخ دمشق لابن عساكر ففيه ٥ طويلا ، وكذا ٥ شرح الزرقاني ، ٣٧٩/٣

عَلَى ذَلِك ، فَكَانُوا لَهُ عُوناً ، واسْلَمُوا ذَلِك إليْهِ ، وكانَ رَضِيَى الله تعالَى عنْه جوادا مُطْعِمَا ، وصُولًا للرَّحِمِ ، ذَا رَأْي حَسَن ، وُدَعْوَةٍ مَرْجُوَّةٍ (') .

## الثــاني

في شَفَقَتِهِ رَضِيَ الله تعالَى عنه عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ في الجَاهَلِيَّةِ والإسْلام (٢)

#### الثالث

# فى شهوده مع النبي ﷺ العقبة وهو على دين قومه(٣)

رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ ، وابْنُ قُتُشِبَةَ ، وابنُ سَعْدِ ، وأَبُو عُمَرَ رحمهمُ الله تعالَى : جاءَ قومٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَة يَطْلُبُونَ رَسُولَ الله عَلَيْكُ فقيلَ لَهُمْ : في بَيْتِ الْعَبَّاسُ ، فَدَخَلُوا عايْهِ فقالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ مَعَكُمْ مِنْ هُوَ مُحَالِفٌ لَكُمْ ، فاخْفُوا أَمْرِكُم ، حتَّى يَتصَدع هذا الحاجّ ، ونلتقي نحنُ وأتشم ، فتُوضّح لكمْ هَذا الأمْرِ ، فتدخلونَ فِيهِ على أَمْرِ بَيّنِ ، فوعدَهُمْ رَسُولُ الله عَيَّالِيَّةِ الليلةَ التي شَعَر صَبِيحتها يَوْم النَّهُ و النَّهْ الليلةَ التي شَعَر عَلَيْ الليلةَ التي شَعَر عَلَيْ الليلةَ التي شَعَر اللهُ عَلَيْكُ واللهُ عَلَيْكُ واللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ واللهُ عَلَيْكُ واللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ واللهُ اللهُ اله

وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ انْطَلَق النَّبِي عَلِيْكُ إِلَى السَّبْعِينَ الذِينَ أَسْلَمُوا ، وبايَعُوا عنْدَ العَقَبَةِ تحتَ الشَّجَرةِ ، والعبَّاسُ معهُ فذكرَهُ(١)﴾ انتهى .

 <sup>(</sup>۱) • شرح الزرقاني • ۲۷۹/۳ .

<sup>(</sup>٢) بياض ّبالنسخ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ه المرجع السابق ٥ . و د ابن سعد ، ٢٢١/١ و د المحبر ، ٢٦٨ و د ابن سيد الناس ، ١٥٨/١ .

 <sup>(</sup>٥) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء الأنصارى أبو أنيس ، أول من بايع رسول الله علي ف العقبتين ، وكان نقيب بنى السلمة من الإثنى عشر ، وكان يصلى إلى الكعبة حيث كان النبي علي بمكة .

له ترجمة في : و الثقات ، ٣/٣٦ و و الطبقات ، ٣١٨/٣ و و الإصابة ، ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٢٢١/١ ، ٢٢٢ .

#### السرابع

في سُرُورِهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه بفتج خَيْبَرَ ، عَلَى رَسُول الله عَلَيْكُ وسَلَامَتِهِ وشِدَّةِ حُزْنِهِ حينَ بَلَغَهُ خلافُ ذَلِكِ(١)

#### الخــامس

فِي أَلَمِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ لِأَلَمِ العَبَّاسِ لِمَا شَدُّوا وِثَاقَهُ فِي الْأُسْرِ

رَوَى أَبُو عُمَرَ (٢) وابْنُ الجَوزِى (٣) ، عنْ سُويْدِ بنِ الأَصَمَّ ، قالَ : إنّ العَبَّاسَ عَمّ النَّبِي عَلَيْكَ لمَّا أُسِرَ بَاتَ النَّبِي عَلَيْكَ سَاهِراً تِلْكَ اللَّيْلَة ، فقالَ لهُ بعضُ أصْحابِهِ : ﴿ مَا يُسْهِرُكَ يَارَشُولَ الله ؟ قالَ : وَ أَنِينُ العَبَّاسِ ﴾ فقامَ رجُلٌ فَأَرْخَى مِنْ وثَاقِهِ شَيْعًا ، قالَ : فافْعُلْ ذَلِكَ بالأَسَارَى كُلّهُم ، كُلُّ ذَلِكَ رعايةً للعَدْل ، ومحافظة على الإحسانِ المأمورِ بِه في قولِهِ تعالى ﴿ إِنَّ الله يأْمُو بالْعَدلِ وَالإحسانِ (١) ﴾ (٥)

# السسادس ف إسلام العَبَّاس

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ: كَانَ إِسْلَامُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَىٰ عنه قديماً ، وَكَانَ يكتُمُ إِسْلَامُهُ ، وَخَرَجَ مَعَ المشركينَ يُومَ بَدْرٍ مُكْرَهاً ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكُرَهاً » فأسرَهُ أَبُواليَسَرِ : كعبٌ بنُ عَمْرٍو (١) فَفَادَى نَفْسَهُ ، ورجَعَ إلى مكّة ، ثم أَقْبَلَ إلى خرجَ مُسْتَكُرَهاً » فأسرَهُ أَبُواليَسَرِ : كعبٌ بنُ عَمْرٍو (١) فَفَادَى نَفْسَهُ ، ورجَعَ إلى مكّة ، ثم أَقْبَلَ إلى المينةِ مُهَاجِراً » . رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ (١) : قيل : أَسْلَمَ يومَ بَدْرٍ فاسْتَقْبَلَ النبِي عَلَيْكُ يَوْمَ الفَتْح بالأَبْواءِ وكانَ معهُ يومَ فَتْحِ مكّة ، وبِهِ تُحتِمَتِ الهِجْرَة . قال أَبُوعُمَرَ : أَسْلَمَ قَبْل فتح خيبر ، وكانَ يكتُم إِسْلَامَهُ ويمَ فَتْحِ مكّة ، وشَهِدَ حُنَيْناً ، ويسرُهُ مافَتَح الله عزَّ وجلً على المُسْلمِين ، وأظهر إسْلَامَهُ يومَ فَتْحِ مكَّة ، وشَهِدَ حُنَيْناً ، ويسرُهُ مافَتَح الله عزَّ وجلً على المُسْلمِين ، وأظهر إسْلَامَهُ يومَ فَتْحِ مكَّة ، وشَهِدَ حُنَيْناً ، والطَّائِفَ ، وتَبُوكَ ، ويقال : كانَ إسْلَامُهُ رَضِيَ الله تعالى عنه قبْل بدرٍ ، وكانَ رَضِيَ الله تعالى عنه والطَّائِفَ ، وتَبُوكَ ، ويقال : كانَ إسْلَامُهُ رَضِيَ الله تعالى عنه قبْل بدرٍ ، وكانَ رَضِيَ الله تعالى عنه

١١) و شرح الزرقاني على المواهب ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو عمر بن عبد البر .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج بين الجوزى ، صاحب الصفوة .

<sup>(</sup>٤) سورة النّحل الآية . ٩ .

<sup>(</sup>۵) ۵ تاریخ دمشق ۵ لابن عساکر ۱۱۹ بمعناه ــ ترجمة العباس و ۵ شرح الزرقانی ، ۳۷۹/۳ ــ ۲۸۰ .

 <sup>(</sup>۱) كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن عمرو بن كعب بن سلمة ، أبو اليسر الأنصارى ، شهد بدرا ،
 مات سنة خمس وخمسين في ولاية معاوية ، وهو آخر من مات من أهل بدر ، ترجمته في : الثقات ۳٥٢/٣ والطبقات ٥٨١/٣ والإصابة ٢٠٠/٣ وحلية الأولياء ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في ٥ طبقات ابن سعد ٥ ٩/٤ ، ٣١ و ٥ تاريخ دمشق ٥ لابن عساكر ت ١٠٢ ص ١٠٤ .

يكتُبُ بأُخْبَارِ المَشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْكِ ، وكَانَ المُسْلِمُونَ بَكَّةَ يَتَّقُونَ بِهِ (') ، وكَانَ يحبّ القُدُومَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْكِ وسلّم ، فكتبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْكِ مَقَامَكَ بَكَّةَ خَيْرٌ لَكَ (')» . رَوَى أَبُو القَاسِمِ السَّهْمِيّ ، عن شَرَحْبِيل بنِ سَعْدٍ ، قالَ : ﴿ لَمَّا بَشِرَ أَبُو رَافِعِ رَسُولَ الله عَلَيْكِ بَاسُلَامِ العَبَّاسَ أَعْتَقَهُ ('') . . باسْلَامِ العَبَّاسَ أَعْتَقَهُ ('') .

# الســـابع ف تعظم النبي ﷺ للعباس ، ولطفه به

قَالَ أَبُوعُمَرَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ يُكُرمُ العَبَّاسَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، وَيُعَظِّمُهُ ، ويقُولُ : ﴿ هَـٰذَا عَبِّى وَصِنْوُ ( ) أَبِي ﴾ .

رَوَى / أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيِّ ، عَنْ هشامِ بنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمْ العَبَّاسَ ، أَمراً عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهَا ، قَالَتْ : ﴿ يَاابْنَ أَخِي لَقَدْ رَايْتُ مَنْ تَعَظِيمِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَمه العَبَّاسَ ، أَمراً عَجَماً (٠) .

ورَوَى أَبُوالقَاسِمِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ جَعْفَرَ بِنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ أَبُوبِكُرٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وعمرُ عَنْ يَسَارِهِ ، وعثمانُ بيْنَ يديْهِ ، وكَانَ كَاتَبُ النَّبِي عَلِيْهِ فَإِذَا جَلَسَ جَلَسَ أَبُوبِكُرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وعثمانُ بيْنَ يديْهِ ، وكانَ كَاتَبُ النَّبِي عَلِيْهِ فَإِذَا جَاءَ العَبَّاسُ رَضِي الله تعالَى عنه ، تَنَحَّى له أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه مِنْ مَكَانِهِ ، فجلَسَ فِيهِ (١٠) . ورُوى أيضاً عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : كانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَشَدُ النَّاسِ لُطْفاً بِالعَبَّاسِ » .

<sup>(</sup>۱) يتقون من الوقاية ، ويَوْيده قول تهذيب النووى : وكان عونا للمسلمين المستضعفين ، أو يتقوون من الوثوق أى فيلجؤون له في مهامهم . • شرح الزرقاني ، ۲۸۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) صونا لمالك وأهلك . راجع : شرح الزرقاني ، ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) جزاء لسروره بالبشرى . وراجع : ٥ شرِح الزرقاني ٥ ٣٨٠/٣ ــ ٢٨١ .

و ه تاريخ دمشق » لابن عساكر ــ ترجمة العباس ١٢٤ ما نصه : « عن أبى رافع قال : « بشرت النبي عليه بإسلام العباس فأعتقني » وقال : في « فتح البارى » من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من الأعمام أربعة ، لم يسلم منهم اثنان ، وأشلم اثنان ، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين وهما : أبو طالب واسمه عبد مناف ، وأبو لهب واسمه عبد العزى ، بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس « شرح الزرقاني » ٤٨٦/٣ .

 <sup>(</sup>٤) الصنوان : الأصل الواحد له فرعان ، يقول : عمى صنو أبى ، أى أبوهما واحد ، وهما مفترقان ، وفي شرح الزرقاني
 صنو : أى مثله وقريبه كما في التهذيب ومقدمة الفتح أى في الشفقة عليه .

<sup>(</sup>۵) ه شرح الزرقاني ۵ ۲۸۱/۳ .

<sup>(</sup>٦) ، شرح الزرقاني ، ٢٨١/٣ .

، وَرُوِى عَنْ كريبٍ مولَى ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup> رَضِىَ الله تعالَى عَنْهما أَنَّهُ ، قالَ : كَانَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ الله عَلَّهِ يُجِلُّ العَبَّاسَ ( مِنْ بَيْنِ<sup>(۱)</sup> ) خصّ الله تعالَى بَها العَبَّاسَ ( مِنْ بَيْنِ<sup>(۱)</sup> ) النَّاسُ<sup>(۱)</sup> ) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيِّ ـ بسندٍ حسن ـ عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عنْ أُمّهِ : أُمَّ الفَضْلِ ('' رَضِيَ الله تعالَى عنهُمْ ، أَنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ الله تعالى عنه أَتَى رَسُولَ الله عَيَّالِيَّهِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَيَّالِيَّهِ قامَ إِلَيْهِ ، وقَبَّلَ مائِيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : • هُوَ عَمِّى ، فَمَنْ شَاءَ فليُبَاهِى بَعَمِّهِ ، ، قالَ العَبَّاسُ : بعضُ الْقَوْلِ وَقَبَّلَ مائِيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثمّ قالَ : • هُو عَمِّى ، فَمَنْ شَاءَ فليُبَاهِى بَعَمِّهِ ، ، قالَ العَبَّاسُ : بعضُ الْقَوْلِ وَأَنْتَ عَمِّى وَبقَى آبَائِي ؟ وَالْعَمَّ وَالِدٌ » .

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يُجَهِّزُ بَعْثَا ﴿ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ الْعَبَّاسُ لَيُحَمِّزُ بَعْثَا ﴿ ﴾ [ في موضِع سوق النخاسين اليوم ] ﴿ أَ إِذْ طَلَعَ الْعَبَّاسُ ، فقالَ النَّبِي عَلِيْكُ : ﴿ الْعَبَّاسُ عَمُّ نَبِيكُمْ ، أَجْوَدُ قُرَيْشَ كَفَا ، وأَوْصَلَهَا ﴿ ﴾ .

# الثامن في قوله عَلِيْكَ : ﴿ إِنْ عَمِ الرَّجِلِ صَنُو أَبِيهِ ﴾ والزَّجِرِ عَنْ أَذَاهُ ، والإيذَانَ بأنه من النبي عَلِيْكَ والنبي عَلِيْكَ منه ، والوصية به

<sup>(</sup>١) كريب بن أبرهة الأصبحي يقال: إن له صحبة .

ترجمته في : الثقات ٣٥٧/٣ والإصابة ٢١٣/٣ وتاريخ الصحابة ٢٢١ ت ١١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ان كان ۽ والتصويب من المستدرك .

 <sup>(</sup>٣) عبارة الأصل و ليجل العباس محل الوالد لولده خاصة ٤ .. والتصويب من المستدرك وراجع شرح الزرقاني ٣٨٥/٣ .
 (٤) عبارة و من بين ٤ زائدة من المستدرك .

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم ٣٢٤/٣ ــ ٣٢٥ كتاب معرفة الصحابة . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

 <sup>(</sup>٦) أم الفضل بنت الحارث بن حزن الهلالية و أم عبد الله و بن العباس ، إسمها : لبابة ماتت قبل العباس بن عبد المطلب ف
 خلافة عثمان ، وصلى عليها عثمان .

ترجمتها في : الثقات ٣٦١/٣ والطبقات ٢٧٧/٨ والإصابة ٣٩٨/٤ وتاريخ الصحابة ٢٢٤ ت ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و جيشا ۽ وما أثبت من المصدر .

 <sup>(</sup>A) ما بين النجمتين زيادة من ابن حبان .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٥٧ ترجمة العباس بن عبد المطلب/غريب من حديث محمد بن المنكدر والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٧٦٨ ورقم ١٠٦٨ والدورق في ٥ مسند صحيح ابن حبان ١٠٢٥ ورقم ١٠٠٥ إسناده حسن ، والمسند ١٨٥/١ وفي و فضائل الصحابة ١٠٥ و الكني ٥ ١٠٤ وأبو يعلى ٨٢٠ والبزار سعد بن أبي وقاص ٥ ١٠٤ و ورود و النسائي في و فضائل الصحابة ١ ٧١ والدولاني في و الكني ١٠٤٥ وأبو يعلى ٨٢٠ والبزار ٢٦٧٣ والعبراني في و الأوسط ١٩٤٧ والحاكم ٣٢٨/٣ ، ٣٢٨ ــ ٣٢٩ وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال البزار : لا نعلمه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، ولا له إلا هذا الإسناد .

وذكره الهيثمي في ٥ المجمع ٥ ٢٦٩/٩ وقال : وفيه محمد بن طلحة التيمي ، وثِقه غير واحد ، وبقية رجال أحمد ، وأبي يعلى رجال الصحيح .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه : و أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله تعالَى عنْه تَكلَّم (١) في صَدَقَتِه (٢) ﴿ وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وزَادَ : إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَلَفْنَا مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ، .

وَرَوَى أَبُو القَاسِمِ البَغَوِى في ( معجمه ) عنه رَضِيَ الله تعالى عنه ، قالَ : قلتُ لِعُمِرَ رَضِي الله تعالى عنه : أَمَا تَذْكُرُ حِينَ شَكَوْتَ العَبَّاسَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (") .

وَروى ، أَيضاً \_ عَنْ عَطَاءِ الخُراسَانِي ، وابْنُ عَسَاكِرَ في • التَّاريخ ، عنْه مرسلًا ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : • العَبَّاسُ عَمِى ، وَصِنْوُ أَبِي ، مَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَانِي ( ُ ) ﴾ :

وَروى \_ أيضاً \_ التَّرْمِذِيُّ ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، وابْنُ أَبِي الدُّنْيَا في ﴿ مَنَاقِبِ العَبَّاسِ ﴾ وابْنُ أَبي وابْنُ أَبي وابْنُ أَبي وابْنُ أَبي وابْنُ أَبي وابْنُ أَبي مَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، عن مقدم المطلبِ بنِ / ربيعةَ بنِ [ ٢٤٦ و ]

الحارثِ بنِ عَبْدِ المطَّلبِ ، قالَ : إنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ الله تعالَى غنْه دَخَلَ عَلَىَ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ، .

وفي َ لَفْظٍ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قَالَ : ﴿ مَنْ آذَى العَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي ، فَإِنَّماً عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ بِيهِ ( ) ﴾

وفي لفظ : ﴿ احْفظُونِي في العَبَّاسِ ، فإنَّهُ بَقِيَّةُ آبائي ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ (١)﴾ . وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وقالَ : حَسَنَّ ، عنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ، قالَ : ﴿ العَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ وإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ﴾ أَوْ مِنْ صِنْوِ أَبِيهِ ﴿ أَوْ مِنْ صِنْوِ أَبِيهِ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، كلمة ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمدي ٥/٥٥٦ حديث رقم ٣٧٦٠ وقال : هذا حديث حسن صحيح .

 <sup>(</sup>٣) المسند ٩٤/١ و ٣٢٢/٢ وكنز العمال ١٨٦١٧ ، ٣٣٤١٢ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٨/٧ ومجمع الزوائد
 ٢٣٨/١ وجمع الجوامع للسيوطى ٢٠٨٨ وسنن الدار قطنى ١٢٤/٢ وتفسير الطبرى ١٧/١٣ والسلسلة الصحيحة للألباني ٤٦٥ والطبقات الكبرى لابن سعد .

<sup>(4)</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٤ ، ١٤٤ ترجمة العباس عن عطاء الحراساني ١٧/١/٤ وكنز العمال ٣٣٣٨٦ ، ٣٣٤٠٢ و وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣٩/٧ والفوائد المجموعة للشوكاني ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) مساوىء الأخلاق ومذمومها للخرائطي صفحة ٥٤ حديث رقم ١٠٤ إسناده حسن ، والطبراني ٩٩٨٥ من حديث ابن مسعود . وأخرجه الترمذي ٦٥٢/٥ حديث ٣٧٥٨ .

قال : هذا حديث حسن صحيح . وانظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢٨ ، ١٢٩ ترجمة العباس بن عبد المطلب ، وكذا ١٤٣ ثلاث روايات عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢٩ ترجمة العباس.

<sup>(</sup>٧) عبارة و أو من صنو أبيه و زائده من المصدر: سنن الترمذي ٦٥٣/٥ حديث ٣٧١١ كتاب المناقب ٥٠ هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه .

وَرَوَى ٱبُو بَكْرٍ الشَّافِعِي في ﴿ الغَيْلَانيَّاتِ ﴾ وابنُ عَسَاكِرَ عنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قالَ : العَبَّاسُ عَمِّى وَصِنْوُ أَبِي (١)﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وابنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِّى مَ اللهِ عَلَى : ﴿ لَا تُؤْذُونِي فِي الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ( ) .

وفي لفظ: ﴿ فَإِنَّهُ بَقِيةً آبَائًى ، وإن عم الرجل صنو أبيه ﴾ .

وَرَوْى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ( لَا تُؤْذُوا العَبَّاسَ فَتَوْذُونِي ، من سب العَبَّاسَ فَقَد سَبَّني ، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ<sup>(٣)</sup>» .

ورَوَاهُ أَيضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِدُونِ : ﴿ فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ ﴾ .

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ وقالَ : حَسَن غَرِيبٌ ، والحاكمُ ، وابُن سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسَّى ، والإَمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُودَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ ، والضَّيَّاءُ ، عَنِ البَرَاءِ ، وابنُ سِعْدٍ ، عَنْ أَبِي مجلز مُرسَلًا رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْظَةٍ قالَ : ﴿ العَبَّاسُ مِنَّى وأَنَا مِنْهُ ﴿ )

وفي لَفْظٍ : ﴿ إِنَّ العَبَّاسَ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُ ﴾ .

وقالَ أَبُوعُوانَةَ : هذَا الحديثُ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في صِحَّتِهِ .

وقالَ ابْنُ مَنْدَة : إسْنَادُهُ مَتَّصِلٌ مشهُور ، وهو ثَابِتٌ عنْ رَسْمِ الجمَاعَةِ » .

وفي لَفْظٍ : ﴿ إِنَّمَا الْعَبَّاسُ صِنْوُ أَبِي ، فَمَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَلني ﴾

وانظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٢٦/١٥ برقم ٧٠٥٠ إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال
 الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورق .

وهو في ه مسند سعد بن أبي وقاص ١٠٦٥ لأحمد الدورق ، ومن طريقه أخرجه الترمذي في المناقب ، وأخرجه ابن خزيمة ٢٣٣٠ وأحمد في ه المسند ١٦٤/٦ والدولاني في ه الكنى ١٣٣٠ وأحمد في ه المسند ١٣٢٧، وفي و فضائل الصحابة ١٧٧٨ والبيهقى ١١١/٤ وكذا ٢٣٢٦ والدولاني في ه الكنى ١٨٤/١ وكذا ابن خزيمة ٢٣٣٩ والفسوى في ه المعرفة والتاريخ ١٠١/١، وقوله : و إن عم الرجل صنو أبيه ، أي مثله ونظيره يعنى : أنهما من أصل واحد .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٣ عن عمر بن الخطاب/ترجمة العباس.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٢ ترجمة العباس . وابن سعد ١٥/١/٤ وكنز العمال ٣٣٤/٥ ، ٣٣٤١٦ ، ٣٣٤١٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٧/٧ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذى ٦٥٢/٥ حديث رقم ٣٧٥٩ قال : هذا حديث صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل . والحاكم ٣٣٥٠ ، ٣٣٤٠٧ ، ٣٣٤٠٦ وتهذيب تاريخ ٣٢٥/٣ ، ٣٢٩ ومشكاة المصابيح للتبريزى ٦١٤٨ وكنز العمال ٣٣٣٨٣ ، ٣٣٤٠٦ ، ٣٣٤٠٧ ، ٣٧٣٠٩ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٧/٧ والحلم لابن أبي الدنيا ٨٩ .

ورَوَى الخَلِيلِيِّ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ; الله عَلَيْكِ قَالَ :: ﴿ الْعَبَّاسُ وَصِيبًى وَوَارِثِي ، وَعَلَى مِنَى وأَنَا مِنْةُ (١) ﴾ .

وَرَوَى الحَاكُمِ عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ الْعَبَّاسُ مِنَّى ، وَأَنَا مِنْهُ ، لَا تُؤْذُوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا بِهِ الْأَحْيَاةُ ﴿ ) ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ قَانِعٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبَ<sup>(٢)</sup> ، قالَ رَسُولُ الله عَلِيْظَةِ ﴿ يَـٰآيُهُمَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ العَبَّاسِ فَاغْرِفُوا ذَاكَ ، إِنَّه صَارَ لي وَالِدٌ ، وَصِيْرْتُ لَهُ فَرْطاً (٤)

ورَوَى ابْنُ عَدِى ، وابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِى رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : و احْفَظُونِي فِي العَبَّاسِ ، فإنَّهُ بقيَّةُ آبَائِي<sup>(٥)</sup>»

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي بكرٍ بَلَاعًا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظَةٍ ، قالَ : ١ احْفَظُونِي في عَبَّاس ، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْو أَبِيهِ (١) ،

ورَوَى ابْنُ عَدِى وابْن عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِى رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، قالَ : [ ١٤٦ ظ ] / [ ٢٤٦ ظ ]

وَرَوَى الطَّبَرَانِي ، عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنْهما : أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ، قالَ : « اسْتَوْصُوا بالعَبَّاسِ خَيْراً ، فَإِنَّما عَمِّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (^^) .

 <sup>(</sup>۱) كنز العمال ۳۳۳۸ ، ۳۳۳۸ و تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۲٤٣/۷ و تاريخ بغداد ۱۳۷/۱۳ و الموضوعات لابن
 الجوزى ۳۱/۳ و تنزيه الشريعة لابن عراق ۱۰/۲ و السلسلة الضعيفة ۷۸۷ .

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٣٢٥/٣ كتاب معرفة الصحابة/العباس عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) حنظلة بن الربيع بن صيفى الكاتب الأسيدى التميمى ، كان يكتب للنبى ﷺ ، انتقل إلى الكوفة ثم خرج منها ، إلى قرقيًسيا وسكنها وقال : لا أقيم ببلدة يشتم فيها عثان مات فى أيام معاوية ولا عقب له وهو ، ابن أخى أكثم بن صيفى حكيم العرب ، وكان أكثم أدرك بالإسلام ومات بالبادية وهو ابن مائة سنة وتسعين سنة .

ترجمته في : الثقات ٩٢/٣ والطبقات ٥/٥٥ والإصابة ٣٥٩/١ .

<sup>(\$)</sup> 

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق لابن عسكر ١٤١ ترجمة العباس .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٠ فى ترجمة العباس وكنز العمال ٣٣٤١١ وبمعناه فى المعجم الصغير للطبرانى ٢٠٧/١ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٦٨/١٠ ومجمع الزوائد للهيثمى ٢٦٩/٢ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٩/٧ وكذا الكنز ٣٣٣٨٠ و ١٨٧٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق لاين عساكر ١٤٠ ترجمة العباس وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٩/٧ وكنز العمال ٣٣٣٨٨ والكامل
 ف الضعفاء لابن عدى ١٤٦٢/٤ .

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير للطبرانى ٨٠/١١ حديث ١١١٠٧ وفيه ٥ استوصوا بعمى العباس خيرا فإنه بقية آبائى .. ٥ الحديث . قال في المجمع ٢٦٩/٩ ونه عبد الله بن خراش وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان وقال : ربما أخطأ وبقية رجاله وثقوا . والمسند ٨٩/٢ وكذا المعجم الكبير للطبرانى ٢٩/١٢ والجامع الكبير المخطوط ٢٥٩/٢ .

#### التساسع

# في أن الخلافة في ولده ، ودعائه عَيْلِيُّهُ للعباس ، ولولده وتجليلهم بكساء

رُوِى وَ عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ حُذَيفة (١٠) عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ للعَبَّاسِ : إِذَا كَانَ غَذَاةَ الاثْنَيْنِ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ ، حَتَّى أَدْعُو لَكَ بِدَعُوةٍ (٢) و يَنْفَعُكَ الله بِهَا وَوَلَدَكَ ، فَعُدا وَغَدَوْنَا مَعَة ، وَأَلْبَسَنَا كِسَاء ثُمَّ قَالَ : و اللَّهُمَّ اغْفُرْ لِلعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، لَا ثَعَادِرُ ذَنْبًا ، اللَّهُمَّ احْفَظُهُ في وَلَدِهِ (٢) .

وَرَوَى الهَيْئُمُ بْنُ كَلِيبٍ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِالله بنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَسَنَدُهُ رِجَالُهُ يُقَاتٌ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ انْصُر العَبَّاسَ وَوَلَدَ العَبَّاسِ ثَلاثاً ، ياعَمّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ العَبَّاسِ وَلَاثًا ، ياعَمّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ العَبَّاسِ وَلَدَ العَبَّاسِ ثَلاثاً ، ياعَمّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ العَبْاسِ وَلَدِكَ موفقا راضيا مرضياً ﴿ ) .

وَرَوَى الرُّويَانِي والشَّاشِيُّ ، والخَرَائِطِيُّ ، والحَاكمُ وتعقّب ، وأبنُ عَسَاكِرَ ، عن سَهلِ بنِ سَعْدِ<sup>(1)</sup> ، قالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِهُ فِي زَمَانِ القْيَظِ ، فَنَزَلَ منزلًا ، فقامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَهُ يَغْتَسِلُ فَقَامَ اللهِ عَلَيْلِهُ مَنْ عَلَيْكُ يَغْتَسِلُ فَقَامَ اللهِ عَلَيْلِهُ مِنْ صُوفٍ ، قالَ سهلٌ : فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْلَةٍ مِنْ جَانِبِ فَقَامَ العَبَّاسُ فَسَتَرَهُ بِكِسِاءِ مِنْ صُوفٍ ، قالَ سهلٌ : فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ مِنْ جَانِبِ الكَبَّاسُ ، وَوَلَدَ العَبَّاسِ مِنَ النَّارِ (٥٠) . الكَيسَاءِ ، وهَوَ رافِعٌ رأسةُ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمُّ اسْتُو العَبَّاسَ ، وَوَلَدَ العَبَّاسِ مِنَ النَّارِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عبارة ٥ عن مكحول عن حذيفة ٥ زيادة من الترمذي لسقوطها من الأصل.

٢) زيادة من الترمذى ٥/٥٥٦ حديث ٣٧٦٢ قال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. وجمع الجوامع للسيوطى ٩٧٧١ وكنز العمال ٣٣٤٤٧ والمعجم الكبر للطبرانى ٣٧٦٦ و وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٩٩/١٠ و ٣٧١٨ و ٣٤٤٠٧ و وتهذيب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٢٧/١٠ و ٢٧٨/١ و ١٩/١٠ و ١٩/١٠ و ٢٣٨/٧ و ٢٧٨/١ و و ٢٣٤٤ و كذا الكنز ٣٣٤٤٦ وجمع الجوامع للسيوطى ٩٧٦٨ و ٩٧٧٠ و سنن الترمذى ٣٧٦٢ و ميزان الاعتدال ٣٣١٥ و كذا الكنز ٣٣٤٤٢ وميزان الاعتدال ٣٣١٥ و كذا الكنز ٣٣٤٤٣ و مشكاة المصابيح للتبريزى ٩١٤٩٠ .

۳۷) تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۳۸ وتهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۳۲/۷ وکنز العمال ۳۳۶۳۱ ، ۳۹۹۵۰ وجمع الجوامع للسیوطی ۹۷۲۲ .

 <sup>(</sup>٤) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحزرج بن ساعدة بن كعب بن الحزرج ، كنيته أبو العباس ، مات سنة إحدى وتسعين وقد قيل : ثمان وثمانين كان اسمه حزنا ، فسماه رسول الله عليه سهلا ، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة .

ترجمته فى : الثقات ١٦٨/٣ والإصابة ٨٨/٢ وتاريخ الصحابة ١٢١ ت ٥٦٤ .

 <sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم ٣٢٦/٣ كتاب معرفة الصحابة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، فقال صحيح .
 قلت : إسماعيل ضعفوه . وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ترجمة العباس بن عبد المطلب ١٣٤ ـــ ١٣٧ وهناك عشر روايات وكلها عن سهل بن سعد .

وكتاب ٥ فردوس الأخبار ٥ للديلمي ٧٠٤/١ عن سهل بن سعد والترمذي في المناقب ٦٥٣/٥ ومجمع الزوائد ٢٦٩/٩ ومنتخب كنز العمال ٢٠٧/٥ .

وَرُوِىَ عِنِ ابْنِ عَسَاكِرَ ، عَنْ محمدِ بِنِ إِبْراهِيمِ بِنِ الحَارِثِ التَّيْمَى مُرسَلًا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمِّى العَبَّاسَ حَاطَنَى بِمكَةَ مِنْ آهْلِ الشَّرْكِ ، وَأَخَذَنَى عَلَى الأَنْصَارِ ، وَنَصَرَنِي فِى الإسْلَامِ مُؤْمِناً بالله ، مُصَدِّقاً بِي ، اللهُمَّ فَاحْفَظْهُ وَحُطَّهُ ، واحْفَظْ لَهُ ذُرِّيَتَهُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ('')

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : ﴿ حَسَنَّ غَرِيبٌ ، وأَبُويَعْلَى ، وابْنُ عَدِيٌّ ، عَنِ ابن عبَّاسٍ رَضِى الله تعالَى عنه ، والطَّبَرَانِي فى تعالَى عنه ، والطَّبَرَانِي فى والكَبير ، عن سَهْلِ بن سَعْدِ أن رَسُولَ الله عَلَيْ قال : ﴿ اللَّهُمّ انْصُرِ العَبَّاسِ ﴿ وَوَلَدَ<sup>(٢)</sup> العَبَّاسِ قالَها ثلاثاً ، زَادَ الفُضَيْلِ : اللَّهُمَّ انْصُرِ العَبَّاسَ وولدَ العَبَّاسِ ، ثم قال : يَاعَم . أَمَا علمتُ أَنَّ المَهْدِي مِنْ وَلَدِ لَكِ مُوفَقًا راضِياً مَرْضيًا (٢) ﴿ .

وفي لفظٍ : ﴿ اللَّهُمَّ اغْفُر للعَبَّاسِ(٢) .

وفي لفظ : 1 ما أسر وما أعلن ، وما أبدى ، وما أخفى ، وما كانَ وما يكونُ منْه ، ومِنْ ذُرِّيتِهِ إِلَى يُومِ القِيَامَةِ<sup>(٤)</sup> ،

وفي لفظٍ : ﴿ وَلَوِلْدِ الْعَبَّاسِ ، وَمَنْ أَحَبُّهُمْ ( ) و

وفي لفظٍ : و لِأَبْنَاءِ العَبَّاسِ وَٱبْنَاءِ العَبَّاسِ (١) .

وَ فِي لَفَظٍ : وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا ، اللَّهُمُّ اخْلُفُهُ (٢)

وفي لفظٍ : ﴿ احْفَظُهُ فِي وَلَدِهِ <sup>(٨)</sup>

#### العساشر

فى تبشرة العباس: بأن له من الله عز وجل حتى يرضى ، وأنه لا يعذب بالنار ، ولا أحد من ولده

<sup>=</sup> وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٧/٧ وجمع الجوامع للسيوطى ٩٧٦٧ وكنز العمال ٣٣٤٤١ وميزان الاعتدال ٩٧٦٧ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٣٩٧١ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٣٩٧١ والضعفاء للعقيل ٣٣٥/١ .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر/ترجمة العباس ١٣٨ والكنز ٣٣٤٤٤ وتهذيب دمشق ٢٣٨/٧ .

رُمْ \_ ٧) \_ زيادة من تاريخ دمشق لابن عساكر/ترجمة العباس ١٢٨ وتهذيب تاريخ دمشق ٢٣٦/٧ وكنز العمال ٢٣٤٧. ٣٣٤٧٠ وكنز العمال ٢٣٤٣١ . ٣٣٤٣١ وجمع الجوامع ٩٧٦٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٧ ترجمة العباس .

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ١٤٥ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٨) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥٥٣/١ برقم ١٨٥٧ ومجمع الزوائد ٢٦٩/٩ .

رَوَى الدَّيْلَمِي ، عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ ، قالَ : ﴿ اللَّهُمَّ مَا عَمِّى ، وَصِنْوُ أَبِي ، وَخَيْرُ عُمَومَةِ العَرَبِ ، اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُ مَعِي فِي السَّنَاءِ الْأَعْلَى(١)،

## الحـــادی عشر فی منزلته فی الجنة

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وَالحَاكُمُ في و الكُنَى » ، وأَبُو نُعَيْمٍ في و فَضَائِلِ الصَّنْحَابَةِ » عَنِ ابْنِ عمرو (٢) رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : رَسُولُ الله عَلَيْكَ : و إِنَّ الله عَزَّ وجلَّ اتَّخَذَني خَلِيلًا ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْراهِيم خِيلًا / فمنزل ومنزل إبراهيم فِي الجَنَّةِ تِجَاهَيْنِ ، وَالعَبَّاسُ [ ٢٤٧ و ] بَيْنَنَ ، مُؤْمِنَ بَيْنَ خَلِيلًا / فمنزلي ومنزل إبراهيم فِي الجَنَّةِ تِجَاهَيْنِ ، وَالعَبَّاسُ [ ٢٤٧ و ] .

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَى الله تعالَى عنْها : أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُ ، قالَ : إِنَّ لَهُ يَعْنِي العَبَّاسَ فِي الجُنَّةِ غُرِفةً ، كَما تكونُ الغُرَفُ ، يُطِلُّ عَليَّ ، يُكَلِّمُني وَأَكَلَمُهُ (١٠)

# الثـــانى عشر فى ملازمة العباس رضى الله تعالى عنه رسول الله عَلِيْكِ آخذا بلجام بغلته يوم حنين

# الشالث عشر الله تعالى عنه في الله تعالى عنه

رَوَى البُخَارِيُّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَوْا بالعَبَّاسِ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوَسُّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيْنَا عَلِّلِكُ فَتَسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلِّكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلِّكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلِيْكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلَيْكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلَيْكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْكَ عَلَيْكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيكَ عَلَيْكُ فَاسْقِيَنا ، وإِنَّا تَتَوسُلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيكَ عَلَيْكُ فَاسْقِيَا وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللل

 <sup>(</sup>۱) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ١٤/١٥ برقم ١٨٥٩ عن ابن مسعود وكنز العمال ٢٠٨/٥ وشرح الزرقاني ٣٨٥/٣ .
 (٧) في تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦٨ ابن عمرو بن العاص .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦٨ ـــ ١٦٩ ترجمة العباس وقال : هذا منقطع ، وقد روى متصلا والمستدرك ٢٠٥٥ كتاب التاريخ وسنن ابن ماجة برقم ١٤١ عن عبد الله بن عمرو وشرح الزرقاني ٢٨٥/٣ وقال : هذه فضيلة تفرد بها العباس ليست لغيره .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٧٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ وشرح الزرقاني ٣٨٥/٣ .

 <sup>(</sup>٥) الحاكم فى المستدرك ٣٣٤/٣ كتاب معرفة الصحابة بمعناه ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٢/ترجمة العباس بن عبد المطلب
 وشرح الزرقاني ٢٨٥/٣ عن أنس .

وقَدْ قَالَ الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ بنِ عُتبَةَ بنِ أَبِي لَهَبٍ :

بَعَمِّسَى مَقَسَى الله الحجِيسَجَ وأهلَسَهُ عَشِيَّةَ يُسْتَسُقَسَى بِشَيْبَة عُمَسَرْ تَوَجُه بالعَبَّاسِ في الجَدْبِ رَاغِباً إِلَيْهِ فَمَا إِنْ رَامَ حَتَى أَتَى المَطَر وَمِئْسَا رَسُولُ اللهُ فِينَسِا تُرَافُسَهُ فَهَسَلْ فَوْقَ هَاذَا للمُفاخِسِرِ مُفْتَحُسِرُ (۱)

ومناقِبُهُ كَثِيَرةً مشْهُوَرةً رَضِيَ الله تعالَى عنه وأرْضَاه

#### السرابع عشر

في تَعْظيمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم للعَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه .

قَالَ ابُن شِهَابٍ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْكَ يَعْرِفُونَ للعَبَّاسِ مِنْ فَضْلِهِ فيقدمُونَهُ ، ويأْخُذُونَ برأيهِ ، .

وقالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عنْ أَبِيهِ : إنَّ العَبَّاسَ لَمْ يَمُرَّ بَعُمر ، أو عثمانَ ، وهمَا رَاكَبِانِ إلَّا نَزَلَا ، حَتَّى يَجُوزَ العَبَّاسُ ، إِجَلَالًا ، ويقولُونَ : عَمّ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّهِ(٢)، رَوَاهُمَا أَبُو عُمَر .

# الخــامس عشر في بر على بن أبي طالب به ، ودعائه له

رَوَى السّلَفى فى ﴿ المشيخةِ البَعْدادية ﴾ عن ابنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : ﴿ اعْتَلَ أَبِي العَبَّاسِ فعادَهُ عَلِيٌ ، فَوجَدَني أَضْبطُ رجِلَيْهِ فَأَخَذَهُمَا مِنْ يَدى وحلسَ مَوْضعِي ، وقالَ : أَنَا أَحَقُ بعَمّى مِنْكَ ، إِنْ كَانَ الله عَزَّ وجلَّ قدْ توفى رَسُولُ الله عَلَيْكَ وَعَمى حَمْزةَ ، فقد أَبْقَى لي العَبَّاسِ عمّ الرَّجُلِ صنْو أبيهِ وبرَّهُ بِهِ بره بِأبيهِ ، اللَّهُمَّ هَبْ لِعَمّى عَافيتَكَ ، وارْفَعْ لَهُ دَرَجَتَكَ ، وَاجْعَلُهُ عِنْدَكَ في عِلْيينَ (١) . .

<sup>(</sup>١) الأبيات في الكَامل لابن الأثير ٧/٧٥٥ من بحر الطويل منسوبة إلى الفضل بن العباس . وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٧ ترجمة العباس بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٨٠ . وانظر : شرح الزرقاني ٢٨٣/٣ .

<sup>(</sup>۳» ه شرح الزرقاني» ۲۸۳/۳ .

## السادس عشر

ف إعطائه عَيْضُهُ للعباس السقاية ، ورخصته له في ترك المبيت بمنَّى لأجلها(١) .

رَوَى ....<sup>(۲)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، قالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله عَيْقَالَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ العَبَّاسُ : ادْفَعْ لِي مَفَاتِيح الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقِالِكُ : ﴿ لَا ۚ ، بَلْ أَعْطِيكُمْ (٣) ﴾ [ ما هو خير لكم منها ، السقاية بروائكم ، ولا تزروا بها ] (١٠) .

## السابع عشر

ف إثبات رخصته للأمة على ممر الزمان بسببه رضي الله تعالى عنه ... (°).

## الشامن عشسر

فى فراسته رضى الله تُعالى عنه ....<sup>(١)</sup> .

## التاسع عشر

فى سياسته رضى الله تعالى عنه .

ا رَوَى أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ السَّقَّاءِ ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْهما ، قالَ : [ ٢٤٧ ظ ] قالَ لِي العَبَّاسُ : يَا بُنَى إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينِ يَعْنَى : [ عُمَرَ ] (٢) يَدْعُوك [ ويقربك ] (٨) وَيَسْتَشْيِرُكَ فَاحْفَظْ عَلَى العَبَّاسُ : ﴿ لَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كِذْبَةً ، وَلَا تُفْشِ لَهُ سِرًّا ، وَلَا تَغْتَابِنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا ﴾ (١) .

## العشــرون

في صدقته بداره لتوسيع المسجد .

رَوَى أُبَيُّ (١٠) بُنُ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه دَارًا ، فلمَّا أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُوسِّعَ

<sup>(</sup>١) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ، ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>۲) بياض بالنسخ .

 <sup>(</sup>٣) في ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٢٥/٤ ٥ عن عبد الله بن أبي رزين ، عن أبي رزين ، غن على ، قال : قلت للعباس : سل لنا رسول الله عليه ، الحجابة ، قال : ٥ فسأله فقال عليه : ٥ أعطيكم ما هو خير لكم منها ، السقاية بروائكم ولا تُزروا بها ٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الطبقات ٥ ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٦) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ شرح الزرقاني ٤ ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٩) : شرح الزرقاني ، ٢٨٣/٣ . و « المعجم الكبير » للطبراني ٣٢٢/١٠ برقم ١٠٦١٩ قال في « المجمع ، ٢٢١/٤ وفيه مجالد بن سعيد ، وثقه النسائي وغيره ، وضعفه جماعة .

<sup>(</sup>١٠) بياض بالنسخ .

الْمَسْجِدَ طَلَبَهَا مِنَ العَبَّاسِ ، فَقَالَ : • قَدْ جَعَلْتُها صَدَقَةً مِنىً عَلَى مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ، (۱) الْمَسْجِدَ طَلَبَهَا مِنَ العَبَّاسِ ، فَقَالَ : • قَدْ جَعَلْتُها صَدَقَةً مِنى عَلَى مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ، (۱)

في عتقه .

رَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المطلّبِ سَبْعِينَ عَبْدًا ﴾'' .

#### الثانى والعشــرون

في جمل من مكارم أخلاقه ، ووفاته رضي الله تعالى عنه ، وما يتعلق به .

قَالَ فِي ﴿ الاَكْتِفَاءِ ﴾ : قالَ الزَّبِيْرُ بنُ بكَّارٍ ، وَكَانَ العَبَّاسُ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ثوبًا لِعَارِى بني هَاشِيمٍ ، وَجَفْنَةً لِجَائِمِهِمْ ، وكانَ يَمْنَعُ الجَارَ ، وَيَبْذُلُ المَالَ ، ويُعْطِى فِي النَّوَائِبِ ﴾ (") .

قَالَ ابْنُ المُسيِّبِ : كَانت جَفْنَةُ العَبَّاسِ تَلُورُ عَلَى فُقَراءِ بَنِي هَاشِيمٍ ، وَكَانَ يطعم الجَائِعَ ، وَكَانَ يطعم الجَائِعَ ، وَكَانَ يطعم الجَائِعَ ، وَيُؤَدِّبُ السَّفِيه ﴾ (1) .

قَالَ الزَّهْرِى: ﴿ هَـٰذَا وَالله هُوَ السُّؤُدد (° ، كَانُ عَوْنًا للمُسْتَضْعَفِين بَمَكَةَ ، وكَانَ وَصُولًا لأَرْحَامِ قُرِيشٍ ، مُحْسِنًا إليهِمْ ، وكانتِ الصَّحَابَةُ تُكَرَّمُهُ وتعظَّمُه وتقدَّمُهُ وتُشَاوِرُهُ ، وتَأْخُذُ برأْيِهِ ، وكانَ شَدِيد الصَّوْتِ » .

قَالَ النَّوَوِيُّ : ذَكَرَ الحَازِمِيُّ فِي ﴿ المُؤتَلِفِ ﴾ : أَنَّ العَبَّاسَ كَانَ يِقِفُ عَلَى سَلْع ، فَيُنَادِى فِي الأَمَاكِنِ غِلْمَانَهُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَهُمْ بِالغَابَةِ فَيُسْمِعَهُمْ ، قَالَ : وَبَيْنَ سَلْع والغَابَةِ ثَمَانِيةُ أَمْيَالٍ<sup>(١)</sup> .

رُوِّىَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكُ خَمْسَةٌ وثَلَاثُونَ حَدِيثًا ، اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِى بجدِيثِ ، ومُسْلِمٌ بِثَلَاثَةٍ ﴾''

رَوَى عَنْهُ أَبْنَاؤُهُ وغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَة (٨) ، تُؤفِّى رَضِيَ الله تعالَى عنْه ،وَهُوَ مُعْتَدِلُ القَامَةِ ، وَلَهُ

<sup>(</sup>١) كلمة و أبي و زائدة من و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>۲) ه شرح الزرقاني ، ۲۸۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) و شرح الزرقاني و ٢٨٥/٣ وفي و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٢٠/٤ و سبعين مملوكا ٥ .

<sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني • ۲۸۳/۳ .

<sup>(</sup>۵) ۵ شرح الزرقانی ۵ ۲۸۳/۳ .

<sup>(</sup>٦) و المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>۷) و شرح الزرقاني ، ۲۸۰/۳ .

 <sup>(</sup>A) كعامر بن سعد ، والأحنف بن قيس وعبد الله بن الحارث . ٥ شرح الزرقاني ٥ ٢٨٦/٣ .

ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ ، لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَجَب ، سنةَ اثْنَينِ وثلاثيِنَ (١) في خِلافَةِ عُثْمَانً رَضِيَ الله تعالَى عنه ، ودُفِنَ بِالْبَقِيعِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه'``.

# تنبيه في بيان غريب ما سبق

الوَسِيمُ : (٢).

الضُّغيَّرةُ :(1).

السُّقَانَةُ :(0)

التُّشِّبِيبُ \_ بمثنَّاة فوقيَّة فَشين معجمة ، فموحدتين بينهما مثناة تحتية : ترقيق الشعر .

الهُجْرَ بالضمّ : الهَذَيَان ، وقول الباطل.. ويطلق على الكلام الفاحش.

الجَوَاد: (٦).

الوَصُولُ : (٧) .

الرُّأَيُ : (^)

الصنو: (٩).

الفَرَط :(١٠).

لَا تُغَادِر :(١١).

لا تُرُم :(١٢).

<sup>(</sup>١) في ٥ شرح الزرقاني ، ٣/٥٨٥ ، توفي العباس في خلافة عثمان قبل مقتله بسنتين بالمدينة ، يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب ، وقيل : من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ، وبه جزم في الإصابة ، وقيل سنة ثلاث وثلاثين ، وهذا الملائم لقوله قبل مقتل عثمان بسنتين لأنه قتل في ذو الحجة سنة حمس وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة وقيل سبع وثمانين سنة . .

<sup>(</sup>۲) ، الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) حسن الوجه فهو صفة لازمة .

<sup>(</sup>٤) الضغيرة: العقيصة.

<sup>(</sup>٥) السقاية : أى سقاية الحجيج .

<sup>(</sup>٦) الجواد : جاد فلانا : غلبه في الجود .

<sup>(</sup>٧) الوصول : وصله : بَرُّه وأعطاه مالا ، ووصل رحمه : أحسن إلى الأقربين إليه من ذوى النسب والأصهار ، وعطف عليهم ورفق بهم ، وراعي أحوالهم . ٥ المعجم ٤ ٢٠٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) الرأى : الاعتقاد والعقل والتدبير ، وجمعه : آراء : المعجم الوسيط ، ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٩) الصنو – بكسر الصاد المهملة ، أي : مثله وقريبه ، كما قال في ه التهذيب ، ومقدمة الفتح أي : في الشفقة عليه وهو أحد معانيه في القاموس و شرح الزرقاني ، ٣٨١/٣ .

<sup>(</sup>١٠) الْفَرَط : ما يتقدم الإنسان من أجر وعمل ه المعجم ، ٦٩٠/٢ .

<sup>(</sup>١١) لا تغادر بمعجمة ومهملة : تترك ه شرح الزرِقاني ، ٣٨٢/٣ .

<sup>(</sup>١٢) لا ترم : لا تفارق ه شرح الزرقاني ، ٣٨١/٣ .

#### الساب الراسع

فى بعض مناقب سيدنا جعفر<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه ابن أبى طالب وفيه أنواع :

## الأول

فی اسمه وکنیته وهجرته .

اسْمُهُ جَعْفَرُ ، وكنيتُهُ أبو عبْدُ الله ، ولقَبَهُ : الطَّيَّارُ (١) ، وَذُو الجَنَاحَيْنِ (١) ، وَذُو الْهِجْرَتَيْنِ (١) ، الْجَوادُ ابْنُ الْجَوَادِ ، أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِى الهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ / [ ٢٤٨ و ] وَمَعَهُ زوجتُهُ : أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ (٥) ، وَوَلدَتْ هُنَاكَ بَنِيهِ : عَبْدَ الله ، وهَذَا أُوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْأَسْلَامِ وَمَعَهُ زوجتُهُ : أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ (٥) ، وَوَلدَتْ هُنَاكَ بَنِيهِ : عَبْدَ الله ، وهَذَا أُوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْأَسْلَامِ بِالْحَبَشَةِ ، وَالْعَقِبُ لهُ دُونَ أَخَوَيْهِ ، وَمُحَمَّدًا وَعَوْنًا ، فَلَمْ يَزَلْ هُنالِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْكَ ، وهُو بخيبَرَ فَحصَلَتْ لَهُ الهِجْرِتَانِ رَضِيَى الله تعالَى عنه (١) .

وَتَقَدَّمَ ذَكُرُ هِجرتِهِ إِلَى الحَبشَةِ ، وَمَا وَقَعَ لَهُ مَعِ النَّجَاشِي وأَخواهِم لأُمَّهِمْ : محمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَيَحيَى بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهم . فَأَمَّا مُحَمَّدٌ : فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يشبه عمّنا أَبَا طالبٍ . وزَوَّجَهُ عَلِيٌّ بِابنتِهِ أُمَّ كُلُنُومٍ بعدَ عُمَر وكانتْ كنيتُهُ أَبُو القَاسِمِ ، اسْتُشْهِدَ بِتُسْتَرَ (٧ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، وَأَمَّا عَوْنٌ : فَاسْتُشْهِدَ بِتُسْتَرَ لَا عَقِبَ له أيضًا .

#### الثساني

فيما ثبت لجعفر ومن هاجر إلى الحبشة من الفضل

. <sup>(A)</sup>....

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : « الثقات » ٤٩/٣ و « الطبقات » ٣٤/٤ و « الإصابة » ٢٣٧/١ و « حلية الأولياء » ١١٤/١ و « تاريخ الصحابة » ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) لقب بالطيار ؛ لأن رسول الله ﷺ قال : ﴿ رأيت جعفر بن أبى طالب مَلَكًا يطير في الجنة ﴾ ﴿ المعجم الكبير ﴾ ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) لأن يديه قطعتا في غزوة مؤتة فجعلهما المولى كجناحين ، يطير بهما في الجنة فضلا من الله ونعمة .

<sup>(</sup>٤) نو الهجرتين ؛ لأنه هاجر إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة .

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمتها فى : و طبقات ابن سعد ٤ ٨٠/٨ و و نسب قريش ٤ للمصعب ٨٠ و و جمهرة الأنساب ٤ ٣٩٠ و و تاريخ دمشق ٤ لابن عساكر ٢٠/ ترجمة عبدالله بن جعفر ذى الجناحين و و الإصابة ٤ ٢٣١/٤ و و حلية الأولياء ٤ ٧٤/٧ و و الثقات ٤ ٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) تُستَر كانت أعظم مدينة بخوزستان و فتوح البلدان ٢٠١ ، ٢٥٩ ، ٤٦١ .

<sup>(</sup>٨) بياض بالنسخ .

#### الثالث

في قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه على رسول الله عَلِيْكِ .

رَوَى البَغَوِيُّ ، عن جَابِرٍ رَضِىَ الله تعالَى عنْه ، والبَغَوِيُّ عَنِ الشَّعْبِيّ ، قالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيّ عَلِيْكُ قُدُوم جَعْفَرَ وفَتْحُ خَيْبَرَ ، قالَ عَلِيْكُ : « مَا أَدْرِى أَنَا بِأَيْهِمَا أَشَدُّ فَرَحًا بِقُدُومِ جَعْفَر. ، أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ ؟ » ثم التزمهُ ، وقبَّلَ ما بيْنَ عَيْنَيْهِ »(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالثَّلاثَةُ ، بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، غيرِ أَنَسٍ بِنِ مُسْلِمٍ بِ فَيُحَرِّرَ حَالُهُ ب عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالَبٍ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَقَبَّلَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَقَبَّلَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وقَالَ : ﴿ مَا أَدْرِى أَنَا بِقُلُومٍ جَعْفُر أُسَرِّ أَمْ بِفَتْحِ جَيْبَرَ ؟ ﴿ ٢٠ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ــ مُرْسَلًا برجالِ الصَّحِيجِ ــ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحْمُهُ الله تَعَالَى ، قَالَ : لَمَّا أَتَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَتْح خَيْبَرَ قِيلَ لَهُ : قَدِمَ جَعْفَرُ بنُ أَبِى طَالِبٍ مِنْ عِنْد النّجاشِيّ ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : وَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْد النّجاشِيّ ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَنْدُهِ عَنْدُهِ وَلا أَدْرِى أَنَا بِأَيْهِمَا أَشَدُّ فَرَحًا بِقُدُومِ جَعْفُر ، أَمْ فَتْحِ خَيْبَرَ ، فأتاهُ ثم قبّل ما بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَا اللّهِ اللهُ عَنْدُهِ وَاللّهُ اللّهُ عَنْدُهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ُ وَرَوَى أَبُو يَعْلَى بِرِجَالِ الصَّحِيجِ \_ غَيْرَ مُجَالِدٍ \_ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ( لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ مِنَ الْحَبَشَةِ عَانَقَهُ رَسُولُ الله عَلَيْظِ ،(ا) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - وَفِي سَنَدِهِ عَلِيُّ بنُ عَبْدَ الله الرُّعَيْنِيِّ ، وهذَا مِنْ مَنَاكِيرِهِ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه مِنَ الحَبَشَةِ ، تَلَقَّاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ مِحْلَ - قالَ سُفْيَانُ : جَجَلَ مَشَى عَلَى رِجْلِ الله عَلَيْ مَحْبَلَ - قالَ سُفْيَانُ : جَجَلَ مَشَى عَلَى رِجْلِ الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ فَي رَسُولِ الله عَلَيْ مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَعَلَلْ مَا الله عَلَيْ وَقَالَ عَلَيْ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَقَالَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَقَالَ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>۱) « المعجم الكبير » للطبراني ١٠٨/٢ حديث ١٤٦٩ قال في « المجمع » ٢٧٢/٩ رواه الطبراني مرسلا ، ورجاله رجال الصحيح .

وأخرجه البغوى فى ٥ شرح السنة ٤ ٢٩١/١٢ ــ ٢٩٢ وأخرجه الطبرانى فى ٥ الأوسط ٤ و٥ الصغير ٥ ص٧ ، ٨ وسنده ضعيف . وأخرجه أبو داود ٥٢٢٠ فى الأدب : باب فى قبلة ما بين العينين ، ورجاله ثقات ، لكنه مرسل . و٥ المعجم الكبير ٥ للطبرانى ١٠٨/٢ برقم ١٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) و المعجم الكبير ، للطبراني ١٠٨/٢ حديث ١٤٧٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ وكذا ١٠٠/٢٢ حديث ٢٤٤ ذات الرواية . ورواه في ه الصغير ، ١٩/١ و ه الأوسط ، ٣٤٨ مجمع البحرين ، ومن طريقه الضياء للقدسي في مناقب جعفر ٢٩ قال الطبراني : لم يروه عن مسعر إلا مخلد ، تفرد به الوليد بن عبد الملك ، ومخلد بن يزيد صدوق له أوهام . وأحمد بن حالد بن مسروح قال المارقطني : ليس بشيء . والوليد بن عيد الملك قال أبو حاتم صدوق وقد تابع أحمد بن خالد أنس بن سالم الحولاني ، قال في المجمع المعارم ، المعارم ، والحديث ضعيف بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۳) و المعجم الكبير ، للطبرانى ۲۲۰/۲ ــ ۱۱۱ حديث ۱٤٧٨ باختلاف يسير ، ورواه فى ۲۲۰/۲ ــ ۲۲۱ قال الحافظ الهيثمى فى ه المجمع ، وأسدبن عمرو ومجالد كلاهما ضعيف ، وقد وثقا .

 <sup>(</sup>٤) ه مجمع الزوائد ه ۲۷۲/۹ رواه أبو يعلى ، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف ، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح .
 وه المعجم الكبير ه للطبراني ١٠٨/٢ برقم ١٤٧٠ و ٢٤٤/٢٢ وهو حديث ضعيف .

يَبَعْضِ عَجَائِبِ الحَبَشَة ، فقالَ : نَعَمْ ، يِأْيِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ الله ، بَيْنَا أَنَا سَائِرٌ فِي بَعْضِ طُرُقَاتِهَا ، إِذَا بِعَجُوزِ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلّ ، فَأَقْبَلَ شَابٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَرَحَمَهَا فَأَلْقَاهَا بِوَجْهِهَا ، وَأَلْقَى المِكْتَلَ عَنْ رَأْسِهَا ، فَاسْتَرْجَعَتْ قَائِمَةً / وَاتَّبَعت النَّظَرَ وهِي تَقُولُ : [ ٢٤٨ ظ ] بَوَجْهِهَا ، وأَلْقَى المِكْتَلَ عَنْ رَأْسِهَا ، فَاسْتَرْجَعَتْ قَائِمَةً / وَاتَّبَعت النَّظَرَ وهي تَقُولُ : [ ٢٤٨ ظ ] الوَيْلُ لَكَ غَدًا إِذَا جَلَسَ المِلَكُ علَى كُرْسِيِّهِ فَانْتَصَرَ للمظلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، قَالَ جَابِرٌ : فنظرتُ إِلَى رَسُولُ الله عَيْقِيْدٍ : « لَا قَدَّسَ اللهُ أُمَّة لَا رَسُولُ الله عَيْقِيْدٍ : « لَا قَدَّسَ اللهُ أُمَّة لَا يُؤْخَذُ لِلمظلُومِ مِنَ الظَّالِمِ مِنَ الظَّالِمِ » (١) .

## السرابع

في شبهه برسول الله عليه .

رَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ وَ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَابْنُ حِبَّان ، عَنِ البَراءبن عازبٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةُ : ﴿ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ﴾ (١) .

وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ \_ بِسنَدٍ حَسَنٍ \_ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدِ رَضِى الله تعالَى عنهما ، والإَمَامُ الحُمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ وَالْبَغُوِيُّ ، وَ الحَاكِمُ ، والطَّيَاءُ ، عَنْ مُحَمدِ بِنِ أُسَامَةَ بِنِ زِيْدِ ، عَن أَبِيهِ قالَ : الْحَمَعُ عَلِي وَجَعْفَرُ وزِيْدُ بِنُ حَارِقَةَ ، فقالَ جَعْفَرُ : أَنَا أَحَبَّكُمْ إِلَى رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ ، وقالَ عَلِي : أَنَا أَحَبَّكُمْ إِلَى رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ ، وقالَ زَيْدٌ : أَنَا أَحَبَّكُمْ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَّ . فقالَ : الْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَّ . فقالَ : الْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَّ حَبَّى نَسْأَلُهُ ، قالَ أُسَامَةُ : فَجاعُوا يَسْأَلُونَهُ فقالَ : الْحَرْجُ فَانْظُرْ مَنْ هَنُولَاءِ ؟ رَسُولِ الله عَلَيْ حَبَّى نَسْأَلُهُ ، قالَ أُسَامَةُ : فَجاعُوا يَسْأَلُونَهُ فقالَ : الْحَرْجُ فَانْظُرْ مَنْ هَنُّولَاءِ ؟ وَلَكَ عَنْ الرَّجَالِ قالَ : ﴿ اثْذَنْ لَهُمْ ﴾ فدخَلُوا ، فقالُوا يَارَسُولَ الله : ﴿ قَلْلُ اللهِ عَلَيْ فَجَلِي وَالَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ ؟ ﴾ قالَ : ﴿ قَاطِمَة ﴾ قالُوا : نَسْأَلُكَ عنِ الرِّجَالِ قالَ : ﴿ أَمَّا أَنْتَ يَاجِعْمُ فَأَشْبَهُ وَلَانَ ؟ ﴾ قالَ : ﴿ قَاطِمَة ﴾ قالُوا : نَسْأَلُكَ عنِ الرِّجَالِ قالَ : ﴿ أَمَّا أَنْتَ يَاجِعْمُ وَأَنْتَ مِنْ وَشَجَرَتِي . وأَمَّا أَنْتَ يَاعِلِيَّ فَجَنَّتِى وأَبُو وَلِدِى ، وأَنْ تَعْلَى ، خَلْقِى ، وجُمُلُقَلَ خُلُقِى وأَنْتَ مِنِّى وَشَجَرَتِي . وأَمَّا أَنْتَ يَاعِلِى فَجَنِّتِى وأَبُو وَلِدِى ، وأَنَا فَلَا يَا عَلَى اللهُ وَلَكَ يَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) و مجمع الزوائد ، للهيشمي ۲۷۲/۹ رواه الطبراني في و الأوسط، وفيه مكى بن عبدالله الرعيني وهذا من مناكبره و و مجمع الزوائد ، ٥٠٠٥ و و كنز العمال ، ٥٠٠٥ ، ٥٠٠٥ و و السنن الزوائد ، ٥٠٠٨ و و كنز العمال ، ٥٠٠٨ و ١ السنن الكبرى ، للبيهقى ، ٩٤/١ و و الطبراني الكبر ، ٣٨٨/١ وكذا و المجمع ، ١٩٧/٤ و و ابن أبي شيبة ، ٥٩٢/٥ و و الحلية ، ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) و الإحسان في تقريب صحيح ابن جبان ۽ ۲۰/۱٥ حديث ۲۰٤٦ عن على : حديث صحيح سنده قوى . رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم ، وهانيء بن هانيء فقد روى لهما أصحاب السنن وكلاهما لا بأس به ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة راء ۱۰ وقد أخرجه و ابن سعد ٥ ٣٦/٤ و و الحاكم ٥ ٢٠٠٣ من طريق عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وصحح إسناده ووافقه الذهبي ، وأخرجه و أحمد ٥ ٩٨/١ – ٩٩ ، ١٠٥ ، ١١٥ من طرق عن إسرائيل به ، وفي الحديث قصة وفي الباب عن البراء بن عازب عند و ابن أبي شيبة ٥ ١٥/١٢ و و البخارى ٥ ٢٦٩٩ و و الترمذي ٥ ٣٧٦٥ وعن ابن عباس عند أحمد ٢٣٠/١ و و ابن أبي شيبة ٥ ١١٥/١٢ و و أنساب الأشراف ٥ للبلاذرى ٣٩/٩ و ٥

مِنْكَ وَأَنتَ مِنيٌّ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَازَيْدٌ فَمُولَايَ ، وأَنْتَ مَنِيٌّ ، وأَخَبُّ القَوْمِ – أَعْنِي – إِلَى ا (١٠) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحِمُدُ \_ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ \_ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرَ : ﴿ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ﴾(") .

وَرَوَى الخَطِيبُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّ قالَ لِجعْفَرَ : ﴿ أَشْبَهْتَ خَلْقِى وَنُحُلِّقِى ، وَٱنْتَ مِنْ شَجَرتِى التَّى أَنَا مِنْهَا ﴾(٢) .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحمَّد بنِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ ، عنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْظَ : ﴿ أَشْبَهْتَ يَاجَعْفُو خَلْقُكَ خَلْقِى ، وأَشْبَهَ خُلُقُكَ خُلُقِى ، فَأَنْتَ مِنِى وَمِنْ شَجَرتِى ﴾ (أُنْ . فَأَنْتَ مِنِى وَمِنْ شَجَرتِى ﴾ (أُنْ .

# الخسامس

فى أنه رضى الله تعالى عنه كان خير الناس للمساكين .

رَوَى ابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : ﴿ كَانَ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، يُحِب المَسَاكِينَ ، ويَجْلِسُ إِلَيْهِمْ ويُحَدِّثُهُمْ ويحدِّثُونَهُ ، وكانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُكَنِّيهِ : ﴿ أَبَا المَسَاكِينِ ﴾ (٠) .

# السسادس

فى أَنَّهُ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، كانَ أَفْضَلَ مَنْ رَكِبَ الكورَ ، بعْد رسُولِ الله عَلَيْكِ . رَوَى التَّرْمِذِيُّ – وقالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ – عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ :

<sup>«</sup>١) و المستدرك و للحاكم ٢١١/٣ كتاب معرفة الصحابة : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى و و الطبرانى في الكبير ٥ ١٥٨/١ برقم ٣٦٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ وبرقم ٣٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) در السحابة للشوكانی و ۳٤۱ أخرجه أحمد ، عن عبيد الله بن زيد بم أسلم و و الكنز و ۳۳۱۹۸ و و المسند و ۳۲۲/۶ و المغازى باب عمرة القضاء ۲۰۹/۷ و و الترمذى و ۲۷۰/۱ و المغازى باب عمرة القضاء ۲۰۹/۷ و و الترمذى و ۲۷۰/۱ و المغازى باب عمرة القضاء ۲۷۲/۹ و و الترمذى و ۲۳۰/۱ و المغازى باب عمرة القضاء ۲۷۲/۹ رواه أحمد ، وإسناده حسن .

 <sup>(</sup>۳) و در السحابة ۲٤٠٥ مناقب جعفر ، حديث ٤ عن الكنز ، عن ابن عساكر رقم ٣٣١٩٦ و و الاستيعاب ١ ٢٤٣/١ .
 و و تاريخ بغداد ، للخطيب ١٧١/١١ .

 <sup>(4)</sup> و در السحابة ، ٣٤٠ مناقب جعفر حدیث ٣ و و ابن سعد ، ٣٦/٤ و و الکنز ، ٣٣١٩٥ و و مجمع الزوائد ، ٢٧٢/٩
 رواه الطبرانی عن شیخه أحمد بن عبد الرحمن بن عفال وهو ضعیف .

 <sup>(</sup>۵) و سنن الترمذي و ۳۷۹۹ و و ابن ماجة و ٤١٢٥ و و المعجم الكبير و للطبراني ١٠٩/٢ برقم ١٤٧٧ ورواه الترمذي ٣٨٥٥ والضياء في مناقب جعفر ص ٣٦ ، ٣٢ ، ٣٧ وفي سنده إبراهيم بن الفضل المدنى : أبو إسحاق المخزومي ، وهو متروك .

ما احْتَـذَى النَّعَـالَ ، وَلَا اثْتَعَـلَ ، وَلَا رَكِبَ المطَايَـا ، وَلَارَكِبَ الكُـورَ (١) بَعْـــد رَسُولِ الله عَلَيْكُ مَا احْتَـذَى النَّعَالَ ، وَلَا رَكِبَ المطَايَـا ، وَلَا رَكِبَ الكُـورَ (١) بَعْـــد رَسُولِ الله عَلَى عُنْه ، (٢) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَى الله تعالَى عنْه : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ ، قالَ : وَأَسْمَحُ أُمَّتِي جَعْفَرُ ﴾(٣) .

## السبابع

في إبرار على رضي الله تعالى عنه القسم به .

رَوَى أَبُو عُمَر ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ عَلِيًّا فَمَنَعَنِي ، قلتُ لَهُ بحقٍّ جَعْفَرَ ، أَعْطَانِي ﴾(١) .

### الثسامن

فيما جاء أنه يطير بجناحيه مع الملائكة في الجنة .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ برجَالٍ ثِقاتٍ ، غير عُمرَ بنِ هَارُونَ \_ ضَعيفٌ وَوُثِّقَ \_ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، دَخَلَ رَسُولُ الله تعالَى عنه ، دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنْه ، دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنْه ، دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنْه ، دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ ، فَوضعَ عَبدالله ومحمّد بنَ جعفرَ علَى فَخِذِهِ ، ثم قالَ : ﴿ إِنَّ الله عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ ، فَوضعَ عَبدالله ومحمّد بنَ جعفرَ علَى فَخِذِهِ ، ثم قالَ : ﴿ إِنَّ جَبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ الله تعالَى اسْتَشْهَدَ جعفرًا ، وأنَّ لهُ جَنَاحَيْنِ يَطيرُ بِهِمَا فِي الجُنَّةِ مَعَ المَلاَئِكَةِ ، ثمّ قالَ : ﴿ اللّهُم أَخْلِفْ جعْفرَ فِي وَلِدِهِ ﴾ (\*)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا حَسَنٌ عنه أيضًا ، قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ فِي الجُنَّةِ ذَا جَنَاحَيْنِ ، يَطِيرُ بِهِمَا حيثُ شاءَ ، مخضوبة قَوَادِمهُ بالدَّمَاءِ ﴾ (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ \_ عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرَ رَضِيَى الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ لَهُ : ﴿ هَنِينًا لَكَ يَاعَبْدَالله بن جَعْفَرَ ، أَبُوكَ يَطِيرُ مَعَ المَلاثِكَةِ فِي السَّمَاءِ ﴾ (٧٠) .

<sup>(</sup>١) الكور \_ بالضم \_ هو رحل الناقة بأداته . ١٢ مجمع .

 <sup>(</sup>۲) و المستدرك و للحاكم ۲۰۲ و ۲۰۹ كتاب معرفة الصحابة . هذا حديث صحيح على شرط البخارى ، ولم يخرجاه ووافقه
 الذهبى و ٥ تاريخ دمشق ٥ ٢٢ ، ٢٣ /ت عبدالله بن جعفر و ٥ سنن الترمذى ٥ ٣٧٦٤ .

<sup>(</sup>ج) ه کنز العمال ه ۳۱۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير ، للطبراني ١٠٩/٢ برقم ١٤٧٦ في إسناده مجالد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) و المعجم الكبير ، للطبراني ١٠٥/ ، ١٠٦ برقم ١٤٦١ ورواه و أحمد ، برقم ١٧٥٠ ومن طريقه الحاكم في المستدرك ، ٢٩٨/٣ وقال صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي وهو صحيح على شرط مسلم ، وكذا ٣٨٥١/٣ قال في و المجمع ، المستدرك ، ٢٩٥/٣ قال وغيره بعضه ، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٦) \$ المعجم الكبير ٥ للطَّبراني ١٠٧/٢ برقم ١٤٦٧ وروَّاه الضياء في مناقب جعفر ص٣٦ .

<sup>(</sup>٧) ه مجمع الزوائد ، ٢٧٣١٩ رواه ه الطبراني ، وإسناده حسن .

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ \_ غيرِ سَعْدَانَ بِنَ الوَلِيدِ فيحرِّرُ حَالَهُ \_ عِن ابْنِ عباس رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : و بَيْنَمَا رَسُولُ الله عَلَيْكُ جَالِسٌ ، وأَسْمَاءُ بِنْتُ عُميس فَرِيبةٌ منه ، إِذْ رَدَّ السَّلَامَ ، فَمِّ قالَ : ياأسماءُ هَاذَا جَعْفُرُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ مع جِبْرِيلَ ومِيكائِيلَ ، مَرُّوا عَلَيْنَا ، فَرَدَدْتُ عليهمُ السَّلَامَ ، وأخبَرنِي أَنَّهُ لَقِي المشركِينَ يومَ كَذَا وَكَذَا ، فأصِبْتُ فِي جَسَدِي مِنْ مَقَادِي ، ثَلاثًا وَسَبْعِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وضَرْبَةٍ ، ثَمَّ أَحَذْتُ اللَّوَاءَ بِيَدِي النَّمْنِي فَقُطِعَتْ ، ثُمَّ أَحَذْتُهُ بِيدِي النَّسْرَى فَقُطِعَتْ ، ثُمَّ أَحَذْتُ اللَّوَاءَ بِيدِي النَّمْنَى فَقُطِعَتْ ، ثُمَّ أَحَذْتُهُ بِيدِي النَّسْرَى فَقُطِعَتْ ، فَعَوْضَنِي الله مِنْ يَدَى جَنَاحَيْنِ ، أَطِيرُ بِهِمَا مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فِي الجَنَّةِ ، أَنْزِلُ فِيهَا فَقُطِعَتْ ، فَعَوْضَنِي الله مِنْ يَدَى جَنَاحَيْنِ ، أَطِيرُ بِهِمَا مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فِي الجَنَّةِ ، أَنْزِلُ فِيهَا حَنْ وَآكُلُ مِنْ ثَمِارِهِا مَا شِفْتُ ، فقالَتْ أَسْمَاءُ هَنِيقًا لِجَعْفَرَ ، ولكَنْ أَعَافُ أَلَا يُصَدِّقَنِي النَّاسُ فَاصْعَدِ الْمِنْبَرَ ، وأَنْ بَعْفَرَاهِ اللَّاسُ فَاصْعَدِ الْمِنْبَرَ ، وأَنْعِيرِ النَّاسَ يَارَسُولَ الله ، فَصَعِدَ الْمِنْبَر ، فحمِدَالله وَأَنْتَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّاسُ أَعْفَى وَاخْتِرَنِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُمْ حِينَ لَقِي الْمُشْرِكِينَ الْمَاسِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ جَعْفَرَ لَقِيَهُمْ فَسُلِي جَعْفَرَ الطَيَّارَ فِي كَانَ أَمْرُهُمْ حِينَ لَقِي الْمُسْرِي رَبِي فَالنَاسِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ جَعْفَرَ لَقِيَهُمْ فَسُلَّى جَعْفَرَ الطَيَّارَ فِي كَانَ أَلْنَاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ جَعْفَرَ لَقِيَهُمْ فَسُلَّى جَعْفَرَ الطَيَّانَ لِلنَاسِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ الْمَعْمَرِ لَقَيْمَ فَسُلَمْ عَلَى وَاخْتِرَنِي كُنْ كَانَ أَمُومُ مِن لَقِي الْمَعْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ فَى الْمُنْقِلِ لَكَ أَنْ الْمَعْرِيلُ وَمِنْ اللْعَلَانَ اللْهُ عَلَى اللْعَلَانَ اللْهُ اللَّيْ الْعَلَانِ لِلْهُ الْعَلَى اللْهُ اللْعَلَالِي اللْهَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ فَلَكُولُ الْمُعْرِيلُ وَالْعَبْمُ الطَلْقَ الْمُعْمُ مِنَ لَقِي الْمَعْمَ

وَرَوِّى الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّحِيجِ ، عَنْ سَالِمٍ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ ـ رَحَمِهُ الله تعالَى ـ قالَ : رآهُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلَةً فِي النَّوْمِ ، فَرأَى جَعْفَرَ ذَا جَنَاحَيْنِ بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْد مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ،(٢) .

وَرَوَى الدَّارَقُطنِيّ في ﴿ الأَفْراد ﴾ / والحاكمُ ، وابنُ عَسَاكرَ ، عن البَرَاءِ رَضِيَ [ ٢٤٩ ظ ] الله تعالَى عنْه ، قَالَ : ﴿ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ، جَعَلَ لِجَعْفَرَ جَنَاحَيْنِ مُضرَجَيْنِ بِالدَّمِ ، يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَاثِكَةِ ﴾ أَللهُ عَنْه ، قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، جَعَلَ لِجَعْفَرَ جَنَاحَيْنِ مُضرَجَيْنِ بِالدَّمِ ، يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَاثِكَةِ ﴾ (٣) .

ورَوَى الدَّارَقُطنِیُ فِی ﴿ غُراثَبِ مَالِكٍ ﴾ \_ وضُعِّفَ \_ عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ الله تعالَی عنهما ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلِیہ ﴿ مَرَّ بِی جَعْفَرُ بنُ أَبِی طَالِبٍ ، فِی مَلاً مِنَ المَلاَئِكَةِ فَسَلَّمَ علَی ﴾ . ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عبْدِ الله بنِ الحُتَارِ مُرسلًا ، والحاكِمُ ، عنْ عَبْدِ الله بنِ المُحْتَارِ ، عنِ ابنِ مرينَ ، عنْ أَبِی هُرَيْرَةَ رَضِیَ الله تعالَی عنه ، قال : ﴿ قَالَ رَسُولُ الله عَلِیہ ﴿ وَ مَرَّ بِی جَعْفَرُ بن أَبِی طَالِبِ اللَّيلةَ فِی مَلاً مِنَ الملائکةِ ، لَهُ جَنَاحَانِ مُضْرَجَانِ بالدّمَاء ، أَبْيضِ القَوادِم ﴾ (1) .

<sup>(</sup>۱) • المعجم الكبير ، للطبراني ۱۰۷/۲ برقم ۱٤٦٦ ورقم ۱٤٦٧ و « مجمع الزوائد ، ۲۷۲/۹ رواه الطبراني بإسنادين ، وأحدهما حسن .

 <sup>(</sup>۲) ه المعجم الكبير ه للطبراني ۲۰۹/۲ برقم ۱٤٧٤ ورواه ه البخاري ، ۳۷۰۹ ، ٤٢٦٤ والضياء في مناقب جعفر
 ص ۲۲ ، ۲۰ و ه مجمع الزوائد ، ۲۷۳/۹ رواه ه الطبراني ، مرسلا بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) المستدرك ، للحاكم ٣٠/٣ كتاب المفازى . هذا حديث له طرق ، عن البراء ولم يخرجاه . وقال الذهبي في ٥ التلخيص ،
 كلها ضعيفة عن البراء .

<sup>(</sup>٤) و المستدرك ، للحاكم ٥٣/٣ كتاب معرفة الصحابة وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ووافقه لذهبي في و تلخيصه ، . و ه الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٣٩/٤ .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أن رسول الله عَلَيْظُ قال : « مَازَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا » .

وَرَوَى أَبُو سَهْلِ بِن زَدَدَ القَطَّان فِي الرَّابِعِ مِنْ فَوَاثِدِه ، والحَاكِمُ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قالَ : ﴿ يَا أَسْمَاءُ هَـٰذَا جَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ ، فَسَلَّمَ عَلَىّ ، وَأَخْبِرنِي أَنَّهُ لَقِي المَسْرِكِينَ يَوْمَ كَذَا ، قَالَ : فَأُصِبْتُ فِي جَبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ ، فَسَلَّمَ عَلَىّ ، وَأَخْبِرنِي أَنَّهُ لَقِي المَسْرِكِينَ يَوْمَ كَذَا ، قَالَ : فَأُصِبْتُ فِي جَسَدِي مِنْ مَقَادِيمِي ثلاثًا وَسَبْعِينَ ، بِيْنَ رَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ ، ثُمَّ أَخَذْتُ اللَّوَاءَ بِيدِي النَّمْنَى فَقُطِعَتْ ، فَعُوضَنِي الله مِن يَدى جَنَاحَيْنِ ، أَطِيرُ بِهِمَا مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ ، أَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شِعْتُ ، وَآكُلُ مِنْ ثَمِارِهَا حَيْثُ شِعْتُ ، ثَمَّ أَنزِلُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شِعْتُ ، وَآكُلُ مِنْ ثَمِارِهَا حَيْثُ شِعْتُ ، ثَالَكَاء مِن الجَنَّةِ حَيْثُ شِعْتُ ، وَآكُلُ مِنْ ثَمِارِهَا حَيْثُ شَعْتُ ، أَنزِلُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شَعْتُ ، وَآكُلُ مِنْ ثَمِارِهَا حَيْثُ شَعْتُ ، وَالْمَالَةُ مَنْ مُعَالِمَا مَعَ جَبْرِيلَ

## التاسيع

في وفاته رضي الله تعالى عنه ودعائه عَلِيْكُ لأهله .

. رَوى أَبُو القَاسِمِ الْبَغُوِى ، وَأَبُو عُمَر ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : حَدَّنَنِي أَبِي الَّذِي كَانَ أَرْضَعَنِي مِنْ بَنِي مُرَّة ، قَالَ : ﴿ شَهِدْتُ مَعَ جَعْفَر بنِ أَبِي طَالِبٍ ، وأصحابِهِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمْ ، فرايتُ جَعْفَرَ حِينَ الْتَحم القِتَالُ ، اقْتحم عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَر ، ثُمَّ عَقَرَهُ ، وقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ ، وَكَانَ أَوْلَ مَنْ عُقِرَ فِي الْأَسْلَامِ ﴾ (٢) .

وَرَوَى البُخَارِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِىَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ مُؤْنَةَ زَيْدَ بِنَ حَارِثَةَ [ فقال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ﴾ قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبى طالب ، فوجدناه في القتلى ، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية ] (١) استشهد هو وزيد ، في جمادي سنة ثمان من الهجرة .

وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَن عَامِرٍ ، والطَّبَرَانِيُّ فِي و الكبير ، وَابْنُ سَعْدٍ ، والإِمَامُ والطَّبَرَانِيُّ فِي و الكبير ، وَابْنُ سَعْدٍ ، والإِمَامُ

<sup>(</sup>۱) الحاكم في « المستدرك ، ۲۱۰/۳ كتاب معرفة الصحابة وكذا ۲۱۲/۳ وزاد : « فقالت أسماء هنيمًا لجعفر ما رزقه الله من الحجير » ، قال ثم صعد رسول الله عليه المنبر فأخبر به الناس قال : فاستبان للناس بعد ذلك ما أخبر به رسول الله عليه فسمى : « جعفر الطيار » .

<sup>(</sup>٢) \$ المستدرك ، للحاكم ٢٠٩/٣ كتاب معرفة الصحابة .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ صحيح البخارى ٥ ١٨٢/٥ غزوة مؤتة طالشعب . وراجع : ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن
 سعد ٣٨/٤ .

أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكبير ﴾ والحَاكِمُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَرًا قَدْ قَدِمَ إِلَى أَحْسَنِ الثَّوَابِ ، فَاخْلُفْهُ فِي ذُرِّيَّةٍ ﴾ . وأَحْسَن مَا خَلَفْت أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فِي ذُرِّيَّةٍ ﴾ .

وفى لفْظٍ : ﴿ أَخْلِفْ جَعْفَرَ فِي وَلَدِهِ ﴾ .

وفي لفْظٍ : ﴿ وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴿ (١) .

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ [ قالت : لما أصيب جعفر ، قال لى رسول الله عَلَيْهِ : و تَسَلَّى ثلاثا ثم اصنعي ما شئت آ<sup>(۲)</sup> .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيَّ / وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَ التَّرْمِذِيُّ وقالَ : ﴿ حَسَنَّ [ ٢٥٠ و ] صَحِيحٌ ﴾ وابنُ مَاجَةً وَالطَّبْرَانِيُّ فِي ﴿ الكَبِيرِ ﴾ والحَاكِمُ ، وَالبَيْهَقِيُّ ، والضَّيَاءُ ، عن عبدالله بن جعفر (٣) قالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَر رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا (٤) ، فَإِنَّهُ قَدْ أَنَاهُمْ مَا يَشْغُلُهُمْ ﴾ (٥) .

وَرَوَى ابنُ مَاجَةَ ، عَنْ أُمَّ عِيسَى الْجَزَّارِ ، عَنْ أُمِّ عَوْدٍ ابْنَة ﴿ محمد بن ﴾ أَمُّ عَفْرَ ، عنْ جَدَّتِهَا :

<sup>(</sup>۱) ه المستدرك ، للحاكم ۳۷۲/۱ كتاب الجنائز و ه المعجم الكبير ، للطبرانى ۱۰۰/ ــ ۱۰۱ برقم ۱۶۶۱ ورواه أحمد برقم ۱۷۵۰ ومن طريقه الحاكم ۹۸/۳ ، وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبى ، وهو صحيح على شرط مسلم ، قال فى ۵ المجمع ، ۱۷۵۰ ومن طريقه الحاكم ۱۷۷۰ قلت : روى أبو داود وغيره بعضه رواه أحمد والطبرانى ، ورجالهما رجال الصحيح . و ۵ تاريخ دمشق ، لابن عساكر ۲۲ نرجمة عبدالله بن جعفر و ۵ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ۲۰/۵ .

٧٧) ما بين الحاصرتين زيادة من و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٤١/٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب بن فهر . كنيته : أبو جعفر . كان يصفر لحيته ، وهو الذى يقال له : قطب السخاء ، مات سنة ثمانين ، سنة سيل الجحاف الذى ذهب بالحاج من مكة ، وكانت أمه أسماء بنت عميس بن كعب بن ربيعة الحثيمى ، ولدته بأرض الحبشة ، وكان يوم توفى رسول الله كابن عشر سنين ، وأنا سميت تلك السنة ، سنة سيل الجحاف ؛ لأن فى تلك السنة أغار الجحاف السلمى على بنى ثعلب فقيل : سيل الجحاف .

له ترجمة في : « الثقات » ٢٠٧/٣ و « الإصابة » ٢٨٩/٢ و « تاريخ الصحابة » للبستي ١٤٨ ت ٧١٦ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الطعام الذي جعل لآل جعفر رضى الله تعالى عنه هو : أصل طعام التعزية اليوم . وهو سُنة عن رسول الله على ،
 وتسميه العرب : الوضيمة . ونسميه نحن مواساة أهل الميت . و الاصطفا في سيرة المصطفى ٥ ٧٨/٣ .

 <sup>(</sup>٥) و صحيح الترمذى ٤ ٣١٤/٣ حديث رقم ٩٩٨ كتاب الجنائز ٨ باب ٢١ ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء ٤ لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعى .

وأخرجه و أبو داود ، ف : ٢٠ ـ كتاب الجنائز ٢٦ باب صنعة الطعام لأهل الميت حديث ٣١٣٧ وأخرجه و ابن ماجة ، ف : ٢ ـ كتاب الجنائز ٥٩ ـ المعام يعث إلى أهل الميت حديث ١٦١٠ و و المعجم الكبير ، للطبراني ١٠٨/٢ حديث ١٤٧٧ وفيه و الجعلوا ، والشافعي في و الأم ، ٢٤٧/١ والدارقطني والحاكم ٣٧٢/١ والبيهقي ١١/٤ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وصححه ابن السكن أيضا .

<sup>(</sup>٩) عبارة ٩ محمد بن ٥ زيادة من ابن ماجة .

أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِيَى الله تعالَى عنها ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ ، قالَ : ﴿ إِنَّ آلَ جَعْفَرَ قَدْ شُغِلُوا بِشَانِ مَيِّتِهِمْ ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا ﴾ أَنْ .

َ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ـ بِرِجَالِ الصَّحِيجِ مُرْسَلًا ـ عَنِ الشَّعْبِيّ رحمهُ الله تعالَى ، قَالَ : « قُتِلَ جَعْفَرُ رَضِيَ الله تعالَى عنه يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبَلْقَاءِ ﴾ (٢) (٢) .

### العساشر

في أولاده رضي الله عنه .

وَهُمْ : عَبْدُ الله ، وَعَوْنٌ ، وَمُحَمَّدٌ .

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ ، وَيُقَالُ : إِنَّه كان له ولد اسمه : أحمد .

## تنبيه في بيان غريب ما سبق

المِكْتَل :(١).

يَرْكُض :(٥) .

الجُمَان :(١)

اختَذَى :(۲)

النَّعَال : (١)

المَطَايَا :(٩)

الكُورُ :(١٠٠)

<sup>(</sup>۱) ۵ سنن ابن ماجه ۵ ۱۶/۱ وقم ۱۹۱۱ كتاب الجنائز ــ باب ۵ ما جاء فى الطعام بيعث إلى أهل الميت . قال عبد الله : فمازالت سُنة ، حتى كان حديثا فترك . قال السندى : في إسناده أم عيسى ، وهي مجهولة لم تسمَّ ، وكذلك أم عون .

 <sup>(</sup>۲) البلقاء: كورة تقع اليوم في المملكة الأردنية ، ومن أشهر مدنها : السلط ومعان و فتوح البلدان ، ۱۳۶ و ١٥٠ ـ ياقوت ، معجم \_ قاموس الأمكنة ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ، المعجم الكبير ، للطبراني ١٠٩/٢ حديث ١٤٧٥ قال في ، المجمع ، ٢٧٣/٩ وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) المكتل: زنبيل يعمل من الخوص وجمعه: مكاتل. و المعجم الوسيط ٥.

<sup>(</sup>٥) يركض: يعدو ويسرع ٥ معجم الوسيط ٥ ٣٧٠/١ مادة ركض.

<sup>(</sup>٦) الجمان: اللؤلؤ.

 <sup>(</sup>Y) احتذى: اتخذ حذاء ، واحتذى الحذاء : لبسه واحتذى ، مثال فلان أو على مثاله . ٥ المعجم الوسيط ٥ .

<sup>(</sup>A) النَّمَّال : صانع النعل ، المعجم الوسيط ، ٩٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٩) المطية من الدواب : ما يمتطى فالبعير مطية ، والناقة مطية وجمعها : مطايا ومَطِيّ ٥ المعجم الوسيط ٥ ٨٨٣/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الكُورُ : مِجمرةُ الحداد . والكور : الرحل ، أو هو الرحل بأداته وجمعه : أكوار وكيران . ٩ المعجم الوسيط ، ٨١١/٢ .

النَّعْى ؛(۱) . قَوَادِمَه :(۲) . والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) النعى : إذاعة خبر موت الميت ( المعجم الوسيط ، ٩٤٤/٢ .

 <sup>(</sup>۲) قوادمه جمع قادم ، والقادم من الرحل أوله . « المعجم » ۲۲٦/۲ .

## الباب الخامس

فى بعض مناقب عبد الله بن جعفر<sup>(١)</sup> رضى الله عنه . وفيهِ أَنُواعٌ :

# الأول

في مولده .

و تقدَّمَ أَنَّهُ وُلِدَ بِأَرْضِ<sup>(۱)</sup> الحَبَشَةِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ بِهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وقَدِمَ مَعَ أَبِيهِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهِما المَدْينَة ، وحَفِظَ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيِّ وَرَوَى عَنْهُ ، .

### النساني

في بيعته رضي الله تعالى عنه .

رَوَى البَغَوِى ، وَالطَّبَرَانِيُ \_ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ \_ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَعَبْدَ الله بْنَ جَعْفَر رَضِيَ الله تعالَى عنْهمَا ، بَايَعَا رَسُولَ الله عَلَيْكُ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِينَ (٣) وأنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ لَمَّا رَآهُمَا تَبَسَّمَ ، وَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعَهُمَا ، (١) .

#### الثالث

في دعائه عليه له .

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، بِرِجَالِ الصَّحِيجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَب رَضِيَ الله تعالَى عنه : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَرَّ بِعَبْدِ الله بنِ جَعْفَر رَضِيَ الله تعالَى عنه ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ ، أَوْ مَعَ الصَّبَيَانِ ، فَقَالَ : • بَارَكَ الله لِعَبْدِ الله فِي بَيْعَتِهِ ، أَوْ فِي صَفْقَتِهِ ، (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته فی : ۵ نسب قریش ؛ ۸۱ – ۸۲ و ۵ طبقات خلیفة ؛ ۱۲/۱ و ۵ الحبَّر ؛ ۱۵۷ – ۱۵۰ و ۵ الجرح والتعدیل . جـ ۲ ق ۲۱/۲ و ۵ جمهرة الأنساب ؛ ۲۸ و ۵ الاستیعاب ؛ ۸۸۰/۳ – ۸۸۲ و ۵ الجمع بین رجال الصحیحین ؛ ۲۳۹ و ۵ أسد الغابة ، ۱۳۳/۳ – ۱۳۰ و ۵ سیر أعلام النبلاء ؛ ۳۰۱ – ۳۰۹ و ۵ تاریخ الإسلام ؛ ۱۳۳/۲ – ۱۹۳ و ۵ الإصابة ، ۲۸۹/۲ – ۲۹۰ و ۵ التهذیب ، ۱۷۰/۵ – ۱۷۱ و ۵ تاریخ دمشق ؛ لابن عساکر ۱۷ وما بعدها ترجمة عبدالله بن جعفر ذی الجناحین .

<sup>(</sup>٢) ، المستدرك ، للحاكم ١٦٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) يقال : أو ثمان سنين .

<sup>(</sup>٤) و در السَّحَابة ، للشُّوكافي ٣٤٩ مناقب عبد الله بن جَعفر حديث (١) أخرج الطبراني في و الكبير ، و و الأوسط ، بإسناد فيه إسماعيل بن عيَّاش ــ وفيه خلاف ــ وبقية رجاله رجال الصحيح . وراجع : و المستدرك ، للحاكم ٥٦٦/٣ ، ٥٦٧ .

 <sup>(</sup>٥) و مسند الإمام أحمد ٥ ٢٠٤/١ و إتحاف السادة المتقين ٥ /٤٣٠ و و سنن الدارقطني ٥ ٢٠/٣ و و الترمذي ١ ١٢٥٨ و و الحرمذي ١ ٢٥٨ و و الحليم ١ ورجالهما ثقات و و سير أعلام النبلاء ٢ ٣٥٨/٣ و و الحليم ١ ورجالهما ثقات و و سير أعلام النبلاء ٢ ٣٤٥/٣ و و الحليم ١ ورجالهما ثقات و و سير أعلام النبلاء ٢ ٣٥٨/٣ و و الحرم أبو يعلى والطبراني في و الكبير ٥ ورجالهما ثقات و و سير أعلام النبلاء ٢ ٣٤٥/٣ و و المحرم النبلاء ٢ ٣٠٠/١

وَرَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَغُوِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكَ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ، كلَّما مَسَحَ قَالَ : اللَّهُمُّ أَخْلِفْ جَعْفَرَ فِي وَلَدِهِ ﴾ (١)

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْأَمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْن عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرَ ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَمَامُ إِحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكَبِيرِ ﴾ ، وَالخَّاكِمُ ، وابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالْوَاقِدِيُّ ، / وَابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرَ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَرَ قَدْ قَدِمَ إِلَى أَحْسَنِ النَّوَابِ ، فَاخْلِفْهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فِي ذُرِّيَّتِهِ ﴾ .

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ اللَّهُمُّ أَخْلِفْ جَعْفَرَ فِي وَلَدِهِ ﴾ .

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ فِي أَهْلِهِ وَبَارِكَ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ثَلَاثًا ﴿ (٢) .

## السرابسع

ف حَمْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إِيَّاهُ عَلَى دَائِيَّهِ .

رَوَى مُسْلِمٌ [ عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَر ، قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله عَلِيْكُ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ ، فَأَسَرُّ إِلَى حَدِيثًا ، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ] (٣) .

### الخامس

فى كرمه وجوده ، وبعض صفاته الجميلة .

قَالَ أَبُو عُمَر رَحِمَهُ الله تَعَالَى ، كَانَ عَبْدُ الله رَضِىَ الله تعالَى عنه ، جَوَادًا ظَرِيفًا ، حَلِيمًا عَفِيفًا ، سَخِيًّا ، يُسَمَّى : بَحْرَ الجُودِ ، يقالُ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَسْلَامِ أَسْخَى مِنْهُ ﴾ .

وَكَانُوا يَقُولُونَ : ﴿ أَجْوَادُ الْعَرَبِ فِي الْإِسْلَامِ عِشْرَةٌ ، فَأَجْوَادُ الْحِجَازِ : عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرَ ، وَصَعِيد بنُ العَاصِ بْنُ سَعِيد بْنِ العَاصِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ه المسند ، ۲۰۶/۱ و ۲۰۰ و د كنز العمال ، ۳۰۲۱۳ ، ۳۳۲۱۲ و د البداية والنهاية ، ۲۵۲/۱ ، ۲۵۳ ، ۳۳/۹ و د در السحابة ، ۳۶۹ .

 <sup>(</sup>۲) و تاريخ دمشق و لابن عساكر ۲۰ و ۲۳ ترجمة عبد الله بن جعفر ، ومسند الإمام أحمد ۲۰۰۱ و و السنن الكبرى و للبيهقى ٢٠/٤ و و المستدرك و للحاكم ٣٣٢١٠ و و تهذيب تاريخ دمشق و لابن عساكر ٣٣٩/٧ و و كنز العمال ١٠٥٢/٠ و ابن سعد ٥ ١/٤ : ٢٥ ، ٢٧ و و البداية والنهاية ٥ ٢٥٢/١ و ١٠٥/١ و ١٠٥/١ و ١٠٥/١ و ١٩٧٩ و ١ المصنف ٥ لابن أبي شيبة ٢٠٥/١/١ و ١٦/١٥ و و جمع الجوامع ٥ ٩٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ مسلم ٥ ١٨٨٦/٤ برقم ٢٤٢٩ كتاب فضائل الصحابة ٤٤ باب ١١ وانظر : ٥ مسند أبي يعلى ٥ ١١٥٨/١٢ برقم ١٩٨٦ مسند عبدالله بن جعفر الهاشمي . إسناده صحيح ، وأخرجه البيهةي ف ٥ دلائل النبوة ٥ ٢٦/٦ كا أخرجه ٥ مسلم ٥ ــ محتصر ــ في الحيض ٣٤٢ و ٥ البيهةي ٥ في الطهارة ٩٤/١ وراجع : ٥ مسند أبي يعلى ١٦٠/١٢ برقم ١٦٨٨ وإسناده حسن .

وأَجْوَادُ أَهْلِ الكُوفَةِ : عَتَّابُ بنُ وَرْقَاءَ ، وأَحْمَدُ بنُ رِيَاجِ بْنِ يَرْبُوع ، وأَسْمَاءُ بنتُ خَارِجَةَ بنِ حِصْنِ الفِزَارِيِّ ، وَعِكْرِمَةُ بنُ رِبْعِيِّ الفَيَّاضُ أحدُ بَنِي تَيْمِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ .

وَأَجْوَادُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : عُمَرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ مَعْمَر ، وطَلْحَةُ بنُ عَبْدِ الله بنِ خَلَفِ الخُزَاعِيّ أَحَدُ بَنِي مليحٍ ، وهوَ طلحةُ الطَّلَحَاتِ ، وعَبْدُ الله بنُ أَبِي بَكْرٍ . وأَجْوَادُ أَهْلِ الشَّامِ : خَالِدٌ بنُ عَبْدِ الله ابن أُسِيد .

قلتُ : لَبْسَ فِى هَـٰؤُلَاءِ كلّهِمْ أَجُودُ مِنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرَ رَضِيَى الله تعالَى عنْه ، ولمْ يكنْ مُسْلِمٌ يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ فِى الجُودِ ، وَعُوتِتَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفِر رَضِيَى الله تعالَى عنْه فِى ذَلِك ، فقالَ : « إِنَّ مُسْلِمٌ يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ فِى الجُودِ ، وَعُودتُ النَّاسَ عَادَةً ، فَأَنَا أَخافُ إِنَّ قَطَعْتُهَا قُطِعَتْ عَنِيّ » . الله عزّ وجَلّ عَوَّدَنِي عَادَةً ، وَعَوَّدْتُ النَّاسَ عَادَةً ، فَأَنَا أَخافُ إِنّ قَطَعْتُهَا قُطِعَتْ عَنِيّ » .

## الســادس

في شبهه برسول الله عليه .

رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُوِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَر رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قَالَ : إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ لَمَّا مَاتَ جَعْفَرُ دَعَا الْحَالِقَ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا ، وَقَالَ عَلِيْكُ : ﴿ أَمَّا مُحَمَّدٌ فَيُشْبِهُ عَمَّنَا أَبَا طَالِبٍ ، وَأَمَّا مَاتَ جَعْفَرُ فَي نَشْبِهُ () خَلْقِي وَخُلُقِي ﴾ . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَشَالَهَا() ، فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ أَخْلِفْ جَعْفَرَ فِي الْمُؤْنِ وَيُعْفِر اللهِ مَا أَخُلُو مَيْتَهَا أَمُنَا أَسْمَاءُ تَذْكُرُ مَيْتَهَا أَهْلِهِ ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَهَا() ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَجَاءَتْ أَمُنَا أَسْمَاءُ تَذْكُرُ مَيْتَهَا فَقَالَ ، عَلِيهِ ﴿ اللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَهَا() ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَجَاءَتْ أَمُنَا أَسْمَاءُ تَذْكُرُ مَيْتَهَا فَقَالَ ، عَلِيهِ ﴿ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (أَنَّ ) انتهى .

<sup>(</sup>١) وف ه المعجم الكبير ، للطبراني ٢/٥٠٥ ، فشبيه ، .

<sup>(</sup>٢) لفظة ٥ فشالها ٥ زيادة من ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) لفظ و قالها ، زائد من و المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>٤) ه المعجم الكبير ، للطبراني ٢٠٥/١ ، ١٠٦ برقم ١٠٦١ برقم ١٤٦١ ورواه أحمد برقم ١٧٥٠ ٢٠٥/١ ومن طريقه الحاكم في المستدرك ، ٢٩٨/٣ وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي . وهو صحيح على شرط مسلم ، وكذا ورد مختصرا برقم ٣٨٥١ قال في ه المجمع ، ١٥٧/٦ قلت : روى أبو داود وغيره بعضه ، رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح . و « كنز العمال ، ٢٠٤٢ و « الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٢٩/٤ .

## البساب السادس

فى بعض مناقب عَقيلِ بنِ أَبى طالب رضى الله عنه . وفيهِ أَنُواعٌ :

# الأول

فِي اسْمِهِ وإسْلَامِهِ .

قَالَ الْعُذْرِىّ : كَانَ عَقِيلٌ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قَدْ خَرَجَ مَعَ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ مُكْرَهًا ، فَأْسِرَ فَفَدَاهُ عَمَّهُ العَبّاسُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (١) ، ثُمَّ أَتَى مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَشَهِدَ رُضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه غَزْوَةَ مُؤْتَةَ .

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ مُعْجَمِهِ الكَبِيرِ ﴾ حَضَرَ عَقِيلٌ فَتْحَ خَيْبَرَ ، وَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ﴿ مِنْهَا (٢) ﴿ مِنْهَا لَهُ مُعْجَمِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُعْجَمِهِ الكَبْمِ اللَّهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُا لَاللَّهُ مِنْهُ مِنْهُمُ أَنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْمُعُمُ مِنْهُمُ مُنْمُ مُنْ مُنْمُ مُنْعُمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُو

#### الثــاني

في مُعَبَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ لَهُ رَضِيَ الله تعالَى عنه .

رَوَى الْإِمَامُ إِسْحَاقُ ، وَالطَّبَرانِيُّ ، وَالْبَغَوِيُّ وَأَبُو عُمَر - بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ - عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، وَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَ الحَاكِمُ . وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا ، وَالحَاكِمُ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا قَالَ لِعَقِيلٍ : « يَا أَبَا يَزِيدَ إِنِّي أُحِبُّكَ حُبَيْنِ : حُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حُبٌّ عَمِّي إِيَّاكَ ﴿) » .

وَرَوَ ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَابِطٍ ( ُ ) ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّهُ يَقُولُ لِعَقِيلِ :

<sup>(</sup>١) • الدرر في اختصار المغازي والسير ، لابن عبدالبر ١١٩ و • طبقات ابن سعد ، ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) ه المعجم الكبير ، للطبراني ١٩١/١٧ برقم ٥١٠ قال في ، المجمع الزوائد ، ٢٧٣/٩ .

 <sup>(</sup>۳) المعجم الكبير ، للطبراني ۱۹۱/۱۷ برقم ۱۰۰ قال في ، المجمع ، ۲۷۳/۹ رواه الطبراني مرسلا ، ورجاله ثقات و المستدرك ، ۳۲/۱/۶ و ، المطالب العالية ، ٤٠٨٨ و ، الطبقات الكبرى ، لابن سعد ۴۰/۱/۶ و ، كنز العمال ، ۳۳٦۱۷ و ، ابن سعد ، كذلك ٤٤/٤ ظ دار سعد بيروت .

عبد الرحمن بن عبد الله بن باسط الجُمحى ، من جلة أهل مكة ومتقنيهم ، مات بها سنة ثمانى عشرة ومائة ، وكان ثقة كثير الحديث .

و إِنِّي لَأُحِبُّكَ خُبَّينِ: حُبًّا لَكَ<sup>(١)</sup> ١٠.

### الشالث

في تُرْجِيبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِهِ رَضِيَ الله تعالَى عنه .

رَوَى الْبَغَوِى ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قَالَ : « إِنَّ عَقِيلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ : « مَرْحَبًا بِكَ أَبَا يَزِيدَ ، كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ » . قَالَ : بِخَيْرٍ ، صَبَّحَكَ اللهُ بِخَيْرِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ (٢) » . انتهى .

## المسرابع

فى معْرِفَتِهِ بِعلمِ النُّسَبِ ، وأَيَّامِ الْعَرَبِ .

رَوَى ...(٣) قَالَ : كَانَ عَقِيلٌ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ ، وَأَعْلَمَهُمْ بِآبَائِهِمْ ، وَكَانَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ تُفْرَشُ لَهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ يُصَلِّى عَلَيْهَا ، وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ ....(' فِي النَّسَبِ ، وَأَيَّامِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ أَسْرَعَ النَاسِ جَوَابًا ، وَأَحْضَرَهُمْ مَرْجِعَةً فِي الْقَوْلِ ، وَأَبْلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ » .

## الخـــامس

في خُرُوجهِ إلى مُعَاوِيَةً .

رَوَى الْبَغَوِى ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قَالَ : « إِنَّ عَقِيلًا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قَالَ : « إِنَّ عَقِيلًا رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه جَاءَ إِلَى عَلِي بِينْبُع فَأَعْطِيكَ اللهُ تعالَى عنْه جَاءَ إِلَى عَلِي بِينْبُع فَأَعْطِيكَ

<sup>=</sup> ترجمته فى ه الجمع ، ٢٩٧/١ و ه التهذيب ، ١٨٠/٦ و ه التقريب ، ٢٠٠١ و ه الكاشف ، ٢٩٧/١ و ه تاريخ الثقات ، ٢٩٢ و ه التاريخ الحضير ، ٢٨٥/١ و ه تاريخ يحيى بن معين ، ٢٩٢ و ه التاريخ الصغير ، ٢٨٥/١ و ه تاريخ يحيى بن معين ، ٢٧٧/٥ و ٥ التاريخ الصغير ، ٢٨٥/١ و ه تاريخ يحيى بن معين ، ٥٣٧/٢ و و تاريخ محمرة أنساب العرب ، ١٥٩ و ه الإصابة ، ١٤٨/٣ ( ٦٦٨٦ ) و ه نسب قريش ، لمصعب ٣٩٧ و ه تاريخ دمشق ، لابن عساكر ٣٣٦ وما بعدها ترجمه عبدالرحمن بن سابط .

<sup>(</sup>۱) و در السحابة ، للشوكاني ۳۶۳ أخرجه الطبراني في و الكبير ، بإسناد رجاله ثقات ، عن و كنز العمال ، ۷٤٠/۱۱ رقم ۳۲٦۱۸ الذي ذكر الحاكم ، وابن عساكر ، وابن سعد وهو عند ابن سعد ٤٤/٤ ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في و مجمع الزوائد ، ٣٣٦١٨ الذي ذكر الحاكم ، وابن عساكر / ترجمة عبد الرحمن بن سابط ٢٧٣/٩ و و المستدرك ، ٧٦٦/٣ و و الكنز ، ٣٣٦١٧ و راجع : و تاريخ دمشق ، لابن عساكر / ترجمة عبد الرحمن بن سابط ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ، كنز العمال ، ٣٧٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

مِنْهُ ، فَقَالَ عَقِيلٌ : لَأَذْهَبَنَّ إِلَى َرَجُلٍ هُوَ أَوْصَلُ لِى مِنْكَ ، فَذَهَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَعَرَفَ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ عَقِيلٌ غَاضَبَ عَلِيًّا ، وَخَرَجَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ فَزَعَمُوا أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَوْمًا بِحَضْرَتِهِ : هَاذَا أَبُو زَيْدٍ لَوْلَا عِلْمُهُ بِأَنِّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ، مَا أَقَامَ عِنْدَنَا وَتَرَكَهُ ، فَقَالَ عَقِيل : أَخِى خَيْرٌ لِى فِى دُنْيَاىَ » . وَأَنْتَ خَيْرٌ لِى فِى دُنْيَاىَ » .

### الســادس

فى نبذ من أخباره

قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِمَ عَقِيلٌ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه الْبَصْرَةَ ، ثُمَّ الكُوفَةَ ، ثُمَّ الشَّامَ . [ وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ(') ] .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ المستدرك ٥٧٦/٣ .

## الباب السابع

في ذَكْرِ الإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ أَبِي طَالبٍ .

كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ(١):

الأُولَى : أُمُّ هَانِيءٍ ، وَاسْمُهَا فَاخِتَةٌ ، وَقِيلَ : هِنْدٌ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَتَزَوَّجَهَا هَبِيَرةُ بْنُ أَبِى وَهْبِ بْنِ عَمْرٍو بنِ عَائِذٍ بْنِ عُمَرَ بَنِ أَبِى مَخْزُومٍ ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، وَهَرَبَ إِلَى نَجْرَانَ ، وَمَاتَ مُشْرِكًا .

الثَّانية َ: جُمَانَةُ تَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المطَّلبِ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنْه وَوَلَدَتْ لَهُ [ جَعْفَر بنُ أَبِي سُفْيَانَ(٢) ] واللهُ سبحانَهُ أَعْلَم .

<sup>(</sup>١) فى • الطبقات الكبرى • لابن سعد ٤٨/٨ • كان لأبى طالب من البنات : أم هاتىء ، وجِمانة ، وريطة • وكذا ١٣٣/١ وقال بعضهم : • وأسماءُ بنت أبى طالب • .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٤٨/٨ .

## / الباب الثامن [ ٢٥١ ظ ]

فى بعض مناقبِ الفضلِ بنِ العباس رضى الله عنه . وفيه أنواع :

# الأول

فى اسمه وصفته رضى الله تعالى عنه .

اسْمُهُ الفَصْلُ فِي الجاهليَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، ويُكْنَي : أَبَا عَبْدِاللّهِ ، وقَيْلَ : أَبَا مُحَمَّدٍ ، وكانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه أَجْمَلَ النَّاسِ وَجْهَا(')

رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنْه : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ لَمَّا دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ (٢) إِلَى مِنْى أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ العَبَّاسِ خَلْفَهُ رَضِى اللهُ تعالَى عنْه (٣) .

<sup>(٤)</sup>.....

<sup>(</sup>۱) و صحيح مسلم ، ۸۹۱/۲ برقم ۱۲۱۸ و و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤/٤ ، ٥٥ و و المستدرك ، للحاكم ٢٧٥/٣

 <sup>(</sup>۲) المزدلفة: معروفة، سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أى مضوا إليها، وتقربوا منها، وقبل: سميت بذلك؛ لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل أى: ساعات. تعليق عبدالباق على
 ۵ مسلم ٤ ٢/١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ه صحيح مسلم ، ٨٩١/٢ برقم ١٢١٨ كتاب الحج ١٥ باب ١٩ و « الطبقات الكبرى ، لابن سعد ١٤/٤ ، ٥٥ و « المستدرك ، ٢٥٥٣ مع زيادات .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

## الباب التاسع

فى بعض مناقب عبيدالله بن عباس رضى الله عنه . وفيه أنواع :

# الأول

فى مولده ، واسمه ، وكنيته ، رضى الله عنه . كَانَ أَصْغَرَ مِنْ أَخِيهِ عَبْدِاللهِ بِسَـنَةٍ .

#### النساني

فی کرمه وجوده .

كَانَ كَرِيمًا ، جَمِيلًا ، وَسِيمًا يُشْبِهُ أَبَاهَ فِي الجَمَالِ ، وكانَ سَمْحًا جَوَادًا ، مُمَجَّدًا ، مَقُصِدًا لِلْوَافِدِينَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَوْلَا لَذَّةُ الْعَطَاء مَا اكْتُسبَتِ المَحَامِدُ ، وجَاءَهُ فِي يَوْمِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفِ ، فَفَرَّقَ الجمِيعَ في يومِهِ ذَلِكَ ، وكَانَ يَذْبَحُ فِي كُلِّ يوم جَزُورًا ، ويطعمُهُ الناس ، فكانَ آلْفِ ، فَفَرَّق الجمِيعَ في يومِهِ ذَلِكَ ، وكانَ يَذْبَحُ فِي كُلِّ يوم جَزُورًا ، ويطعمُهُ الناس ، فكانَ أَهْلُ المدينةِ يَتَغَدّون ويتعَشّون عنْدهُ ، وهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ المَوَائِدَ عَلَى الطَّرَقِ .

رُوِى أَنَه نَزَل فى مَنْزِلِهِ عَلَى خَيْمةٍ رجلٌ من العَرَبِ ، فلمَّا رَآهُ الْأَعْرَابِيّ أعظمَهُ وأَجَلّهُ ، لِمَا رَأَى مِنْ حُسْنِهِ وَشَكْلِهِ ، فقالَ لِامْرَأْتِهِ : وَيْحَكِ مَا عِنْدَكِ لِضَيْفِنَا غَدَاءٌ ؟. فقالتْ : ﴿ لَيْسَ عِنْدَنَا إِلّا الشُّويْهَةُ الّتِي حَيَاةُ ابْنَتِكَ عَلَى لَبَنِهَا ﴾ فقالَ : إنَّهُ لابُدّ مِنْ ذَبْحِهَا ﴾ قالتْ : ﴿ أَتَقْتُلُ ابْنَتَكَ ؟ ﴾ إلّا الشُّويْهَةُ الّتِي حَيَاةُ ابْنَتِكَ عَلَى لَبَنِهَا ﴾ فقالَ : إنَّهُ لابُدّ مِنْ ذَبْحِهَا ﴾ قالتْ : ﴿ أَتَقْتُلُ ابْنَتَكَ ؟ ﴾ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ذَاكَ . وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ والشَّاةَ ، وجعَلَ يَذْبَحُهَا وَيَسْلُخُهَا ، ويقولُ مُرْتَجِزًا :

يَا جَارَتِي لَا تُوقِظِينِ الْبُنيَّةِ إِنْ تُوقِظِيهَا تَنْتَحِبْ عَلَيْهِ فَمُ مَيَّاهُمَا وَكَانَ عُبَيْدُاللهِ سَمِع ثُمَّ هَيَّاهُمَا وَكَانَ عُبَيْدُاللهِ سَمِع ثُمَّ هَيَّاهُمَا وَكَانَ عُبَيْدُاللهِ سَمِع مُحَاوَرَتَهُمَا في الشَّاةِ ، فَلَمَّا أَرَادَ الارْتِحَالَ قالَ لِمولاهُ : وَيْلَكَ مَا مَعَكَ مِنَ الْمَالِ ؟ قالَ : مَعِي خُمْسُمَائِةِ دِينَارٍ ، فَصُلَكُ مِنْ نفقتِكَ ، فقالَ : وَيْحَكَ ادْفَعْهَا لِلاَّعْرَابِيِّ ، وعرَّفْهُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَنَا

غَيْرُهَا ، فقالَ لَهُ مولاهُ ، سُبْحَانَ اللهِ تُعْطِيهِ خَمْسَمَائِةِ دِينَارٍ ، وَإِنَّمَا دَفَعَ لَنَا شَاةً تُسَاوِى خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فقالَ : وَيْحَكَ والله لهوَ أَسْخَى مِنَّا وأَجْود ، إنّما أَعْطَينَاهُ بعضَ ما نَمْلِكُ ، وجَادَ هُوَ عليْنَا وَآثَرَنَا عَلَى مُهْجَةِ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ بجميعِ ما يَمْلِكُ .

رُوىَ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي ﴿ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﴾ .

وَرَوَى الطَّبَرَانَى بِرِجَالِ الصَّحِيجِ \_ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَم يَسمعُ مِنْ أَبِي أَيُوبِ \_ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابَتٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى : أَنَّ أَبَا أَيُوبِ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ نَوْلَ عِلَيْهِ حِينَ هَاجَرَ فَي غَزَاة أَرْضِ الرَّوعِ ، فَمرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَحَفَاه فَانْطَلَقَ ، ثم رَجَعَ مِنْ غَزْوَتِهِ فَحَفَاه ، وَلَمْ يرفعْ بِهِ رَأْسًا ، فقالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَنْبَأَنِي أَنَّا سَنَزَى بَعْدَهُ أَثْرَةً قالَ مُعَاوِيَةً / فحفاه ، وَلَمْ يرفعْ بِهِ رَأْسًا ، فقالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَنْبَأَنِي أَنَّا سَنَزَى بَعْدَهُ أَثْرَةً قالَ مُعَاوِيَةً / فيمَ أَمْرَكُمْ ؟ ﴾ قالَ : ﴿ أَمْرَنَا بِالصَبْرِ ﴾ قالَ : ﴿ اصْبُرُوا إِذًا ﴾ فَأَتَى عُبْيداللهِ وَلَا مَنْ أَبْدَ أَنْ أَخْرِجَ لَكَ عَنْ بِاللهُ عَلَى رَطِيعَى اللهُ تَعَلَى عنه فقالَ : يَا أَبَا أَيُوبٍ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرِجَ لَكَ عَنْ اللهُ عَلَى مُ مَا خَرِجْتَ لَرَسُولِ اللهُ عَلَى وَطَيعَى مَطَائِى ، وَثَمَانِيَةُ أَيْهِ يَعْمَلُونَ فَى أَرْضِي . وكانَ الطلاقةُ قالَ : حَاجَتُكَ ، قالَ : خَاجَتِي عَطَائِى ، وَثَمَانِيَةً أَعْبُدٍ يَعْمَلُونَ فَى أَرْضِي . وكانَ الطلاقةُ قالَ : حَاجَتُكَ ، قالَ : خَاجَتِي عَطَائِى ، وَثَمَانِيَةً أَعْبُدٍ يَعْمَلُونَ فَى أَرْضِي . وكانَ عطاؤُهُ أَرْبِعَةَ آلَافَ فَأَوْمِينَ عَبُدًا . انتهى .

### الشالث

فى وفاته رضى الله تعالى عنه .

قَالَ خليفة بنُ خَياط : تُوُفِّى سنةَ ثمانٍ وخمسِينَ بالمدِينةِ ، وقيلَ : بالشَّامِ ، وقِيلَ : باليَمَنِ والله أعلم . وَعُمْرُهُ بِضْعٌ وثَمانُونَ سَنَةً .

# السرابع

فى أولاده رضى الله تعالى عنه . كَانَ لَهُ عِدَّةُ أُوْلَادٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ . والله تعالى أعلم .

## البساب العاشر

فى بعض مناقب قُثم بن العبَاس رضى الله عنه . وفيه أنواع :

# الأول

في اسمه وصفته ....(١) وهو رضيع الحسين بن على رضي الله تعالى عنه .

رَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِيمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : كَانَ العَبَّاسُ رضى الله عنْه يَأْخُذُ قُثَمَ ، وهوَ صَغِيرٌ فيضعهُ على صَدْرِهِ ، وهوَ يقولُ : ﴿ حِبِّى قُثَم ، شَبِيةٌ ذِى الكَرَمِ ، مِنَا وذِى الأَنْفِ الأَشَـمُّ ، يرغمُ من رَغم .

#### الغساني

في شبهه برسول الله عليه (٢) .

### العسالث

ف إردافه علي ، لقثم رضى الله تعالى عنه .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو عُمَرَ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، واللَّفْظُ لَهُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ جَعْفرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنْه قالَ : و لَقَدْ ه .

وفى لفظٍ : ﴿ لَوْ رَأْيَتَنِي وَقُتُم وَعُبَيْدَاللَّهِ الْبَنِّي عَبَّاسٍ صِبْيَانًا ﴾ .

وفى لفْظٍ : ﴿ نَحْنُ صِبْيَانًا نَلْعَبُ ، إِذْ مَرّ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَابَّةٍ ، فَقَالَ : ﴿ ارْفَعُوا هَـٰذَا إِلَى ﴾ فحملَنِي أَمَامَهُ ، وَقَالَ : ﴿ ارْفَعُوا هَـٰذَا إِلَى ﴾ فجعلَنِي خَلْفَهُ ، وكانَ عُبَيْدُاللهِ أَحَبّ إِلَى عبّاس

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>۲) و أنساب الأشراف و للبلاذري ۹۳۹/۱ .

من قُثم ، لمَا اسْتَخْيَا مِنْ عَمِّهِ أَنْ حمل قُثَمَ وتركهُ . ثم مَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثلاثًا . كُلَّمَا مَسَحَ قالَ : و اللَّهُمُّ أُخْلِفْ جَعْفَرَ فِي وَلَدهِ ١(١) ا هـ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ ، فَحَمَلَنِي وَأَنَا عُلَامٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ ، عَلَى الدَّابَّةِ فَكُنَّا ثَلَاثَةً ،(٢) .

## السرايع

فى أنه كان آخر الناس عهدا برسول الله عَلَيْكُ فى قبره (٣)

### الخسامس

فى وفاته .

سَافَرَ رَضِى اللهُ تعالَى عنه إلى خُرَاسَانَ ، مع سُهَيْلِ بنِ عُثْمَانَ ، وكَانَ مُعاوِيَةُ وَلَّى سَعْدًا خُرَاسَانَ ، فقالَ لَهُ سَعِيدٌ في بعض غَزَوَاتِهِ : يَا ابْنَ عَمَّ أَضْرَبُ لكَ بمائِة سَهْمٍ ، فقال : يكفِينِى سهم واحدٌ لِى ، وسهمانِ لفَرَسِي ، أسوةً بالمُسلمين . وماتَ بسمرقنْد .

ويقال : استُشهِدَربها ، ولا عَقِبَ لَهُ .

### السيادس

في بعض ما يؤثر عنه من محاسن الأخلاق .

قَالَ البَلَاذُرِئُ يُرْوَى عَنْه / أَنَهُ قَالَ : ﴿ الجَوادُ مَنْ إِذَا سُئِلَ أَعْطَى عَطِيَّةٌ ﴾ [ ٢٥٢ ظ ] فَكَانَ على يدِ عظيمةٍ ، ورأَى مَنْ بَذَلَ وجهَهُ إليْهِ متَفَضَّلًا عليْه . والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى .

<sup>(</sup>١) ٥ تاريخ دمشق ٥ لاين عساكر ٢٥ ترجمة عبد الله بن جعفر .

<sup>(</sup>٢) ٥ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ .

### الباب الحادى عشر

فى بعض مناقب ترجمان القرآن ، عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه . وفيه أنواع :

## الأول

فی مولده ، واسمه ، وکنیته ، وصفته رضی الله تعالی عنه .

وُلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ بِالشَّعْبِ ، قَبْلَ نُحُرُوجِ بَنِى هَاشِيمٍ مِنْهُ (() ، وَتُوفِّنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً (() , وَكُنْيَتُهُ : أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ طُوالًا ، إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ كَأَنَّمَا النَّاسُ حَوْلَهُ مُشَاةً مِنْ طُولِهِ ، وَهُو رَاكِبٌ مِنْ طُولِهِ مفرطًا فى الطَّولِ ، وكانَ مع ذلكَ يلوذُ إلَى مَنْكِبِ أَبِيهِ العَبَّاسِ ، وكَانَ العَبَّاسُ إلى مَنْكِبِ أَبِيهِ عَبْدِالمطلبِ وذكر أبو ....(() الطائى أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَالُهُ مَنْكُ بِرِيقِهِ ، وَدَعَا لَهُ ، وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ ، وَانْشُرْ مِنْهُ ، وَعَلَمْهُ الحِكْمَةَ ﴾ وَسَمَّاهُ تَرْجُمَانَ القُرْآنِ ، وكانَ لَهُ يَوْمَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ثلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، رُوَى ذَلِكَ عَنْهُ .

وَرُوِىَ أَيضًا عنه ، أَنَّهُ قَالَ : تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَأَنَا ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ يعنِي : المفصل ، وفي رِوايةٍ : وَأَنَا ابْنِ خَمْسَ عَشرةَ سنَة ، وأَنَا خَتِن<sup>(١)</sup> .

قَالَ المحِبُّ الطَّبَرِيُّ : ولعلَّهُ الأَشْبَهُ ، إِذْ رُوِىَ عَنْهَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وأَنَا قَدْ نَاهَزْتُ الأَّحْلَام ، وصحّح أَبُو عُمَر الأَوَّلَ .

<sup>(</sup>۱) ه شرح الزرقاني ه ۲۸٦/۳ .

 <sup>(</sup>۲) ه البداية والنهاية ، لابن كثير ۲۹٦/۸ و ه المعجم الكبير ، للطبرانى ۲۸۷/۱ – ۲۸۸ برقم ۱۰۵۲ ورقم ۱۰۵۷ ص
 ۲۸۹ ورقم ۱۰۵۷۷ و ۱۰۵۷۸ ورواه ، أبو داود الطيالسى ، ۲۵۵۶ و ، وأحمد ، ۲۳۷۹ – ۳۵۲۳ قال ف ، المجمع ، ۱۰۵۷۹ بعد أن نسبه إلى الطبرانى ، فقط ورجاله رجال الصحيح ، وكذا برقم ۱۰۵۷۹ .

وفى « المستدرك ٣٣/٣٥ وهو ابن خمس عشرة ، هكذا رواه إبراهيم بن طهمان ، ووافقه الذهبى . و ٥٣٤/٣ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وهو أولى من سائر الاختلاف فى سنه . « والإصابة » ٩٠/٨ ت ٤٧٧٢ . (٣) بياض بالنسخ . . .

<sup>(</sup>٤) و المستدرك و ٣٤/٣ و و الإصابة ، ٩٠/٨ .

ُوَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : وُلِدْتُ قَبْل الهِجْرَة بثلاثِ سِنِينَ وَنحنُ فِي الشَّعْبِ ، وتُوُفِّى (رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ واُنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشرةَ سَنَةً(١) .

وَرُوِىَ أَيضًا \_ برجالِ الصَّحِيجِ \_ عنْه قالَ : تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً ، وكانَ يُكْنَى بِأْبِى العَبَّاسِ ، وكانَ لَهُ وَفْرَةٌ كَانَ طَويلًا أَبْيَضَ ، مُشْرَبًا صُفْرَةٌ ، جَسيمًا وَسِيمًا ، صَبِيحَ الوَجْهِ ، وَكَانَ يُصَفِّر لحِيتَهُ قِيلَ يخضبُ بالحِنَّا ،(١) .

وَرُوِى ....<sup>(٣)</sup> عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنِ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا نَظَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَـٰذَا ابْنُ عَمَّ رَسُـولِ اللهِ وَقَدْ دَخَلَ الْمَسْـجِدَ فَنَظَرَ هَيْبَتَهُ وَطُولَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَـٰذَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَـٰذَا ابْنُ عَمَّ رَسُـولِ اللهِ عَيْثُ فَقَالَ : ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ ﴾ .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ الله تعالَى : كَانَ عَبْدُالله بنُ عبَّاسٍ طَوِيلًا مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ ، جَسِيمًا وسِيمًا ، صَبِيحَ الوَجْهِ لَهُ ضَفِيرَتَانِ ، . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ '' .

وَرُوِىَ أَيضًا \_ بِإِسْنَادٍ حُسَنٍ \_ عَنْ حُسَينِ رَحِمَّهُ اللهُ تَعَالَى ، قَالَ : رَأَيْتُ ابنَ عبّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْهُ أَيَامَ مِنَّى ، طَوِيلَ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ بَعْضُ الأَسْبَالِ وعليْهِ رِدَاءٌ أَصْفُر ، (°) .

وَرُوِى أَيضًا \_ بِرِجَالِ الصَّحِيجِ \_ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَى اللهُ تعالَى عَنْه وَلَهُ جَمَّةً (١) .

### الثساني

# ف تبشير النبي عَلِيْكُ به أمَّه وهي حامل .

رَوَى / الطبرانى بإسْنَادٍ حَسْنَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : [ ٢٥٣ و ] حَدَّثَنِي أُمَّ الفَضْلِ بِنْتُ الحَارِثِ قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَارَّةٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَى الحِجْرِ فَقَالَ : « يَا أُمَّ الفَضْلِ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ وقَدْ تَحَالَفَتْ قُريشٌ الفَضْلِ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ وقَدْ تَحَالَفَتْ قُريشٌ لا تولدونَ النّساءَ ؟ قَالَ : « هُو مَا أَقُولُ لَكِ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَأْتِينِي بِهِ ، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) ه المعجم الكبير ٥ ٢٨٧/١٠ برقم ١٠٥٦٩ قال في ه المجمع ، ٢٨٥/٩ وإسناده منقطع .

<sup>(</sup>٢) • المرجع السابق • ٢٨٧/١٠ ــ ٢٨٨ برقم ٢٠٥٦٦ و • الإصابة • ٩٠/٨ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني في ٥ الكبير ٥ - ٢٨٧/١٠ ــ ٢٨٨ برقم ١٠٥٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ٥ المرجع السابق ٤ ٢٨٨/١٠ برقم ١٠٥٧٢ قال في ٥ المجمع ٤ ٢٨٥/٩ وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٩) ه المجمع الكبير ، ٢٨٨/١٠ برقم ١٠٥٧١ قال في ه المجمع ، ٢٨٥/٩ ورجاله رجال الصحيح .

عَلَيْكُ فَسَمَّاهُ عَبْدَاللهِ وَأَلْبَاهُ مِنْ رِيقِهِ ، ثمّ قالَ : ﴿ اذْهَبِي فلتجدنّه كَيْسًا ﴾ . قالت : فأتَيْتُ العَبَّاسَ فأخبَرتُهُ فَتَلَبَّسَ ....(١) الحديث .

وَرَوَاهُ أَبُو نُمَيْمٍ بِلْفُظٍ : ﴿ اذْهَبِي بِأَبِي الْخُلَفَاءِ فَأَخْبَرَتُ التَّبَاسَ ، فأَتَاهُ فَذَكر لَهُ ، فقالَ : هُوَ مَا أَخْبَرَتُ التَّبَاسَ ، فأَتَاهُ فَذَكر لَهُ ، فقالَ : هُوَ مَا أخبرتْكَ ، هذَا أَبُو الخُلفَاءِ ، حتى يكونَ منْهُمُ السَّفَّاحُ ، حتى يكونَ منهمُ المُهَدِى ، حتى يكونَ مِنْهُم مَنْ يُصَلِّى بِعِيسَى بنِ مَرْيَمَ ﴾ .

#### النسالث

# في دعاء النبي علية له .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ \_ بِرِجالِ الصَّحيجِ \_ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تعالَى عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِى أُو مِنْكَبِى \_ شَـكَّ سعيدٌ \_ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فَقَّههُ فِى الدِّينِ ، وَعَلَّمهُ التَّأْوِيلَ ،(۲) .

وروَى أَيضًا في ﴿ الكبيرِ ﴾ وأَبُو نُعَيْمٍ فِي ﴿ الحِلْيَةِ ﴾ عنْه ، قالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فقالَ : ﴿ نِعْمَ ترجمانُ القرآنِ أَنْتَ ﴾ (٢) ودعا لِي جبرائيلُ مرَّتَيْنِ ﴾ (١) .

وروى عنه أيضًا : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَضَعَ يَدَهُ (٥) عَلَى صَدْرِهِ ، فَوَجَدَ عبدُاللهِ بَرْدَهَا فِي

<sup>(</sup>۱) وتكملة الحديث من في المعجم الكبير ٥ للطبراني ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٠، وقم ١٠٥٨٠ و ثم أتى النبي كي ، وكان رجلا جميلا ، مديد القامة ، فلما رآه رسول الله كي قام إليه فقبل بين عينيه ، ثم أقعده عن يمينه ، ثم قال : و هذا عمى فمن شاء فليباه بعمه ، قال العباس بعض القول يا رسول الله ، قال ; و و لم لا أقول وأنت عمى ، وبقية آبائن والعم والد ؟ ٥ . قال في و المجمع ٥ ٢٧٦/٩ وإسناده حسن . و و شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ٢٨٦/٣ وإسناده حسن . و و شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ٢٨٦/٣ و

<sup>(</sup>۲) و مسند و الإمام أحمد ۲۹۳۱، ۳۱۷، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۸ و و المعجم الكبير و للطبراني ۱۱۰/۱۱ حديث (۲) و مسند و الإمام أحمد ۲۹۳۱، ۲۹۳، ۳۲۷، ۳۲۸ و و مسلم و ۱۱۰/۱ برقم ۱۱۳۰ و و البخارى و ۱۰۰/۱ و و مسلم و مسلم و البخارى و ۱۰۰/۱ و و مسلم المسابيح و للتبريزى ۱۳۲۹ و و جمع الجوامع و للسيوطى ۱۰۰۳ و و تاريخ بغداد و للخطيب البغدادى ۲۰۰/۱ و و إتحاف السادة المتقين و للزبيدى ۲۰۸/۱ ، ۲۰۹/۷ ، ۲۰۹/۷ ، ۲۰۹/۷ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : و دعاك ، والتصويب من و الطبراني الكبير ، .

 <sup>(</sup>٤) د المعجم الكبير ٥ للطبراني ٨٠/١١ برقم ٨٠/١١ قال في د المجمع ٥ ٢٧٦/٩ وفيه عبدالله بن خراش، وهو ضعيف،
 و د الحلية ٥ لأبي نعيم ٣١٦/١ و د المستدرك ٥ للحاكم ٣٣٥٨٢ و د مجمع الزوائد ٥ للهيشمي ٢٧٦/٩ و د كنز العمال ٥ ٣٣٥٨٢ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ و في و والتصويب ِمن و المعجم و .

ظَهْرِهِ (١) ثم قالَ : ﴿ اللَّهُمُّ احْشُ جَوْفَهُ حِكَمًا وَعِلْمًا ﴾ فلم يستوحشْ فى نفسِهِ إلى مسألةِ أحدٍ منِ النَّاسِ ، ولم يزَلْ جَنْبَرَ هَاذَهِ الأُمَّةِ إلى أن قبضهُ الله ١٥٠٠ .

وروَى ابْنُ ماجَةَ ، وأَبْنُ سَعْدٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي • الكبيرِ ، عنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قالَ : اللَّهُمُّ عَلَّمْهُ الحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ ، (° ) .

# السرابع

في سعة علمه رضي الله تعالى عنه ، ولذا سمى الحَبْر(؛) .

رُوىَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِالُهُ أَلْفُ حَدِيثٍ وسَّمَائِةِ حَدِيثٍ وسَّتُون حديثًا . اتَّفَقَ البُخارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْهَا عَلَى : خَمْسَةٍ وتِسْعِينَ حديثًا ، وانْفَرَدَ البُخارِي بمائةٍ وعشْرِينَ ، ومُسْلِمُ بِتسعةٍ وأَرْبَعِينَ .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِ ﴿ مَنَاقِبِ الشَّافِعِي ﴾ أَنَّهُ لَمْ يَثْبَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّفْسِيرِ إِلَّا نحو ماثةِ حدِيثٍ ﴾ .

وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وِأَنْسُ وأَبُو الشعثاء ، وأَبُو أَمَامَةَ بنُ سَـهْلِ ، ومِنَ التَّابِعِينَ : خلائقُ لا يُحْصَنُونَ .

> قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وغيرُهُ : وهُوَ أَكثُرُ الصَّحَابَةِ فَتُوَى . وقالَ مُجَاهِدٌ : لَكِنْ يُسَمَّى الْبَحْرَ مِنْ كَثْرَةِ عِلْمِهِ .

> > وَمِنْ كَلَامِهِ :

لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَل لَجَعَلَ اللهُ الْبَاغِي ذَكًا ١<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخ ٥ في صدره ، والمثبت من ٥ المعجم ، .

<sup>(</sup>٢) و المعجم الكبير ، للطبراني ٢٩١/١٠ ، ٢٩٢ حديث ١٠٥٨٥ قال في و المجمع ، ٢٧٦/٩ وفيه : من لم أعرفه .

 <sup>(</sup>۳) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ۱۱۹/۲/۲ و و المعجم الكبير ، للطبرانى ۲۹۳/۱ ، ۲۹۳/۱ و و ابن ماجة ، ۱۹۳ و و البناة ، ۱۹۳ و و الحلية ، ۱۹۳ و و الحلية ، لأبى و مشكاة المصابيح ، ۱۱۳۸ و و إتحاف السادة المتقين ، ۲۰۸/۱ و و الحلية ، لأبى نعيم ۱۱۰/۱ و و البداية والنهاية ، ۲۹۷/۸ و و فتح البارى ، ۱۷۰/۱ و و كنز العمال ، ۳۳۵۸۳ و و جمع الجوامع ، للسيوطى ۱۰۰۶ و كذا و الإتحاف ، ۱۲۷/۹ .

 <sup>(</sup>٤) لحبر : البحر ، لكثرة علمه . قال القاسم بن محمد : كان الصحابة يسمونه البحر ، ويسمونه الحبر ، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه .. رواه أبو عمر . راجع : ٥ شرح الزرقاني ٥ ٣ /٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) وَفَ هَ الحَلِيةِ ﴾ لأبي نعيم ٣٢٢/١ و ه الطبقات الكبرى ﴾ للشعراني ٢٥/١ ه لو أن جبلا بغي على جبل لدك الباغي ، .'

وَكَانَ يَأْخُذُ بِطَرَفِ لِسَانِهِ فَيقُولُ: ﴿ وَيُحَكَ ، قُلْ خَيْرًا تَغْنَمُ ، وَاسْكُتْ عَنْ كُلِّ شَرِّ تَسْلَمُ ﴾ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقالَ : ﴿ بَلَغَنِي أَنَّ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِيْسَ هُوَ عَلَى شَيْءٍ أَحق منْه ، عَلَى لِسَانِهِ ﴾ (١) .

وقَالَ : لَمَّا ضُرِبَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ ، فَوضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، وقالَ : و أَنْتَ ثَمَرَةَ قَلَى ، وَقَلَ : لَمَّا ضُرِبَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ ، فَوضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، وقالَ : وَ ٢٥٣ ظ ] قلبى ، وَقُرَّة عَيْنِي ، بِكَ أَطْغى ، وَبِكَ أَكْفِر ، / وَبِكَ أَدْخِل النَّارَ ، رَضِيتُ مِنَ السَّنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّهَا عَبَدَنِي ، أَوْ قَالَ : تَعبَّد لِي ، وهذَا صَحِيحٌ ، فإنَّ حُبَّ الدُّنَيَا والدِّرِهَمِ رَأْسُ كُلِّ خَطِيعَةٍ (٢٠ .

وقَالَ : ﴿ مَا ظَهَرَ الْبَغْيِ فِي قَوْمٍ إِلَّا وَظَهَرِ فِيهِمُ المُّوتَانِ ١٥،٠٠٠ .

وقالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتِي اللَّهَ مِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (١) شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٥٠).

وقالَ : ( مَا مِنْ مُؤْمِنِ وَلَا فَاجِرٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ رِزْقَهُ مِنَ الحَلَالِ ، فَإِنْ صَبَرَ حَتَّى يَأْتِيَهُ آثَاهُ . اللهُ عزَّ وجلَّ ، وَإِنْ جَزعَ فَتَنَاوَلَ شَيْعًا مِنَ الحَرَامِ نَقصَهُ اللهُ مِنْ رِزْقِهِ مِن الحَلَالِ ،(١) .

وَقَالَ: يَلْتَقِى الْخِضْرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ فَى المُوسِمِ فَيَحْلِقُ كُلَّ واحدٍ منهمَا رأْسَ صَاحِبِهِ وَيَتْفَرَقَانِ عَنْ هُولاءِ الكَلِمَاتِ : ﴿ بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يسوق الحير إلا الله ، بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يصرف السوء إلا الله ، باسم الله ما شاء الله ، ما كَانَ مِنْ نعمةٍ فَمِنَ الله ، بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يصرف السوء إلا الله العَظِيمِ ﴾ مَنْ تَلَاهَا حُفِظَ مَنْ كُلِّ آفَةٍ وعاهةٍ وعدوٍّ وظالمٍ وشيطانٍ وسلطانٍ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِالله العَظِيمِ ﴾ مَنْ تَلَاهَا حُفِظَ مَنْ كُلِّ آفَةٍ وعاهةٍ وعدوٍّ وظالمٍ وشيطانٍ وسلطانٍ وحيَّةٍ وعقربٍ ، ومَا يَقُولُهَا أحدٌ في يومِ عَرفَة عند غرُوبِ الشَّمْسِ إلَّا نادَاهُ الله : أَيْ عَبْدِى قَدْ أَرْضَيْتَنِى ، وَرَضِيتُ عَنْكَ فَسَلْنِي مَا شِعْتَ ، فَوَعِزَّنِي وَجَلَالِي لَأَعْطِيَنَكَ . وَقَالَ : عَيَادةُ المريضِ أَوّلُ مَرْ وَمَا ازْدَدْتَ فَنَافِلَة (٧) .

وَرَوَى سَعِيدُ ، بنُ منْصُورٍ وابنُ سَعْدٍ ، وَالبُخَارِيُّ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المُنذِرِ ، والطَّبَرَانيُّ وغيرُهُمْ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهمَا ، قالَ : كَانَ عُمَرُ يُذْخِلُنِي فِي أَشْيَاخِ بَدْرٍ ، (^^) .

<sup>(</sup>١) و الحلية و ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ٤ المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) و الحلية ، لأبي نعيم ٣٢٢/١ والموتان : بضم الميم وإسكان الواو بوزن البطلان : الموت الكثير الوقوع .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية ٨٩.

 <sup>(</sup>٥) و الحلية ، لأبي نعيم ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) ، المرجع السابق ، ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٧) و البداية والنهاية و لابن كثير ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٨) ؛ الحلية ، لأبى نعيم ٢٢٧/١ و ، المعجم الكبير ، للطبراني ٠ ٢٢١/١٪ برقم ١٠٦١٧ .

وفى لفظ : « يأذَنُ لأهْلِ بَدْرٍ ، ويأذَنُ لِي معهمْ ، فقالَ بعضهُمْ : لِمَ تُدْخِلُ مَٰذَا الفَتَى مَعَنَا ، وَلَنَا الْبَنَاءُ مِثْلُه ؟ فقالَ : إنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ ، قال : فدعَاهُمْ ذَاتَ يومٍ ودَعَانِى معهمْ ومَا أَرَاهُ دعَاهُمْ يومئذِ إلَّا لِيرَهِمْ مِنِى ، فقالَ : ما تقُولُونَ فى قَوْلِهِ تعالَى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَسْحِ ﴾ (١) حتَّى حتَّمَ السَّورة ، فقالَ بعضهُمْ : أَمَرَنَا اللهُ عزّ وجلَّ أَنْ نَحمدَهُ ونستعْفِرَهُ إِذَا جَاءَ نصرُ اللهِ وفُتِحَ عليْنَا . وقال السَّورة ، فقالَ بعضهُمْ : لا نَدْرِى ؟ ولم يقل بعضهم شيئًا (١) ، فقالَ لِى يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أكذَاكَ تَقُولُ ؟ قلتُ : لا ، فقالَ يَ فَنَا يَعْنُ اللهُ عزَّ وجلَّ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ . فَنَا تَقُولُ ؟ قلتُ : هُوَ أَجُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَعْلَمُهُ اللهُ عزَّ وجلً ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ . فَذَاكَ علامةُ أَجَلِكَ ، ﴿ فَسَبِّحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا ﴾ (٣) والفَتْحُ فتحُ مكَّة ، فذاكَ علامةُ أَجَلِكَ ، ﴿ فَسَبِّحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا ﴾ (١) والفَتْحُ فتحُ مكَّة ، فذاكَ علامةُ أَجَلِكَ ، ﴿ فَسَبِّحُ بِعَمْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا ﴾ (الفَتْحُ فتحُ مكَّة ، فذاكَ علامةُ أَجَلِكَ ، كيفَ تَلُومُونَنِي عَلَيْهُ بعُدَمَا تَرُونَهُ ﴾ (إذا ) فقالَ عُمَرُ . : ما أَعْلَمُ مُنْهَا إِلَّا ما يَعلَمُ هذَا ، كيفَ تَلُومُونَنِي

وَرَوَى ابْنُ الجَوْزِيّ عَنْ ....(١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْه : ﴿ إِنَّكَ وَاللّهِ لأَصْبَحُ فَتْيَانِنَا وَجْهًا ، وَأَحْسَنُهُمْ عَقْلًا ، وأَفْقَهُهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عزَّ وجَلًا ﴾ .

وَرَوَى الحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ نِعْمَ ترجمانِ القرآنِ ابنُ عَبَّاسٍ ﴾ (٧) وَعَاشَ بَعْدَ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنْه نَحْو حمْسٍ وَثَلَاثِينَ سنةً فَشُدَّتْ إلَيْهِ الرَّحَالُ ، وقُصِدَ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْطَارِ .

وَرَوَى الْبَغُوِىٰ (^ ) عَنْ طَاوُوس (¹ ) ، قالَ : / • أَذْرَكْتُ خَمْسَمِائةٍ مَنْ أَصْحَابِ [ ٢٥٤ و ] رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْكُ إِذَا ذَكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ فَخَالَفُوهُ لَمْ يَزْلُ يُقررهُمْ حَتَّى يَنتَهُوا إِلَى قُوْلِهِ (١٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النصر الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ و وقال بعضهم لم يقل شيئاً ، والمثبت من و المعجم الكبير ، ٢٢١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النصر الآيتان ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النصر الآية ٣ .

<sup>(°)</sup> ه الحلية ، لأنى نعيم ٣١٧/١ و ه المعجم الكبير ، للطبرانى ٣٢١/١٠ برقم ١٠٦١٦ ورواه ه البخارى ٣٦٢٧ و ٤٢٩٤ و ٤٤٣٠ و ٤٩٦٩ و ٤٩٧٠ و ، الترمذي ، ٣٤٢٠ برقم ١٠٦١٧ .

<sup>(</sup>٦) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>۷) ه المستدرك ، للحاكم ۳ / ۵۳۷ كتاب معرفة الصحابة ، هذا حديث صحيح ، على شرط الشيخين ولم يخرجاه . و ۹ مجمع الزوائد ، للهيشمي ۹ / ۲۷٦ و ۵ كنز العمال ، ۳۳۵۸۲ و ۵ حلية الأولياء ، ۱ / ۳۱۲ .

<sup>(</sup>A). عبارة و البغوى و زائدة من و الإصابة و ٤ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٩) طاوس بن كيسان الهمدانى الحولانى ، أمه من أبناء فارس ، وأبوه من النّبِر بن قاسط ، كنيته : أبو عبدالرحمن ، من فقهاء أهل اليمن ، وعبادهم ، وحيار التابعين وزهادهم ، مرض بمنى ، ومات بمكة سنة إحدى ومائة وصلى عليه هشام بن عبدالملك بن مروان ، بين الركن والمقام . ترجمته فى : ٥ الجمع ، ١ / ٣٧٧ و ٥ التهذيب ، ٥ / ٨ و ٥ التقريب ، ١ / ٣٧٧ و ٥ الكاشف ، ٢ / ٣٧ و ٥ تاريخ أسماء الثقات ، ص / ٢٣٤ و ٥ تاريخ أسماء الثقات »

<sup>(</sup>١٠) ٥ البداية والنهاية ٥ ٨ / ٣٠١ نحوه .

وَرُوِىَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ﴿ مَا سَمِعْتُ فَتَيَا أَحْسَن مِنْ فَتَيَا ابنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ زَيْد بنِ الأَصَمَّ ، قالَ : خَرجَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا ، وَمَعَهُ ابنُ عَبَّاسٍ ، وكانَ لِابْنِ عَبَّاسِ مُوكَبُّ ، مِثَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ ، .

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ \_ بِرِجَالِ الصَّحِيجِ \_ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ (١) ، قالَ : جَالَسَتُ سَبْعِينَ ، أَوْ ثَمَانِينَ شَيْخًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، مَا أَحَدٌ مِنْهُمْ خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَيَلْتَقِيَانِ إِلَّا قَالَ : الْقَوْلَ كَمَا قَلْتَ ، أُو قَالَ : صَدَقْتَ (١) .

وَرُوِىَ \_ أَيْضًا \_ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقِ (٢) قَالَ : \_ كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : أَجْمَلُ النَّاسِ ، فَإِذَا تَحدَّثَ قُلْتُ : أَعْلَمُ الناسِ ، وَأَخْمَلُ النَّاسِ ، فَإِذَا تَحدَّثَ قُلْتُ : أَعْلَمُ الناسِ ،

زَادَ الْأَعْمَشُ : ﴿ وَإِذَا سَكَتَ قُلْتُ : أَخْلَمُ النَّاسِ ﴾ (٥) .

وَرُوِى \_ أيضًا \_ عَنْ سُفْيَانَ بنِ وَائِلِ ، قالَ : خَطَّبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْموسِمِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ

وفي لفظ : البَقَرَة

فَجَعَلَ يَقْرأَ وَيُفَسِّرُ ، فَجَعلَتْ أَقُولُ : مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ كَلَامَ رَجُلٍ مثلهُ ، ولَوْ سَمِعَتْهُ فَارِسُ وَالرُّومُ وَالْقُرَى لِأَسْلَمَتْ ، (').

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَـٰذَا ـ أَحْسِبُهُ قالَ عَنْهِ عَلَى مِنْبَرِنَا هَـٰذَا ـ أَحْسِبُهُ قالَ عَشِيَّةً عَرَفَةً ـ فَيَقْرَأُ الْبَقَرَةُ ، وَآلَ عِمْرَانَ فَيُفَسِّرُهُمَا ، .

وفي روايةٍ : ( ثمُّ يُفَسِّرُهَا آيَةً وكانَ مثجةً نَجدًا غربًا ١(٧) .

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن ميسرة الزّرَاد الهلَالي أبو زيد ، مات في إمارة خالد .

ر ۱ التقات ع ٥ / ١١٨ و و التاريخ الكبير ٥ ٣ / ١ / ٣٠ و و المعرفة والتاريخ ٥ للفسوى ٢ / ١٠٨ ، ١١٢ و ٣ / ٣٦٠ و و التقريب ٤ / ١٠٨ . ١٠٢ و ٥ معرفة الثقات ٤ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ، المعجم الكبير ، للطبراني ١٠ / ٣٠٠ برقم ١٠٥٩٣ قال في ، المجمع ، ٩ / ٢٧٧ ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) مسروق بن عبدالرحمن الهَمْداني ، أبو عائشة وهو الذي يقال له : مسرّوق بن الأجدع ، والأجدع لقب ، من عباد أهل الكوفة وقرائهم ، ولاه زياد السياسة .

ترجمته فى : ٥ الحلية ٥ ٢ / ٩٥ و ٥ تاريخ ابن عساكر ٥ ٢٠٧/١٦ و ٥ أسد الغابة ٥ ٤ / ٣٥٤ و ٥ تذكرة الحفاظ ٥ / ٤٦٠ و ٥ طبقات ابن سعد ٥ ٣ / ٧٦ و ٥ الإصابة ٥ ت ٨٤٠٦ و ٥ طبقات الجفاظ ٥ للسيوطي ١٤ .

<sup>(</sup>٤) في ه البداية والنهاية ، ٨ / ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، إذا نطق ، .

<sup>(</sup>٥). و البداية والنهاية ٥ ٨ / ٣٠٣ ، ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) ه الحلية ، لأبي نعيم ١/ ٣٢٤ و ه المستدرك ، ٣/ ٣٧٥ و ه البداية والنهاية ، ٣٠٣/٨.

<sup>(</sup>۷) ه المعجم الكبير ٥ للطبراني ١٠ / ٣٢٣ برقم ٢٠٦٠ رواه عبد الرزاق ٨١٣٢ مطولاً قال . في ه المجمع ٥ ٩ / ٢٧٧ وأبو بكر الهذلي : ضعيف . و ه البداية والنهاية ٥ ٨ / ٣٠٢ .

و « الحلية » ١ / ٣١٨ وفي « النهاية » عن الحسن في صفة ابن عباس : كان مثجا يسيل غربا ، أي يصب الكلام صبا واحدة الغروب ، وهي البموع حين تجرى . والنجد ( محركة ) من نجد الماء إذا سال ، وفي البداية ٨ / ٣٠٢ مثجى من الثج وهو السيلان .

وَرَوَى الطُّبَرَانِيُّ عَنْه ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْه ، قَالَ : كَانَ إِذَا ذُكِرَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : و ذَاكُمْ فَتِي الكُهُولِ ، لَهُ لِسَانٌ سَؤُولٌ ، وَقَلْبُ عَقُولٌ ، .

وَفِي رَوَايَةٍ : ﴿ إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُولًا ، وَقَلْبًا عَقُولًا ﴿(١) .

وَرَوَى أَبْنُ الْجَوْزِيّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (٢) : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّمواتِ والأرض(") ﴿ كَالْتَا رَثُقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾(\*) قالَ : فَاذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكُ الشَّيْخِ فَاسْأَلُه ، ثم تعال فأخبرني مَا قَالَ ، فَذَهِبِ إِلَى ابن عِبَاسِ ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ : كَانْتُ السَّمُواتُ رَثَّقًا لَا تُمْطِرْ ، وَالْأَرْضُ رَثَّقًا لَا تُنْبِتْ ، فَفَتَق هَـٰذِهِ بِالمَطرِ ، وَفَتَقَ هَـٰذِهِ بالنَّباتِ ، فرجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَدْ أُوتِيَ عِلْمًا ، صَدَقَ \_ هَـكَذَا كَانَتَا ، ثُم قَالَ ابْنُ عُمَر : قَدْ كُنْتُ أَقُولُ مَايُعْجِبُنِي حِراًةُ ابن عَبَّاسٍ ، على تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَالْآنَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قد أُتِي عِلْمًا ﴿﴿ ۖ . وَرَوَى – أَيْضًا – الطَّبَرَانِيُّ – برجَالِ الصَّحِيَجِ – عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، قالَ : ﴿ لَمَّا تُوفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ لِرجلٍ مِنَ الانصارِ : هَلُمٌ فَلْنَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنَّهُمُ الْيُوْمَ كَنْثِيرٌ ۚ ﴾ فَقَالَ : الْعَجَب ، والله لكَ يَا ابْنَ عَبَّاس ، أَثَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ ، وَفِي النَّاسِ مَنْ تَرَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ؟ فتركْتُ ذَلِكَ ، وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ المسْأَلَةِ ، وتتبّع أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنْ كُنْتُ لآتِي الرُّجُلَ في الحديثِ ، يُبلغنِي أنَّه سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَأَجِدُهُ قَائِلًا فَأْتُوسُد رِدَائِي عَلَى بَابِ دَارِهِ تسْفِي الرِّيَاحِ علَى وَجْهِي ، حتَّى يخرجَ إِلَى ، فإذَا / [ ٢٥٤ ظ ] رَ آنِيَ قَالَ : يَا ابْنَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ مَالَكَ ؟ ﴾ قلتُ : حديثٌ بلغنِي أَنَّكَ تُحدُّنهُ عنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَأَخْبِتُ أَنْ أَسْمَعُهُ مَنْك ، فَيَقُولُ : هَلَّا ٱرْسَلْتَ إِلَى فَآتِيكَ ، فَأَقُولُ : أَنَا كُنْتُ أَجَقَ أَنْ آتِيكَ ، وكَانَ ذَلِكَ الرُّجُلِ يَرَانِي ، وقَدْ ذَهَبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَقَدِ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى ، فيقُولُ : أَنْت كُنْت أحقّ منّى<sup>(١)</sup> ) .

وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ مَجْلِسًا أَجْمَعَ لِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ مَجْلِس ابن عبّاس ، الحَلالُ والحَرامُ ، وَتَفْسِيرُ القرآن ، والعَربيَّةُ والأَنْسَابُ ، والشُّعْرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١). ٥ الحلية ١ / ٣١٨ و ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ١٠ / ٣٢٣ برقم ١٠٦٢٠ رواه عبد الرزاق ٨١٣٢ مطولا ، قال في ٥ المجمع ٥ ٩ / ٢٧٧ وأبو بكر الهذلي : ضعيف .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن دينار الأثرم ، مولى بني باذان من مذحج ، وكان باذان عامل كسرى على اليمن ، كنيته أبو محمد ، من متقنى التابعين ، وأهل الفضل في الدين ، كان مولده سنة ست وأربعين ، ومات سنة ست وعشرين ومائة .

ترجمته في : و الثقات ، ٥ /١٦٧ و و التهذيب ، ٨ / ٨ و و التاريخ الكبير ، ٣ / ٢ / ٣٦٨ و و الجمع ، ١ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) كلمة و الأرض و زيادة من الحلية .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥)، و الحلية ، لأبي نعم ١ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ، المعجم الكبير ، للطبراني ٣ / ٢٩٩ ــ ٣٠٠ برقم ١٠٥٩٢ قال في المجمع ٩ / ٢٧٧ ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٧) و البداية والنهاية ع ٨ / ٣٠٢ .

وَرَوَى الحَرْبِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي الشَّعْرِ وَالْأَنْسَابِ ، وَأَنَاسٌ لِأَيَّامِ الْعَرْبِ فِي وَقَائِعِهَا ، ونَاسٌ لِلْعِلْمِ ، فَمَا مِنْهُمْ صِنْفٌ إِلَّا يَقْبُلُ عَلَيْهِمْ بِمَا شَاءُوا .

وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ طَاوُوس رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَسْبِقُ عَلَى النَّاسِ فِى الْعِلْمِ ، كَمَا تَسْبِقُ النَّخْلَةُ السَّحُوقُ عَلَى الودى الصَّغَارِ ، (١) .

وَرُوِىَ - أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بن عبدالله قالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بالنّسبِ ، وَلَا أَجُلَّ رَأَيًا ، وَلَا أَثْقَبَ نظرًا ، مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ولقَدْ كَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه يَعُدُّهُ لِلْمُعْضِلَاتِ ، مَعَ اجْتِهَادِ عُمَرَ وَنظرهِ لِلمسْلِمِينَ ﴾ (٢)

وَرُوِىَ – أَيضًا – عَنِ القَاسِمِ بْنِ محمَّدٍ ، قالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ فِى مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسُ بَاطِلًا قَطَّ ، وَمَا سَمِعْتُ فَتُوَى أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ مِنْ فَتُوَاهُ ، وكانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يُسَمُّونَهُ : الْبَحْرَ ، ويُسَمُّونَهُ : الحَبْرَ ﴾ (٣) .

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ - بِرِجَالِ الصَّحِيجِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : أَنَّ هِرَقْل كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ بَقِيَ فِيهِمْ شَيْءِمِنَ النَّبُوَّةِ ، فَسَيُجِيبُونِي عَمَّا سَالَّتُهُمْ عَنْه ، وَكَتَب إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُرَّةِ ، وَعَنِ الْقَوْسِ ، وَعَنِ الْبُقْعَةِ الَّتِي لَمْ تُصِبْهَا الشَّمْسُ إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَنِ الجُرَّةِ ، وعَنِ الْقَوْسِ ، وَعَنِ الْبُقْعَةِ الَّتِي لَمْ تُصِبْهَا الشَّمْسُ إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا أَتَاهُ الكِتَابِ وَالرَّسُول ، قَالَ : هَـٰذَا شَيْءٌ مَا كُنْتُ أَرَاهُ أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا يَوْمِي هَـٰذَا ، فَطَوَى مُعَاوِيّةُ الكِتَابِ وَالرَّسُول ، قَالَ : هَـٰذَا شَيْءٌ مَا كُنْتُ أَرَاهُ أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا يَوْمِي هَـٰذَا ، فَطَوَى مُعَاوِيّةُ الكِتَابَ وَالرَّسُول ، قَالَ : هَـٰذَا شَيْءٌ مَا كُنْتُ أَرَاهُ أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا يَوْمِي هَـٰذَا ، فَطَوَى مُعَاوِيّةُ الكِتَابَ وَلَا سُولَ ، فَلَكَ بَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَى الللهُ تعالَى عَنْهُمَا ، فكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ الْقَوْسَ أَمُالُ لِأَمْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرِقِ ، وَالْمَجَرَّةَ بَابُ السَّمَاءِ الذَى تَنْشَقُ منْه ، وأَمَّا الْبُقْعَةُ الَّتِي لَمْ تُصِبْهَا الشَّمْسُ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَالْبَحْر ، الَّذِى أَوْرَجَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ ") .

### الخـــامس

ف رجوع بعض الخوارج إلى قوله ، وانصرافهم عن قتال على رضى الله تعالى عنه . روى بكّارُ بن قتيبة في « مشيخته » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، قال : « اجتمعت الخوارج ، وهم ستة آلاف »

وَفَى لَفْظٍ : ﴿ أَرْبَعَةٌ وعشرُونَ ٱلفًا ﴾ فقلتُ يا أمِيرَ المؤمنينَ : أَبْرِدْ عنى الصَّلَاة ، لَعَلَّى أَلْقَى

<sup>(</sup>١) ، البداية والنهاية ، ٨ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) ٥ المرجع السابق ٥ ٨ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ٩ شرح الزرقاني ٥ ٣ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) \$ الحلية ، لأنى نعيم ١ / ٣٢٠ و \$ المعجم الكبير ، للطبرانى ١ / ٢٩٩ برقم ١٠٥٩١ قال فى \$ المجمع ، ٩ / ٢٧٨ ورجاله رجال الصحيح . و \$ البداية والنهاية ، ٨ / ٣٠٣ ، ٣٠٤ وقد ورد فى هذه الأسئلة روايات كثيرة فيها ، وفى بعضها نظر . والله أعلم .

هَـٰ وَلَاءِ الْقَوْمِ فَأَكُلُّمُهُم ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أَنْخُوفُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ فقُلْتُ : كلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَبْسَتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِر عَلَيْهِ مِنْ هَٰذِهِ اليَمَانِية ، ثُمُّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ ، وَهُمْ قَائِلُونَ فِي حر الظَّهِيرَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْم لَمْ أَرَ أَقْوَامًا قَطْ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مُنْهُمْ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : • يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ... ، الحديث . فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالُوا : و مَرْحَبًا بكَ يَا ابْنَ عَبَّاس : مَا جَاءَ بِكَ ؟ ، قلتُ : جَفْتُ أَحَدُّنْكُمْ عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، نَزَلَ الْوَحْيُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تُحَدِّثُوهُ . وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَنَحَدَّثَنَّهُ . قُلْتُ : أَخْبِرُونِي مَا تَنْقِمُونَ عَلَى ابْنِ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَخَتَنهِ ، وَأُولِ مَنْ أَمَنَ بِهِ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَعَهُ ؟ قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، قلت : وَمَا هُنَّ ؟ قَالُوا : أُولَاهُنَّ : أَنَّهُ حَكَّمَ الرَّجَالَ فِي دِينِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِ الحُكُمُ إِلَّا فَهُو١٠ ﴾ ، قالَ ، قلتُ : وماذَا ؟ قَالُوا : قَاتَلَ وَلَم يَسْبِ ، ولم يَعْنَم لئِنْ كانُوا كُفَّارًا لقَدْ حَلَّتْ له أَمْوَالُهُمْ ، ولئن كانُوا مُؤْمِنِينَ ، لقَدْ حرمتْ عليْهِ دَمَاؤُهُمْ ، قالَ ، قلتُ : وَمَاذَا ؟ قالُوا : ومحانفْسَةُ من أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، فإنْ لمْ يكنْ أُميرَ المُؤْمنينَ ، فَهُوَ أُميرُ الكَافِرِينَ : قالَ : قُلْتُ أرأيتم إن قَرأتُ عَلَيْكُمْ مَنْ كِتَابِ الله المحكم ، وحدثتكم من سنة رسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَالًا تُنْكِرُونَ ، أَتَرْجعُونَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ قُلْتُ : أَمَّا قُولُكُمْ إِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فإنَّ اللهَ تعالَى يَقُولُ : ﴿ يَـٰ آلِيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ(٢) ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مَنْكُمْ ﴾ وَقَالَ تعالَى فِي المرأَةِ وزَوْجِهَا : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها<sup>(٣)</sup> ﴾ أَنْشُدُكُمُ الله أفحكم لرجال في حَقْن دِمَائِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ، وَصَلَاجِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقّ أَمْ فِي أرنب ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ ؟ فقالوا : اللهم في حقن دمائهم وأنفسهم ، وصلاح ذات بينهم ، قال : أخرجتُ من هذه ؟ فَقَالُوا : ﴿ اللَّهُمْ نَعُمْ ! وَأُمًّا قَوْلَكُمْ : إِنَّهُ قَائَلَ ، وَلَمْ يَسْبُ وَلَمْ يَغْنَم ؟

[ أَتُسْبُونَ آمَكُمِ ثُم تَسْتَجِلُونَ مَنْها ما تَسْتَجِلُونَ مَنْ غَيرِهَا ؟ فقد كَفْرتُمْ . وإنْ زَعَمتُمْ : أَنَّها لَيْسَت بأمَّكم فقد كفرتُمْ ، وخَرجْتُم مِنَ الإسْلَام ، إنَّ الله عزّ وجلّ يقولُ : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ فأنتم تتردَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ فاختارُوا أَيّهمَا شِئتمْ ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَاذِهِ ؟ قالُوا : اللّهمَّ نَعَمْ ! قالَ :

وأمّا . قولكُمْ . مَحَا نَفْسَهُ مَنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ ، فإنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ دَعَا قريشًا يومَ الحُدَيْبِيَةَ ، عَلَى أَنْ يَكُتُبْ بِينَهُ وبِينِهُمْ كِتَابًا ، فَقَالَ : و اكْتُبْ هَـٰذَا مَا قَاضَى عليْهِ محمدٌ رَسُولُ الله ، فقالُوا : والله لوْ كُنّا نعلمُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ ، ولا قَاتَلْنَاكَ ، ولكنِ أَكتُبْ مُحمدَ بنَ عَبْدِ الله ، فرسُولُ اللهِ ، وإنْ كَذَّبْتُمُونِى ، أَكْتُبْ يَا عَلِيّ . محمدٌ بنُ عَبْدِ الله ، فرسُولُ اللهِ ، وإنْ كَذَّبْتُمُونِى ، أَكْتُبْ يَا عَلِيّ . محمدٌ بنُ عَبْدِ الله ، فرسُولُ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٣٥ .

اللهِ كَانَ ٱفضَلَ مِنْ عَلِيٍّ ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَـٰذه ؟ قالُوا : الَّلهم ّ نَعَمْ ! فرجَعَ مِنْهمْ عِشرونَ أَلفًا ، وبَقِىَ أُربعةُ آلافٍ فقتلُوا(١) ] .

### السيادس

فى أنه كان يُقْرِئ جماعةً من الصَّحابةِ رَضِي الله تعالَى عنْهم .

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْه ، قَالَ : ﴿ كُنْتُ أَقْرَى رَجَالًا ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ حِبَان ، عَنْ رافعٍ ، قالَ : ﴿ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَلِيطًا لِعُمَرَ رَضِيَى اللَّهُ تعالَى عنهما كأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وكان يقرؤه القرآنَ ﴾ .

## الســـابع

فى رؤيته لجبريل عَلَيْكُ .

رَوَى التَّرْمِذِى ، وأَبُو عُمَرَ عنْه رضِي الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ رأَيتُ جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ ، وَدَعَالِى رَسُولُ الله عَلَيْلِهِ بالحِكْمةِ مَرَّتَيْنِ ﴾ (٢) .

وفِي رِوَايَةِ : ﴿ قَالَ : الْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ وَعَنْدَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : إِنَّهُ كَائِنٌ حَبْرُ هذهِ الْأُمَّة ، واستَوْصِي بهِ خَيْرًا ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبْرَانِيُّ \_ برجالِ الصّحيح \_ عنْه ، قالَ : ﴿ كَنْتُ مَعَ أَبِي ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وعنْدَهُ رَجُلِّ يُنَاجِيهِ ، وَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ أَبِي ، فخرجْنَا مِنْ عِنْدهِ ، فقالَ لِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْ ابْنَ عَمِّكَ كَالمُعْرِض عَنَّى ؟. فقلتُ : يَا أَبَتِ إِنه كَانَ عِنْدهُ رَجُلِّ يُناجِيهِ ، قالَ : فرجعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبِي : يَارَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَخْبَرَنِي : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلِّ يُنَاجِيكِ ، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ وَهَلْ رَأَيْتُهُ يَا عَبْدَ الله ؟ » ، وَلُتُ بَعْمُ » . قَالَ : ﴿ ذَاكَ جِبْرِيلُ ، وهُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ (٢) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الكَبِيرِ ۚ ﴿ ﴿ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَعَلَّى ثيابٌ بِيضٌ ،

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ١ الحلية ٤ لأبي نعيم ١ / ٣١٨ ــ ٣٢٠ وراجع : ١ المعجم الكبير ٤ للطبراني مسلم ، ووافقه الذهبي ،
 قال في ١ المجمع ٤ ٦ / ٢٤١ رواه الطبراني وأحمد ٢١٨٧ ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) • البداية والنهاية ، ٢ / ٢٩٧ ثم قال : غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن عكرمة . تفرد به عنه أبو مالك النحعى عبد الملك بن حسين .

 <sup>(</sup>۳) و البداية والنهاية ٥ ٢٩٧/٨ و ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ١٠ / ٢٩١ و ٢٩١/١٥ برقم ١٨٥/١٢ ، ١٠٥٨١ برقم ١٨٥/١٢ و ١٨٥/١٢ و ٢٨٤٦ قال في ٥ المجمع ٥ ٩ / ٢٧٦ رواه أحمد والطبراني بأسانيد ، ورجلها رجال الصحيح وكذا .

<sup>(1)</sup> عبارة ، الطبراني في الكبير ، زائدة من المعجم .

وَهُوَ يُنَاجِى دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ ، وَهُوَ جِبْرِيلُ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ ، فَلَمْ أُسَلِّمْ (') .

### الشامن

ف حبِّهِ الحَيْرَ لغيْرِهِ وإنْ لَمْ يَنَلُهُ منْه شَيْءٌ .

رَوَى الطَّبَرانِيُّ - بِرِجَالِ الصَّحِيجِ - / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، [ ٢٥٥ ظ ] عن ابى بُرَيْدَةَ (٢) رحِمَهُ الله تعالَى ، أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَتَشْتُمُنِي وَفِيَّ ثَلَاثُ خِصَالٍ ، إِنِّي لاَّتِي عَلَى الْآيةِ مِنْ كتاب اللهِ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالحَاكِمِ مِنْ حُكَّامِ المُسْلِمِينَ يَعْدِلُ فِي حُكْمِهِ فَأَفْرَحُ بِهِ ، وَلَعَلَىٰ لَا أَقَاضِي إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْغَيْثِ قَدْ أَصَابَ الْبَلَدَ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِينَ فَأَفْرَحُ بِهِ ، وَمَالِي بِهِ سَائِمَةً ﴾ (٢) .

التسساسع

أَنَّهُ أَبُو الْخُلَفَا (٤)

## العساشسير

فى صَبْرِهِ وَاحْتِمَالِهِ .

اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، كَانَ مِنْ أَحْوَالِهِ : الصَّبَرُ ، وَالرَّضَا ، وَلَاسِيَّمَا عِنْدَ فَقْدِ بَصَرهِ .

رَوَى ... (٥) عنه ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه ، قَالَ : ﴿ مَا بَلَغَنِى عَنْ أَخِ لِى بِمَكْرُوهِ إِلَّا نَزِلتهُ إِحْدَى فَلَاثِ مَنَازِلَ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَوْقِى ، فَأَعْرِفُ لَهُ قَدْرَهُ ، أَوْ نَظِيرِى ، تَفَضَّلْتُ عَلَيْهِ ، أَوْدُونِى ، فَلَمْ أَخْفِلْ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ المعجم الكبير ، للطبراني ١٠ / ٢٩٢ برقم ١٠٥٨٦ قال في ﴿ المجمع ، ٩ / ٢٧٧ وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٧) في النسخ و أبي بهدة ، وكذا ه الحلية ، . والتصويب من ه المعجم الكبير ، للطبراني ١٠ / ٣٢٣ .

<sup>َ (</sup>٣) و الحلية ، لأبى نعيم ١/ ٣٢١ ـ ٣٢٢ و و المعجم الكبير ، للطبراني ١٠ / ٣٢٣ برقم ١٠٦٢١ قال في و المجمع ، ٩ / ٢٨٤ ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٥) بياض بالنسخ .

وَرُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنْه ، قَالَ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَلَمَّا قَضَى مقالتهُ ، قَالَ : يَا عِكْرِمَةُ انْظُرْ هَلْ لِلرَّجُل حَاجَةٌ فَنَقْضِيهَا ؟ « قَالَ : فَنَكِّسَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ اسْتِحْيَاءً » .

وَرَوَى ....(أُ) عَنْ عَكْرِمَةَ بْنَ سَلِيمٍ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه أَ كُلُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا : « أَيْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْأَعْمَى ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ﴿ فَيَالَى عَنْهُ مَعَ مَا لَقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٢) .

## الحسادى عشسر

في تشدّدِهِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْه في دينه ،

قَالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدُ تَعْظِيمًا لِحُرِمَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى فَهُ ﴾ (٣) .

وَرَوَى أَبُو مُحَمِّدٍ الْإِبْرَاهِيمِى فِي كتابِ ﴿ الصَّلَاة ﴾ عَنْ سَمَاك ، أَنَّ الْمَاءَ لَمَّا بَردَ فِي عَيْنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ ، فَلَاهَبَ بَصَرُهُ ، أَنَاهُ الَّذِي يُثْقِبُ الْعَيْنَ ، وَيُسِيلُ الدِّمَاءَ ، فَقَالَ : ﴿ الْحُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَيْنِكَ ، فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ ، وَلَا رَكْعَةً وَاجِدَةً لَيْم عَنِ الصَّلَاةِ ﴾ ، فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ ، وَلَا رَكْعَة وَاجِدَةً لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ ﴾ أَنَهُ ﴿ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاجِدَةً لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ ﴾ أَنهُ ﴿ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاجِدَةً لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ ﴾ أَنهُ ﴿ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاجِدَةً لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ ﴾ أَنهُ المُطَلِّبِ ﴾ . وَكَذَلِكَ كُفَّ بَصَرُ وَالِدِهِ : العَبَّاسِ ، وَجَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ﴾ .

## ألفساني عشسسر

ف سَخَائِهِ وَكَرَمِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه .

رُوِى عَنْ ....(°) : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَمَرَ لِابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَفَرَّقَهَا فِي بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ ، فَقَالُوا : ﴿ إِنَّا لَا نَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَدَقَةٍ ، وَإِنَّمَا هِي مَدِيَّةً ﴾ .

### الثالث عشـــر

فِي تَعْلِيمِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه ، كَلِمَاتٍ يَنْفَعُهُ اللهُ تَعَالَى بِهِنّ . وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ ، وَالخُلَعِيُّ ، وَ أَبُو نُعَيْمٍ ، واللَّفْظُ لَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) و البداية والنهاية ٥ ٣٠٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) ه المرجع البيابق ، ٨ / ٣٠٥

<sup>(</sup>٥) بياض بالنبيع .

عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ لَهُ : ﴿ يَا غُلَامُ أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟! احفظ الله يَعْفِظك ، إِحْفَظِ اللهُ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشَّدَةِ ، وَإِذَا سَأَلَتَ فَاسْأَلِ اللهِ يَعْفِظك ، إِحْفَظِ اللهُ تَجِدُهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْوِفُكَ فِى الشَّدَةِ ، وَإِذَا سَأَلَتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اللهَ عَنْ القَلَم بِمَا هُو كَائِنَ / إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . [ ٢٥٦ و ] اللهُ ، وَاعْلَمْ أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا ، لَمْ بَكْتُبُهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا ، لَمْ بَكْتُبُهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى أَنْ النَّصْرَ مَعَ يَمْنَعُوكَ شَيْئًا كُتُوبَ ، وَأَنَّ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَاتَكُرهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسُرًا (١) و الصَّيْرِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و , وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسُرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعَسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا (١) و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا ١٠ و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَع الْعُسْرِ يُسْرًا ١٠ و أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَا أَنْ السَائِقُ فَيْ الْعَلَمْ الْعُسْرِ الْعَلَمْ الْعَلَيْرُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمَ الْعُسْرِ اللهُ اللْعَامِ الْعُسْرِ اللْعَلَمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَل

# الرابسع عشسسر

في حرصه على الخير في صغره .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عَمَّاسِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهمَا ، قَالَ : ﴿ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَبَانٍ ، وَأَنَا يَوْمِعْذِ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَام ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُصَلِّى إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ بمنّى ، .

وَرَوَى ابْنُ جُرِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ تُعالَى عَنْه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : و بِتُ عِنْدَ خَالَقِي مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ النَّبِي عَلِيْكُ بَعْدَمًا أَمْسَى ، فَقَالَ : و أَصَلَّى الْغُلَامُ ؟ ، ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَاصْطُجَعَ حَتَّى مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ ، ثُم قَامً ، وَلَوَضَا ، فَقَمْتُ فَتَوضَاتُ بِفَصْلَتِهِ ، ثُمَّ اشْتَمَلْتُ فِأَضَا ، فَقَمْتُ فَتَوضَاتُ بِفَصْلَتِهِ ، ثُمَّ اشْتَمَلْتُ بِإِذَارِي ، ثُمَّ قَصْلُ مَيْعًا ، أَوْ يَارِي ، ثُمَّ قَصْلُ مَيْعًا ، أَوْ يَرِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى سَيْعًا ، أَوْ يَعْسَا ، أَوْ تَرَ بِهِنَ لَمْ يُسَلِّمُ إِلَا فِي آخِرِهِنَ (٢) .

وَرُوِى عَنْ عِكْرِمَةَ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ مِن اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَبَالَ ، فَتَوَطّأً وُضُوءًا خَفِيفًا ، ثُمَّ عَادَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَالَ فَتَوَطّأً وُضُوءًا جَفِيفًا ، ثُمَّ عَادَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَالَ فَتَوَطّأً وُضُوءًا ، فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ تُوضًا ... أَ قَالَ فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَمْتُ خَلْفَهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ ، وَبِرَأْسِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَبِينِهِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَرْبَعًا ، ثُمَّ فَقَمْ بَنُهُ خُ ، ثُمَّ أَتَاهُ المُؤذَّنُ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُحْدِثُ وَضُوءًا ) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قَالَ : ﴿ بِتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَسِيدِ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) و المستدرك ، للحاكم ٣/ ١١٥ و ه الحلية ، لأبي نعيم ١/ ٣١٤ ترجمة عبد الله بن العباس .

<sup>(</sup>٢) ٥ البداية والنهاية ٥ ٨ / ٢٩٦ بمعناه .

<sup>(\*)</sup> بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٤) ٥ البداية والنهابة ١ ٨ / ٢٩٦ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُصلِّى مِنَ الَّلْيِلِ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُم قَامَ يُصلِّى ، وَتَمَطَّيْتُ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَانِى القتيبةَ ، يعنى : أَرَاقِبُهُ ، ثُمَّ قَمتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِمَا يَلِى أُذُنِى ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُو يُصلِّى ، فَتَمَلَّى ، فَتَتَامَّتُ صَلَاتُهُ إِلَى ثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَة ، منْهَا : ركْعتَا الْفَجْرِ ، ثُمَّ اضْطَّجَعَ فَنَامَ ، حَتَّى يُصِيلِهِ وَهُو يُصلِّى ، فَتَمَامَتُ عَنْ يَمِيلِهِ وَهُو يُصلِّى ، فَتَمَامَ عُنْ يَمِيلِهِ وَهُو يُصلِّى ، فَتَمَامَ عُنَامَ ، حَتَّى يُصِيلِهِ وَهُو يُصلِّى ، فَتَمَامَ فَعَلَ ، فَقَامَ يُصلَّى وَلَمْ يَتَوْضَأَلُانَ » .

وَرُوٰىَ أَيْضًا عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ يُصَلِّى مِنَ الَّلَيْلِ ، فَقَمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشرةَ رَكْعَةً حَرِّرتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَلْرَ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (٢) .

## الخامس عشــــر

فِي قَولِهِ عَلِيْكُ هَـٰذَا شَيْخُ قُرَيْشٍ ، وَهُوَ صَغِيرٌ .

رَوَى أَبُو زُرْعَةَ / الرَّازِى فَ ﴿ العلل ﴾ عنِ ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ﴾ [ ٢٥٦ ظ ] قال : ﴿ أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ﴾ فَقُلْتُ : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَبِيتَ عِنْدَكُمُ اللَّيْلَةَ ﴾ . فَقَالَتْ : ﴿ وَكَيْفَ تَبِيتُ ﴾ وَإِنَّمَا الْفِرَاشُ وَاحِدٌ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : لَا حَاجَةَ لِى فِي فِرَاشِكُمَا ﴾ أَفْرِشُ نِصْفَ إِزَارِى ﴾ وَ أَمَّا الْوِسَادَةُ فَإِنِّى أَضِعُ رَأْسِي مَعَ رَأْسِيكُمَا مِنْ وَرَاءِ الوِسَادَةِ ﴾ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَحَدَّثَتُهُ مَيْمُونَةُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّالِي مَعَ رَأْسِيكُمَا مِنْ وَرَاءِ الوِسَادَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَحَدَّثَتُهُ مَيْمُونَةُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّالِي مَا وَلَا اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ هَاذَا شَيْحُ قُرَيْشٍ ﴾ .

### السادس عشسر

فى فزعه إلى الصلاة عند شدة تعرقه . رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانٍ ٣ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه ، قالَ : بَدَتْ لَنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حاجَةٌ ،

<sup>(</sup>١) و السلسلة الصحيحة ۽ للألباني ٢ / ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، من القوم الذين يقال لَهُم : بنو مَغالة أم عدى بن مالك بن النجار ، كنيته أبو الوليد ، ممن كان يذب عن المصطفى \_ صلى الله عليه وسلم \_ بيديه وسيفيه ويعينه بلسانه وقد قال النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ : و اهجهم وجبهل معك ، ثم قال : و اللهم أيده بروح القدس ، مات أيام قتل على بن أبي طالب بالمدينة ، وهو ابن مائة وعشرين سنّة ، سنّه وسن أبيه وجدّه سواء .

ترجمته في : و طبقات خليفة ، ٨٨ و و الثقات ، ٣/ ٧١ – ٧٧ و و التجريد ، ١٢٩/١ و و السير ، ٢/ ٥١ و و تاريخ خليفة ، ٢٠٠ و و التاريخ الكبير ، ٣/ ٢٩ و و الجرح والتعديل ، ٣/ ٢٣٣ و و الاستبصار ، ٥١ – ٥٠ و و الاستبعاب ، ١/ ٣٣٠ – ٣٤٣ و و ابن عساكر ، ٤ / ١٧٩ / و و أسد الغابة ، ٢ / ٥ و و تاريخ الإسلام ، ٢ / ٣٧٧ و و الإصابة ، ١ / ٣٢٦ و و شذرات الذهب ، ١ / ٤١ و ٠٠ .

إِلَى الوَالِي ، وَكَانَ الَّذِي طَلَبَنَا إِلَيْهِ أُمَّرًا صَعْبًا ، فَمَشَيْنَا إِلَيْهِ برجالٍ من قريش وغيرهِمْ فكلموه ، وذكروا له وصية رسول لله عَلِيْكِ بنا ، فذكر لهم صُعُوبَةَ الْأَمْر ، فَعَذَرَهُ الْقَوْمُ ، وخرجوا ، وأَلَحَّ ابنُ عبَّاس ، فَوالله مَا وَجَدَ بدًّا مِنْ قَضَاء حَاجُتِنا فخرجْنَا [ حتَّى دخلْنَا المسْجدَ(') ] ، فإذَا الْقَومُ أَلْدِيةٌ ، و قالَ حَسَّان ﴾ : فَضَكِكْتُ وأَنا أَسْمَعُهُم : إنَّه والله كانَ أُولَاكُمْ بِهَا ، إِنَّهَا وَاللهِ صُبَابَةُ النُّبُوَّةِ ، وَورَاثَةُ أَحْمَدَ [ عَيْلِكُ ] (٢) ، وَتَهْذِيبُ أَعْرَاقِهِ ، والْتِرَاعُ شَبْهِ طَبَائِعه ، فَقَالَ القومُ : أَجْمِلْ يَا حَسَّانُ ، فَقَالَ ابنُ عبَّاس : صَدَقُوا ، فأَجْمَلَ فَأَنْشَأَ حسَّانٌ يمدَح ابْنَ عبَّاس رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهم ، فَقَال :

إِذَا مَا ابْنُ عَبَّاس بَدَا لَكَ وَجْهُهُ رَأَيْتَ لَهُ فِي كُلِّ مَجْمَعَةٍ فَضْلًا إِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكُ مَقَالًا لِقَائِلِ بِمُلْتَقَطَاتٍ (١) لا تَرَى بَيْنِهَا فَصْلًا كَفَى وَشَفَى مَافِي النُّفُوسِ فَلَمْ يَدَعْ ﴿ لَٰذِى إِرْبَةٍ ﴿ ۖ فِي الْقَوْلِ جَدًّا وَلَا هَزْلَا سَمَوْتَ إَلَى الْعَلِيَا<sup>(٥)</sup> بغَيْرِ مَشَقَّةٍ فَنِلْتَ ذُرَاهَا لَا جِبانًا وَلَا وَغُسلًا<sup>(١)</sup> خُلِقْتَ حَلِيفًا لِلْمُرُوءَةِ وَالنَّدى بَلِيجاً، ولم تُخْلَقْ كَهَامًا وَلَا خَبْلًا(٧)

فَقَالَ الْوَالِي : وَاللهِ مَا أَرَادَ بالكهام الخبلَ غَيْرِي واللهُ بيْنِي وبَيْنَهُ (^ ) .

## السابع عشسر

في وفاته رضي الله تعالِي عنه .

تُوفِّي بالطَّائِفِ . رَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ برِجالِ الصَّحِيجِ \_ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْر رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ عَبَّاس رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ الله عنه ، بالطَّاثِف ، وشَهدْنَا جنَازَتَهُ ، فجاء طير أبيض لم ير على خلته ، حَتَّى دَخَلَ فِي نَعْشِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ ، فلمَّا دُفِنَ تُلِيَتْ هَاذِهِ الْآيَةُ عَلَى شَفِير الْقَبْر : لم نَدْر مَنْ تَلَاهَا ﴿ يَأَيُّتُهَا النَّفْسُ المطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبُّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّة . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَاذْخُلِي جَنَّتِي (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زائد من ٥ مجمع الزوائد ٤ ٩ / ٢٨٤ ومن ٥ المعجم الكبير ٥ للطبراني ٤ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من ، المعجم الكبير ، للطبراني .

<sup>(</sup>٣) بملتقطات أى : بكلمات تشبه اللَّقط ، قِطَع الذهب الملتقطة .

<sup>(</sup>٤) الإية بالكسر الحاجة .

<sup>(</sup>٥) العلياء: السماء.

<sup>(</sup>٦) ولا وغلا : الوغل من الرجال النذل الضعيف ، الساقط المقصّر في الأشياء ، والجمع : أو غال .

 <sup>(</sup>٧) ديوان حسان بن ثابت ، ٢٨٧ شرح محمد العناني مطبعة السعادة بمصر . والأبيات من أول الطويل .

<sup>(</sup>٨) و المستدرك ، للحاكم ٣ / ١٤٥ ــ ٥٤٥ كتاب معرفة الصحابة . و • مجمع الزوائد ، ٩ / ٢٨٥ رواه الطبراني . و • المعجم الكبير ، للطبراني ٤ / ٤٢ ، ٤٣ برقم ٣٥٩٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة الفجر الآيات ٢٧ ــ ٣٠ وانظر ٥ الحلية ، لأبي نعيم ١/ ٣٢٩ و ٥ المعجم الكبير ، للطبراني ١٠/ ٢٩٠ برقم ١٠٥٨١ قال ف و المجمع ، ٩ / ٢٨٥ ورجاله رجال الصحيح . و و المستدرك ، ٣ / ٥٤٤ .

وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَاسَيْن ، عَنْ أَبِيهِ نَحَوَهُ ، إِلَّا أَنَّه قَالَ : جَاءَ طَائِرٌ أَبْيَضُ ، يُقَالُ لَهُ : الغُرْنُوق ، [ حَتَّى دَخَلَ فِي جَوْفِ النَّعْش وَلَمْ يُرَ<sup>(۱)</sup> ] .

قال يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : تُوفِّى عبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِيِّينَ ، وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى ، أُوثِنتَين وَسَبْعينَ سَنَةً ، وكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ(٢) .

## الشامن عشسسر

فى ولده رضى الله تعالى عنه .

كَانَ لَهُ رَضِيَى اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنَ الْوَلَدِ : العَبّاسُ ، وبِهِ كَانَ يُكْنَي ، وعَلِيَّ البِجَاد ، والفَضْلُ ، ومحمَّدُ ، وعُبَيْدُ الله ، ولُبَابَةُ ، وأَسْمَاءُ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم (٢٠) .

## تنبيه في بيان غريب ما سبق

[ , YOY ]

المُحْكَم (1)

الشُّعْبِ وَالْوَفْرةَ : تقدّم الكلامُ / عليهِمَا في أوائلِ الكتابِ .

الصُّفْرَة (٥):

الجَسِيمُ (٦):

الصبيخ (٧):

الوَسِيمُ (٨):

الكَيْسُ (١):

المقلب(١٠٠):

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من « المعجم الكبير » ١٠ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ . برقمي ١٠٥٨٢ ، ١٠٥٨٣ .

<sup>(</sup>۲) و المعجم الكبير ، للطبراني ١٠/ ٢٨٧ برقم ١٠٥٦٧ قال في و المجمع ، ٩/ ٢٨٥ وإسناده منقطع و و المستدرك ، و المجمع ، ٩/ ٢٨٥ وإسناده منقطع و و المستدرك ، و ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ٥ المستدرك ٥ للحاكم ٣ / ٥٤٥ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٤) المحكم : المفصل ..

<sup>(</sup>٥) الصُّفَّار : صفرة تعلو اللون ، من شحوب ومرض ٥ المعجم الوسيط ، ١ / ٥١٩ .

<sup>(</sup>٦) الجسيم : الجُسام : ما ارتفع من الأرض وعلاه الماء ه المعجم الوسيط ه ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٧) صَبُّح الوجه \_ صباحةً : أشرق وجَمُل ويقال : صبحُ الغلام ، فهو صبيح والجمع صِباح ، المعجم ، ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٨) الوسيم : وسُم : جمُل وحسن حسنا وضيئا ثابتا ويقال : وسُم وجهه فهو وسيم ٥ المعجم ٥ ٢ / ١٠٤٤ .

<sup>(</sup>٩) الكيس: الجود والظرف. والعقل ٥ المعجم ٥ ٢ / ٨١٣.

<sup>(</sup>١٠) المقلب : المكيدة والحيلة والجمع : مقالب و المعجم و ٢ / ٥٥٩ .

الحكمة (١): التَّأْوِيلُ'' : الكَهْلُ ٣٠: السوول (١) : العَقُولُ (٠) : الرُّ ثُقُّ (١): تَسْفِي الرَّيَاحُ(٧): السُّحُوقُ (١٨): المُعْضِلَةُ (١): التوسرُ (١٠): المَجَرُّةُ (١١): الخَوَارِجُ (١٢): أبردَ بالصُّلَاةِ (١٣): اخْفِلُ بِهِ (۱٤): نَاهُرْتُ (١٥): الأندية (١١) .

<sup>(</sup>١) الحكمة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وكذا الحكمة: العلم والتفقه. والمعجم ١ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) التأويل: وتأول الكلام: أوِّله وتأول في فلان الأمر: توسمه وتحراه. ٥ المعجم ١ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الكهل: من جاوز الثلاقين إلى لهو الخمسين . والجمع : كُهُول وكُهُل وكُهلان . ٥ المعجم ، ٢ / ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٤) السؤول: السآل، والسآل: الكلير السؤال. و المعجم ، ١ / ٤١٢، ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) العقول: مبالغة للعاقل. ٤ المعجم ، ٢ / ٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) الرتق : رقق الشيء رتقا : السد والعأم ويقال : شيء رتق : مرتوق . و المعجم ، ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>V) تسفى الواح: تسفهت الواح ؛ اضطربت وتسفهت الريح الشيء: استخفته فحركته . ٥ المعجم ١ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٨) السُّحُوق : الطويل والطهلة والجمع : سُحُق . و المعجم ، ١ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) المُضلة : المسألة المشكلة التي لا يُهتدى لوجهها . و المعجم ، ٢ / ٦١٣ .

<sup>(</sup>١٠) التَّرس : ما يتوق به في الحرب ، والجمع : أتراس ، وتراس ـــ وتُرْس ، وترسَة . ٥ المعجم ١ / ٨٣ .

<sup>(</sup>١١) المجرة : البياض المعترض في السماء ، والنَّسران من جانبيها . ٥ المعجم ، ١١٧/١ .

<sup>(</sup>١٢) الحوارج : هم كل من حوج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان ، والأثمة في كل زمان . • الملل للشهرستاني • ١/٤/١ .

<sup>(</sup>١٣) أبرد بالصلاة : أبرد وخل في البرد . ٥ المعجم ، ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>١٤) احفل به : حفل الشيء والأمر وبه : عُني وبالي و المعجم ٥ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٥) ناهزت : الفرصة اغتنها . و المعجم ٥ ٣ / ٩٦٧ .

<sup>(</sup>١٦) الأندية : مفرده النادي . والنادي مكان مهيأ لجلوس القوم فيه . والغالب أن يتفقوا في صناعة أو طبقة و المعجم ٣ ٢ / ٩١٩

أَلَحُّ (') : الطُّبَاعُ (٢): راد (۳) غ الگر (۳) المُعْمَعَةُ (1): الفَضْلُ (٥): الإرْبَةُ (١): الجَدُّ<sup>(۲)</sup> : العَ:ْ لُ (^): سَمَوْتَ (٩) : العُلْيَا(١٠): الذراك : الدُّنَى (۱۲): الوَغُلُ(١٣): الحَلِيفُ (١٤) النّعش (١٥): شفير (١٦):

<sup>(</sup>١) ألح : فلان على الشيء واظب عليه . • المعجم • ٢ / ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الطباع: مفردها الطبع: الخلق. والمعجم ، ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) بُدّ : والبد : النصيب من كل شيء . • المعجم • ١ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المعمعة : صوت الشجعان في الحرب . ٥ المعجم ٤ ٢ / ٨٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الفضل: الإحسان ابتداء بلا علة . و المعجم ٥ ٢٠٠/٠

<sup>(</sup>٦) الإربة : البغية . و المعجم ه ١١/١١ .

 <sup>(</sup>٧) الجد: جد في الأمر اجتهد.

<sup>(</sup>٨) الهزل : الهذيان واسترخاء الكلام و المعجم ، ١ / ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٩) سموت : سما سموا وسناء : علا وارتفع و<del>الط</del>اول . • المعجم • ١ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>١٠) العليا : مؤنث الأعلى ، وف الحديث ، اليد العليا خير من اليد السفلي ، وجمعها : عُلى ، المعجم ، ٢ / ٦٣١ .

<sup>(</sup>١١) الذرا : العلو .

<sup>(</sup>١٢) الدنى : النزول .

<sup>(</sup>١٣) الوغل: الداخل على القوم في طعامهم أو شرابهم غير مدعو إليه . ٥ المعجم ٥ ٢ / ١٠٥٧ .

<sup>(</sup>١٤) الحليف : المتعاهد على التناصر . و المعجم ، ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>١٥) النعش : سرير يحمل عليه المهض أو الميت . ٥ المعجم ٥ ٢ / ٩٤٢ .

<sup>(</sup>١٦) شفير: الحرف والجانب والناحية ، المعجم ، ١ / ٤٨٩ .

النَّفُسُ<sup>(۲)</sup> : المُطْمَئِنَّةُ<sup>(۲)</sup> :

الغُرْنُوقُ : تقدُّمَ الكلامُ عليهِ في تَفْسيرِ سُورَةِ النَّجْمِ . والله سبحانَهُ أَعْلَم .

(١) القبر : المكان الذي يدفن فيه الميت ، والجمع : قبور ، المعجم ، ٢ / ٧١٧ .

 <sup>(</sup>٢) النفس: الروح.
 (٣) المطمئنة: الآمنة، وهي المؤمنة، وعند القرطبي: المطمئنة الساكنة الموقنة و الفتوحات الإلهية و للجمل ٤/ ٣٣٥ مصطفى.

## الباب الشالى عشر

فى بعْضِ تَرَاجم بَنِى العبَّاسِ رَضِيَى اللهُ عَنْهمْ . غَيْر ما تقْدَّمَ وفيهِ .

## الأوَّل

عبدالرحمن رضي الله تعالى عنه .

وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، وَلَا بَقِيَّةَ لَهُ ١٠ ، وَكَانَ أَصْغَرَ إِخْوَتِهِ .

قَالَ البَلَاذُرِيُّ : مَاتَ في طَاعُونِ عَمُواس .

وقالَ مُصْعبٌ : اسْتُشْهِدَ بِإِفْرِيقيةَ ، مع أُخِيه مَعْبَد<sup>(٢)</sup> فى خِلَافةِ عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، سنَةَ خَمْس وثَلَاثِينَ ، مَعَ عَبْدِالله بْنِ أَبِي سَـرْجٍ .

وقالَ ابْنُ الكَلْبِي : اسْتُشْهِدَ بِالشَّامِ .

#### الثــاني

مَعْبَدٌ يُكْنَى : أَبَا عَبَّاس .

وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، ولمْ يحفظُ عنْه شيئًا ، واسْتَعْمَلَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، علَى مَكَّةَ ، واسْتُشْهِدَ بِإِفريقيةَ ولم يُعْقِبْ<sup>(٣)</sup> .

## الثالث

كَثِيرٌ ، يكنّى : أبا تُمَّام .

<sup>(</sup>۱) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٤/٦.

<sup>(</sup>٢) ، البداية والنهاية ، لابن كثير ٨/ ٣٠٦.

٣) في و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٦ ، قتل بإفريقية شهيدا ، وله عقب ، . و ، البداية والنهاية ، ٨ / ٣٠٦ .

وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظِيَّ بأَشْهِرٍ فِي سَنَةِ عَشْرٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، كَانَ فَقِيهًا ، ذكيًا ، فَاضِلًا ، أُمُّهُ وأُمُّ أَخِيهِ تَمَّام رُومِيَّةٌ اسمُهَا : سَبَأ ، وقيلَ : حِمْيَرِيّة .

## السرابيع

تمّام .

وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَرَوَى عَنْه قُولَهُ عَلَيْكِ : « لُولا أَن أَشْقَ عَلَى أَمْرَتُهُم بَتَأْخِيرِ الْعِشَاءَ والسَّواكَ عَنْد كُلُّ صَلاّةً ﴾ (() رواه البغوى .

قَالَ أَبُو عُمَر : وَكَانَ تَمَّامٌ أَصْغَرَ أُولَادِ الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ يَحْمِلُهُ وَيَقُولُ :

قَالَ ابْنُ سَعْدِ<sup>(٥)</sup> : وَلَهُ مِنَ الْإِنَاثِ : أُمُّ حَبِيبَةَ ، وأُمَيْمَةُ ، وَصَفَيَّةُ ، وأكثرهم مِنْ لُبَابَةَ أُمُّ الْفَضْلِ .

## تنبيهان

أَحَدُهُمَا مَا ذَكُرهُ أَبُو عُمرَ : منْ أَنَّ تَمَامًا أَصِغُرُ أُولَادِ الْعَبَّاسِ رَضِيَى اللهُ تَعَالَى عنه ، يُعَارِضُ مَا تَقَدَّم فَى ذَكُر كُثِير / لأَنَه ذَكَرَ أَنَّ كَثِيرًا وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِتِهِ بِأَشْهُمٍ ، [ ٢٥٧ ظ ] وذكرَ أَنَّ تَمَّامًا : رَوَى عنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِتُهُ ، فيكونُ كَثِيرٌ أَصْغَر منْه قطعًا .

<sup>(</sup>١) في د المرجع السابق ، د كان فقيها محدثا ، .

<sup>(</sup>٢) ٥ شرح السنة للبغوى ، ١ / ٣٩٣ ، ٣٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) العشرة هم : الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم ومعبد وعبد الرحمن وكثير وصبيح ومسهر وتمام وكلهم متفق عليه ، إلا الثامن
 والتاسع فتفرد بذكرهما هشام بن الكلبى ، قال الدارقطنى في الأخوة : لا يتابع عليه . ٥ الإصابة ، ١ / ١ / ١٩٤ ت ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ه البداية والنهاية ، لابن كثير ٨/٣٠٦.

٩ / ٤ ، الطبقات الكبرى ، ٤ / ٦ .

الثاني : في بيان غريب ما سبق

البُقْعَةُ(١):

عَمْوَاس(٢) :

إفْرِيقِيّة (٢):

العَقْبِ (١):

السُّوَاكُ<sup>(٥)</sup>.

(١) القطعة من الأرض تتميز مما حولها . والبقعة : القطعة من اللون تخالف ما حولها . ٥ المعجم الوسيط ٥ ١ / ٦٥ .

(٢) عمواس : بلدة بفلسطين قرب بيت المقدس شهرت بطاعونها على أيام عمر . ٥ فتوح البلدان ٥ ١٦٤ .

(٣) إفريقية ثانية القارات اتساعا يقع أكثرها في المنطقة الحارة وهي بين خطى العرض ٣٧ الشمالي و ٣٥ الجنوبي وفي جزئها الشمالي الشرق يجرى نهر النيل ، ويقع القطر المصرى والنسبة إليها إفريقي . و المعجم ٤ / ٢١ / ١

(٤) آخر كل شيء وخاتمته ، وجمعه أعقاب . و المعجم الوسيط ، ٢ / ٦١٩ .

(٥) السواك : عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه ، يستاك به ، وجمعه : أسوكة وسوك . ٥ المعجم الوسيط ، ٢٦٧ مادة ساك .

## الباب الثالث عشر

فى بعض مناقب أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه . وفيه أنواع :

# الأول

في مولده .

وَاسْمُهُ : أَبُو سُفْيَانَ بِنِ الحَارِثِ ، ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (١) ، وَأَبُّهُ ﴿ جُمَانَةُ بِنَتَ أَبِي طَالِبٍ ﴾ (١) قيلَ : كَانَ اسْمُهُ : المُغِيرَة ، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّارِقَطْنِيِّ غِيرَهُ ، وقِيلَ : بَلِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ ، وَالمُغِيرَةُ أَخُوهُ ، وَكَانَ يَأْلُفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَادَاهُ وَهَجَاهُ (١) .

## الشاني

في إسلامه رضي الله تعالى عنه .

أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَيَاءً مِنْهَ ، وَأَسْلَمَ مَعَهُ وَلَدُهُ : جَعْفُرُ (' ) ، لَقِيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِالْأَبْوَاءِ ، وَأَسْلَمَا قَبُلَ دُحُولِ مَكَّةً ، وَقِيلَ : بَلْ لَقِيَهُمَا هُو وَعَبْدُاللهِ بِنِ أَبِى أُمَيَّةَ بَيْنَ السَّقْيَا والفُرْع ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ عَنْهِمَا وَقِيلَ : بَلْ لَقِيَهُمَا هُو وَعَبْدُاللهِ بِنِ أَبِى أُمَيَّةً بَيْنَ السَّقْيَا والفُرْع ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَنْهِمَا فَقَالَ لَهُ مَا فَقَالَ نَهُ مَا اللهِ عَلَيْهَا وَالْفُرِع ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَا وَقَالَ لَهُ عَلَى عَنْه . إِيتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَا وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا وَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَلُولُ لَهُ عَلِيلَ وَجُهِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَا وَقَالَ لَهُ عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِينَ ﴾ (\*) فَإِلَّهُ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ قَالُ لَهُ عَلَيْهَ وَلُولُهُ لَا يَوْضَى أَنْ يَكُونَ وَلَا لَهُ عَلَيْهَ لَكُولُهُ لُولُهُ لُهُ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ وَلَا لَهُ عَلَيْهَ لَا يَوْضَى أَنْ يَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ لَقَلْ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَولُهُ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ وَلَا لَهُ عُولُهُ لَا يَوْضَى أَنْ يَكُونَ اللهِ عَلْمَالِهُ لَهُ لَلْهُ لَا يَوْضَى أَنْ يُكُونُ وَلَالِهُ لَلْهُ لَا يَوْضَى أَنْ يَكُونَ وَيُهُ لَهُ وَلَالِهُ لَلْهُ لَا يَوْضَى اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ ﴾ (\*) فَإِلَّهُ لَا يَوْضَى أَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا يَوْضَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا يَوْضَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَا يَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أرضعته حليمة أياما . ٥ المستدرك ٥ ٣ / ٢٥٤ و ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٤ / ٤٩ ، . ٥ .

<sup>(</sup>٢) عبارة و جمانة بنت أبي طالب ۽ . زيادة من و ابن سعد ۽ ٤ / ٩ ؟ .

<sup>(</sup>٣) و المستدرك و للحاكم ٣ / ٢٥٤ و و الطبقات و لابن سعد ٤ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) د ابن سعد ۽ ٤ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية ٩١ .

أَحَدُ أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْهُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُوَ سُفْيَانَ رَضِيىَ اللهُ تعالَى عنْه ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ الْيُوْمَ يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾(١) .

#### النسالث

فِي شَهَادَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، وَإِثْبَاتِ الْجَنَّة لَهُ رَضِيَ اللهُ تعالَي عنه ,

رَوَى أَبُو عُمَرَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ تعالَى عنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَبُو سُفْهَانَ بْن الحَارِثِ مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وسَيِّدِ فِتْيَانِ أَهْلِ الجَنَّةِ » . وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ ، وَالحَاكِمُ مُرْسَلًا (٢) .

وَرَوِّي الحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ . بِسَنَدِ جَيِّدٍ . وَأَبُو عُمَرَ ، عَنْ أَبِي خَيَّةَ الْبَدْرِيِّ ، رَضِييَ اللهُ تِعالَى عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ : ﴿ أَبُو سُفْيَانَ خَيْرُ أَهْلِي ﴾(٣) .

وَفِى لَهْظِ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ كَانَ لَا يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ إِلَّا رَأَى أَبَا سُنْهَانَ أَنَّ النَّ الْمَارِثِ يُقَائِلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ أَبَا شُنْهَانَ خَيْرُ أَهْلِي ، أَوْ مِنْ خَيْرٍ أَهْلِي ﴾ (١٠) .

## الرابيع

في نبذ من فضائله رضي الله تعالى عنه .

قَالُوا ؛ شَهِدَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِى اللهُ تعالَى عِنْه غَزْوَةَ حُنَيْنٍ ، وَأَبْلَى فِيهَا بِلاَّةٍ حَسَنَا ، وَكَانَ مِمَّنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، يُدَافِعُ عَنْهُ وَلَمْ يَفِرّ ، وَلَمْ تُفَارِقْ يَدُهُ لِجَامَ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) ، المستدرك ، للحاكم ٣ / ٢٥٥ وفيه ، وحلقه الحلاق بمنى ، وفى رأسه ثؤلول فقطعه ، فمات فيرون أنه شهيد ، . و ، الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٥٣ و ، شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ه المستدرك ، ٣ / ٢٥٥ صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبى و ه المغنى عن حمل الأسفار ، للعراق ٤ / ١٣٣ و ، الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ١ و ٣٦ وفى ، شرح الزرقانى ، ٣ / ٢٩٢ رواه أبو عمر بن عبد البر ، والحاكم ، والطبرانى بسند جيد .

<sup>(</sup>٤) ه المستدرك ه ٢٥٦/٣ و ه مجمع الزوائد ه ٩/ ٢٧٤ رواه الطبراني في ٥ الكبير ٥ و ٥ الأوسط ٥ بإسناد حسن. و ٥ طبقات ٥ ابن سعد ٤/٢٥.

<sup>(</sup>٥) ، المستدرك ، ٣ / ٢٥٥ و ، مجمع الزوائد ، ٩ / ٢٧٤ و ، طبقات ، ابن سعد ٤ / ٥٦ .

## الخــامس

فى وَفَاتِهِ رَضِيىَ اللَّهُ تعالَى عنْه .

تُوفَى بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ ، وَدُفِنَ فِى دَارِ عَقِيل بنِ أَبِى طَالِبٍ . قَالَه أَبُو عُمَرَ . وقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ دُفِنَ بِيَنْبُعَ . وقِيلَ : تُوفَى سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ . وَكَانَ رَضِمَى اللهُ تعالَى عنْه ، هُو الَّذِى خَفَرَ قَبْرَ نَفْسِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِتَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

وَسَبَبُ مَرَضِهِ : أَنَّهُ كَانَ فِي رَأْسِهِ ثُوْلُولُ فَحَلَقَهُ الحَلَّاقُ فَقَطَعَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ بَعْدَ مَقْدَمِهِ مِنَ الْحَجِّ (١).

روى عنه أنه قال لما حضرته الوفاة : ﴿ لا تبكوا على فإنى لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت(٢) .

## السـادس

في أولاده رضي الله تعالى عنه .

كَانَ لَه رَضِى اللهُ تعالَى عنه مِنَ الوَلَدِ : عبد الله بن أَبى سُفْيَانَ بن الحَارِثِ . رَأَى النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ ، وَكَانَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْفَتْحِ .

وَجَعْفَرُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ بنِ الحَارِثِ ، ذَكَرَ أَهْلُ بَيْتِهِ أَنَّهُ : شَهِدَ حُنَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمَ يَوْلُ مَعَ أَبِيهِ مُلَازِمًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَبِضَ ، وَتُوفَى جَعْفَرُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً ٣٠ . وَأَبُو اللهَيَّاجِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قِيلَ اسْمُهُ : عَبْدُاللهِ ، وقِيلَ : عَلِيَّ . والإناثُ : عَاتِكَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بنِ الْحَارِثِ تَزَوَّجَهَا مُعَتَّبُ بنُ أَبِي لَهَبٍ فَوَلَدَتْ لَهُ . ذكرَ ابنُ سَعْدِ فِي وَلَدِهِ : المُغِيرَة ، والحارث ، الحَارِثِ تَزَوَّجَهَا مُعَتَّبُ بنُ أَبِي لَهَبٍ فَوَلَدَتْ لَهُ . ذكرَ ابنُ سَعْدِ فِي وَلَدِهِ : المُغِيرَة ، والحارث ، وكعْبًا ، وَلَهُ رِوَايَةٌ ، وكانَ يُلَقَّبُ بِبَةً \_ بِمُوحَدَثَيْنِ ، ثَانِيَتُهِمَا ثَقِيلَة (٤٠) .

<sup>(</sup>١) ه المستدرك ، ٣ / ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، و ه طبقات ، ابن سعد ؛ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ، المرجع السابق ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٤ / ٤٩.

# تنبیه فی بیان غریب ما سبق

الْأَبْوَاءُ ، والسُّفْيَا ، وَالْفُرُعُ أَسْمَاءُ مَوَاضِع ، وتقدّم الكلامُ عليها .

البَلَاءُ(١):

التُولُولُ(١):

أَنْطَف \_ بهمزةٍ ، فنونٍ ، فطاءٍ ، فَفَاءٍ ، يُقالُ : نَطفَ ينطُفُ وينطِفُ ، إذَا قَطَرَ قليلًا قليلًا ، ومنْه النُطْفَةُ ؛ لِقِلَّتِهَا ، وأشَارَ بِهِ إِلَى المَبَالَغَةِ في عدم المُعصِيَةِ .

<sup>(</sup>١) البلاء : الحادث ينزل بالمرء ليختبر به . والبلاء : الغم والحزن ، والبلاء : مبالغة الجهد في الأمر . ٩ المعجم الوسيط ١ / ٧٠ . .

<sup>(</sup>٢) التؤلول: حبوب تظهر في الجلد كالجمَّصَّة فما دونها. ٥ النهاية ٤ / ٢٠٥٠.

# الباب الرابع عشر

فى بعض مناقب نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه . وفيهِ أَنْوَاعٌ :

# الأول

في اسْمِهِ وكنيتِهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه .

لَمْ يَزَلْ اسْـمُهُ : نَوْفل ، ويكُنّى : أَبَا الحَارِثِ ، كَانَ أَسَنَّ مِنْ إِخْوَتِهِ ، وَمِنْ جَميعِ مَنْ أَسْـلَم مِنْ بَنِي هَاشِـمٍ ، حَتَّى حَمْزَة والعَبَّاس ، وأُسِـرَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَفَدَاهُ العُبَّاسُ ، وقِيلَ : بَلْ فَدَا نَفْسَهُ(١) .

## الثاني

في إسْلَامِهِ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهِ .

أَسْلَمَ وَهَاجَرَ أَيَّامَ الْخَنْدَقِ ، وقِيلَ : أَسْلَمَ يَوْمَ فَدَا نَفْسَهُ .

رَوَى و ابْنُ سَعْدٍ ، (٢) ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ رَضِى اللهُ تعالَى عنه ، قَالَ : لَمَّا أُسِرَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ بَيْدُرٍ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : و افْدِ نَفْسَكَ يَا نَوْفَلَ ، (٣) قَالَ : مَا لِى شَيْءٌ أَفْدِى بِهِ ، قَالَ عَلَيْهِ وَ افْدِ نَفْسَكَ بِرِمَاحِكَ الَّتِي بِجُدَّةَ ، . قَالَ واللهِ : مَا عَلِمَ أَحَدُ أَنَّ لِى بِجُدَّةً وَمَا حَيْرِى بَعْدَ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، (٤) .

## الشالث

في نبذ من فضائله.

شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَ / فَتْحَ مَكَّةَ ، وَحُنَيْنَا والطَّائِفِ وَكَانَ رَضِى [ ٢٥٨ ظ ] اللهُ تعالَى عنْه يَوْمَ حُنَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْظَ (° ) ، وَأَعَانَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْظَ بِثَلَاثَةِ آلَافِ رُمْحٍ ، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) و طبقات ابن سعد ، ۶ / ۶۶ .

<sup>(</sup>٢) عبارة ٥ ابن سعد ، زيادة من ٥ الطبقات ، لابن سعد ٤ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) لفظ ٩ يا نوفل ٥ زائد من ٩ الطبقات الكبرى ٥ ٤ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) و الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٤٦.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ كَأَنِّى أَرَى (') رِمَاحَكَ تَقْصفُ فِي أَصْلَابِ الْمُشْرِكِينَ (') ﴾ ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وكَانَا مُشْرِكَيْنِ فِي الجَاهِلِيَّةِ مُتَحَابَيْنِ ﴾ ('') ..

## السرابيع

فى وفاته رضى الله تعالى عنه .

(£)

## الخـــامس

فى أولاده رضى الله تعالى عنه .

كَانَ رَضِــَى اللهُ تعالَى عنه ، له مِنَ الْوَلَدِ : الحَارِثُ ، وَعَبْدُالله ، وعبيدُالله ، والمُغِيرَةُ ، وَسَعيدٌ ، وعبد الرحمٰن ، وَرَبِيعَةُ .

فَأَمَّا الْحُارِثُ فَكَانَ يُلَقَّبُ بـ (بَبَّه)؛ لأَنَّ أُمَّهُ هِنْد بنْت أَبِي سُفْيَانَ بِنْت حَرْبِ بنِ أُمَيَّة ، كانَتْ تُرْقِصُهُ ، وَهُوَ طِفْلٌ<sup>(٥)</sup> ، وتقول .

لَا تَنِكَحَن بَيَّةُ جَدَ بَّهُ مكرمة محبه

خِدبّة : عظيمة سِمِينَهُ وَالخَدِيبُ : هُوَ الْعَظِيمُ الحَانِي . أَسْلَمَ مَعَ إِسْلَامٍ أَبِيهِ ، وَكَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَحَنّكَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، وَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَحَنّكَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، وَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَحَنّكَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ أَبُو بُكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه أيضًا ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ تعالَى عنه قدِ اصْطَلَحَ عليْهِ أَهْلُ الْجَارِثُ عَلَى مَكّة ، وانتقلَ من المدينةِ إلَى البَصْرَةِ . وكَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه قدِ اصْطَلَحَ عليْهِ أَهْلُ البَصْرَةِ ، وَكَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه قدِ اصْطَلَحَ عليْهِ أَهْلُ البَصْرَةِ ، وَكَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه قدِ اصْطَلَحَ عليْهِ أَهْلُ البَصْرَةِ ، حِينَ توفيّ يزيدُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ ، مَاتَ بِالبَصْرَةِ فِي خَلَافَةٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه (١) .

<sup>(</sup>١) في ٥ المرجع السابق ٥ ٥ انظر إلى ٥ .

<sup>(</sup>٢) ه المرجع السابق ه ٤ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ٥ المرجع السابق ٥ ٤ / ٤٦ .

 <sup>(</sup>٤) ف ه الطبقات الكبرى ٥ ٤ / ٤٧ ه وتوفى نوقل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب ، بسنة وثلاثة أشهر ، فصلى عليه
 عمر بن الخطاب ، ثم تبعه إلى البقيع حتى دفن هناك ٥ .

<sup>(</sup>٥) و العلبقات الكبرى ، لابن سعد ٤ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) ، شرح الزرقاني ، ٣ / ٢٧٤ .

وأمّا المُغِيرَةُ فَيُكُنَى : أَبَا يَحْيَى ، وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِمكّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ ، وقِيلَ : بَعْدَهَا ، وَلَمْ يُدْرِكُ مِنْ حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ غَيْرَ سِتّ سِنِين ، وهُوَ الَّذِى تَلَقَّاهُ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ مُلْجِمٍ أَحْزَاهُ اللهُ حِينَ ضَرَبَ عَلِيًّا رَضِي اللهُ تعالَى عنه عَلَى هَامَتِهِ بِسَيْفِهِ ، فَصَرَعَهُ ، فَلَمَّا هَمّ النَّاسُ مُلْجِمٍ أَحْزَاهُ اللهُ حِينَ ضَرَبَ عَلِيًّا رَضِي اللهُ تعالَى عنه عَلَى هَامَتِهِ بِسَيْفِهِ ، فَصَرَعَهُ ، فَلَمَّا هَمّ النَّاسُ بِهِ ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ ، فَفَرَّجُوا لَهُ فَتلَقَّاهُ المغيرَةُ بنُ نَوْفَل بقطيفَةٍ فَرمَاهَا عليْهِ ، واحْتملَهُ ، وضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ ، وقَعَدَ عَلَى صَدْرِهِ ، وَائْتَزَعَ سَيْفَهُ مِنهُ ، وكَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه أَيّدًا أَيْ وَيَّا ، ثُمَّ حُمِلَ ابنُ مُلْجَمٍ ، وَحُبِسَ حَتَّى مَاتَ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه فَقُتِلَ .

وَكَانَ الْمُغِيرَةُ هَلْذَا قاضيًا فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ صِفَّيْن ، وَتَزَوَّجَ أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع ، بَعْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وقِيلَ : إِنَّ حَدِيثَهُ مُرْسَلٌ ، وَلَم يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . وَمِنْ وَلِدِهِ : عَبْدُ الملِكِ بنِ المغيرةِ بنِ نَوْفل ، وأمًّا عَبْدُاللهِ بنِ المغيرةِ بنِ نَوْفل ، وأمًّا عَبْدُاللهِ بنِ المغيرةِ بنِ نَوْفل ، وأمًّا عَبْدُاللهِ بنِ الحارِثِ فكانَ جَمِيلًا ، يُشْبِهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ . وكَانَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه أَوَّلَ مَنْ وَلِيَ لَوْفل بنِ الحارِثِ فكانَ جَمِيلًا ، يُشْبِهُ رَسُولَ اللهِ عَبِيلًا ، ومعيد ، فقد روى عنهما العِلْم . وأمًّا عَبْدُالله ، وسعِيد ، فقد روى عنهما العِلْم . وأمًّا عَبْدُالرَّحْمَانِ وَرَبِيعَةُ ابْنَا نَوْفل بنِ الحارِثِ فَلا بَقِيَّةَ لَهُمَالًا .

<sup>(</sup>١) ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٤ / ٤٤ ۽ ٥٥ .

# الباب الحامس عشر الباب الحامس عشر في بعض مناقب بقية أولاد / الحارث بن عبد المطلب [ ٢٥٩ و ] الأول

رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ بنِ عَبْد المطَّلِبِ ، القُرَشِيّ الهَاشِمِيّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه . كُنْيَتُهُ : أَبُو أَرْوَى ، أَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَسُولُ الله عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا الرَّجُلُ رَبِيعَةُ لَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ ، وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ ، وَأَطْعَمَهُ النَّبِيُّ وَسُولَ الله عَلَيْهِ ، وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ ، وَأَطْعَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْبَرَ كُلِّ عَامٍ .

رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، وَكَانَ شَرِيكَ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ فى التّجارَةِ . تُوفِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِين فى خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَى اللهُ تعالَى عنهما ، وكانَ لَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ : العبّاسُ ، وعبْدُ المطّلب ، وعَبْدُ الله ، والحَارِثُ وَأُمَيّةُ ، وعبْدُ شَمْس ، وآدَمُ بن ربيعة ، وكانَ مُسْتَرْضَعا ، وَكَانَ العَبَّاسُ ذَا قَدْر ، أَقْطعهُ عَيْانُ دَارًا بالبَصْرَةِ ، وأَعْطَاهُ مائة ألفِ دِرْهَمِ (۱) .

## الشـــاني

عَبْد شَمْسِ بنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ المطَّلِبِ ، القُرَشِيّ الهَاشِمِيّ ، سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : عبدالله ، مات صغيرًا في حياة رسول الله عَلَيْكُ فَدَفَنَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فِي قَمِيصِهِ ، وقالَ فِي حِقّهِ : 
و سَعيدٌ "(٢)أَذْرَكَتُهُ السَّعَادَةُ ﴾ .

قَالَ الدَّارِقُطْنِيِّ فِي كَتَابِ ﴿ الْإِخْوَانِ ﴾ والبَغْوِيُّ فِي ﴿ المُعجمِ ﴾ وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٣) . وقالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : عَقِبُهُ بالشَّامِ .

#### الثالث

المُغِيِّرُةُ بنُ الحارِثِ القُرَشِيِّ الهَاشِمِيِّ .

<sup>(</sup>١) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٤ / ٤٧ ، ٤٨ .

۲) لفظ و سعيد و زائد من و الطبقات و ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٤ / ٤٩ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ .

# الرابىع

هِنْدٌ بنتُ رَبِيعَةَ (١) ، قِيلَ : اسْمُهَا : أَسْمَاءُ ، وُلِدَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُم ، وتزوَّجَهَا حِبَّانُ ، بُنُ مُنْقِذٍ الأَنْصَارِيّ فَوَلَدَتْ لَهُ (٢) ... ويحيى بن حِبّانَ .

## الخــامس

أَرْوَى بِنْتِ الحَارِثِ<sup>(٢)</sup> ، ذكرَهَا ابنُ قُتَيْبَةَ ، وابنُ سَعْدٍ ، تزوَّجَهَا أَبُو وَدَاعَةَ بنْ صُبْرَةَ السَّهْمِيّ<sup>(٤)</sup> ، فَوَلَدَتْ لَهُ المُطَّلِبَ وأَبَا سُفْيَانَ بنَ أَبِى وَدَاعَةَ .

[ وأُمّ جَمِيلِ ، وأُمّ حكِيمٍ والرَّبْعَة بن أبي وَدَاعة (٥) ] .

<sup>(</sup>١) ، الطبقات الكبرى ، ٤ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ .

 <sup>(</sup>۳) أروى بنت الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، وأمها غزية بنت قيس بن طهيق بن عبد العزى بن عامر بن
 عمية بن وديعة بن الحارث بن فهر . ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٨ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو وداعة بن صبرة بن سعيد بن سعد بن سهم . • المرجع السابق ٠ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٨ / ٥٠ .

# الباب السادس عشر فى معرفة أولاد الزبير بن عبدالمطلب ، وأولاد حمزة رضى الله تعالى عنهما وأولاد أبى لهب

أُوْلَادُ الأَوْلِ ثَلَاثَةً : ذَكَرٌ وَأُنْفَيَانِ ، فَالذّكر : عَبْدُ الله بنُ الزَّبَيْرِ بنِ عَبْد المطّلِب القرشيّ الهَاشِمِيّ ، وأُمَّهُ عَاتِكَةُ بنْتُ و أَبِي الآن وَهْبِ بِنْ عَمْرو بنِ عَائِذِ المخزُومِيَّة ، أَدْرَكَ الإسْلَامَ وأُسْلَمَ ، وَثَبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكَةً يَوْمَ حُنَيْنِ ، فِيمَنْ ثَبَتَ ، وقُبَلَ يَوْمَ أَجْنَادِين (٢) في خِلَافةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهما شَهِيداً ، فَوُجِدَ حَوْلَهُ عُصْبَةً مِنَ الرُّومِ قَدْ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ أَتْخنتهُ الجِراحَة . .

وذَكَر مُحَمَّدٌ بنُ عُمَرَ الأُسْلَمِيّ : أَنَّه أَوَّل قَتِيلٍ قَتَل بِطْرِيقٌ مُعْلَم بَرزَ وَدَعَا إِلَى البرازِ ، فَبرزَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بنُ الزَّبْيرِ بِنْ عَبْد المطلبِ ، فاختلفت ضربَات ، ثم قَتَله عَبْدُ الله ولم يتْعرضْ لِسَلْبِهِ ، ثم بَرَز الحُرّ يدعُو إِلَى البرازِ فَبرزَ إِلَيْهِ فاقتتلا بالرَّمْحَيْنِ سَاعَةً ، ثم صَارًا إِلَى السَّيْفَيْنِ ، فَضَربهُ عبد الله عَلَى عاتِقِهِ وهُو يَقُولُ : ﴿ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ عَبْد المطلبِ فَاثْبَته ، وقَطَعَ سَيْفُه الدَّرْع / وأُسْرَع [ ٢٥٩ ظ ]ف منكبهِ ، ثم وَل الرّومي ، فعزَم عليه عَمْرُو بنُ العاصِ ألا يُبَارِزَ ، فقالَ : ﴿ إِنِي واللهِ لَا أَجِدُنِي أَصْبِرُ ، فلمّا اختلطتِ السُّيُوفُ ، وأخذَ بعضها بعضاً ، وُجِدَ في رَبْضَةٍ مِنَ الرُّومِ عشرةٍ حَولهُ قَتْلَى ، وهُوَ مَقْتُولٌ بَيْنَهِمْ ، كانتْ سنه نحواً منْ ثلاثِينَ سَنَةً ، وَرَسُولُ الله عَلَيْكُ يَقُولُ لَهُ : ﴿ ابْنَ عَمِّى وَحِبِيّ ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يقولُ : ﴿ كَانَ ابْنَ أُمِّى ﴾ ولم يعقِبْ قالَهُ ابْنُ قُتِيبَةً .

والْأَثْنَيَانِ: الْأُولَى منْهِمَا صُبَّاعَة ، وَهِىَ الَّتِي أُمَرَهَا رَسُولُ الله عَلَيْكَ بِالْأَشْوَاطِ فِي الحجّ ، وكانتُ تَحْتَ المِقْدَادِ بن الْأَسْوَدِ (٣) .

والثَّانِيَةُ: أُمَّ الحكم() تزوجها ربيعة بن الحارث().

وأولاد حمزة رضى الله تعالى عنهم : عمارة ويعلى ، ولم يعقب من ولد حمزة غيره ، عقّب خمسة رجال ، ولم يعقبوا ـ كما سبق بيانه ـ وأمامة .

<sup>. (</sup>١) لفظ ه أبي ه زائد من ه الطبقات ه ٨ / ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) وقعة أجنادين بين المسلمين والروم بقيادة خالد بن الوليد ، فى خلافة سيدنا أبو بكر ، وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا ، وكانت يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى ، سنة ثلاث عشرة ، ويقال لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ، ويقال لليلتين بقيتا منه . و فتوح البلدان ه للبلاذرى ١ / ١٣٥ ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٨/٤٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ و كانت ، والمثبت من و الطبقات . .

<sup>(</sup>٥) انظر : و الطبقات الكبرى و لابن سعد ٨ / ٤٦ ، ٤٧ .

وَأُوْلَادُ أَبِي لَهَبٍ خَمْسَةً :

عُتْبَةُ - بِعَيْن مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةً ، فَفَوْقِيَّةِ سَاكِنَةٍ ، فَمُوحَدَةٍ ، فَتَاءِ تَأْنِيثٍ . وَمُعَتَّبٌ - بِميمٍ مَضْمُومَةٍ ، فَعَيْن مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، فَفَوْقِيَّةٍ مَكْسُورَةٍ مُشَدَّدَةٍ - أَسْلَمَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَوْمَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ ، وشَهِدَا مَعَهُ حُنَيْنًا الْفَتْجِ ، فَبَعَثُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه إلَيْهِمَا ، وَدَعَا لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْكَ ، وشَهِدَا مَعَهُ حُنَيْنً وَلَمْ يَخُرُجَا مِنْ مَكَّةَ ، وَلَمْ يَأْتِيَا اللمَدِينَةَ ، وَلَهُمَا رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُمَا عَقِبٌ (١) .

وَدَرَّةُ أَسْلَمَتْ ، وَكَانَتْ ، عِنْدَ الحَارِثِ بْنِ نَوْفل بِنِ الحَارِث بْنَ عَبْد الْمَطَّلِبِ '' رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْها ، رَوَبُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيْكُ ، وقالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيْكُ : « أَنْتِ مِنْى وَأَنَا مِنْكِ ، . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيجِ عَنْهَا .

وخَالدَةُ(٢) .

وَعَزُّةً (١) .

وَعُتَيْبَةُ – بِزِيَادَةِ تَحْتِيَةٍ بِيْنَ المُوحَّدَةِ وَالْفُوْقِيَّةِ ، مَاتَ كَافِرًا ، وَكَانَ عَقَدَ عَلَى أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَيْقَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ طَلَّقَهَا .

رَوَى ابْنُ أَبِى خَيْنَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُتَيْبَةَ لَمَّا فَارَقَ أُمَّ كُلْنُومٍ ، جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلِيْكُمْ ، فَقَالَ : كَفْرْتُ بِدِينِكَ ، وَفَارَقْتُ ابَنَتَك ، لَا تُحِبّنِي وَلَا أُحِبّك ، ثُمَّ سَطَا عَلَيْهِ فَشَقَ قَمِيصَ النَّبِي عَلِيْكُمْ ، وَهُو خَارِجٌ نَحْوَ الشّامِ تَاجِراً ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ : ﴿ أَمَا إِنِّي أَسْأُلُ الله تَعَالَى أَنْ يُسلُطَ عَلَيكَ كَلْبَهُ ﴾ (٥) فخرج فِي نَفَرٍ منْ قُرْشِ حَتَّى نَزُلُوا فِي مَكَانٍ مِنَ الشَّامِ ، يُقَالُ لَهُ : الزَّرْقَاء لَيْلًا ، فأَطَافَ كَلْبَهُ ﴾ (٥) فخرج فِي نَفَرٍ منْ قُرْشِ حَتَّى نَزُلُوا فِي مَكَانٍ مِنَ الشَّامِ ، يُقَالُ لَهُ : الزَّرْقَاء لَيْلًا ، فأَطَافَ بِهِمُ الأَسْدُ تِلْكَ اللَّيلَةَ ، فَجَعَلَ عُتَيْبَةُ يَقُولُ : ﴿ يَا وَيْلَ أُمِي والله هُو آكِلِي ﴾ كَمَا دَعَا مُحَمَّدً عَلَيْ فَضَغَمَهُ وَالله عَنْ بَيْنِ الْقَوْمِ ، وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَضَغَمَهُ فَتَلِيْكَ اللّهُ مَنْ بَيْنِ الْقَوْمِ ، وَأَخذَ بِرَأْسِهِ فَضَغَمَهُ فَذَبَحَهُ بِهَا (١).

<sup>(</sup>١) ، المرجع السابق ، ٤ / ٥٩ \_ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) في ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٨ /٥٠ ٥ تزوجها الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى ٥ .

<sup>(</sup>٣) خالدة بنت أبى لهب بن عبدالمطلب بن هاشم ، وأمها : أم جميل بنت حرب بن أمية ، تزوجها عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي فولدت له . ٥ الطبقات الكبرى ٥ لابن سعد ٨/ ٥١ .

<sup>(</sup>٤) عزة بنت أبى لهب بن عبد المطلب بن هاشم ، وأمها أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس ، تزوجها أوفى بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمى ، فولدت له عبيدة وسعيدا وإبراهيم بن أوفى » . • المرجع السابق • ٨ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) و الشفا و للقاضى عياض ١/ ٦٣٢ و و قتح البارى و ٤ / ٣٩ و و تفسير القرطبي و ١٧ / ٨٨ و و الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف و لابن حجر ٥١ ، ١٦٠ و و دلائل النبوة و لأبي نعيم ١٦٣ و و دلائل النبوة و للبيهقي ٢ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) و دلائل النبوة ، للبيهقي ٢ / ٣٣٩ .

#### تنبيــــه

# في بيانِ غريب ما سَبَق

أَجْنَادِين \_ بفتْح الهَمْزةِ عَلَى لَفْظِ تثنية أَجْنَاد . ذكرَهُ البَكْرِيُّ . وقالَ أَبُو محمَّدٍ بنِ قُدَامَة \_ بكسْرِ الهَمْزَةِ ، وفَتْج الدَّال : مَوْضِعٌ بِبِلَادِ الشَّامِ .

البطريق(٢):

الربضكة (٣):

سَطًا(ا):

الزَّرْقَا بفتْج الزَّايِ ، فَرَاءِ سَاكِنَةٍ ، فَقَافٍ فَأَلِفٍ .

فضغمه<sup>(ه)</sup> :

<sup>(</sup>١) العُصْبة : الجماعة من الناس ، أو الخيل أو الطير . والجمع : عُصْب . ٩ المعجم الوسيط ٥ ٢ / ٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) البِطْريق : المختال المزهو . والبطريق : رئيس رؤساء الأساقفة ، والبطريق : الحاذق ، المعجم الوسيط ، ٢ / ٦١ .

<sup>(</sup>٣) الرَّبضة من الناس: الجماعة. والمعجم الوسيط ٥ ١ /٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سطا عليه ، وبه : بطش به وقهره . و المرجع السابق ، ١ / ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٥) فضغمه وبه .. ضغما: عضَّهُ شديدا بمل الغم . و المعجم الوسيط ٥ ١ / ٥٤٣ .

# البساب السسابع عشسر في ذكسر أخسواله عليه إلى ٢٦٠ و

# الأسودُ بنُ عبد يَعُوث

قَالَ البَلَاذُرِيّ ، وَهُوَ خَالُ(١) النَّبِيّ عَيْظَةً ، وَكَانَ مِنَ الْمُسْتَهَزِئِينَ .

ثُم رُوِى عَنْ عِكْرِمَةُ ، قالَ : أَخَذَ جِبْرِيلُ عليه السّلام بِعُنُقِ الْأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوث ، فحنَى ظَهْرَه حتى احْقَوَقَفَ (٢) ، فقالَ رَسُولُ الله عَيْقِلَةِ : ﴿ خَالِي خَالِي ﴾ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ ﴿ دَعْهُ عَنْكَ ﴾ (٣) .

رَوَى ابْنُ الأَعْرَابِيّ فَى ﴿ مُعجمه ﴾ عن ابنِ عمر رضِي الله تعالَى عنهما ، قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْأَعْرَابِيّ فَى ﴿ مُعجمه ﴾ عن ابنِ عمر رضِي الله تعالَى عنهما ، قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْهُ الله الأَسُودِ بنِ وَهْبٍ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَمَاتٍ ، مَنْ يُرِدِ الله بِهِ حَيْراً يُعَلِّمُهُنّ إِيَّاهُ ، ثُم لَا يُنْسِيهِ أَبُداً ؟ قالَ : بَلَى يَارَسُولَ الله ، قالَ : قُلْ : ﴿ اللَّهُمّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي رِضَاكَ ضَعْفِي ، وخُعذْ إِلَى الخَيْر بِنَاصِيَتِي ، واجْعَل الإسْلامَ مُئتَهِى رضَاى ﴾ (١٠) .

وَرَوَى ابْنُ مَنْدُه ، عَنِ الْأَسْوُدِ بِنِ وَهُبٍ خَالِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَنَّه قَالَ لَهُ: ﴿ أَلَا اللَّهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنفعَكَ بِهِ ؟ . قَالَ بَلَى ﴿ قَالَ : إِنَّ الرَّبَا أَبْوَابٌ ، البّابُ منه عَدْلُهُ بِسَبْعِينَ حَوْبًا ، أَدْنَاهَا فَجَرة كَاضْطِجَاعِ الرَّجُلِ مَعَ أُمِّهِ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرّبَا اسْتِطَالَهُ المرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ بِغَيرِ حَوْبًا ، أَدْنَاهَا فَجَرة كَاضْطِجَاعِ الرَّجُلِ مَعَ أُمِّهِ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرّبَا اسْتِطَالَهُ المرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّي (٥٠) .

وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهَا : أَنَّ الأَسْودَ بْنَ وَهْبٍ \_ خَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فقالَ : ﴿ يَا خَالَ ادْخُلُ ، فَدَخَلَ فَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ﴾ (٧) .

وَرَوَى الْخَرَائِطِيُّ فِي ﴿ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ﴾ بسندٍ ضَعِيفٍ ، عنْ مُحَمَّدٍ بنِ عُمَرَ بنِ وَهْبِ (٧) ، قالَ : جَاءَ خَالُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ والنَّبِيُّ عَالِيْكُ قَاعِدٌ ، فَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ، فقالَ : أَجْلِسُ عَلَى رِدَائِكَ ؟ قالَ :

<sup>(</sup>۱) في • سبل الهدى والرشاد • ٢ / ٦٠٥ • ابن خال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ • تحقيق د / مصطفى عبدالواحد . وكذا في • شرح الزرقاني • ٣ / ٢٩٦ أن خاله أيضا . عبد يغوث بن وهب ، والد الأسود الذي كان من المستهزئين .

<sup>(</sup>٢) احقوقف : انحني .

<sup>(</sup>٣) ه أنساب الأشراف ه ١ / ١٣٢ وراجع ه سبل الهدى والرشاد ، ٢ / ٦٠٦ و ه الدر المنثور ، ٤ / ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٤) • شرح الزرقاني • ٣ / ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٥) • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ٣ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) ، المرجع السابق ، ٣ / ٢٩٥ .

وفي لفظٍ : ﴿ وَارْتُ عَبْد يَغُوثُ ﴿ ) .

ورَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ أَعْطَى خَالَتَهُ غُلاماً فقالَ : لَا تَجْعَلِيهِ قَصّاباً ، وَلَا حَجَّاماً ، وَلَا صَائِغاً ، (٢) .

# تنبيه في بيانِ غرببِ ما سَبَق

النَّاصِيَةُ:(١)

الحَوْبُ : (٥)

الاستطَالَةُ :(١)

الفَجُوهُ : (<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ٥ المرجع السابق ٥ وفيه : قال في الإصابة ، وهذه القصة للأسود بن وهب فلعلها وقعت له ، ولأُخيه عمير .

<sup>(</sup>٢) و مكارم. الأعلاق ، للحافظ ابن أبي الدنيا ١٢٢ ، ١٢٣ برقم ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) • شرح الزرقاني على المواهب اللدنية • ٣ / ٢٩٦ وفي رواية للطبراني أنه وهب خالته فأختة بنت عمرو غلاما ، وأمرها ألا تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما .

رور رو المساور و الماسية : شعر مقدم الرأس إذا طال ، وجمعها : نواص ، وناصيات ، ويقال : أذل فلان ناصية (٤) الناصية : مقدم الرأس ، والناصية : وأس الشارع لدى ملتقاه بآخر ، المعجم ٢ / ٩٣٥ . فلان : أهانه وحط من قدره ، وفلان ناصية قومه : شريفهم ، والناصية : وأس الشارع لدى ملتقاه بآخر ، المعجم ٢ / ٩٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الحوب: الوحشة ، والحوب: الحاجة والمسكنة ، المعجم ، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) الاستطالة : في المعجم : استطال : طال واستطال : تطاول . واستطال عليه بكذا : تفضل واستطال عليه : اعتدى واستطال الشيء : رآه طويلا . و المعجم ٥ ٢ / ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٧) الفجوة : المتسع بين الشيئين ، وفجوة الدار : ساحتها ، وجمعها : فجاء وفُجًا وفجوات . ٥ المعجم ٥ ٢ / ٦٨٢ .

(تم بحمد الله تبارك وتعالى الجزء الحادى عشر من السيرة الشامية ، حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب ) المهارس (أ) مراجع البحث (ب) الموضوعات

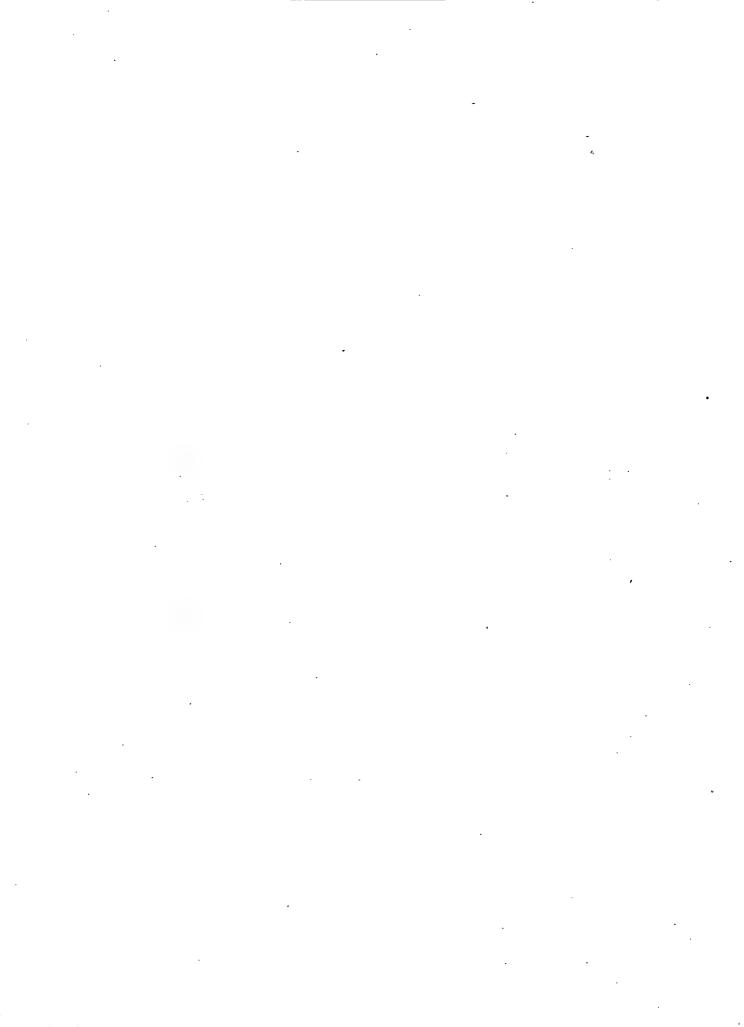

# الفهـــارس (أ) - مراجع التحقيق والتعليق (ب) - الموضـــوعات

(أ) - مراجع التحقيق والتعليق

القسرآن الكريم:

(1)

السائل بما لفاطمة من المناقب سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوى/ تحقيق عبد اللطيف عاشور \_ مكتبة القرآن/مصر .

۲ ـ باتحاف السادة المتقين للزبيدي \_ تصوير بيروت .

٣ - الإتحاف بحب الأشراف للشيخ عبد الله الشبراوى - ط مصطفى البابى الحلبي / مصر .

الإتحافات السنية \_ الكليات الأزهرية .

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي \_ طالحلبي / مضر ١٣٦٨ هـ .

الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان لعلى الفارسى تحقيق شعيب الأرنؤوط
 مؤسسة الرسالة .

٧ \_\_ الأحكام النبويةِ في الصناعة الطبية للكحال .

۸ - أخبار القضاة لابن وكيع - طبيروت .

اخلاق النبوة للأصبهاني \_ طالنهضة المصرية .

١٠ ـ الأدب المفرد للبخارى ـ طالسلفية .

11 ـ الأذكار النووية ـ طعيسى الحلبى .

17 \_ إرواء الغليل للألبابي \_ طالمكتب الإسلامي .

١٣ ـ أزواج النبي وأولاده ﷺ لأبي عبيدة تحقيق يوسف بديوى ــ مكتبة التربية/بيروت .

١٤ ـ أسباب النزول للواحدي \_ طبيروت .

10 \_ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لعدالله بن قدامة تحقيق على نويهض \_ بيروت ١٩٧١هـ ١٩٧١م.

١٦ ـ الاستذكار لابن عبد البر \_ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٧٥ هـ .

17 ــ الأسرار المرفوعة لعلى القارى ــ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٧٥م .

۱۸ ــ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان ــ طعبدالسلام شقرون .

19 \_ الأسماء والصفات للبيهقي \_ الطبعة الأولى .

٢٠ ــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على البجاوي ــ القاهرة .

- ٢١ \_ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني \_ القاهرة ١٣٢٨ هـ .
  - ۲۲ \_ الأعلام للزركلي \_ القاهرة ١٣٧٤ هـ/بيروت ١٩٨٠م ·
- ٧٣ \_ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي تحقيق الشيخ أبو الوفا المراغى \_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٤ هـ .
  - ۲٤ ـ مالي الشجري ـ طبيروت ١٣٤٩ هـ.
- ۲۵ \_ إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطى تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم
   \_ القاهرة ١٩٢٩ \_ ١٩٥٦ .
  - ٢٦ \_ الانتقاء لابن عبد البر \_ طالقدسي .
- ٧٧ \_ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة: مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبدالبر \_ القاهرة ١٣٥٠هـ .
- ۲۸ \_ أنساب الأشراف للبلاذرى تحقيق إحسان عباس \_ بيروت/ ودار المعارف بتحقيق محمد
   حميدالله .
  - **٧٩ \_ الأنساب للسمعاني** \_ ليدن ١٩١٢م .
  - ٣ \_ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للنبهاني .
- ۳۱ \_ أوصاف النبى عَلِيْكُ للترمذى تحقيق سميح عباس \_ دار الجيل بيروت/ مكتبة الزهراء بالقاهرة .
  - ٣٧ \_ الأولياء لابن أبي الدنيا \_ الطبعة الأولى بمصر .
  - ٣٣ \_ إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي .

#### (ب)

- ٣٤ \_ البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي \_ نشر كلمان هواز \_ بغداد ١٨٩٩م .
  - **٣٥ \_ البداية والنهاية لابن كثير** \_ دار الفكر/ القاهرة ١٣٥١ هـ/ ١٣٥٨ هـ .
    - ٣٦ \_ بغية الملتمس للضبي \_ مدريد ١٨٨٤م .
- ٣٧ \_ بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_\_ القاهرة ١٩٦٤م .
  - ٣٨ \_ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون \_ القاهرة ١٩٤٨ م .

#### (ت)

- ٣٩ \_ التاريخ لأبي زرعة الدمشقى تحقيق شكرالله بن نعمة التوجاني \_ دمشق ١٩٧٩م.
  - ٤٠ ــ التاريخ لابن معين تحقيق أحمد محمد نور سيف ــ مكة المكرمة ١٩٧٩م.
    - 13 \_ تاریخ ابن الوردی \_ مصر ۱۲۸۵ هـ .
- ٢٤ \_ تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق الدكتور بشار عواد معروف \_ القاهـرة ١٣٦٨ هـ/١٩٧٧م .

- **٤٣ ـ تاريخ أسماء الثقبات لابن شاهين تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى \_** بيروت الدكتور عبد المعطى قلعجى \_ بيروت الدكتور عبد المعطى العجي \_ بيروت الدكتور عبد المعطى العجي \_ بيروت
  - \$2 تاریخ أصبهان الله نعیم \_ أوربا .
  - ۵٤ ـ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی \_ تصویر بیروت / القاهرة ۱۹۳۱م.
  - ۲۶ تاریخ التشریع الإسلامی للشیخ محمد الخضری مصطفی البابی الحلبی .
- ٧٧ ــ تاريخ الثقات للعجلي تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجي ــ بيروت ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٤ م .
  - ٨٤ ـ تاريخ جرجان للسهمي \_ عالم الكتب .
    - ٤٩ ـ تاريخ الحكماء للقفطي .
- ٥ تاريخ الخلفاء للسيوطى تحقيق أستاذنا الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ٩٥٩م .
  - 01 \_ التاريخ لخليفة خياط تحقيق أكرم ضياء العمرى \_ الرياض ٢٩٨٢م .
    - ٣٥ \_ تاريخ الرسل والملوك للطبرى \_ القاهرة ١٩٣٦ م .
- ۳۰ ــ تاریخ الصحابة للحافظ البستی تحقیق بوران الصناوی ــ دار الکتب العلمیة بیروت ۱٤٠٨
  - التاريخ الصغير للبخارى تحقيق محمود إبراهيم زايد \_ دار التراث / حلب ١٩٧٧ م .
- • التاريخ الكبير للبخارى تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني \_ دائرة المعارف العثمانية بالهند العدم الاسم المعارف العثمانية بالهند العدم الاسم المعارف العثمانية بالهند العدم العدم
  - ٦٥ ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر \_ مصورة عن مخطوط الظاهرية .
- **۷۰ ـ تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر تحقیق د/ شکری فیصل و آخریسن** ـ دمشق ۱۳۷۸ هـ/۱۹۷۷ م .
  - م تاریخ واسط \_ المعارف \_ بغداد .
- 99 ـ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني تحقيق على محمد البجاوى \_ القاهرة 1975 .
  - ٦ تجريد أسماء الصحابة للذهبي \_ الهند ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م . .
    - ٦١ تجريد التمهيد لابن عبد البر \_ طالقدسي .
  - ٦٢ ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ـ القاهرة ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ م .
- 77 \_ تذكرة الحفاظ للذهبي تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني \_ حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧٧ هـ
  - ٦٤ ـ تذكرة الموضوعات لابن القيسراني ـ طالسلفية .
    - ٦٥ ـ تذكرة الموضوعات للفتنى ـ تصوير بيروت .
  - 77 تذهيب تهذيب الكمال للذهبي ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) ٦٢ و ٨٨ مصطلح .
    - ٦٧ الترغیب والترهیب للمنذری ـ ط مصطفی البابی الحلبی / مصر .
    - ٦٨ ــ تعجيل المنفعة بزوائد رجال المسانيد الأربعة لابن حجر ــ الهند ١٢٨٠ هـ .

- ٦٩ \_ تغليق التعليق لابن حجر العسقلانى \_ رسالة دكتوراه .
  - ٧٠ \_ تفسير ابن كثير \_ طالشعب .
  - ٧١ ـ تفسير الطبرى ـ دار الفكر / دار المعارف .
  - ٧٧ \_ تفسير القرطبي \_ دار الكتب المصرية ١٩٦٧م .
- - ٧٤ \_ تلبيس إبليس لابن الجوزى .
  - ٧٥ \_ تلخيص الحبير لابن حجر \_ الفنية المتحدة .
    - ٧٦ \_ التمهيد لابن عبد البر \_ طالمغرب .
    - · ٧٧ ـ تنزيه الشريعة لابن عراق \_ القاهرة .
  - ٧٨ \_ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي \_ ط عيسى البابي الحلبي .
- ٧٩ \_ التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندري \_ طدار جوامع الكلم بالقاهرة .
  - ٨٠ ــ تهذيب الأسماء واللغات للنووى ــ القاهرة .
- ۸۱ \_ تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر / لعبد القدادر دریدان \_ دمشق ۸۱ \_ ۱۳۲۹ هـ / ۱۳۵۱ هـ / ۱۳۵۱ هـ / ۱۳۵۱
  - ٨٧ \_ تهذيب الكمال للمزى \_ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٠م \_ ١٩٩٤م .

#### (ث)

۸۳ \_ الثقات لابن حبان تحقيق محمد عبد المعيد خان \_ حيدر آباد الدكن بالحند ١٩٧٣ \_ ١٩٧٣ .

(ج)

- ٨٤ \_ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر \_ ط المنيرية .
- ٨٥ \_ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي تحقيق الدكتور عبد العلى حامد \_ دار الريان للتراث .
  - ٨٦ \_ الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني \_ حيدر آباد ١٣٢٣ هـ .
    - ٨٧ \_ جامع التحصيل للعلائي \_ بيروت .
    - ٨٨ \_ الجامع الكبير المخطوط \_ الجزء الثاني \_ الهيئة المصرية .
      - ٨٩ \_ جامع مسانيد أبى حنيقة \_ الطبعة الأولى .
- • حذوة المقتبس في علماء الأندلس للحميدي تحقيق محمد بن تاويت الطنجي \_ السعادة بالقاهرة ١٣٧١ هـ .
  - **٩١ \_ الجرح والتعديل للرازى \_** الهند ١٣٧١ هـ .
  - ٩٢ \_ جمع الجوامع للسيوطى \_ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .
- **۹۳ \_ جمهرة أنساب العرب لابن حزم بتحقيق عبد السلام هارون** \_ دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٢م .

- **٩٤ ـ الحاوى للفتاوى للسيوطى** ـ دار الكتاب العربي / بيروت / السعادة .
- 90 ـ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_\_ القاهرة ١٩٨٧هـ .
  - ٩٦ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم \_ السلفية / الخانجي ١٩٣٨ م .

#### (÷)

- ۹۷ ـ خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب للنسائى تعليق عبد الرحمن حسن محمود ـ مكتبة الآداب بمصم .
  - ۹۸ ـ الخصائص الكبرى للسيوطي ـ دار الكتب العلمية / بيروت .
  - ٩٩ \_ خصائص النبي عَلِي للمحب الطبرى تعليق محمد عفيفي \_ المجلد العربي .
- • - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي \_ بولاق ١٣٠١ هـ/ مكتبة القاهرة بتحقيق أستلذنا الشيخ محمود عبد الوهاب فايد .

#### (د)

- ۱۰۱ ـ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني تحقيق د/ حسين العمرى ـ دار الفكر بدمشق ۱٤٠٤ هـ/ ۱۹۸٤م .
  - ١٠٢ ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي \_ مصطفى الحلبي / مصر .
    - ١٠٣ ـ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ـ دار الفكر ـ بيروت .
- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود عَلَيْكُ لابن حجر الهيتمي تحقيق الشيخ / حسنين مخلوف \_ مطبعة المدنى .
- • - دلائل النبوة لأبى نعيم \_ الطبعة الأولى \_ ودار النفائس بتحقيق الدكتور / محمد قلعجي وعبد البر عباس .
  - ١٠٦ دلائل النبوة للبيهقي دار الكتب العلمية .
- - ١٠٨ ـ الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون \_ مطبعة المعاهد بمصر ١٣٥١ هـ .
    - ١٠٩ ـ ديوان البوصيري تحقيق محمد السيد كيلاني \_ طبعة مصطفى الحلبي/ مصر .
- 1 1 ديوان حسان بن ثابت الأنصارى الخزرجي/ شرح محمد العنانى \_ مطبعة السعادة عصر ١٣٣١ هـ .

#### (ذ)

- 111 \_ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب تحقيق الشيخ حامد الفقى \_ القاهرة ١٩٥٢ \_ ١٩٥٣ م .
  - ١١٢ ـ ذيل ِ الروضتين لأبي شامة \_ القاهرة ١٣٦٦ هـ .

- 117 ـ الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي تحقيق محمد الكيلاني \_ الحلبي / الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٩ م .
- 115 \_ الرسالة الكاملية في السيرة النبوية لابن النفيس تحقيق أستاذنا عبد المنعم محمد عمر \_ \_ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤٠٨هـ .
- 110 \_ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتانى بتحقيق محمد المنتصر الكتانى \_\_ دمشق ١٣٨٣ هـ .
  - ١١٦ \_ الروض الأنف للسهيلي تعليق طه سعد \_ دار المعرفة/ بيروت .
- ۱۱۷ \_ روض الرياحين فى حكايات الصالحين لأبى محمد عبدالله بن أسعد اليافعى اليمنى \_\_ مكتبة الصفا .
- ۱۱۸ ـ روضة الطالبين للإمام النووى بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض ـ دار الكتب العلمية بيروت.
  - 119 \_ روضات الجنات للخوانساوى \_ حيدر آباد الهند ١٩٢٥م.

#### **(ز)**

- ۱۲۰ ـ زاد المسير لابن الجوزى ـ دار الفكر / بيروت .
  - ١٢١ ـ زاد المعاد لابن قم الجوزية .
- ١٢٢ ـ الزهد للإمام أحمد بن جنبل ـ الطبعة الأولى/ بيروت .
  - ١٢٣ ـ الزهد لابن المبارك \_ تصوير بيروت .

#### (**w**)

- ١٤ ﴿ \_ سَبِلِ الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الدمشقى ـ المجلس الأعلى للشئون
   الإسلامية .
  - 1.70 \_ السلسلة الصحيحة للألباني \_ المكتب الإسلامي .
    - ١٢٦ ـ السلسلة الضعيفة للألياني \_ المكتب الإسلامي .
- ١٢٧ \_ السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للمحب الطبرى تحقيق محمد على قطب \_ دار
  - ١٢٨ السنة لابن أبي عاصم المكتب الإسلامي .
    - ١٢٩ . ـ سنن ابن ماجة \_ عيسى البابى الحلبي .
      - ۳۰ پے سنن أبی داود ۔ الحلبی .
      - ۱۳۱ \_ سِنن الترمذي \_ الحلبي .
    - ١٣٢ سنن الدارقطني الطباعة الفنية المتحدة .
      - ۱۳۳ ـ سنن الدارمي ـ بيروت .

- ۱۳۴ ـ السنن الكبرى للبيهقى \_ تصوير بيروت .
- ١٣٥ سنن النسائي ( المجتبي ) تصوير دار الكتب .
- - ١٣٧ السيرة النبوية لابن كثير دار الوحى المحمدى بالقاهرة .
  - ١٣٨ ـ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين ـ القاهرة ١٩٥٥ م .

#### (ش)

- ١٣٩ ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي \_ بيروت ١٣٥٠ هـ .
  - 1 ٤ ـ شرح السنة للإمام البغوى \_ المكتب الإسلامي .
  - 181 \_ شرح الشفا للفاضل على القارى \_ دار سعادت ١٣١٦ هـ .
  - ١٤٢ ـ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية \_ دار المعرفة بيروت .
    - ١٤٣ ـ شرح معانى الآثار ـ تصوير بيروت .
- 1 1 2 الشرف المؤبد لآل محمد عَيْالِيَّة للشيخ يوسف النبهاني ـ دار جوامع الكلم بالقاهرة .
  - 120 ـ الشريعة للآجرى ـ السنة المحمدية .
  - ١٤٦ ـ شعب الإيمان للبيهقي \_ تصوير بيروت .
  - ١٤٧ ـ الشفا للقاض عياض \_ الفارابي / الحلبي ١٣٦٩ هـ .
- **۱٤۸ ـ شمائل الرسول لابن كثير تحقيق د/ مصطفى عبد الواحد ـ** عيسى الحلبـــى الحلبـــى ١٣٨٦ هـ/١٩٦٧ م .
  - 189 ـ الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي \_ مطبعة السعادة ١٣٤٤ هـ .
    - 10 شهيد كربلاء للإمام الحسين للأستاذ فهمي عمر \_ مصر ١٩٤٨ م .

#### (ص)

- 101 صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي .
- 107 \_ صحیح البخاری \_ دار الفکر / دار الشعب .
- 107 \_ صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج \_ عيسى الحلبي / دار التحرير .
- ١٥٤ ـ صفة الصفوة لابن الجوزى تحقيق فاخور. قلعجي \_ بيروت ١٩٧٩ م .
  - ١٥٥ ـ صفوة التفاسير للصابوني .
  - 107 \_ الصلة لابن بشكوال \_ مطبعة السعادة بالقاهرة ١٩٥٥ م .
- 10۷ \_ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف \_ مكتبة القاهرة .

#### (ض)

١٥٨ ـ الضعفاء للعقيل تحقيق د/ عبد المعطى قلعجي \_ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٤م .

(ط)

- 101 \_ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوى تحقيق سعد محمد حسن \_ الدار المصرية للتأليف ١٩٦٦ م .
  - ١٦٠ \_ الطب النبوى للذهبي.
- 171 ـ طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى تعليق أحمد عبيد \_ دمشق ١٣٥٠ هـ/ السنة المحمدية تعليق الشيخ محمد حامد الفقى ١٣٧١ هـ/١٩٥٢ م .
  - ١٦٢ \_ طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق على محمد عمر \_ القاهرة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
    - ١٦٣ ـ الطبقات لخليفة خياط تحقيق سهيل زكار \_ دمشق ١٩٦٦ م .
- ١٦٤ \_ طبقات الشافعية لابن هداية الله تحقيق عادل نويهض \_ بيروت ١٩٧٩ / بغداد ١٣٥٦ هـ .
- 170 ـ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى تحقيق د/عبد الفتاح الحلو ود/محمود الطناحى \_\_ القاهرة ١٩٦٤م \_ ١٩٧٦م .
  - ١٦٦ \_ طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق إحسان عباس \_ بيروت ١٩٨١م .
  - ١٦٧ ـ طبقات القراء لابن الجوزى تحقيق المستشرق برجشتراسر \_ القاهرة ١٩٣٢ م .
    - 17. الطبقات الكبرى لابن سعد \_ دار صادر / دار التحرير .
      - 179 \_ الطبقات الكبرى للشعراني \_ القاهرة ١٣٥٥ هـ .
  - ١٧ \_ طبقات المفسرين للداودي تحقيق على محمد عمر \_ القاهرة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.
    - ١٧١ ـ طبقات المفسرين للسيوطى \_ ليدن ١٨٣٩م.

(ع)

- ١٧٢ ــ العبر للذهبي تحقيق الدكتور صلاح المنجد وفؤاد سيد \_ الكويت ١٩٦٠م .
- ١٧٣ ـ العظمة للحافظ الأصبهاني تحقيق مصطفى عاشور ومجدى السيد \_ مكتبة القرآن .
  - ١٧٤ ـ عقد الدرر \_ تصوير دار الكتب العلمية .
  - 140 \_ علل الحديث لابن أبي حاتم الرازى \_ طالسلفية .
    - ١٧٦ ـ العلل المتناهية لابن الجوزى ـ طالهند .
    - ١٧٧ ـ عمل اليوم والليلة لابن السنى ـ الهند .
  - ١٧٨ ـ عيون الأثر في فتون المغازى والسير لابن سيد الناس \_ مكتبة القدسي بالقاهرة .

(ف)

- 179 فتح البارى لابن حجر العسقلاني \_ دار الفكر / القاهرة (بولاق) ١٣٠١ هـ /. السلفية ١٣٠٠ هـ .
  - ١٨٠ ـ الفتوحات الإلهية للجمل \_ مصطفى الحلبي بمصر .
    - ۱۸۱ ـ فتوح البلدان للبلاذرى ـ ليدن ١٨٦٦م .
- ١٨٢ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني ـ طالحلبي ١٣٥٠ هـ

۱۸۳ - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب الخرج على كتاب الشهاب للديلمي تحقيق فؤاد أحمد ومحمد المعتصم - دار الريان للتراث/ القاهرة .

١٨٤ ـ فقه اللغة للثعالبي \_ طبيروت ١٨٨٥ م .

1٨٥ ـ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي \_ بيروت .

117 - الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد \_ طهران .

١٨٧ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد بن عبد الحي الكندي الهندي \_ بيروت .

111 - الفوائد المجموعة للشوكاني - طالسنة المحمدية .

(ق)

١٨٩ ـ القول المسدد لابن حجر \_ مصر .

(4)

• 1 ٩ ـ الكاشف للذهبي تحقيق مصطفى جواد \_ بغداد ١٩٥١ \_ ١٩٧٧ م .

191 \_ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر \_ دار المعرفة .

197 ـ كشف الخفاء للعجلوني \_ مكتبة دار التراث .

١٩٣ ـ كشف الظنون لحاجي خليفة \_ بيرون ١٩٤٣م .

194 - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي \_ دار الكتب العلمية / بيروبت .

190 ـ الكلم الطيب لابن تيمية \_ المكتب الإسلامي .

197 ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير \_ القاهرة ١٢٩٠ هـ .

197 ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى تحقيق عبد المعطى قلعجى ـ دار الفكر / بيروت ١٩٨٤م .

19/ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي \_ التراث الإسلامي بيروث ١٩٧٩م

199 - الكنى والأسماء للدولاني - تصوير دار الكتب العلمية .

(J)

• • ٢ - اللآليء المصنوعة للسيوطي \_ دار الفكر العربي بمصر .

٢٠١ هـ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير \_ القاهرة ١٢٨٠ هـ .

٢٠٢ ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني/ الأعلمي ـ دار الفكر بيروت/ الهند ١٣٢٩ هـ .

(4)

۲۰۳ ـ المجروحين لابن حبان ـ دار الوعي .

٤٠٠ ـ مجمع الزوائد للهيثمي ـ طالقدسي ٢٣٥٢ هـ .

٠٠٥ ـ المحبر لابن حبيب البغدادي/ الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر \_ بيروت .

٢٠٦ ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا \_ الحسينية بمصر ١٣٢٥هـ .

- ۲۰۷ ـ مختصر تفسير ابن كثير .
- ٣٠٨ \_ مختصر العلو للعلى الغفار تحقيق الألباني \_ المكتب الإسلامي .
- ٧٠٩ \_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي \_ حيدر آباد بالهند ١٣٣٧ هـ \_ ١٣٣٩ هـ .
  - . ۲۱ ـ مراسيل أبي داود \_ مكتبة محمد صبيح .
- ۲۱۱ \_ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للبغدادي تحقيق على البجاوي \_ طبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٧٣ هـ/١٩٥٤م .
- ٢ ٢ ٧ \_ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي بتحقيق أستاذنا محمد محيى الدين عبد الحميد \_\_ ٢ ١٧ \_ هـ .
  - ۲۱۳ \_ مستدرك الحاكم \_ تصوير بيروت .
  - ٢١٤ \_ مسند أبي بكر الصديق للمروزى \_ المكتب الإسلامي .
- ٢١٥ \_ مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق حسين سليم أسد \_ دار المأمون للتراث/ دمشق/بيروت.
  - **٢١٦ \_ المسند لأبي عوانة \_** بيروت .
  - . ۲۱۷ \_ مسند أحمد بن حنبل \_ الميمنية .
    - ۱۱۸ ـ مسند الحمیدی ـ بیروت .
  - ٢١٩ \_ مسند الربيع بن حبيب \_ تصوير مكتبة الثقافة .
    - ۲۲۰ ـ مسند الشافعي ـ بيروت .
    - ۲۲۱ \_ مسند الشهاب \_ بيروت .
- ٢ ٢ ٧ \_ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام للدمياطي تحقيق إدريس محمد ومحمد خالد \_ دار البشائر الإسلامية .
  - ۲۲۳ \_ مشكل الآثار للطحاوى \_ مجلس دار النظام بالهند .
    - ٢٧٤ \_ مشكاة المصابيح للتبريزي \_ المكتب الإسلامي .
- و ۲۲ \_ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لأبى حاتم تحقيق مرزوق على ايراهيم دار الوفاء بالمنصورة ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م .
  - ٧٢٦ \_ مصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح \_ طالغد العربي .
    - ۲۲۷ \_ مصنف ابن أبي شيبة \_ دار الفكر \_ بيروت .
      - ٢٢٨ \_ مصنف عبد الرزاق \_ المكتب الإسلامي .
    - ۲۲۹ \_ المطالب العالية لابن حجر \_ التراث الإسلامى .
    - ۲۳۰ \_ معجم الأدباء لياقوت الحموى \_ القاهرة ١٩٣٦ م .
  - ٧٣١ ـ المعجم الأوسط للطبراني تحقيق د/ محمود الطحان ـ مكتبة المعارف بالرياض .
    - ٢٣٢ \_ المعجم الصغير للطبراني مراجعة عبد الرحمن محمد عثان \_ طالسلفية .
  - ٢٣٣ \_ المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمد عبد الجيد السلفي \_ طالعراق / طابن تيمية .
    - . ٢٣٤ \_ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية \_ مجمع اللغة بالقاهرة .

- **٣٣٥ ــ معرفة الثقات للعجلي** ــ المدينة المنورة ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م . .
- ۲۳٦ ـ المعرفة والتاريخ للنسوى تحقيق أكرم ضياء العمري ـ بيروت ١٩٨١م .
  - ٢٣٧ ـ المعلقات السبع للزوزني .
  - ٧٣٨ ـ المغنى عن حمل الأسفار للعراق \_ عيسى الحلبي .
- **۲۳۹ ـ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور** ـ دار الكتب الحديثة ١٩٦٨ م .
  - ٢٤٠ ـ مكارم الأخلاق للحافظ ابن أبي الدنيا .
  - ٢٤١ ـ مكارم الأخلاق للخرائطي \_ طالسلفية .
  - ٧٤٧ ــ الملل والنحل للشهرستاني تحقيق عبد العزيز الوكيل ــ مؤسسة الحلبي .
    - ٧٤٣ ـ مناقب الشافعي للبيهقي \_ دار التراث .
      - ٢٤٤ ـ منحة المعبود للساعاتي \_ طالمنيرية .
      - ٧٤٥ مناهل الصفا \_ حمزاوي ١٢٧٦ هـ .
      - ٧٤٦ موارد الظمآن للهيثمي طالسلفية .
    - ٧٤٧ ـ الموضوعات لابن الجوزى ـ الطبعة الأولى .
      - ۲٤٨ \_ موطأ الإمام مالك \_ دار الفكر / بيروت .
- 729 المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم البيجورى على الشمائل ـ طالحلبي ١٣٧٥ هـ .
  - ٧٥ ـ ميزان الاعتدال للذهبي نحقيق على البجاوي ـ عيسي الحلبي القاهرة ١٩٦٣م .

#### (i)

- ٢٥١ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ـ القاهرة ١٩٢٩ ـ ١٩٥٦ م .
  - ۲۵۲ ـ نسب قریش للزبیری ـ نشر لیفی بروفنسال ـ القاهرة ۱۹۵۳ م .
    - ۲۵۳ ـ نصب الراية للزيلعي ـ المكتبة الإسلامية .
- **٧٥٤ ـ النهاية في غريب الحديث والأثــر لابــن الأثير تحقيــق د/محمــود الطناحـــي** ــ دار الفكر ١٩٦٣م .
  - ٧٥٥ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي \_ ط شقرون .

#### (4)

٢٥٦ \_ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي \_ استانبول ١٩٥١م .

#### (1)

۲۵۷ ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودى ـ دار إحياء التراث العربي /بيروت .

۲۵۸ \_ الوافى بالوفيات للصفدى \_ استانبول ١٩٢١م .

٧٥٩ \_ وفيات الأعيان وأنباء الزمان تحقيق إحسان عباس \_ بيروت ١٩٧٨ م .

(ی)

• ٢٦٠ \_ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للإمام الرباني سيدى عبد الوهاب الشعراني \_ ٢٦٠ \_ الطبعة الأخيرة ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٩م ط مصطفى البابي بمصر .

# فهرست الموضوعات

| ونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقدمة اللج  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ىق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمة المحق |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| جمساع علية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أب اب خ     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الساب الأ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ختص به عن الأنبياء ــ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ــ في ذاته في الدنيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قيما ا      |
| الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| عَلَيْكُ بأنه أول الأنبياء خَلقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خص          |
| الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| م نبوته عَلِيْتُهُ وَكَانَ نبياً وآدم منجدل في طينته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وبتقد       |
| الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ُول من قال : بلی ، يوم ألست بربكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وبأنه أ     |
| الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| آدم _ عليه الصلاة والسلام _ وجميع المخلوقات لأجله _ عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وخلق        |
| الخامسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ة اسمه الشريف على العرش وكل سماء ، والجنان وما فيها وسائر ما في الكون ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وبكتاب      |
| السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| الملائكة له في الماء ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و بذكر      |
| السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,         |
| اسم منالقه في مدا آن ما الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و بذک       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>J</b> J  |
| الثامنية والتاسعة الشهر الكرامية التاسعة المستراك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك | < i         |
| اسمه عَلِيْكُ في الملكوت الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وبد در      |
| العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ليثاق على النبيين : آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروه والتبشير به الم ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باخد ۱.     |
| الرابعة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ، أصحابه في الكتب السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فی نعت      |
| الخامسة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| علفائه على الكتب السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنعت خ      |
| السادسة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| لصدر في أحد القولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وبشق ا      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

## السابعة عشرة

| ۲9 | ونجعل خاتم النبوة                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | و الثامنة عشرة                                                                                               |
| ۲٩ | وبأن له عَلِيْتُهُ ألف اسم                                                                                   |
|    | التاسعة عشرة                                                                                                 |
| 79 | وباشتقاق اسمه عَلِيْقَةٍ من اسم الله_ تعالى                                                                  |
|    | العشسرون                                                                                                     |
| ۲۹ | وبأنه سمى من أسماء الله _ تعالى _ بنحو سبعين اسما                                                            |
|    | الحادية والعشرون                                                                                             |
| ۳. | وبأنه عَلِيْكُ سمى أحمد ولم يسم به أحد قبله                                                                  |
|    | الثانية والعشرون                                                                                             |
| ٣. | وبإظلال الملائكة له ، في سفره عليه الله الله الملائكة له ، في سفره عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|    | الثالثة والعشرون                                                                                             |
| ۳. | وبأنه أرجع الناس عقلا                                                                                        |
|    | الرآبعة والعشرون                                                                                             |
| ۳. | وبأنه أوتي كل الحُسْن                                                                                        |
|    | الخامسة والعشرون                                                                                             |
| ۲۱ | وتغطيته ثلاثا عند بدء ابتداء الوحي                                                                           |
|    | السادسة والعشرون                                                                                             |
| ۲۱ | وبرؤيته عليلية جبريل في صورته التي خلق عليها                                                                 |
|    | السابعة والعشرون                                                                                             |
| ۲۱ | وبانقطاع الكهانة وحزاسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهب                                                 |
|    | الثامنة والعشرون                                                                                             |
| ۲۱ | وبإحياء أبويه حتى آمنا به                                                                                    |
|    | التاسعة والعشرون                                                                                             |
| ۲۱ | و بوعده من العصمة من الناس                                                                                   |
|    | الثلاثــون                                                                                                   |
| ٣٢ | وبالإسراء وما تضمنه اختراق السموات                                                                           |
|    | الحادية والثلاثون                                                                                            |
| ٣٢ | وبالعلو إلى قاب قوسين                                                                                        |
|    | الثانية والثلاثون                                                                                            |
| 44 | وبوطئه عَلِيْنَةٍ مكانا لم يطأه نبى مرسل ، ولا ملك مقرب                                                      |
|    | 4.                                                                                                           |

# الثالثة والثلاثون

| ٣٢. | وبإحياء الأنبياء له عَلِيْكُمْ                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | الرابعة والثلاثون                                                                                                                |
| ٣٢. | وبصلاته عليها إماما بالانبياء والملائكة                                                                                          |
|     | الحامسة والثلاثون                                                                                                                |
| ٣٢  | و باطلاعه عليه على الجنة والنار                                                                                                  |
|     | السادسة والثلاثون                                                                                                                |
| ٣٣  | وبرؤيته عَلِيْكُ من آيات ربه الكبرى                                                                                              |
|     | السابعة والثلاثون<br>و خفظه عليه حتى ما زاغ البصر و ما طغى الشامنة والثلاثون<br>الثامنة والثلاثون<br>و برؤيته عليه للبارىء مرتين |
| ٣٣  | الثامنة والثلاثون                                                                                                                |
| ٣٣  | وبرؤيته عَلِيْكُ للبارىء مرتين                                                                                                   |
|     | التاسعة والثلاثون                                                                                                                |
| ٣٣  | وبالقرب                                                                                                                          |
|     | الأربعون                                                                                                                         |
| ٣٣  | وبالدنو                                                                                                                          |
|     | الحادية والأربعون ماعطاء المناء المناء                                                                                           |
| ٣٣  | وبإعطاء الرضا والنور<br>الثانية والأربعون                                                                                        |
| ٣٣  | 7737                                                                                                                             |
| 11  | الثالثة والأربعون                                                                                                                |
| 44  | وبركوب البراق                                                                                                                    |
|     | الرابعة والأربعون                                                                                                                |
| ٣٤  | ومسير الملائكة معه حيث سار ، يمشون خلف ظهره                                                                                      |
|     | الخامسة والأربعون                                                                                                                |
| ٣٤  | وبإتيان الكتاب وهو عَلِيْكُ أمى لا يقرأ ولا يكتب                                                                                 |
|     | السادسة والأربعون<br>وبأن كتابه ﷺ معجز                                                                                           |
| ۳۵  | رب عب عي عصبر السابعة والأربعون                                                                                                  |
| ۳.  | وبأنه محفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور                                                                                    |
| , , | الثامنة والأربعون                                                                                                                |
| ٣.  | بأنه مشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة                                                                                  |
|     |                                                                                                                                  |

# التاسعة والأربعون

| ٣٧  | وبانه جامع لکل شيء                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | ا <del>ل</del> خمســـون                            |
| ٣٧  | وبأنه مستغن عن غيره                                |
|     | الحادية والخمسون                                   |
| ٣٧  | يأني المنظ                                         |
| ٣٧  | وبأنه ميسر للحفظ                                   |
|     | الثانية والخمسون                                   |
| ٣٧  | وبأنه منزل منجما                                   |
|     | الثالثة والخمسون                                   |
| ۳٩. | سأندنا والمتأمية                                   |
| ٣٩. | وبأنه نزل على سبعة أحرف                            |
|     | الرابعة والخمسون                                   |
| ٣٩  | ومن سبعة أبواب                                     |
|     | الخامسة والخمسون                                   |
| 5 Y | . أنه : ١٠ كا المة                                 |
| ٤٢  | وبأنه نزل بكل لغة                                  |
|     | السادسة والخمسون                                   |
| ٥٤  | وجعل بقراءته لكل حرف عشر حسنات                     |
|     | السابعة والحمسون                                   |
| ۶٦  |                                                    |
| ٤٦  | وبتفضيل القرآن على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة |
|     | الثامنة والخمسون                                   |
| ٤٦  | وبأنه نزله مع بعضه ما سد الأفق                     |
|     | التاسعة والخمسون                                   |
| ٤٨  |                                                    |
| •   | وبأنه دعوة وحجة                                    |
|     | السنــتون                                          |
| ٤٨  | وبأنه أعطى من كنز تحت العرش ولم يعط أحد منه        |
|     | الحادية والستون                                    |
| ٤٨  | وبالفاتحة                                          |
|     | ر<br>الثانية والستون                               |
|     |                                                    |
| ٤٩  | وبآية الكرسي                                       |
|     | الثالثة والستون                                    |
| ٤٩  | وبخواتيم سورة البقرة                               |
| ,   | ·-                                                 |
|     | الرابعة والستون                                    |
| ٤٩  | وبالسبع الطوال                                     |

# الخامسة والستون

| <u> </u>  | وبالمفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استون     | السادسة واا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | وبالبسملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ستون      | السابعة وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القيامة١٠ | وبأن معجزته عَلِيْكُ القرآن وهي مستمرة إلى يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ تون     | الثامنة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٢        | وبأنه عَلِيلَةِ أكثر الأنبياء معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ستون      | التاسعة وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٢        | وبأن في معجزاته عليلية معين آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۣڹ        | السيعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت         | وبأنه عَلِيلَةٍ جمع له كل ما أوتيه الأنبياء من المعجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بعو ن     | الحادية والسيادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣        | وبالانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بعون      | الثانية والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣        | وبتسليم الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بعون      | الثالثة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| οξ        | وبحنين الجذع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بعون      | الرابعة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| οξ        | وبنبع الماء من بين الأصابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بعون      | الخامسة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| o         | وبكلام الشجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | السادسة والسادية والسادسة والسادية والسادية المادية الماليوة السيدية الماليوة الماليوة المالية والسيدية والسيد |
| ٠٤        | السابعة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٤        | وبإجابة دعوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | الثامنة والسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| o {       | وبإحياء الموتى وكلامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بعو ن     | التاسعة والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00        | وبأنه خاتم النبيين و آخرهم بعثا فلا شيء بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     | الثمانسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00  | وبأن شرعه عَلِيْظُهُ مُؤْبِدُ لَا ينسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الحادية والثانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦  | و بأنه ناسخ لجميع الشرائع قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الثانية والثأنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٥  | ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٦  | القالفة والثانبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • ( | وبأن فى كتابه وشرعه الناسخ والمنسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٦  | وبعموم الدعوة للناس كافةوبعموم الدعوة للناس كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | وبعموم الدعوه للناش فاقه السنسين الحامسة والثمانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09  | وبأنه أكثر الأنبياء تابعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | السادسة والثمانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦.  | وبإرساله إلى الخلق كافة من لدن آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | السابعة والثانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦.  | وأرسل إلى الجن بالإجماع ، وإلى الملائكة في أحد القولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الثامنة والثمانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 7 | وبإرساله عَلِيْتُهُ إلى الحيوانات والجمادات والحجر والشجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | التاسعة والثمانـون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٣  | وبإرساله عَلِيْنَهُ وحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.0 | التسمعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , 0 | وبأن الله عز وجل أقسم بحياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17  | وبإقسام الله تعالى على رسالته على السالة |
| •   | وبإقسام الله تعالى على رسانته عليج الثانية والتسعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17  | وبتولى الله سبحانه وتعالى الرد على أعدائه عنه عليله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | رببوى مد مبد مد رمدى رسى<br>الثالثة والتسعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧,  | وبمخاطبته سبحانه وتعالى له باللطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الرابعة والتسعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸  | وبأنه تعالى قرن اسمه عَلِيْكُم باسمه في كتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الخامسة والتسمعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19  | و بإقسام الله تعالى ببلده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     | والتسعون                               | السادسة                                         |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٦٩. |                                        | وبإقسام الله تعالى بعصره                        |
|     | والتسعون                               | السابعة                                         |
| ٦٩. | _                                      | وبأنه تعالي فرض على الناس طاعته والتأسي به      |
|     | التسعون                                |                                                 |
| ٧.  | مخاطبة الأنبياء قبله تشريفا به وإجلالا | وبأنه عَلَيْكُ فضل الله تبارك وتعالى مخاطبته من |
|     | والتسعون                               |                                                 |
| ٧١. |                                        | وبأنه تعالى لم يخاطبه فى القرآن باسمه           |
| •   | <b>ائة</b>                             |                                                 |
| ۷۳  |                                        | وبأنه تعالى حرم على الأمة نداءه باسمه عَلِيْكُ  |
| ٧١  | الواحدة                                |                                                 |
| ٧٤  | _                                      | وبأنه ليكره أن يقال في حقه الرسول ، بل ر        |
| 1 6 | . الثانية<br>والثانية                  |                                                 |
| ٧٤  | · •                                    | وبأنه فرض على من ناجاه أن يقدم بين يدى نج       |
| , , | الثالثة                                |                                                 |
| ٧٤  |                                        | وبأنه لم يره الله تعالى شيئا في أمته            |
| ٧.  | الرابعة                                |                                                 |
| ٧٤  |                                        | وبأنه حبيب الرحمن                               |
| 7 6 | -خامسة                                 | _                                               |
| ٧٥  |                                        | وبأنه جمع له بين المحبة والخلة                  |
| , - | لسادسة                                 | _                                               |
| ٧٥  |                                        | وبأنه جمع له بين الكلام والرؤية                 |
| , , | السابعة                                |                                                 |
| ٧٥  |                                        | وبأنه كلمه عند سدرة المنتهى ، وكلم موسى با      |
| , • | بجل<br>ا <b>لثامنة</b>                 |                                                 |
| ٧٥  |                                        | وبأنه جمع له بين القبلتين                       |
| , , | لتاسعة                                 | المائة و                                        |
| ٧٦  |                                        | وبأنه جمع له بين الهجرتين                       |
| * 1 | أعاشة                                  | المائة وا                                       |
| V٦  |                                        | وبأنه جمع له بين الحكم الظاهر والباطن           |
| * ( | دية عثرة                               | ر. کے بین عظم کے موروب بیش<br>المائة والحا      |
| ٧٨  |                                        | وبأنه ﷺ نصر بالرعب من مسيرة شهر                 |
|     |                                        |                                                 |

|            | المائه والثانية غشرة                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨         | وبأنه عَقِلِهُ أُوتَى جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه                                                                                          |
|            | المائة والثالثة عشرة                                                                                                                       |
| ۸۳         | وبأنه عَلِيلَةً نصر بالصبا وأهلكت عاد بالدبور                                                                                              |
|            | المائة والرابعة عشرة                                                                                                                       |
| ۸۲         | وبأنه عَلِيْكُم أوتى مفاتيح خزائن الأرض                                                                                                    |
|            | المائة والخامسة عشرة                                                                                                                       |
| ۸۳         | وبهبوط إسرافيل عليه عَلِيكُ                                                                                                                |
|            | المائة والسادسة عشرة                                                                                                                       |
| ٨g         | وبأنه عَلِيْكُ جمع له بين النبوة والسلطان                                                                                                  |
|            | المائة والسابعة عشرة                                                                                                                       |
| ٨٦         | وبأنه عَلَيْكُ أُوتَى علم كل شيء إلا الخمس                                                                                                 |
|            | المائة والثامنة عشرة                                                                                                                       |
| ۸٧         | وبأنه أوتى علم الخمس وأمر بكتمها                                                                                                           |
|            | المائة والتاسعة عشرة                                                                                                                       |
| ۸٧         | وبأنه ﷺ اطلع على الروح                                                                                                                     |
|            | المائة والعشــرون<br>ن مالله برين برين                                                                                                     |
| ۸٧         | وبأنه عَلَيْكُم بين له في أمر الدجال                                                                                                       |
|            | المائة والحادية والعشرون<br>ئ. مَاللَّه مَاللَّه على مَاللَّه على مَاللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عل |
| ۸۸         | وبأنه عَلِيْتُهُ وعد بالمغفرة وهو يمشي حيا                                                                                                 |
| ۸۹         | المائة والثانية والعشرون<br>وبشرح صدره عَلِيْنَةِوبشر ح صدره عَلِيْنَةِ                                                                    |
| <b>/</b> \ | وبسرح صدره عيق المائة والثالثة والعشرون<br>المائة والثالثة والعشرون                                                                        |
| ۸۹         | وبوضع وزره عَيْنَةُ                                                                                                                        |
| •          | ربوصع ورزه عیچ الله والرابعة والعشرون<br>المائة والرابعة والعشرون                                                                          |
| ۸۹         | وبرفع ذكره علية                                                                                                                            |
|            | ربرع تا عرف عیبی<br>المائة والخامسة والعشرون.                                                                                              |
| ۹.         | وبأنه علية عرضت عليه أمته بأسرهم حتى رآهم                                                                                                  |
|            | ر. عيب رويد .<br>المائة والسادسة والعشرون                                                                                                  |
| ۹.         | وبأنه عَلِيلَةٍ عرض عليه ما هو كائن في أمته حتى تقوم السّاعة                                                                               |
|            | المائة والسابعة والعشرون                                                                                                                   |
| 9 4        | وبأنه عَيْنَةُ عرض عليه الخلق كلهم : آدم فمن بعده                                                                                          |
|            |                                                                                                                                            |

|              | المائة والثائمنة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 7          | وبأنه عليه سيد الناس يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A U          | المائة والتاسعة والعشرون وبأنه على الله على الل |
| 9 7          | المائة والثلاثية ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90           | و بأنه عَلِيْكُ أَفْرُ سَ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸.           | المائة والحادية والثلاثون<br>وبأنه عَلِيْكُة يغلبه بالقوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90           | المائة والثانية والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90           | وبأنه عَلِيْكُ أَيد بأربعة وزراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90           | الم <b>ائة والثالثة والثلاثون</b><br>وبأنه عَلِيْظِةً أعطى من أصحابه سبعة عشر نجيبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70           | المائة الرابعة الثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۷           | و بإسلام قرينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩,٨          | المائة والخامسة والثلاثون<br>وبأن أزواجه كنّ عونا له عَلِيْظِيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1//          | المائة والسادسة والثلاثه ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٦           | وبأن بناته عَيْنِكُ أفضل نساء العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . <b>.</b> V | ال <b>مائة والسابعة والثلاثون</b><br>وبأن ثواب أزواجه عَيْنِيَّة وعقابهن يضاعف لهن تكريما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , • •        | المائة والثامية والثلاث ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٨          | وبأن أصحابه عليه أفضل العالمين إلا النبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١. ٩         | ال <b>مائة والتاسعة والثلاثون</b><br>وبأنهم يقاربون عدد الأنبياء ، وكلهم مجتهدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , . ,        | المائة والأربعسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ . ٩        | وبأن مسجده عَلِيْتُهُ من أفضل المساجد وأن الصلاة فيه تضاعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١. ٩         | المائة والحادية والأربعون<br>وبأن البلد الذي ولد فيه عَلِيْكُ أفضل بقاع الأرض ثم مهاجره على قول الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •            | المائة والثانية والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١.          | ال <b>مائة والثائثة والأربعون</b><br>وبأنها مكتوبة فى التوراة مؤمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| المائة والرابعة والأربعون                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| وبأن غبارها يشفى الجذام                                                                |
| المائة والخامسة والأربعون                                                              |
| وبأن من تصبح بسبع تمرات عجوة على الريق مما بين لابتى المدينة حين يُصبح لم يضره شيء     |
| حتى يمسى وإن أكلها حين يمسى لم يضره شيء حتى يصبح                                       |
| المائة والسادسة والأربعون                                                              |
| وبأن نصف فراس الغنم فيها مثل مثلها في غيرها من البلاد ١١٤                              |
| المائة والسابعة والأربعون                                                              |
| وبأنه لا يدخلها الدجال                                                                 |
| المائة والثامنة والأربعون                                                              |
| ولا الطاعون                                                                            |
| المائة والتاسعة والأربعون                                                              |
| وبأنه عَلِينَةُ صرف الحمي عنها أول ما نزلها                                            |
| المائة والخمسون                                                                        |
| وبأنه عَلِيْكُ لما عادت الحمى باختيار إلى المدينة أباها                                |
| المائة والحادية والخمسون                                                               |
| وبإحلال مكة له ساعة من نهار ولن تحل لأحد قبله عَلِيْكُ                                 |
| المائة والثانية والخمسون                                                               |
| وبأنه ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة                                                       |
| المائة والثالثة والخمسون                                                               |
| وبأنه لا تقتل حيات المدينة إلا بالإنذار                                                |
| المائة والرابعة والخمسون                                                               |
| وبأنه عَلِينَ يَسَالُ عنه الميت في قبره                                                |
| المائة والخامسة والخمسون                                                               |
| و باستئذان ملك الموت عليه عَيْنَاتُم ١١٩                                               |
| المائة والسادسة والخمسون<br>أو المدروم عليه أرّة حاما                                  |
| و بتحريم أرواجه من بعده عليقه وأمه وطنها                                               |
| المائة والسابعة والخمسون                                                               |
| وبأن البقعة التي دفن فيها عَلِينَ من أفضل البقاع                                       |
| المائة والثامنة والخمسون<br>أن در الك كرير طَالِةً                                     |
| و مأنه يحرم التكنير بكنيته على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |

## المائة والتاسعة والخمسون

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | وبأنه لا يحرم التسمي باسمه محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المائة والسستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۱   | ويحرم التسمى بالقاسم فلا يكني أبوه: أبا القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المائة والحادية والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۳   | وبأنه يجوز أن يقسم على الله به عَلِيْكُ وليس ذلك لأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | المائة والثانية والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۳   | وبأنه عَيْظَةً لم ير عورته قط . ولو رآه أحد طمست عيناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | المائة والمثالثة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲۳   | وبأنه لا يجوز عليه الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | المائة والوابعة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲٤   | وبأنه لا يجوز عليه النسيان عَلِيلِنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | المائة والخامسة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قومه  | وبأنه ما من نبى له خاصة بنوة في أمته إلا وفي هذه الأمة عالم من علمائه يقوم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٤   | مقام ذلك النبي في أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | المائة والسادسة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | وبتسميته عَلِيلَةً عبد الله ولم يطلقها على أحد سواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | المائة والسابعة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140   | وبأنه ليس في القرآن ولا في غيره صلاة من الله على غيره عَلِيْنَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | المائة والثامنة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | وبأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | المائة والتاسعة والستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧.   | وبأن من صلى عليه عشرا صلى الله عليه مائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,,,-  | المائة والسبعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٥   | وبأن من صلى عليه مائة صلى الله عليه ألفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , , - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المائة والحادية والسبعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٥   | وبأن صلاة أمته تبلغه في قبره ويعرض عليه سلامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المائة والثانية والسبعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170   | وبأنه رغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | المائة والتالثة والسبعون ما الناء الماء الاكتباء الماء |
| ١٢٦   | وبأنه ما جلس قوم مجلسا فلم يصلوا عليه إلا كان عليهم ترة وحسرة ، يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | المائة والرابعة والسبعون                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 177 | بأنه من نسى الصلاة عليه فقد أخطأ طريق الجنة                                |
|     | . المائة والخامسة والسبعون                                                 |
| ١٢٦ | وبأن من صلى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تصلى عليه ما بقيت الصلاة المكتوبة |
|     | المائة والسادسة والسبعون                                                   |
| 177 | وبأن الصلاة عليه زكاة وطهرة وكفارة                                         |
|     | المائة والسابعة والسبعون                                                   |
| 177 | وموجبة للشفاعة                                                             |
|     | المائة والثامنة والسبعون                                                   |
| ١٢٧ | وسبب للمغفرة                                                               |
|     | المائة والتاسعة والسبعون                                                   |
| 144 | وبأن من صلى عليه فى يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة              |
|     | وبأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه غشرا ورفع عشر درجـات وكـتب له           |
| ١٢٧ | عشر حسنات                                                                  |
|     | المائة والحادية والثمانون                                                  |
| 177 | ويمحي عنه عشر سيئات                                                        |
|     | المائة والثانية والثانون                                                   |
| 177 | ويرجى إجابة دعاء من صلى عليه أوله وآخره                                    |
|     | المائة والثالثة والثانون                                                   |
| 177 | وبأنه ﷺ سبب كفاية الله تعالى المصلى عليه ما أهمه                           |
|     | المائة والرابعة والثمانون                                                  |
| 177 | وقرب المصلى عليه منه يوم القيامة                                           |
|     | المائة والخامسة والثمانون                                                  |
| ۸۲۱ | وبأنها تقوم للمعسر مقام الصدقة                                             |
|     | المائة والسادسة والثانون                                                   |
| ۸۲۸ | وبأنها سبب لقضاء الحوائج                                                   |
|     | المائة والسابعة والثمانون                                                  |
| ۸۲۱ | والبشارة بالجنة قبل موت المصلي                                             |
|     | المائة والثامنة والثمانون                                                  |
| 111 | و للنجاة من أهو ال يوم القيامة                                             |

## المائتان والرابعة

| ۱۳۰   | وبأن اسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | المائتان والخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۰   | وبأن التسمى باسمه مبارك ميمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | المائتان والسادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۱   | وبكراهة سب من اسمه محمد وضربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | المائتان والسابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۱   | ومطابقة اسمه بمعناه الذي هو سمته وأخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | المائتان والثامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لتكلم | وبأن الله كلمه بأنواع الوحى وهى ثلاثة : الرؤيا الصادقة ، والكلام بغير واسطة ، وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127   | بواسطة جبريل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۳   | فيما اختص به عن الأنبياء عَلِيْكُ في شرعه وأمته : فيه مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۳   | خص النبي عَلِيْكُ بإحلال الغنامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٣   | وبجعل الأرض كلها مسجدا ولم تكن الأمم تصلى إلا في البيع والكنائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۳   | وبالتراب طهور وهو التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100   | الوضوء في أحد القولين وهو الأصح فلم يكن إلا للأنبياء دون أممهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۷   | وبمسح الخف المستسلمان المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسام المستسلم المستسان المستسلم المستسلم المستسلم المستسان المستسان المستسان المستسلم المستسلم ا |
|       | السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٧   | وبجعل الماء مزيلا للنجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٧   | وبأن كثير الماء لاتؤثر فيه النجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | الثامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٨   | و بالاستنجاء بالجامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | التاسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۸   | وبالجمع فيه بين الماء والحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# العاشرة

| ١٣٨         |                   | وبمجموع الصلوات الخمس                              |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 117         | الحادية عشرة .    |                                                    |
| 17A         | •                 | وبأنه أول من صلى العشاء                            |
|             | الثانية عشرة      | _                                                  |
| 1           | •••••             | وبالأذان                                           |
|             | الثالثة عشرة      | - 1-1                                              |
| 18          |                   | وبالإقامة                                          |
|             | الرابعة عشرة      | وبأن مفتاح الصلاة التكبير                          |
| 1 2 1       | i : c ii÷l        | ر با تا معلاج الطبارة التحبير                      |
|             | الخامسة عشرة      | وبالتأمين                                          |
|             | السادسة عشرة      |                                                    |
| \           | « J               | وبقوله : ٩ اللهم ربنا لك الحم                      |
|             | السابعة عشرة      |                                                    |
| 1 £ 7       | الملائكة          | وبالصف في الصلاة كصفوف                             |
|             | الثامنة عشرة      |                                                    |
| 1 & 7       | ُنكة ، وأهل الجنة | وبتحية السلام ، وهي تحية الملا                     |
|             | التاسعة عشرة      | وبتحية السلام ، وهي تحية الملا<br>وباستقبال الكعبة |
| 1 8 7       |                   | وباستقبال الكعبة                                   |
|             | العشرون           | ويوم الجمعة عيدا له ولأمته                         |
| 117         | الحادية والعشرون  |                                                    |
| \           |                   | وتحريم الكلام في الصلاة                            |
|             | الثانية والعشرون  |                                                    |
| 1 80        |                   | وبالركوع فيها                                      |
|             | الثالثة والعشرون  |                                                    |
| 1 2 7       |                   | وبصلاة الجماعة                                     |
| •           | الرابعة والعشرون  | 71 M 74                                            |
| 131         |                   | وبساعة الإجابة                                     |
|             | الخامسة والعشرون  | وبصلاة الجمعة                                      |
| 1 2 7 7 3 / |                   |                                                    |

|       | السادسة والعشرون                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ١٤٧   | وَبُصلاة الليل                                        |
|       | السابعة والعشرون                                      |
| ١٤٧   | و بصلاة العيدين                                       |
|       | الثامنة والعشرون                                      |
| ١٤٧   | وبصلاة الكسوف                                         |
|       | التاسعة والعشرون                                      |
| ١٤٧   | وبصلاة الاستسقاء                                      |
|       | الفلائون                                              |
| ١٤٧   | وبصلاة الوتر                                          |
|       | الحادية والثلاثون                                     |
| ١٤٨   | وبالجمع بين الصلاتين في السفر ، وفي المطر ، وفي المرض |
|       | الثانية والثلاثون                                     |
| ١٤٨   | وبصلاة الخوف                                          |
|       | · الثالثة والثلاثون                                   |
| ١٤٨   | وبصلاة شدة الخوف عند التحام الحرب                     |
| •     | الرابعة والثلاثون                                     |
| ١٤٨   | وبشهر رمضان                                           |
|       | الحامسة والثلاثون                                     |
| 1 & A | وبإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر           |
|       | السادسة والثلاثون                                     |
| ١٥.   | وبأن الشياطين تصفد فيه                                |
|       | السابعة والثلاثون                                     |
| ١٥.   | وبأن الجنة تزين فيه                                   |
|       | الثامنة والثلاثون                                     |
| ١٥.   | وبأن خلوف فم الصامم أطيب عند الله من ريح المسك        |
|       | التاسعة والثلاثون                                     |
| ١٥.   | وبأن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا                   |
|       | الأربعون                                              |
| ١٥.   | ويغفر لهم في آخر ليلة منه                             |
| •     | الحادية والأربعون                                     |
| 101   | وبالسحور                                              |

|       | الثانية والأربعون                           | ,                              |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ١٥١   |                                             | وتعجيل الفطر                   |
|       | الثالثة والأربعون                           |                                |
| 101   | كان مباحا لمن قبلنا على المساحا لمن المناسب | وبتحريم الوصال في الصوم ، وك   |
|       | الرابعة والأربعون                           |                                |
| 101   | محرما على من قبلنا فيه عكس الصلاة           | وبإباحة الكلام في الصوم وكان   |
|       | الخامسة والأربعون                           | (1 -1 1                        |
| 127   | السادسة والأربعون                           | وبليلة القدر                   |
| ١٥٤   |                                             | وبيوم عرفة                     |
|       | السابعة والأربعون                           |                                |
| 105   | الثامنة والأربعون                           | وبجعل يوم عرفة كفارة سنتين     |
| 105   | السند والدربعون                             | ويجعل يوم عاشوراء كفارة سنة    |
| •     | التاسعة والأربعون                           |                                |
| 100   |                                             | وبأن غسل الأيدى قبل الطعام س   |
|       | الخمسون                                     |                                |
| 100   | ضررها                                       | وبالاغتسال من العين وبأنه يدفع |
|       | الحادية والخمسون                            |                                |
| 100   | 's 41.7:141                                 | وبالاسترجاع عند المصيبة        |
| 107   | الثانية والخمسون                            | وبالحوقلة                      |
| , 0 ( | الثالثة والخمسون                            |                                |
| 107   |                                             | وباللحد ولأهل الكتاب الشق      |
|       | الرابعة والخمسون                            |                                |
| 107   |                                             | وبالنحر ولهم الذبح             |
|       | الخامسة والحمسون                            |                                |
| 104   |                                             | وبفرق الشعر ولهم السدل         |
| •     | السادسة والخمسون                            | •. •. · ·                      |
| 107   |                                             | وبصيغ الشعر بالأحمر والأصفر و  |
|       | السابعة والخمسون                            | , da h : a                     |
| IOV   |                                             | وبتوفير العتانين               |

## الثامنة والخمسون

| 101   | وبتقصير السبال                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | التاسعة والخمسون                                            |
| 109   | وبالعتق عن الذكر والأنثى وكانوا يعتقون عن الذكر دون الأنثى  |
|       | الستون                                                      |
| 109   | وترك الصيام للجارة                                          |
| ١٥    | الحادية والستون                                             |
| 109   | وتعجيل المغرب                                               |
| 109   | الثانية والستون                                             |
| , - ( | وتعجيل الفطرالفطر الفطر الفلائة والستون                     |
| 109   | الثالثة والستون<br>وبكراهة اشتمال الصماء                    |
|       |                                                             |
| 109   | الرابعة والستون<br>وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا            |
| ·     | ربعرت عورايوم بنيات عمرت الخامسة والستون<br>الخامسة والستون |
| ١٦.   | وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم                           |
|       | السادسة والستون                                             |
| 17.   | وبالسجود على الجبهةــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
|       | السابعة والستون                                             |
| ٠٢١   | وبكراهة التميل في الصلاة                                    |
|       | الثامنة والستون                                             |
| ١٦.   | وبكراهة تغميض البصر في الصلاة                               |
|       | التاسعة والستون                                             |
| ٠٢٠   | وبكراهة الإخصار                                             |
|       | السبعون                                                     |
| ٠٢٠   | وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء                            |
|       | الحادية والسبعون                                            |
| ١٦.   | وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف                         |
|       | الثانية والسبعون                                            |
| ١٦.   | و بكر اهة التعلق في الصلاة بالحبال                          |
|       | 44                                                          |

|              | الثالثة والسبعون                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٦.          | و بندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة                     |
|              | الرابعة والسبعون                                          |
| 171          | وبالصلاة في النعال والخفاف                                |
|              | الخامسة والسبعون                                          |
| 171          |                                                           |
|              | السادسة والسبعون                                          |
| 177          | وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ                             |
|              | السابعة والسبعون                                          |
| 177          | وبكراهة أن يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة      |
|              | الثامنة والسبعون                                          |
| 177          | وبأنه أذن لنسائنا في المساجد                              |
|              | التاسعة والسبعون                                          |
| 177          | وبأنه لا يجوز نسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر         |
|              | الثانون                                                   |
| 1.77         | و بالعذبة في العمامة                                      |
|              | الحادية والثمانون                                         |
| ١٦٣          |                                                           |
|              | الثانية والثانون<br>وبكراهة السدل وبكراهة الطيلسان المنور |
| ۱۲۳          |                                                           |
|              | ا <b>لثالثة والثمانون</b><br>مشار السرط عار القرم         |
| 1 (1         | و شد الوسط على القميص                                     |
| , , , , , ,  | <b>الرابعة والثمانون</b><br>وبكراهة الفزع                 |
| , , ,        | _                                                         |
| \ 7 <b>~</b> | الخامسة والثمانون<br>وبالأشهر الهلالية                    |
| 1 1 7        |                                                           |
| 176          | السادسة والثانون<br>وبالوقفوبالوقف                        |
| 1 1 4        | •                                                         |

|              | s alaka m a ka                            |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | السابعة والثمانون .                       |
| 178          | وبالوصية بالثلث عند موتهم                 |
|              | الثامنة والثمانون                         |
| 178          | وبأن أمته خير الأمم                       |
|              | التاسعة والثانون                          |
| 178          | وبأنها مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره |
|              | التسعون                                   |
| ١٦٥          |                                           |
|              | الحادية والتسعون                          |
| ١٦٥          |                                           |
|              | الثانية والتسعون                          |
| ١٦٥          | وبأنه تعالى سمى دينهم الإسلام             |
|              | الثالثة والتسعون                          |
| ١٦٦          | وبإباحة الكنز إذا أدوا زكاته              |
|              | ر<br>الرابعة والتسعون                     |
| 177          | وبأنه أحل لهم كثيرا مما شدد على من قبلهم  |
|              |                                           |
| 177          | الخامسة والتسعون                          |
|              | وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج       |
| \ <b>7</b> \ | السادسة والتسعون                          |
| 1 ( )        | ربوب عل به بن                             |
|              | السابعة والتسعون                          |
| 177          | والنعام                                   |
|              | الثامنة والتسعون                          |
| ۱٦٨          | وحمار الوحش                               |
|              | التاسعة والتسعون                          |
| ۸۲۱          |                                           |

المسائة

| المائة والحادية                                       |
|-------------------------------------------------------|
| وجميع السمك الذي لا قشر له                            |
| المائة والثانية                                       |
| والشحوم                                               |
| المائة والثالثة                                       |
| والدم الذي ليس بمسفوح كالكبد والطحال والعروق          |
| المائة والرابعة                                       |
| وترفع المؤاخذة عنهم بالخطأ والنسيان                   |
| المائة والخامسة                                       |
| وما استكرهوا عليه                                     |
| المائة والسادسة                                       |
| وبالإصر الذي كان على الأمم قبلهم                      |
| المائة والسابعة                                       |
| وجديث النفس                                           |
| المائة والثامنة                                       |
| وبأن من هم بسيئة فلم يعملها لن تكتب سيئة بل تكتب حسنة |
| المائة والتاسعة                                       |
| ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة                     |
| المائة والعاشرة                                       |
| وبوضع قتل النفس عنهم في التوبة                        |
| المائة والحادية عشرة                                  |
| وبوضع فقىء العين عِنهم من النظر إلى ما لا يحل         |
| المائة والثانية عشرة                                  |
| وبوضع قرض موضع النجاسة                                |
| المائة والثالثة عشرة                                  |
| وبوضع ربع المال في الزكاة                             |
| المائة والرابعة عشرة<br>مناخبة: أنه بالأدلاد          |
| ينسخ عنهم تحرير الأولاد ١٧٢                           |

### المائة والخامسة عشرة

| ۱۷۲   | نسخ عنهم التحصر                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 177   | المائة والسادسة عشرة                                                       |
| 1 7 1 | رنسخ عنهم الرهبانية                                                        |
| ۱۷۳   |                                                                            |
| ۱۷۳   | المائة والثامنة عشرة                                                       |
|       | و با به نیش ی دینه ترک است                                                 |
| ۱۷۳   | المائة والتاسعة عشرة ولا العجمولا العجم                                    |
|       | المائة والعشرون                                                            |
| ۱۷۳   | ولا اتخاذ الصوامع                                                          |
| ١٧٤   | المائة والحادية والعشرون<br>وبإباحة الشغل يوم الأحدوبإباحة الشغل يوم الأحد |
|       | المائة والثانية والعشرون                                                   |
| ۱۷٤   | وبوضع الاسترقاق في السرقة                                                  |
| ۱۷٤   | المائة والثالثة والعشرون<br>وبوضع تحريم دخول الجنة على من قتل نفسه         |
|       | وبروس ويها والعام والعشرون المائة والرابعة والعشرون                        |
| ۱۷٤   | و باشتر اط الملك إذا تملك عليهم أنهم رفقه                                  |
|       | المائة والخامسة والعشرون                                                   |
| ١٧٤   | وبوضع اشتراط أموالهم ما شاء أخذوما شاء ترك                                 |
|       | المائة والسادسة والعشرون                                                   |
| 100   | وبأنه شرع نكاح أربع                                                        |
| ٧٥    | وبالطلاق الثلاث                                                            |
|       | المائة والثامنة والعشرون                                                   |
| ٧٥    | وبأنه رخص لهم نكاح الأمة                                                   |

| المائة والتاسعة والعشرون                                      |
|---------------------------------------------------------------|
| وبألنكاح في غير ملتهم                                         |
| المائة والثلاثون<br>وبمخالطة الحائض سوى الوطء                 |
| المائة والحادية والثلاثون                                     |
| وبإتيان المرأة على أى هيئة شاءوا                              |
| وبأنه شرع التخيير بين القصاص والدية                           |
| المائة والثالثة والثلاثون<br>وبأنه شرع دفع القبائل            |
| المائة والرابعة والثلاثون                                     |
| وبأنه حرم عليهم كشف العورة                                    |
| ال <b>مائة والخامسة والثلاثون</b><br>وتحريم النوح على الميت   |
| المائة والسادسة والثلاثون                                     |
| وتحريم التعدد                                                 |
| وتحريم شرب المسكر                                             |
| ا <b>لمائة والثامنة والثلاثون</b><br>وآلات الملاهى            |
| المائة والتاسعة والثلاثون                                     |
| وبتحريم نكاح الأخت                                            |
| وبتحريم أواني الذهب والفضة المستسلمان المستسلمان الدهب والفضة |
| المائة والحادية والأربعون<br>وبتحريم الحرير                   |
| المائة والثانية والأربعون                                     |
| 11 1 11 1                                                     |

|       | المائة والثالثة والأربعون                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7 9 | وبتحريم السجود لغير الله                                                                    |
|       | المائة والرابعة والأربعون                                                                   |
| 1 7 9 | وبأنهم عصموا من الإجماع على ضلالة                                                           |
|       | المائة والخامسة والأربعون                                                                   |
| ۱۷۹   | وبأنهم لا يعمهم سنة                                                                         |
|       | المائة والسادسة والأربعون                                                                   |
| 1 7 9 | ولا يستأصلهم عدو                                                                            |
| ۱۸۱   | المائة والسابعة والأربعون<br>ومن أن يظهر أهل الباطل على الحقومن أن يظهر أهل الباطل على الحق |
| 1/1   |                                                                                             |
| ۱۸۱   | المائة والثامنة والأربعون<br>واختلافهم رحمة                                                 |
| ,,,,  | ر عدرتهم ر عـــ                                                                             |
| ١٨٢   | وبأن ما دعوا به استجیب لهم                                                                  |
|       | المائة والخمسون                                                                             |
| ۱۸۳   | وبأنهم مؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر                                                  |
|       | المائة والحادية والخمسون                                                                    |
| ١٨٣   | ويحجون البيت الحرام لا ينأون عنه أبدا                                                       |
|       | المائة والثانية والخمسون                                                                    |
| ۱۸۳   | ويغفر لهم الذنب بالوضوء وتبقى الصلاة نافلة                                                  |
|       | المائة والثالثة والخمسون                                                                    |
| ۱۸۳   | ويأكلون صدقاتهم في بطونهم ويثابون عليها                                                     |
|       | المائة والرابعة والخمسون                                                                    |
| ١٨٤   | ويعجل لهم ثوابهم في الدنيا مع ادخاره في الاخرة                                              |
|       | المائة والخامسة والخمسون                                                                    |
| ۱۸٤   |                                                                                             |
|       | المائة والسادسة والخمسون<br>أن أ با السامنية لكم السام أن السامسة والخمسون                  |
| ۱۸٤   | وباًن أبواب السماء تفتح لأعمالهم وأرواحهم                                                   |

| المائة والسابعة والخمسون                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وبأن الملائكة تباشر بهم                                                                                    |
| المائة والثامنة والخمسون                                                                                   |
| وبأن الله وملائكته يصلون عليهم                                                                             |
| المائة والتاسعة والخمسون                                                                                   |
| وبأن الله تعالى هو الذي يصلي عليهم كما صلى على الأنبياء الله تعالى هو الذي يصلي عليهم كما صلى على الأنبياء |
| المائة والسستون                                                                                            |
| وبأنهم يقضون على فرشهم وهو شهداء عند الله                                                                  |
| المائة والحادية والستون                                                                                    |
| وبأن المائدة توضع بين أيديهم فلا يرفعونها حتى يغفر لهم                                                     |
| المائة والثانية والستون                                                                                    |
| ويلبس أحدهم الثوب فلا ينفضه حتى يغفر له ، وبأن صديقهم أفضل الصديقين ٨٥                                     |
| المائة والثالثة والستون                                                                                    |
| وبأنهم علماء حكماء كادوا لفقههم أن يكونوا كلهم أنبياء                                                      |
| المائة والرابعة والستون                                                                                    |
| وَبِأَنْهِم لَا يُخَافُونَ لُومَةً لَامُم                                                                  |
| المائة والخامسة والستون                                                                                    |
| وبأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين                                                                 |
| المائة والسادسة والستون                                                                                    |
| وبان قرهم صلاتهم ١٨٦                                                                                       |
| المائة والسابعة والستون                                                                                    |
| وبان قربانهم دماؤهم                                                                                        |
| المائة والثامنة والستون                                                                                    |
| وبانه ليستر على من لم يتقبل عمله منهم مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                    |
| المائة والتاسعة والستون                                                                                    |
| وبانه يغفر لهم الذنوب بالاستغفار مستنسست ١٨٦٦                                                              |
| المائة والسبعون                                                                                            |
| وبأنه إذا أحطأ أحدهم لم يحرم عليهم طيب من طعام                                                             |

#### المائة والحادية والسبعون

| ۱۸۷       | وبأن الندم لهم توبة                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | ربو ما به مهرو.<br>المائة والثانية والسبع <i>ون</i>                    |
| ۱۸۷       | وبأنه إذا شهد اثنان منهم لعبد بخير و جبت له الجنة                      |
|           |                                                                        |
| ۸۸۸       | المائة والثالثة والسبعون                                               |
|           | وبأنهم أقل الأمم عملا ، وأكارهم أجرا ، وأقصر أعمارا                    |
| ۱۸۸       | المائة والرابعة والسبعون                                               |
| ,,,,,     | وقد كان الأمم السابقة أعبد منهم بثلاثين ضعفا وهم خير منهم بثلاثين ضعفا |
|           | المائة والخامسة والسبعون                                               |
| ۱۸۸       | وبأن معجزات نبينا عَلِيْكُ أظهر وثوابنا أكثر من سائر الأمم             |
|           | المائة والسادسة والسبعون                                               |
| 184       | وأوتوا العلم الأول والآخر                                              |
|           | المائة والسابعة والسبعون                                               |
| ۱۸۹       | وبأنهم فتح عليهم خزائن كل شيء حين العلم                                |
|           | المائة والثامنة والسبعون                                               |
| ١٨٩.      | ويأنهم أوتوا الإسناد                                                   |
|           | المائة والتاسعة والسبعون                                               |
| ۱۸۹.      | والأنساب                                                               |
|           | المائة والثمانـون                                                      |
| ٠. ٩٨١    | والإعراب                                                               |
|           | المائة والحادية والثمانون                                              |
| ۹٠.       | وبأنهم أوتوا التصرف في التصنيف والتحقيق                                |
|           | المائة والثانية والثانون                                               |
| ٩٠        | وبأن الواحد منهم يحصل له في العمر القصير من العلوم والفهوم             |
|           | روبي اور المعالمية المستراد في المستراد في المراز المراز               |
| <b>q.</b> | المائة والثانون أداه مما النظام والثانية والثانون                      |
|           | وأن الله تعالى أعطاهم شيئا من الحفظ لم يعطه أحدا من الأم قبلهم         |
| ۹.        | المائة والرابعة والثانون<br>أسلامها المستريان الماسية أسائر            |
| • •       | وبأنه لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله             |

|       | المائة والخامسة والثانون                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 191   | وبأنه لا تخلو الأرض من مجتهد فيهم ، قائم لله                       |
|       | المائة والسادسة والثمانون                                          |
| 19,1  | وبأن الله تعالى يبعث لهم على رأس كل مائة سنة من يجدد لهم أمر دينهم |
|       | المائة والسابعة والثمانون                                          |
| 191   | رِبأُن فيهم من يشبه جبريل وميكائيل وإبراهيم ونوح عليهم السلام      |
|       | المائة والثامنة والثمانون                                          |
| 197   | وبأن فيهم أقطابا وأوتادا ونجباء وأبدالا رضي الله تعالى عنهم        |
|       | المائة والتاسعة والثمانون                                          |
| ۲ . ٤ | ومنهم من يشبه يوسف عليه السلام                                     |
|       | المائة والتسمون                                                    |
| ۲ • ٤ | ومن يشبه بلقمان الحكيم رضى الله تعالى عنه                          |
|       | المائة والحادية والتسعون                                           |
| ۲.0   | ربصاحب يس                                                          |
|       | المائة والثانية والتسعون                                           |
| 7 • 7 | ربأن منهم من يصلي إماما بعيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام          |
|       | المائة والثالثة والتسعون                                           |
| 7 • 7 | ربأن منهم من يجرى مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح    |
|       | المائة والرابعة والتسعون                                           |
| ۲.۷   | وبأنهم يقاتلون الدجال                                              |
|       | المائة والخامسة والتسعون                                           |
| ۲.٧   | وبأن علماءهم كأنبياء بني إسرائيل                                   |
|       | المائة والسادسة والتسعون                                           |
| ۲.۷   | وبأن الملاثكة تسمع في السماء أذانهم وتلبيتهم                       |
|       | المائة والسابعة والتسعون                                           |
| ۲.۷   | رِباً نهم الحمادونِ لله على كل حال                                 |
|       | المائة والثامنة والتسعون                                           |
| Y . Y | وبأنهم يكبرون الله على كل شرف                                      |

| المائة والتاسعة والصبعون                                |
|---------------------------------------------------------|
| وبأنهم يسبحون الله على كل شوط ٢٠٧                       |
| المائعسان                                               |
| وبأنهم يقولون عندك لإرادة أمر يفعله إن شاء الله         |
| المائتان والحادية                                       |
| وبأنهم إذا عصوا هلكوا                                   |
| المائتان والثانية                                       |
| وبأنهم إذا تنازعوا سبحوا                                |
| المائتان والثالثة                                       |
| وبأنهم ليس أحد منهم إلا مرحوما                          |
| المائتان والرابعة                                       |
| وبأنهم يلبسون أنواع ثياب أهل الجنة                      |
| المائتان والخامسة                                       |
| وبأنهم يراعون الشمس للصلاة                              |
| المائتان والسادسة                                       |
| وبأنهم إذا أرادوا أمرا استخاروا الله تعالى فيه ثم ركبوه |
| المائتان والسابعة                                       |
| وبأنهم إذا استووا على ظهور دوابهم حمدوا الله            |
| المائتان والثامنة                                       |
| وبأن مصاحفهم في صدورهم                                  |
| المائتان والتاسعة                                       |
| وبأن سابقهم سابق ويدخل الجنة بغير حساب                  |
| المائتان والعاشرة                                       |
| وبأن مقتصدهم ناج ويحاسب حسابا يسيرا                     |
| المائتان والحادية عشرة                                  |
| وبأن ظالمهم مغفور له ٨٠                                 |
| المائتان والثانية عشرة                                  |
| وبأنهم أمة وسطا                                         |
|                                                         |

#### المائتان والغالثة عشرة

| Y•4        | رِبأن الملائكة تحضرهم إذا قاتلوا                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | المائتان والخامسة عشرة                                                          |
| ۲۰۹        | وبأنهم افترض عليهم ما افترض على الأنبياء والرسل                                 |
|            | المائتان والسادسة عشرة                                                          |
| Y • 9      | وبأنهم أعطوا من النوافل ما أعطى الأنبياء                                        |
|            | المائتان والسابعة عشرة                                                          |
| Y • 9      | وبأن الله تعالى قال في حقهم ﴿ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ﴾                      |
|            | المائتان والثامنة عشرة                                                          |
| ۲۱۰        | وبأنهم نودوا في القرآن بـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾                    |
|            | المائتان والتاسعة عشرة                                                          |
| ۲۱۰        | وبأن الله تعالى خاطبهم بقوله ﴿ فاذكرونى أَذكركم ﴾                               |
|            | المائتان والعشسرون                                                              |
| Y1         | وبأنه ما كان مجتمعا في النبي عَلِيْكُ من الأخلاق والمعجزات صار متفرقا في أمته · |
|            | المائتان والحادية والعشرون                                                      |
| 711        | وبأنهم أكثر الأمم أيامي ومملوكين                                                |
|            | المائتان والثانية والعشرون                                                      |
| 711        | وبأن الله أنزل في حقهم ﴿ والسابقون الأولون ﴾                                    |
|            | المائتان والثالثة والعشرون                                                      |
| <b>711</b> | وبأنهم سموا أهل القبلة ، ولم يسم بذلك أحد قبلهم                                 |
|            | المائتان والرابعة والعشرون                                                      |
| Y11        | وبأن الله تعالى لا يجمع عليها سيفين منها وسيفا من عدوها                         |
|            | المائتان والخامسة والعشرون                                                      |
| <b>711</b> | وبأنه لا يحمل في هذه الأمة التجريد                                              |
|            | المائتان والسادسة والعشرون                                                      |
| Y11        | ولامكر                                                                          |
|            | المائتان والسابعة والعشرون                                                      |
| 11         | ولاغلولاغل                                                                      |
| 14.1       |                                                                                 |

|             | A                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | المائتان والثامنة والعشرون                                             |
| 717         | ولاحسدولاحقدولاحمد ولاحقد                                              |
|             | المائتان والتاسعة والعشرون                                             |
| 717         | وبأنه يجوز شهادتهم على من سواهم ولا عكس                                |
|             | المائتان والثلاثسون                                                    |
| 717         | وبأن شرعتهم في غاية الاعتدال                                           |
|             | المائتان والحادية والثلاثون                                            |
| 417         | وبأن من أصحابه عَلِيْكُ من اهتزّ له العرش عند موته فرحا بلقائه         |
|             |                                                                        |
|             | المائتان والثانية والثلاثون                                            |
| 717         | وعمن حضر جنازته سبعون ألفا من الملائكة لم يطأوا الأرض قبل موته         |
|             |                                                                        |
|             | البساب النسالث                                                         |
| 710         | فيما اختص به نبينا عَلِيْكُ عن الأنبياء في ذاته في الآخرة عَلِيْكُ     |
|             | وفيه مسائل :                                                           |
|             | الأولى                                                                 |
| 710         | واختص عَلِيلَةٍ بأنه أول من تنشق عنه الأرض                             |
|             | الثانية                                                                |
| * 1 7       | وبأنه أول من يفيق من الصعقة                                            |
| 111         |                                                                        |
|             | દેશના                                                                  |
| * 1 X       | وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك                                            |
|             | الرابعة                                                                |
| * 1 %       | وبأنه يحشر على البراق                                                  |
|             | الخامسة                                                                |
| *11         | وبأنه يؤذن باسمه في الموقف                                             |
|             | السادسة                                                                |
| <b>۲۱</b> ۸ | وبأنه يكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة عليه المستحد المستحد المستحدد |
|             | السابعة                                                                |
|             | السبائكة                                                               |

وبأنه يقوم على يمين العرش ﷺ ........

#### الثامنة

| T1A        | وبأنه أعطى المقام المحمود                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | التاسعة                                                                                                                         |
| YY1        | وبأن بيده لواء الحمد                                                                                                            |
|            | العاشرة                                                                                                                         |
| ****       | وَبِأَنَ آدم فمن دونه تحت لوائهوبأن آدم فمن دونه تحت لوائه                                                                      |
| YYY        | <b>الحادية عشرة</b><br>. أنه العالم                                                                                             |
|            | وبأنه إمام النبيين يومفذ                                                                                                        |
| <b>***</b> | وقائدهم                                                                                                                         |
|            | الفالغة عشرة                                                                                                                    |
| <b>***</b> | وخطيبها                                                                                                                         |
| ~~~        | الرابعة عشرة                                                                                                                    |
|            | وَبِأَنهُ أُولَ مِن يؤذن له في السجودِ                                                                                          |
| YYY        | يماية بالمعاد المعاد المعاد المعادية بالمعادية بالما الخامسة عشوة معاد المعاد بالمعادية .<br>وبأنه أول من يرفع رأسه السينيينيين |
|            | ربه وق ن يرع و<br>السادسة عشرة                                                                                                  |
| YYY        | وأول من ينظر إلى الله تبارك وتعالى                                                                                              |
|            | السابعة عشرة                                                                                                                    |
| YYY        | وأول شافع وأول مشفع                                                                                                             |
| YYY        | ··· · الثامنة عشرة<br>وبأنه يسأل في غيره وكل الناس يسألون في أنفسهم ···································                         |
|            | وبانه يسال في غيره و عل انتاش يسانون في انفسهم<br>التاسعة عشرة                                                                  |
| YYY        | وبالشفاعة العظمي في فصل القضاء                                                                                                  |
|            | ء .<br>ا <b>لعشس</b> رون                                                                                                        |
| YYY        | وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب                                                                                          |
|            | الحادية والعشرون                                                                                                                |
| YYY        | وبالشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها                                                                                           |

| الثانية والعشرون                                               |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| عة فى رفع الدرجات لناس فى الجنة                                | وبالشفا   |
| الثالثة والعشرون                                               |           |
| عة فى إخراج عموم أمته من النار حتى لا يبقِّى منهم أحد          | وبالشفا   |
| الرابعة والعشرون                                               |           |
| عة فيمن يخلد في النار من الكفار أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة | وبالشفا   |
| الخامسة والعشرون                                               |           |
| ىن أهل بيته فأعطاه ذلكن                                        | وأحدا     |
| السادسة والعشرون                                               |           |
| ل من يُجوز على الصراط بأمته                                    | وبأنه أو  |
| السابعة والعشرون                                               |           |
| في كل شعرة من رأسه ووجهه نوراً                                 | وبأن له   |
| الثامنة والعشرون                                               |           |
| ىر أهل الجنة بغض أبصارهم حتى تمر ابنته على الصراط              | وبأنه يأ  |
| التاسعة والعشرون                                               |           |
| ل من يقرع باب الجنةل                                           | وبأنه أو  |
| الثلاثسون                                                      | : .:      |
| ل من يدخل الجنة<br>الماديةالعلاق ن                             | و بانه او |
| الحادية والثلاثون<br>مته                                       | و بعده أ  |
| الثانية والثلاثون                                              | .,        |
| الجنة بيده عليه عليه يوم القيامة                               | ومفتاح    |
| الثالثة والثلاثون المراجع                                      |           |
| ر لا الحوض                                                     | وبالكوث   |
| الرابعة والثلاثون<br>وضه عَلِيْنَةِ أكبر الحياض                | م اأن _   |
| وعله عليه الخامسة والثلاثون                                    | - 049     |
| م واردا                                                        | وأكثره    |
| السادسة والثلاثون                                              | -         |

|           | السابعة والثلاثون                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ۲ŦÅ       | وبأنه سأل ربه                                                 |
|           | الثامنة والثلاثون                                             |
| 444       | وبأن قوائم منبره رواتب في الجنة                               |
|           | التاسعة والثلاثون                                             |
| <b>77</b> | وبأن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة                    |
|           | الأربعسون                                                     |
| **        | وبأنه عَلِيْكُ لا يطلب منه شهيد على التبليغ                   |
|           | الحادية والأربعون                                             |
| 779       | وبأنه عَلِيلَةِ شهيد لجميع الأنبياء بالبلاغ                   |
|           | الثانية والأربعون                                             |
| 4.4       | وبأنه كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه علي        |
|           | الثالثة والأربعون                                             |
| 779       | وبأن آدم عَلِيْكُ يكني به في الجنة دون سائر ولده تكريما له    |
|           | الرابعة والأربعون                                             |
| 7.79      | وبأنه وردت أحاديث في أن أهل الفترة يمتحنون به يوم القيامة     |
|           | الخامسة والأربعون                                             |
| ۲۳.       | وبأن عدد الجنة بعدد آي القرآن                                 |
|           | السادسة والأربعون                                             |
| ۲۳.       | وبأنه يقال لقارئه : اقرأ وارق فاختر منزلتك عند آخر آية تقرؤها |
|           | السابعة والأربعون                                             |
| ۲4.       | وبأنه لا يقرأ في الجنة إلا كتابه                              |
|           | الثامنة والأربعون                                             |
| ۲۳.       | وبأنه لا يتكلم فيها إلا بلسانه                                |
|           | التاسعة والأربعون                                             |
| ۲۳.       | وبأنه عَلِيْكُ شاهد على أمته بنفسه بإبلاغهم إرساله            |
|           | البساب الرابسع                                                |
| 221       | نيما اختص به عَلِيْكُ في أمته في الآخرة                       |
|           | وفيه مسائل :                                                  |
|           | الأولى                                                        |
|           | ختص عَلِيَّةٍ .                                               |
|           |                                                               |

|              | الثانية                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771          | ربأنهم يؤتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء                                             |
| 771          | ربأن لهم سيماء في وجوههم من أثر السجود                                                         |
| 271          | ربأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم                                                                    |
| 771          | بأن ذريتهم تسعى بين أيديهم                                                                     |
| 777          | السادسه<br>وبأنهم يكونون في الموقف على كوم عال                                                 |
| ***          | وبأنهم لهم نوران كالأنبياء وليس لغيرهم إلا نور واحد                                            |
| <b>777</b> . | وبأنهم يمرون على الصراط كالبرق الخاطف ، وكالريخ                                                |
| 777          | وبأنه يشفع محسنهم في مسيئهم                                                                    |
| 777          | وبأن عذابها يعجل في الدنيا ، ويمحص في البرزخ حتى تخرج من القبر وقد اقتص منها<br>الحادية عشرة   |
| ***          | وبأنها تدخل قبورها بذنوبها وتخرج منها بلا ذنوب تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها<br>الثانية عشرة |
| ***          | وبأن كل واحد منهم يعطى يهوديا أو نصرانيا فيقال له: يا مسلم هذا فداؤك من النار<br>الثالثة عشرة  |
| 772          | وبأن لها ماسعت وما سعى لها ، وليس لمن قبلهم إلا ما سعى                                         |
| 377          | وبأنهم يقضى لهم قبل الخلائق                                                                    |
| 740          | وبأنهم يغفر لهم المقحمات                                                                       |
| 770          | رب ہم ان پر ت                                                                                  |
| 740          | السابعة عشرة<br>مرأني من المن المال من الماكام                                                 |

| الثامنة عشرة                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| وبأنهم يدخلون الجنة قبل سائر الأمم                                                 |
| التاسعة عشرة                                                                       |
| ويدخل الجنة منهم سبعون ألفا بغير حساب                                              |
| العشسرون                                                                           |
| ومع كل ألف سبعون ألفا                                                              |
| الحادية والعشرون                                                                   |
| وبأن أطفالهم كلهم في الجنة                                                         |
| الثانية والعشرون                                                                   |
| وبأن أهل الجنة مائة وعشرون صفا ومائة فهذه الأمة منها ثمانون وسائر الأمم أربعون ٢٤٠ |
| الثالثة والعشرون                                                                   |
| وبأن الله تعالى يتجلى لهم فيرونه                                                   |
| الرابعة والعشرون                                                                   |
| وبأن كل أمة بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا هذه الأمة فإنها كلها في الجنة       |
| الخامسة والعشرون                                                                   |
| وبأن ولد الزني منهم لا يدخل الجنة إلى خمسة آباء ومن غيرهم إلى سبعة                 |
|                                                                                    |
| السادسة والعشرون                                                                   |
| وبأنهم يؤذن لهم في المحشر في السجود دون سائر الأمم                                 |
|                                                                                    |
| البساب الخامس                                                                      |
| يما اختص به عليه عن أمنه من الواجبات ، والحكمة في اختصاصه بها                      |
| فيه نوعان :<br>*                                                                   |
| لأول : فيما يتعلق بالأحكام غير النكاح . وفيه مسائل :                               |
| الأولى                                                                             |
| ختص عليه بوجوب الوضوء لكل صلاة وأنه لم يحدث نسخ                                    |
| الثانية                                                                            |
| بالسواك في الأصح                                                                   |
| इंग्लंग                                                                            |
| بوجوب صلاة الضحى على الصحيح                                                        |
| الرابعة                                                                            |
| الوثر على الصحيح                                                                   |
|                                                                                    |

Mark Millian week

#### الخامسة

| 711            | وصلاة الليل                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                | - 4 Pa                                                                  |
| 722            | السادسة<br>وركعتي الفجر                                                 |
|                | السابعة                                                                 |
| 111            | والأضعية                                                                |
|                | الثامنة                                                                 |
| 727            | وقيل: وبصلاة أربع عند الزوال                                            |
| • 4 •          | التاسعة                                                                 |
| 121            | قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث المائدة                                |
| 717            | العاشرة.<br>وبوجوب المشاورة على الأصح                                   |
|                | وبوجوب المشاورة على الأصح                                               |
| <b>11</b>      | قيل: وبالاستعاذة عند القراءة                                            |
|                |                                                                         |
|                | الثانية عشرة                                                            |
| ار علی<br>رویه | وبوجوب مصابرة العدو إن كثر عددهم والأمة إنما يلزمهم إذا لم يزد عدد الكف |
| 144            | الصعف الشالثة عشرة                                                      |
| 719            | وبأنه عَلِيَّةً إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفك عنه قبل قتله             |
|                |                                                                         |
|                | الرابعة عشرة                                                            |
| 789.           | وبوجوب الإنكار                                                          |
| • 4 4          | الخامسة عشرة<br>وتغير منكر آه                                           |
| 163            | وتغيير منكر رآه                                                         |
| 719            | وبأنه لا يسقط للخوف                                                     |
|                | ربه و يستعد تفاوت                                                       |
| 70.            | ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا                              |
|                | الثامنة عشرة                                                            |
| 70.            | و يوجوب إظهار الإنكار                                                   |
|                | التاسعة عشرة                                                            |
| 70.            | وبوجوب الوفاء بوعده كضمان غيره                                          |

## العشسسرون

| وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحادية والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويوجوب لبيك إن العيش عيش الآخرة إلخامرأي مَا يعجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الثانية والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب أن يؤدى فوائبض الصلاة كاملة لا خلل فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الثالثة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب إتمام كل تطوع شرع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرابعة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يوجوب الدفع بالتى هى أحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخامسة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويتكليف من كلفه الناس بأجمعهم من العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السادسة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب الاستغفار له ، والتوبة في اليوم مائة مرة إذا غين على قلبه ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السابعة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب كونه مطالبا برؤية مشاهدة الحق ، مع معاشرة الناس بالنفس والكلام ٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الثامنة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب الأحكام الشرعية حين كان يوجد عن الدنيا عند تلقى الوحى ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التاسعة والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبوجوب الركعتين عليه عَلِيْكُ بعد العُصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الثلاثـون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وبأن جميع نوافله عَلِيْكُ كانت فرضا مسلمان المسلمان المسل |
| الحادية والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة على وفق ما كان ليلة الإسراء ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الثانية والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبوجوب إيقاظ نامم مر عليه وقت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الثالثة والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبوجوب العقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ن | الثلاثو      | . 1 | ال اب         |  |
|---|--------------|-----|---------------|--|
| • | <b>y</b> /w' | , - | ٠. <b>٢</b> . |  |

| ۲۰۸           | وبوجوب الإثابة على الهدية                          |
|---------------|----------------------------------------------------|
|               | الخامسة والثلاثون                                  |
| <b>7.0.</b> 1 | وبوجوب الإغلاظ على الكفار                          |
| * 2" #F *.    |                                                    |
|               | السادسة والثلاثون                                  |
| 7 o 9.        | وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال                   |
|               | السابعة والثلاثون                                  |
| 709           | وبوجوب التوكل على اللهوبوجوب التوكل على الله       |
| 1 ~ 1         |                                                    |
|               | الثامنة والثلاثون                                  |
| 709           | وبوجوب الصبر على ما يكره                           |
|               | التاسعة والثلاثون                                  |
| <b>709</b>    |                                                    |
| 107           | وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي |
|               | الأربعــون                                         |
| 709           | وبوجوب الرفق وترك الغلظة                           |
| •             |                                                    |
|               | الحادية والأربعون                                  |
| 709           | وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل عليه                       |
|               | الثانية والأربعون                                  |
| ۲٦.           | وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون                       |
|               |                                                    |
|               | الثالثة والأربعون                                  |
| ۲٦.           | وبوجوب الدعاء لمن أدى على صدقة ماله                |
|               | الرابعة والأربعون                                  |
| ۲٦.           | قیل : وبوجوب کل ما یتقرب به                        |
|               | 4                                                  |
|               | الخامسة والأربعون                                  |
| 77.           | وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد        |
|               | السادسة والأربعون                                  |
| ۲٦.           | و ہوجوب مبرته عیال من مات معسراً                   |
|               |                                                    |
|               | السابعة والأربعون                                  |
| 171           | وبوجوب أداء الجنايات عمن لزمته وهو معسر            |
|               | ** **                                              |

| الثامنة والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكذا الكفارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التاسعة والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبأن الصلاة على الجنازة في حقه عَلِيْظُهُ فَرَضَ عَينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الخمسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وبوجوب حفظ أموال المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 Att - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النسوع الشباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من الواجبسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فيما يتعلق بالنكاح ، وفيه مسألة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خص عَلِيْكُ بتمييز بعض نسائه في فراقه واختياره على الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ., t, t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فيما اختص به عليه عن أمته من المحرمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وفيه نوعان : الأول في غير النكاح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وفيه مسائل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خص صلى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة عليه، ويشاركه في حرمتها ذوى القربي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ومواليهم ، وكذا أزواجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وبتحريم الكِفِارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>교님!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| والمنذورات وكذا له فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المرابق المنابق المرابع المراب |
| وبتحريم دول اله علي عما لا على الزكاة في الأصع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخامسة `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قيل: وبتحريم أكل مالَهُ رائحة كريهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            | السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779        | وتحريم الأكل متكئا والأصح الكراهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | الثامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779        | الصواب: أنه كان عَلِيْكُ لا يحسن الخَط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | التاسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷.        | وبتحريم التوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | العاشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777        | الصواب أنه عليه كان لا يحسن الشعر ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | الحادية عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779        | وبتحريم شراب الترياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | الثانية عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779        | وتعليق تميمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>.</b> . | الثالثة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۰.       | وبتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل أن يقاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.4.1      | الرابعة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171        | وبتحريم الرجوع إذا حرج لحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7          | الخامسة عشرة<br>وبتحريم الانهزام إذا لقى العدو وإن كثر عليه العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ربت ريم در هر م يو عني معدو رياد عن معدو السادسة عشرة السادسة عشرة السادسة عشرة السادسة عشرة السادسة عشرة السادسة الس |
| 7.8.1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | السابعة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7        | وبتحريم خائنة الأعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | الثامنة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۳        | قيل: وبتحريم أن يخدع في الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | التاسعة عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 7 8      | وبتحريم الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء له من غير ضامن ثم نسخ التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | العشـــرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710        | وبتحريم الإغارة إذا سمع التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**ኣ**ለእ'

| الحادية والعشرون                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وبتحريم قبول هدية مشرك                                                                                                                      |
| الثانية والعشرون<br>والاستعانة به                                                                                                           |
| الثالثة والعشرون                                                                                                                            |
| وبتحريم الشهادة على جور                                                                                                                     |
| <b>الرابعة والعشرون</b><br>وبتحريم الخمر عليه من قبل ما بعث من قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين سنة ، فلم<br>تعلم المقالم المقالم العربية . |
| تبح له قط ، ولم يشربها قط                                                                                                                   |
| الخامسة والعشرون<br>وبأنه كان إذا دعى إلى جنازة سأل عنها ، فإن أثنى عليها خيرا صلى عليها                                                    |
| السادسة والعشرون<br>وبتحريم المراسيك                                                                                                        |
| السابعة والعشرون<br>وبأنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا                                                                                       |
| النسوع الثسانى<br>من المحرمات فى النكاح ، وفيه مسائل :                                                                                      |
| الأولى                                                                                                                                      |
| الثانية                                                                                                                                     |
| وبتحريم من لم تهاجر                                                                                                                         |
| وبتحريم نكاح الامه المسلمة في الاصح الرابعة المرابعة المرابعة وكان إذا خطب فرد لم يعد                                                       |
| الخامسة<br>قال البلقيني في « التدريب ، لا يقع منه عليه الإيلاء الذي يضرب به المدة ، ولا الظهار                                              |
| ک مبدیای ک مصوری به این کیل معلم عرفی او پاراء الدی پیصرب به المده ، و د الطهار<br>لأنهما محرمان و هو معصوم من كل فعل محرم                  |

# الساب السسابع

| 797         | فيما اختص به عَلِيْتُهُ عن أمته من المباحات ، والتخفيفات له دون غيره      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 797         | وفي هذا الفعل نوعان :                                                     |
| 797         | النوع الأول : فيما يتعلق في غير النكاح ، وفيه مسائل :                     |
|             | الأولى                                                                    |
| 797         | اختص عليه بالمكث في المسجد جنبا                                           |
|             | الثانية                                                                   |
| 498         | وبأنه عَلِيلَةٍ لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا                              |
|             | الثالثة                                                                   |
| 797         | وبعدم انتقاض وضوئه باللمس على أحد وجهين                                   |
|             | ر. ) ن و د د ن ق ق الرابعة<br>الرابعة                                     |
| <b>797</b>  | مربت<br>قيل : أبيح له عليه استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة      |
|             | این به بین با عین است.<br>اخامسة                                          |
| <b>۲</b> ۹۸ | وبإباحة الصلاة بعد العصر                                                  |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   |
| 799         | السادسة                                                                   |
| • • •       | وبإباحة الوصال في الصوم                                                   |
| ٣٠١         | السابعة                                                                   |
| • • 1       | و باصطفائه ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها                  |
|             | الثامنة                                                                   |
| ٣٠٢         | وبخُمس الخُمس من الفيء والغنيمة                                           |
|             | التاسعة                                                                   |
| ۳. ۲        | وبأربعة أخماس الخمس بتهامها                                               |
|             | العاشرة                                                                   |
| ۲۰۳.        | وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه في حق غيره                         |
|             | الحادية عشرة                                                              |
| ۳۰۳.        | وبأن مكة أحلت له ساعة من نهار                                             |
|             | الثانية عشرة                                                              |
| ٠٠٣ .       | و بأن مَالهُ لا يورث عنه ، وكذلك الأنبياء عليهم أن يواصلوا بكل مالهم صدقة |
|             | <b>.</b>                                                                  |

| الثالثة عشرة                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| وبأنه ضحى عن أمته وليس لأحد أن يضحى عن أحد بغير إذنه                          |
| الرابعة عشرة                                                                  |
| وبأن له أن يقضى بعلمه لنفسه ولو فى الحدود وفى غيره خلاف                       |
| الخامسة عشرة                                                                  |
| وبأن يحكم بغير دعوى ، ولا يجوز ذلك لغيره                                      |
| السادسة عشرة                                                                  |
| وبأن له أن يحكم لنفسه                                                         |
| السابعة عشرة                                                                  |
| ولفرعه                                                                        |
| الغامنة عشرة                                                                  |
| ويشهد لنفسه                                                                   |
| التاسعة عشرة                                                                  |
| ولفرعه                                                                        |
| العشسرون                                                                      |
| وبقبول شهادة من له                                                            |
| الحادية والعشرون                                                              |
| وبالهدية ، بخلاف غيره من الحكام                                               |
| الثانية والعشرون                                                              |
| وبعدم كراهة الحكم والفتوى حال الغضب                                           |
| الثالثة والعشرون                                                              |
| وبأن من يحكم له قتل من سبه أو جهله                                            |
| الرابعة والعشرون                                                              |
| وبأن له أن يحمى الموات لنفسه أنه لم يقع ذلك له ، وليس لغيره من بعدهم أن يحموا |
| لانفسهم ,                                                                     |
| الخامسة والعشرون                                                              |
| بأنه لا ينتقض ما حماه عَلِيْكُم ، ومن أخذ شيئا ثما حماه ضمن قيمته في الأصع    |

|     | السادسة والعشرون                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۲۰۸ | وبأن له أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما |
|     | السابعة والعشرون                                         |
| ٣.٨ | وبأنه لو قصده ظالم و جب على من حضره أن يبذل نفسه دونه    |
|     | الثامنة والعشرون                                         |
| ۳۰۸ | قيل : وبأن له القتل بعد الأمان                           |
|     | التاسعة والعشرون                                         |
| ٣١. | وبأن له تعزيز من شاء بغير سبب يقتضيه ويكون له رحمة       |
|     | الثلاثـون                                                |
| ۲۱۲ | وبجواز الوصية لآله قطعا                                  |
|     | الحادية والثلاثون                                        |
| ۲۱۲ | وبجواز القبلة وهو صامم من غير كراهة                      |
|     | الثانية والثلاثون                                        |
| ٣١٣ | و بأن له أن يستثنى في يمينه                              |
|     | الثالثة والثلاثون                                        |
| ٣١٣ | قيل: وبأنه كان يقهر في طعامه ويأكل منه معه               |
| •   | الرابعة والثلاثون                                        |
| ۳۱٤ | وبأنه كان لا يجتنب الطيب في الإحرام                      |
|     | الخامسة والثلاثون                                        |
| ٣١٥ | قيل : وبأن له ألا يكفر عن يمينه                          |
|     | السادسة والثلاثون                                        |
| ۳۱٥ | وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة                       |
|     | السابعة والثلاثون                                        |
| 710 | قيل : وبصلاته على الغائب                                 |
|     | الثامنة والثلاثون                                        |
| ۲۱٦ | وبإدخال العمرة على الحج                                  |
|     | التاسعة والثلاثون                                        |
| 717 | قيل: وبإباحة حمل الصغير فى الصلاة                        |

|     | الأربعـــون                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٦ | وبإقطاع الأراضي قبل فتحها                                                |
|     | الحادية والأربعون                                                        |
| ۲۱٦ | وبأنه لو قال لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك                  |
|     | الثانية والأربعون                                                        |
| ۳۱۷ | قيل: بأنه والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة                                  |
|     | الثالثة والأربعون                                                        |
| ۳۱۷ | وبأنه عقد المساقاة على أهل خيبر إلى مدة مبهمة                            |
|     | الرابعة والأربعون                                                        |
| ۳۱۷ | وبالمن على الأسرى                                                        |
|     | الخامسة والأربعون                                                        |
| ۳۱۷ | وبالجمع في الضمير بينه وبين ربه                                          |
|     | النسوع الثساني                                                           |
| ٣١٩ | من التخفيفات ، والمباحات ما يتعلق بالنكاح                                |
|     | وفيه مسائل :                                                             |
|     | الأولى                                                                   |
| 419 | خص عَلِيْكُ بين جمع أكثر من أربع نسوة                                    |
| •   | الثانية                                                                  |
| 419 | قيل: وبأنه لا ينحصر طرقه في الثلاث والأصح خلافه                          |
|     | الثالثة                                                                  |
| 419 | وبأن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة على الأظهر                                   |
|     | الرابعة                                                                  |
| ٣٢. | وبأنه إذا رغب في نكاح امرأة وخطبها فإن كانت خلية لزمها الإجابة           |
|     | الخامسة                                                                  |
| ۲۲۱ | قيل : وبأنه إذا وقع بصره على امرأة فوقعت منه موقعا وجب على الزوج تطليقها |
|     | السادسة                                                                  |
| 377 | وبأنه عَلِيلًا ينعقد نكاحه بغير ولى ولا شهود                             |
|     |                                                                          |

|             | السابعة                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 377         | وبانعقاد نكاحه عَلِيْكُ في الإحرام على الأصع               |
|             | الثامنة                                                    |
| 377         | وبعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته في أحد وجهين              |
| -           | التاسعة                                                    |
| 470         | وبجواز زواجه المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها       |
|             | العاشرة                                                    |
| 777         | وبأن يزوج المرأة بنفسه                                     |
|             | الحادية عشرة                                               |
| ۲۲٦         | قيل: ونكاح المعتدة في وجه                                  |
|             | الثانية عشرة                                               |
| ٣٢٦         | قيل : وبعدم نفقة أزواجه                                    |
|             | الثالثة عشرة                                               |
| ٣٢٧         | وبأنه كانت تحل المرأة له بتزويج الله تبارك وتعالى          |
|             | الرابعة عشرة                                               |
| 444         | وبجعل عتق أمته صداقها                                      |
|             | الخامسة عشرة                                               |
| <b>77</b> X | قيل : وبأن له أن يجمع بين الأختين والأم والبنت في وَّجه    |
|             | السادسة عشرة                                               |
| <b>41</b>   | وبالخلوة الأجنبية واردافها وبالنظر إليها                   |
|             |                                                            |
|             | الباب الثامن                                               |
| ٣٣٣         | فيما اختص به عليه عن أمته من الفضائل والكرامات وفيه نوعان: |
|             | الأول : فيما يتعلق بالنكاح ، وفيه مسائل :                  |
|             | الأولى                                                     |
| ٣٣٣         | خص عَلِيْتُهُ بأن النكاح في حقه عبادة مطلقا                |
|             | الثانية                                                    |
| 222         | وبأن المثل لا يتصور في ابنته لأنها لا مثل لها              |

|                | الثالثة                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۳٫.          | وبتحريم رؤية أشخاص أزواجه في الأُزُر                                             |
|                | الرابعة                                                                          |
| ۳۳٤ .          | قيل : وبأنهن إذا أرضعن الكبير دخل عليهن وسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر  |
|                | الخامسة                                                                          |
| ۳۳٤ .          | وبأنه كان لهن رضعات معلومات ، ولسائر النساء رضعات معلومات                        |
|                | السادسة                                                                          |
| TT 8           | وبأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن في حياته أو مات عنهن                         |
|                | السابعة                                                                          |
| , أحد<br>. ٣٣٥ | قيل: وبتحريم خروجهن بحج أو عمرة ، ووجوب جلوسهن بعـــده في البيــوت في<br>القولين |
|                | الثامنة                                                                          |
| ره علی         | وبأن من فارقها في حياته كالمستعيدة ، وكالتي رأى بكشحها بيـاضا تحرم على غير       |
| 440            | الأرجع                                                                           |
|                | التاسعة                                                                          |
| 440            | وبتحريم نكاح أمة وطئها ومات عنها                                                 |
|                | العاشرة                                                                          |
| ۲۳٦            | وإن باعها بقى تحريمها                                                            |
|                | الحادية عشرة                                                                     |
| ٣٣٦            | وبتفضيل زوجاته على سائر النساء                                                   |
|                | الثانية عشرة                                                                     |
| ۲۳٦            | وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته مَلِيكُ إلا من وراء حجاب                             |
|                | الثالثة عشرة                                                                     |
| ٣٣٧            | وبأن بناته ﷺ لا يجوز التزوج عليهن                                                |
|                | الرابعة عشرة                                                                     |
| ۲۳۸            | وبأنه أعطى قوة أربعين في الجماع والبطش                                           |
|                | النسوع الشانى                                                                    |
| <b>449</b>     | فيما يتعلق بغير النكاح ، وفيه مسائل :                                            |

| الأولى                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خص عَلِيْكُ بأنه كان ينظر وراء ظهره كما ينظر قدامه                                                                       |
| الثانية                                                                                                                  |
|                                                                                                                          |
| و تطوعه بالصلاة قاعدا بلا عذر كتطوعه قائما عَلِينَكُ                                                                     |
| बंधी क्षी                                                                                                                |
| وبأن عمله له نافلة                                                                                                       |
| الرابعة                                                                                                                  |
| وبأن المصلي يخاطبه بقوله : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر                                      |
| الناس                                                                                                                    |
| الخامسة                                                                                                                  |
| · عند.<br>وبتحريم رفع الصوت على صوته ٣٤٢                                                                                 |
|                                                                                                                          |
| السادسة<br>مراكز المراكز |
| وبأن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع كخطبة وجهاد ورباط لم يذهبوا حتى يستأذنوه ٣٤٤                                      |
| السابغة                                                                                                                  |
| وبتحزيم ندائه من وراء الحجرات ٣٤٤                                                                                        |
| الثامنة                                                                                                                  |
| وبتحريم ندائه باسمه مثل : يا محمد ، يا أحمد                                                                              |
| التاسعة                                                                                                                  |
| وبتحريم التقديم بين يديه عَلِيلَةٍ بالقول والفعل                                                                         |
|                                                                                                                          |
| العاشرة                                                                                                                  |
| وبأنه عَلِيْكُ كَان يُستشفى به                                                                                           |
| الحادية عشرة                                                                                                             |
| وبأن النجس منه طاهر ٣٤٧                                                                                                  |
| ر عشرة<br>الثانية عشرة                                                                                                   |
| ال <b>تانية خ</b> شر <b>ة</b><br>ويُستشفى به                                                                             |
|                                                                                                                          |
| الثالثة عشرة                                                                                                             |
| وِبَأْنَ مِن زَنَى بَحْضَرته واستهان به كفر ٣٤٩                                                                          |

|             | الرابعة عشرة                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ro</b> . | وبأن من سبه أو هجاه ، قيل : يقتل                                                      |
|             | الخامسة عشرة                                                                          |
| 401         | وبوجوب إجابته على المصلى إذا دعاه ، ولا تبطل صلاته وكذا الأنبياء                      |
|             | السادسة عشرة                                                                          |
| 808         | وبأن أولاد بناته ينسبون إليه عَيْكُ وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها |
|             | السابعة عشرة                                                                          |
| 404         | وبأن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبه عَلِيْكُ وسببه                            |
|             | الثامنة عشرة                                                                          |
| 405         | وبحرٍمة التكني بكنيته مع جواز التسمية باسمه                                           |
|             | التاسعة عشرة                                                                          |
| 405         | وبعدم جواز الجنون على الأنبياء                                                        |
|             | العشنسرون                                                                             |
| 700         | وبعدم جواز الإغماء الطويل                                                             |
|             | الحادية والعشرون                                                                      |
| 700         | وبأن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم ، كما خالفَ نومهم نوم غيرهم                            |
|             | الثانية والعشرون                                                                      |
| 700         | وبعد جواز الاختلام عليهم على الصواب قإنه من تلاعب الشيطان                             |
|             | الثالثة والعشرون                                                                      |
| 400         | وبأن الأرض لا تأكل لحومهم                                                             |
| •           | الرابعة والعشرون                                                                      |
| 401         | وبأن الكذب عليه عَلِيْكُ كبيرة وليس كالكذب على غيره في تشديد الحرمة                   |
|             | الخامسة والعشرون                                                                      |
| 807         | وبأن من رآه في المنام فقد رآه حقا ، فإن الشيطان لايتمثل في صورته                      |
|             | السادسة والعشرون                                                                      |
| ٣٧.         | وبأنه عَلِيْكُ كان لا ينطق عن الهوى                                                   |
|             | السابعة والعشرون                                                                      |
| . 441       |                                                                                       |
|             | الثامنة والعشرون                                                                      |
| 441         | وبان إبطه لم يعهد له شعر ولم يكن له رائحة كريهة                                       |

### التاسعة والعشرون

| ۲۷۲         | وبأنه عَلِيُّهُ كان لا ينزل عليه الذباب                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الثلاثسون                                                                                   |
| ٣٧٣         | وبأن العمل لم يكن يؤذيه تعظيما له                                                           |
|             | الحادية والثلاثون                                                                           |
| ٣٧٣         | وبأنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجما                                                        |
|             | الثانية والثلاثون                                                                           |
| ٣٧٣         | وبأنه عَلِينَةً ولد مختوناوبأنه عَلِينَةً ولد مختونا                                        |
|             | الثالثة والثلاثون                                                                           |
| ٣٧٣         | وبأنه يدعى له بلفظ الصلاة                                                                   |
|             | الرابعة والثلاثون                                                                           |
| <b>~~</b> £ | وبأن الله سبحانه وتعالى أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق يبلغه صلاة أمته عليه عَلِيْتُهُ |
|             | الخامسة والثلاثون                                                                           |
| ~~0         | وبأن كل موضع صلى فيه رسول الله عَيْنِيُّ وضبط موقفه فهو هو بيقين                            |
|             | السادسة والثلاثون                                                                           |
| ~~0         | وبأنه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتثاءبون                                            |
|             | السابعة والثلاثون                                                                           |
| ~\0         | وبأنه عَلَيْكُ كان لا يتمطى لأنه من عمل الشيطان                                             |
|             | الثامنة والثلاثون                                                                           |
| 70          | وبأنه عَلِيْتُهُ كَانَ لَا يُرى له ظل كما في الضوء                                          |
|             | التاسعة والثلاثون                                                                           |
| ٧٦.         | وبأن الأرض كانت تبلع ما يخرج من الغائط فلا يظهر له أثر                                      |
| ***         | الأربعــون                                                                                  |
| ΥΛ.         | وبأن الأمانة لا تكون بعده إلا واحدا ولم تكن الأنبياء قبله كذلك                              |
| ΎΛ.         | الحادية والأربعون                                                                           |
| <b>Y A</b>  | وبأن الله تبارك وتعالى بدأ بالعفو قبل التأديب والمخاطبة قبل أن يعرف الذنب                   |
| ٧٩.         | الثانية والأربعون                                                                           |
| ٧٦.         | وبأنه من تكلم في عهده عَلِيكَ وهو يخطب بطلت صلاته                                           |
| ٧٩          | الثالثة والأربعون<br>مسالة الدين                                                            |
| <b>7</b> 1  | وبأنه لا يجوز لأحد الخروج عن مجلسه عَلِيكُ إلا بإذنه                                        |
| ۸٠          | الرابعة والأربعون<br>مَالله                                                                 |
| ,,,,        | وبمبالغته عَلِيْكُ في الأدب مع ربه عز وجل في حال سروره وغضبه                                |

|      | الخامسة والأربعون                                   |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۳۸۰  | وبوجوب تقديمه على النفوس فلا يتم الإيمان إلا بمحبته |
|      | السادسة والأربعون                                   |
| ۳۸۲  | وبأنه لا يدخل الإيمان في قلب رجل حتى يحب أهل بيته   |
|      | السابعة والأربعون                                   |
| ٣, ٢ | وبأن شانئه أبتر أى مقطوع البركة والنسل              |
|      | الثامنة والأربعون                                   |
|      |                                                     |

| 1/1          |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | السادسة والأربعون                                          |
| ٣٨٢          | وبأنه لا يدخل الإيمان في قلب رجل حتى يحب أهل بيته          |
|              | السابعة والأربعون                                          |
| 777          | وبأن شانئه أبتر أي مقطوع البركة والنسل                     |
|              | الثامنة والأربعون                                          |
| <b>۳۸۳</b>   | وبأنه لا يدخل النار من تروح إليه عَلِيْكُ                  |
|              | التاسعة والأربعون                                          |
| ۳۸۳.         | وبأنه عَلِيْكُ ينزه عن فعل المكروه                         |
|              | الخمســون                                                  |
| 3 7.7        | وبأن رؤياه وحي                                             |
| ,            | الحادية والخمسون                                           |
| ۳۸٤          | وبأن ما رآه فهو حق ، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام   |
|              | الثانية والخمسون                                           |
| ۳۸٤          | وبمنصب الصلاة                                              |
|              | الثالثة والخمسون                                           |
| 47 5         | قيل : وبأن ماله باق على ملكه لينفق منه على أهله            |
|              | الرابعة والخمسون                                           |
| <b>ም</b> ለ ٤ | وبأنه عَلِيلِكُمْ إذا غزا شيعة يجب على كل أحد الخروج معه   |
|              | الخامسة والخمسون                                           |
| ٣٨٥          |                                                            |
|              | السادسة والخمسون                                           |
| ٣٨٥          | ·                                                          |
|              | السابعة والخمسون                                           |
| ۳۸۵          | وبإباحة الجلوس لآله وأزواجه فى المسجد مع الجنابة والحيض    |
|              | الثامنة والخمسون                                           |
| ٣٨.          | وبوجوب الاستماع والانصات لقراءته إذا قرأ في الصلاة الجهرية |
|              | التاسعة والخمسون                                           |
| ۳۸۰          |                                                            |
|              | السيتون<br>أساد أساد المستون                               |
| ۳۸           | ليل : وبأن الأمر الفتح في المجلس خاصة بمجلسه عَلِيلَةٍ     |
|              |                                                            |

## الحادية والستون

| ۲۸٦         | بأن من ضحك في الصلاة خلفه أعاد الوضوء                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | رباق الله الثانية والستون                                       |
| ٣٨٦         | رِبأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا وإن تاب                   |
|             | الثالثة والستون                                                 |
| ٣٨٦         | وبأنه عَيْظَةٍ والأنبياء معصومون من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا    |
|             | الرابعة والستون                                                 |
| ۳۸٦         | وبأن من تمنى موته وكذا الأنبياء كفر                             |
|             | الخامسة والستون                                                 |
| ٣٨٧         | قيل : وبأن من قذف أزواجه عَلِيْكُه فلا توبة له البتة            |
|             | السادسة والستون                                                 |
| ٣٨٧         | وبأن قاذفهن يقتل                                                |
|             | السابعة والستون                                                 |
| ۳۸۷ .       | وبأن من قذف أم أحد من أصحابه يحد حدين                           |
|             | الثامنة والستون                                                 |
| ۳۸۷ .       | وبأن من قذف آمنا قتل مسلما كان أو كافرا                         |
|             | التاسعة والستون                                                 |
| ۳۸۷ .       | وبأنه لم تبغ امرأة نبي قط                                       |
|             | السيبعون                                                        |
| ۳۸۷         | قيل: وباختصاص صلاة الخوف بعهده لأن إمامته لا عوض لها            |
|             | الحادية والسبعون                                                |
| <b>"</b> ለለ | وبأنه يحرم النقش على نقش خاتمه                                  |
|             | الثانية والسبعون                                                |
| <b>୮</b> ለለ | وبأنه لا يقول في المرض والغضب إلا حقا                           |
|             | الثالثة والسبعون                                                |
| <b>*</b>    | وبأنه عَلِيْكُ لا يَجُوزُ عليه العمى                            |
|             | الرابعة والسبعون                                                |
| "ለዓ         | وبأنهم ينزهون عن النقائص في الخلق والخُلق                       |
|             | الخامسة والسبعون                                                |
| "ለዓ         | و بأنه يخص من شاء بما شاء                                       |
| 'ለባ         | السادسة والسبعون                                                |
| Λ٦          | قيل: وبأنه كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى في النهار وفي الضوء |

|           | السابعة والسبعون                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹       | وبأن ريقه عَلِيْنَا لِم الماء الملح                                             |
|           | الثامنة والسبعون                                                                |
| ۳۸۹       | وبأنه يجزى الرضيع                                                               |
|           | التاسعة والسبعون                                                                |
| ٣٩.       | وبأنه يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه غيره عَلِيْكِ                                 |
|           | الثمانسون                                                                       |
| ٣٩.       | وبأن عرقه عَلِيْكُ أطيب من المسك                                                |
|           | الحادية والثانون<br>مأن كان اذا من مسامل المسال                                 |
| ٣٩.       | وبأنه كان إذا مشي مع الطويل طاله                                                |
|           | الثانية والثانون                                                                |
| ٣٩.       | وِ بأنه عَلِيْكُ إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين                        |
|           | الثالثة والثمانون                                                               |
| ٣٩.       | وبأن ظله عَلِيْكُهُ لَمْ يَقْعَ عَلَى الْأَرْضَ                                 |
|           | الرابعة والثمانون                                                               |
| ٣٩.       | ولا يرى له ظل في شمس ولا قمرولا يرى له ظل في شمس ولا قمر                        |
| , , ,     |                                                                                 |
| <b></b>   | الخامسة والثمانون<br>وبأنه عَيْضَة كان إذا ركب دابة لا تبول ولا تروث وهو راكبها |
| 491       | ربانه ع <b>رب عرب داره د</b> لبول و د نروت و هو را دبهاه                        |
|           | السادسة والثمانون                                                               |
| ۱۶۳       | وبأن وجهه عَيْظُة كأن الشمس تجرى فيه                                            |
|           | السابعة والثانون                                                                |
| 491       | وبأنه عَلِينَةٍ لم يكن لقدمه أخمص                                               |
|           | والثانية والثانون                                                               |
| 491       | نیل : وبأن خنصر رجله کانت متظافرة<br>نیل : وبأن خنصر رجله کانت متظافرة          |
| . , ,     |                                                                                 |
| <b></b> . | ا <b>لتاسعة والثمانون</b><br>ربأن الأرض تطوى له إذا مشي عَلِيْقِهُ              |
| 441       |                                                                                 |
|           | التســعون<br>ئى مااللەر بىرى ب                                                  |
| ۲۹۱       | ربأنه عَلِيْكُ لم يقع في نسبه من لدن آدم سفاح قط                                |

| *            | الحادية والتسعون                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 441          | وبأنه عَلِيْكُ تقلب في الساجدين حتى خرج نبيا      |
|              | الثانية والتسعون                                  |
| 797          | وبأنه عَلِيلَةٍ ما اقترنت فرقة إلا كان في خيرها   |
|              | الثالثة والتسعون                                  |
| ٣٩٢          | وبأنه نكست الأصناء لمولده عَلِيْكُ                |
|              | الرابعة والتسعون                                  |
| 464          | وبأنه عليقة ولد مختونا                            |
|              | الخامسة والتسعون                                  |
| 491          | ومقطوع السرة                                      |
|              | السادسة والتسعون                                  |
| 494          | ونظیفا ما په قذر                                  |
|              | السابعة والتسعون                                  |
| 444          | وبأنه عَلِيْكُ وقع على الأرض ساجدا                |
|              | الثامنة والتسعون                                  |
| 494          | ورافع أصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل           |
|              | التاسعة والتسعون                                  |
| 444          | وبأن آمنة رضي الله تعالى عنها رأت عند ولادته نورا |
|              | المسائة                                           |
| <b>~ 9</b> ~ | وبأن مهده عَيْظَةً كان يتحرك بتحرك الملائكة       |
|              | . المائة والحادية                                 |
| 495          | وبأن القمر كان يناغيه ﷺ وهو في مهده               |
|              | المائة والثانية                                   |
| 4 6          | وبأنه كان يميل حيث أشار إليه                      |
|              | المائة والثالثة                                   |
| 3 87         | وبأنه عَلِينَ تَكُلُّم في المهد                   |
|              | المائة والرابعة                                   |
| 795          | وبأنه لم يلد غيره                                 |
|              |                                                   |

|            | المائة والخامسة                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 445        | وبأنه كما قال بعضهم لم ترضعه امرأة إلا أسلمت                      |
|            | المائة والسادسة                                                   |
| 490        | وبأنه عَلِيْكُ كانت تظله الغمامة في الحر                          |
|            | المائة والسابعة                                                   |
| دو۳        | وبأنه كان يميل إليه في، الشجرة إذا سبق إليه                       |
| ٠          | المائة والثامنة                                                   |
| <b>490</b> | وبأنه عَيْقَةً يبيت جائعا ويصبخ طاعما ، يطعمه ربه ويسقيه من الجنة |
|            | المائة والتاسعة                                                   |
| 441        | وبأنه عَيِّتُهُ عصم من الأغلال الموجب                             |
|            | المائة والعاشرة                                                   |
| 497        | وبأنه عَيْنَكُ ردت إليه الروح بعد ما قبض                          |
|            | المائة والحادية عشرة                                              |
| ٣٩٦        | وبأنه ﷺ أرسل إليه جبريل ثلاثة أيام في مرضه                        |
|            | المائة والثانية عشرة                                              |
| 497        | وبأنه عَيْنِكُ لما نزل ملك الموت نزل معه ملك يقال له إسماعيل      |
|            | المائة والثالثة عشرة                                              |
| 497        | وبأنه ﷺ سمع ملك الموت باكيا عليه ينادى وامحمدا                    |
|            | المائة والرابعة عشرة                                              |
| 441        | وبأنه عَلِينَةُ صلى عليه ربه                                      |
|            | المائة والخامسة عشرة                                              |
| 441        | والملائكة                                                         |
|            | المائة والسادسة عشرة                                              |
| 441        | والناس أفواجا بغير إمام                                           |
|            | المائة والسابعة عشرة                                              |
| <b>T9V</b> | وبغير دعاء الجنازة المعروف                                        |
|            | المائة والثامنة عشرة                                              |

وتكرار الصلاة عليه عند مالك وأبي حنيفة رضى الله تعالى عنهما .....

#### المائة والتاسعة عشرة

| ۳۹۸          | قيل: وبأنه لم يصل عليه أصلا                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | المائة والعشــرون                                            |
| ۲۹۸          | وبأنه عَيْظُةُ ترك بلا دفن ثلاثة أيام                        |
|              | المائة والحادية والعشرون                                     |
| ۳۹۸          | وبأنه عَيْظِيدُ دفن بالليل                                   |
|              | المائة والثانية والعشرون                                     |
| ٣٩٨          | وبأنه عَلِيْكُ دَفِن في بيته حيث قبض وكذلك الأنبياء          |
|              | المائة والثالثة والعشرون<br>أ. متالة                         |
| ۲۹۸          | وبأنه عَلِيْكُ فرش له قطيفة في لحده                          |
| 499          | المائة والرابعة والعشرون<br>أ. صّالِهُ                       |
| 177          | وبأنه عَلِيْكُ غسل من قميصه                                  |
| <b>~</b> 9.9 | المائة والخامسة والعشرون<br>وبأن الأرض أظلمت بموته عَلِيلَةٍ |
| . , ,        | ربان المراطق الحسنة والعشرون المائة والسادسة والعشرون        |
| <b>~</b> 99  | وبأنه عَلِيلَةٍ لا يضغط في قبره وكذا الأنبياء وفاطمة بنت أسد |
|              | المائة والسابعة والعشرون                                     |
| <b>799</b>   | وبأنه تحرم الصلاة على قبره عَلِيْتُ واتخاذه مسجدا            |
|              | المائة والثامنة والعشرون                                     |
| <b>٣</b> 99  | وبأنه يحرم البول عند قبره عَلِيلَةٍ                          |
|              | المائة والتاسعة والعشرون                                     |
| ٤٠٠          | وبأنه عَلِيْتُهُ لا يبلي جسده وكذا الأنبياء                  |
|              | المائة والثلاثون                                             |
| ٤٠٠          | وبأنه لا خلاف في طهارة ميتهم وفي غيرهم خلاف                  |
|              | المائة والحادية والثلاثون                                    |
| ٤٠٠          | وبأنه لا يَجرى في أطفالهم الخلاف الذي لبعضهم                 |
| <b>7.</b>    | المائة والثانية والثلاثون                                    |
| • •          | وبأنه لا يَجوز للمضطر أكل ميتة نبي                           |

|              | المائة والثالثة والثلاثون                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ξ··</b> . | و بأنه عَلِيْكُ حَى فى قبره                                     |
|              | المائة والرابعة والثلاثون                                       |
| ٤٠١          | ويصلى فيه بأذان وإقامة                                          |
|              | المائة والخامسة والثلاثون                                       |
| ٤٠١          | وبأنه عَلِيْكُ وكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه            |
|              | المائة والسادسة والثلاثون                                       |
| ٤٠١          | وبأن المصيبة بموته عَيْظِيمُ عامة لأمته إلى يوم القيامة         |
|              | المائة والسابعة والثلاثون                                       |
| ٤٠١          | وبأن أعمال أمته عَلِيْكُ تعرض عليه ويستغفر لهم                  |
|              | المائة والثامنة والثلاثون                                       |
| ٤٠١          | وبأن أول ما يرفع رؤيته عَيْظُةٍ في المنام والقرآن والحجر الأسود |
|              | المائة والتاسعة والثلاثون                                       |
| ٤٠٢          | وبأن قراءة حديثه عَلِيْكُ عبادة يثاب عليها                      |
|              | المائة والأربعــون                                              |
| ٤٠٢          | وبأن النار لا تأكل شيئا مس وجهه وكذلك سائر الأنبياء             |
|              | المائة والحادية والأربعون                                       |
| ٤٠٢          | وبكراهة عمل ما كتب عليه                                         |
|              | المائة والثانية والأربعون                                       |
| ٤٠٢          | وبأنه يستحب الغسل لقراءة حديثه                                  |
|              | المائة والثالثة والأربعون                                       |
| ٤٠٢          | والتطيب                                                         |
|              | المائة والرابعة والأربعون                                       |
| ٤٠٢          | ولا ترفع عنده الأصوات                                           |
|              | المائة والخامسة والأربعون                                       |
| ٤٠٣          | ويقرأ على مكان عال                                              |
|              | المائة والسادسة والأربعون                                       |
| ٤٠٣          | ويكره لقارئه أن يقوم لأحد                                       |

| المائة والسابعة والأربعون                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وبأن حملته لا تزال وجوههم نضرة                                                                                |
| المائة والثامنة والأربعون                                                                                     |
| وبأنهم اختصوا بالحفاظ ٤٠٣                                                                                     |
| المائة والتاسعة والأربعون                                                                                     |
| وأمراء المؤمنين من بين سائر العلماء                                                                           |
| المائة والخمسون                                                                                               |
| ونجعل كتب حديثه على كرسي كالمصاحف                                                                             |
| المائة والحاديه والخمسون                                                                                      |
| وبأن الصحبة تثبت لمن اجتمع به عَلِيْتُ لحظة                                                                   |
| المائه والثانية والخمسون                                                                                      |
| وبأن أصحابه عليق كلهم عدول                                                                                    |
| المائة والثالثة والخمسون                                                                                      |
| وبأنهم لا يفسقون                                                                                              |
| المائة والرابعة والخمسون                                                                                      |
| وبأن الله تعالى أوجب الجنة والرضوان في كتابه لجميع الصحابة                                                    |
| المائة والخامسة والخمسون                                                                                      |
| وبأنه لا يكره للنساء زيارة قبره عَيْقَاتُهُ                                                                   |
| المائة والسادسة والخمسون                                                                                      |
| وبأن المصلى في مسجده عَلِيْكُ لا يبصق عن يساره                                                                |
| المانه والسابعه والحمسون                                                                                      |
| وبال مسجده عليه لو بني إلى صنعاء فكال مسجدة                                                                   |
| المائة والثامنة والخمسون<br>أي سرير على الكالم الإنجام الكالم الإنجام قريسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| وانه و كل بشفتي كل إنسال ملكال ليس يحفظان عليه إلا الصارة تفاطله                                              |
| المائة والتاسعة والخمسون                                                                                      |
| وبوجوب الصافية عليه عندما في التشهد الأحير                                                                    |
| المائة والسيتون                                                                                               |
| فكلما دكر عنك الطحاوي والحليمي لأنه ليس باقل من تسميت العاطس المستسسس                                         |
| المائة والحادية والستون                                                                                       |
| وبأن من صلى عليه عند الأمر الذي يتعذر ويضحك منه                                                               |
| و بأن م. حكم عليه فكان في قليه حرج من حكمه كفر                                                                |
| م ران مراحجه عليه فحال في فينه خواج من حصمه النعر الله                                                        |

|     | المائة والثالثة والستيون                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧ | وبأن أهله عَلِيْكُ يطلِق عليهم الأشراف                               |
|     | المائة والرابعة والسيتون                                             |
| ٤٠٧ | قيل وبأن ابنته لم تحطير                                              |
|     | المائة والخامسة والبستوني                                            |
| ٤٠٧ | وبأنه عَلِيلَةٍ لما وضع يده الشريفة على بطنها لم تجع قط              |
|     | المائة والسادسة والستوني                                             |
| ٤٠٨ | وبأنها لما احتضرت غسلت نفسها                                         |
|     | المائة والسابعة والستون                                              |
| ٤٠٩ | وبأن الناس كانوا لعائشة محرما                                        |
|     | المائة والثامنة والستون                                              |
| ٤٠٩ | وبأنه ﷺ مسح رأس أقرع فنبت شِعرِه في وقته                             |
|     | المائةً والتاسعة والستوني                                            |
| १०१ | وبأنه وضع كفه على المريض فعقل من ساعته                               |
|     | المائة والسيبيون                                                     |
| ٤٠٩ | وبأنه عَلِيْتُهُ غُرِس نخلات فأثمرتِ من ساعتها                       |
|     | المائة والحادية والسبعوبي                                            |
| १२९ | وبأنه عَلِيْكُ هُز عمر فأسلم من ساعته                                |
|     | المائة والثانية والسييجون                                            |
| ٤٠٩ | قيل: وبأن أصبعه المسبحة عَيْظِيمُ كانت أطول أصابعه                   |
|     | المائة والثالثة والسبعون                                             |
| ٤١٠ | وبأنه عِنْكُ ما أشار بها إلى شيء إلا أطاعه                           |
|     | المائة والرابعة والسبعون                                             |
| ٤١٠ | قيل : وبأنه عَلِيْكُ ما وطيء على صِخر إلا أثر فيه                    |
|     | المائة والحامسة والسبعون                                             |
| ٠١3 | وبأنه عَلِيْكُ ما وطيء محلا إلا وبورك فيه                            |
|     | المائة والسادسة والسبعون                                             |
| ٤١. | وبأنه عَلِيلَةً كان إذا تبسم في الليل أضاع                           |
|     | المائة والسابعة والسبعون                                             |
| ٤١. | وبأنه عَلِيلَةً كان يسمع خفيق أجنحة جبريل وهو يصعد في السدرة المنتهي |
|     | المائة والثامية والسبعون                                             |
| ٤١. | وبشم رائحته إذا تروحه بالوحي إليه                                    |

|          | المائة والتاسعة والسبعون                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠      | وبأنه كان فيه المسلمون يهجرون إليه                                                                                                         |
|          | المائة والثمانسون                                                                                                                          |
| ٤١١      | وبأنه حرم على الناس دخول بيته عَلِيْكُ بغير إذنه                                                                                           |
|          | المائة والحادية والثمانون                                                                                                                  |
| ٤١١      | وطول القعود فيه                                                                                                                            |
|          | المائة والثانية والثانون                                                                                                                   |
| ٤١١      | قيل : وبأنه لم يصل على ابنه إبراهيم                                                                                                        |
|          | المائة والثالثة والثانون                                                                                                                   |
| 113      | وبأنه عَلَيْكُ صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره                                                                                |
|          | المائة والرابعة والثمانون                                                                                                                  |
| 113      | وبأنه صلى وما على أحد صلاته على الميت                                                                                                      |
|          | المائة والحامسة والثمانون                                                                                                                  |
| 113      | وبأنه يجوز أن يقال للنبي عَلِيْكُ : احكم بما تشاء فهو صواب                                                                                 |
|          | المائة والسادسة والثمانون                                                                                                                  |
| 113      | قيل: وبامتناع الاجتهاد لقدرته على اليقين بالوحى وبغيره في عصره بالإجماع                                                                    |
|          | المائة والسابعة والثانون                                                                                                                   |
| 113      | وبأن الإلهام حجة على الملهم وغيره                                                                                                          |
|          | المائة والثامنة والثانون                                                                                                                   |
| 217      | وبأنه لا يقال لغيره احكم بما أراك الله                                                                                                     |
|          | المائة والتاسعة والثانون                                                                                                                   |
| 113      | وبأنه لم يسمع أن نبيا قتل في قتال قط                                                                                                       |
| , , ,    | المائة والتسميعون                                                                                                                          |
| 211      | قيل : وبأن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة دون غيرهم                                                                                      |
| <b>.</b> | المائة والحادية والتسعون<br>أ. حَالِهُ صَارِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |
| 211      | وبأنه عَلِيكُ كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام                                                                                           |
| ۷ ، ۳    | المائة والثانية والتسعون<br>قيل : وباختصاصه بجواز رؤية الله تعالى في المنام                                                                |
| 211      | قيل : وباختصاصه بجواز رؤية الله تعالى فى المنام                                                                                            |
| ٠,٣      | وبأنه لا يحيط باللغة إلا نبي                                                                                                               |
| 611      | وبانه لا يخيط باللغه إلا نبى                                                                                                               |
| ٠.       | و بأنه ند قط                                                                                                                               |

| المائة والخامسة والتسعون .                                        |
|-------------------------------------------------------------------|
| وبأنه ما عبر الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة                     |
| المائة والسادسة والتسعون                                          |
| وبعدم أخذ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كذب فلم يقبلها منه عقوبة له |
| المائة والسابعة والتسعون                                          |
| وبامتناع رد تميمة بنت وهب إلى مطلقها ، رفاعة بالدين فلم ترجعها    |
| المائة والثامنة والتسعون                                          |
| وبعدم أخذ زمام من شعر علة رجل ثم أتى به فقال : كنتُ أنت تجيء به   |
| المائة والتاسعة والتسعون                                          |
| وبأنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عَلِيلَةٍ                   |
| المائتسان                                                         |
| وبأن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ٤١٤       |
| المائتان والحادية                                                 |
| وبأن آله عَلِيْكُ فِي أَعَلَى ذَرُوهَ فِي الجِنة                  |
| المائتان والثانية                                                 |
| وبأن مثلهم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق           |
| المائتان والثالثة                                                 |
| وبأن من تمسك بهم وبالقرآن لن يضل اللهداد بالماء                   |
| المائتان والرابعة<br>وبأنهم أمان للأمة من الاختلاف                |
| المائتان والخامسة                                                 |
| وبأنهم سادات أهل الجنة                                            |
|                                                                   |
| المائتان والسادسة وبأن الله تعالى وعدهم ألا يعذبهم                |
| المائتان والسابعة                                                 |
| وبأن من أبغضهم أدخلهُ النار                                       |
| المائتان والثامنة                                                 |
| وبأن الإيمان لايدخل قلب أحد حتى يحبهم الله ولقرابتهم لنبيه علينية |
|                                                                   |
| المائتان والتاسعة                                                 |
| وبأن من قاتلهم كان كمن قاتل مع الدجال                             |

|      | المائتان والعاشرة                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥  | وبأن من صنع مع أحد منهم كفاه عَلِيكَ يوم القيامة                                    |
|      | المائتان والحادية عشرة                                                              |
| ٤١٥  | وبأن ما منهم أحد إلا وله شفاعة يوم القيامة                                          |
|      | المائتان والثانية عشرة                                                              |
| ٤١٦  | وبأن الرجل يقوم لأخيه إلا بني هاشم لا يقومون لأحد                                   |
|      | المائتان والثالثة عشرة                                                              |
| ٤١٦  | قيل: وبأنه لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يصلح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها |
|      | إلمائتان والرابعة عشرة                                                              |
| ٤١٦. | وبأنه عَيْلُكُ خص أهل بدر بين أصحابه بأن يزاد في الجنازة على أربع                   |
|      | المائتان والخامسة غشرة                                                              |
| ٤١٦  | وبأنه لا يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين يوما ثم يرفع                               |
|      | المائتان والسادسة عشرة                                                              |
| 113  | و بأنه عَلِيْكُ اختص بحقيقة حق اليقين                                               |
|      | المائتان والسابعة عشرة                                                              |
| ٤١٦  | وبأن الأنبياء يطالبون بحقائق الأمور ، والأولياء يطالبون بمثلها                      |
|      | المائتان والثامنة عشرة                                                              |
| ٤١٦  | وبأن الأنبياء فرض الله تعالى عليهم إظهار المعجزات ليؤمنوا بها                       |
|      | المائتان والتاسعة عشرة                                                              |
| ٤١٧  | وبأن الخطوة للأنبياء والوسوسة للأولياء والفكر للعوام                                |
|      | المائتان والعشرون                                                                   |
| ٤١٧  | وبأن أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر                            |
|      | المائتان والحادية والعشرون                                                          |
| ٤١٧  | وبأنه ينصب للأنبياء في الموقف منابر من ذهب يجلسون عليها وليس ذلك لأحد سواهم         |
|      | المائتان والثانية والعشرون                                                          |
| ٤١٧  | قيل: وبأنه لا اعتكاف إلا بمسجد                                                      |
|      | المائتان والثالثة والعشرون                                                          |
| ٤١٧  | وبأنه ما من مولود إلا يمسه الشيطان                                                  |

| المائتان والرابعة والعشرون                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إلا الأنبياء                                                                                                    | ٤١٧  |
| المائتان والخامسة والعشرون                                                                                      |      |
| أن المساللة الله الله الله الله الله الله الله                                                                  | ٤١٧. |
| المائتان والسادسة والعشرون                                                                                      |      |
| الماري بالأماري والمراجع                                                                                        | ٤١٧  |
| المائتان والسابعة والعشرون                                                                                      |      |
| أ. صالقه السراء المنابع | ٤١٨  |
| المائتان والثامنة والعشرون                                                                                      |      |
| را مرانته                                                                                                       | ٤١٨  |
| المائتان والتاسعة والعشرون                                                                                      |      |
| قيل : وبأن كل دابة ركب عليها عَلِيْتُهُ بقيت على القدر الذي كان يركبها عليه ، فلم                               |      |
| تنهزم له مرکب                                                                                                   | ٤١٨  |
|                                                                                                                 |      |
| جهاع                                                                                                            |      |
| وأبواب بعض فضائل آل رسول الله عَلِيْكُ والوصية بهم ، ومحبتهم ، والتحذير من بغضهم ،                              |      |
| وذكر أولاد رسول الله عَلِيْكُ وأولادهم رضى الله تعالى عنهم وتقدم فئ أبـواب                                      |      |
| النسب النبوي[الكلام على بعض فضائل العرب ، وقريش ، وبني هاشم .                                                   |      |
| نذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر                                                                                     | ٤١٢  |
|                                                                                                                 |      |
| «البساب الأول»                                                                                                  |      |
| وفى فضائل قرابة رسول الله عليه ونفعها والحث على محبتهم                                                          | 173  |
|                                                                                                                 |      |
| والبساب الشاني و                                                                                                |      |
| فى بعض فضائل بيت رسول الله علي وفيه أنواع:                                                                      | 270  |
| الأول                                                                                                           |      |
| في الحث على التمسك بهم وبكتاب الله عز وجل                                                                       | 870  |
| الثاني                                                                                                          |      |
| في وصية النبي عَلِيْقَةٍ وخليفته في الأمثال                                                                     | 270  |

| الثالث                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ل أنهم أمان لأمة محمد علينية                                                                                     |
| الرابع                                                                                                           |
| ن أنهم لا يقاس بهم أحد                                                                                           |
| الخامس<br>ل الحث على حفظهم                                                                                       |
| السادس                                                                                                           |
| مساطق<br>ل بشارتهم بالجنة ورفع منزلتهم بالوقوف عندما أوجبه الشارع وسنه                                           |
| السابع                                                                                                           |
| ل حثه التحلير من بعضهم وأذاهم                                                                                    |
| الثامن                                                                                                           |
| ل الصلاة عليهم                                                                                                   |
| التاسع                                                                                                           |
| ف مكافأته عَيْقَةً يوم القيامة لمن صنع إلى أهل بيته معروفا                                                       |
| العاشر<br>ف دعائه عليه لهمف دعائه عليه لهم                                                                       |
| الحادي عشر                                                                                                       |
| في أنهم أول من يشفع لهم رسول الله عَلِينَا لَهُ عَلِينَا لَهُ عَلِينَا لَهُ عَلِينًا لَهُ عَلِينًا لَهُ عَلِينًا |
| الثاني عشر                                                                                                       |
| فى أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا                                                                                  |
| الثالث عشر                                                                                                       |
| ف إخباره عَلِيْكُ أنهم سيلقون أثرة والحث على نصرتهم وموالاتهم                                                    |
| والرابع عشر                                                                                                      |
| في وعد الله عز وجل نبيه عَلِيْكُ وعُد ربى عز وجل من أقر منهم بالتوحيد ولى بالبلاغ ألا<br>يعذبهم                  |
| الخامس عشر                                                                                                       |
| ف بيان : من هم أهل البيت ؟                                                                                       |

| السادس عشر<br>ف تعظيم السلف لأهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البــاب الشــالث<br>في عدد أولاده عَلِيْنَةٍ ومواليدهم وما اتفق عليه منهم ، وما اختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الرابع<br>فى ذكر سيدنا القاسم ابن سيدنا ومولانا رسول الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| البساب الخامس<br>فى بعض مناقب سيدنا إبراهيم ابن سيدنا ومولانا رسول الله عَلِيْظَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأول<br>ف أمه وميلاده ، وعقيقته ، وتسميته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الثانى<br>فى رضاعه ، ومن أرضعه<br>الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فی وفاته ، وتاریخه ، وصلاته علیه ، وحزنه علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فى انكساف الشمس يوم و فاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ف أنه له ظئر في الجنة تتم له رضاعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ف الرد على من زعم أنه لقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فى أنه لو عاش لكان نبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ـادس                          | الباب الس                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليروفيه أنواع:لله وفيه أنواع: | في مناقب السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله عَلَيْكِ                                                              |
|                               | الأول                                                                                                          |
| <b>£7</b> £                   | في مولدها عليها السلام                                                                                         |
|                               | الثاني                                                                                                         |
| ٤٦٤                           | فيمن تزوجها ؟                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                |
| ٤٦٥                           | في هجرتها رضي الله تعالى عنها                                                                                  |
| ·                             | الرابع                                                                                                         |
|                               | و إسلام زوجها أبى العاص رضى الله تعالى عنهما                                                                   |
|                               | الخامس                                                                                                         |
| _                             | في عناء رسول الله عَلِيلَةٍ على أبي العاص رضي الله ت                                                           |
|                               | السادس                                                                                                         |
| £77                           |                                                                                                                |
|                               | السابع                                                                                                         |
| ٤٦٧                           |                                                                                                                |
|                               |                                                                                                                |
|                               | البساب الد                                                                                                     |
| ېر وفيه أنواع :               | في مناقب السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله عَلَيْكُ                                                              |
|                               | الأول                                                                                                          |
| <b>٤٦9</b>                    | دون<br>في مولدها واسمها وفيمن تزوجها                                                                           |
|                               | الثاني                                                                                                         |
|                               | الله عنهما كان بوحى الله عنهما كان بوحى في أن تزويج رقية عثمان رضى الله عنهما كان بوحى                         |
|                               | الثالث                                                                                                         |
| ٤٧٠                           |                                                                                                                |
|                               | ې چې د دې چې د |
| ٤٧١                           | الرابع<br>ف هجه تبارضه الله تعالى عنيا                                                                         |

| الخامس                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في إجابة دعائها رضي الله تعالى عنها                                                                               |
| السادس                                                                                                            |
| في وفاتها رضي الله تعالى عنها                                                                                     |
| السابع<br>فى ولدها رضى الله تعالى عنها                                                                            |
| الباب الشامن<br>في مناقب السيدة أم كلثوم بنت سيدنا رسول الله عليات وفيه أنواع:                                    |
| الأول<br>في مولدها عليها السلام واسمها وفيمن تزوجها                                                               |
| الثانى<br>ف كيفية تزويجهاف                                                                                        |
| الثالث<br>في وفاتها رضي الله تعالى عنهافي وفاتها رضي الله تعالى عنها                                              |
| الباب التاسع<br>في مناقب السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله عَلِيْتُهُ وفيه أنواع :                                 |
| الأول<br>ل مولدها عليها السلام واسمها وكنيتها                                                                     |
| الثانى<br>ما جاء فى مهرها عليها السلام ، وكيفية تزويجها ، ووليمة عرسها وما جهزت به رضى الله<br>عالى عنهاعالى عنها |
| الثالث أحب الناس إليه عَلِيْنَ                                                                                    |
| الرابع<br>ل أنّ الله تبارك و تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها                                                       |
| الخامس<br>أنه عَلِيْكُ كان يقبلها فى فمها                                                                         |

|              | السادش                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለያ  | فيما جاء أنه عَلِيْكُ إذا سافر كان آخر عهده بها                                                                               |
|              | السابع                                                                                                                        |
| ٤٨٧          | في غيرته عَلِيْتُهُ لها رضي الله تعالى عنها                                                                                   |
|              | الثامن                                                                                                                        |
|              | في تشبهها رضى الله تعالى عنها هديا وسمتا ودلاء ومشيا وحديثا به عَيْلِيَّةٍ وقيامه عَيْلِيَّةٍ لها إذا                         |
| ٤Ÿ٧          | أقبلت وإجلاسه إياها مكانه وأخباره عَلِيلُهُ                                                                                   |
|              | التاسع                                                                                                                        |
| ٤٩٠          | في إثبات فضلها رضي الله تعالى عنها بإيبها عَلِيْكُ وأقام بها أصلا وفرعا                                                       |
|              | العاشر                                                                                                                        |
| ٤٩.          | في أنها أصدق الناس لهجة                                                                                                       |
|              | الحادي عشر                                                                                                                    |
| ٤٩٠          | في برها برسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|              | الثاني عشر                                                                                                                    |
|              | فيما كانت فيه من ضيق العيش وخدمتها نفسها رضى الله تعالى عنها مع استصحاب                                                       |
| ٤٩١ .        | الجميل                                                                                                                        |
|              | الثالث عشر                                                                                                                    |
| . ٤٩٣        | و في و فاتها رضي الله تعالى عنها و وصيتها إلى أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها بمن تصنعه                                    |
| 471.         | بعد موتها ومن صلی علیها ومن دخل قبرها وموضعه                                                                                  |
| <b>٤٩٤</b> . | الرابع عشر                                                                                                                    |
| 474 .        | ف أن الله تعالى حرمها وذريتها من النار                                                                                        |
| <b>٤90</b> . | الخامس عشر                                                                                                                    |
| 270.         | فی کیفیة حشرها رضی الله تعالی عنها                                                                                            |
| . ۹٥         | السادس عشر                                                                                                                    |
| 270.         | في أولادها رضي الله تعالى عنهم                                                                                                |
|              | الباب العاشر                                                                                                                  |
| 4            | بعض مناقب سيدى شباب أهل الجنة أبى محمد الحسن وأبى عبد الله الحسين رضى الله                                                    |
|              | تعالى عنهما ، سبطى رسول الله عَلِيلَةٍ على سبيل الاشتراك وفيه أنواع :                                                         |
|              |                                                                                                                               |

| الأول                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في عقه عَلِيْكُ عنهما وأمره عَلِيْكُ بحلق رأسيهما وختانهما رضي الله تعالى عنهما ٢٠٠٥                         |
| ।धा                                                                                                          |
| في تسميتهما رضي الله تعالى عنهما                                                                             |
| الثالث                                                                                                       |
| ف أن رسول الله عَلِيْظَةً أبو أولاد السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها وعصبتهم                                 |
| الرابع<br>ف محبته عَلِيْكُ ودعائه لهما ولمن أحبهما وأنهما أحب أهل بيته إليه ، ودعا لمن أحبهما وأحب<br>أماهما |
| 5 . 6                                                                                                        |
| الخامس<br>في أن محبته عَلِيْكُ مقرونة بمحبتهما                                                               |
| السادس                                                                                                       |
| في أنهما ريحانتاه من الدنيا عَلِيْكُ وتقبيله إياهما وشمه لهما                                                |
| السابع<br>ف توریثهما رضی الله تعالی عنهما بعض صفته عَلِیْلَةِ                                                |
| الثامن                                                                                                       |
| في شبههما برسول الله عَيْظِيمُ خَلْقًا وخُلُقًا                                                              |
| التاسع                                                                                                       |
| في أنهما سيدا شباب أهل الجنة                                                                                 |
| العاشير                                                                                                      |
| فى نزوله عَلِيْكُ من المنبر حين رآهما يمشيان ويعثران                                                         |
| الحادي عشر                                                                                                   |
| ف وثوبهما على ظهر النبي عَلِيكُ وهو في الصلاة                                                                |
| <b>الثاني عش</b> ر                                                                                           |
| ف حملهما رضى الله تعالى عنهما على بغلته وحمله عَلِيْكُ إياهما على عاتقه ١٥                                   |
| الثالث عشر<br>ف تعويذه عَلِيلَة إياهماف                                                                      |
| ق تعويده، عليقية إياحما                                                                                      |

| الرابع عشر                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في مصارعتهما رضي الله تعالى عنهما بين يدى رسول الله عَلَيْكُم                                     |
| الخامس عشر                                                                                        |
| في أنهما رضي الله تعالى عنهما يحشران يوم القيامة على ناقتيه العضباء والقصواء ١٥                   |
| السادس عشر                                                                                        |
| في حجهما ماشيين رضي الله تعالى عنهما                                                              |
| السابع عشر                                                                                        |
| في كرمهما رضي الله تعالى عنهما ١٦٥                                                                |
| الباب الحادى عشر                                                                                  |
| في بعض ما ورد مختصا بالحسن رضي الله تعالى عنه                                                     |
| وفيه أنواع :                                                                                      |
| الأول                                                                                             |
| ً في مولده وقدر عمره ووفاته                                                                       |
| الثاني                                                                                            |
| في محبته عَلِيْتُهُ له ، والدعاء له ولمن أحبه ، وحمله إياه على عاتقه ، وأمره بمحبته رضي الله ١٨ ٥ |
| تعالی عنه                                                                                         |
| الثاث ١٩٠٠                                                                                        |
| فی دعائه علی که رضی الله تعالی عنه                                                                |
| ه أن مَيَّالِتُهِم أَا أَن اللهُ تِعالَ سيصلح به بين فتين وقد كان ذلك بتركه الخلافة والقتال       |
| لا لعلة ولا لذلة ، وأصلح ذلك بين طائفته وطائفة معاوية تحقيقًا لمعجزته عَلَيْكُ حيث                |
| كان ذلك كما أخبر                                                                                  |
|                                                                                                   |
| الخامس<br>في مصه عليه لسان الحسن ومحبته له ، وتقبيله سرته رضي الله تعالى عنه ٢٠                   |
|                                                                                                   |
| السادس                                                                                            |
| في توثبه رضي الله تعالى عنه على ظهر النبي عَلِينَةُ                                               |
| السّابع                                                                                           |
| في علمه رضي الله تعالى عنه                                                                        |

| الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فى خطبته يوم قتل أبوه رضى الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ً التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في بيعته وخروجه إلى معاوية وتسليمه الأمر له بعد قتل أبيه رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في ذكر جوده وزهده في الدنيا ، وجُمل من أخلاقه ، وتعاليم الصحابة له رضي الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحادى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في وصيته لأخيه الحسين رضي الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في ولده رضي الله تعالى عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الباب الثانى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فى بعض ما ورد مختصا بسيدنا الحسين رضى الله تعالى عنه من المناقب غير ما تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في مولده ، وقدر عمره ، ووفاته رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الثاني في تقبيله مَا المام والدعام والدعام المستقبلة عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ المُعْلِي الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي |
| فى تقبيله عَلِيْتُكُمْ فاه والدعاء له ، وتقبيله زبيبته ومصه لعابه ودلعه لسانه له رضى الله تعالى عنهعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الثالث<br>فى شبهه برسول الله على على الله على ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرابع<br>فى أنه من أهل الجنة رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الخامس<br>فى نزوه على ظهر رسول الله عَلِيْكِةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السادس<br>في قو له عَالِيَّهُ : ١١ حسيد : من من أنا بي السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فى قوله عَلِيْكُ : « حسين منى ، وأنا من حسين ، ومن أحبه فقد أحبنى » ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في أن المهدى من ذريته رضي الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في تأذي رسول الله عَلِيْكُ ببكائه رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في إخباره جبريل وملك القطر النبي عَلِيْتُ بقتل الحسين وإراءتهما له تربة الأرض التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يقتل بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في رؤيا أم سلمة ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهما رسول الله عَلِيْكِ في منامهما ، وإخباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَلِيْكُ إِياهُما أَنه شَهِدُ قَتَلَ الْحُسِينِ رَضَى الله تعالى عنه ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحادى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فی نوح الجن لقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في خطبته رضي الله تعالى عنه حين أيقن بالقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في خروجه إلى أرض العراق رضي الله تعالى عنه ونهي ابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إياه عن ذلك ، ومكاتبته ، وجماعة من وجوه أهل الكوفة في القدوم عليهم ، وأنهم ينصرونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وخذلانهم له ، وكيفية قتله رضي الله تعال عنه 💎 🗠 وحذلانهم له ، وكيفية قتله رضي الله تعال عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فی ذکر أمارات حصلت له رایات ظهرت لقتله رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخامس عشر الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فيما جاء فيما يقتل به رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ويما جاء فيما يسلب رضي السادس عشر<br>السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في ولد الحسين رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السابع عشر<br>في بعض ما قاله ، وما رُثّى به الحسين ، وأهل البيت رضى الله تعالى عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في بعض ما قاله ، و ما ربي به الحسين ، رحم البيت راسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جمعاع على المساع المسا |
| ر ابواب اعمامه ، وعماته ، وأولا دهم ، وأحواله عليه المستسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          | الباب الأول                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , 6 ž    | ف ذكر أعمامه ، وعماته على على سبيل الإجمال                                                                                |
|          |                                                                                                                           |
|          | i di di                                                                                                                   |
|          | البساب الثاني                                                                                                             |
| 000      |                                                                                                                           |
|          | وفيه أنواع :                                                                                                              |
|          | الأول                                                                                                                     |
|          | ف وقت إسلامه                                                                                                              |
| 000 .    |                                                                                                                           |
|          | ि।                                                                                                                        |
| 000      | أنه أسد الله تعالى ، وأسد رسول الله عَلِيلَةِ                                                                             |
|          |                                                                                                                           |
|          | الثالث ؛ متاللة                                                                                                           |
| 700      | أنه خير أعمامه علياتي                                                                                                     |
|          | الرابع                                                                                                                    |
| _        | فأنه بالغميان متابية التحييا                                                                                              |
| 700      |                                                                                                                           |
|          | الخامس                                                                                                                    |
| 007      | في شهادته عَلِيْتُهُ له بالجنة رضي الله تعالى عنه                                                                         |
|          |                                                                                                                           |
| •        | السادس                                                                                                                    |
| 007      | في آية نزلت فيه                                                                                                           |
|          |                                                                                                                           |
|          | السابع مالله                                                                                                              |
| 001      | في شدة حزنه عَلِيْكُ حين قتل                                                                                              |
|          | الغامن                                                                                                                    |
|          | في تغسبا اللائكة المريض الترتيال من                                                                                       |
| 00 V     | ·                                                                                                                         |
|          | التاسع                                                                                                                    |
| 001      | فی کفنه رضی الله تعالی عنه                                                                                                |
|          |                                                                                                                           |
|          | العاشر<br>ف منه و قتل من دار من من المناس من المناس |
| 009      | فی سنه یوم قتل ، ووصیته إلی زید بن حارثة رضی الله تعالی عنهما                                                             |
|          | الحادي عشر                                                                                                                |
| <b>.</b> | ف ولده رضي الله تعالى عنهف                                                                                                |
| 0 ( 1    |                                                                                                                           |

|       | الباب الشالث                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071   | في بعض مناقب سيدنا العباس رضي الله عنه                                                                                      |
|       | وفيه أنواع :                                                                                                                |
|       | الأول                                                                                                                       |
| 071   | في مولده ، واسمه ، وكنيته ، وصفته                                                                                           |
| - • • |                                                                                                                             |
|       | الثاني                                                                                                                      |
| 07,7  | فى شفقته رضى الله تعالى عنه على النبى عَلِيْتُكُم فى الجاهلية والإسلام                                                      |
|       | الثالث                                                                                                                      |
| 077   | ف شهوده مع النبي عَلِيْكُ العقبة ، وهو على دين قومه                                                                         |
|       | الرابع                                                                                                                      |
|       | بوربيع<br>في سروره رضي الله تعالى عنه بفتح خيبر على رسول الله عليه وسلامته ، وشدة حزنه حين                                  |
| 075   | the team of                                                                                                                 |
| ٥٦٣   |                                                                                                                             |
|       | الخامس                                                                                                                      |
| 078   | ألم النبي ﷺ لألم العباس لما شدوا وثاقه في الأسر                                                                             |
|       | ٠ السادس                                                                                                                    |
| ٥٦٣   |                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                             |
| ०२१   | السابع في تعظيم النبي عَلِيْنَةً للعباس ، ولطفه به                                                                          |
| 5 (2  | کی تعظیم اثنبی ع <b>ایتی</b> للعباس ، و نظفه به                                                                             |
|       | الثامن                                                                                                                      |
|       | فَى قوله عَلِيْكَةً : « إن عم الرجل صِنْو أبيه ، والزجر عن أذاه والإيذان بأنه من النبي عَلِيْكَةً                           |
| 070   | في فوله عليقية . لا إن علم الرجل صبو ابيه ، والزجر عن اداه والإيدان باله من النبي عليقية.<br>والنبي عليقية منه ، والوصية به |
|       | والنبي عليه الله الوالوطية به                                                                                               |
|       | التاسع                                                                                                                      |
| ०२१   | في أن الخلافة في ولده ، ودعائه عَلِيلَةً للعباس ولولده وتجليلهم بكساء                                                       |
|       | ا <b>لعاش</b> ر                                                                                                             |
|       | في تبشرة العباس بأن له من الله عز وجل حتى يرضى ، وأنه لا يعذب بالنار ، ولا أحد                                              |
| ٥٧.   | من ولده                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                             |
| 01/1  | <b>الحادی عشر</b><br>نور این نواری                                                                                          |
| ٥٧١   | في منزلته في الجنة                                                                                                          |

|     | الثاني عشر                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧١ | في ملازمة العباس رضى الله تعالى عنه رسول الله عَلِيْتُكُم آخذاً بلجام بغلته يوم حنين |
|     | الثالث عشر                                                                           |
| ٥٧١ | في استسقاء الصحابة بالعباس رضي الله تعالى عنه                                        |
|     | الرابع عشر                                                                           |
| ٥٧٢ | في تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعباس رضي الله تعالى عنه                       |
|     | الخامس عشر                                                                           |
| ۲۷٥ | ف بر على بن أبي طالب به ، ودعائه له                                                  |
|     | السادس عشر                                                                           |
| ٥٧٣ | في إعطائه عَلِيْكُ للعباس السقاية ورخصته له في ترك البيت بمنى لأجلها                 |
|     | السابع عشر                                                                           |
| ٥٧٣ | في إثبات رخصته للأمة على مر الزمان بسببه رضي الله تعالى عنه                          |
|     | الثامن عشر                                                                           |
| ٥٧٣ | في فراسته رضي الله تعالى عنه                                                         |
| w   | ا <b>لتاسع عشر</b><br>فى سياسته رضى الله تعالى عنهف                                  |
| ٥٧٣ |                                                                                      |
|     | العشرون                                                                              |
| ٥٧٣ | في صدقته بداره لتوسيع المسجد                                                         |
|     | الحادي والعشرون                                                                      |
| ٥٧٤ | ف عتقه                                                                               |
| •   |                                                                                      |
|     | الثانى والعشرون                                                                      |
| ०४६ | في جمل من مكارِم أخلاقه ، ووفاته رضي الله تعالى عنه وما يتعلق به                     |
|     |                                                                                      |
|     | الباب الرابع                                                                         |
| ۲۷٥ | فی بعض مناقب سیدنا جعفر رضی الله تعالی عنه ابن أبی طالب<br>وفیه أنواع :              |
|     |                                                                                      |
|     | الأول                                                                                |
| ۲۷٥ | في اسمه وكنيته ، وهجرته                                                              |

|               | الثاني                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٦           | فيما ثبت لجعفر ، ومن هاجر إلى الحبشة من الفضل                                                                                                                                                             |
|               | الثالث                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٧           | في قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه على رسول الله عَلِيْتُكُم                                                                                                                                                 |
|               | الرابع                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٨           | في نسبهه برسول الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| - 144         | الخامس                                                                                                                                                                                                    |
| 079           | فى أنه رضى الله تعالى عنه كان خير الناس للمساكين                                                                                                                                                          |
| - 140         | السادس                                                                                                                                                                                                    |
| 079           | فى أنه رضى الله تعالى عنه كان أفضل من ركب الكور بعد رسولُ الله عَلَيْكُ                                                                                                                                   |
| ٥٨٠.          | السابع                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> Λ•.  | في إبرار على رضي الله تعالى عنه القسم به                                                                                                                                                                  |
| <b>од.</b> .  | الثامن                                                                                                                                                                                                    |
| · / ·         | فيما جاء أنه يطير بجناحيه مع الملائكة في الجنة                                                                                                                                                            |
| <b>ጋ</b> ለፕ . | التاسع مالله ب                                                                                                                                                                                            |
| ,             | فی وفاته رضی الله تعالی عنه ودعائه عَلِیْتُ لأهله                                                                                                                                                         |
| › <b>ለ</b> ኒ  | <b>العاش</b> ر                                                                                                                                                                                            |
|               | في أولاده رضي الله عنه                                                                                                                                                                                    |
|               | الساب الخامس                                                                                                                                                                                              |
| ›             | ِ فی بعض مناقب عبد الله بن جعفر رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                        |
|               | ر می بخش شاعب عبد شد بن به در را بنی                                                                                                                                                                      |
|               | الأول                                                                                                                                                                                                     |
| ፖሊሳ           | في مولده                                                                                                                                                                                                  |
|               | الثاني                                                                                                                                                                                                    |
| ፖሊ            | ق بیعته رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                |
|               | الثالث                                                                                                                                                                                                    |
| ፖሊ            | في دعائه عليه له                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                           |

|             | الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧         | في حمل رسنول الله عَلَيْظَةِ إياه على دابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٧         | في كرمه وجوده ، وبعض صفاته الجميلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٨         | في شبهه برسول الله عَلِيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | as to at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الباب السادس<br>ق بعض مناقب عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 ٨ ٩       | وفيه أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>२</b> ८९ | الاون<br>في اسمه وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3// 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الثانی علیه الله تعالی عنه تعا |
| 0 A 9       | الفاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 0         | افتات<br>ف ترحیب النبی علی به رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٩.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الرابع<br>في معرفته بعلم النسب ، وأيام العربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٩٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 4         | الخامس<br>في خروجه إلى معاويةف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०९ •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹٥         | في نبذ من أخباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | البساب السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 091         | m isti san -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | البساب الشامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 097         | في بعض مناقب الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | وفيه أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الأول                                             |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ، رضى الله عنه                                    | فی اسمه و صفته |
| الباب التاسع                                      |                |
| ب عبيد الله بن عباسرضي الله عنه                   | فی بعض مناقہ   |
|                                                   | وفيه أنواع :   |
| الأول                                             |                |
| په وکنیته رضی الله تعالی عنه                      | في مولده و اسم |
|                                                   |                |
| الثانى دە                                         | <i>,</i>       |
| ٥٦٤                                               | فی کرمه و جو   |
| الثالث                                            |                |
| الله تعالى عنه                                    | فی و فاته رضی  |
| الرابع                                            |                |
| ى الله تعالى عنه                                  | في أولاده رض   |
|                                                   |                |
| البساب العاشر                                     |                |
| ب قثم بن العباس رضي الله تعالى عنه                | فی بعض مناقہ   |
|                                                   | وفيه أنواع :   |
| الأول                                             |                |
| يته وهو رضيع الحسين بن على رضى الله تعالى عنه ٩٦٠ | فی اسمه وصه    |
| الثاني                                            |                |
| ول الله عَلِينَةِ                                 | فی شبهه برس    |
| الثالث                                            |                |
| لله لقثم رضى الله تعالى عنه                       | في إن دافه علم |
|                                                   | ي رون کي       |
| الرابع<br>خو الناس عهدا برسول الله علاقة في قرم   | ī.,,, , , ,    |
| حر الناس عهدا برسول الله عَلِيْكُ في قبره         | في انه کان ا   |
| الحامس                                            |                |
| 09V                                               | فی و فاته      |
| السادس                                            |                |
| يؤثر عنه من محاسن الأخلاق                         | فی بعض ما ہ    |

| الباب الحادى عشر                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فى بعض مناقب ترجمان القرآن : عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه                                                               |
| <b>الأول</b><br>فی مولده و اسمه و کنیته وصفته رضی الله تعالی عنه                                                               |
| الثانى<br>فى تبشير النبى عَلِيْكِةٍ به أمه وهى حامل ٩٩٥                                                                        |
| الثالث<br>في دعاء النبي عَلِيْكِ له                                                                                            |
| الرابع<br>في صفة علمه رضي الله تعالى عنه ولذا سمى : الحبر                                                                      |
| الخامس<br>فى رجوع بعض الخوارج إلى قوله ، وانصرافهم عن قتال على رضى الله تعالى عنه                                              |
| السادس<br>في أنه كان يقوى جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم                                                                 |
| السابع<br>ف رؤيته لجبريل عليلية                                                                                                |
| الثامن<br>ف حبه الخير لغيره إن لم ينله منه شيء                                                                                 |
| التاسع                                                                                                                         |
| العاشر في صبره واحتالهفي صبره واحتاله                                                                                          |
| ۱۰۹ مشر<br>فی تشوقه رضی الله تعالی عنه فی دینه                                                                                 |
| الثاني عشر<br>في سيخائه و كرمه من الذي المرود الذي الم |
| ٣١٠ - ١٠٠ و صلى الله تعالى عنه                                                                                                 |

| الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فى تعليم النبى عَلِيْكُ ابن عباس رضى الله تعالى عنه كلمات ينفعه الله تعالى بهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في حرصه على الخير في صغره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ف قوله عَلِيْكُ هذا شيخ قريش وهو صغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فى فزعه إلى الصلاة عند شدة تعرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السابع عشر<br>في وفاته رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الثامن عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في ولده رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الساب الثانى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في بعض تراجم بني العباس رضي الله تعالى عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غير ما تقدم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الثانی<br>معبد یکنی : أبا عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الثالث من المناب |
| كثير يكنى : أبابتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البساب الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في بعض مناقب أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وفيه أنواع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاون في مولدهف مولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1 | ٠. |    |
|---|----|----|
| 4 | u  | ١( |

| 771   | *************************************** |                        |                                                        | الله تعالى عنه    | في إسلامه رضي                     |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|       |                                         |                        | ا <b>لثالث</b><br>ننة وإثبات الجزية له ر               |                   |                                   |
|       |                                         |                        | الرابع                                                 | له رضى الله تعالى |                                   |
|       |                                         |                        | الخامس                                                 |                   | في وفاته رضي ال                   |
|       |                                         |                        | السادس                                                 |                   | في أولاده رضي                     |
| 770   |                                         | شــر<br>الله تعالى عنه | <b>الساب الرابع ع</b><br>بن عبد المطلب رض <sub>ى</sub> | نوفل بن الحارث    | ف بعض مناقب                       |
| 770   |                                         |                        | الأول                                                  | ضى الله تعالى عنه | وفیه أنواع :<br>فی اسمه و کنیته ر |
| ٦٢٥   |                                         |                        | धि।                                                    |                   | في إسلامه رضي                     |
|       |                                         |                        | الغالث                                                 |                   | ف نبذ من فضائل                    |
| 777   |                                         |                        | الرابع                                                 |                   | فی وفاته رضی اللہ                 |
| 777   |                                         |                        | الخامس                                                 |                   | ف أولاده رضي ا                    |
| 778   |                                         | •                      | ا <b>لساب الحامس ع</b><br>• بن عبد المطلب              | قية أولاد الحارث  | ل بعض مناقب ب                     |
| 778   |                                         | الله تعالى عنه         | <b>الأول</b><br>القرشى الهاشمى رضى                     |                   | <b>\</b>                          |
| V 7 9 |                                         |                        |                                                        |                   |                                   |

| ٦٧٨         | <b>الثانى</b><br>عبد المطلب القرشي الهاشمي                                  | عيد شمية " د. الحارث د.                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٦٢٨         | الغالث                                                                      | بد عس بن الحارث القرشي                     |
| 7 Y 4       | الرابع                                                                      | اعمیره بی ساوک اعرامی<br>هند بنت رابیعة    |
| 779         | الخامس والمساهدة                                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
|             | <b>البــاب الســادس عشــر</b><br>عبد المطلب وأولاد حمزة رضى الله تعالى عنهـ | أروى بنت الحارث<br>ف مع فقأه لاد النام بدن |
| 7 <b>77</b> | الماب السابع عشر                                                            | في ذكر أحواله عليه                         |
| 777         |                                                                             | ى د در الحواله عليه<br>الأسود بن يغوث      |
|             | ه تم بحمد الله تعالى .                                                      |                                            |

رقم الايداع ١٩٩٥/١١٦٥٢ الترقيم الدولى ١٩٧٧ - • • ٢ - ١٩٩٧ ١٩٩٤/٧٧٤٣